

Columbia University inthe City of New York THE LIBRARIES



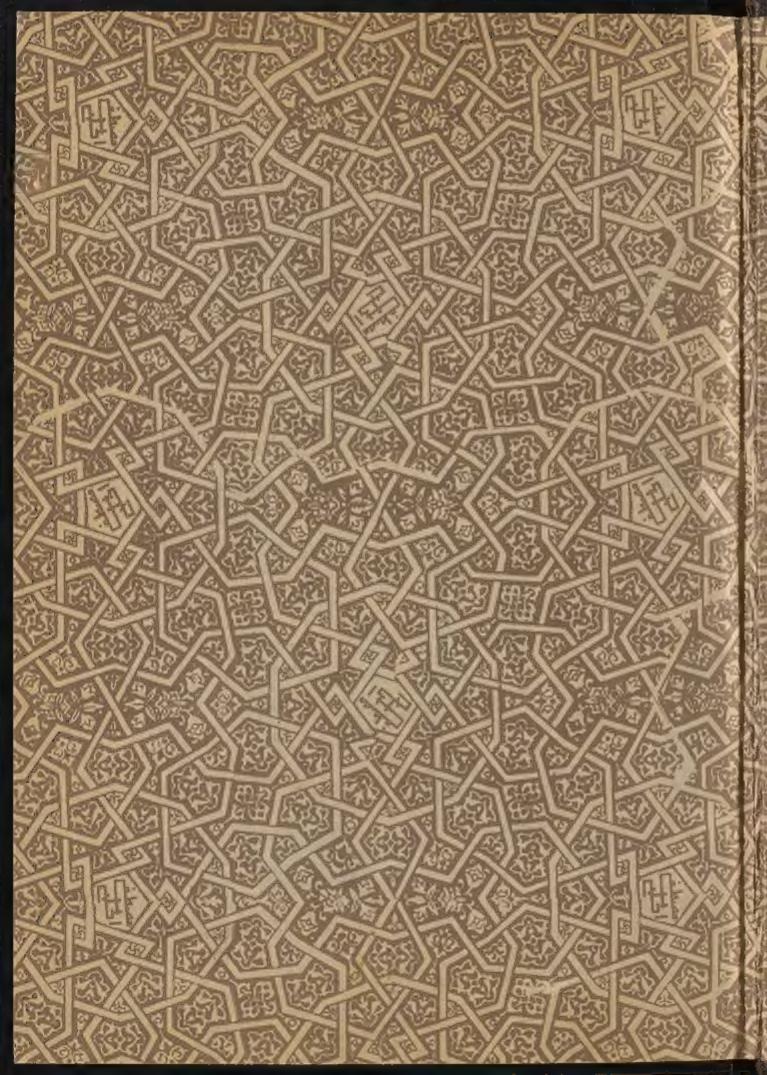

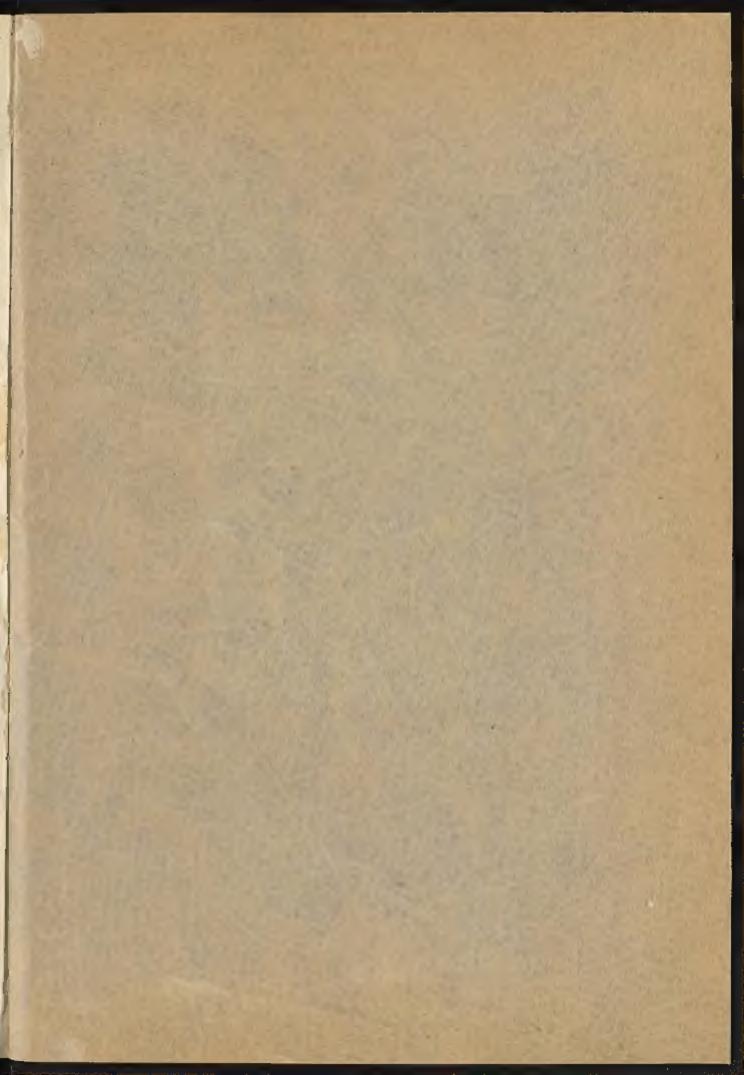

تا العالم 11 : بثرح المنف اج فى الفقه عَلى مَذهب الأمام الشّافعيّ رَضِيَ اللّه عنه تاليف -

شنس الذين محسد بن أبي العب المعدب حمزة ابن شهاب الدين الرصلى المنوفى المصرى الأنصارى الشهير بالشافع الصغير المتوفى فتنانا هوبية

و مع\_\_\_ه

حاشية أبي الضياء تور الدين على بن على الشعراملسي القاهري التوفى سنة ١٠٨٧ ه

وبالهامش

حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن عمد بن أحمد العروف بالمغر تي الرشيدي التوفي سنة ١٠٩٦ ه V.b

الجزء اليتادين

طبع بجانفيات

الشيخ سالم بن سعد بن نبهان وأخيه أحمد ( يسر بابا \_ جاوى )

ENOUS SEEDEN SEEDEN

ATT / - 19TA / 9 140V

## كتاب الفرائض

(قوله والفرض لفة التقدير ويرد عمني القطم الح ) حقيقة في التقدير معاز في غده أو أنه مشترك بعن هذه العاتى واستعماله في النقدير أكثروعبارة والده في حبوائيي شرح الروض بهد أن أورد العاني التيذكرها الشارح بشواهمدها مع زيادة نصها فيحور أن يكون الفرض حقيلة في هده المعاني أو في القدر المشترك وهوالتقدر فيكون مقولا علها بالاشمراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطع محازا في غيره النصر يح كنير من أهل اللغة بأنه أصله .

# بساندارهم الرجيم

## ( كتاب الفرائض )

أى مسائل قسمة الموارث جمع قريضة بمعنى مفروضة أى مقدّرة لما قيها من السهام المقدّرة فعابت على غيرها . والفرض المة النقدير ، ويرد بمعنى القطع والنبيين والانز الوالاحلال والعطاء . وشرعا هنا نسب مقدّر الموارث . وتعريف هذا العلم هو الفقه المنعلق بالارث والعلم الموصل لمعرفة قدر مايجب لسكل ذي حق من العركة والأصل قيه قبل الإجماع آبات الموارث وأخبار كبرالشيخين « ألحقوا الفرائض بأهلها فما يق فلا ولى رجل ذكر » وفائدة قوله صلى الله عليه وسلم ذكر بيان أن المراد بالرجل هنا مافابل المرأة فينسمل السي لا مافابل السي المنتص بالبالغ وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار منها ماصح من قوله صلى الله عليه وسلم « تعاموا الفرائض وعاموها الناس فأي امرؤ مقبوض و إن هذا العلم سيقبض وتفلهر الفتن حتى بختلف النان في فريضة فلا يجدان من بلغني يشهما» وورد أنه ضف العلم وأنه ينسي وأنه أول علم يغزع من الأمة أي بموت أهله ، وسمى من بلغني يشهما» وورد أنه ضف العلم وأنه ينسي وأنه أول علم يغزع من الأمة أي بموت أهله ، وسمى من بلغني يشهما» وورد أنه ضف العلم وأنه ينسي وأنه أول علم يغزع من الأمة أي بموت أهله ، وسمى المناه على الله المناه على الله المناه على الله المناه المنان المناه المنان المناه المنان المناه المنان المناه المناب المناه المنان المناه المنان المناه المنان المناه المناه المنان المناه المناه المناه المناه المناه المنان المناه المنا

إذاءت كان الناس تسفان شامت وآخر منن باللبى كنت أصنع

## ( كتاب القرائض )

(قوله أى مقدرة) فسرد بذلك مع أن الفرض مستدك على ماذكره يقوله و برد بمعنى الخ الناسب (قوله قفليت على غبرها) المقتلها بتقدير الشارع لها ولكفرتها انتهى حج (قوله و برد عنى الناسب (قوله قفليت على غبرها) المقتلها بتقدير الشارع لها ولكفرتها انتهى حج (قوله و برد عنى الناسب الذي قرض عليك القرآن - الآية (قوله والعمل الوصل) عطف أى الاباحة (قوله مقدر الوارث) أى لابر بد إلا بالرد ولا ينتص إلا بالعول (قوله والعمل الوصل) عطف السيد إذا القردت النصف ولا يزم معرفة مال كل واحد إلا بالحساب الذي يتوصل به إلى معرفة أصول السائل وقصح بينها وما ذكر والشارح شامل القول شيخنا الزيادي وعلم الفرائض كا قال بعضهم هو الفقه المناسب الوصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب أحكل ذي حق انتهى وقوله قلا ولى رجل) أى أقرب انتهى حج وأراد بالأقرب ما يشمل الأقوى (قوله وأنه يأو الله يفسى عبد وأراد بالأقرب ما يشمل الأقوى (قوله وأنه يأول علم يغرع من الأمة ) هو معنى الحديث والمظله على ما في حج في تعاموا القرائض وعاموه قانه نصف العبل وهو يتسى وهو أول علم يغزع من أمتى » وقال إنه ضعيف اله ولمل هذا حكمة الغايرة في كلام الشارح حيث قال هنا ورد أنه نصف العلم الخ وفياقبله منها ماصح الخ (قوله وآخر معنى) في شرح الآر بعين لحج بدل وآخر بموتى ومثن .

وهو عرج على المة من بازم المتى الأان مطلقا أو اسم كان ضمير الشأن محدوقا والناس مبتداً وضفان خبره والجالة حبر كان والمراد بالنصف الشعار الاخصوص التعنف كا المتحق، وعم القرائفي يحتاج إلى ثلاثة عادم: علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من الغركة، وعمل النسب بأن يعلم العارث من الغركة وعمل النسب وكيفية انسابه الميت وعلم الحساب بأن يعلم من أى حساب تحرج المسئلة، وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد الاستخراج مجهول من معاوم ( يبدأ ) وجي ما يحاف من حق كتابة وحد قدف أو اختصاص أومال كمر وجو با ( من تركة الميت ) وهي ما يحاف الدخول في ملكة وكذا ماوقع بشبكة تصبها في حياته على ماقاله الزركة ي وما لللو به من انتقالها بعدد الموت المورثة عالواقع بها من روائد الغركة وهي ملكهم رد بأن سبب الماك نصبه المشبكة الاهي و إذا استند الماك النعاد كان تركة وهو محوزة الني . وأجاب بعشهم بنبين بقاء ملكه التركة وهو محول على أنه عمن عاش بعد موته معجزة الني . وأجاب بعشهم بنبين بقاء ماكه التركة وهو محول على أنه وعد عاش بعد موته موته لكنه خلاف الفرض في السؤال إذ الاتوجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت عبد عود ماك الورثة بالإجماع فاذا وجد الاحباء كان هدة حياة جديدة مبتداة بالا تعيد تحققه بنتقل الماك الهورثة بالإجماع فاذا وجد الاحباء كان هدة عيا به بي بي ني تكاحبين . والحاصل أن روال الماك والعصمة محقق وعوده مشكول فيه فيستمحب رواله حي ينب ما بدل والحاصل أن روال الماك والعصمة عقق وعوده مشكول فيه فيستمحب رواله حي ينب ما بدل على المود ولم ينبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل وسيأتي في الصداق حكم المسومة عمادا أو حيوانا

( قوله والمواد بالنصف الح ) الأولى التعبير بأو ليكون جوابا آخر وعلى مافى الأصل فلعلم تفسير للنصف ( قوله وهي ) أي التركة ما يُخلف من حق أي و إن لم بتأت منه التجهيز ولاقضاء الديون كحد القذف (قوله أواختماص) الظر لوكان لما يؤخد في مقابلة رفع البد عنها وقع هل بكاف الوارث ذلك وتوفى منه ديوته أولا فيه نظر والأقرب الأوّل تما فيه من براءة ذمة الميت وتظيره ماقيل إن الفاس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة العزول عنها كلف ذلك (قوله تحمر تحالت) أي فان لمِنتخلل فهي من جمَّة الاحتصاص وقد مرَّ (قوله ودية أخذت من قاتله ) أي سواه وجبت ابتداء كدية الحطأ أو بالعفو عن التساص سواء كان العفو منه أومن وارته (قوله عمن عاش بعد موته الح) على يتبين عدم خروج التركة عن ملكه أولا ( قوله فوجب البقاء مع الأصل ) وهو موته تم ماذ كرد من الحياة هل تترتب عليه أحكام الحياة الأولى من وجوب التصاص على قائله السكافي له ووجوب الحد على من زنى يه لوكان امرأة والمهر لها وتجهيزه بالفسل والتكمين والصلاة عليه إذا مات وسائر الأحكام أو لاينبت شيء من ذلك إلحاقا لهذه الحياة بالأمور الأخروية واستصحابا لحكم الموت كحياة الشهيد أويفرق بين كون الحياة العائدة مستمرة أملا كحركة المدبوح فبه نظر والأقرب الأول و يحتمل أن يغرق بين الحباد المستفرة وغيرها فيعطى حكم الأحياء في الأولى دون الثانية ولوقيل به لريكن بعيدا وتجعل هذه الحياة من أمورالا خرة فلا ينقطع بها حكم البرزح ويدل عليه ماقيل في أبوى النبي صلى الله عليه وسلم من أتهما أحبيا له وآمنًا به ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهما يعد ذلك ولا تمسلهما وفي فتاوى ابن حجر الحديثية في آخر الجواب عما لو مات شخص تم أحياه الله الخ ماضه وقد علم من قواعد شرعنا كما قورته أنه لاعبرة بالحياة بعــد الموت التيقن أي باحبار خو معصوم كما قدّمـــه و إن لم

(قوله وهي ما يُحلفه من حق آلخ } أى ولايثافي هذا التفسير ما السكادم فيه من أنه بخرج منها الأمور الآتية لأن النركة بهذا العني مبدأ الاخراج ومعاوم أنه لا يكون إلا عما يصح الاخراج منه وهو الأمسوال قلا يضر اشبالما على عبره و يجوز أن تحول من التبعيض والمعض الذي تحرج منه هو المال لڪڻ هـذا يقتاني وجوب تقديم المؤن والدبن والوصية على استيفاء تحو حـ تـ قذف فلا يجوز تقسدم استيفائه على واحد منها وظاهر أنه لنس كذلك فالأولى الجواب بأن فيه شبه استخدام فالمرف مطلق التركة لاخموص ما يخرج منه دلك . بالنب فحلقه وغيره ( عودة تجهيزه ) ولو كافرا من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط كا فحالهموع عن الأصحاب لاحتياجه لذلك كالمفلس بل أولى لا تقطاع كسبه بالمعروف بحسب يساره و إعساره ، ولا عسرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقدره ، وعلم مما من في الجنائز أن عليه مؤدة تجهيز عبده ونحوه من تنزمه فاتنه كروجته غسير الناشزة إذا كان موسرا ، وإن كان لها تركة ، ولو احتمع معه عونه ولم تف تركته إلا بأحدها فالأوجه تقديمه لتبين محزه عن تجهيز غيره ، أو احتمع جمع من محونه وما توا دفعة قدم كما في الروضة من بخدي تغيره ثم الأم لأن لها رحمائم الأقرب فلأقرب و يقدم الأكبر سنا من أخوين مشلا و بقرع بين زوجته ،

يتيقن مونه حكمنا بأن ما كان به غشى أو نحوه اله و يوافق مافى الفتاوى قول الشارح إذ لاتوجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت هذا ونقل عن خط شيخنا الشو برى ما صورته منازعة للفتاوى قوله فلا يحوز لنا أن ندير عليها حكماً وقوله قبله لم يكن لحياته أثر كلاها صريح أوكالصريح في أنه لا يجب تجهيزه ثانيا و به برد قول شيخ مشايخنا

فرع \_ لومات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيا حياة حقيقية ثم مات قالوجه الذي لاشك فيه أنه عبد له تجهيز آخر خلافًا لما توهم اه وقد كنت أتوقف في كلام الشيخ كشيرا لما علل به في الجواب مور قوله لأسها وقعت خارقة العادة حتى وقفت على هذا الحواب قلله الحد الكريم الوهاب. قال وق البحر للزركتين قال الماوردي في تفسيره : اختاف في بقاء تكيف من أعبد بعد موته فقيل يبتي لئلا يُحَانُو عاقل عن تعبد وقيل يسقط فالسُّكانيف معتبر بالاستدلال دون الاسطرار اه وهو غريب وقال الإمام في تفسيره إذا حاز تكايفهم بعد الموت فلم لا يجوز أكايف أهل الآخرة . فأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطرار إلى المعرفة و بعــد العلم الضرورى لاتكايف وأهل الصاعقة بجوز كوله تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك اه قال بعض مشايخنا الحق أن الآيات الضطرة لاتمنع السكايف وقد أبوا أخد الكتاب فرفع الجبسل قوقهم فاسمنوا وقباوه ولاشك أنّ في هــذا آية مضطرة ، وقول الرازي بعــدم النــكايف في الآخرة ليس على إطلاقه قان التــكايف في الآخرة باق فيها وقد جاء أنه يؤجج نار و يؤمر بالدخول فيها ثمن أقبل على ذلك صرف عنها وهذاتكايف. وقال وبضهم قولهم الآخرة دار حرًّا، والدنيا دار تكايف محمول على الأغل في كل وأن في الآخرة التكايف كما في الدنيا الجزاء اله ماقاله شيخنا (قوله ولوكافرا) أي غير حر بي ولا مرند لأنه لايطاب بحهره بل بجوز إغراء الكلاب على حيفته بل يحوم تجهيزه مما خلفه لأنه صار فينا (قوله لاحتياجه لذلك) على للبداءة بمؤتة التجهيز (قوله فالأوجه تقديمه) أي وإن مات عوله قبله وخيف تغيره ( قوله من يحشى تغيره ) أي و إن بعد وكان مفسولا ( قوله ثم الأم ) ظاهره تقديم الأبو بن على الفرع ولو صغيرا وسياق مايصرح به في قوله ولعل الفرق بين هــــذا ومامرً الخ وظاهره أيضا أن الأم تقدّم على الفرع ولو ذكرا وسيأتي ما يخالفه (قوله و يقدّم الأكبر سنا) أي ولو كان مفضولا كم اقتصاء إطلاقه وأفاده قوله الآتي إنه يقدّم هنا في بحو الأخوين المتويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وقياس ذلك تقدم الولد الكبر على الولد الصفر إذا لم عكنه القيام بهما .

إذ لامرية والأوجه تقديم الزوجة على حميح الأفارب ثم المعوك الحادم لها بعدها لأن العلقة بهما أتم أخذا مما ذكر في النفقات وقياس كالمهم فما لو دفق اثنان فأكثر في قبر أنه يقدّم هنا في بحو الأخو من السنو يين سنا الأنضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدُّم فرع على أصله من جنسه مخلافه من غير جنسه فيقدّم أب على ابن و إن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الله كورة ورجل على صبي وهو على خنثي فيجعل امرأه فان استووا أقرع بينهم ، وفي كلام الأدّرى ما يؤيد ماذ كرناه وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات و إن تفاوس في الفضل وغيره و يوجه بأن الزوجية لا تقبل التفاوت فيها مخلاف الأحوة القنصية لوجوب التجهيز وبديعل أن الماوكين كذلك أما إذا ترتبوا فيقدُّم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفصولا هذا كله إن لم يمكنه القيام بأمر الجيم ، و إلا فالأوجه وجويه كما بخته الزركشي أخذا نما مر فيالفطرة فتقدّم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ولعل الفرق بين هذا ومامي قبله أن ذاك قبه إيثار مجود التعجيل فنظر قبه إلى الأشرف وهمذا فيه إيثار بالنحهة فنظر فيه إلى الألزم مؤنَّة ثم الأشرف، وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو قيمن تيمب مؤتته لعاهم أرادوا به ماإذا أتحصر تجهيزها فيه أو ألزمه به من برى وجوب ذلك ( ثم) بعد مؤلة التجهيز ( تقضى ديوله ) المتعلقة بذمته من رأس المال سواء أ كان لله تعالى أم لادمي أوصيبه أم لا لأنه حق واجب عليه و إنماقهمت الوصية فيالآبة على الدين ذكرا لكونها قربة أومشابهـــة الارت من حيث أخـــذها بلا عوض ومشقتها على الورثة ونفوسهم مطمئتــة على أدائه فقدّمت عليــه بعثا على وجوب إخراجها والمسارعة إليه ، ويقدّم دين الله تعالى ،

(قوله وبها صم قبله ) أى فىقوله أو اجتمع جمسع من تموله .

> (قوله إذ الاحزية) أي من حيث الزوجية كما يأتي فلا تظر إلى كون إحداها أفضل من الأخرى (قوله والأوجه نقديم الزوجة الح) أي فتقدّم على الأب الح (قوله لفضيلة الدكورة) يؤخذ منه أنَّ الإخوة لواختلفوا د كورة وأنوثة قدَّم الذكر وأن المماليك كذلك (قوله فيجعل امرأة) أي يفرض (قوله مايؤ يد ماذ كرناه) أي من النفسيل (قوله بخلاف الإخوة) أي فأنها تتقاوت فى نفسها بأن يكون أحد الإخوة تقيقا والآخر لأب أولام ( قوله و يه يعلم أن المعاوكين كدلك ) أى كالزوجين لأن الملكية لانتفاوت فيهم ( قوله و إلا فالأوجه وجو به) أى الترتيب ( قوله وماص قبله ) أى من نقديم الأب والأم على الولد الصعير (قوله إن ذاك فيه الح ) يتأمل قوله إن ذاك الح فاله فرض الكلام ثم قما اذالم تف الدكة إلا شجهيز واحد وعليه فالفائث التحميز لا التعجيل فكان المناسب أن يقول إن الفائث ثم التجهيز فروعي فيه الأشرف والفائت هنا مجرد التعجيل فروعي فيه الأكرم ( قوله ما إذا المحصر عهيرها فيه ) أي بأن ل بكن ثم عني إلا هو (قوله أم لآدمي أوصى به ) أى ذلكالآدى به أى بالدين هذا هو المتبادر بما ذكر وقد يتوقف فيه بأنها أوصى يه ليس ثابًا في ذمته فلمل المراد أن الدائن أوصى يه لزيد مثلا ومات وقبل الموصى له الوصية تم مات من عليه الدين فيخرج من تركته مقدّما على الارث وعلى ما أوصى به من عليه الدين لأله لم علك بالوصية من جهته فليتأمل أوأن للراد أوصى بقضائه مقدّما على غيره أولم يوص به و يكون فائدة التنصيص عليه دفع ماقد ينوهم من أنه إذا أوصى به تعلق بالثلث فتزاحم غيره من الوصايا وهذا هو الظاهر لما نقدّم أنه التبادر من العبارة .

1

كركاة وكتارة وحج على دين الآدى . أما المتعلقة بعين النركة قستأتى (ثم) بعد الدين و إن كان إعما بثبت بإ قرار الوارث سواء أكان بعمد ثبوت الوصية أم قبلها كاعم بما نقلناء عن الصيدلاني تنفذ ( وصاياء ) وما ألحق بها من عتق عاق بالموت أو تجرع تجز في مرض الموت أو بسعته ( ثلث الباقى بعد الدين كا تبه عليه بتم ولو استغرق الدين التركة نفذت الوصية وحكم با فقادها لو تجرع متبرع بقضاء الدين أو إبراء المستحق منه كاذكره الراقى في باب الوصية واعتبرت الوصية من ثلث الممال و إن كانت الآية مطلقة لتقييد المستة لهما يقوله صلى الله عليه وسلم « الثاث والشر أنه أو من كانت الآية مطلقة لتقييد المستة لهما يقوله صلى الله عليه وسلم « الثاث والخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة الف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا ، فان وصدق مدعى الوصية أولا قدمت فقد ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية لأن الأصح بل السواب كافي المروضة نقد على الدين على الوصية سواء أصدقهما معا ثم لا كالو ثبتا بالبينسة ( ثم يقسم المياق) من التركة ( بين الورثة ) على ماياتي بيانه بمعني تسلطهم على التصرف حينسة و إلا قالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم فازوا بزوائد التركة ،

(قوله أن له على الميت أللي دينار) كذا في المسخ بالتثنية والصواب ألف عميرة رحلان ادى أحدها أن الميت أوصى له بششماله والآخر ادعى ألفا عليه أرباعا بأن يضم الموصى على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين وتقسم الموصى به والدين و المين و الدين و الدين و الدين و الدين و الموصى به والدين و الموسى به والدين و المين و المين و الدين و المين و الم

(قوله كزكاة وكفارة وحج على دين الآدى) أى أما يعض عده الثلاثة مع بعض فهل تخبر أولا فيه نظر والأقرب الأوّل، والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فما لو نلف المال حتى يكون فيالنمة إِذَ لُو كَانَ بَاقِيا كَانَتَ مَتَعَلَقَةً بِهِ تَعَلَقَ شُرِكَةً ﴿ قُولُهِ أَمَا الْمُتَعَلَقَةَ الح ﴾ محترز قوله بذمته (قوله ثم بعد الدين الخ ) قضية التعبير بتم هنا وقبا يأتي أنه لو عكس الترتيب لم يجز وفي حج قال بعضهم ووجوب الترتيب فها ذكر إنما هو عند الزاحمة ، فاو دفع الوصى منلا مائة للدائن ومائة الموصى له ومائة للوارث معالم يتجه إلا السحة أي والحل ، و يوجه بأنه حيثتُ لم يتارن الدقع مالع ، ولظيره من عليه حجة الإسلام وغيرها فانهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهما ، قالوا والراد به أن لا يتقدم على حجة الإسلام غيرها لا أن لا يتارتها غيرها اله وقضيته أنه لو قدم الوَّحر في الإعطاء لم يسح ولم يحل ، فاو دقع الوصى الموسى به للموسى له قبل أداء الدين أو دفع للورئة حصصهم وأبقي مقدار الدين والموصى به لم يعتب عبا قعله و بحب استرجاء مادفع لهما ( قوله مما نقلتاه عن الصيدلاني ) لم يتقدم له هنا نقل عنه ولعله ذكره في باب الإقرار فليراجع ، وعبارة حج عما نقلاه ثم رأيته في المحة كذلك (قوله لو تبرع منبرع ) أي فهي موقوفة إن تبرع متبرع أو أبرأ من الدبن تبين انعقادها و إلا فلا (قوله أن له على البيت ألق دينار) الذي وقع في كلام سم على منهج نقسلا عن شرح الإرشاد أنه لو ادعى واحد أن له على الميث ألفا وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والذكة ألف وصدَّقهما الح (قوله قسمت التركة بينهما أرباعاً) أي الأما تربد عملي مخرج الثلث بسطه وهو واحد وتعطيه للوصي له وهو ريع الألف . وحاصله أن إقرار الوارث بالدين بجعل كوصية أخرى فكان الميت أوصى لرحل بحميع ماله ولآخر شلته . وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كا تقدم وهذا ظاهر على مأنفله سم عن شرح الإرشاد السابق من أن الغركة ألف (قوله في الأولى) هي قوله وصدقهما الوارث ، وقوله في الثانية هي قوله قارن صدق مدعي الوصية .

كامر" (فيت ) كما قال مرافعي في الشراح ما عبر مسه أن عمل تدخير بدين عن مؤل البحهير إدا لم بتعلق بعين المركة حق (قال تعلق بعين الدكة حل) بعير حجر في الحياة قدم ( كابركاة) الواحية في قسل مونه وومن عبر حيس فيعدُم على مؤن التحهير مل على كل حق تعني مها فسكات كالرهوية مه وتوانف النصاب بعد التمكن إلا صرائر كالاكثاث من أر بعين مات عبها فقط لم يقدّم إلا برسع عشره كما مد علهره الأدرعي ووجهه أن حق النفود، في النالف ديون مرسه فيؤجر ل له را من فرض أذ كلام في راكاة متعلقة أهال موجودة واستشكال استشاء الراكاء بأن استساب إلى كان وقيا وفيد بالأصح إن تعلقها بعالق شركه ولا تبكون مركة له فلا يكون عب بحور فيسه وإن فيد وبه عرى حديثة أو رهن فقيد د كرا وإلى عنفياها باسمة فقط وكان النصاب ترعا هال فتعيد دس لآدي أو سو ما فلا مشاه و إن قدمه، وهو الأسح فتقدَّم على دس الآري لاعلى مؤيد التجهم أحاب الركشي وعده علمه مصديا لاحدر الأول وهو ماصرح بدالنعوي وعده ولا ير أنه نفس بركة إن هو بركة ، وإن فت نصق شركة لكنها مست شركة حقيقة بدل إل حور إحرام ال كالدُّ على علاها - قاء صل أنا تماع حروجه عما عوصه لنمحة إصابق الدركة عليه بالاعب. الله كور وعلى البيران فتصبح إله قلمي المجموع بدي منه الحق الحائر بأديثه من محل حركاق فوله بعالى عاجم أشهر معاومات ومش بث كاف في صحة الاستثناء (و خالي) عدن السبد أو المار إدنه إذا فعلق أرس؛ محاله برقسه وثو بالصواحق الفقد فل فالحي عليه مقالد شبي عمره بأقل لأمرين من لأرش وقيمة احدبي فالكان المعني برفينه فساف أو لمان منعلقا بدميه كما واقتراص مالا من عامر إلى السيد وأعمه م يصدم لحي عديه والقرص على عسره والورث التصرف في رفيمة السيام ( والرهون ) رهنا حملنا و إن حجر على الراهن العدم ( وللسيام ) عمل في اللامة

(قوئه معرجمو فی الحیاة) أم إدا كان بحجر فی محیاة فسیأتی ند فیه .

( عوله كا من ) أى فى قوله فابه فع مها من روائد الدكه لح ( قوله ما عام منه ) أى فولا ( فوله عام محرف له المناه على المنه المنه المناه على المنه المنه المنه المنه المنه المنه على المنه على المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه على المنه على المنه المنه على المنه المن

( قوله تقديما لساحب التعلق الح ) لاحاجة اليه مع قوله إيثارا للامم (قوله راد صحب لارشاد لي لاعجة اليبه لأبه فدمه فيقوله ممار حجر فيالحياه عقب قول المنف عان معلمي معـ ال المركة حق عبى أن إر ده هم موهد وكال لأوى له الافتصار على أخذ معهومه كا صنع حج قائه لما قيد الآن مع مرعثل ما قدم فيالشارح قال هذا ولحرج بقولى سير حجر تعاقي العرماء عماله بالحجر الخ ( قوله لاً نه لم يخرج عن كونه مرسلا في الدمة) قال الشهاب سم يتأمرهم أله في صورة الرهن ولمينع كذلك (قوله واستشكال السبكي ما يترر ) يعني في المآن من قوله والسيع إدا مات المشترى مقلسا (قويه أحيب عند عدديدا اخوات ملی علی آل المسخ في الشني الا ول وقع يعممدالموت وهو حلاف فدهر قسيم السكي ( قوله تتعلق حقين بها) أي حق شرحي لآدي

( إذا مات للشعري معاساً ) خمله وم تكن عدائه مانع من التسلح فيمكن النائع منه و يتور نه ورث م محجر علمية بالبلس فيسن مونه وكون النسيج يرفع العقد من حيية م حرج به عن كوية تركة فان وحد مانع كتعلق حق لا م به وكثُّجم فسجه الاسمار قسم النحهر لاسفاء المتعلق بالعبل حيث ورأى ( فلم ) من لحق في للك السور ( على مؤله عهره ) إشرا للاعم كا نقدم بنك حدوق على حمد في الحياد ( و مد عمر ) صدى المدحب التعلق على حقه كما في حال الحيدة راد صحب الإرشاد لا تحجر سحر م مد ما أورد على من حركة كأصله وهو مالو حجر الحاكم على المصل فال حلى العرم، تعلى على ماله قبل موله ولا تقلم مداث النعلى كافي تروصة لأنه لم بحراج على كونه مرسلا في الدسنة وفي معني مونه مدت مالوا منا يدائع حلى الصبح بعاينة عال الشعرى وعسم صعر الدنع م مات فشعرى حسد فراحد أساع سوى لمياح فالله يقسلم للاعلى مؤل النجهر والعسكان السكي ما قرر أن الناسمة أج حق المسح قورا فان فسح كمايك حرجت العلى لمبيعة عن الدك فلا علمه، وإل عر لا عمر سف حقه مها سقدم مؤل المجهر منها عليمه أو لقدر فهلي مات بورد وحمه ماهلي بها فيحمل لتديم حقه كالرمهل وامحي عامة و تحديل أن لا ستاده حتهما وهبادا ما بالله حل إلا الوب مدسا فهو كالعلى العرماء عبال بقلس والقاس مفيد عؤله لومه فيكول هذا مايد أحيب علم عا حصيد أله على احتيار الأوّل لا مرم ما ذكره من عديد سحة لاسلاء وأن الديح ما العشد من حديد لأمن أصله وحروجها عن البركة بعد الفسيخ لا سير في تحية الأستياء كاأن تينع أجابي في الحريد ورن حراج المتلعة عني الدكة لايصر في ديك وحلى حسر بدات فالأوجاء لاحال لأؤن وهو عدم حمية واللياس المذكو في لاحيال الثاني على عناهر بأنه في وقع على بساهان في مسئلما أتعاني ناعسين السمة ومعافدة عام على الحسوص والس كديك العرم وبالدسة إلى مال الفاس ولو حمدت الركاه واحدمه في رقيل حارد احه عدير الوكاة الاحتسر بعالي كل في العيل مع رياده الركاه تنعس حصين مها ؛ كات أوى ولسنسات لا تتحصر فيه دكر بل قال بعضهم إن صورها لاسكاد سجصر (وأسب الإرث أراهمة) "الدعيم علمو، وأما والمع فعما باوعمه ال كية حاله بحقه والحديم ( قواله ) أتى مدينها ، عربه اشترى عقمه في مرض موته

و سديمه عمر حوار النصرف عجرد فرعه سالتحل الذي و بي ست و حدات أحرى و سعى أنه يد دعمه للصر ورد الإسعرف في شيء من عمه إذ الله فراعله ( فوله لله حد المعلق ) همد عبر من فوله إلى إلى اللاعم (فوله إلى فلاحوال ) أي لله فوله فال الله في المعلق ) هما يقوله لغير حجر في الحباة وإلى داكره هذا إيمان ما يعرب عليمه (قوله كاأصله ) مراده بأصله الحاري (قوله ثم مات السرى حيشه ) أي قس المسخ عليمه (قوله قال فلمح كذاك) أي قدر القوله عني الخشار الأولى) هوفوه المناع حق الفلمح فور ا (قوله المعلم في في المسكلة على المركة المعلم في في المعلم على المركة المواد وعلى حسر الثالث ) هو قوله أو عمر فيه من المركة (فوله وعلى حسر الثالث ) هو قوله المرحم في الاحتمال الله في منه في قوله وعممل أن لا م

عالی نا دادا از داد تؤدی و به بال عام اید که حد من بدور حکم ادبی می و وجمع (وسكاح) صحيح وربء عاد مرعادين ته حاج من الدي مرص موله وروح مرا مرته اللورال واورات ليكان مائها وصالة واراله فليافت بالي إحرمانا له وهي مهيم وإجاريم پولاد على د بهي خو سه وهي ماوف به على د يو خارج في ي چې يي سده را په او به عالم أن السكلام في عام المسولام الأن عام عوافي الرفيل الوالف على إجرا أبحا الأن لاحره ، نعلم عد يول وهي له نعلم من أس مان (١٠٤ ) و خاص يون ساعله اف ( فترث مع في أومن مدير له ( العد بي ولا عكس ) بالإجماع إلا ماشد. وقد يتواريان بأن ها به حرافی اداما وایی منی مستمام اعازه له أو حرابی به ال ۱۰ فی ادامار به او اهمام أو سادی أيامع مه أم عده ويد در مع له ود الدح ما دول حال ما ما حق حال كوله عام روال الم الإسد) أن جهله بصاحر ه مد د كرميم عبدتي سال والدود و در و در و دري فاق كالرووسة أكن مروك فالهجوا عداله المحديد عداء أرأم أي عدد عراده في مكا وه ف عد من الماق و دع أو الحراس دعل الله عد إعديد منه ومن لإراء معم به حاف تو العديد لا على مدية من مد عولا والأور الدمام فهوا ومحها بالتن طيع وبطائد ورمتم الدين بالممعطم أتها لتسورت و ۱ و ۱ م م م محميعها وأن الوارث به د م رعي م م ۱ ۱ و د م م م م م م عن البيث المسلم ( فعيث المثال إراة ) حد من عام منسو به لا يها معمل منسه كافل به ( 16 ) b ( e . - - b ) ' ( \* c . . b ) b ( o . c . b ) دخمان وحمر) أي مكر ( مدم ) عراقي وحمله وحميه عشر بالدلار ( لاي والمعرر السي ولا وأرمورياء ومام) منا (والمعالا من ممالهم) المنسمة له وحده (الا الأنه وك المه و ج و يعني ) ومن الله في حكه د . د م الحصد في العسرد داك (ومن الساء) أي الإباث ( ٠٠) ، لحت بالماء الساء بالماء سقل) عدل عن قول أصله سعلت ۽ ال و دن لا کا ۾ عود الصاء على الد ما لام مه ال على من و يه (ولد ، حسد من جه بن الله ما د (والأحد) علمه

(و روحه) د فصح روح عم أمه دا بري ابعة مرجوحة سمام على الأكر والأثنى (والمعتقة) ومن أدى م في حكمها ( ، و حمع كل رحال ) و مرم سه كول است أبق ( ورث أن والاين و ، ج سے ) أن من دي محمول عبر ، ح ، و سح من اتن عشر (أو) احتمام كل والدر م) و يرد منه كول سدد كاوه) و رب هو (العدد بد الاس والأم والأحد الاكوين و اروحه ) لأن تمع على محمول عمر الرحم وتما من وتما عمل أس أر عمد وما مرايي (أو) حامم ( دين حكن حد عليم من الدعلين ) به رب هو ( الديال و لاين و مات ) لديش لاسان عالمه كاسى قديد لا مو مد دول د د سهر د د د د مر د د د روحيل من عد هر محموب مهم فان کان المیت د کر شی آر هه و ، برس و سمح می شماس وسمهیں کو کئی فس بي عشر ونصح من ساء ، ابن وأنهم فوله كن ساحله حاع الداخ وارد حدق فر عسلة و حدد ، در له قام رحل ، د على مال مالوف في كان أنه مر أنه وهولاء أولا د عير و قامت مراً منه من وله وهذا أولا ها منه فكسما ما في حدث فد له الرحر أول كا فيه الأستاد أبرد عرب بادر صامي مي، ها و برعال بد أم حكى بالا معدة أوى وم ل دوم الأراسية ) الذي يوم الله المنظم من أنه على الله وعوا الذي فيم يرك عمله وجاله لاعد المراوم أتنه إلى والم العالم الهار عن الداخلة وجاله الأوراث عام في المراول أي لي العدل هذا على لامار يد هذا الرق الاستدالة الخارة من يا أنه صي الله المالة وسل كرين و يد مرينه في العلم عامد مدور أن نم لامه الدينية . (ولا) سنا- الد المساد العلمانية بع بهامه . عاملين ( ٢ ـ عني أهل البرص ) اي يو وحد عشبهم ود ما امرق كيف أوأحب الله د" الدو منهما ٨٠ - ق اربهما دم ما ران ١٠٠ ) وغو النقل في يُوي و أ في في الناسية ن) ووعد مستبر مو إمد وعدد ها الان (ان عهد دساند ولا دم من هايد هر ادامان جديهم حورات ومعني الأصال هذا العروف الدائب بالنظر على الدهب وقسه الشرأ العلى عاله كاريمه في أوصه و " في أن كالمرا موراد ما من منه كا سنيم الموجول لمصاعب في الرود ا عد ذخيج أوالتحليج عالم عنه في فر معدا عليه عن مد فه من أ فيجد عا وه فالمراجع ع صحب حوى والفاسي حسين والمول وآخرون الوالم حامد فرا الدأن المأخراي في كلام سيمين ومحوها كل من كان بعد الار بعد أنه وأما لأن وفيه مهم من السيحين ورد م مسه أمر بلت المال) بأن القد الإمام أو عب أهدمه كأن حرر ( مرد عبي أعل العرص ) ه ل المال مسروف ، بهم أو مال ما ما الأنفاق فان تعدرت إحدى الحهتين تعيمت الاخرى ما واعد حالته كالأنجاء فاللوكي عراف مع بالمسامة براءه دمله ويوفر مؤله النفره لة منية ودفع حمر عاياته بالنبيا بعد عبكي لولد بادر بالنفع ينية ولا عرض هيا .

( فوله من أصل أو عله) إدا فه فيه بالله أى من أصل هو أربعة وعسرون ( فوله الإمهام هذا ) أى أن مود دلا من الاس واس لاس ( فوله فيدا أوى) أى فنعون مها وجود وعلى ها في أن أن مود دلا من عوض حاف على الدى (فوله في أن أن أول مديه صلى الله عاية وسم بالوحى الا في أن أول مديه صلى الله عاية وسم بالوحى الا في أن أول مديه صلى الله عاية وسم بالوحى الا في أن أول مديه صلى الله عاية وسم بالوحى أنهم فيدو سمه والله مع دلك وحدمن والم مده (قدله المسلموس مدهم) أى فها الله الأصحاب

وأعا مستجور أنادفه محصرون بادائه موقيتا تول كتاب جهلة بتدالم فكات أقرب للصياع وأيصنا فانشارع لص على ولانه الإمداق بركاه دون الإرب ونه وهم من عند رثه من عدم الصرف على وأي المتأجر بن لفع ، عمد حد عد ديو الرَّحد و مسره عمل مرد من على من هو بيده صرفه لحاكم الله الأهل لبقم ق ٠٠ لح رن شمسه، ود به قال ما صميم عدر مين صرفه له وبولية صرفه لهما منفيه إن كان أم الله عن يا يا يا الاهم دار . كن أسد فَوْضَهُ لأَمْنِنَ عَارِفٌ وَعَبَارَةَ ابن عَمَدَ السَّالَمِ: إن حر "و" في مال ما لج وسم له أحد على ما فها صرفه فيها وهو مآخور على ذلك بل الطاهل وجو به (غير) حره صنا لاف العام (عام العام لأمها وقعت بين صدِّين على مافيه واسم على د مس وهو أو ي أد منعال ( وحاس ) ، (حم لأن عن برد القويه وعيمت وده فيهما ومن عرب وجه بدي عمومه أو حؤولا برجم لا روح أ (مالصل عن فروضهم بالمسمة ) أي د به مهد من المديمة أن الماله الهدكل واحد عن الديا ما به بي محوع سهده وسهم وله دي سه و و ح و د حر ج و وصهم مهم من ه بي عندر الرئه أن معهد من و العه من ما فرن مهم منه من أرباعها للبعث وراهها للا معتصح ا ﴿ مِن لَا لَهُ وَأَرْ تَعْزِي وَ حَمْ يَادِ عَنْهُ ﴿ يَنْ مَا مَا مَا حَالًا مُ اللَّهُ ۗ لَلْأَلَة وفي مساء أما وروحه النبي عالم إجراح فرود بهن خمله من أراعه وحدر بن للاأم اراعهما سهم ور مع فعدم در أيد من منه و سعي و حق الاحتدارين الله و العالم به مه أر مه ولا دب أحا وعشرها والأأم مه وق ال وألا في عد إجراح فر عليم اللهمال من سنة الأثمار الهم العالمة المهم الصح السديدي من أي عسر و احم بالاحتدادي أراعية باب الأيه و الأي واحا وكدا بقال على وفق الاختصار السداء في هاء كا أهام الحاج حال سيامهم من المام مدرة وفي اللئين قديها الباقي من تحرجي بر عم ، احلي به وجين لما صنديهم، أد تقسيم على أبر علم لم له المنت والأمامل مستمهما فيصران في كل من أغر حين ويا كان أو السايو حد كنت إلا إلم ال. في أو الناس كند بين فا ساق مسهما بالساء به و إذ صد العبال ديه ما يا في و إ السهاد و مص في عددها والعول نقمن في قدرها وريادة في عددها ( فان لم يكونو ) أي دور اعروس ( صاف ) المال (یال دوی الرَّ رسم ) ارا عصو به فی بد جمعه من در مهموم ای و د . خار در حال و إن من لاو رث له الد و إن قدم الراحسهم الأن العالم سيد، لاما يجفي المرض ألوي

(قوله على مافيه) أى لأن الزوجان ايسا ضدين لأهل المروص بلى منهم ، ( قوله (رالا ) أى كا هو أسمح موحهان والسدل مداحة ( قوله عصو مه ) مداحة ال ماد مافسه ه رقوله و ما ) وقدل بشعرط فيهم العمر ،

(اوله صرفه فيها) ولا يحت عن ما شراف عير في على المن المسلم والمن المسلم والمسلم والمس

( قوله و مثنا الأخ والعم كا سيمه ) يعني أن كل واحدة منهمنا متتراة كأبيهب وحور حميع التركة (قوله وقصيــة کلامهم آل پرت دوی الأرجام كإرث من الدول يد في أعرب ، د ص لم) هدا ـ قصيما حرم به ولا من أن درثهم عصوره (موله عرائه س, ١٠ هو (word It , It some اه يي حجب أحج اب المروص الأمنة مالم of well a show to قديه من قوله و يا و الحجب فيهم الج وعباره ولده في حوش شرح الروض قاوله أي شرح الروص وهو أن ٨ ل كل ارع مارلة صهام لاي حجب أحد بروحين عي ورصه ( فوله و م جم ؟ فهم بالأولى) لاحاحة إلى فهمه بالالولى معرأته تقدم في اللان منتوفا في قابويه والماب الأجوه وعدرة التحقة و شاتهم د كرن في بنات لأحوة ،

[ tant ] في بيان المروض الح (قوله وفدرمايسحقه كل منهم) الأولى حدفه (قولەو يىجمع داك ھمادير) هذا المابط لحدة عن يستحق كل درض من التاروض السنة لا عدَّة التروض فحجه عبد بدن من سنبحق الدروض بد كورة

وراء صدف إسهم فالاصلح عم مهم والاصلح في إرتهم ما هما هال الدين وهو أن الرال كل فراع معربه أصليه الذي للدي له بي للب فلحص ولم النب و وأحب كأمهما و مداور والعم كأمهم و للان و حديد كالأد والعم المأم والعملية كالأن فو السابات و علي للله الله الله السروال الم وردا براد الله كالد كو عدم الأسماعو الما المساف السوم عاركال مت حف من يعلون به الم الحمل الله الله الله الله على حمد إليه مسه له كان عوا ست إله أو في الألم والأحوال والحدد منها والسولة ، وفيسله كالأمهم أن إر دوى لأرجام كار با من دلون بدقي أنه ما بالبرص أدان للعصام وهوطه والأعل أحجر عهدات الهات المرداق للا السارجود ماعرقين المت لاح ألم الدامل و الت السم الدافي والعجد الها لاحاي كم حجب أنه ها أناها الدامي الله من إلى هو بالمسلم أن ما لا يحجب أي بالمسلة وعار البرس كم أهدما يوالد رحمه الله تعلي موسال عن روحة و من من لا حجم إلى الني وكال المنه أبر عن التي أحوال مقرفات فاله ل به به على عملية كرهو على أمها به الراضي و الدار وعلى شاه كل فران وفي الدارة حا الدره بال رامل موی به کوران مل دهرات) مل الا مل لاوص نه ولا علمو له ( واقع علماره تحدف ) و ده ی دی صه ول تحد مل ( مو لاه دکی ده و حدد ما یک ) کافی ای الایم وَمْ أَي لَا مُورِنَ مِنْ مِعْدُو فِي إِنَّهِ فِينَ } .. كَذَا وِي " وَمَهِ وَدِ اللَّهِ فَا (و ما دروه) ما شادول کو مام معوماً ما و والد با حوال ما شارو و د حود الأم) و مهر کافهر لأمي (والمريام) ي حو ما لأميه (م ي د کر ر والعمات) بارقع ( مالأمون و حالات) وماسم على المداه قولا ( والما ونا عهم ) كي م کور می مامه کائوں میں دام دی به وهی ال فرص

### ( ee ... )

في من الروض التي في ال الكراء ودو مو

وهم كال مورية الهيد ملك و شاطع ما يا العدل وقد إنه ما يا حالة كال عديد ( في وعد ) أن لأعلى ( معره ) أي في ور عويه ١٠ يرم م ولا مص عهر الأود أو عول ( في كتب به عالى منه ) مول م دمه و حمم دن ه دم و عمل بي دلك أشيره أحصرها

(قوله عال همهما الله وأي مأل الما ومات جرل وه أنه النات و عمر المالا في أو لا مرابه وث لان وهو يوسب "جيس من هاي كان اللي يشهما كدلك فرضا ورداً (قوله إلا أو دد الدم) وحدرة حجروبد لأم اهوهي بدهره لدأل أولاد الأمامل دوي التروير والمكلام فيدوي لأرجم (دوله فاسوية ) ولو تزلوا معرلة الوارث عن أدلوا به لقيم المال بينهم الدكر مثل حظ الأنشس (قوله كا محجب أنوها) أي عب سقس،وقوله أنها أي بت لا ح من الاب (قوله وكب النفية) أي بالمبلة الأهن الدرص (فوله و إن عليه ) الأصب عام الأن علا و وي الدرأيت في شرح الهمرالة لحم أن الياء سة

في سال التروص

(قوله هددير) قيلم فينظ دوني الدوص من عدا حر حده من د فش لح

أراء والبك وصفف فل وسمه وإلى ثبت قد النصف وسالة واسف بصفة والأساق وعلمهما و صف اصفهما أوانت عنا و صفه و از نعه واكنا ال والدعهما و إنعهما و الله على ذاك أنث ماينتي فيم يأتي لاحمل آخر ولنس والدأل كل من لدش عليه أحمده سفي الآبان لأن فنهن من أحد والإخ ع أو الديس كا رأى (المصمد) و يه م له لايه مهامه الكسور عردة في الكبرة و سأ عصهم بالنشين أن الك ما ودَّنه من منتوسين ( الرص عملية روح ) مالحر و محور الرفع وكناه النفاء الولا علم مايده التن والداوالة المهاد التي سعم لأن كل مافل علمه الكلام كون أرسمه في بدهن وهو على - وحلن أند ما له الي عده، والدرآن العابر بالأولاد لأمهم أهم علما الآس ومن أنم الدار ومن الهابراء أن بالعرام بأحود عني حارف السله في فراالله (م حداب وجهوله عذو الل) كر أنها عدال لالل و إلى سال ماجل له الإهماء (ما يس أو الله من وأحد الأو من وها ما الله عمل أن الد العمل مع الاجماع في الله العمل مع الاجماع في الله الله معلى إحداج الأحث الأنداسي لأنه وهاج معادات العمامهن مع رجومهن أو أحوامهن أو ا حرم و العصلين مع العصل كا بأني برعش الراء ما ما ما العالم لوكن مع كل من الدر سع روح قه اصف ند (و مرس ) ایل ( مع محد و او وه س) د کرا و ای ورث و ب يرل الأنامع الإحرع في الله ما في فقد ما أوا ما ما على أعدر أو بالمعوم القرالة كه برد الله ويرا عام ( و وحه ) و كه ال أن م الروال بال في حل عو عوسي ( من روحه و حد صهمه ) کا . کا ره او س) و حدد ده (د در ) ی از وحه ف کار (مع تحده ) کاد کر بلایه آ و حدر به ق حد به صعب مله فی صدیم من فیه د کوره وهی شدی المعصف الكان معه كادس مع النات وسناك ما الم و دين في تديد الد التي ترجيي (والدان فرض ) أراح ( متعرف عد ) بالاته يعوق فيها صلة للاحمام على أن المدين التدين ما ما ما المحديث الصحيح أمها تزلت في ينتهن وزوحة وان عم فقصي صلى نقد ما سنه ومن الروحه ماعن ويستنون ۽ شين ولاس العم يہ في ( و ديا س فاک ) ۔ اداب ہے يہ ( والم مين و کا کا لأنواين أو لأب) كا الله في الدهن و الاحتراب المالي أم الراب في فيله حام منا مرضي وسأل على راب أحواله الديم منه ومرام ل ما مان عاد الامان عد التي صلى عليه ورياكا ما ه کال بقد ما الله فی که و . . . در در می عمل المداری و مامیل خراما الم عمد د ( والله \* قرص ) مين فرص ر أم الس د م ولا ود وا الل ) و رب ( ولا الله ) ،

( فوله ور سه على دلك ) أى السنة المدكوره ( فوله ولأنه ) أى مدكر من السنين ( فوله لولا تعبيره بهديد المان ) مهادش أن هذا وحد مضروب عديه حطه ه و عرا برجهه أنه تكن حرحه على بعة رسعة أى خريم المديد ( فوله و حو ته ) أى الروح ( فوله أهم عسد الآدي ) أى في الاعساء مهم والمحافظة على وصول السعم إليهم (قوله ومن ثم ابتدء و ) أى حرب العدد مسهم كديث ( فوله من به من اسكت ) هي تعنى في ( فوله عني الديد به ) هي الديد الله ( فوله فايه السعب ) أى بحكم سحة سكاح الكدر مبليقا حيث منوحد مسه يعتقدونه ومن ثم يو شرعي على "كثر من منحه حار مدحه و إن بأخر مكاحهن ( فوله صاله ) أى رائدة وقوله الاج ع عديد فوله عديد

(قواه و من الم) راحع قوله و مندوا مه سهيلا اح (قواه للا ياب فيهن مع (حماع على الناية) يعلى الا ما وي عبدا الا مة والاجماع فيها وكدا يقال فيها يأتى فى ابن يقال فيها يأتى فى ابن الاس فى حدسه لاروج الماسية فى معدد الاناث وهى من الاس (قوله ملافق فى الشيسة) أى مدالاق (قوله فى عبدا مللاق (قوله فى عبدا السلاق ارحمى) متعلق قوله بوارث . من لاحوه والأحوب) غيد عن شمن في د سد ( بن الله الله و والله الله ووالله والله كالواله الله وحده والأحوال الأه مع حد أملاو همع لاحوة فيها مراد به عدد من عد سن وهي الله دميما وسأتي أن عبر سرد به عدد من عد سن عد سن وهي الله دميما وسأتي أن جرسيا في إحدى العراوين بنت مرسيا ( وارض بنا الله الكراس وله الأم ) لقوله تعالى ب وله أخ أو حد بالا به عرف أيمن أد إحمد عرف و وارض بنا الاحدة عرف الأمن كالمواله تعالى ب وله أخ العمل مها حلاله المرح مد . ( وقد بالله سن ) النيت ( المجد مع الاحوة ) فيها يأتي ويه يكون الأن المواود من كال الدالة من في الله أن ( والسائس قرض سبعة أن وحد ) فيها يأتي ويه يكون الأن أوود بن ) وارث الارت من حد و الحد كالأن فيها ( وأم ليتها وله أووله اين ) وارث ( أوائمان من إخوة أوود بن ) وارث الله أن من إخوة مع حد و وكان المستمل و كل رأس و لا من ورحان وارح المحكم على في قرود من السائل في حد من اله الموله الله أنوى الله أنوى الأنه أنوى الارت الموله الله الموله أو وكان المستمل و على رأس و لا من ورحان وارح المحكم على الموله والموله الموله ا

## ( فمـــــل )

#### ق الحص

وهو الله لمع وشربه منع من وديه عاد الأرب من الأرب الكايمة أو من أوار حسيمه و المالي الأول حجب حرس وهو إلا بالمحص أو الاسامر في وهو الراد هما أو الوحام وسائل واللائل والائل عدم المرب حرمان إحماع لأن كلا مهم أنى الليب علمه و الس ورعاعل عال عاده عالات المعتق فانه و إن أدلى بنفسه لمكنه فرع عن السب ع

( قوله من الأحوة و لا حواب ) أى فان وحد ديث العدد معها رقب إلى استنس كما أقى ( قوله لا محمو مان المحمو مان المحمد الحجد الوصف كالمسل و رقى ( قوله و ماكاه مستنسين ) عامة ( قوله الحاجب لها الولد) المطر هل لتحميص الحجب بالولد دون الأخواين قائدة ،

في الحجب

( قوله وهو الراد ) أي الحجب بالشخص أو الاستفراق .

(فوله ود أم مع حد) يعنى وأحوس لاأم الدلالاأح الاأب والشدة بن أو لاأم مع حسد ومع الشقيس المدكور فأمل ا

| فصنت | في (الجمعية

لأنه سنيه فقدّم عسه ( وان الابن ) و إن سفل ( لايحجيه إلا الابن ) أباه كان لإدلائه به أوعمه لأبه أفرب منه ( أو ابن ابن أفرب منه )كاين ابن ابن وابن ابن ابنامن وعلم أن قولنا و إن سعل شهم استشاء بحو هده الصوره و بحجه أب الحدب وروص مستعرفه كأبوس و بشال ( والحد) و إن علا ( لا محصله إلا متوسط ) ذكر ( سلم و بن ست ) إحماع كالأب لأن كل من ألمي واسطة حجمته إلا أولاد الأم وحرج بذكر من أدلى بأش ولا برث أصلا فلا يسمى حجما كا علم من حلَّاه السابي وهذا من النبيد الصف به وعم عنوسط ليشاول حجب احد لأبيله ومعوفه من الصور (ولأح دانويل عجمه الأب و دس وس الاس) و إن ستر إحمته (و) الأح (لأب عدمه هؤلاء) لأمهم حجوا الشتمي فهو أول ( وأمر لأبو بن ) مؤنه برعده فريه و خجمه أيسا حب شقيقه معهاست أو سب اس وهو و إن كان حجب بالاستعراق لكنةلا خرم على كوية حجب أقرب بسبه ، ولا يرد عبي عبيره لمدكو وإلى لم سبه قويه لأى وكل عصبة بحجه أصحاب فره فين مستمرقة إذ الأحب منه لم أحدد الانصاب لأن السكلام في مندي من جحمه وكل من السد أو اث الذي وسقيمة لأحجمه م الداف كا . كوه من الرفعة ( و ) لأح ( لأم يحجمه أب وحد وولد وولد ابن ) و إن سار هو ألى ما نه على الله علمه وسمر السهر الكار الى لأبه التي فيها إرث ولد الأم كما هم بأنه من لم يخلف ولدا ولا والدا ( وابن أخ لأمر س ) حصه السمة ( أب وحد ) و إن علا لانه أقوى منه والقول بأنه يقامم أبا الحد لاستواء در حسهم كالح مع الحدرة أن هذه حرج على تقدس كم أنهي فلا سني عديم ( وابن والمه وأح لأبو بن ولايت ) لائمه أفرت سه وذكرستة هنا لدفع توهم التكرار الهض عن هذا وما يليه و عنه أن اوله ( ولأب) معطوف على لأبو بن الأوَّل لاعلى مايليه ( يحجبه هؤلاء ). انسه: (و بن أحالاً بو بن) لاَّنه أدوى (والعر لأنواس خجبه هؤلام) السمه ( وال أحالات) لا به أقرب منه ( و ) العير ( دأت يحجب هؤلاء ) ، هُمَا يَه (وعم لا و عن) منك ولا ترد على عمارته هذه وما يقده أن الع يتعلق على عم طيت وعم أسه وعم حده واللي عم المت المد على عم أأله واللي لم أنه يدَّام على عم حاله علوه حهمه كم يُعشّم اللي لأب وهو الألحُ على ابن الجدوهو الع لأن ممأره عمر انبيب لاعم ألمه ولاعم حده لا عبر ف الاعط له عبد الإطَّلاق حملا على الحقيقة (أوابن عزلا أبو بن تحديه هؤلاء) السَّمةُ (وعم دأت و) ابن عم (لأت تحجمه هؤلاه ) لعشره (وابن عم لأبو بن) لذيك و مر غة الشرح في هذا الله بن أنه إلى حتاءت الدرحة عمل أنه أفر بالمله كالن أج بالول رواح لا أنام إن العلم كالشقيق والأجلال عال بأنه أفوى (والعلم المحملة عصلة اللسم) إحماله لأن السما قوى ومن ثم حنص بالحرمية ( فياته لأنه سنية) أي وذلك لأن يولاء تصويه سنيه عمله تعلق على عدالله فأشيث عمة يوالد على وقده يلايح د فتكلُّ أن الديب سبب للولاء من حيث مئا نهيه له وعيد ة حج الأنه مشبه به اله وهي سهرة ( قوله أصحب فروض مستقرقة) ولا ترد هذه الصورة على كلام الصنف لعلمها مما يأي في قوله وكل عصب التحجيه أصحاب فروض منذ حرفة ( قوله إلا أولاه لاأم) أي فحرم تصحبونها من الثلث إلى السدس (قوله ولا والدا). أي و رانا ( فوله وعرائمة الشارح في هذا الدب) قصة قييده باشارح أن ذلك مس مواينه مقرصاين وقد الأل لاوحه بشبده بالشارح فالاهداء صريقة مشهورة فيا سهم أثم قوله في هذا الناب أشارية الاحترار على يوضه و وعناه عال الأقرب مهما يستعمل في لا موى فام وهاسه اللي أفرات الناس إليه وله أخ شقيق وأخ الأب قدّم الشنيس وكذا يقال في الوصية ،

(قوله لأنه مشينه به) أى في قوله صلى الله عليه وسلم لا الولاء لحلة كاحمة النسب » وفي نسيخ من الشارح لأنه سببه وهو عريف سالساح وإن وحهه الشريح في حاشيته عالايشن (قوله ولايردطي بعبيره المدكور الخ) قال اشهاب سم کال وحه أنه الايراد يتبادر من العبارة أعصار لمحيلة مس دكر (قوله و إل لم يشمله الخ ) أي خالافا لمن ادّعي شموله فرض الثارج بهده الدية الرد عليلة (قوله الأن الكلام في مطلق من يحجه) الأولى من يحميه على الإطالاق كن قاله الشهاب ابن قاسم وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق ,

ووجوت البيلة وسنوط النفد والبيردة وخيوه على مايان وما فرع من حجب للاكور شرع في حجر الإناث فقال (والبعث والأم والروحة لايحجان) حرمانا إحماعا (والمت الابن محجه ال) مست لأنه أوها أو عمها (أو يتنان إن لم يكن معها من يعصبها) لأنه لم ينق من الثانين شيء عافان وحد معها ذلك كأحيها وابن عمها أخدت معه النث الدي عصد ( و حدة الأم المحصورية لأم) لادلائها مها ولا كدلك الأب واعد (و) الحدة (دأب محصور لأب) لإدمام يه حلاي عم دهنوه إلى م مرحمه لم خداث قه حكل دعمه عبد الحبي وعره وقد ابرات واس المها أو الل تعليا عن من أسه في سم د عن أن كول حدد من وحمين بأن يحوث ابلها أو سم وبيراه وينا مترؤك عب عمته أوحاكه مهامهم وسافيموت هيف بمنا بعد موت أمه وأمها ورما أنا وحدثه العلمة التي على أما أما أما مأما أن أسه أو أما أما أسه فتريه من جهة كونه ابن للت بلنها لامن حهه كوله الن النها أو الن الله ما والأمال على ولديه أفر الدم في الأمومة التي لها الارث (و) الحدة (القرقي من كل حية تحدث البعدي منها) سوء أب به كائم أب وأم أم ك وأم أما وأما أما أمالا كام ألما ومرأى ألما مرال كالما المدى عام ممل جهد أحرى م عجد كرى عُده أنعد في الصورة الدائه وإلى دم من هي أن أن الدار والم أعلى الدار أم أم أمه فهي مساويه هذا من جهة مأت فوه ب معم لامن جيم والنس بنا جينوارا أمع عم اوريه إذ هذه و ( و الني من حهة لأد كاله أو حجد العدي من حهه لأب كام أم أب ) و عر الأولى الماء س لأن هـ فد بين قرامها بدرجة وكون الأم هي الأصل والحداث كالفراع لهما (والشرقي من حهة لأب) كالدال (لا حجب العدني من حرب در) كالدائد أو في لأمير) س شاركان في السدس لأن لان لا حجم فاحد ما أله به أولى عوفا في هذا القرابي من جهة لأم مقاه قراب لي على علم ١٩ مال اله ل عجم من الكاله كاب الفير في من مهدان محدف الأن ومن ثم حجب حميم الحدادات من حميان - الله و الرافي من حيه أمهاب الأب كام أم أن يسط مدى حيم آنه عام أم أن لا وأبر أي أن الله والتراي مي حيمه الله كام أني أسبه لا .... تعبدي من حيه أميه عماماً لا مالأص أحرر يو يه أهل الديسة عن زيد لأمهم لكوتهم أهل بلده أعرف ، وبدمن ما برهم ( و رُحب من المم ما) كلها (كادم) فتحمها من خصه سنيد الدي عراب به أو ابو بلا بالأحجم فروص مستعرفة حيث فرص هما والتي لأب هما السندس مع الدينسة والأح المس كم الك ، ولا ١٠ ناهر الد من كلامة (والأحوال خيان لأنا خياس إليا) ، مقدمة مد لام بعر ايهما و (أحسان لأنوس) لأنه لدس من الكالم شيء وخرج بالخلص مالوكان معهن أح لا عند الهي و بأحا انباث هو وهم (ولعنية كالعلق) فتحجم عصار أند را وكل تصله) مكن حميمه وم ملك عن التحليد عاوض ( يحجله ) ساسكل سمية هذه الحجام و ورد اله لايث مسه فالصفلاج وتحد شرح سنة إشكال سن في عبد ( تبحث فروس ما معرفة الاركة كروم وتم وأح لام وعم فلا شيء مع خجمه باستعراق البروص ، وقول الباراح في عص بسبحه بلان (فوله ووحوب النفقة) أن في حميد لأم لا حب لعسر الأصوب والسروع من سية الأن \_ ( قوله ق المورد المائة) أي في عوله وه و مران م أو ال الم حل اح ( قوله لا سقط عدى) أي حدد عدي (فوله حجدية) أي أصحب البروص

الأج الأم احد صحيح فقد صرح ال هدام أل حد بأحد أرض بداء إلى إلا للدس أو دوله أو مرسي شيء ، وحرح حكل الواد في ما حديثة لاتكن حجيه ، وحدوج بر سس عن الاعصاب الأج لا والل في للدراكة و مأحت لأبوال أو لاب في لأكبر بة فيكل منهما للحلة وم العصاب الأج لا والل في لأب أن في ما حجل في كل منهما للحلة وم العصاب الأب أن أن ما احجل في كل كبر به وعرائ لا ما احجل في كل مامر ورايا في مامر ورايا وحرواله والمام لأم من الله المن وولا عامع الاستخدال المناس وي وحرواله والم والسلم وأما وأحداد مال الأج مع أله مع الاستفاد في السلم

## ( فضینیسی ) ف این بر الاتولا و توسیع عراد و حیها

ر لاس) ﴿ و ( . . ه و لمال ) بالعصوبة (وكدا البنون ) إجماعاً (و: من ) سم مه عمل العلم والملك وساء م كرون (العلم الله من م كروم كرو هو الم و والله عوله روه مع مدل و على المماكر من حاليان الكوالي عووص المكر لأحصصه بجم بعاره محمل جفل وجهدوصانحه أحداد والمت وعاريتك وحفارة وأسلام لأن به محمل ماحة المسه ومعة المحمد ما وهي ما الأولى والراب من بالرواح وم شرر به لأن من بالهم محمح مدية ٢ الله ما فيها الله ما كي ها مان فأسل الله على حرمان أهمل لحصيه هم (وأولا عام) وإن سنة (رد عربو كأوبار الساب) الله - كر (هم ما الله محر به ( الله حموالم م) كي ول الله . وقولا اللي ( الله م عن من ولا الله عندكر ) وحدم أو مع أنتي (حجب أولاد الابن ) إجماعاً ( وإلا ) بأن م تكور موسم كر ( قابل كال مسال من و يدا من ما في ولد لامن ، كو أو لد كور ودك وي أوليس الدمس) كي الديم ومن من وديه سي شاعيه ومر عصي به بماحده (وال كال للعامل عال صاعد أحد ) أو أحامل ( الله ) كامر (والدي وعد مان مدكور ) مالسو ، ( او الله كورو ( م) نام كر مساحد د الله (ودم ما داص) عدد ( رد ال كمون أستن منهن) أومنا و نهن كاند. الأولى وه العدس فيماء بدأن حصرقوله لولند الاين للجلس الساق أحمهن و من عمهن إصراح بديك إد فويد من إلا أن سال الاس بعنسهن من في درحتهن

( قوله فن لم يرث شائع ) أي أو لكوته محجو ما هم ه فلا عجب إلا في صور الح فإم محجوب . ومع ديك حجب عبره

( قوله ومرسلم رایه ) کی و و ح ( قوله اصل به ) کی السندس ( قوله بخشی اصلی لخ ) آی لاصاله فی قوله نواه کال بخش أو أسفر (د كر فيعصهي ) سعدر إستاعه لكونه سفيه د كره وحيار به مع بعدد أومسوانه فأحد الاس الوحد منهم متنى عبد و حدد منهن و سعى الأح البرائ (وأولاد بن الاس مع أولاد الاس كاأولاد لاس مع أولاد الاس مع أولاد الاس كاأولاد لاس مع أولاد الدس في وحدد منهن و حدد منها أسى منها حكم مد كر (ورع بعدت ماكر مراس في وحده) كالحدة و مت عمد في حدد منها سعرف الدس أدلوح ح من في وحدة من هي أسفر سه فاله يسقطها (و بعدت من) هي (فوقه إن م كر ما كر ما من من كر ما كر في المنافقة في منها للها من من كال للها شيء منها لم المنافقة في منها الله الله من و من الله من من من الله من من من الله و من الله من منها الله و منها اللها في المنافقة الله و منها الله في المنافقة الله و منها الله في المنافقة الله و منها اللها في المنافقة الله و منها اللها في المنافقة الله و منها اللها في المنافقة الله و منها إلى الله و منها الله و منها اللها من يعقب أحته وعملة وعملة أبية وحدة و سات أعمامه و عوالم الله من أراد من الله من يعقب أحته وعملة وعملة أبية وحدة و سات أعمامه و عوالم الله من أراد من الله من يعقب أحته وعملة وعملة أبية وحدة و سات أعمامه و منها أبية وحدة و المنافقة الله من المنه الله من يعقب أحته وعملة وعملة أبية وحدة و سات أعمامه و منها أبية وحدة و المنافقة المن المن يعقب أحته وعملة وعملة أبية وحدة و المنافقة المن المنافقة المن يعقب أحته وعملة أبية وحدة و المنافقة المنافقة المن يعقب أحدة و منافقة أبية وحدة و المنافقة المن يعقب أحدة و منافة المنافقة أبية وحدة و المنافقة المن يعقب أحدة و منافقة أبية وحدة و المنافقة المن يعقب أحدة و المنافقة أبية وحدة و المنافقة المن يعقب أحدة المنافقة أبية وحدة و المنافقة المنافقة المن يعقب أحدة و المنافقة أبية وحدة و المنافقة المن يعقب أحدة و المنافقة المن يعقب أحدة المنافقة أبية وحدة و المنافقة المنافقة

#### ( فصللی )

#### في عمله إلى الأصول

وقاله المروع لأبهم توى إلا برا درس) در موالده بن عار عال (إد كال معه الله أو س ) و رث أو ما بن وأم و بالإ با كال معه دربي وأم و بوح (و) برث ( محسب) فقط (إدام كال معه (بالدود و درب بن) معه (بالدود و درب بن) مو كال و حده أم معه صحد فرص كوه حه وأم أو حده (و) يا ث ( مهما ين كال) معه (بالدالم بالله من بن أوها أو عال أو ما بن فأو في كلامه ما عمة حو لاما عمة عمر (له للماس فاصا ود في حد اردسهما) أي فرص الأب وفرص الدت أو وفرص مت الأبي ( العمول ما بالمحر الدال ( والم الله الله أو السدس في الحالل مد البن في المروض) ود كر عن ووصله المولد ( وله في مسلم بوح أو يوحة وأو ين الله ما بن عمد الروح ) أصفها من المال المالية والدال الذات الروح ) أصفها من المال في الاله الروح في المراك المنان في الاله الروح المنان في الاله الروح واحد ينفي واحد الله ما يني (أو الروحه ) أصبها من أد عمة لأن فيها و اله

( فويه الله في الدُناس ) أن للسلحي وفي الله الله إن وعامها السلموق الله والثانان الماعل (قوله قسم المال بيتهما ) للدكر مثل حظ الأديان

#### (قصلل ا

#### ي كلمية إلى مأصون

إده به وصد الدروع) أى عد كره و النصل لما بن (قويه لأنهم أقوى) أى ودلس فونهم أل لاس قد موض دلاك معه السدس وأعنى هو الناقي ولاأنه بعصب أختمه بخلاف الأب (قوله أم معه ساحد فرض كروحة) أى أو روح (قوله فأو فى كلامه مابعة حلق لامائعة جمع) أى وهي التي يختمع معهه رابداع لمعاصمتين و بحد وحود أحدها ومائمة الحمع هي التي لا يجوز معها احتماع للتعاطفين و حور ارتداعهما مثلا بد قدرهد الثنوب بدأ مض أوأسود فهى مابعة جمع لائل السواد والسياض لا حدمهال و بحور رسامهم كائل كول النوب أسمر

[ فصدل ] في كدمة إرث الأصول وثلث ما بني ومنها تصح للروحة واحمد وللاُّم الله في و ١٠٠ ل الدقى وحمل له صعده الأل كل أثنى مع د كر من جسها له مثلاها ، وقال ابن عباس لها الله كاملا عدهر الع ل عدر حديد المنج به على ما نشرر وحوق الاحم ع عن تجرم عليي من م لكن موجوده عمده بدي ما لأي في العول ا وأحال لآخرون للحارسة للم هندي احايين للص الدال على أن له مشها عنالد عرادها فيكد المسيد الحايج بالرها معهما إبا لأسعار الرقي بالل الحاليل وللربعة والانساس في الأوّل ور سم فالثاني ما مع صاعراف آل و عشال معراوين شايها لهما بالكوكب لشهرتهماو بالغر يعتبي لانه لانصر لهما وبالعمر يتين لقصاء عمر رضي الله عسنه فيهما بذلك (والحد) أبو الأب في بيراث (كالأب) عليد عدمه في حميع مامر من جمع عن العاص والمعتبد. وعده وقيق لارْ حَدَّ في هَالِدُه إِلَا بِالْتَعْصَالِ ﴿ وَمِنْ قُولُكُ الْخُلَافِ مَا يَا أُوطَى تَنْيَدَ مُنَ الْجَ عَلَيْ الْسَرْفِيلِ أو على قرص بعص وراء له أو على أفلهم علما الداوسي أرابط على بديلي بعالم إس و، ب على أمن وحد فعلى لأول هي ومنيه أرابع الماث اللماث ، وعلى ألما في ثار با الدعب ولا تراب عديه حمم روح هو اين عيد أو معنى و وحد مميه اين مرض و داميان ديد حهاي والتلام ق جمعهما بحهة واحدة (إلا أن الأب م لاحدة والأحوم) بسر ( محد ما حدم ين كاوالأنوي أولائد )كا يني عديد (ولأب مند أم مه) لأم تديد (ولا سفه) أي أم الأب (الجد) لا مها لاتعلى به (والأب في زوج أو زوجة وأبو بن يرد الا. من الند بي ( ١ م في ولا يردها عد ) بن أحا معيه الدان كادار لأن الحالة الا دو مهاي الدرجية وال ينزم العصيلة عليها بحلاف الاأب ولا يرد على حصره أنَّ حــد العــى حــــــــ أحــو المــــى واس أحيسه وأبو للعتق بجحبهما لالنه سيذكر ذلك بقوله الكن الالسه اح وأل الأل لابرت مدله سوى جدة واحمدة والحديرث معه حدّتان لائه معاوم من قوله و لا معد لم وأبر اعم. ومن فوقه كاحا، في بيك وكل حا احجب أن السبة ولا يُحجبها من هم فوقة فيكانا عام الحد درجة راد معله حدة وارثه فيران مع الحد حديان ومع أن أحد الان ومع حايد عدا أن بع وهكد ( وللحدد السدس ) لم متسدم ( وك ما الجدات ) أي الجدنان فأكثر إذ الواد عاجلع في هسد، الدن ما فوق الواحد لنصائه صلى الله عاسة وسر بلحد بين من الله أن بالسدس بمهما وفي حداث مرسل أنه أخطه اثلاث حداب وأحمع عدسه الصحابه ( و - ت منهن أم الأم وأمهاتها العاليات باللُّ حاص) كانُّم أم الأنَّم وإن علم الناق ولايول من جهة الأنوسوي واحدد بالفا (وأم الأن وأمرائها كدلك) أي بدييان بإداث حاص لماضح على أبي كو رضي لله شه أنه قديم السدين عين أمالاً م وأم الأأب لما قبل له ،

(قوله من حدس ) أى بأن كان في درجة و له و الصفه ( قوله بأدا مع ماهو القرآن ) أى فان ظاهر القرآن أن لهما الشرآن ) و بريع ( قوله ولا بريا ظاهر القرآن أن لهما الشراء أن قوله واحد كالأب يعيد أنه يتوم مقام الأن في هميع الأحوان إلان و كره نقوله إلاأن الأب سقط لاحوه و لأحوان ومن حمية لأحوال منو ما بعين عن حده وأحيه أو من أحيه فاو برل معرله لأب لحجهما حد كا أن لاأب لا يحجمهما والأمر لوس كذلك لل ها يحجمانه ( قوله سيدكر دلك نقوله الح ) أى في قصل الولاء

(قوله . وأجاب الآحرون شحصیمه ) أي ظاهر القرآن ( قوله في جميع مامر) أي في هذا العصل ومعاه بيكون الاستثناء م ساز (قوله فهاده) أي ي مسئلة جم الأب بين المرض والتعصيب (قوله ولا در د دستيه عام ) أي لأبرما مصبها عبيم فالمروم كمحي توجوب لا لله وم السطق (قوله ولا ود على حصره الح) قال الشهاب سم ما طريق الأيراد والصائف لم يدع حصرا

وهدا اتر مه الأولى أحديث التي يامات ما اللها وسعت التي لو ما ساه اثنها (وكام أم أتي الأب وأم لأحداد فوقه وأمهامهن ) الرق (على شهور) لإدلائهن لو رث فيهن كالد الدُّب لا كالم أن لأم والد في لابرين لإدلائهن بحد كالإ لاء بأني الأم (وصابعه) أي يرمهن معاهم من السماق أن مثول (كل حدّه أمات عجمن إباب) كالم أم أم أو أم بحص (الكور) كام أن أب أن المول (أو) محمن (الكور) كام أن أب أن أن أن أن الدرون أداب بعد كر إين أشاين) كالم أن الام (عام) مات الوحكي الن الدرا لا مع على ملك الله الام (عام) مات الوحكي الن الدرا لام عالمي ملك

#### ( فصليان )

#### ق إ ب حوشي

( الإجود والدخوات لا عرب ١١ مريم ) من الحجرين على الإجود بالأجواب أب ( وراير كاولادال ع) مند وحدف كه حدود باز قي وحدد صعه والدي و كر م له والهشمعون التكر من حد مشين به مأل لاس لاحيد الحليف ما من والامامية ه (وكدين كاه لا ) ه و و س (حود يا د د د د د د د د د د ال كا ، كر وعمد (الأفي مركد) عصر بالمد والديد والمدوها تصميه كالامه أن الإحوة ذَ كلائه، (وهي وج منه) إلى حد (مولد نم) الكر (وأم) فأكثر (لأبوين ور یا الا می و کر (ودی دو ال ) محود ده در کو حد میهم لد ک ولا تي سان في داك لا - كيافي البال ما ما مهوهي ، مد الأمو الحي ها ما سان عالم ما لا يو وقعت في رمن عمر رسي الله عالم عالم أن أن أن أن أن عال أن أن عال أم ماحه و فلم ال مموم ، وروى أن الحراه و المان ماك ، و الهي أنه فقر الله من المراشيرة أثم شرا في العام الثاني فقيل له إنك أمم من و و مد و المام الثاني فقيل له إنك أمم من و المام الثاني فقيل له و د مي مدرية لاأنه سئل عنها وهو على المنبر . وروى عد أن أبانا كان حجرا ملتي في اليم علم سميت بالحجد الدوافيمة بالوافية المديرة والمستحري والماء برازا الراكل مع الأح من سرويه وال كال معه أحت محت من التي عشر والاتفاصل بيمه وبينها (ولوكان بدل الانخ) لأجري ( اس لا م) بحدد أومع أحيه أو أحله ( سقط ) هو وهن إجماعا الانتفاء قرامه الأم - سه ، لا حد المشتوم أواحد أو حدل لاب قرض لهما التصف ولهما الثلثان وعالت كا لوكات مصعة والشقيان أوجلتي فللمدار ذكوريا هي اشتركة ونصح من عدلمة عليم كاحر" والقدير ألواتبه

(قوله وقد ام به الأولى) أي أما لأم (قوله عني سك) أي ماذكر من الصابط

فی ارث عواشی

( موله في يرث الحوشي ) أي وفي بعده كندر من العدمة (قوله قسر شديهم) أي عد منهر له من الدين لاأحد عوله و يسمى الالح مسئوم) عال ساوي في شرحه الحامع الصعم عبد قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشوم عالصه عال ما عال و وه هم محمد ف وب واوا ثم غمل عميه التحميف في سطى به مهموره علم و يصرح أن و وه هم ذا قول خدار في "دَ شاء عا كلام

[ مسل ]
في إرث الحواشي
( قوله وفي نسخة إن عن الإحوه و لا حواب لأب)
الإشقاء مع أن حالم الإنتقاء مع أن حالم والاحتماع المسلم كورين ( قوله إذا لم يكن مع الاخ من يساويه ) أي واحد

عول يي سنعة و عنهما به حل فيصحل من . به عند و إلا صر في حية د كو به وفي حي روح و لام توشه و سنوي ق حق ولدي لام لامران فالا فسمت مصل أربعة موقوقة بينه و بال الروح و لام ، قال كال أبي أحسد أو \_ كر، أحد روح دارة و لأم و حدا ( وتواحسم السعار) أي الأثقاء وأولاد لا ( الكاميم أود صد وأولاد عه ) عال كال الشقيق ے كر حجميم إحم له أو أبي فيها الديف أو أكثر فيهم الدي ، عمال كال وقد الدي و كر أممع ربات أحدوا النافي للسكر مئل حد لانتيان أوأنني أو كم فيها أوضه مع السنقة البدس وكميه الندين ومع نافيقتين لاشيء لهما إلا إن كان معهما أخ عصبهن و سمى الأح الدرك كاس الاس كا قال ( إلد أن سال لاين بعد بهن من في رحهن و مان) كه من ( والأحد لا بعسها إلا أجهاهم ) خلاف دي أحمر أن السخل عاوم والعرف به والعب أحسبه فعمله أوي والى لاين اهست عمله فدُخله فوي ( وللو حد سي لاجود أو لاجو يا لامالية مي ولا يين في عد ال ١٠) كا مر ود كره مده مره ( سود ك عوريمهم) (حمد ياران تر س ال عبار دو ولأن إرائهم در حد كالأبوس مع الديد و راب عديم عالو به وهي مديد بدل سول بدكر وهناه أحدما امتازو. به من الأحكام الحسة وباقبها استواء ذكرهم للنفرد وأشاهم النفرد. وأنهم - وب مع من د من ده و نهم عجود حدد ده د د د و کرد د د د و د د (والأحواد) أو لا أحمد (لأحمى أوه أحمع) الحما أو ("عالماً م) مع من الابن أو ( ذات الابن عصمة كالاحدة) جمع إلا مد حك عن الل عاص وعامد أنه لا الحد مع من بن الدق العداسة كا ي دأي أوالهم و ي كل عصمه به هذا أحد لا عراق مع الراب أو ملت الابن (الأحوات و سر ده) فلسموق به حد م هم و جم سال عد لا سر اومات على بروس و دايد جهاعهم سط رواندق اين الانخ للاك (لكن يخالفومهم) أي آباءهم (في سهد در بي لام) س ال في ( إلى السدس ) وفارقوا ولد الولد بأنه يسمى ولدا محازا . أو رو مي حقسه وس مرح لا عني عاك يه (ولا تول دم عد) و المد يول مع مد و د مهم) د تهم من دوی الأراجام (در - دعول في ١٠٠٠ في أود الاسود لا دعا تا .. " به أدار دعا عام" أن أولاد الأس الشقيمان فيها فأور أولا الدالم الحجومان بهيمها والماد لأن لأحد الدينم للما ور به لالدياس ويد مام لار به وفيال أولاد لا . ده لا عصول فرحود د ما على لا مده وال الأح لأب يُحجب الل لشديق والله لايمحبه وأن بني الإحوة د. بول مع الأحواب إلى كل عصمات مع المثات مخلاف آياتهم ، وهذه الثلاثة علم من كلامه كالاعق (والع لا و س ولا م) سواه کال عما للت أم د اسه أم حدد (كانح من رحيتين رحمه و عرد ) فياحد واحد ديم فأ كترجمينع المال أومدي منه و سقص العم الشقيق العم للاك وهو تستط بي التسيق وتقلد ماهم منه أن الى لإحود من احها على عجمول مراعم مر (وكدا فياس سي العم) لأنو من أولا عا فيجحد

والشؤم صد اجن عن رحل مشموم ومسوم و مان ما تشأم مديد والعلمة النول ما أشبهه وقد شاعم

له ملذ و به بعر مني كارم السبي حال فان و ود همره إلا العا عن أن بال صد مشتوم كمعول قات

حركه الممرة إلى انشان تم حدوث اللم و فور به ألس اللكل منعول و بعدد بعول فهمريد ، عسر و وا

( قوله ، لا إن كان معهمه أح) فان لشبهات مع هـ دا مم دحوله في قوله السياس أو سع إلاث سنة اراد لا أق معارض ولد الأك السكثين هديدا مسه " في أو أكثر أي فقط فلاسل مقاسته علا الله عليه اله ( قوله لان کے) معلوف علی فونه أح من قوله إلا إن کاں معہدہ آج ﴿ قوله بحارف بائهم) بوغ أن المراد أن آلاءهم والون مع لاحواء إد كل عصبات مع البيت وليس كدلك کا لائحق علی من عرف النصاس قادلك

سوالعم النقيق في العم الذي (وسائر) أي دق (عصبة السب ) كني بي العم و بي بي الاحوة وهكد فكل منهم كأسه ونفس عد بي الأعمام تسبية و سو الأخو ب العسبة عسوا مثلهان ، ولا يرد عليه لأن السكام في تعسبه سعسه س مي نامين خروج أولادهن توله عصبة العسب بدفع إثرار من أصله (والعصبة) سعسه و عمره ومع عبره وهو شام للواحد ولمتعدد بداك والأنثي (من نيس به منهم مثار) من نعسبه من جهة تعسبه (من نضم على ثور يثهم) حرج مقدر دوو الفروض وعد بعده دووالأرحد ما على أن من ورثهم لا يسمهم عصبة وقيدت خلاف بل عي مدهد أهن ذله بن ينقسمون في وي فرص ونتصب ودحن في اخذ بر باية قول حاله تعسبه السب مع لاين و لاحد مع البت والأب و خد و بن الم الدي هو أخ لأم أو روج فان أحداث للمرض ليس في حدة العصب و دياق ما ثرر من شهول خ المثلاث عرابه ما خدص ما عصب المناس في حدة العصب و دياق ما ثرر من شهول خ المثلاث عرابه ما تحص ما عاصب ملاحدون في الدير عم عص ما من على أن لأحد س باكل منهما على حديد كل ما ان عبد عدم عدم سائل ما ان يحد ما كان الما ان عدد عدم كل ما ان عبد عدم عدم الاتواع الثلاثة .

في الإرث بالولاء

( قوله على أن الأحر بن الح ) هم قوله وابن العم الذي هو أح لام وقوله أو روح .

في الإرث باولاء

( فوله څر ج عليق حرق رق ) أي العلم ( قوله فاله الدي ير له ) أي المسلم ( قوله شرعا ) أي بأن قام به مانع ( قوله ثم مات ) أي العليم . (قوله من حهة عصده) لم يأحد له محترزا صريانى وهب و ساقط من نعض السمخ (قوله للحار المار) تعدن للان

[فسل] ق الإرث بانولاء (قوله مطلقا) أي الرحل و لمرأة (قسوله وعلم محا نقرر) أي في تصمير قوله يوجد كما صرح به حمح . ونعمه أولاد عماري ورثوه مع حباة أسهم (ور بيسهم) أي عصبات للعمق همت (كتربيسهم فاللسب ) فنقمم عند موت العليق ابن فانسه و إن سفل الأفران فالأقران فأب فحلمًا و إن علا فَيْقَيَّةُ خُواشَى كَا مَرٌ ۚ (لَـكُنَّ الْأَصَهَرُ أَنَّ أَحَالِعَتَى) لأَ وَيَنَّ أُولاَّتِ ﴿ وَ بن أَحَيَّه ﴾ كَذَّلك ( يقدمان عبي حدَّه ) هما وفي النب الحدِّ بِثَارِكَ لأَجِ وَ يَسْقَطُ مِنَ الأَجِ إِد تُعَسَّعُ فَأَج في الأوَّل شمله لتعصف الاس لإدلاله بالسوِّد وهي مقدمة على الأبود وكان قباس ديك مساواد السب اللك للكن منع منه الإحماع ونعوّة السوّة في الله عدم الى الاس و إن سفن عني الأساو بحرى دلك في عبر للعشق وأتي حدة فنقدم عمه وفي كل سم حسم مع حد وقد أدني دلك العم بأي دلك عدّ وصم في الروصة لا بنت مالو كان للعني الما عم حدهم أح لأم فالميتدم و يستويان في العسم ديا يدي الله قرص أحود الأم لأنه منا أحد قرضها لر نصابح بنفوانة وهنا الاقرض هنا فبمحمث للترجيح (قال لم يكن به عصمة فامعنى لمعنى ثم عصمه) من النسب (كديث) أي كالترسب السا في في عملية المليل فان فالدوا فانعلق معلى المعلى ثم لعصالية وهكذا ثم للث البال ( ولا براث اصرائه بولام إلا معتقها ) العاج الماء وصه أبوها إذا مصكته فصل عليها فهرا وفهر بة علقه عربها الاخراجة على كونة معتقها شرعا لأن فنواها للجواشرانة مبرل مبرية فوها له وهوافي ملسكها أست حر" فلا يعترض بحالك على الصنف رحمه الله تعناني ( أو منتميه بالنه مست ) كاس السنة و إن سفل ( أو ولاء ) كفتيمه وعتمل عتيمه وهكما لأن النعمة على الأيس بعمة على فروعه فاو شارب امن أه أباها وعنى عنها ثم هوعندا وأعتقه الله الأب عنها وعن الل معتبقه عهما الأبرائه الرس دومها لأنَّه عمامة معتقى من النسب السنة وهي معتقة معتق والأنُّولي مقدمة والمان أحطأ في هده أر بعمائة قاض غير التعقية انقدعهم لمبا لقربها .

( فصل ) في حكم الحدّ مع الاخوة

# ( فســــل)

## فى حكم الحدِّ مع الإخوة

ردا ( حتمع حسد) و إن علا ( و إحود وأحوال لا تو ال أو لاأت ) السه حلاف منشر الله السحالة ومن ثم استعظموا السكلام فيه حلى قال عمر وعلى رضى الله عليهما أحرؤ كم على فسم الحد أحرؤ كم على البار ، وقال: من سره أن يقتحم جرائيم جهم ع

(قرله ولمعتقه أولاد تصارى) وكداك و أعدقه مسير نم در بد وأولاد العدى مسمول بهما العدق ورثه أولاد العدى مسول بهما لله حدّه) ورثه أولاد العدى شوب الولاء لهم في حب أسهم بدى ذم به المانع ( قوله شدّمال على حدّه ) أى فلا شيء له مع وحودهما ( قوله لدست ) أى أح العدل والله أحيه و لمراد بالعم أنه تقدم الأح لا أم أندى هو الله عم على عاره عاد المرحوء له (قوله نم هو عندا ) أى اشرى هو الح ( قوله نم عندة ) أى لأب ( قوله والأولى مقدمة ) وحد منه أن دكر لاس مثال و إلا قعده من عصة اللسب كالأخ والعم يقدم عليها .

ر فصـــــــل )

في حكم احدَّ مع الإحوة

(قوله وفال من سره الح) أي فال على ( قوله أن يقتحم حراثيم ) أي أصول

عو وحهه فيقص بين الحدّ والأحوة وفي اس منعوا الماني عما شاتم من عصالكم ولا تسأولي عن الحدُ لاحياء ولا ماه وحصار إحماعهم من عاما بالقاطة بهم ثم ذهب كنام من الصبحاء وأكثر الداعين أنه يخصهم كلات ودعت إسه أنداحا عداو حدرد عمع من أصحاب وقال الأثابة الثلاثة ككثير من الصحابة إنه شاتهم عني حد الحصاب أنه متى احتمع معهم ( فان لم يكن معهم دو فروص فيه لأكثر من ت ال ومدسمهم كالي) الاحتماع حهة الدرس والمعسم فيه ووجه أخذه الثلث لائه مع الالم أحدد مثديه والإحود الإحدوم عن السدس فوجب أن لاينفسود عن صعبه وشاعمه أنه مستم معهم في لادوء ولأن (قال أحد المدت فاللق للم) للم كر مثل حد الأثليان تم إلى كانوا منه كونهم أجوان أواحا وأحاس أوأر معاجوات ستونا وهن على ما أحدد أنه قرص أولا العجراج بدأتم دأول والله الله على ما تعلم على ظاهر الله الأم بكن فاهر كلام ارقعي أنه تعليب و ماهده السبكي قال وقالا تسمل كلام ابن الرفعية الماذعون تعديم أن جمهور أسح با عابه و سابي عليه بالواقوصي مجزء تعد المرض أو دون مشيه ككونهم احد أو أحد أو أحتين أو شد أحواب أو أحد بأحد الله عم حمراته أو فوق ما تمه والله في سمون الأمالية الأكو ما فاست حمر له ( و ب كرب ) مهم ( دو قرص فله ) بعد الفرض ( الأ كثر من ساس ) خم م ( حركه و الدافي مناسة ) وجه الساس أن الأولاد لايتقدونه عمه عالم حود أول والمنا المداهي أنه و عماء اله المرطن أحد ثلث المال والقاسمة هذا ص من أمن أعربها مير به أنه ميوات المرضي معهد عال من من أم عداد أواح فل الس حير في أوحة أو مايل وحد وأحويث الماعي في حديده معا وحمية إحمد ويا سمة في حديدو - بد وأحد ( وف الأيني شيء ) بمبيد أسجب الدرفين ( كردين وأبدو و حرف من لا مبيدس و تريدقي العول) لأأمهر من للى علىم وباك إلى الله عدر و الرايم إلى حمدة مدم (وقا الله عول سماس كلمايل و و ح فيورض له وله ين كالمها من اللي عشم عنان واحد الراد عدله حر طبعل إلى الاله عشم (وقة منى سمس ك بن وأم) أصلها من سئة ينشل واحد ( فيعوز به الحد وتستقط الالحوة ) والأحوب (في ها د د حوال) د الهم عدلة ومدر بعد الاص شيء (وم كان مع لحمال بحود و حوب لأنوس أو لأب كم به مسس) من حيات أم بي حيث لاصاحب فرض وحير الدينة مم دوي الدرس كا و م كن معه رد أح المسلل 1 كور ين ول العصال ، ومن ع عصف في من أو وهما يوم و (و عد أولاد دا م بن حمه أولا الأب في هسمة ) أي يه حافظهم

(قوله تحر وجهه) أى حاص (قوله محم شمر) من الراح (الهابه عن المعملة) أى السمس وقوله و ما معه أى ووجه المناسمة الهو دحرا (الهواله سنوله) أى الدات المقد مه (الهواله حراء العلا المعرض) أى فال قد الدائول في حال الحراث المحرف المائول المحرف المحر

معهم في إذا كانت حيرا له (فادا أخد حشه فال كان في اود الأوال ١٠ كر) منحد أو منعت نصم له أي أه أك أو كان النعص دكر، وحده أو أي معها عند أو سد ال وأح لأب (ال في) في دون دف مها رغم) بدكر ما حد لأ الل و والد مه و الله علم في بعصد لم من أبرا معها عصمه مع العبر (مداعة أولا مأن) كُنَّا وشمن أح وأحب لأب للحا الثب وا افي ، سم وحجناه مع كون أح م مه و كم عجس لم حمع أن له ولاده كهي وكما محميها معه ولداها مع حجبهما به وكما أتهم - أو مه إلى " - س ، واحد تحميهم و تأجد م حين من الأم ، ويفارق ما قررناه اجهام أ- لام مه حه وشما من الحد ها الحد ها الحد له مع أنه لا مو الاسم م أن الإحواجية واحدد ، في سود أح عن أس ، حاف حدوده و ما خود ، و الله ولا ما ما ولا ما عاد و الله الله الله الله و الله الله و الله ولأم لأم محروم باحد أنه و وجه عدم (١٠١٠) أن ما لي فيسم كرا بل تحصيوا إنابا ( فيأحد الوحدة إلى السبب ) أن الساب إلى أخذ و تا سفة وأم الأنا من عالم و و فاح من عشره للم أراء والمسلمة الدين حمله أي فالا لمسايل و حالم معلى وألماء ودوله أحرى حياو وحه وأنه له عربه وأخ لأن التعماه. لما لمر وهم ول الداعم لأله ام و عام ( و ) أم ( المدال المدال الله على الله على المراحكة و وشتيد من وأحد اليامل حمله يا دايل له العلو ول أناج وللدير بالدالواح دالي السلام والتشين إلى التشين يدل على أن درك تعلمت والارات ما ما المار الراب المعرار أن عالما ما معرا و إن لم أحد مثلها لأنه لعارض هواحتلاف حهة الحدود، و د حود (و د حد الدين الدين شي ،) لأن عد " لا يأحد أم يمن الناك (وقد يفمل عن السق) شيء (فيكون لأولاد الأب) كم من في حد وشفيمة وأخ لأب ( والجديم أحوات كأخ ١٠ عرض ص بعه ) ود عال ١٠ عين ( لا في الأكليرية) درية بال أو مسول له أو لا بوك ريد من إبداء عام لا مرض وأديمان وف الاص فيها وأنها وقيل الى براها كدير على يرحب بإنسام الندعيام المرجاع نعينه منها ، وا ال که أقوال النبحال فيها ( وهي اوح وأد ، حا وأحب لأ و حا أو دأت ،

اوله و حجد م) أى العلم موال لا عاجد من لل عمد بدسي إلى ال عديد مع كول أحد من في وهو و فيدالد ب الدين لا و لاحت و ولاحت و ولاحت بالحريث بالمحسبة ) و علم من مسر الأن المو علم و عورجه و عن المعلم بال في عد بروه مهم و هو حملة علم من حملة ) و علم المستمد بال بالمستمد بالأحب علم من المستمد بال بالمستمد بالماسمة بالأحب علم من وحد المد حد من حملية الاحب المستمد الماسمة اللاحب و المح علم المستمد المن وحد المد حد منه حملية الاحب و المولاد المستمد على الماسمة من عشر و و المستمد الماسمة الماسمة المن المد عن الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة و الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة الماسمة و الماسمة الما

(قسوله وحصاه) أى الدوعان إد الشقيق وع وي والدى الشقيق وع وي والدى الشقيق وع وي الدولة الما تحصل والدولة الما تحصل والدولة الما تحل معمل الشارية والدولة الدولة الد

الروح ما من و الأمران و بحد سندس والرأحي بسيب ) إلا لامسط بد والا معيت لأن احد المسيم قص حقه (فيعول) ما ما يا سعيب من سنه إلى سعة (أم نقسم حد والأحب بصيبهم) وها أربعة و أربار به البيس ) وها مست في كسرت من تحرح الثاث فادسران اللالة في سعة ما يع سبيعة وشيران بروح سعه و الاماسة وللحد ثابية و الأحب أراعة و واعا فسم الثلث بهم لايه لامون إلى بنيسهم على احد كافي - و صور الحا و لأحب و فيرس ها الرحم واسم بهم ما لعيد بالله بي ماس و وراء ماست بالحال من في ماس كومها نسبة و إلى رحم ما مرائي الدرس مع قوطه في ماس وارد وأحب ما يالي الدين و لأم السمي وللحد الساس وساقت لاحث لا ما عصيبه مع ماس و وما واكب البيان و لأم السمي ولاحد الساس وساقت بالرحل الماسي وساقت بالمرائي الماس والماسة من ما يا ماس والماسة من ما يا يا تصوير بالله أن الحام ما ماس والله ووالد الاس والمين كران الاحد الماس والم والماس والماس والماس والماس والماس والماس والماسة والماس والماسة في الماس والماس والماسة في الماس والماس والماسة في الماس والماسة في الماس والماس والماسة في الماس والماسة في الماسة في ال

## ( J\_\_\_\_\_\_( )

في مواجع الإرث وما معها

## ( فصــــــل )

5 2 g 4 g

ردويه مدعى د .ه) أن بن البحد بن ومد بر ( فوالد و لإجماع على الدى ) هو قوله ولا اسكام من الدى الوله و مداعة أعل أعلى الخبر وقوله أعلى أعلى أعلى الخبر وقوله أعلى أعلى فلا يحتج له (قوله كدفيت على الدي الخبر وقوله أعلى أعلى فلا يحتج له (قوله كدفيت على الدي الموالد وسع ولكنه عاد مراد و إلا فعافيت ديس من ده عاد الله المعافل ، والعرق بيهما أن لمد عاد سيدعى أن ك. من الاسين بعمل عدم مثر مافعال له دّحر مع عاد حدة عاد أحدام الماعل فاله على حدود الماعل فاله المعافل كل منهما من غير أحدام عن الآخر عافيحور أن كلا منهما فاعل محود عدر به وعد و فان الشخوال الهو العامل على عدر الدوعة و فان الشخوال الموالعالم الماعل على الأخر معدودا إلى شأب حملت عمد الهو العامل عدا عدر الدولة العامل العامل عدا الموالعامل الماعل على الماعل الم

راد و ه و یک اعجا مامرس الح ) صاو ه کما ال حر شی والده علی شمح اروس و یک محم الی المرس الله و ولا

> ا دستان ق مراح بهرب

لنا جماد علك وهو النطقة، واعتراضه بأن الحاد ليس حدال ولا كال حيو ، أي ولا حرج من حيوان ويلام يتم الاعتراض مردود أنه مسر محمد في نعص الأنوال و إبرم ادر ده فاسي الإراد (ولا بر م) ريد و وهو من لا بدي بدي ، و هر سه أنه من مهر لا مالد و يدي . کيروهي مندر دن ولا ( مر ٦٠) جان يون جارورن دُر جانه لاي رفعة ۾ د عيس ري سر شه من ما يه لأن محادم في سواء اكسيه في لا سارم أوا اله في الصحة أما با ص ولا من كام أصلى لا ١٥١ سهم د م د در على ١ له و١ د در وم مرمديد له دمد دره له و على أحد (هداره (ولاسر مراحل من في في حرج أن مرمد وق فود مريه (و م . كام الا كافر و إن بحد سه و م) كيمدى من عند من و مكاند لأن حميم لمان في الندان كاله لواحدة ، فال تعلى الدار عد على الاالصال وشي كالمه وارال المال و ل احديث رازهم د فاعدو شرحمد . د م د د م د بيم و درها د ت کادمه و دال . واصوع إلى المهودي من التصري و داسه مع أن ما أن من ما إلى منا لا عا باعراق مولاه والشكام ووكال الاسد و من أحد أنه له مهمدي والأحد و ين له حر مهما مه وكد ولادع ومعسهم حدر الهواله و عميه الدر حر لة ( الل لا يه و له لا يورسه ان حرتی و دی ) أمامه ها أو موم لا دار دو مدا این دو دوا سالت و معاهد و مقدل ما وقصيه ومالاقه كيماره أبه لافرق على كول دمل على أمالا وهو كا بالدكافي و ملة في حراج في باب تمير الحال أن من يدار الحرب يرث من بدارنا ، وما اقتد ، مد الند مر ، و علاقهم والدي وا كان الشهول الكفرلهما (ولا ير مام و به ق) م م أمكا أوم عمد وَ ثُمُ وَلَدُ إِذْ لُو وَ مِنْ كُلُهُ اللَّذِي وَهُو أَنْ فِي مِنْ لَنْكَ ، وَرَجَاءَ سُومٌ لَا تُعْتُمُ فِي سُجَّةً بِي مال کا فالوه فی مور - مو ر کال د موه " مو ود به أو هم به لأل د د منه ، د د ر به صمح ال . فاشعه الله والمولاك الإر وقوم م الله في الوزير وول كال منافعة (مسمرقة أند نود ية عني مساني والحديد أنّ من ينضه حر) إذا مات عن مال ملكه سعمه غر (بورت مه) دلك ما د لاه سر ماى سنه كاعر ما ايم ها ما شه أن راس لا ورث أن إلا في صورة واحدة وهي كافر له أمان حتى عليه ثم حس لأمال فسر واسترق عمال السرانة ف فالميه لوارثه و عكل الاست إلا مارا كومهم حم مول أحررا وهو أن دمه :- أحسوها علرا للحر بدالد بنة لاستفر رهايم ه ن"ر في (ولا) - (في ) من مقبوله ما إن م تسمين كان ه به عنى بنجو قود أودفع صابل سوء أكان صد أمنده أماء شره و إن كالمنزه أول كما أو شعبه

وإتما ورث مع كونه جاداً لأنه الل فتحريب المجلوسة أنها كالمتا موجودة التقاء ومن الداقان

رفوله و إعد ورث أنى اجل (قوله تسوق و سرقه) أنى خدوا مة رقوله ورن أسر) أى ولو قبل فسمة المركة (قوله صدوق و سرقه) أنى شد الارراد كما أقهمه قوله أولا الده (قوله وعبرها) أى شد الارراد كما أقهمه قوله أولا الده (قوله وعبرها) أى وثوارث غيرها الح (قوله حيث كانا) قيد في غيرها (قوله أو مؤس علالا) هده المدلة المقاد قيله في بعض اللسح ، وقد شعر الاله مال عور كول قوله في بعض اللسح ، وقد شعر الاله مال عور كول قوله الادنا راحعا للعاهد والمؤمّن (قوله أن من بدار الحرال أى من ما مناس (قوله نفسه الصمري) الما سحو قوله في سندق ما دام (قوله ولا ياث قام ) والمن من دمث ما لو قليد بالحال أو نفيله في نصير

(قسوده و بن احدهت مرهه) طراد الدار هما مراده في فوضم من طواح حالاف الدور إد عسورة ملى شرح مسلم في خر سمين في دين مرجار مين حيما دكره السوب حم ( اسوله كوسهم) عن الوركة وكد عرفي والوالة لأمهم.

تُو مرك يد يو ورث لاستعجر أور به في مورثهم فيؤدي إلى حراب العام فافتحب مسجه مدم إليه متنت عزا عنيه الاستعجال أي باستار الديب دريتافي كويه مات بأجله كاهو مدهب أهن النشة ، نع براث لنفتی و و فرمعال و راوی خبر موضوع به دیا سهر لأن قنیه لابست اليهما بوجه رد د بد لانصل به که ف الی کرونخوه ع من (دور) بن م عنص ور ب) دله فين حق و م دأن اللهي إدام بعاط أسعد حكم مصف عم منه مستمل عاسه مصط مالد كا شمه في الدير وعو قصد الاستعجال هذا والدان فير مافس كل الشرائي أن تكون، هم الاعتباق هماد المساية قال المسلم والعلمي علم الماء للدخل فيه الدارات في العام المله ورا أنه مني دالي فيعلما أن الديد برمهم المد وقد و تا سنول و د کال خرجه تم يو اهوفند ، ومن يو ع أهد له ور الحسكني کامل احد الاور یکون سا م حل معدر بادر الاو ساء و حدام إلى بالله عاملوب سده دسيسي سبر منه عي مه و العاس و مدن وعدم محقق حياة الوارث عندموت مو ب کا عدم عوم (ولو ما منو ال مرق أو هام) أو عارها كم الل أو ق مرا ما مع أو حهن أما تمهما ) ومنه أن عمر مانو وما هم على الناس أي ولاء عن بيانه و إلا وقف كما يعلم عدالي ومسوارين لاحمام السحاء عليه اليهام جعاف الأيارات اللهاراة في في مدا خال وصفايي ود و من مامو باحد موله و و منام ١١٠ من د سي دومه بد ن و السيم يد د النور عاد د مر احكم وردست درود مده موداد عدة على دم ودل حديده در موالاً درول مكده كالعمة والن أحم وكالم من ثلك الوالع قية تجور لعدم صدق حد المالع عليمة وهو الوصات عِجودي السعر صنع معرف منه الممكرة ما لا إلا والد والد ما (وم) أي برَّ لد ( كان) من المدين شحو هذم (لماقي ورثته) لأن الله تعالى ورث الأحياء من الأموات وهـ لا مرحیاته عند موت صاحبه فام پرت کالحدین إذا حرج میثا و ۱۰۰ و تحدیده د د فهو سکم وَ ١٥ من صاحبه تبقنا الحطأ وحيلند فيقدر فيحق كل أنه لم يُخلف الآخر (ومن أسر أوف. والله ع حبره ترك منه حي دوم منه دويه أو سي مدة ) التعمير من ولادنه (يعلب على الطن ) أو مالزال ميرسه (أنه لانعيس فوقع) ولا به 🛴 وعلى الصحيح ،

(دونه أبر ما برل مدالته) لا عورته ها وهوفي المحمة عنال قوله الآتي الابورث يالسفان

ر و حميد الله مي و يحكم عوله ) لأن لاصل ما م الحال عال يورت إلا على ومنه احكم لأنه إل سعيد إلى ما بده الوصيح أو إلى العرام إلى ما تص بعدد فهو معرر المعرف بعية المراه معرفه اليقين (شر) عد لحكم عوده (نعصى ماله سى ، ئه وقد حكم) عوده من سسمر حيد إى فرع الحكم لمن مال فيها أدمعه م الله وهي ديك عبد الأحدى فال فيدية النبية أو فيده هو في حكم ومن سابق عتبر دلك برمني ومن كان و أله حدل ولا تصدي فسمة الحاك احسكم عوله إلا إل وقفت بعد مرع ورفع الله لان لأصح أن عمرف الحدك من حكم إلا في تصيه رفعت الله وهذ مسه فصابي وعرعه فرياه مام الأكاء عني المعاجدة إلاله معامل الحكم ولا باق الك فوضه نو التطلع حدر العدد فله شاء آه الأجال الداء ما تحري على البكد إلا تعالى مالم يلد كروه حسكم ذر ماهد أصر كاي به . مد به مساح و در ما مع فاحد مد به كر ( وو مال من يريد المعقود) كلا أو عدد ال وحديد (مديد من المديد عن الله من خميم ألل إلى ا عردو و نعصه إل كال تم عسره حل يدين أنه فال دسد اول حد أو مساوية ما عن أحو في أحداثها معمود وجب وقد صله رؤ ح کم عود عرب مدير حديد في مندم عاف يعود کل مال 1 سے دول ہی وہ صر و میں یہ یہ عدود مسلم کی ہے۔ لا ہرت یا بٹ لاحیان موله و اور مورية ياكرواله ي وما ماده هو دياه ( وعم اي حادي مي ياديا) في سعيله متقود لا هاي شاما ومن ماصه حماء أرمونه العالى الاعام أو روح مدتور و ماسين وعم تعطان أر عدَّ من سبعه و وقف ال في وفي أحرب المعنو مناهس وحالد حديد في عبدر حيا في حيى الحروم برافي حين الأح و و الله الرابيس عص بريم علما حسله عباله وموله كروح واللي منفود و عب تعصل الرواج بر مع برأنه الكل - ل وما علما ما فياف بالها ب كان على السكال فاذا حصر السلاد ملائع اللم والنام عسب مرب السائل كا سرحوا يه في إذ بالت حدد احمر ولدكوا ه الحنثي فيها يأتي (ولو خاف حلا برث) مطلقا لوكان منصلا و أن لم يكن ، له كأن ما من دود ته على وحة اللهامل وأوقد من ) مدم الله مكون كمور حيد عد أو لاأم أو الأثوية كمل ما ب من رواح واله مَّة وحمل لأبيها عان كان دكرًا لم يأخد شبئًا لأنه عصبةً ولم يفعل له شيء ". " نير رث السدس وأعيات ( عمل الا حوط في حقه ) أي الحل (وحتى غيره) كايا في (هال المدل) کرد (حدا) حدد مسترة الساه مرف ،

( قوله فاجمهد الفاده ) حرج به نفسكم فاس به دن دنه سارط ساحة حكمه رضا الحصيل ولمدهود لا يتصور مسه رضا ( قوله اعلم رسا ، من ) أى و بصاف سار الأحكام إى دلك الرمن وعده فاو كاس روحه مستصلة العدة باعسار دن أوقد ، وحل خالا ( اوله مل لابد من الحكم ) أى حتى أو بعدر الرقع بى المقاصي أو استع من الحكم إلا بقر هروا بلا يعيها الرأه لا عيرها ما حال أوله حيده مستقرد ) ولو بعد موت أمله في يسهد وقويه نقيد وقع الدؤل عن شخص تزه حامراً ورحن مها أم من وأست حدد عدد حدة أشهد من العدد ومكرة حرا محود وموت فهن لا أن أقل معدد الحد أنه بي كان ولذا كاملا فيهومن عد الروح لم كور لا أن قل معدد الحد المركم المالة على مستودة الروح لم كور الأن أقل معدد الحد أنه بي كان ولذا كاملا فيهومن عد الروح لم كور الأن أقل معدد الحد المركم كامالا خديه عبر مسسود وعلى مشترطة بلارث فاحسته الأن أقل معدد الحد المن و كر حلاقه وقد و وعد ف أى الحياد عدائرة

(قوله ومنه الحبكم) ظاهر أبه من النشان وليس كىڭ ل: برلىمرلىم الله عل د کره هد کا حرب الاشرة اليه ( قوله وف خركم) فأل غيره أو قيام النشة وحارة لمهم حدثد الان وشرحه أي حايل فيام المدة و المككم له وهو صريح و أنه لا ع ح مع البدية بي حكم و. دول قوله وحنها الدوي ويحكم حاصا عمين بعاة المكن لا ، قالىيەمن كوقبون الداعي لأنها عد ردها د موّل عا بها کرا و حواشي اللهب سم عبي Adril

سحو قبص بد و بسطه لا تجود بحو احتلاج لأبه قد عع مله لابصعاط ، ومن ثم أجوا كل مالانعار به الحياد لاحيان أنه عارض آخر (وفت يعر وجوده عبد الوب) أن ينصل لأرابع سليل ا ماعدا خصى لبصع والوصد وأمل وم سكن عراث لأحسد ودون ستة أشهر و إن كانت فراك أو المارف الدرية توجوده لمكن عساد والدرا) السوت تسيه عوجوج بكله موته قس تمام عبياته فاله كالمن هذا وفي سائر الأحكام إلا في الصلاة مديه إلا السهر عما يا قال عام العسالة م وقيل إد حراً إسمال وقبله قبل المصار فالعالمان بعاد والحدة مستواد طلو المصال وحاله السبال كرديك فيهم في حكم ادب (و إلا ) أن التصل منه المنسه أو حمامه عال أو مشاكموكا في حاله أو السيرورها أو حياوم عم عبد لها وجوده (٧٠) ٢٠ لأن لأول والدي كاعدم والثالث مدات صابه على الأوَّل ، ولا ماقي هي المعلمي الوقت إله على ولاديه شهر إم عاص أنه ورب وهو جِنادِ لأَنَّ هِذَا بِاعْتِيارِ الطهورِ وِدَ الْمُعَالِ السَّيْنِ وَأَنْ مَا يُؤْمِنُهُ مَرْ أَسْ إِدَا هُو الحكم الإرث لا لارب عليه اولا معمل على من أحدث عنا لله حاصا ديث ، ومعهم أن من باث معاجل لا يعطى إلا اليقتل ( بياله ) أن حول ( إن ، كن باب حوى ۴ بل أو كان من فا حجمه ) الحل (وقف المال) إلى انفصاله (، إن كان من د حجمه) عن (وله) سهم (مقدر عد مد مد یں اُمکن) فی اُنسانہ (عوں) وجہ حامل و اُنواجی لحہ عن وضعا سا سال مالاے } عشدہ الوصلہ آخره أي أنمن والسلامان لاحتمال أن الحل للتان فتسكول من أراعة وتمشر بن و عول السعة وعسر من الووجة الاية و الأمر من الدمة ما تدفيت الداقين واعال كان الممن فيهم و إلا كن اليمن والتناسان ، وهذه هي ، - به لأن عنا حي يقه عنه سان عام وهو احيث عمر الدكوفة وكان صدر حسبه جدید دی حک الو قده و حای کل سی د سمی و ( ۱۹ ما ب و ۱۹ حمی ته رغي د أد سعا ومصلي في حاسمه (د بي د كن له مه د ركانولاد لر اهلود) حال شاله لعالم صلب حمد فتك وجه في ديور حمل له و العه و العشم وأ العمول على ملحكاه مين الرفعة وأل كلا م ہم کال کا تصلع و تہم عاتوا و کو ہے ، مع انہم فی اما او وکال مسکا بہا ( واصل ا کاثر عن أراقه) عسب لا شر دعيد فالها (محمول الاقلام) ، وقت مترب أرقعة و الدير النظي في اين و وجه حامل هنا دهن وله حمسالناتي و عمكي مورفع له شيء من تصرفه فيه . ولا سال تصامن وإن احتمل ثلف الوقوف ورد ماأحده م

(قوله منتف سنه سن لا ولى) عمارة التحليمان المس وقوله مامن أنهور من الله الله المسلم قد يقال مامن مشروط مهدا فلا إذ كان هام كان هام الله عد ولك ملك من حين الموت و رلا فلا وقد سال هذا يرجع لما لا كره اله و قوله ماشرسان ) أى عدد الول

( اوله سحو صدن بد و سامه ) قد سوف ق أن محرد درك علامة مسفر د مع قولهم في حسب بر دحدة استفرد هي التي يكون معها إيصار وقطق وحركة احتيار ، ومجرد قبض اليد و بسطها لايستره أنه عن احتيار (قوله أو اعسترف الورثة بوجوده) أى أو انعصل لفوق سنة أشهر ودون موق أر سع سبين وكات فر شا (قوله قبل عدم انتد له ) فاله كاميت هنا وفي سائر لا حكام إلا في السلاه عليه بد امنهن ثم من عبل عدم انتد له ها حج ( قوله لأل لا ول ) هو قوله أن السفل ميت ، وقوله والدي هو قوله أو مشكوكا في حدمه ، وقوله والدلت مسف هو قوله أوجيد وم يعم الح (قوله والدي هد ) أى قول المصنف فال التسل من (قوله والدلت مسف هو قوله أوجيد وقوله باشر طبي هم كوله حدا حده مد نشره هند ( قوله و إليه ما آب و ترجي ) أى قبال الرائد لا المهى حج ( فوله و عسكن من دفع له ) عبيد عن ( قوله و إليه ما آب و ترجي ) أى قبال الرائد لا المهى حج ( فوله و عسكن من دفع له ) عبيد عنا ها وقوله و إلى حسمن باعد الوقوف ) أى لا أنه ملكه ظاهرا والا صبل البلامة قلا وجه لمطالبته القامن فيا هو ملكه .

عمم بين المكل كا من (والحنق الشكل) وهو من له آ لما رحمل والرأه ، وما دام مشكلا ستحين كونه أبا أو حدًا أو أما أو زوجا أو روحة ، وهو من حد الناهم اشمه معمه لمسود م خر ( إلى لم يختلف إرثه ) بالذكورة وسيده ( كوله أم ومعنو قدات ) صعر أي قدر يرله (وإلا) أي وإن حلم إربه مهما (فيعمن بالقبن في حقه وحل عبره و بوقف بشكوك فيه حتى يتسلن ) حاله ولو نقوله و إن اتهم ، فان و ب سفيدم لم تدفيع له شيء ووقف ماء ثد على علث النصرير وبرن ورب عمهما ليكن احتلف إرثه أعلى لأمل ووصيا الباقي أنشه برثك وما حلقي وأح بصرف بلالد السبب ولدحلق وبلث وعم يعطى الحبق والمت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث مِن الخنق والعم ولد خسى وروج وأب لازوج ألر مع وللاَّب السدس وللحنق السدس ويودس الماق يبه و بين الأب ، ولو مات الحيق في مدة الوقف والورثة عد الأولين أو حامد ؛ نهم لم سي سوى الصلح ، و يحوز من السكل في حق أنضهم على تساو وتعاوت و إستاما صفيهم ، ولا يد من لد. صلح أو تواهب واعتفر مع الحهل للضروره ، ولا علاج وي محمور على أو من حدثه سرس يربه (ومن احمع فنه جهنا فرنس والصنب كروح هو معني أواني تمم ورب بهما) لاحلافهما و أحد در وحدية الديم والذي بالدده أو سود العراء وحراج عهد قرص إرث الأب بالصيرص والمعتمد فامه عهة واحدة هي لأمام أقلب أحد من ارافعي في الذبرج ( فلو وحد في كماح الموس أواشيهة من هي أحت) لأب بأن وسي عنه وأولده من يم مات العدم عنها فهي ألم به من أسم و نتها (ورث مسؤة) فقط لأمهم فراش بورت كل مهما بالمرض عالد الأعراد ف أفو عمد عدد الإحماع كالأحد لأبو بن لأبرا الندم أحود الأل والسدس بأحود الله ودعوى أنه لايترم من إستاف الدور من جهن فرض المدؤم جهن فرض و عصف مموعمه ، إد العرض أفوى من النعسب ، قال ، يؤثر فالنعسب أوائي ، ودا ترد مامل في روح دان كلامياهم في حيي فرض وتعصيب من حهة القرامة (وقين) ؛ ب (مهما ، والله عمر) النصف باستة، والنافي بالاحقام وهو قياس ماناً في في ابني عم أحدهم أح لأم حلث أحد بأحدِّد لأم و سؤم العرب معم شكل العرق بأن وحود الل العرمعة قبط أم أوحب له سيد علمه ،

(قوله ليقسم بين الكل) فيه إشارة إلى سن سلال العسامة ومن فو الد تصلامه أنه لا سور الرو أند من عسم من الورثه بالشاصة هذا وقد مشكل ما كر من علال النسمة على مالو فسم مال السلس على عرماته ثم سين عرام له شار دنول العسوم عليم مسلا عال السبمة لاد قص عاويما السلس على عرماته ثم سين عرام له شار دنول العسوم عليم إلا أن شال عول الورث المقت على العراكة للورثة بالمناصلة على من المال بلغت على منك الحسم وقد في مشير و بيهم فالشلف يتبين نظلان التصرف فيه لعدم ملكه له عالجه الأواب الدول على المدس عامم مهم فلا المناس المنتمون فيه لعدم ملكه له عالجة الراب الدول على المدس عامم مهم على قدر أسبة ديومهم كانوا صامنين عاويكو في الصاب وجول السدل ( قوله و عقوله ) سية على قدر أسبة ديومهم كانوا صامنين عاويكو في الصاب وجول السدل ( قوله و عقوله ) سية المنتمة ( قوله و العرض أفوى من السعمال) الكن عدام عالم على عن عد وأل عمل المنتمة المناس وخال والدي تعمييا كانتم فقد حمع بين البرض والتعسف وها من حهه فال الأن بأحد السدس وضا والدي تعمييا كانتم فقد حمع بين البرض والتعسف وها من حهه واحدة وهي القرابة لكن اختلف ميهماء وهو كاف في دفع العارضة .

عوجت العمل غصائه وهذا لاموجم علمد لاحد الأجراء فالمافضية ديك أنه له كال مع هذه المع التي هي أحد لأد أحد أحرى عه سد أحد الأول له عد بالمدود وصيم الدق عهم بالأحوة ، وكلامهم دُلي بك و سطى أن على ، ، به فيط لا عول سع كون باك فعيسه لأن التعصب في الأولى ب حد فيها من جهه المدينة الي فيه وقد أجدت من علاف سوه العم في الأح للائم قال بعدامه به لدس من جهه إحداد التي أحد بها ، وقوطه سار" في بولاء ، أحد فرصهم يعديه للشواية يؤيده ، وهيدا استدراك على إطلاق الخرر أن من فيه جهة فرص وتعصيب برث بهما ، وقول جمع من الشرام لاحلحة لمنده " ما داعم، من دويه الآبي ومن احمم ديه حيا وس ، عم حس به إداء حكاية وحه ليس في ما ما مر لان ماها من دعده حتاع ورس وتعصيب ، أِذَ الأَحْتَ عصمة مع البت وما يأتي من هم من حير عصر من ، ولا عرم من رعا المرص لأقوى تم رعيد حدوس البرس والدرفوي عباء عدفي عدره أصديد مدعهم ها الاستخراك ، وتعليه أشار منهث موله فه بند عد على متى أند به أمايه أبد ، ومع دالله هو حديل لوصوحة وحد دلك لأن في النصر بع من الوجوح بديات د مالس في مارة الاسم عاليه حسرة (وم شمراه اسال في حية مدوية و الحدم مانه أحري كان م أحده أم لأم) أن شعاف حول على امر دول سكل ا . ورحاه مي من د رها فا دا ، عم الأحر وأحال أحوه لأمه (فله السمس) فره حَمْدُ وله (١٠ في مهه) سويه ، ور) حد الأحرس الأم في الولاء عمل إلى عام أن أحود الدم من أن به قد 4 فيمحد بالبرجيج عليدوه هذا ( واو كان معيما بنت فلها لمنف والباقي بينهما سوية ) السويد أحدد الأثر مات و وقيم السعان به الأنح) لأن حوله الدُّم أن حجات تنجيد المحاج فأم الأنوالي ممأم لأنه والرَّا وصوح المارق فان الحجب هذا أولين عندر فواله الأم فيا الله ما حج الراح المراولا و ماصر في الولاء الأثماثم في يوحد مقتض للايرث بها وهنا وجد ماهم لهنا عنه وثال مد، يم ( ومن الم مم ١٠٠ حيثًا قرض ورث بأقواها فقط) شام (والقوّة بأن تحمد إحدام الاحرى) حدر حامل أو عدان ( ولا عجم ) أصلا و لأحرى فلا حجم ( أو كم ولل حجم) من لأح ي (فالأوّل كبت هي أحت لأم نأن يطأ محوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا) فالأخوة للام - فصة ، لمديه ودوره حجب الرئيس أن سكم شور بله ما بدو عمل صهما فديم التان، ولا علاة م وحمه لأن النب عجب وجه مراويم إلى عن (والذي كأماهي أحب) لأب ( أن ما ممه صد مد ) عرث بالأمومة لانتماء تصوّر حجمها حرمانا يخلاف الدُّخت (والناك كالم أمهي الحت) لا عد والرب معدد السي الله عليه عد ولا على أمامه ) أي الولد ( وأحد) لا يه عيران مخدوده لا مها أول حجم إلا لا خجمهم إلا لأم والأحد عجب تحديمة و محاد ما محد السوية هن حجيث ورث باصعيفه كا ومال هد على الدو أمها و قوى جهي العالم وهي الحدودة محجورات بالأمر فيرث بالأحود للأمر فالأماليات بالأمهمة ولا تنصير أحوة عسم مع الأحرى عراليات إلى

( قوله فوحت العمل الصلمة ) أى العليم ( قوله قصية ديم ) أن قوله لا خاد كرحد ( قواد له أحد فرصها ) أى دوله لما حم أى في قوله الأنهما فرائدن يورث كل ملهما بالمرض علم الاسراد الح

السمس والعليا النصف بالأخود و نعر بي فيمان ف. قال حدَّد أند لام مع الأما و تكون للجدَّد النصف وللائم الثاث ، وقول الشيحان و ١٠٠ شما . وحنة فسما ١٠٠ به بعارضه محكماه على النعوى في كتاب السكاح أن مهم من عن أدو اللي حلاف في سحة "سكتميم

## 

في أصول 🔭 ومعون مهدوم عريث

ر إن كات الورية عصد ت ) ما على م أن فيه اقتلام ما لا مد أبر للعر و يحتص بالثالث ( فدم ١١٠ ) على ١١ . كرد ص م و مدد ١٠ و ١٠ إل محسوا . ك . ) كدي أو إحود (أولانًا)كَثلاث لسوة أعتقن رقيقا بالسوية ولايتمنة ر في غيرهن . وم. عه ال كي ق كو به وحد فیه احتماع عاصبات حائرات لام از حدرا (۱٫۰) مشت می را لا وی لا علمه در العلی كمه يوهم أن هذا القسم ليس مه أن م ته عن اول به مصوح مواد ( حمع الدان) من السر (فد كل د كالدين) عدن به من عهد عن صف صفه لا عهم من عدم د كر الكدر (وعدد رموس المقسوم عليهم) يقال له (أصل اد نه) و . فرا مدستمد صول أن الأحسن إعراب أصل مبتدأ مؤجرا لأن الراد الحبكم على هذا العدد بأنه يقال له بان كامر اى اس و مساهى من مم وكدا في الولاء إن لم يتفاوتوا في اللك و إلا فأصل السئلة من مخرج يسده كاغروض (م بي كان م به ) أي توريد د الع الدوري ديا ما مديد في دا معاد ر دواد س أردُوا) بالتنسية (فرصين) أوكانوا كلهم ذوى ارو . أردوى د داس درام ما ماي الصورة الأولى للتمثيل (متراس فاسلم) أما به ( من خراج سات ساسم ) او الساوعم هي من ائسان وفي أم وألح لاأم وأح ما أل هن من سنة و واح و الدمة أدَّاجَتَ لا أن هي من ساي و شعبي السفاعية إلى السي در شخصال الأمان المان مان ما مان المان المان الموافق و المي - الا المانية لأمر لا عصر هذا كالمارة الدمة أي الواد عدو هداج أور من المناج منه الدالماء (فحراج

( فوله عارضه ) أي اغلم

## (فصييل) ق مور سا

ر اور و م ع ) ککوں أحد العمدان مو در الآخر أومہ ما (ادر) أو الد) ولاء أيكوں " كل مسلة مع المار الأل المامة مع مارد هي الأحب مع الله و الالما والحدية فراس ( فولة و فيتص لدر ف) هو ما لوكاو له كورا وي با وقعه من مال وعديره كالاستدهاب و حلوق ( قوله و عند فر ّ رياه ) أي في قوله الله ( قوله و كه في لوله ) أي . ن أصها عد . رموس العمران ( عوله أوده ي فرعان ) صبح جهيد جير مع كون عد عنه صدر عم علي أن المراد من عم معوق لو حد ( فوله فرم سو ع) احمر غود ف م الدب من الد وشذ قد أولاك وم مت عمل روح وأح أوعم فامها و إن كان الوابث فيها المين حكل المصل الكل أحدهم بالدرص والاحر بالتعصيب

سم كيف بأتى الثالث مع أمه مركب ه أقول. مراده بأبه بالمسنة للدكوركا هو صاهر و يصال في قوله و خمص باشماك أبه ولنسبة للاتاث ولهدا قال رحس بالثالث وم مس و محتمل به الثبالث . واستشكل هسذا أيضا الشياب المدكور ( فوله وسرعة السكي الخ) حصيه أن السبكي بارع في کور، ما د کر هنا الله سسات عار با مال کل وحده ممهن لواعردب لم حربال وائد تأجد مسر حسبه من الولاء ( فوله حديف على أن الأوى) و الشهاب سم لاشعيل ، شو العصب على حمية فيم وال والتقدير و رن كاأب الوربة عصدات ومو کل دڪر آنديس بن حتمع السعال وقال: ر ھىدا أقرب جيوب مع سسلامته من لإمهام اللحي أورده ، قال ولا يردعيلي هلدا التعاء رعد إل وحد لائه سدر أى قدر كل د كرميهم ( فوله عد د المعني کي لأنه حيئد شد أن فوله قييم ألبان بالنبو ية مستط عبه أعما (قوله ويان دن" عبيه السياق) بارعه في ذلك سم بأن لمتسادر إنما هو رجوع المسمير إلى الورثة لأمهم اعدَث عمهم .

النصف النان وانست ) وانستان ( اللابه و برابع أرافعه والسميل ستة و اللي تحالية ) و يجهمشيقة من مع العدد معي وست إلا النصف فانه من الماصيفة السعف السيمين واستوالهما وتوأريد ربت سیل أي نصع أوّنه كشت وما عده ( و إن كان ) أي وحد ( فرصان محتمقا نخرج ، قال تدامل عومه فأصل سنه أكارها كسس وثث ) في أمّ وأح لأم وعرهي من سنة (و إل بو ش ) أحد الأحزاء (ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن ) في "مُ" و وحة و بن ( فالأصال أر الله وعاشر ون ) حاصلة من ضرب تصف أحدها في كامل الآخر وهو أرعة في منه أو ارب في ما چه ( و رن سات صرب كل ) منهما ( في كل والحاصل الأصل ك ٢٠٠٠ را مع ) في أمار وحد و سيق ( الأصال التناعشر ) حاملة من ضرب ثلاثة في أرابعـــة أوعكمه (فالأصور) أن - رح (سعة) ورعه على ما فيه لعمه من وكره المدر ح الحسة و مدد لاصلی برخر ی ( . ب و اد به وار بعة وسنة و به واقع مسر وار بعة و عشرون ) وأن الدروص المرآ به لايد حجسام عن هدد و يدميا حرو الأصحاب أصابي آخر مي في منا ل الحدُّ و ﴿ حود حات كان الله عدام وص حداله عالم عشركم " وأم و حمله إجوه الله أم لأن أفل عدد ال سدس صحيح و ١٠ ما سي هو الله سنة عشر وسنة وتلائين كروحة وثم وسنعة رحود بعير أم لأن أبو عدد له ع وسدس صحيحان و أث ماسي هو السنة والثلاثون ، وصوّب المنوي والإمام ها أياحا ردافي أروضه لابه أحصار أولأن الشاماريني فرض حارد فلتكن الفرايضة من تحرجهما كافي روح وأبع بن هي من - 4 اسان فاولاً تنج أث الدفي للنصاب ، كالت من المان و سعم من به دو وراع في لا ماقي أن حمد حملاها من ألبان و عبدار الإسم عن العدماء أعيم إلى حدما ريك صحيح لوقوع خلاف في أث الدفي والأصول عن عني موضوعة للحمع عابه ( و عدى يعول منها ) أي من هذه الأصول ثلاثة ، ومن أن العول عده في السهام وعص في لأسباء وقد أحم عليه اللبحاء في حمهم عم مستسكار الله عمّ في روح وأحمال فأشر عمله العاس به أحدا عن هو معجم فيمن من وبراه سنة وعليه لرحل للرثه ولآجر أر للسنة أل لذال عمل سبعة أحرا عوافتوه بم حالمه فيه الل عباس رضي لله عميهما ( السابة بي سبعة كروح وأحسب ) المعر أنه فتعول بمثل سفسها وتقص من كل مسبع مالطق له به ( و إلى تُعانية كهم ) إ حال الحكاف عني التمم لعه عدل إليه مع قبيها روم للرحيط ( وأم ) لحب السدس وكروج وأحت مع أمروأم، وتسمى المنشد إلا من المهل وهو اللعنء لأن عمر لما قصى فيها بدلك حنصه الى عناس عد مولد خير الأخت ما بق يعدالنصف والثلث ، فقيلله خالفت الناس فطلب المناهلة سكوره في الأنه (وري سعه كهم وأج لأم) له السدس (و إلى عشرة كهم وآحر لام) به السمس (والابنا عشر) بعول ( إلى الانة مسير كدوجة وأم وأحتسين ) الأنواين أولاً .. بروحه الله والم أحد أربعة (وإلى حمسة عشر كهم وأح لأم)

( فواله وسنعة رحوة ) أي مع حد أحد النس قوله ، وراد مناحرو الأصحاب الع أثم رأيت في فسحة صحيحة وأثرًا وحدًا وسابعة إحود لخ ( فوله فأشار عليه العباس له ) أي العول ( قوله وكروج) مثال آخر للكومها من نسبة وتعول عمالية ( فويه ، الله الأصابل) أى أصليلي النسوافق والساس وأما الداحل فهرات على الخسة .

له السلاس اثبان ( و إن - سعه عشر كهر و حر لاله ) عاد ب ، وكثارث وحب وحد س وأرابح أحوات لأم وأي ل أحوال حسر أماء والسجى أما لارامل لأل فايا سلعة عشر أاثر منساويات والدينارية الصعرى لأن شب لوتراث سبعة حسر دسارا حص كك دسار ( و لأرابعية والعشرون ) بعول ( بن سبعة وعشر بن ) فيك كيتابن وأبو بن وردحة البعول بين عبها ويسيده أنها تسمى بالمارية (و إذا تماثل العددان) كـ "مه و درمه محرحي است وصعمه كولدي أدو حسين نَهُيرِ أَم ( فلناك ) ظاهر من اللاكتفاء بأحدها ( و إن احتلفا وقني الأكثر ، لأدر ) عند إسقاسه من الأكثر (مرتين فأكثر للتسداخلان) لدخول الأفل في الأكه حدث ما وهو أمر دمن النماعل فيكتني بالأكثر و يجعل أصل السئلة كامر (ك. بعدم سنه أوسعه) أو حمسه عسر قال . " قد تدى باسقاط الشالائة حرتين والتسمة ثلاث ص ب والاسمة عشر حمس مراب روال ) احداد و ( أو السهد ال عدد أدا فيه العدل عرفه كال بعد وسيده و معمل ) لان الاراعة والمع الدنة ل بقي معه الثال يعليان كايهما وهما عدد مات و كان الو من تحربه وهو الندام لان لعاره عنسه الداحيد ما وقع به لإفراء ، و د د 4 الله عن النظم والدا به كتبيعه ، و أن عشر ولايتسيرها پلا البلايا الد. و وي لأر علم كان يه وأر نعسان مع سان و حميل يد لانستهما إلا الدر يمة برا بع وم يعمر إف الأدام لأبه من مدن الدو في بالتدم وهادا إلى العشر د فال كال للفني "كار من عشره فا و في بالأجر ، كم ، من أحد عسم ومني بعدد لمني فا وافي بحسب سة او حد رني كل مو ديث ادعه كا ي عشر مع د له عام له سهما بالله وسله و دن ونسية يوحد الأولى أث وللدينة سدين وللدائية ضما فأو فداءه لأب والأسدس والأساف ومن حكمها أنك تصرب وفق أحد العددين في الآخر لسكن العدم أرق لأحراء كالسدس هذا (وإن ) احتمده و (الدهنهمة بلا واحد) ما على عد، واحد دأنه النس بعد البيد أكبر الحيال ( ساس) لأن مقسيهما وهو الوحد مي سع حد يهما وهو العدد وكانه أشريق هدا اعرف معد الحراءالوحب السؤال عو حكمه (كشائدية وأراعه ) يعمر باأحدهم في الآخر والحمل عاصان أصل المسلم كا من ( و لندا دار موافقات ) أي كل مندا حال موفق ( ولا مكس ) علمي اللعوى أي لمس كل متوافقين منه حاين وجود النوافق ، ولايداجل كند به مع عناسيه ، لأن شرط الشاماحل أن لابريد الأقل على صعب الأ كثر أم وأبرا الأسواقي هما مصلته السادق بعسير الشاين لا التوافق السائل لا أنه قسم التداخل كما عرف من حسمهم الما نقيل على من يصدق عليه ألا ترى أن الشلالة لاتوافق السنة حقيله لأن شرعه لا سبهما إلا بال والثلاثا تمني السنة ء

( فسوله والثماناته ) أي و سسمه الوحد الثاناته الثاث وقوله كساعة الح معارض

(قوله متساويات) نعت لسبع عشرة (قوله وهي) بالكسركا في لخدر ( فوله والثلامة كسعة ) عطف على قوله للاثمين النصف ( قوله فتوافقا ) أي الاثنا عشر والتمانية عشر ( قوله بالعسى اللموي) أي أما بالاصطلاحي وهو أن تعكس اللكلية جزئية فيقال مص النو فاين مستحلال ( قوله الساقين ) هم قول الصحد وإن احتمد لح .

( فرع ) في متحمح لم الن

وتنوقصه على معرفسة تلك الأحوال الأرعسة ، وتوطئمة لسيانها جعس الدرع ترجمسة له لابه سدر ح حد أصل مي ما في قاء عمة هذا أصهر منها في بعشد ولكول القصيم به سندمة حصير كل من الكسر سي تتجيج (رد عرص قدم) أي المترد (و مدهت الديام مديهم) أي دوريه يلا كبير كروح ودات سير (عدل) طاهر لا يخاج إلى صرب هي من أراعاله سكل مهماء حادوك وحة والاله ماي و لك هي من عالمنه ياروحة واحد ومات و حد و یکل این مال (ورد میکارد) المهم (عی صف) مهم (فواد) سرمه سكسرد ( عدد دهل ١٠٠٠ ) أي دسهد و حوس (طبرت عدده في السداد العوادم إل بال ) قد حمله صحب بديه كريجه وأحد من لميا مرقه بد كسره عرب الل عدمها في أر عة عول من من مه ومن صح وك من وحمس حمد ما أر الله لا الله عج يقم ما عددهن في سعة ومنها سنح رورن به د سرب داني سدد ) أي اعتمال ( الي ) الولا إنعاب ( في مع صحب منه ) كام وأراعه أع مع لمم مهم ل يو قد ل عددهم بالعالب فلصرب تمان فالديدي طاح وكاوح وأمرس واسات علمون عمله عشر للبنات تجانية أنوافق عددها و عامد و عدر با صدير الأنه في حمله مدير الله المسلمة وأرا عال ومنها أعلج ( و إل ا کسرے علی صدیل کے یہ کے دید ) مہد ( نه مدد قال یو فق ) کی مرم كل منهما وعدياه و تحمر عوا ويتما على مناق دمهم والعالم المن الوافق واحتما فللت ( الدسم) مافن أي عدد رومهم ( ين ) حدد ( واهدا و ولا) أن الداس المهم والمددق مصمين و حشرور ) الدف من ۱۱ (م) عدداله (ال عار عا الربوس على بها الاحوال ( عمر ما أحده في أندين ما شهر عوهم ) إل كان ( و إن به حل صم ما ك هم ) في لك ( و إن توافقًا ضرب وفق أحدها في الآخر ثم الحاصل في) أصل ( السئلة ) نعولها ين كان (وإن ما حايب أحدها في الآخر ثم) ضرف ( الحاصل ) وهو جزء السهم (ف) أصل (السللة) عولما إن كان ( فما نام) الصرب في توع مما ذكر ( صحت) المدة (ممه ) و سمي مصروب في الساد من الش أو د كه أو يومي أو أا كار أو حصل كه م م السهم وأماره ال الأحوال الاثني عشر واصحة منها التوانق مع النائل ألد وسله أحوه لأماو ما عشهره أحاصر أم للاحوة سهمان مي سبعه يو فال عادهم بالتعلم فيرجع بالايا والمأحوات أربعة يوافي عبادهن مر مع فيرجع لشيرية في ملا فيصرب اللائد في سيعة ، ومنها اصبح ، ومنها للسايل ثلاث سيد وأحوال تعيراكم الا

( فرع ) في تسجيح سائل

( فوله ولوليته للسالها ) أى وكوله لوطئة الح ( قوله صر ت عدده ) أى الصلف ( قوله لحق أر بعله ) أى الصلف ( قوله لحق أر بعله ) أى صنعة واحد ( قوله وأمثهة الث الأحوال الا أى عشر واصحة ) عداره شرح الدلهج وحصل بالك أى ماد كرد الدامت أل الل سهام الصنفين وعددها الوادة و بايد ولو عداى أحدها و سايد في الآحر وأل إلى عدديهم مائلة ولد حد وجرفة ولداد واحص من صرب ثاله في أراضة أله عشر اله

(قوله ولتوقفه على معرفة النحية ولتوقفه على معرفة النحية ولتوقفه على معرفة ولا الأر يعية ولا أنه الخرج للا أنه الخر وقوله ولا أنه الخروال الأثنى عشر) وذلك أن الرافق في أحدها وتبايل أو الما توافق في أحدها وتبايل أو الحساد النسب الأر الع والحاصل من صبر ما الزام عشر من الزام في أر عة الما عشر ما الزام في الأول في الأول

السح من عالية عشر عومها بالوعى في حده مع البد حل أربع سال وأربعة إحوة السار أم يرحع عددهن الأميان فيتداخلال فتصدال أربعة في الاله سم أي عشر وسها فتامج (ويشاس على هد ) ما كور (الاسكسا على بلاله أصاف ) كذا ياس ودرية إحود لأروعهم (وأرافة) كورجين وأربع حد الواقعيم (وأرافة) كورجين وأربع حد الواقعيم المواقعيم الدين والدينة الإحود لأم وعمين المسلما عليها كل صف وحدا الأصاف المد وحداد المواقعيم الدين الروس إلى حراء في والا أسلما عليها على عدد الأصاف المدال والدينة مي التي عشر المدال والماها وقسيمهما فلاؤي من سلمة الموضح من الله والا الله والدينة مي التي عشر الواقع المدال الماها والدينة المن التي الماها الماها الماها الماها الماها الماها الماها اللها الماها الم

### ( و ح ق شه ه )

وعي من حميد صح على من و الله الله و ا

( فرح في ساسحات )

( فوقه والنص) عطف معامر ( فوقه موجود فيه ) أي لفي السرعي ( فوله فيسال فد ساسحته ) أي ا به اولته بالاستحدّق فلا يستى أنه عاب فال فيتمة لمان ( فوله وهي من عواص ح) هو يابعين . المهملة والمرادية الصف وعيارة المجتار العوايض من الشعر مايضف استخراج مصاد الد

عبرالديس وكان رحم) أي الديس (منه) أي الناتي (كارتهم من الأوّل حمل) الحال بديم الحساب (كان الذي ) من ورثه أوَّل (عكن وقسم) على (مان العال كارِحوة وأحوال) بعير أم (أو سين و بات ماب بعتمهم من النافين) وقديم الإجواء لا تحد يرثهم من الأوَّل والثاني إذ هو بالإخوة بحلاف المتبي قانه من الأوّل يا فره وفي النافي الاحود، وما أشعر الدكلامة وعلمه من اشتراط كون جميع الباقين وارتين وكونهم عصبة ليس مشرط ، ألا ترى أم، و ماس عن روج و سين من عبره ثرمات أحد الاشين قبل القسمة فوارث الدني هو الابن الباقي ، وهو عصبة فيها دون الروح وهو و فرص في لأولي وعمر و رث في الناسة فيمرض أن للب النالي برنكي و يدفع ر ع الرك ليروح والباقي لاق (ورن م محمر إرثه) أي ليت نباقي (في الباقيمي) رم ، کول اور ت سره أو س كه سر لهم ( أو اعصر ) ديم ( واحدف قدر لاستحدق) عم من لمب دوَّن والدي ( صحح مسليد أول أم ) صحح مسليد ثناي أم نعد المحجوم النظر (إن السم صاب على من مسليد لأول على مسلسه قد ) عاهر كروح وأحثان عير أمات رحداها على الأحرى وعلى سن فالا ولي من سنة وتعول إلى سنعة ، والدُّنية من الدين و بديد ميهما من لأوي تبان منفسيم عاميم، ( ورلا ) أن م سنتهم عنات الذي من الأوي على مستائه نظرت ( فان كان بينهما ) أي مسئلة الاتور والماني ( موادته سبرت وام مستلته) أي العالى ( في مساير الأول ) كحدثين وللات أحوال منفرف مال الأحد لأم عن أحث الأم هي الشمعة في لا ولي وعلى أحتمل لا نو من وعل أم أم وهي إحدى عد بين في الأولى ، وأصل المسئلة الأوى من سنة وعلج من التي عشر والناصلة من ماله و ساب ميايا من الاوي الاب يوافقان مستديه بالتصف فتصرب تصف مستديه وهو الدثه في لأولى مع سامه واللاثعي الكل حدة من الأوى سهم في ثديه سلامه ويموه به في الناسة سهم مسها في حد يو حا واللاّحب بلاّ يو س والأولى سنة منها واللاله غنائية عشر ولهنا من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخث للاأب في 11 ولى سهمان في تلامة بستة وللا عشين للا بوين في الثانية أرابعة منها في واحد بأرابعة ، و إعمالم برث لأحدر فيالأولى أصا تميام عام بهما عندها كوف وكان رائلا عبيد الثامية (و إلا) ش لم كن سهما مواقفه بن مدينة فنط ، ولا يأني هن ، ش والد عن (صر ساكانها) أي الشية ( ديوا ) أي الأوى ( قد مع ) الصرب ( سحد ) أي السدان ( صه تم ) على ( من له شي ا من ) استانه ( لأون أحده مصرونا فيم صرب فيها ) وهو حميع بلسئالة النامة أو واقها ( ومن له شي من ) السنيه ( الله بعة أحده مصروع في تسب الدي من الأولى أو ) أحده مصر وعا في ( وقصه إن كان بين مسئلته ونصيبه وفي ) كروحة وثلاث سين و ننت ماتث النبت عن أمَّ وثلاث إحوة وهم الدعول من ورثه الأول فالأوالي من تحاسه ، وائاسه نصح من تحاسلة عشر وتصب مينها من الأولى سهم لا يوافق مستشه فتصرف في الأولى تبلغ مائه وأراهمة وأرافعان لبروحة من الأولى سهم في تُعالِية عشر عمالية عشر ، ومن الثالية وحد في ثلاثه طلائه ولسكل الى من لأولى سهمان في تمانيسة عشر يستة وثلاثين ، ومن الثانية خمسة في واحمد بخمسة ،

( فوله أي مسئلة الأوّل والذي) شو له أي صف الناس الأولى ومسلمه

( فوله إد هو ) أى لإرث ( قــوله وقى النانى بالإحوة ) هى بمعى من ( قــوله فتضرب ) أى الثانية وهنى الثمانية عشر ، وقوله فى الأولى هى النمانية وما محت منه المستنتان صار كمسئلة الأولى ، فإدا مات نات عمل في مسئلته ما عمل في مسئلية الثاني وهكدا .

## (كتاب الوصايا)

أحرها عن المرائض لاأن قبولها وردّه ومعرفة قدر تمث شال ومسكول وارث متأخر على لوب فلا من المولى أن الأسب تعديمه على معمها الأل الإسب توصى أن يموت ثم تقسم بركمه وهي جمع وصية كهدية وهدايا ، وقول الشارح معى الإسا أراد به شمول ديث له الأل البرحمة معمودة لدما ، والإيماء بر الوصة و بدعامه عبة واسترقه عليه من الصحاح الفله ، ، وهي عصودة لدما والمائم على من بعده ، عصر من يومال أنه عالمال من وصى الشيء بكدا وصله به لأل الموصى وصل خير دياه بخرر حساد وشرعا لابتعى الإيصاء تبرع بحق مضاف ،

# ( كتاب الوصايا )

(قوله مدّ حر عن لمون) فد قال تحرد أحارها عن المون لا سندعى و حاره عن الد المعن لأن أحكام وصية وقسمة لموارث عن هي بعد المون فكان الأولى في النعس أن تقول أحره عن المهر المن لأن المهرائين ثا تة بحكم النبرع لا تعلم في للب فها وهده عارضة فد توجد وقد لا ، وفي حج و برد أي الشول أن تت عها أسب أن عم فسمة الوصاء ودوريهم متّ حر عن علم المر تعلى وبالع به فتعين عدم المراض كا درج عمله أكثرهم ، ولعل النارج اكثوا عاد كا ما لأنه كاف في ردّ قول المسارس ، لأن الإسان توضي ثم عوب وإن م تكن كافيا في بأحسره على المرافين ،

فائدة \_ قال الدمرى ، رأيت عط اس الصلاح أنى محرو أن من ما مدر وصية لان كام في مدر والله و في الأموال بير ورول سواه فيتول بعصهم لنعص مال ها العمال مال من عبر وصية المهى من خط شيخه الشوائى ، وعكن حمل دي على مأإدا مال من عبر وصية و حمة أو حراج عواج الرحر اله هكذا مهامش محمح ، وسأى أمه إيما محد حدث فام به ماحول منه الملاك ، وعلمه في ما حراه هذا أو يموض خميم لا تحتى منه هلاك لم يحصل له ماذكر (قوله أراد به شول دلك) أى الوصية الى هى معود الوصاد (قوله له) أى للاصاء تعى المهد ملى من يقوم على أولاده بعده و مست مقصوره على الله ع الساف لم بعد الوال ( قوله وصل حبر دبياه كمر عقده ) يحتمل أن المواد حرد دبياه الحبر الذي يحصل له نعد الوال أخوال المعد موته حمل له تعد عمل أن معده أنه وصل حبر دبياه خبر وقد صدر منه في حياته حبر فقد وصل أحده ، لآخر فامل ، و محمل أن معده أنه وصل حبرد بياه عود صدر منه في دنياه بالمال بحبر مقد وصل أحده ، لآخر فامل ، وصيه بالم ل فليراجع والمحرر اله من على منهج ،

[ كتاب الود ...]

( موله عصرة من ينت الحقيدالخ) قد يقال هذا لإساس ماال كلام صمين الوصية بعن التبرع (قوله وشين الحد الحجور عليه الحاكم فاتها واحتر عن السعيه الذي تصبح منه على الأصح تصبح منه على الأصح قولنا إن احجر يعود سمس فير توقف على حكم فيكون غير توقف على حكم فيكون كالحجور عليه .

وله نقيبه المابعة لنوال فلين سديع ولانعسن عنق وإن النجا الهجكي كالثيرع للبحر في من ص عوب أو بنجي به ، وهي سنة مؤكنة وحمل وإن كات الله عه بنجة أصل فندمي أن لابعلن عنها ساعة كما نص عليه الحمار الصحيح إلا ماحق احرى مسر له شي عرضي به بلس ليسه أو لبلتين إلاووميته مكتوبة عند رأسه وأي ما الحرم أو المروف إلا دلك لأن الإ سان لايسري مي يعجأه الموت وقد تباح كما يآتي ، وعليه خمل قول الرعبي ، من سن عقد فر ، أي داك خلاف الند براء و بحب و إلى منع به بحو مرض على ما فاعده رياد فهم سكن بأي فيس قوله وصل حامل ما يصرح سنسف وحوب بالحوف و حسم داختار دمن بدلت حق به إن الراب على تركها صناع حل ملله أو سنده، ولا يكنو عمر بوله أو ما ع خواسه له ما أي في لإ ما م وأخرم لل عرف منه أنه مني كال به شي في ترك به أو منت و ينك و بر مند حتى ال يد كا يأي وأركامها موص وموضى له و به وصنعة ، و كرها على هذا ١٥ بد منبذأ أوه الأبد الأصل فذل ( صعم وصنة کل مکی حر") کام أو بعضه محد مد ۱۰ ق (ورن کان کافر ) و و حر ما کافره مدوردی و إن استرق بعدها وماله عندتا بالأمان كا بحنسه الرركشي : أي و ماق ص مومه كا يد مه سائر عقوده وما سرانه من أن الفيدا ما يا رابانا لأجمال عد الوليا وهو لاعمال به عباده مردود الأن المنظور إليه فيها بنار عي بدات كوبها مندا ما الاخصوص ذلك ، ومن ثم صحت صدقته وعسه و مأتى في الراد أن وصيام الرائد موقوقه ، وشي حدد العجور بدينه يسعه أيضا النكمة صراح يه سال ماقلة من الحرف بدي لا أبي في عام المحاجور و إن أبي قرة حارف آخر محور مع من المالاف في أنه هن بعود أحجر انتبرؤ السفة من حج حج الكم أولاً ، فللن ﴿ وَكُنَّا مُحْجُورُ عَلَيْهُ يَسِقُهُ ا على المدهب) الصحة عديه ، ومن تمركن في ما مقوية والطلاق بالفدّا ولاحتياجه للثوات ،

والتعربي الأي فولان أحدها لاصبح يجحر سبه ، فالنسبة الاحتجر نصح وصلة حرم . و محجوز عدله عدس نصح ودائه كا كردي له في اوتمه كالديهما ( لا محبول ومعمى سيه وصي ) أي لا عنه وصية كل واحد مهم ، إذ لاعبارة لهم مخللات الكران و يل لا يكر عا عمد كا يعم تم يأى فالطلاق ( وفي قول تصبح من دى تمه ) لأميا لا بر بن بث حالا ، بي ر أنه لانظر الدلك مع فساد عبارته حتى في سر شال ( ولا رضل ) كيه عنده ولو مكا ما لم مأن له سيده لعسدم ملكه أو أهليه أمار أن سده كار دي فسيح كار أبي في م الركدية والمعص بتجمله والمسكه تعليه اخراده فينا حارث المصهد وحور أهيبه والكون بعدمها برأية أساعه الولاء ، وهو من ع - أهايا تدوع لأبه إن ماي فس مويد فد له و إلا لقد ال به عوله ، وسائي في عود ، الادولة في الدول و المر إلى عالم ( مرسال صح ) مله والرب لنظار ما من في معام (ورد أود حية منة في مريد أن لا يكون معيسة) ولا مكروها : أي لذاته لا لعرض كا يعر مما يأتي في البدر فيهما ، وكد م أودي عمر حهد شدد عدم معامة والكراهة أيصاء ومن ثم يطلت لكافر نتجو مسلر أو مصحب و ر. - فنصر سبي الأوى الكاره وقوعها أو قصادها الحلاف بساد الحهام وأعل عمام العصية القربة كعمارة بساحه ويو من ثافر وصور الأنه والعام، وصحين لك في بيث من إحداد از درد والمبرك م ، ولعس ارد به كا فنه صحب منها م وأشبعر به كلام الإحياء في أوائل كان احج، وكلامه في الوسيط في ركاة المقد يشبر إليه أن تدي على قبورهم القباب و للمامر كا صعر في الشاهب، إذا كان الدفن في موضع عماد كه هم أو من دفيرة فيها الأساء الصور المسهد مولي

( قوله العلم وصده حرماً ) دعوى الحرم ساق م سده من قوله و إن أى فله حلاف الحراد الله فوله فال قوله فالله في الحرم ساق مدو السري للى المجعد سله قد ساق أن فيه خلاف مد على على عدر مده كرا و وله على المحمد وصله ( قوله و درفيق مده على عدر مده كرا و و درفيق مده على عدر مده كرا و و درفيق كله ) أن مده مده و قوله في قرير أوله أمارا أدن سلم المكان ) أى كرا في مده و قوله في أى مصله الحرار فوله أن الله الموضى به المبعض عققا ( قوله في أى معصهم ) منهم من حجر ( قوله و درب المرامات ) أى وقوله من غير أهله أى الولاء ( قوله و درب المرامات ) أى وهو أنه الافلو ارقه الآل المحمد عدار به حسق من أى رفيله و درب المرامات ) أى وهو أنه الافلو ارقه الآل العلم في المدام على المدام على المدام على المدام على المدام على المدام عين غير المام أى مدكم من معمدة والكراهة كدم في في والمرام الحرام عيث غلال على مدكم من معمدة والكراهة كدم فتصح الوصية ( قوله ينحو مشم الح ) أى عمل بحرم بيعه اله كالم ما وكذب عراقها ألم السلف فتصح الوصية ( قوله ينحو مشم الح ) أى عمل بحرم بيعه اله كالم ما وكذب عراقها ألم السلف فتصح الوصية ( قوله ينحو مشم الح ) أى عمل بحرم بيعه اله كالم ما وكذب عد عدم والم وقولة أى مي عدرة المورد ( قولة أل سي على قبوله كدارد الوص عدر حمة الم ( مولة ولمن الراد به ) أى عمرة المنور ( قولة أل سي على قبوله الدارد ) حيد الدرح في الحداد مؤلد عدم حوارد حتورة بود الصالحين في المسبلة ، وعبارد المرقد المدارة كالم وقولة كاله الموق الله عدم حوارد حتورة بود المناك على المسبلة ، وعبارد المرقد المدارة كاله الموق الله عدم حوارد حتورة المالحين في المسبلة ، وعبارد المرقد المدارة كاله الموق الله المرقد المرام كاله المرام كاله المرام كاله كاله الموق المرام المرام كاله كاله المرام كاله كالم المرام كالمرام كال

عسه ولا نعبد في لمثام مسايد عال فسمة على السلمين خلافًا لمنا استوحهه الركشي من كول مرد بعمارم، رد البرال فيه ومارسها خوط من الوحش والقراءة عنسدها وإعلام م . بن مه الملا سفر من وفي را بدات العمادي يو أوضي بأن بدفق في بديه طب الوصية ولعام منبي على أن ذا بن في أسات مكروه وليس كذلك والساحة كمك أساري كمفر منا و إن كان موضي ده. لأن يوصيه خاره بمعلا من أهل الخرب فالأجاري أو في و حام رباط الأهل اللمة اً و مكاناته و إلى سمنت؟ منية حارد بمسكي مالم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أومع الزول مرد على أحمه الوجهين خبلاها لمعشهم . أما إذا كانت معسية فلا تسم من مسلم ولا كافر ( كعمارة) أو ما ما ( كاعله ) سعيد أن إلى جها نعسم أو كساله اللو دو لأحال وفر ماود أو أحكام شرعه الهوار والنماري وكتب النجوم والعلسفة وسائر العاوم المحرمة و إعطاء أهس ﴿ وَ مَا وَقُودِهَا مَالُو انتَّمَعُ بِهِ مَقْيِمُ أَوْ مِجَاوِرَ بِهِمَا ضَوَّتُهُ لأَنْ قَبِــَهُ إِعَانَةً عِلَى تَعْمَدُهُمْ وتعصمها كا قاصد داك "مهروالد إلى مع فال فصاله في تديم بدي لا يعظمها المحل كا و أوسى على ماهل منه (أو) أو مو ( الحص) و حدد أو منهاد ( فاستريد أن ) كون مع کا فی غر کی بالد توجه سائی فی ب کال دستو د کر ، واکتی عمه عده لان سرف و في الكلام في له لا سمر عمهم كأحد الرحيين مدام على إمرامه وهو ماعيس عند ماي م إي صب أعظو عد أحيا هما لأبه عواص المسارة وهم إيما العظي الله الدومي أم صلح قوله يك عه دخدهم وأن كو عن مكن أن ( بعسور له نابك) وقب الود يه كا صرح به

في مسكل الوسيط ما مايكن الدفون صحابها أو على الشهرات ولا مه و إلا المتسع بطله عبد الاعجاق وأبده العين الدأجر الن حوار الوصية عماره فالورا لأنساء والصالحين بدا فيسه من إرجباء الرايارة و ماراه إد فيمنه حوام عم إلامو هم مع الجوم هذا عاص من من حومه فسو به القاد وعم رته في لمستهد ه و الله ما الح له (فه يو س كماك) أي وسلح يوصة (قوله و 1. حة) عبلعاعلي فوله القراله (فوله فارساري أدبي) فصله بهك حصاصة له أوليلي عليه أساري معيايين ، وللله حجم على شرح بروس وعدرت مد كان د كره عن تا ح لروض والكلام فيالعينين فدرسج الأهل اخرب و رأه ه أي من أهل الحرب الح (قوله مالم يأت بما يدل الح) أي فلا تصح الوصمة (فوله أو مع دول غره) ومنه اللك من الي في جهمة من لمصراتي مرفي غريقال مصور معامها النعم وتروف . رمدري وهو مأند إلى كات معصية الخ) أي أو مكروهة كا عزمن قوله المانق والكراهة أيصا ( اوله أو مرمم كسية ) هذا في الكناس التي حداث عدد علة سياصلي لله علمه وسم موقف ملها قبل اللح شراعة عللي ملى الله لديه وسرا فبكمها حكمه حديا ولا تمكن النصاري من دخوط إلا لحاجه مايات مسر كساحات كالدائل من وعاء السكي وحسله فسمح الوقف عسها . إن كانت لا عدم لأن بدس معسدون مها لآن هم المسامون دون عسام هم و إن محمل كمعسة ر قوله أو كنا يا دوراد و ( كنان ) أي وم مار منا بان لأل قبه نعميم هم ( قوله قال قصد مه سعهم ) أي الحدر عن هذا ( قوله كالو أوضى شيء لأهن سعة ) أي و ، جع في دلك إسه قال له عرضه شيء عمل باعر أن قال م عنير فراسة بنات عمال بالساهل و لا صل من أن توصية عا بعسمها ( فوله و کنور عمه ) أي عن فوله أن كون معيمة

(قوله وهو مایحص سقد مالی ) أي اللك

في حن وهذا و أومني حن سنجاب ما صبح و إن حدث قبل مود الوصل لأمر الدرث المكالث للعدوم تمسع ولأبدلا بمعلق للعفدى الحال فأشبه توقف على من سرميدته وقد سنرجوا لدلك في السبحد فقالو و أوضى مستحد سمايي عل أي د بال ي فياد موله فقدل حمم عال مو الموسى فيه مهم هرج العدوم ولليت والمهمة في مار ما أي العرة الرامامر" في ياف أنه أو حمد العدوم وه الموجود كال أوصى لأولاد ريداموجودين ومن سحدت من لأولاد صحت منا فلم ويؤ مده قول الروضة الأولاد والدرية والنسل والعقب والعبره عيمار كول في باعث والمسلحج المرف أن من شأن الوصية أن يقصد معها معين موجو ولا كديث نوهب دُنه، وم الدُّ على أُسُمُوهِ على موله المعدوم شداء وقالوا إنها للتمليك وعليك المعدوم ممتنع كالصراء باصي عا الحمامس مللان الوصمة لما ستجمله هذه المرأد ولا مرعلي ده عن صحتم مع مدم باكر جهه ولا "حص كا وصف الدث ماي و تصرف للمراء و بن كين أو الله لله و صرف في دخو. الد ا دن من سأن ا وه الله أن اقسه به أوست و كالماصلاتها عدد كراهد م كر حهة مد د بود فرف وقد فله لا تـ فله من د کر عصرف وسرای فاجها الله الله ول الله مله الديد مولا وصف مهد الله ماسكه م صبح كا حود به العبي واعتماه مه مهد من فعة والقبر سكن عاد دست ب ه اس ادیا ، انهده کی سار موضی به إن م که در مو ه وهو ده مد (د سے حول) ح کان و رامعه من روح أو شهة أو ره ( و مد ) بالعجمة ( ال النصل ح ) حدد مسامه با و إلا م سنحن شب كا(رث ( وعد ) أو ظنّ ( وحوده عبدها ) أي الوصية ( أن عبس نمون سة شهر ) ممر (فان الصال السنة آلا بير الأسمال عنه (والرأة والله عنه أو سا ) وأماس كون اله له من ديك الفراش (م لم حق) للوصى به لاحتمال حدوثه من ذلك الم ش له له الوصاء الاستحق بالشك وكدا لوكان بين أوله والوصع دون سئة أشهر أو كان مسوحا ديو كالمعسوم ، و ؤخلة مما ته الظهور قول الإشار لا باأن للكن عند ب اي العراس هما أي عالمة فال أحالية العادة فلا المد يحترق (١) ( قال ما لكن فرة ) روح أمام و أوكال ( و عمل ) للنون سنة أشهر منه و (لأكثر من أربع سين ) من باصه (اكامات) لا بـ عام مام محدوثه بعد الوصية (أو لدونه) أي دون الأكثر ( السلحن في الأصه. ) لاب الما هر وحوده عبد الرصية . والله في لارسنجي لاحمال حدوله بعاله والمسر هذا لاحمال في تد.

(قوله صحت تبعا هم) معتمد وقوله على ماذكرنا في الوقف خسر س دوله الأودد لح وجود و عنمد عم الح صعدت ( عوله كالوسب سن مان ) أى داله صعح مع عدد داكر مصرف و عنمد عم الح صعدت ( عوله كالوسب سن مان ) أى داله صعح مع عدد داكر مصرف و حدرف بدال كين ووجود الداك عمل عليه على مامرا ( عوله وسد في ان قصد بها أولئك ) أى من العقراء والما كين ووجود الداكم عليه على مامرا ( عوله وسد في صحبه ) داكره أبو عنه لموله و و أشار عامه موسى به مع كوله سد عمد لد ومع ديك فكال الأولى ماخير المكلام عليه إلى الموسى به ( قوله وهو المعتمد ) أى لأن المعرد في موسدة وقت مول علود ورد ( فوله وكرد وكال بيل أوله ) أى العراش ( فود يهو ) أى العراش كالعدود (قوله ويؤخذ عما تقرر) أى في قوله أو كان عموما .

 (١) فوله فلا سنحتاق، هي عارضاحيحة ان صواله فيستحق وقاسحه فكالعسم وهي السواب كذا يهامش صحيح .

( قوله قيمه إيهام ) أي إيهام أنه لايشترط وحوده وقت الوصية ( قوله وفد صرحو بدال في الم رود) هذا كالصريح في أنهم م يصرحو بهاق عار مسحاد مسع أنه مصرح به في الشامل الصعير على الإحه ق وعديه لا لأحد العبدين أى فلا تصح الوصية له ودن سينوحد ( فيوله وستأتى صبحتها الممير المساوك) كاأنه دم به مايتوهم من قول الصبف السؤر به بالك من عدم صحتها بغير المماوك ولعل ه ۱ اوی ته فی حاشیمه الشمج (قويه وك. الوكان ال أوله والوضع) صوابه أما و كال اح إدهو مفهوم مار باه هوله وأمكن كون الوقد من ذلك الدراش كما عم من النحمة ( قوله أو كانب وانقصال لدون سته أشهر ) كذا في النحفة وبارعوبيه الشهاب مير ثم أخاب عبية بأنه وي ركره نوطئة للصنورة الناساتوهم الاعصال لأقل

و حوله على هدا) على مدمد و إلا وقوله وعلى الأول يعلى ماقبلها (قوله وحد العرش الني) هذا ماهم هلا و قب مدول به لمن (قوله و ب مدول به لمن (قوله و ب مدول به لمن (قوله و ب كل ويوق سنه أشهر علم كما هو ظاهر و إلا فقد من أن احمل در تحمل و إلا فقد من رد أو مهة علم الوصية له) يعلى معامى الوصية له) يعلى معامى المحل

عوصه الأصل وما ذكره من إلحاق الأرامع بما دومها والسنة بمنا فوقها هو الذي في الروضية وسترها وهو العثمد ويهل صوب الأستمون وعجاه يحافها تبا باومها إلى لا با من بتدير رمن بسع يوم، والوسع كان كروه في العدد في محل هـ ورده النسخ أن حصه اوم م مد المشرب حراء على العالب من أن العلوق لا صارق أفي المُدَّة ع الصعرة بالدرية قالسه عني هذا منحقة عا فوقها ك فالودهم، وعلى لاول ما دوم كم همدفي اعل الأحر، ومدين عرال كلا محيج وأن النصور - سهو وحاصد أن وحود العراش بروعدمه ها عال على السراقة بهما تدادكر والكلامكير حيث عرف لها ف اش د. و تم نصلع أند من ، نعرف ها فراش أصلا فلا السحلة في قسع دويان سنان وأدام فأقل واحمار الأمر حالك في ولده الشهد أو الرياكم أهاده الساكي الله ، و الله عليه على لا الم الله معمور ، وفي كالم الما يعلى الايف له ، واللغم من كلامة وسن العدد أن المو مان حمل و حد في العرب أو باء عليه حم ، وهو منو العال أحد وأمين الله أسهر عراعت الموال الحالمة الالمول الول ما له أن يا فاله زماحق وإلى الفصل عوق سنة "م ير من يوسنية و و الله يوسالة م ويو الله المساء على معاود حديد لاس ماري و يؤيده مالو باع مال أبيه ظانا حياته فنان مينا لأن العرة في العقود بما في سي دُس ل في م الشيخان في الإقرار ما . سي ، حاجر ما كراد ( و إن وه العمد ) أو أمه عاره سدواه أ 60 وسده (۱۰ م ۱۰۰) ی دو - له دی (ده د ۱ م د) عدد ده - دودی کی حدر علی دالانه لتصح ، وعمل صحة الوصية للعند إد ، عمد عدك في مد دد ، عمر ك عبره في الوقف فيه ان الرقعة ، وقرق السكي أن مستحدي عدامه سراسه العالي قبل موت الوضي فسكون به أولا فلستده النهيء

( فوله مو قسه ، سن ) أى المه رص و مدره عالر الأسرال كا ما مرسه ما هر وقاله حس عرف له ) أى و يشمى أن يقال حس عرف له ) أى لمن أو الله المورال سنه أنها من و مدية المتحق كا هو ظاهل المقطع المله و سالة أشهر و كرم ، أه نو المدال مورال سنه أنها من و مدية المتحق كا هو ظاهل المقطع المله كال موجو الدوونها و اله من شهة أو را وهد المدعدة الموجوة الحمل عليها ( قوله و تدريك الموجوة ) أى محمل والدالم المورال المراكب على حج الحد الما سنتهارات الله المدى يقال المداكبة المحمل عليه الما كا له المداكبة المعلم الأول المراكبة المحمد الموجود على الله و ما ووائح ( فوله علم مواله فوجود) أى و يال مراكب الموجود وقد الوجه المحمد أنه و ما ووائح ( فوله عال المحمد المحمد) أى الما الله المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد أنه المحمد المحمد

سكن العتمد في الشق الأحير بطلان الوصية كا أو و بالدرجه الله بعني ، وصيلة أعرق أنه لو قال وقعت همدا على ريد ثم عبد فلال وعمد عسكه صح به لأن استحقاقه مسطر ، و تقيد كالرمهم بالوقف على التصقة الأولى وهو منحه لأبه مامر في الله م ما لايعمر في نسوع و نسلها هو لا السمية و إلى بهاء عليه ، لأن حصال معه لا مع لم د د إلا إلى ما يتأهل القل لعجر أو حلول وعال عوكا السواحه الشبح ، و لأوجه أنه وأخيره السيد عالمه مراسح لأنه ليس محص كساب كا عهمه فولهم مأل خدات معه موأنه لو أسر على لامساع الى فينه ما بأتي من أن يوصي به خار على السول أولا ولا دير ها إلى عام الاجام العدد ما الدار على كوبه محاصة لا حد ولا عدر الكون من يعد ما ( عال عدم مع الوصي فيه ) الوصاعة لأمها عدمات تعظ موات وهو حرَّ حسم وي وُحد من ها التعلق أنه له بياني توجوه صفه قربت موت سيده إذا كان هو الوصى ملك الموصى به ، وكذا لو قارن علمه موت الوسي . كان ماره ، ويا عالى عصه فقياس قوطير في الوصية دعص ود ديا أم قام سهما أنه السحور هذا عمر الحراسة للسيد قاله الزركيتي ، وعليه ٠ . فرق هـ اس يحود مهاراً و عامي ، و عارف أن وحود احراله ما مصبة التنظر ذلك النع مد حدف مد وه عدها ، واعدد في وصله معص وم مها أد اللي الموادة يوم مد كلوم القاص من الله ( بال حيق عد مولة ) أو اعمه ( تم فيد الله ) أدون عدكه فديني به ( على أن ويد به برييت ) و لأصحر أنها علك بالموت بشرط القبول ه اله خول فاستند الد هير المع قبل مها الدوسي فالمستاري دارلا فالدالع الدومحل باياني كاليرافي في عمر وصايبة بافله أوصي عرام في با كن فاستده ا بالدين عالى وبلا فهني في و فتح الله الرائدة قال أوضي لله النات مايه عال في أندا أراضية فتعلق و باقي الدامالة وصية التي تعليمه حرا و العصاد ملك للوارث ،

( عواله من أن الوسى له بحد على القبول أولا) سرد الحد حد على السو أو الرا

( دوله بسكن المدمد ) أى عني ماناله ا - كى ( دوه في السم ذحر ) هو قوله أولا (قوله وقصد على المدهد ( دوله وهو مده ) من كلام ، لله عدم ما في دوس س أنه و در وس عني را مد م عني العدد عد م عني العقم ، كان مدفته الله عدم على را مد م عني العدد عد م عني العقم ، كان مدفته الله حد أو حدول دهو لم يتد ما د كر من عدم بطلان الوصية ، ثم رأيته كدلك في تسعة صححة ( دوله دات عن هو ) أى السب ، أما لوكان مشاهلا وقيا السد لمرسح ولو الله موت العدد ، وعده كس ما مده عن شرح إرشاد أوله يجبر على القدول ) أى والراجح أنه إن المشع من القدول والرد حدد الحركم مهم ، قال أى حكم عدله ، إلى دلك حد عد مرا و دوله على المرابع و له من موت لوسي فيد ) أى والراجع أنه إن المشع من القدول والرد حدد الحركم مهم ، قال أى حكم عدله ، إلى دلك حث عدر حرا ( دوله الله على القدول والرد حدد الوسي فيد ) أى وال مساحد ( دوله السحن في الله يسمح الموسي في المده في الله الموسي في الله الموسي في الله الموسي في المده في

و سعرط فبوله ، جو ذل ، وهب ك أو مكتك رقتك اشترط قبوله قورا إلا إن يوي عنقه فنعشي الا صول كا و قال توصيبه أعيله فنعل ولا تر أم رياه ، فتو قتل قيل إعادته فهي يشام ي عدمته منابه كاد صحبة أو عطل اوصه فيه بردد ، و د صح عدل به (و إل أوصى له به وقد مد تمديكها أو أصلي فللله) مأن مشين الالمد يشملك وهي لامك وقارف العدد عالد الإصلاق الله خاصب و د أي فيده ، وقد عليل قبل موت موضي جا عها ، وقياس مامرًا من صحة الوقف على خل سسرد كا ديد كشي صحة وصد لحل أول أي عبد الإعلاق (وإل) قعد علقها أو ( قال مصرف في عامير ) - مع اللاه لم كون و يرحكا بها مصل ، و قبل الأحمال عن صد له ( فاسقول صحم ) لأن مؤمم ، مدكم فرم عصود بالوصة ومع ديك يبعين صرفة في مؤمم فال د ت فر مه له هو د على أنه به ما قصد ما كم م و به ما كرها مجملاً أو مباسطة مليكة ملكا من كالهارم درهم لاحد معلى المراب عمله ما لا مومش منك يو ماتك الدابة التي تعين الصرف ق مؤسم و حوى ﴿ ق م م عصى أو مائمه أنه أو فائمه فاو ياعها ماكها النقلت الوصية لمشرى كافي بعيد فيه سيب ودن - مي وصححه مي فعه عني باركم عال السكي وهو الحنى من منت عد ول و رد فاحل أنه فللم في وهو قياس العبد في التقديرين ، وتسيته الدويم أن حسف في أم عسد ي مده ، و د ، في من أن الداية يتعلى الصرف لها يتخلاف العدد ، كان قوم كا في لعد مصي ألد في بالتقييل وهو الأصلح ، فعده يو قبل الدائج أم الع الله مساهر أنه الرمة صرف دلك لعلعها وإن صارت ملك غيره ، و بحث الأدرعي الطلان ودية في و كاب ما مدى عدى عدى كم س فيم سرائي والحرق والهدرب الأهل العدل ،

(قوله و شارط فلوله ) اى نقد مو ، (قوله أ أرب فلوله قور ) أى يحلاف مالو قال أوصيت لك برفست هنه شميدط الصول مد النوب ( قوله ولا بر أ ) أي الوصية ، وقوله بردّه أي العبد فيما بو قال وصالله أعلمه أو بدي تقويه وهلمك بسايد أو مدكد كلها إعاديد الله قوله قبل " و شجه فيونه ، وقوله ٥٠ من بير عم عن قوه و سنح شه يره له الح ( قوله ومثل داك ) أي ق أن ما كها عد كه مديكا مالمه ( فوله ، يوى لا ، في عدم اوصى ) به وقت الصرف عي مؤلة كائن بحد الوسني و لحد كم عن حمل العاف ولقد له إيها أو كان دلك محد شحل بما والما ولم معرع مها أحد في معنى عن مؤيد موضى به فيسرف منه الأمها عبة القدم منك بوصة أوسطى سالك لد به فيه عظر ، و بدى عنهر بي عنو الأوَّل فسيتُمن ، ولو أوصل بعض الدينة التي لانا أكري عده عهل سعن الوصية أو يتصرف شاسكها أو علل قال كان الوصي حاهال خالف عدت أوعال ، صرف المسكم فيه نظر والثاث عمر بعيد ولوكان العلم الموضى به عما قاكم عادة لكن ء إس حا امتناعها من أكبر مبحمل أن قال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصىبه للمالك كما لومات و إذ حفظ إن أن با أني أكلها فليتأمّل النهبي سنم على حج (قوله قال السبكي وهو وحلى) معتمد (فوته صرف ديث لعلمها) ولا بناقي عدا مامراس النعصيل لجوار أن المراد منه أنه يملكه المائع ثم يصرفه عديه ، وفائدة كونه ملكه أن المشترى لايتولى صرفه وأن الدابة لوماتت وقد في من الموضى به شيء كان بدائع (قوله و محت الأدر عي نظلان الموصلة ) معتمد ، وطاهره السلال و إن ، شريقطع علما غل حج وقدس ماياتي منصحة الوصية بقاطع الطريق إلا إن قال

( أوله وقعد عليكها أو أس بن أي أسبن في قصده فم يقسد شد الراحة مسساني أنه إلى أسبن في نقطه وقصد المص صحت و إن كان التعليل راعا با إلى هذا فليراحم درعا با في هذا فليراحم صرفه في مؤس ) عدرة الروض ثم شمين لعلم

Į,

. 4

Ď.

وأشر مصعب هوله فالمقول"إلى ما في الروضة كأملها أنه حسل حى دوجه مالصلا من الوقف على علمها ، ولو مات الموصى قسس سال مراده رجع إلى واربه ، هال فال الملقة العلقة العلقة على والله ، هال المالة العلقة العلقة العالم والمسال عن العالمة العلقة العلقة العرب المرادة العرب في المنافي المحرحاتي لو قال مالك الدابة أراد تمليكي وقال مورسة ، وه مال كافر إلى وم مه الأنها عارم (وتصح لعمارة) عو (مسحد) ورباط ومدرسة ، وه مال كافر إلى وم مه الأنها من المصل القرب ولمصالحه الالمبحد سيسي إلا دعا على فاس مامر" آب (وكما إلى أسي في الأصح") أن قال قومت به المسحد ، وإلى أراد يسكه ما مر" في اوقت أنه حر" عالمة أي الأنهج أن الأصح") أن قال أوصت به المسحد ، وإلى أراد يسكه ما مر" في اوقت أنه حر" عالمة أي المناظر للأهم والأصبح باحتهاده وهي المسكمة والصريح السوى عبر ساكمه أقلس العمالة والمساد علي عبر بالمدالية على ما تحرب عمه كالوقف على صراح أحد عالم ، ولأوحمه أحد عالمة أو عر" عبه أو عر" عبه ألما العلاق على ما حده أو عر" عبه ألما العلاق على عبر خاصح العلاقي على مصراح العلاقي على مسراح العلاقي على مسراح العلاقي على مصراح العلاقي على مساح العلاقي على مسراح العلاقي على مسراح العلاقي على مسراح العلاقي على مساح والعلاقي على مصالح قاره والبياه الحائز عسمه ومن حدمه أو عر" عبه ،

الملعها توقف التصدل هذا عني دوله تنقيلها عنها نهيني ، والأفراء فاله حنج قال و يؤعده القدم من أن هل البطلان فيها إد أوضى حهة عمة أو عاره عمصة أو مكروء أن تكون دلك لله به ( قوله فال قال لا أدري ) أي يو رت ( فوله صدق الوارب ) أي فالطن ( فوله و صبح مدره بحو مسجد ) حتى مالوقال بعمارة مسجد كذا هل تصح الوصية أم لا فيه تطر والأمراب لأوِّل و الوحد من تركته مدحدر به مايسمي عمارة عرها وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه علم ، والأفرب الله في حيث كانت العمارة ترميا عما أوضى به أما لو أوضى بإنشاء مسحد فاشتري فطعه أرضن والماه المسجد فاطاهر أبه لالدامن وفعيا لجدوب فنهامل بدامية من التاضي أو بائمه مسجدا ويو كان لمسجد عبر محدج بد أوضي له به حال فيسمي حميد به أوضي له به حدث وقع رمان يمكن الصرف فيه فان م موقع كأن كان محكم الساء حيث لا موقع به رمان صرف الماء ما أوضى به ء فالتناهل علال بهضالته وصرف ماعاق شاكورته ، وصراده بنجو استخدامافية ممعة عامة كاعتاص والحسور والآمر منسي وعادها (فوه لأم) أي محره السحدوجوه (فوته على قباس مأمل آ عن أى في قوله الرفياس ماق الوقف لح (قوله و صرفه الدعر الأهم والأصاب) أي فليس للوصلي الصرف النصلة إلى تفافعه للدعر أو على قام منام التناصر ، ومنه اليقع الآل على سدر لإسامه الشافي رضي الله على عبه أو عاره من دوى الأصرحة الشهورة فنحب على النادر سرفه بأبولي القيام تصاحه وهو بعمل ماء دعبه ، ومنه أن يسلم بديث بنعاما أو حبرا لمي تكون وهن لمنه ورعليه التصاق من حدمته فابن حرب العدم ولإساق عميم شامهم عصاحه ( قوله وهي للسكعمة) أو أوصى دراه سكسوة السكعية أو الصراب السوى وكام عد محمحين سك حالا وای شرط من وقفه اسکسو مهم ما في مالك ، فيسعي أن شان صحة عاصله و مذخر ما أوضي به و خدد به كسوة أحرى لما في ديك من النعتمير ( قوله ما وهي ) أي سدا منه ( قوله أو يقوأ عليه) هل المواد من اعتاد القراءه علمه كالأساع التي ما د فو سها في أودت محسوصة أو لكل من العقال قراءته عليه و إن م يكن له عادد مها فيه نظر ولا ينعد الأول

( قوله وله مات الموضى ) أى فيا إذا أطاق في عبارته ( قوله لالمسجد سيدس) أي بالنبة للمالح كا هو نداهر (قوله على شريح الشبح العلاقي) متعلى اصحبها وعبي عمي اللام كاعبر مها في النحصة وقوله كالوقف اعتراض (قوله ومن غدمه أو يقرأ عليه) هذا لإيناق ماقدّمه أوّل الباب لأن ذاك مه روس فها رد أوصي عىالعمارة وهدامفروض في إدا أوضى للصريح وأطلق كما هو ظاهر.

(قوله و يؤيد دلك مامن ت عد من صحتها بداء قبة على قدر ولى أو عام) هو ناج في هده لحج وهو الذي من هدا في كلامه بعلاف الشارح فانَّ الدي مرك إعما هو فيا إذا أوصى عملي العمارة كما قدّمناه (قوله ومثله من اومى لمن يقنله بحق ) لعل صـــورته أنه قال : أوصبت لمن يقتلبي بحق حتى لامكرو مع ماهده فليحرر (قوله كوصية س لابرئه إلا بما طال بالنث) أي لمستحق و ست المال كما يؤخذ مماهده ويصرح سكلام الشهاب سم في حواثي التحسفة وإن كان ورحو شيعطى شرح المتهج أن الصورد أنه أوصى سائللل دشجد حيث الموصى له و لحيز (قوله لاحصدوس الموضى له) قال الشهاب سم إن أراد لأحصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يغد أوّلا حصوصه مطاق فهو عنوع قال نير عكن الاعتدار بأن الوصى له لما لم يجب الصرف إليه كأن عزلة الأحلى .

و بهٔ ید ذلك مامل آ الها من صحب ساء شه سي قه ويي أوعد . أما رم قال الشبيع الملاتي وم يمو صر که وخود فهی نصید ، ومت بن الاصح باطن کوصیه به آ (و) سنج (الدی) ومعاهد ومؤمَّق ولاُنفن تعمه والعهد لا محو مصحف كم عن الصديد عنهم (وكدا حرى) بعر بحو سلاح (وم ية) حل المصلة لم ست على رشه ( في لأصح) كالصدفة أيصاء وفارف الوقب بأنه برايا للدوم وها اللولان ، ود صع دعن حرب بي فك صرح لدان بير فة وعده وهو قياس ما قائوه في الوقف . وكا س - رأو عرب و . بي ديد .. ان (وقاس في لأعير) أن وعلى لشخص فلمله هو أو سيله د ويو حمد افهم فالل بالمسار الاول لأنها عامل العاماء وأشهرت الحقد لإن ، وحبر ليس . ﴿ وقاله معمد عالمت ، وصو ، أكان نحق أم يعيره ﴿ وَاللَّاقِ لاکالارٹ ہے اُوصی سے علیہ عدال سے لانہ معد لہ کا صرح لہ، وردی ، و اُحد ملما صحه وداية خرى سي ، يه وهو ساهر ، ودايد من أو جي من ادايا جي ، ود صحح من الذيه إلا إلى عدر الله ، و علم عد و ل عد الد لا در در در دو در دو دار ل الأعلى إلى أعار رق ورثه) المنطق الصرف وم الأفاح الرحرامية ما لا المعاد عالم وإن كاب لودية يعص لدك يعير يعيث ويه الاصاح أو يد تعصل المر الإجرالا وصابة بدار عام في أحده من عمر توقف على إحارة أن يومني الله أن أن أي وهو من أكل إن عدع نولاً ه خمت به أو أسل كا عود هر ، قدا في وأدى بلاس م البرط عديه أحد الوصية وم شارك سنة لو به الای فیم حصل له ، وم ان تأمهر دهنج به ، وف بعض الثاراج به ال فی کلام لمسلم وحاس الحبرار عن العام كوم له من لاء تدارد المسائل من " وأقل فتصح قطعا ولا يحتاج إلى إحرد الإسم، ورد أن و را حهة الإعلام لاحموض الوحي له فلا تحد ح بلاحدار عمله كا بعم مما من في إلا عن الموسيان أن لإمام شعار إجارته من التمين وعات لأن على السامين ا

و إخار دولي الحجود براديا كالخشبه عقمهم وهوادهن ، ولا علمن الهارلا إلى أفلص ، لع توافف ای تأهل کا حری علیه حمع وهوالعشما و بال دار عی د افعات ۱۰ ایال در لا حصر و تبصر اله عاره لعظم فلم وقف لاسن قيمن أوسى كل منه وله صدر محتاج فقد رأ أن المصراف وقع صحيحا فلامسوع لإنطاله وليس في هذا إصرار لإمكان اده اص سيه وجمل مث مال بي كانه ولاهن أن العاصي في حاله الوقيم عامل في ماله يا معه ورعان الأصبح ومن نوم مة إمرود وهيله والوقف عالله والعم لم وقف الديهم ما حراج من الشاسعي فالا عالم بالمدامي عمر وعداة فلنها للم "منه كا مر" في يوقف ولانه عبحة إجاره من معافه و العار أوعسه فان من كثره البرزيرون و يو د الى الم أمر عد عدما مك ما يا له در الدو لا يا وقل و د أجانا معروية البالإجرة فأصدنا شركم والمماطلين فاضما طلب سية المودى » عليه عليه كه » ( وديد ، ق و م بهد في ح م بودي ) - لاحلى للم حدد د د در الدومو بهم و مدموه في توقع و يا دد . يد كا مدر يد م عيمي عرميل مه در الحاله عرام منهم الله و في عد توال الدوه و الالاله ه عاده (والعدد في كونه ما ومالما) كي مفيه دمون يرجه څدال به حي فيني مويه عوصلة لأحد أوله على يوم ما مان فيه أو معه فوصله أن راء وماله الكل و التار حصله) مسال می صف در دم و جهای سال دود له از خوال لایلات نحلی دیشت و به از او تعلیلی هی له حصله ) أن تال سين و النوف فيمهم سود طبي الا ماهد ( فيح حاة و بالرابي الإمرة في الأعلى إلا على الأعراض ولاعدال وما فيحد الداع على من ما والداء على والماء الله والماء والداء على والماء الله الماء والماء الله والماء الله الماء الله والماء الله الماء الله والماء الماء الله والماء الماء الماء الله والماء الله والماء الماء ال كات الأعدي من قيم لا والدي لا مر سيك ، وه وصيد ، سي مسع على وصي رحمدشي مسه و به ليب وله فقراء كا هن بديد في در ويوفر به رود مها كونه فأاها للاغل بالأحدال الانصبح الجو فود ياجدا فأأف علر من هو عالم ، ونصح بالأسي هو عالم

و موله ولا سمل من الرحمة و فوه ومن ما له و و الرحمة و و و له و الرحمة و ال

(قوله نعم نوقف) يعن الوسية (قوله يعسمن في المائه و بيدسه وإجارته الأصاح) أي وإداء على أو لأحرة وأحرأ في أس أو لأحرة الى كال الهجور فان أجاز دفع ذلك الموسى له وإلا عدم دفي ورئه كا هو عدم المائل المسلم الموسى به المسلم الموسى به المسلما والشارك مشارك بالنعف المائل أي أي الموسى المائل المائل المائل أي الموسى المائل ال

ومعمو سمع في مرض كما حرم به البلقيتي وحكاه عن تعليق الشيخ أبي حامد ولا عن تامع لللث كميار وشفعة بعسير من هي عليه لايبطلها التأخير لنحو تأحيسل النمن وكوبه مقصودا بأن بحل الانتماع به شرعا ( وتصبح ، عن ) شوجود و بنان في عسراج و كل مجهول ومعجور على تستيمه ونسمه (و سه د ) لصحه اوصيه به ( استمه حالوف يعز وجوده عسدها ) أي اوصيه . أما في لادمي فسدأ في فيه ماصر" في الوصية له - وأنا في عسمره فترجع لأهل خبره في مده حملها ، وي نفض حمل لآرمي حديد مصمولة عدب يوسية فهاصص به حلاف همل البهاجة لأن الواحب ويه يد عص من صمه أمه ود عيل لاوضي به ينبيء منها ، و (١٠ م مرفو في ص) في يوضي أه ١١٠٠ الصمول وعبره لان لمدار وبه سهی أند سه بهت كا حراً و نفدتها تولی و وه. از الوضع لأن احمل نعر د و عديره بالحي ما ير له حد مودي حدي فوجد مطبها حد بال جانه د كاتم وعر مند وصة ماكه أوضي به كاعو صفر (ومسفد) لمحه وحده مؤيدة ومطاقه وع مد الموضى له العلمي لأمها أموال ما إن موض كالأمان و لكن صاحد العين دير 4 به المنامة عصيمها فالوار ، وصلى له ما معة الوصلة الدات عالم أنه فالمودان له بالعال ( وكده ) الصلح لوصية ( مره أو حمد مسجديات ) ما لأن الحق فالدارات به الحيوال مستدالية والدفع التول مأل الاولى بعيد مسجدية ( في مُصح ) لاحمال الهامية وجوه من العرر رفية بالساس فيبحث بالمعدوم كالمهول ولاحل به في وحود عسدها بأني وبنيه الاصرة لدوني سنة أشهر منها مصاما ب أولأو مع سنين فأقل وليست قراشا أوالقيمة لزميء

( موله و معمو عمه ) أى يصح الهائه و إقسمها لح) عماره التحقة ويصح القمول قبل الوضع

لائله ولا وارث له سواهما فتصلع و علهر أنه لا تستر بيي لإجاره . كانب الأصع محاجلة متحده اللوع وقسمه تم أوسى أوكاب عبري سه والكم مسجده المهة اه وهو يحاب كالم الشرح ﴿ إِنَّ عَمْنَ قُولُهُ مَامِنَةً عَنِي مَا وَاحْتَلَقْتُ صَمَّهَا يَحَيِثُ تَخْتَلْفُ الْأَغْرَاضُ قَيْهَا ﴿ قُولُهُ وَالْعَمُوعَنَّهُ ﴾ أى و صح له ( قوله د سنه ) أى أمالي سنانه الا أحمر فلا مصور الوصية بها لأن اشتعاله الوصلة علوب اشفعة ورسي في ما والتي له ( قوله وكوله مفسود ) عام عسه في المهيج عباج و سول الشارج مأل عن الجاعم أمهما مناويال ( فوله و كل محهول ) أي و برجع في الصادة الورات بي ما ينامه النواسي ( فوله فيه حمر لأهن حمره ) أن اللون الميان منهم فيه علهر ( فوله في بلمو يه ) وهو عشر فيمه أمه ( فويه اين شمون وعيره ) كمل ارده من مريد حث اسر بعد الوصية أحد أصوله ( قوله و شهر المن ) مأول لموضى له لأن ال كالم في الحر الموضى له قال لموضى به قد أندم ( قوله و رسافع ساحة ) كدمه العبد الموضى له وقوله مؤ مدة أي دائي وقه به ومصفه أي و محمر على الناسد أي ومايت ما على أوقه لالل الحل فد ما الدمه حيوان) دفع به عافيل إن حي أعم من العرد فد صبح النية مصيمه عده لأن شرط الناسة بعد العصف أو وقوعها مين صدين . وحاصل حوات أنه رد أر بديا عن خيوان كان مناه بالشعرة فيتعال الشبه فان أرابد به ما فشمل غره منتعت الاسية وكثب عليه سم على حج قول الصلف سنجديان اعتبيد اس هفء وجوب لمطالبه اصده أوالق يندو مع وصيد يدعي هما أنها له ( قوله مناشًا ) أي فر شا أم لا

فال آهن الخبرد إنه موجود عبدها والناق دام إلىصراب سندعى منصره اتبه وم بوجم والشاراء الصحم بالتمرة دول اعمل لأمها محدث من عمر إحداث أمن في ألما بها محدف بولد ، والعمص في الوصية عداله كو صوف ولال موجود عديدها كان ما في الدير بن و بشجرة ما تنجل في تنعها من عبر الدأم مالا عبد الوصية ، و محمد إنقاؤه إلى الحداد و علم المدار توصيه هنا بالوأوصي لأولاد فلان فانه إي، يتناون سنقصل شند الوصية لا سنصل مقده الحادف لوقف فانه براد للقوام كا مر وهي عمد حمله لسكل عم كا استعياره ابن درفعية وسكت سب السبكي لأن ما يتعدوه . و 13 استجل أغره فاحتاجت هي "وأند له بنستي ، ناره و حدا منهم " ، و لأوجه محيى، مامر" آخر فرع باع شجره هذه ( و أحد عبديه ) منار و بعينه بوار بالأنها تحتمل اخهابه فالإنهام أوي . و عدم تصح لأحد رحم لأبه حمر في وصي به للكوته تابعا مالا يحتمل في للوصي له ومن ثم صحت حمل سيحدث لاخل سيحدث ( و بتحاسة يحل الانتفاع بها ) النبوت الاحتصاص فيها و تسهد بلارت والهمبة واحترر بقوله بحل الانتماع بها عما لابحل كخنزير وكاب عقور وحمره معر عدمة لحرمة فتائم سافي لمقصود الوصية بخلاف مابحل (ككاب معلم) وحرو فابل للتعليم خل فسامهما كبكات يحوس الدور ، و تؤخذ من حلَّ فينا قال التعليم حلَّ لاه ، على بريك العبر العبيد خالا وعو فاق بديث ، وشاعر الكامة ما يولد تكن موضى فه صاحب راع ولاماشيمة وحوها وهو كدلاك فنحور توصيبه له مو كما المتعدة الوابد إحمه الله على المكنة من على له منتي له اقتماؤه حالاف للأدرعي والرركشي ، ولو عال الموسى له من أهل عصبها الهن ينصيل مانسم له أويتجر واراء وحهدان أرجعهما بالهما كا أأنعر الرجيعة كلام أروعاني وحسره وهو أواق استلام الشافعي و لأصحب (ور ع) ولو من معدم كا شبه كاممهم

(قوله قال أهل الخارة) أى اثنان منهم هي علهو (قوله موجود عده ) أى هد ما الموصى وقس الموصى له الوصية استحق الحل والصوف اللذين كانا موجودين عند الوصية خلاف الحادثين عدم الوصية وقب الموت هاجما بمورث (قوله و حد إقاؤه) أى خلاف المره بمؤره وقت الوصية و خادثه بعده قبل موب لموسى هاجه ورث (قوله وهى) أى بوصية (قوله عالم حد عله أى كل من الدانة والشجرة وقوله كل عام حد حوله وهى (قوله و عديم بورب) وهن له الرجوع عدد عيمه بعده أم لا قده فعم و ذور الذي لا به معلمه الحد على به حساس لموسى له ويؤ بده ماسياني في العيس لاي بعد قول بعده وفي قول عطمه الحد من قوله ولارجوع للحيز قد القديم ، و قراد قوله و هيمه أن دلك بحساره وبوكان معن أدون من الباق لا أنه خبر قد القديم ، و قراد قوله و هيمه أن دلك بحساره وبوكان معن أدون من الباق لا أنه خبر و خدما بقيسه عن إدام تتحس فلداحم (قوله من بالله عير القيد) أي أو بريد شراء منشية على به أن منا يستحن به لاكن له فسؤه و كيم بعيم الوبي كام الشعبي ) قد موقف قدم أن منا يستحن به لاكن له فسؤه و كيم بدع له والحواب ماقدمه من أنه و إن لم موقف قدمة بأن منا يستحن به لاكن له فسؤه و كيم بدع له والحواب ماقدمه من أنه و إن لم موقف قدمة بأن منا يستحن به لاكن له فسؤه و كيم بدع له والحواب ماقدمه من أنه و إن لم يوان له اقتناؤه متمكن من نقل احتصاصه لمن شعل له والحواب ماقدمه من أنه و إن لم يوان له اقتناؤه متمكن من نقل احتصاصه لمن شعل له .

علمه لأرض والوفود ومنه وعلم احد بح وو منه كان أو عارار (وحمر محاصه) وهي ماعصرت لايقصم الخريد وشمر كلاممه مانو استحكت لخر وأنس من عودها خلا إلا تصنع آدي فيجوز الوصيع بها حلاقا لاس الرفعية لأبها لما كاب محامة م عسم إمسا كها منابع في بعوض من كاصده بار و عن صلى ( ويو أوضى ) شخص ( كال من كالابه) سندم مه ع سے ولد کلاے ( عربی ) و جی د ( حدم ) حدد بر نے ویں د محدم و دد مهر أو كال مة أعصاد له درست علم أحد عما من ( عن مرياس له ) عنا المواد العددية ( كاب ) يملعم به ( بعث ) الوصية و إن ١١٥ من د ي العدر شد له ولا علم دو ر المهاد و له فارق عد لد من مالي ولا عبد له وما يحشبه الرافعي من أبه لو له عاله مبلاح وأراب عالم لوصلة أمكن أن يقال بالخوازكا لو تدرع بقصاء دينه صربون توصدح النبرق عجوائل بدس باق عديد نوال والوصلة بصالب بالموت لعلم ما "مع في به حديد عمل إلى م أودي الشد من حديمه بالا " 3 له عصد الموت روه کال ماسا و کرد) در ج م ( روضی م أو عصر فار دح وده ) في السكال م م (و بن کارب وال ما م) و بال کال کی مسئم که او با سرط الصفت لودين به ناورته وقال الما حما من كالم السكلال إلا لافيمة ها و الما عالم أو أن ها فالمدَّ حي سلما في سهد فاتت پشمه الرحکم و به أوضي . له واحد ا با بر لاحا الم پایا را بن الله کا به مرکب به إلاكه ب منز فيه إلى عاده الاصميه منه برالم اله (موال سي المسواء فال من طبول م لا (وہ صدر ہو) دیا ہے اور اور اس جر الا ماج یہ کیس جانے ہا اس بہ شہواں (اُو حجيج) تصديه د دانه با رون و رجان أو ديرهم كان براي الداوية المحرمة ( حملت عبي الماني ) عند مأن الساهر قصده للتواب فإن صلح المناح تخير الوارث أو تعود من عند ٥ وله مو خولاسيح ، ج وعود م ، وأد في شاب د د ال ، في العود لايهو والدر ، قم مي السكل إعلاقا و حدد (وأو أوت س مهو) وهو الساوية الأسة في الشهدات (العد) لوصيه لأنه معصيه ( إلا بي صبح غرب أو حد يم ) أود عمه أخرى مناحه ويومع الدير شريا

( فوله لاست حربه ) أى أه كان الدصر ف دمت وله قسد خربه وقال حج و منحه أنه به عاد فقده قال حموله سير لحك إله بأنها لابداء الوالى الله أن عرف دم ه وأمن شربه فيا وقوله وقبل بحمولها أى أو بعد دا بهى سير ( الوالا حد عامر ) أى في توله أرحهم أنهم و الوق التقلو شرائه ) ما المائع من أن آل بال سيحه و بالان سيسار بدم عن في مة بهر مع يد من هو حد بدد عليه ( قوله و به فارق حد ) أى فاله بيح ي له و كامر الهاله حسوفه فال مله أنه فين الله في الله في المهم في من من من على دمن و و بده في و و بوضي من من على دمن و و بد ماولد من السير فوله لاقى مردم و بوضوح الح ( قوله ولو أوضى منه كا من على دمن و و بده في الدمان بواب ( فوله لاي من منه كا برى على من المن حديث أن من من المناب حديث أن من من المناب المناب المناب المناب ( فوله الدميم ا ) وهذا كا برى في من المناب كان حديث بالمنا و حمر و محر و بقوله الهى إسعاد وقوله أن فقدر مالية فيها الحج بحاله المن المناب من حدر في عدر بن الصفة عن أنها سؤم عدد من برى لهذا فيمة ومالا كره هدامي بقدر من المناب عدد كرد بن حجر في عربي الصفة عن أنها سؤم عدد من برى لهذا فيمة ومالا كره هدامي بقدر من الدينة عنه الحراب عدد و بعد من برها .

( مواه ولا يكام الوار به الهوارة) أي صوره و , ده الاستح هشه و حيثه مثل دائم الشراء مثل دائم الأنه كور بدل مثل دائم الأنه كور بدل الوله في الكلاب حميما) أي موضى مها من الكل أو للعمل

ه عاسم له رمعه و إلا لعد و إلى كال رصاصة من عد أو حدهر عنو وفال طوصى أردب الاسماع به على وحد الدي في الركشي وهو صغر وقوله به على وحد الدي في الركشي وهو صغر وقوله كالدوري وقسية كلامهم الدي و على الله و على وسيسة عاد قال أوصب له مهده وم سمة فاشد في وسيسة في وسيسة على المسلم و العالى به مديلا مموج و إلى سياد عدوردي و حدث بعض المأخر من أن محل مدهم على الدر الله في الطبل وغيره إذا أوصى به المهة مع على عرادة أو السحد و محود وكان وضاضة مالا فيطهر الحزم بالصحة و درال الوصبة على رسمة ودا الله من دال

### 

ي اوه په مير لو ران وحکم اداريان في ارسي

( عن) من ورضه فدوا، أو العسد، وأن لا يرضي ما كه من عدده) الداخس أن مشص منه الدائم في من مدده الرافة الرافة الرافة الرافة على الدائم في المائم في أم صرح حجم مكواهة الرافة الرافة عدد وخم حرمان الوارث التهلي والمعتمد خلافه عدد وخم حرمان الوارث التهلي والمعتمد خلافه المائم عدم عدم المائم والمائم التهليف الرافة الوارث الوارث المائم المطلق التصرف الرافة والمائم عدم وصية (في الرافة الدائم عدم الله المائم عدم المائم المائم عدم المائم عدم المائم المائم المائم المائم المائم عدم المائم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم عدم المائم المائ

(قرله و إن كان رصاصه) غاية وقوله لم تصبح أى الوصلة (موله عمد م) عسره الدسل أما و عال أحسوه هذا أوهدا الله هسأوالمحاس أوهده العال فالد العامل من معال كافته عاور دى المهل والوسلة أن حاص على مولة المال فالد العامل فالد العامل فالد المعلى والوسلة أن وحاملة أن وحاملة أن وحاملة الله المحلوم المالية على مالية المالية على المالية ا

### ( فصلل)

ي لوصيه الحر الوارب

ا السال ] في الوصية بعار الوارات

هال كال عاما علن تدويل عدرة لأن الحي للسعن فلا محسير (ورن أحر) وهو مطاق المصرف و إلالم فسنح إحرته على يوقف إلى أهله كما مراكن يطهرأن محله عند ربعاء رواله و إلا كون مسحكم أس من وأله فستان حيث علم على الشرّ دلك بأن شهد به خبيران و إلا ملا ران عمرف موسى وقع محمد فلا ستند إلا ما مع قوى وهي كالفو م وأخار بان عوده، (فا عار به عد ) أي إمد مصرف أوضي ما باردعي الدن المحمة كاحر وحق أنه رث إلا شت واللي عال فاشمه عمو النصيع ( وفي يوفه دعمه مسدة و وصله ) على الثاني ( در ددة و ) نتهمه صلى لله عالمه وسير سعد من أي وعاص عن البوصة بالناس و بالنسيل رواه الشبحان وحواله أن المهيين ۽ تصي انسان ري رجم لدي الذيء أو لارمه وهن بس كو لک لايد لخار ۾ علم وهو رعامه الوارية ، إن لوفت فأمر على إحارته وعي لأول لاختاج بلسم هنا له وأحا بد قبول وقيص ولا رحوع للحر قبل السص و سعد من منس وعليه لامد من معرفية عمير مرجم من المركد بل كاب عدم لا معلى ومن ثم يو أحد البرد و معل و المال أو كالربه وم أعر كسه وهي عدم حي أنه لا عم و بعد من د به فيط أو بعين مر عين ( و اهيم عرب) حين الله فدر الله الديه ( وم عوالله إلى النصبة الله بعد ما والله بدار من حهة الوصل وفيسة دالك أنه بوا فا رقوحات ديته صمال ، له حق يو و يني مده كمد سهر (وقس مه مه منه) ١٠ مه مديد حدث العدم كاله للر التعلقاتي بلك منه حاث الفالر بود ديمه ورد أنه وقت الروم ديو الفلا توم بوالدها ومراأت البلا إلها على في عد الدي وأم العدوو مديدة فتجيعة حتى و أبرأ مستحثه الناب مدينان لاء الرافي فيمه ما يتول عن الدرية وما التي هم يوم مسايد أن اداء الدرافي منحر وف الدموات على وق عمم مه ما و دو دو له و يد د وق عد ف يو دو واسه وال ( قوله فال کال عام نصب ) أي في رائد ( قوله و رن أحر ) أي محو أحر ما الوصلة أو أمسائها أو رصاب بد فعدید ، به سی ( فونه سکس سیر آن محبد) أي يوفعت ( فونه فسطن ) أي عدهر بد الله من أمه او أفاق وأحر سال إحديد ( فوقه و على كل ) أي سو و أس من بريَّه أيد لا ( ثولة ق ي حاله ) وعو عد إحازة لا وقت الموت (قوله عفو الشفيع) أي من حيث كونه عد السم لاقتيم (فوه و وديم) من خمدهد ديون (فوله ومني لأوَّن) كي السفيد (فوله ولا رجوع للحد ) أي صحح وقوله ، سقد من ، نس أن ": عيد ( قوله و عد ، فيما ممه ) أي و إن فان وصاهره و إن الساامر صه على كديه ( قوله أو عمل له شمل ) أي م نؤثر لأن الحهل له لا يصر" في صحة الإحدار، وأو عمر له أسكال أو في ولعل العرق بين المعين والشائع أن المعين يغلب الاسلام عديه فينعد بندم معرضه به قبل إجارته حالف حمد الدكد قام فدحق على الوارث حق مس قبد البركد ( قوله فوحلت د مه ) أي سلس الله مال كان حياً أو شمه عمد أما بوكان عمد وح الفنياص فعد عنه على مال نعد مدية لم عند بن التركد لأبه م يكن ماله وفت ، دوب (دوله أحد ) أي الماصي له وقوله ثلثها أي الدمة ( قوله وردّ تأنه ) أي يوم الندر ( قوله وهم" ) أي أوّل ك ب الدر ألمن وقوله إند بعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الدين وقوله ولم يبين أي المستق ( عوله ماده - على اور ثة ) أي فيها لو كان الموضى به متقوّما كعبد منسلا أو مثليا (قوله وقت النعوات ) أي وهو وقت التصرف فينيدي الله الموجود ويرد فيا راد عليه طاهرا أم إن المسلا حال عمل ته صريفه كا يفيده قوله أم إل وفي لح

( قوله بل توقف ) يعني الوصة ( فوله عند رحه رواله ) يعني المائع المعهوم من و إلا ( قبوله بان سوده ) قال الشهاب سم وحينشدالو الصرف الما ر دعلي النان قد 💮 الإحازة فيل بشان طلان التصرف أوصعته على أبيس ماياً في الما لو أوصى صعيمات الم الفرادول اأمه لحارج عنه ) نارع فينسنه الشهاب سم بأن خسبروحه لاينافي ارومه ئم قال ولعل الوحسة أن يه ل المهي عن الزيادة لأمر لارم للوصلة وهو التصويت على الوارث سكنه لارمأعم لحصوب النعو المساهر الوصية هم أهن فيمسه من النوب إلى الآعف لأن الراباد على تولم لنوب في منكهم والدَّعين عن أيوم التمين لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم ﴿ وَ نَعْتُمْ مِنَ النِّبُ أَيِّنَا ﴾ واحم ليعمر والنَّث باللَّذِ تعظيمنا أما الأوّل نظاهر وأما الشابي فلاأن هذا عطف على ينسى المس دشت كا أن هد متعس به ( عمق علق بسوت ) في الصحة و لم على ، در يو دل محيج اشه أب حرا قبل مرض موتي وم تم مات من مرض العداء عليم بأكثر من لولد أو فليل موفى شهر لم مرض دوله ومات هد أكبر من شهر مني من رئس من لأن سنبه وقع في اصحه وكند يو مات بعد أن مرض شهره فأكثر المتابر من أن شال كالواعالة الله في التلجه فوحات في مرضه من عبر احتساره بِيوَ أُوضِي بقيقِ عَن كُن به الجرد اعتج حم م فيمه أه بند من أأنب خسول التراده بدوية حي ، م يس الناث عام فاصله وم كا م ربة لم صح الود بة و عدل بن الإسعام أو الكسوة (ود ع عرفي مرصه ) أي موت ( كوفت) وعاله عال سنة مشرو حدي بي ماريع كديث فيعشر ميه أم ة الأولى وعلى للديه و إن باعها أنبعث على دا يها لأن عو من يعظ كنفو من ملكهم ( وهمة وعالى ) في عار مناه الدور عواها مه من رأس مان (ويرا ) وهمه في صحة و رفاص في مراص حيث المن المها الراوارات و إلا حصاء إلى العمل في بده وفصائله أبد به كانب الما الوادرات و با في أنه رباها إليه أو إلى مورثه و العما أمانات ما أني الماريد أو العالمها والال الوارث أحديها عصم أو معو ولاعة صدَّق مهر. وهو مح مل ولم فان تلجي ماصَّ من صحرع الربفي واو ها مع الدريهن و للهال في استعل من التفصيل لا المعتدود . "في او الله موله من حريل براعه و شارع عامله شفاده ومونه من مرض آخر أو هأه فان كان محوظ صمدتي الوارث و إلا ه لا حر أي لأن عبر العوف عبرله الصحة وها لو الحداء في عبدور التصرف فيها أو في المرض عنها دامق الدير تو تفضه لأن لأصل دوم الصحة فان أفياء أد ال قامت سأة أمرض بكومها باقيم و

(قوله عنى من رأس ادل) أى في السور من ( قوله من عبر احديه) أن السامة ( قوله عني من حديده) أن السامة ( قوله عبر حمد ع قدمة العاد) هلا في حتير من الله من در على أن حديدة وأو أو من عني من كافرية مراأيت في حجج أن هداماقال الشابعال الماد بعن لا أنه المصح وعديدة وأو أو من عني من على كافرية عدام اعتبرت أي القيمة على ماقالا إنه الدوس حدد لائمة عداماؤلا عني العدد كلا معام (قوله كالدوس على لاأور من الإسلام والكسوم ( قوله لحصول العراء معوله ) أى العدد كلا معام (قوله كالدف) أى سنة وقوله وتعدر عده أى الدائر وقوله أحره الأولى على قوله وعاراته وقوله وتحن الثانية على المعارة وي أحرابه سوال يده عدي مدة لاعراج الإأن يقال لما كان أصل العارية علم اللزوم فكاأتها م حرام عني يده على أن العال له حرام من سائم في الحقيقة عدليل أن لهم بيمها مساوية المنفعة معارف بده واعسار عدي المعارف المنافقة ويكون من رأس حل ( فوله و العالم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ويكون من رأس حل ( فوله و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ويكون من رأس حل ( فوله و المنافقة المنافقة المنافقة ويكون من رأس حل ( فوله و المنافقة و كافلة القوله و المنافقة و كافلة و المنافقة و كافلة و

( فوله لأن الريادة على وم الوب في عدرة شرح الروص لائه إل فأ إده حست في ماك الوارث أو يوم الشص أول الداهس و الدم بدحل في يده فلا الحسب عنه ( فوله راجع يعسر والتلث الخ ) قال فالتحمة عقب هيندو البوادة ه سه و مهدا مع مارأتي الندر يم بدق أن عن السق بالموت الثلث بندفع ماقيل لم يبين حكم المنق بالموت من غيبر العثق الدى هو الأصل و إلمه ال حكم المنحق به وهو شجر اه وقوله مسع مديني فال التسوي سم كأنه و بد قبوله و إدا احتمع الرعاب إلى آخره

ويو مرك في حرص مولة من يعلق علمه عملة من الأمل وإلى شتراء شمن مشالة صح ثم إن كان مديوء بينغ بندي و إلا تعلقه من الله أو بدون من الليل صدر الحريد هية يملي من الأصل ولابيعاني به يمدين و إدا نسق من البيث أبرات أماس الأصرا و أن ( و إذا الجشمع تبرعات متعلقة علوب وعوالند ) عميا (هل محص العمل) كأنه فسكم وأنه أحرا أوسال وعام وخالداً حرار بعد مواتي وسالم حر بعدموی و عام ک بٹ أو م عبد أو أو صبى «شاق آحر ( أقرع ) سواء أوقع ذلك معا أم مريد فن أفرع عنى منه ما بي منذ در مقسود العتق التحلص من الرق والإبحص مع التشقيص ( أو ) تحص ( عارد فيه الله ) على لا ما باعلل اليمه أو للمدر علم ارجم مع الحار وفت الاستحقاق فلو أومني رايد : أنه وليكر حميان ولعمرو الحميلا اولا براب والميله ماله أعصى لأوّل حمس وكل من الدحم عن حمسة وعشرين ( أو ) اجتمع (هو ) أي العدو (وعدم) كأن أوضى تعلى ساء و عد أو صعر ما به أه مان ساد به أده تقوّمة ( قبيط ) الثلث عليهما (بالقيمة ) أومع عدار لاحد وقب لاستعلق مرابو الدائد، أثار برقبا أعمه أوباء قلاوهو عبيَّه وأوضى له : له و أث منه منه فأند لا عه ولا أن الدياؤسية (وفي قول إهام العلم) عوله أما و عشر الوصى وقوعها فريسة كأنا والمناء مانا أوقعاء وكأنظوا ريا مالة يم عرامالة وكاستو سه براء و إيامالة الدين سدم دويه (أو) المتبعر وويا (مسجرم) من به يعلى كأن عبق بريد في أيروف ، وهب وألا على وكافوية سام حرود بر حر لاحرال ( قشم الأول فلأول حلى الله ال ٢٠) موله الله ومار الوقت على لاحاره ويو بأخر العيص على للمنة أحده وقيه كاص ذرر بب متوقف عدله ، عن أهده في حوريام عسير معتقره نصص لأنها بعه ( فال وحد ب العة ) الصم الدال ( وأتحد الجنس كعال عديد أو إلا م جمع ) كاعدقد كم أو أو يكم ( أو ع في العدل عد مدر الد أن رحد أعلى سنة لرياف عام عبد مهاله فلالعاهر على الله عدله ومن على أهم " من وأه عالمهم فأحر في المال وأرق أ العلم، ( وفسط في عبره) ياعتب السمة أولندر

( فوله ولو مانك في مرص موته ) أى لا خوص أحدا من فوله و إن الامراه حين مدله لح ( فوله فعدة من الأصل ) عن رأس مدل ود هره و إن كل حد اله دس ( فوله و رد عدل ) أى الله و و ر الموقت عنوا عداله على الأحد دوهى عد الاحديثة مدله المساع إخراله في حق عسه مؤدى إرائه و و الله و و الله و و الأول و و أن أى مسلم أو في الأحس و و أن أى مسلم أو في إرائه حيالد على إخاره ( فوله و إذ الحديث لله ب لى الأحد المائلة قوله أنه و المله و مول الحرال أى حد من من الوحلي كالما عليه قوله أنه و المله و موله و إذ الحديث الدولة أو مائل موسو به عدد و مائل ( فوله عن الرابه الاراب أى حد من الثالث ( فوله المله أي كان كان علم و الأخرال ) أى الحد في حديث ) أى العام ( فوله لا حرال ) أى الحد ول أي كان كان موسو به عدد و مائله في الحديث على مدرات من الثالث ( فوله عدد المله على المله المله على المله المله على المله المله

(عوله وبو مالت فی مرص موته ) أی بلا عوض ( دوله وم ۱ س ) أی لم بنص علی أنها تعصوں بعد موثه مرتبة وسیأتی عدره

وقيم إذ كان فيم حيح . يو يا ها " حرد ملن لا يه فيمة الفعه و د الله على عاده في الديوروية أعاهيما وشباق الجالم والعبه عدق من كل بدله وكالنام منها عليم برايب دول ساي السالق و ست أي وه دير ج سم و د ي الد من الحيس (و) صوره واوعه معاجيد إما أن فين ية عسب وأبرأت ووهات فيأول عوأو) عأن (عرصوكالا ) عام به أن وكاروكالا في هية وقيص وُ حَدَى صَدَقَهُ وَ كَارِ فِي إِنْ الْ وَعَارِقُوا مِعَا ( هَالَ مَا كُنَّ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَم (وال كن) و م عاق (قد ١٠) ١٠ د وأه على حص العس كام (وق حول عدم ) العبق كام وو حديم منجره ومعلمه بينو للدمي الجرم ارمعها ( مم كن له المناس في ) أي لا تا له عام هم و ل عراج من الاسارائم هي وهد اعرد سوء في المداهي مديد (سادوسد) وهو مديم من الله وحده وه ۱ بي أنه ت من السام ) سو أفي في حي إعمال ما أد د ( م أماني عد في مرض موله على ) عمر رول روع ) محمل أن هر م عرم عديد له لسم و برم الخافي لديم فريوب شرائد على مادا وله حرجا مان أداما أو مع نعصه الدين والعص السلا ع في بالله له كلامه في دو بيع أحد فال ما حراج من الله الله في الله والله عامر الله له وصبى أو م فعجر به ما ورم على فاملته وأحرام الملعاء عشاره والحراص وراجوهم و ځی د په ویو أو دی د م کد ... به نفال أی و د د ایل و م افل د هر ایل ایچ الا م اول. كول له في دري عرض لها أي سال محملة إلا أن ور ٠ ع المعام إلى أي يا حارف ما يو و يي أن حج منه كد فام م في سأح منه أي وسفه في ما في العبادة ووصول أو الها لا عجم العبر ولا كر الله المراج مر (دو أو سي ١٨٥ ح سره غي ١٠٠ مله وياقيه) دين أو (عائب) والن سب يد الورث ( محم مهر مله في حير ) لأحيان المال برام حدين للورية مبلا ماحصور د م

( دوله ود ، رد كان ، ، حمع عنوم ) مان عنو ، ف أن حول أوصاب عدد سوع و أن به مسجد كر ، مذلا سابه ها مرب على من حدس و حد وعو الوصية و الله من حدس محد ( دوله في دوله و دما إذا كان الح مع كون القسم أنها وحدث دهسة وأنها من حدس محد ( دوله ولا شمّ ) أى الحج على غييره أى فان حصه مايي بالأحرة قداك و , لا في من حج على غييره أى فان حصه مايي بالأحرة قداك و , لا في من حج الو به عدد عدس الوصدة حدث أمص على وال عدر العث وصديه و رجع ما حص عج الو به ( دوله و أد ع قد حدث العلى الدمن وه من محد العلى تحميمهم فيه المسوس مد وسد و مدن على الاستأن مه و لا ما من أن الحراء في رائد حسين و أدو عالى العلم على المالة من والم المن القلم المن وه من الأحراء في الحد والحج عليه والحج عليه الله والحج عليه المالة و الحج عليه المالة و الحج المن المن على المناه المن كه وعالى من الآحراء في الأمراء في مناه عراض المن الأمراء في المناه عراض الوالوث من المستحدة العوالية على المن على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المنا

 ( والأصبح أنه لا مسط على الده مرف ) كالاستخد م ( في الناث ) من العدين ( أيضا ) كشاشيها وبد من لاحترف فيهما و من لأن لا لفته وعلى على تسلطهم على على ماتسلط عليه وهو متعذر لاحترا له منه الله و على منه أن عرب را كات العلية على المصرف فيه العسر وصول به فوف أو نحوه و إلا قلا حكم للنبية و يسلم للوصى له الوصى له و يعقبلة تصرفه فيله و عدم على النال العالم ومن تصرف فيا منع منه و يال له صح اعتبارا عنا في نفس الأمن عولو و عدرهم في النال العالم ومن تصرف فيا منع منه و يال له صح اعتبارا عنا في نفس الأمن عولو أنه في الها للتصرف في النال صحح كافئ الانتصار ، والذي يقسلط لأن استخفاقه لحسانا القدر ما على المراك من المراك في النال العالم في النالم المراك من المراك في المناط في النالم الموسوف في النالم الموسوف في النالم المراك المراك المراك المراك في المناط في النالم المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرك المراك المراك المراك المراك ال

## ( العالم )

في . ال الروال هوف و الحل له لمده يه كال مهمد للحجر عاليه قما زاد على الثاث وعقبه بالصيمة كما يأثي

ورد بينية مرض عنوف) التولد للوب عن حديد كنام (ما بد) بسنج فسكون فضيم فيعجمه (بدع مرارد عدم الديل ) لأنه عجول مدينه في از بدد حق الورية وم عادض به من أنه رب أراد عدم السود عدم بالديل الأصح م

( فوله ، ذَه مع أنه ) أى تاوصى له ( قوله فيكون له) أى باقى العين الحاضره للوصى له ( فو ه و ه أنه ما دوره له ) أى امو سى له ( فوله كا فى الانتصار ) لاين أفى عصرون ( قوله تخصيص منع بورث ) به أش وجهه فال عبر شع من النصرف حبّال سرمة المثال العامل فسكول العامل كالها به حتى له و غير منه منا العامل فسكول العامل كالها به حتى له و غيره منا عدر في منا الاستحداد أو غيره ( في منا ) أى و غور الأخراقيل مناس استحقاقه . الحرد و إلا أن حصر العائل فقيداً قوله صح المناس عن على على أن حصر العائل فقيداً

### ( فصـــل )

#### فی بال مرض لمحوف

( دوله و لدخل به ) صفه لا مه والعرض منيه حكمه في التعرض لدن الدكر ( فوله وعقبه المستحدة ) أي من كر من المرض وما أحل به ( قوله لثنوله الموت ) السف الطن ( قوله عن حلسه كثير ) أي تأل الاسدر ولدالموت عنه بر إن لم يعلم الموت به ( قوله بل لوجوده ) أي بل ولوكانت كل ماه ( فوله و يال علماء ) البة

(قوله منى مثلى ماساك عيده) أى من العابي العاصرة ( قوله مكول العاصرة ( قوله مكول العامرة و لا تقديم به مرجع مدكو و لا تقديم به مرجع مدكو الده عنى منى ماسك الواله عنى منى ماسك الحال المالة العاب الوالى المالة العاب به المولى اله مكيف الوالى اله مكيف المالية العاب المولى اله مكيف المالية العاب العاب المالية العاب العاب العاب العاب المالية العاب ا

( فسونات فالمد اعالج) وجازار عن صفاة

(قوله لم سفد) أي إلا إن

أحر الورية كاعل مام

وأشار إلىسه اشارح

من حوار برہ ہے میں أحدث فریلہ و ہاں لم حرج میں الدین اند عمد موبعہ ہے۔ اُخرجت من الدات أو أحار الورثة أستمرات الصحة و إلا قام الأحات عنه الراكشي بأن المراد لعظم النبود الوقف ، وأنه وقف استنصرار ولروم بيالتند الكلامان م وقوله راد على الدث لايستم مع قوهم الدي قدمه العبرة بأسات عند أموال فالوصية فأن أرابة الثاث عندة مريدة 💎 أنصا وقول أخلال الدائلي يلمعي أن شون م ينفذ عرم منح فأن التبرع على الموت لا حجر عايسة فيه ولو ١٠ على الذات لأب لاعتبار لاتلك الملد النوب وربب بعرف عدماء وأما للبجر فللك حكمه حالا فيججر عالمه فير رادعيي الثالث محمد معرر في العث أنه لا هنه إلا عمد قد موال هنا " وفي مما إله العالمة أنها ترقيج حالاً مع كومها كل ماله اع بارا بالشاعر من بسبحة التصرف لان ، في قرق بين المجر ه معدن ، وكلام الداعب شمون على ماإذ عداً على مرض قاضع له من بخو تنزق أوجوق ، شيئة، و إلى كه صدة غرص محوق عول جنيز بن ما تنديد مع الدا على البلب حدد المنجد ا الوب له وال كانا تناساه المبر عموف وحمد المول على جو عاد لكوبة الحد جرب أو وجم صرس بعد بمحر و إن راد على البث ، و مهدا التقدير البديم الإ الـ ( فإن ١٠ مـ ) أي ال اللوده من حين تصرفه في الكل لتمين ١٠٠٠ عوف ومن مسته المسي مداء حار مرا أوجاله في حكم الأموات بالله ألم لم الما ما د ما الله إلى در ما مر محوف في م) أي على به مول ( قان حمل على الفحأة ) للكون ذلك المرض لايتولدمنه موت كوجع عين أو صه س أو حرب وهو بضم الفاء والمذو بقتح فسكون وما اعترص به من أنه لم يسمع إلاتنسكيرها مروسمار سمو اللحَّاةُ أحد فأسميه أن المبراء العبَّا و إلا الهم راحة مؤمل كافي الوالد أخرى ( م ) حمريم به المه (و و 🗓 ) . أن م حسن على ديك . كول الرفين بدي به عام محوفية لمكته قد يقوله هته الموث ع

(قوله رو عرس ع قت) أي من الولي كما صرح به في التحمة كسيرها (قوله وكازم التداف محور على عاردا صبرأ على الرص قاطع له ) بازم على هدا أن المستقب سكت على حکے ہے د مات باہ لادی هو الأصل وقد يقال ما الماسع من كون معي الخوف في كبلام المسم هما وقوع النوت بالمعل و ران م کن ده، ه فی كادمهم وكأبه قال إدا متدوفوع موتاناهين من داك المرص بأن ترجح عنده دلك وهو بالط الماراس القوف وحنئد فلابرد عليته شيء مساواته لقول عيره يدا كان عرص محوق

(قوله كإسهال أوحميوم أو ومين ) قال الشواب سم کاله ندر سنوس الإصافية إلى يوم أو يومس إسا ( قوله قبل الموث) قال الشواب المدكوركان وحفالة تبيد ألع عضوب لا عمام إلى الإنه ب لأنه إل عمل الموال على اللح م برنكن محوفا ويرلا فمحوف فتحور الهاوفسوته لأبه Last & Hare on De جولا فيه ماع صافي وقويه وفي عامر الحرية ) في هـ . الكلام داردة لاتخلى . وحامس الراد أنه إما أمن عملي الحرية للتساوع الذي ذكره فالعادم ماقسيل لأحاجة الدكرها مع ذكر العداله والدحث أكرها فكال main of falls والتكيف أيصا وقسونه بل عبدم بلارته ) دس الراديسدره مرصدق يا قريد المرايعة في الألى فعبر أن ما تكثر فينه موت لئے ،

کا سهد أو حمی نوء أو نومتن وكان السرع دين سرفه د المسل به الموت ( فلحوف) فلارسند مار د شبي النبث ، يوفاندة حكم في هياد الأنه إن العياس له الوب محوف و إلا فلا أنه إنا حرا عسه أو عد من عال مسلاكان من أس من ، خلاف محوق قايه كون من البعث معدقة كا قرر رووشك ) ص بوب (ق كونه) أي لمص ( محوق لم يا س) كونه محوق ( , لا ) يون ( منتين حر في عدين ) مسوى النهادة العلى حق الوصي له والورث لداك السمعت السهادة وله في حاله كان عدل شي تكوله عوق وفي المساد عرالة العالم بدلال دراد ع ل الدي ة لا يرو به فاستمي بديث على فتع ير د - الدولاد ) مدوكل معاوم من العدايات مأويم كلامه عدد السوال حي والمراس و تحدي السالود و لكن عمله في غير علة باطلبة عمر أد ما و الله و الشميل في في كونه تحوق أعد حاف المنوبي ، وه الأداد عاسه لا ما صدر من ال كل من برق الله ، أنا و حلقاق على الرض كأن قال و إن كان عم مصله ، ولم يريع علميه كان وجم صري كي هم ما ين ، ولو حديث الأب وأجد فإ قالد ا و ی و مه ی برمه و د م سول لأمر تر الا کار عالم من حد الله محوف لا به عرمی عامص العربماحق على غيره (ومن) من (حوف) دن عوكل ما . عد سده الوال داره ل على العمل السالح ، و " ن كل ما دان له عالم العال الوردي وتدم كل ما لا ساول المداجلة معه حده دور سا صلع حددها الحاف و وعاد عن دعير وأو دايدل الداو كوايا محوق عليه حصول عوب في عدد بدرية كالرب ما بي هو ورد في حجال الدي أو الكيد ،

( اوله أو همى او مأو و و ما ال المسلم الم المراد و المواد و المار و المراد المار و المراد المواد ال

بصعد أثر = الله ماع ، وهو العلمد و إلى الراع عمه إلى إفقه فعير أنه ما تكار فيه موت عجلا و إلى خالف الخوف عبد الأطباء ( فوليج ) عدم أوَّه مع الدر وقيحها، وهو أن سعيد أخلاط الطعام في مصل لأمعاء فلا الدان و الصعد داء له حار إلى العداع اليهيث ، وهو أقيلهم عبد الأصباء ، ولا فراق الل معدده وعارد ، وقول لأما في عهر أن مان تحيد إن أصاب من ما يعدده قال كان تمي إصابية كثيرا ويعافي منه كا هو مشاهد الدراء أو بدر حمله بند بعني تمع كويد من التوسيج لمدكور حينتد وإن مهاه العوام به ويتقدير تسميته بدلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن سكن له (ودات جنب) وتسمى ذات الحاد، وهي مره ح عدث د حل حد بوجع شديد م المقتلج في الحد و كن الوحم وذاك وقب صر و عد 10 م محوقه مر به من رحمين القب والكند، ومن علاماتها : التي عدرمه و حدة وجع حد لأحداع وصدم النفس والسعال (ورعاف) بتنابث أوَّله (دائم) لأنه يدند الله حاف عد مدائم، وعر ص على الم للمالم وأنه لابد في تتالعه أن يمصي قيه إمل سفيني ما ياده بالكند إلى دوب ولا عبيط عنا أتي في الإسهال لأن القوء عد عد معه عو ليوسير حداث عدد وته فو مدور وجرور سول متواو) أى متنابع الأنه يعشف رطو مات المدن (ودق ) بكسر أؤله ، وهو ١٠ عد الذب ولا عد لد معه الحياة عالبا (وابتداء فالح) بحلاف دوامه سوا أكل معه راته من أ. لالأنه لا حاف ماله الموث عاجلاً ، وهو عند الأطباء الله حد أحد مع الدس صولاً . د ما السها المرحد أن عمو كان،وسببه غلبة الرطوية والنافر، ومحه حدف في الله له حال حاسد في ١٠ الم الم الم الم المعر برية وأهيث لا افراع كند الله ما بالوهواء الدين إلله فأحد منه النص في النيدان والمصفوان فالاندي في درجه الوسيد و عن حم السيد ما د اوج و جا العبر مارمسلمان) ازوال القوَّم لا سكه و مدمن عدا إمهال على مدما وارد ،

وهدا کره عده ( تُوکال بحوج شأه ووجع ) و سعى برجار و إفاده الصارع في حاكال الذكر رار ه احتم فها الأصوبون والبحدي أنه يه، دعوها لاوصد (أو ومعه دم) من عصو شريف كك دول الدوام أنه سفه القوه قال السكي وما أصريد من أل حروجه شمالة ووجع أو ومعه دم يم كول محوص من صحمه بسهال و إلى ما مو تر هو الدوال الم عار هو ومن بيعة أن أدن سيحة ما عيا موافقة لاصيد و إنما فيم إلا في الالمية على الانكسة فوضعوه فی عمر عمل ، وکل سایا فیلم اللہ المامیان میں جاؤا آن الرحار وجا ہ محوف وکا احرواج المالعصوال مراسا فلوجه أحدة أنعاله كال حوامل مارات على من الكرراناك كور نفسه ، وقد الدونه إلى مكر معدود ، و حدي كالد أوديد معنى صعة على أندردا محمد إسهال بحو مومين لاروط ومديث ما الا حدوث عن عدر عن (وعمو) ومدة (مطاقة) كيد ال ، شر من مجها ي لارمه لا ما بأن سو يا مام لاده بو حسله للفهد التي هي لواد الحدد فابل ما حاو هي فقد من حكم (أو عده) من و د أني كل يوم معت بأي وما مسم وما و د أي بودي و هم وجي الاحوين بأني يومان و - و يومان و ياهر كلامهم أنه د فر في ها داد الله من صوال مها وقلته ( إلا الرباع) كان أوه كاساية ه هن انبي سي دو و هم مدس لانه عدي ي عامي لا عام وعله إن لم يتصل جها ادو ، ورلا فقد من و به المسال على أن يانون الاسترف في العرف و المدد الدوجة لا يستم الداللة أن عوالم ثانا بالمسالة الأول في يراح أومن رافع الاس ، وهم ما وسال في النوم اللاث و و . يديم المرمة بالمائلة ، والتي من المحوف أنت العام حراج عال جوفه أو على منذ أو محمال كنام بالعام أو محمله صريان شديد أو أكل أو يورده د د أم أو يد به حصده به أن لده قبل موجه عبد مرق الإسهال لا برعاف ، و بحق عنوف أشماء كلم له والله عول أي عمم ما فتصرف الناس كالهم فيه محسوب من الدام كر فيده في السكاف ، رده مه في أمثاله وهو حسور كما قاله الأد ي وهل شده له إعلاقهم حرمه حول بداف دول أه انواء أم خاوات مها عار حاجة أو عرق الله فطوره وعدم العرق أفرب وعموه البهيرة

( فوله وهد \_ كره ) أى حروح ، وقوله حد مأل بول ( فوله لا وصد ) أى مه ، وقوله أو معه دير ، وكد وكال حرح ، حد عد حد المتامر في رمد عدد دول سامه همه ( فوله شده ) أى سرمة حروح ، وقوله وكل ديث لح من مر ( فوله شد من حكمها ) وهو أمها عد معوفة أى سرمة حروم ، وقوله وكل ديث لح من مر ( فوله أى مرم ) أى ويو في العصه ، وقوله ويق يوما أى لا يوما أى لا يوم أن لا يوما أى المناب الله ) أى في كسر أولد ( فوله فقد حمر فيها مصبل الله ) أى في تعدد ( فوله فقد حمر فيها مصبل الله ) أى في تعدد الله قال عدم مع عدم الله في المناب على المرف وأم المناب على المرف أو المسلم في الله في أو المناب المرف من الله الحمل ، أما يد مال تعدد موق الله المرف عن أما يوما أي يأن مات قبل العرف من الله الحمل ، أما يد مال تعدد موق المهال ) هو قوله أما ( فوله عدو من الله ) أى يوم ضوف عن وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى عرمه الحروج عن وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى عيتيد عا إذا وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى فيتيد عا إذا وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى فيتيد عا إذا وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى فيتيد عا إذا وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى فيتيد عا إذا وقع في أمثاله ، وقوله أقرب أى

شمل التجريم بندند ( و بدهب أنه ينحق ، خوف أسركتدر ) أو مسامين(اعتادي فتل الاسر ، وبنجم قدال مال) الممان أو حرامان (مسكافتين) أو قراسي السكافة انحد إسلاما وكنفر أملا (وتصدم ) عن نبخو ( قصاص أو رحم) يوه عالم ره (واعادرات راح وهيجال موح) الجمع المهما أ كيد التلامهما عاده (في) حق (راك سنسة) سحر أومهر عظيم كالسين ولم ي كا تحله بعصهم وإن أحسن السناحة وقدت من حد حدث لم بعد على بعبه البحد منه كا فتصاه وملاقبها، وأحمل لم وردي بديث من أركه سال أو بار أو أنني قديه أو أسط ولم بنصل ديث به که بدرگه لا عظه أو كال عدره ، وابس بر ما بأكبر والنسد حوجه وعطاله لأن ولك كبر ے ف ملہ عوال کلمز اللہ ہوا لکولہ لادعم فیہ دو ہ آئو لی میں لرض ہ وجر ح باعثاد وا عارہے كالروم و بالالتجام الذي هو اتصال دُسخه مضيد بران \* موا باعشاب و خراب ، و غد كاد ين السالمة خلاف بنعاه بدم ستدام بدلك الحبس ثم وايد الجعد منبه فيوجم بدالإصاء بالوداعة والخوها حريطا لحفظ مال الآدمي عن العسياع ، وظاهر عدرهم ، لقد ، بذه أن ماه له وتو عد الحروج من الحس إليه لا يعتبر ، وهو ظاهر لبعد البهب حيثة ، وأنه بعد الثقديم لو مأت بهدم مناز كان براعه مد المنديم تحسم با من الماث كلموت " براك مون مار الما عول ( وطلق حامل ) و إن مكر إلى ولاد ثها لعنهم حسرها ، وهذه كان موتها منه شهاده محراج به سس احل فللس عجوف ، ولا أثر ا ولد فتتلفي فالحوف منه لأنه على غرض ، و به قارق فوهم لو قال أهل خلاة ر هما درص غیر محوف ک به سوسامته محوف کال کالخوف ( و نعبد دوسع) بولد محلق وماء للنصل الشيمة ) وهي الن سلمم الداء، خلاصٌلاَّمها بشله اخراح واصل إلى لحوف ولا حوف في إناء ما همة ومصعة خلاف موت ولما في الحوف أما إ الصعت السلمة فلا حوف . ومحمله بن م حسل من بولاده ح ح أوصر بان شديد أوورم و إذ هي برول ( لكي الر م الصيعة وقصن عمه ومين الد ت عافي هذه العصل و بدي م يه لأن همه مناسبة عنا ياكره فينهما من الإحديد في وصية الدرات ومن كون الموصي به فله المعالد . الوقد لا وقد تكون في الموص لفظ وقد لا أوران مهمه منفرح الدعن للوامع عدم مه ومهل الكلام ، فعال (ومنتمرا) أي الوصية ماأشعر بها من الله أو محود كانه مع لله كاستأني ا

و إشاره أحرس ، ثمن الصر بحر ( أوصب) اتب أنهمه نعو نف احر أن من حصر عار من ــ (له بكما ) ولو ، بين هم مولي لوصع شاسا ،ك ( أو دفعو إليه ) كد (أو أعموه) كـ ا و إن لم شر من مني أو علمه أو حوله أو مباكله كل أو الماقل علمه كلما ( هم موفي) أو خود الآتي إحمل ها أوصب ، و م الهم حوله بادرات عرف من سوفه أن أوصاب وما شتق منه موضوعة بديك (أو جعده له) عد مولي (أو هو له بعد مولي) أو عد عليي أو إن فصلي الله على وأ أنه وله و إلا فهم عول ولك در يصافه كل مهم غول فالركم على وكان حكمة بكريره مدموني حرب ديان فين ، إر لاؤل محين أمن ، واساق علم علم علم الحير ، ومعاه لاك ورب أبرال أحد ما بعالي كان العالم أو صعبف كا حراق له فلم ( عام فصر على ) حو مصله ما عهو ها ما أو على محو اداموا إليه كذا من مالي فتوكيل بر عم سحو موله وفي هده وما ١ لم كان كان وصية أو على حعلته له احتمل بوت ١ و هنة قال علمت منه لأحدث و إلا من أو على ١٠ مني عدّ ادم الل ال ال كرية وصمله على الراجح أوعلي" (هو له فافر ر) مه من سر حه وعجد عدد في موضوعه فار خفل كم يه وصله وكذا لو اقتصر على قوله هو صديه أم وقد الدرك بالعالج الس حيد ، وال وقع حوال ممن فال له أوص لأن مثمل ذلك لا - م ( إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصبة ) أي كماية عنها لاحياله عد وغهله السحد فا الماء والداء الدار حدة الداكي أله حار الماء وعلى لاول الماعات وم صر سنة صل لأن الأصر عندمها ، والإقرارهمّا غير مثأتٌ لأحل قوله مالي نظير مايأتي (م علما كتابة ) وهي ما احتمل الوصية وغدها كالمهات بناياها أبا عندي ها له كالماج بن أولي (والكتابة) بالتاء (كناية) فتمة مه مه ادبه وبرس عمي .

(قوله لم عرف من سياده)
النفر ماوجه معرفته من
السياده (قوله صعيف كاسر
الوائف) وأيصالوالترساء
الرم أن يكون كل من
اللفظين راحعا إلى ماوليه
التعظين راحعا إلى ماوليه

{ قوله و إساره أحرس } حراج به مراد السمين فعه بالدهام و إن كانت حواله لمن قالله أوصيت كَدَ فَأَشَارَ أَى لَعُمَ ﴿ فَوَ ﴿ ثُمَّ أَنْهُمُهُ لَعَرَيْكُ الْحَرَائِينَ ﴾ فما صيغتها وأوصيت ، وتعريف الأوّل بالإصافة والدلى بالعاملة قررا عمام . " عدم أداع ف الدار على وأعوام را في عام (قولاد و بحوه دى ) من ده أه عدد شبي اج ، وقوله راجع أي قوله بعد مولى (قوله بإيهام رجوعه نه) أي غوله أوسب ، وقوله موسوعه من أي التعليك بعد الوت (قوله و إلا) أي و إن لم يصم إلى قوله حدسه به أو عنو له وقوله تهما عو أي أبو ١٠ حد ما به وهولد وقوله لأن إصافة كل منها أي من قوله أعصوه كما وما بعماء ( اوله ( الأول محص أمر ) وبدله فالد قميلة وهيمه وحبوبة وملكته وتسدّقت عليه على قوله وحملته له كال ١٠٠٠ (قوله وفي هده) أي قوله اداموا إليه ، وقوله وما قبلها هي قوله بحو وهنبه له ، واو له لا باول؟ له وه أي مارأي في فوله لأله من صرائحه لح ، وقوله فان عامل عله صلى أن من صور العراماء أحسار توارث أنه وي حيث كان الوارب راسد - أما ما الدو كالمار الفرحم ره عو الدكن به أحدر وي السمن بأن مووته يوي هي غيل ديك منه أولا فيه عنز ، ۽ لأفراب عدد السول لي فاليه من الثيواب على الدعل (فوله هو صدقه) هذا عرامل فوله المالي ، دو فعمر على حو وهنده مع سكه اكرد وصه توله و إن وقع حو با ح ( فو ا لأن م ، دبك) أي وفوعه جو با ( فو لا لايف ) أي في صبرته على كونه صدقة أو وفت (الواله كا سع) أن في عددها هـ بالكم ، وهل يكمي و السة بادار م تحره من للماء أو لا تدمن افترامها محمينع للمناكر في سنع فيه الرا والأفراب لأوَّل مو بقرق

ولا عد على الاعه ف مها علما مله أو من و اله و إن على هد حظي أوماقيه وصلى ، ولا يسوع الشاهد التحمل حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول أما عالم عنا فينه وقد أوصف به . و يشهره من عنال سانه عرى في عنس لأجرس في عهر ، وص أن كتابته لابد فيها من سة وأنه لكي ﴿علام مها وإشار \* أوكنامه ، وو قال من على شيئًا أو أنه وفي عالى عنده قصدتوه من عد حجه فالأوجه أنه وصلة لأنه م سمح له من ورد عبد منه حجه عل حجته أو ما في حريدتي قبصته كله فهو إقرار بالنسبة لما علم أنه فيها ومنه ( · , ن أو سي حسر معلن ) على نصر محسور (كالفقراء لرمت بالموت بلا) اشتراط (قبول) لتعدره مهم ، ومن ثم م ف سم ، مح بن ك. والتحصروا بأن سهل عادة عدَّم تعين للولهم ووحبت القدوية يشهيدا. .. عم المحدورين ما و ر رائع کا فهمه دور در این و و دوی آن ما در حصر ها سمرم ما در عدم را تع مردوده آن دواد تعسيم عصر ٢٠ مم عد ان عده استيمامهم فاستيمامهم ممكن ، و مرد منه نصور راهم ولدية فالمراك أتقار فيهجين هاجاف أماناه أحدار أتداء والحمرانة الأقصار المي أثاثته مهي سر الحد و سود حد سه معرسم ( و ) أوس (عدم ) لا كاه به دوم كامد . ( شرط السول) منه إلى عن وإلى كان عالم حرى وصلة الني ويد لمن وسه أو سده أو بالوالديجيد كا حدال رفعية ، وحديدى الأمرار ، حدادف حو حل لديد ق النعور لا - ح لسول لأم مشمه لحية العامه ، ، و كاث ، وصة للعلى ، عن كأ منو هذا اهان موتى و

( قسوله حتی بقرأ علیه ال کست) انظر هل یکی الساهد قرأد والشهادههما أل حکی و وقع مل انوصی و إلى ام ادم السکوب

. يهمه بأن الربع له كان في مقد به عوص حديث له محلاف ماهنا ( قوله ولا يدمن الاعداد ا مها ﴾ أي ألبيه ﴿ قُولُه أو من و رثه ﴾ قضيته عدم قبولهــا ولو من وثيَّ الوارث ، وهو موافق لمنا صماء من "به الأدرب ( قوله و إن قال) عاية ، وقوله هـــدا حطى إلى آخر ماذكره ظاهر قبما لو قال هذا حييي ، , لا رم من تحردك به بة الوصية أن قولة عبد سفية وصلتي فقد شبكل ش مادر لا یکون وصله رفز را وی وفران شارت کان دوله مادله و این محتسملا لأن کون على هذا ما كدت عده مد الوصدة من الله عن الأمراف بالنية قطقًا لأن الأصل عدمها ( دوله ولا سوء مشعد) أي من الوصة ( دوه حي مرأ ميه ) أي للوصي الكتاب أي و الديدون عبا فيه ( فوله خرى دي عند ان لأجرال لم ) أي فال فرمه كل أحد لصر عه و العطل فسكية و رد مو ( قوله ومن أن ك . ٩) أي من حرس ( قوله أوك مه ) أي أسة (قوله فالأوحه أنه وصية ) قال قال في له مدموه عمله " سه . كن سه على لأوحه اه حج أي ويكون من رأس لمال (فوه و إن فالع مله) أي من عربه فالن ، وفوله حجة على قولة وقلب ما الا بدل حجمة أي الى عام منه وهي ليله ( قوله ما مر أنه فيم وقلم ) أما ماحهل حاله أو عمر أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به ( عود ، ب وس ) مساح ( فود من عدير تحصورين ) أن المحصورون فيم المديم مهم و در د ديم ، ومنه موقع السؤل مسه ق وسه لحوري لحمم الأرهر فيحد اللسوء عنه لاحدره سرويه مدَّم لال أمر هم مكو ه مصروبية في ردي و حدمل حلاقه على م عهم من قوله ك السي عدد سيعامهم وهو الأقراب عملا عقب النعال المدكور (عوله وإل كان) سه

م ينسجره فويه لأن فيه حد مؤكد عد فكال كاجهة العامة ، وكدا للدم الحياف أوصت له رفيته لاصف، همدد الصفة الصول في ركشي وصفر كلامهم أل لراد قبول المتصي ، ويشبه الاكتف بالصبعل وهمو الأحد كالخلساية ، والأوحة الأوّل ( ولا يصلح قنول ولا رنّ في حياة الوصى ) ولا مع موته ، إذ لاحق له إلا بعد الوت فلمن ردّ حيث الصور عد مو وعكمه بخلافهما بعدالوت ، ثع القنول تعبدالردّ لا اعتبار به كالردّ بعبد قنول ، سوا، أقبص أم لا على الصمد .. ومن تابر مع برث ردامها أو لأأقسها أنو أ تنسيم أو أهيبها .. ومن كسالته بحو لا صحة بي مها وأن على سم اله وهذه لا تليق في فيها يظهر ( ولا يشاء ط عد موته اللغور) في الدنون منه إنه أن رطافي عبد ناجر تنصق فيوله بإنجابه ما يعم برم يولي القيول أو الرد فورا بحسب الصلحة ، فإن مسم عن صيبه مسحة عبادا بعيون أو ما ولا قم عا كم معامه ، ولأوجه داجة قبيد م على قبول الناص فيه وفي عسمه ، إد شرد مثالثه مين لإحاث والصول إلما هي في النسع ، وأوصية وعلية علما كديث ( فإن مان موضي له فله ) أي قلب دول دولتي ، وكار الوامال معه ( سال ) الوصلة لعنظم الرومي و الواتها سروم حيد. { أو نعده } أي نصد موت الموضى وقبل القبول والردّ لم تبطل ( فيقبل وارثه ) والى إمام فيمن والله حد السال لأنه خليفته ، ومن ثمَّ أو قبل قصى دين مورثه منه ، العم قبول الورث تحالف دول الوسلي له فيه إ "وصي لرجيل تولده فقيل عنق عديمه الولد وورث ، هے ا قبل وقاله على الولد ولد برات ، لأنا أو ورائدہ لاعتار فبواله ، ولا يحور أن نصار الساء رقله ، ولا يصح فيوله والمعلم كد حكاه في الشامل عن الأصحاب (وهن) حرى على العرف في ستعمال هن في مقام صب النصور الذي هو محل الحمزة في مثل هذا القام ولذا أني في حسيرها بأم ، وهذا ساء على مالله صاحب أعلى ، وحرى مامه صاحب المتحمص وشارحو أكامه أن الصمرة في تتعو للد في بدار أم عمرو وأرابد في لدار أمرفي السجد السب النصور . أما على ماحققه الديد أن الهسمزة في تحو هسذين لطلب التعسديق لأن السائل متعمل . سكل من رايد وعمرو وللدار وللسحد قبل حواب سؤاله و بعسد الجواب ثم يزد له شيء في صورها أما لا س بق بستر. ها على ما كان و عاصيل خوا ، هو النسد من أي خيكم مني هو إدراء المسلة إلى أحدها الهيلة والعسمة أولا " لهار في كالامه ماهسة على وصفها من صلب إنجابي أو سامي ، وأم في كلامه مشتمعة لامتصاد ، ولا عامع من وقو مم في حار على تشليها له لوقوعها في حير الهمؤة التي تصاهد ( علك عوصي له ) عمل لوصي به الذي ليس يا عدى ( عوب الموضي أم شواه أم ) علك ( موفوف)

(حوره مر المسلط صوله ) أى ومع من لا بعلق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصى ، فاو المتسع الوارث من عداده أحد عده مرومه ( فوله و شده الا كتفاء بالفعل ) صعيف ( قوله والأوحه الأول من قوله أن مرد بالسول العلمي ح أى خلافا الحج ( قوله وهذه لا ابق في فيا يظهر ) أي و إن كانت لا شده به في و قع لأن هذا أقد بدكر لإمهار المعلمات ( قوله بعول ) وفعيدة الا عرال بديان أنه كمره (قوله والأوجه صحة اقتصاره الح) أى لموصى له وكدا وليه إن فنصت مداحة دلك و إلا فيدعي أنه إن فعل من عدر العرال فلا يصح قبوله أو مد ولا صح فيافيده وقام حاك مقامه في الدي رفوله ومن ثم و قدن ) أى وارث ولو بعدما (قوله فصى دان مورثه ) أى موصى به وقوله منه أى لموصى به وقوله وم اث أى لوله وقدله ولا يصح فنوله أى ماده الموصى به وقوله منه أى لموصى به وقوله وم اث أى لوله وقدله ولا يصح فنوله أى ماده الموصى به وقوله منه أى لموصى به وقوله وم اث أى لوله وقدله ولا يصح فنوله أى ماده المده المده الله المده المده المده المده المده المده الموسى به وقوله منه أى الموصى به وقوله وم اث أى لوله وقدله ولا يصح فنوله أى ماده المده ال

ومعى الوقف هنا علم الحكم عليه عد ول ذي و في دي ل أنه ميث دمو وإذ) دل لم يقبل بأن ردّ (بان) أنه ملك ( للوا ث ) من حين النوب ( أموس صهرها النـ ث ) دُنه لايمكن حعله للميت فانه لايماك ولا للوارث فأنه لايملك إلا بعد الوصية راسس ولا هوصي له ورلا م صح رده كالم نه فتعين وقفه (وعليها) أي على الأقوال الثلاثة (بعي عره وكس عند حصلا) لافلاقة فيه لأن نعر من تُمرة جلسي فساوي التنكير في كسب ووقع حيثة حصله صفة همه من علا إلا كان فيه كا فلا دفات الركبي (مين موت والشون) وك استه القوائد عاداد حديد ( و مشه وقصرته ) جمره من مثل فعني لأوَّل له الأوَّلان وعليه الآخران وعلى الثاني لاولا قبل العمول بل للو رث وعديه وعلى مع مد على موقوقه فان قبر فيو فيه لأولان وعلمه لأحران و إلا فلا و ١٠ ردّ فالرائد بعد الموت للوارث وليست من الذَّرَة فلايتماق جادين (و ٤٠٠٠) يسح سؤه للد من قاسمه العسد والاعقول فهو اكل من صبحت منه الطالسة كالواراء أو واله ما يوسي ( و موضى له ما سامة أن موضف في فدوله ور ه ) فايل بريمين فيم يرية خيرد الحد كم يمهم فال أبي حكم عسمه . لإ مدل كالمحمر المسع من الإحباء وقصلية كلامه حريان ذلك على الأقوال كايما ، واستشکل جریانه علی ۱۱ فی آل ملك ستره اد كلمت ۱۰ ب باشتمة او توجیه تأل مت به مها وسيهة المسل مُعمر معه ول أو ردّ على لله على ، و عهدا يجاب أيضا عن ترحيح ابن الرصة على قول الوقف وحوب الدعقة عامهما كافسان حفد على مرأه وجهل لساس وقرق السكي أن كلا منهما معارف وجوب النعمه عديه واسن منمك من راتم الأجر حديهما هنا مردود بما من في حدار السيع من أمهما يطالبان على القول بالوقف مع فقد يطير ماذ كره من درر ف فعر أنه مس عو السب في مط سيهد وا علام في مناسه حال أنا يا سنه بلاسا قرار فها على الوصي به إن قس و إلا فعلى الوارث وفي وصنة اعليث أما و أوضى بالإعلاق في معلى الله موته فالملك فيه للوارث إلى عنقه وطم كا فالمصدية وصل به وعقبه عسمه كا صدم كلمهم . مركبه له لا لمورب كا محمد في البحر لتقرر سيحقاقه العلق وهو تصدد خارف مالو وصي برقت شيء فلأحر وقله للال موته وحدد ل منه را بع قاله للوارات كما أنني له حماعة أودل الأدرعي إله الأشبه أي لاله إما حمل اللوقوف عامله يمني الهادر حسول الواعم . فان اللمجاي وهو المدهر كمن مات وله عقاراته حرد وعسه دی فاسته به موارث ،

ر دوله لاعلاقة فيه ) ولمن وجهها عبد من أعاها أن المرد معرفة وكن العبد بكرة لإدافيه الى بكرة فيمة حصلا لايحسن إعرامها حالا منهما لتنكير الكسب ولاد مه همه فيعر من الممرة والحاصر أن الحن الواقعة بعد المعارف أحوال و بعد النكرات عبدت وهي هذا بعد معرفة و كرة قراعة أحدهم دول لآخر بحكم ، هذا وقد سال إن عندت النكرد على معرفة كعكسه منوع على على الحرف لا تحر بحكم ، هذا وقد سال إن عندت النكرة في الممرة ( فوله واستشكل حرامه على على المال حرامه على المالية ( فوله واستشكل حرامه على المالية ) هو قول مصنف أم قبوله ( فوله ليس هو ) أي لاعترف ( قوله وي وصنة الحيث ) عظف على قوله في المطالبة ( قوله أما لوأوصى با عناق قنّ ) عشر قوله سي مس م شق الخراف ( قوله لمر كسيه ) أي الحاصل بعد الموت .

( موله والهسعون فهو )
بعی الملف المهوم من
بعلی الملف المهوم من
بعادت ( قوله کس دات
هذه و بین مسئانما دأن
المقار فی هماده لم سعی
نوفه فانه منعین الموقف
درس شم عشمان عوقف
مساو قالوسی توقفه

(قوله فكائه لم يوجد) مقصيا لانتتال حدثه للعسقواء مع أن المتعادر اقتصؤه للانتقال للاحر إد استحقق العيقرد، مراب عالى المتحدقة كالأحر (قوله ومن بم يو وقف عي ر ند الح ) ربي ماوحدهما لاسماح مع أن الطاهر أن الذي يا بجه الأحم أن المق السرقي عدم الانتقال في هـــد للآخر بالأولى إذ هوهم ماتأ مدقس الاستحماق ال وقير وقعا بالسكلة (قوله عاحلا (١١) أي مأن لا تتطاول معه الحياة كا ساسى التعبير بمثاك في كلاماك وردى الدي تبعه فيه لشنجان فراج نحو السل إذ المحيحالة عير محوف کا باتی قال فی شرح الروض لأنه و إن لم

ا مسسل ]
في حكام لفصية معوضي مه (١) قسوله عاجلاء ليس موحودا سبح الشرح التي بأيدينا اله مصححه .

يسل منه صاحبته عاسا

لا يفاف منه الموت عاحلا.

و آخذ أمين الاس العدر ما أخر هم أي و هماى عبه لأ عة لأر عة أله لارخوع هم على الواث على أحدة و تحار ركتي أله لوأوسى شراء مشر مثه ووقعه على ربد وعم و أنه على النقراء على أخده قل وقعه م يسس في صف للسل لا مشل بللمراء وفارق على هم ين أم العفر المال أحدهم إن مال الراحوة والله المراح الله هم يوحد ومن على المراح وقت على المدوعم و فالله المراح الله هم يوحد ومن المراح وقت على المدوعم و فال أحدهم منه كال المكل لا حركا فاله الحدف وعده

# 

( موله وأحد أحمل من ) أي عد أن من الرائد بل ينتقل للعقراء ) أي نصف البيت ( موله أنه عد ) أي ق فوله وه من عن عدس ح

# ( فعمینیان ) فی ٔحکام ادسهٔ جمونسی به

كمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاه يدكر و وْتْ ، وهد حمَّه، حد على أر عس شد» على الذكور والإعاث ، والثاني لايتباوله للعرف . وعمل الخلاف عند عدم محصص مي شاة ببرمها يتعمل اله كو الصاح لذلك و الري عليها أو المنع مراه ولد به ينعين لأ بي الله لحه لدي و يستع اصوفها يتعين صال و شعره عدن دعو الراسحيد) وهي وله الدال والمعرد كر أو أشي ما لم سعاسية (وعناق) وهي أنثي المعز مالم تسلم حسه ، حدى دك د وغو سميد المويي ، د كرها في كلامهم مع محوظم في السجل الا عداج (في الأصح) في اليهم د سمي ماه صغر سهما واللهي يقدوهما صيدقي الأسيم (ويوفال أعظوه شد) أو إنسا (من حمي) أوسى - هو عد مولي وله سم عبد موله أعلي واحدة مها والس موارك أن فتله من حاها وإن رحلا لأنه علم على مجهون ولولم لكن » سوی و « قامس رن « حت من ۱۱ ۴ مین ف شا (ولامت نه) عند لموت (الحت) وصده الماسم ما المعلم به و بي كال ما د د د ر بي من سند الم الدينة و بدق في مامر" فالدفع التول كويه محد له ، أما إذ ع كل له علم عند وصية وله الله عند دو يا فاله سيح كالوف أعسوه رئم من رفيق ولا رفيق به بيد الوصلة عرفة كلاها (وال فال) أخلوه فاد (من من ) ولاعظم ه ظ في الحرر أي عدد موته ( شر . به . و مأى صله كات و ومعالة فاسمه في شر ب للشاه وهو الوحد دفاه في من أن رمول شيري أو الساوري عم مسهما أن شيري أول فال كال له عجر فالوارات أن العبلية من وأن عدية ما يا ماها عدد بدل مارجا بية السمة بشمول فوصية لدلك ، و ري دار ۵۰ رو ۱۹ د ده سال منه كامر در يدري دمر باسراء نفيسيه كافي التوكي وسروره و قاس عاد كر ،

( قوله كحمام وحمامة ) مثال لما تاؤه للوه. \* وعوله ولى ا أى دو، بد كر ، ؤه \* ( فوله وال ي لانسوله ) أي اللكر (قوله و ينزي عليها ) بصم الياء وتحفيف برس و. دون النون و تشديدها مع فتح النون يقال أتراه غيره وتزاه تبريه به محمد ( دوه دسجه ) و بدسي أن محل ذلك ما لم هن شاه من عليي وليس عبده إلا السجال فال - كن عاده عدم صحب وأ على حدمه ومنه هَ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَ أَخَذَا مِن تُولَ الشَّارِ حِالسَّائِقُ ۽ تُعْرِفِ لِـ ثـ . من شناهي و مسله إلاطناء الم ( قوله عالم بدح بشة ) هاهره و إن قل مانقلت بدالسنة كبحمه وموله وبد في عدم حاص على عم وقوله وهو مذبه أي في سعم صحور وقد به و كريم أي العراق و حدي (فو به أعظي و حدة) أى كامها فارخور أن منى صفين من ما بر لابه لا سمى شاه ( فوله واس بوار با أن تعطيه من عارهه ) و يعلي أن سان ملد ديك في در ، وقوله إن حرجت من المد ) و إلا معلي ماحد ح مله ولوجره ٢ ة فيها للها كان الباس أن الها و أوضى شبه الده الديارية واللمال التي اعلى أصل اللمال من أنه يصرف الوارث أنه هنا كذك (فوء و الدارات) أي من علمي أود هي و عليه فللمن قوله لائي وال كال يا ظلماه عناص موائمه والالتامامين الناهي والمسيه إداله والمصي ما وعلمه العل سم الإشارة ، جمع نامم حصه دول السدة و الج مدفولة ، قد سمى سيد الله الأعلمة ( فوله و به فارق مامر) عرماً الدعوله مر فهم بهرمن الامه ما حسن البرق عن مادكره و ماره ، مع د كر حير أن عل (عدور ف) من منه علاق من سناهي وقرق عاد كروهو واصع و تمكن حمل كازه الشارح عليه سحسنص فوله الث بالمير دول الشياء كالحمر بالهامش والحمل قوله نعم موعال شاه من تمياعي الح ( قو » ولومعيمة ) هذ مع فوله السديق ومن تم وڤ اشتر و له شة الح صر عدى النوق بن كول لأمن بشر عصر بحا وكونه لارما اه ميم على حج .

(قوله وهو مثنها بالأولى ية نظر ما وحمه الأولو ية (قوله لأنها إنما تسعى شياه البرلاشمه) تعليل لما في المتن حاصة كما هو واصح وما هر أنه يعطى مداهى نسى إدا قال من ساهى نسى إداء لسارح

ر قدوله ش ام لم شاول المعبر الخ) مثله في التحمة للكن عبارتها فن أم لم المحلول المعبرة للا كشى والطاهر الحسرم به اه العسم عليه الشهاب سم العسم قوله فن أم الخ يتأمل فائدته (قوله و إن المحلوب العمق أهل اللحسة الخ) مقدم على اللحسة معلقا ويه علمة لما يأتي (قوله ويه علمة لما يأتي (قوله علمة الما يأتي إطلاقه علمه ) أي

أحسوه رأسا من رقيق أو رأب من ماى أو شقرو سائ ، وو قب أعطوه رقية و فلصر على سائ فكا به قال من ملى في أنه يتحد على إعتماله من أرقاله أو عمرهم ، و قاس عليه ما له قال أعطوه ثاه ومرغل من من ولا علمي و إوالح والدقة علولال اللحي ) المستديد الله وتحديمه واحده بحق و يحدة (والعراب) السائم والسعير وصدها لصدق الاسم عليهما (لا أحداث الآخر) فلا ساول غو الدعة وعكسه الاحساسة الله كر وهي بالأرثى ، فمن أمرام يقد ول اللعير . قال بركشي حرب (والأصح تسول بعير باقة) وعيرها من نظير ما من في الشاة الأبه المم حسل ، ومن أم مع حدر العدر إلا القصل وهو وسائلة و عليها والله ي الدع و رحمه كذم ول ومن ساور ي والدري به المدهد (د) بعيد كر ولا ( ما أو الله تالي المع عرف (والا ورا) أو ومن ساور ي والدري به المدهد (د) بعيد كر ولا ( ما أو المثلة والمحدة كالمع ما الكلك أو الحلوم مصروف (المدكر) فقط للمائه ، و يشاول البقر جاموسا وعكسه كا خا ه بد ال الكلك أو الحال مصروف (المدكر) فقط للمائه ، و يشاول البقر جاموسا وعكسه كا خا ه بد ال الكلك أو الحال من غرى ولا شر ه د و ها حد كا حد الله من غرى ولا شر ه د و ها حد كا حد الله من غرى ولا شر ه د و ها حد كا حد الله من غرى ولا شر ه د و الله من غرى ولا شر ه د و ها حد كا حد الله من غرى ولا شر ه د و ها حد كا حد الله من غرى ولا شر ه و وحشى .

ر قوم أعظوه أن من رضي أو رأت من سي ) أي و ما في ها مده حور العامة ( قوله وام يقل من هاي ولا علمي ) أي عام الحبر عن الإسلام على عامه حله كان له علم و بين الشراء من عجمه ، عال لم كي له علم أو حول تعين الشراء من ماله كا هو مقتضي قوله ، فكما لو قال من سى ح و قومه ثمن تم لم مدون الممر ) يتأمل عسدًا مع ما يعدد قان المعير شامل للدكر والأنثى فلا معن لمدم ساول لدفة حاص بالا ي علم العم الشاول ما ويد كو إلا أن يشان عراده بالتعار للم كل ، وقت باقلة مهمة من قولة ولا للدول مع ، وفي اعدير ورعا بسمى المارا إلما أحدع اله وعديمه فيمكن أن يراد بالبعير هذا الذكر إدا أحدَع ، وهو أخص" من مطلق الجل ( دونه وهو ولا الدانه إذ الله علمها ) أي ولم يسلم سنة و إلا سمى ابن محاص و للتها وهل يتداول لحمل والماعة أولا فيسلم عمر م وعبارة حج قال أهل اللغة إهما يقال جمل وتاقة إذا أر بعام فأما قبل بالله فللعود وقامص و لكرا الها وحدثنا فيل لللج هذه الأسماء ، ولا يتناول أحدها الآخر عملا مامعة أو ماعد الفصال الدكور فشميه احمل والأبي تشمنه الدقة بستمر فيه محان والدي ينجه أحد مي من ويا دكره أنه إن عرف سرف بالد تحلاف بلمه عمل به و إلا فيها واقتصاء كالام عام واحا من اشتراج وعبرها النافي أعلى ماهد التعمين في إصلاقه صر صاهر ه وقول حج يد أو ع أي دخلا في السلمة السادسة ( قوله على إعلاقها ) أي الدارة عليمه أي الثور ، وقوله مصروف ب كر أى ويو من احواميس ( اوله ندئ ) أى ناعرف ( دوله و يعدول اسقر حاموس ) حداله حج وهو الأفرب ، وقوله ومكنه في تمنع بأن اسم الحاموس لا بصاول أنعراب السهاد في العرف م متر ، خلاف ما ول البقر الحواميس فانّ البقر جنس تحته العراب والحواميس على أنه لو نظر الكين عنات أحدم بالآخر ليس بتناول الصأب العزاء عكسه (قوله فلا يتناونه النقر). أي للعرف ألعم يصا

لأن ماهما منى على اللعة حنث لا عرف عد تخالتها و بن حقيث كا يشهر سأس كالمهم وتم لابنى من المصة إلا إن الشهرات، و إلا رجع للعرف العلم أو الحاص كا يقم عن أنى ثم (وشدها حمل الدنة) وهى نعة كل مديدات عنى الأرض (على قوس ونعل وحمار) أهنى و إن لم يمكن ركو سها كا شهر إطلاقهم حازفا لما في السمة فيعمى أحاها في كل مد عمد بالعرف كالعراق ، مخلاف سأر الدلات ، و يتعين أحدها إن لم يكن له عتسد الموت سواء أو إن ذكر مخصصه كالمكر والعراق ، وحدثه أو القدال نامرس وأعلى مها يد فال ديك فيل حديد المدن حبيمة وكاحن للأحمر من ، وحدثه لا يعدى إلا صاحر أحد أنه بمن من أحدها ويا والمراكز والعراق أو العراق المحدد ويعمى المداه ويا وحد من الما به عنت ، سم يا كان له شيء من المعم أو تحوها ، أحدها ويو تم يكن له حدد مونه و حد من الما به عنت ، سم يا كان له شيء من المعم أو تحوها ،

ر قوله لأن منفيا منى على اللمة الح ) ] أمن فيسه فان سينفاذ منه هذا أن القرف القيم أعسيمن الا تار بالأهبي ، ومن ثم حمن عاسمه وأن العرف العالم في لأعدان شامل كلمهما ، ومن ثم حدث كل ، وعليه فقد حدم كلامة في العرف إذا أن شل العرف هذا عبره في لأجال وهم يعبد ، وعماره من على مهنج في أثناء كلام ، و عدب أن ناهنا منتي على العرف ونا هناك إنما سي عيه إ ام صعرت وهو في سنك مصطرب ه ( فوه كل سنة ) عي كسر لدل كما في الخمار ( اوله على فرس ) ﴿ كُرُ وأْ فَى ﴿ وقوله و اس كُر ﴿ وقوله و حمار دَكُو ﴿ قوله و إِن لَمْ يَمْكُنَّ ركو س، ) أي صعره. مذ بلا ( فوته عماد بالمعرف كالعرق) مثان لكل بلد ، ودفع به مدفيل إل موضى حيث كان من العراق عمل الدية في كارمه على القرس ، ليكي بنافيه قوله خلاف مع ، والعل في العدرة سقطا ، وعبارة حج عملا بالعرف العام ، وزعم خصوصه بأهل مصر ممتوع كرعم أن عرفهم يخصها معرس كاعر ق لح ( فوته لا مطي إلا صالح ) أي محمل وقوله فان م يه ) أن أن أن كرر بلك والسهر «بهم محية الاسكر على لاء، ( قوله أو النفر ) في كون حواز إعطاء البقر إذا اعتبيد الحل عليها بصر الأن اسم الدابة لايشملها عرفاء ووصف الدابة بالحل عمها محصص لامعمم ، وعدرة شرح روض إ الال دانه للحمل دخل فها لحال والنقر إلى عبادوه الحمل علمها ، قال " رحم وأماه العبي فصفقه بأنا إذا براء الداية علي الأحباس الثارثية لاستنم حملها على علاها عمدا أو صاعة ( فوله فيعنني أحدها ) أي ولو كان العضي صفرا كبيجل صاف سم لديد عليه ( قوله وله لم تكن ٥ عنه موله واحد من الثلاثة علمت ) هذا واصلح إل كالت الصمة محو أعموه باله من دويي ، أمالو في أوصبت به المه وأملي ، أو قال من مني فتناس مامن في أعطوه شدة من مالي أن نشع ي له دانه ، و سارد اسم على مهمع قوله و يعاول بدية ولح يا قال في الروض وشرحه فلا قال أسطوه دوية من دو في ومعه داية من حيس من الأحياس سلائه تعلمت أو بالندن من حسين مله الحام الوارات عليما فإن له نكن له شيء ملها علما موله عللت وصيته لأن العرة يوم موت لا سوم الوصية ﴿ فَهُو كُمَّ مَنْ صَدَّرَ. السَّيْدِ عَنْ لُو قالَ مِنْ دواني ، ومفهومه عدم البطلان حيث لم يقل ذلك .

فوع قال سم على مهج في أنده كلام ولمتوفد مين أحد الثلاثة الى دكر تصلف حكمة حكمها كما هو مدغر و مين أحدها وعدها عشمن أن يصل لايدخن مصدة ، و حدمل أن يدهن إلى صورته و لأقرب الأول أخدا من كلامهم في الزكاة والأصحية و إن أمكن الفرق اه .

( قوله حيث لاعرف عام يحافيها ) أوسم أنه إد خالفها العرف العام لم ثبن الوصية عليها وهو بخالف ماياً في قريبا (قـوله إلا إن اشتهرت) أي اين ش تهرب وقمت عدلي العرف وهدارا عاجالف مااشتهرأن الأعمان ممدة على العرف (قبوله عملا بالمرف كالعراق ) كدا في نسخ الشارح والعاهر أن فيه سقطا من المكتبة وعبارة النجلة عمييز بالمسبرف العام وزعم خصوصية بأهل ممبر غنوع كزعم أن عرفهم عصها والدرس كا عراق لم (قوله ولو لم تكن له عبد موته واحد من الثلاثة نطلت ) لعله فيما إدا فأل دالة من دواي كا صوره بدئك الشهاب مم في حسواشي شرح أنهج وكديقال في الاستدراك الآتي و يدل عملي أن الصورة مادكوناه النشيبه الآتي فلبراجع .

( قوله وقال المقيبي إنه معي الحقيقة الح ) كدا في سمح الشارح والصواب إستقاط الواو فساسط قتل وريدة لام فس أنه كا هوكدلك في حو شي والد الشارح على شرح الروض ، وحالم اله أن التلقيق عس إعصاءه من الساء فما إد قال أعضوه شاه من شياهي وليس له ولاظباء باأنا حملما كلام لموصى إما على الحتبقة اللموية إذ تسمى فيه شبياها كامر وإماعلي لمحنز العرفي فأنّ العرف بطلقها عليها محازا (قوله يحمل على اللعة ما أمكن) شعل ما إدا حعيب فتقدم على العسرف العام إد لايرجع إلسه ولايدالم عكركا عمر من قوله و إلا وهدا بخالف مامي آنفا (قوله مرادا به التكفير) أي لا المكفر به الذي هو العناه ر من لمعد الكفارة وإنما أريد دلك لأن العمول لأحله لأبكون إلامصمرا

ه انساس العلجه ، و يعطى منها لصلدق اسم الدالة عليها حيشدكا لو قال أعموه شاة من شمر هي وسی عده یلاحد ، دره نقطی مها کامر وجرم یو اور بعاب برقال استنبی به معی خققه المعونة أو يحمل على المحار العرقي قال و بدل له به يو وقت سي أولاده و مس له إلا أولاد أولاد و ما سم اوف و رسرت الهواء ال كال إعلاق و ما عمهم على الكي تعيي لهر عقيصي الواقع (ويتسول رفيق دينج ، أي ومعند ، كام و مكوس ) وحمد عسماق الاسم ، ليم إل حصمه خصص عمر دام" في " بن معه أو حديه في السور على مذكر وكونه في الأولى سلما من بحو عمي ورمانه ولو عم دم ، وفي ، سنة من تمد عدمة كم تحله الأراي في بروسه ﴿ وَاوَ فَا أَحْدُوهُ رَانَ مَهُ مُعَالِمُهُ كُمْ مِنْ أَنَّى بَالْسَبِيَّةُ لِلدَّكُورَةُ وَالْأَنُونَةُ لا مَطَلَقًا إِر الساهر أنه لا كنو عن لايد مج محممه فانه الذرعي أو ليحسن ولده تعين الأشيء والأوحه و شع به لأمن لسمه من منت حد الحكام و مد عد الهم أن ما أجمله الموصى بحمل على المه ما أمكن و إلا فاعرف معمد لم الحرس الله والله والدادلك كله رجع لاحتهاد الوصي تم حا کر دی عدیر ، باد وجه حمل وصله نمه علی دادید مان عرف شرع بد کو ای در ه والوكاية لنعصم البيهواره فبنعد فتتاء داءا الوابا تدارف بالحمع فبنمن أوالمني المته وحدا عن اللوعوب لمدلة بإحراء دلك على عادتهم المنه تا به ق مرف موه بي ( وقدر ابن أوه بي ع ق عمد ) أو أمة علق (وحد الخري كماره) دام معوف في لا - في ، و ال معروف في الوصي مله عدم التمييد بديك فقديرة وكالرداعة بالتصب جيدة وهو إما البي فرام خافص وايان كان شار أو حال أو علم أو متمول لأحم عرادا به السكامة منه النساء على ﴿ وَوَ أُوسَى أَحَدُ رَفِيقَه ﴾ عليهما أ (في وا أو د الا در موله) وم د معدم أو منهم و دعهم مدار اللم ، وصره إذ لا فيل له على اللوك و لا مد و عن ماه و عن ماهل في الحن و ماهل إلى عد

و فوله المسرمامران أي في الا مو عواه و توله في دولي هي فوله في يقاس معه لل (فوله لا كان على مسلاميته للخدمة للصر الوله الهي الالي على مراسح المحاملة في حال الوله الولى و المائل على مسلاميته للخدمة للصر الوله اللهي الالي أي المراس المسلم المراس ال

ملقا مضمنا لعد الوت فان الوصية في منظما مأن الوصية ثم تعين النجاري فانساول بدلة وهنا المهم وهو لايدل له فاشترط وجود فالصدق عسم حوث وحريب كون بدلة منيه لينقي شمول أتوسية له حيثتُ محلاق التالف قبله فأنه لم يتحتني شموه له ( و إن الق و حد على ) موصة صدق الاسم فيس للورثة إمسا كه ودفع قيمة مقول ، أما إذ فيها بعيد دوب فيلا مسميا فيصرف أبو و ث قدمة من شاء منهم هذا سمه إن قيد بالموجودين و را مسى و حدا من موجوي مند لموت و إن تحدد بعد الوصية (أو) أوصى (ماعتاق رقاب) أن دل عمنوا على شنى رد. أو انجوا على رقابا وأعتقوهم ( فثلاث ) من الرقاب على شرؤه إن م كان تده وتمديها عنه لأمها فومسمى لجسع أي على الأصح الوافق للعرف الشهه . ولا عبره باعديد الودي أن أقيد سال كاهو ما هر ومعنى تم تم عدم حوار الترب عمها لاسم . دد ما به مل هي أفصل كا هي ال عم رضي لله عنه الأستيكتار مع الاسترحاص أوى من الاستلال مع الاستعلاء عكس الأصحبة ولوصرفه إلى اللهن مه رمكان الناشية صمم أقل ما تحالد له رقسة أ، ويا قد سل عن أنفس رفات السلائ معلاً أبي يرقية كامريد فيهو ناوريد فيسر من أبي (في على مدين فالدعب أبد لا شهري شيص) مع رضم بين ، لأن ديك لا سمى رف ( س) رسم ي سالة أو ( عد تال بد ) أي البث وتشية قوله تعيستان أنه حيث وج هي على شر وعي، وإن وحد رصه أعس ممهما وله وحمه لأن التعدُّد أقرب لعرض الموصى فيث أمكر على المدت وأعدته عرف مدر علا حتى محم على العدد و حالمي أنه الحال في كل عرف ( فان قصل ) من الوصي به ( من أنفس رفيةً) أو ( را مان شيء فيوريه ) و على وجاله فيه ولا شايري شاجي و إن كان افيه حراكم عو مسعلي وماد فهم ولأن عيد منع عدم سمنه ست وقع عالل في شيري عنص وأبه أقوال العراص الوصي من صرف الفاشل للورثة واحتاره السكي.واعلم أن تصوير كلامه وعسو على عام الله هو ماق الروصة و مستره المكن صفر الكتاب شدم احتياجه بالله ولام فالدلال الثالالة حاث وسعها الثلث ء

( فولد عدم احساحیه ندیشه ) أی نفو به شان

﴿ قَوْلُهُ لأَنَّهُ مَعْرِدُ مَصَافَ فيعم) فيه اعث لأن هذه لأعاقة إعا المتدالعموم فيأورادا لحل كماهو ظاهر أي كل جمل لهاسواءهد خل و عاده و أما شمول الوصية لحبسع مافي نطمها ولو متمددا فأعا حاء من صدق الخل محاييع الث من عسار حزج إي منوبة الإصافة كما لا يخق مكان الصواب التعليسل مذلك و إلا فيا اقتضفيه الإصافة المدكو ومرتبولوا به فيأمن (قبولهم يكن لمما) أي للاسان أو Hern [c] , land

واحدة شهما وأنما الرأند فني مأون محمد إلى ما تبكيّال الدائد وفي الناسية لابحث وقوله فال محمر اللثلة عبهن مأتي في كل منهد لأنه إد صراح ماست ومحر المله عن الدله مرشير الشاص كا يولم إصراح به ولو أوصى أن بشري له مسره أقرة حسة حددة عالى درهم و مسدّق بها فوحدها الوصي عالله ولم تحد حديثة ساوي 1 مين فهن فيه بها عماله و بدي لا في يورثه أوهي وصية لناتع خسمة أو شارى مها حطة و يعدق مها وجود أحديا أوشا مامر و إن أمكن الترق مهما أن لمدر ها على معدار فية وم يوحيد ويرعني من الدير ، وهو مقتض لصرف لنالة في شراء حاطة مهد النعو والعناق مها والأعرب أن الاستارافي الأنس عجي الوضي عبد عبير الشراء من مال الوصية لا محل وعلى ولا و يته وفت موت أو ب ده الممر ، ( ويو قال اللي يعشي اشترى شم) لأن أمو له سرف ادلت بي العش وقصية كالمه كأصها حوار شرائه مع القسادرة سي السكيل ، عير الكامل أول مد ، إمكانه ، حكل الذي صراح به المناوسي والعاروي أنه ية ساري ديث عسد العجد عن السكري وهو الأفراء وفاتا بدي إلى الشارع مشوف إلى فت رفال من رق وها ولا حور المدارين فيمن أعتقه في مريض موته إلا عتبيد عجر الثلث عن السكان و إن ياعي عص ما حرس أن الأوّل أفراء وكالرم الشارح يميل إليه ( ولو وصي عها) که (دُّب وبدس) حسل معائم و سهما دون سنة أشهركا أفاده الزكشي ( فلهما) مسولة مرى كا، كروك الواب "كراله مقود مضاف فيعم (أو) أنت ( عي وم منه كاه للحي في أحمد ) إلى ت كالمعدوم بدليسل البطلان بإنفصالهما مرتبي والتأتي له الديم والدي لوريه سومني كا و أومني لحي بامث ( ولو قال إن كان حملك ذكرا ) أو علاما ويدكيدا (أوذن) إل كان حميث (أر فيدك فواديهما) أي الذكر والأشي (انت) وصاته لأن حمله كا بالنس دكر ولا أنني وه ولف كرس فأكبر أو "شيين فأكثر قسم بيشهما أو عنهم أو بيشن بالسوية وفي إن كان حملها النا أو عنا فيه ك الم يكن له. شيء وفارق لله كر والأي تأمهما التما حصل تلفال على القبال والكمام ال

(قویه و حده فیهده) ای فی و یک رادات آوسکت عده وقوله و آن از آند ای عن الذات (قوله که یا عدم حده) شده به از دره فی آوی دون الا استه پال حصل موضع السمر أعدوا از واشروا به أما تو حصل هرحمه ذا کر الثاث وعدم دا کره فلا پال که رقوله فیه راشته به شاند ی معتمد (قوله بال المدار هذا) آی فی المتنق (قوله و موحدوثم) ای فی فی المتنق (قوله فیم به حداثه و قوله دید الموسی علی فیمه این المدار هذا الموسی علی فیمه به الشر مستمد بد لموسی (قوله آن دلاون آفریه) هو قوله وقصیة کلامه الح (قوله کام آوسی لحی) بده مراد عدم سواد می در آویه آم لا وعلیه فیشکل عاص قبیل العصل من الدی وقت علی راد و قریم و دار آویه المدار ال

خلاف لای و بنفت ووجنه فول تصفی را بایی از می آنه و طایع آن بندار فی الاصار علی شهادر عام وهو من کل ۱۰ کر فته فاضلح آدرق ( وه عال إن کان سلم د کر ) فله کا د (فولدتهما)أي الذكر والأنثي (استحق مدكر) لأن الصنعة عست حصرة بجمل فيه (أوولات ذكرين فالأصح صعنها ) لأنه لم يحدر عمل في واحد و إند حصر بوصه فيه والذبي مع لاقتصاء السكتر التوجيد ( و مصله الوارث من شده منهمة ). ولا شيرك بنهم والنوق بين هياد د وما يو أوصير عميم أو مافي عنها وأث يدكوس أو أسلل حيث عسم أن جمله معرد مصاف لمعرفة فيعم وما عامة بمحلاف السكرد في الاولى فانها بدوحند أو إن ودر . كرا فيد بأنه أو أشي فيه حمدون فولات حاتي ينفعه الأفل وواعد الدفي وفديه كالزمهم هدائمه واأوسي همداس بدله وله بلس فيكل اين سمه عجميد أعصاد الوضي ثم يوارب من تاد منهما و علمن أوقف إي صلحهما لأن الموضي له ينعين ناسمه المور لاتحسيل الهامة إن تشبد عد فه هنا قال الرابرة أثد لاأثر ها ا هذه النصيل الدائي، عن الوصام العامي مساوية بالصلة إلى جهد يعال توصي به منهم من لـ كر وأند كون هالد منهم وصفا و الدمعين وصفاء أثراله هنا فدا لوجه أن بنين الوديني له عكن معرفتها عفرقة فصد بلات و يدعوي أحدهم أنه الراء فيد كل لاحر من الحسب على أنه لايعتهم أراده فلحال الدى و للمحق وقيم فالهام لأعكل ديك وعال أبيحة ( مو أودي الدرية) كالراجم ( فلار بعين دارا من كل جاب ) من حواف داره أن بعه عمرف بوصه حب لالاصل بد مي عدا أركانها كاهوالغالب أن مالاصق أركال كل راعم حوالها صاعبروا يا كر الهي سنة و- ول دارا غالبًا و إلا نقد تبكون دار الوسي كه ما في الدرسم فسامها من كل عال "كذ من در لصمر سام عالم أو سامنها داران وقد كون بدرد ،

(قوله بخلاف الابن والبنت) أي در كلا منهما ساس بالواحد ( يوله ريا عني الرامي) أي في عبر هذا الكتاب ( قوله أنه واصح ) أي العرق ( توله حمحن ، كر ) أي دون الأس ( فوله علاف السكرة في الأولى ) هي قول اصف إل كان سندي ذكر المرا قوله بر و ال الح) معامله وقصيته أنه سم للوارث عند قتل نوضي و إن كان احداكم موجو ، وق س شديم الوعلي على الوارث عدم الحركم عديسه أيصا فديراجع ( قوله لمن ذكر ) صلة مساواته ( قوله وهذا أوحه ) ئي فلنس لاحيال مردورا ولادلاله في كه مه على اعبي د ال عام كازمه اعبيد الأوَّل وهو أن الوارث من شاه منهما ولايشكل عليه توله وهذا أوحه لأن الراد ، أن را برد أوجه من ترد ودك إيما شت محرو لاحتمال (قوله كسر الحيم) وفتحها لحن اله ريادي (قوله قلاً. على دار)وبوكان لشخص أر ديم دور محاورة للموضى وفي كل دار إله حة فهل مطيء أس مع كل: ﴿ أَوْلَا يَعْسَى لِلْأُ مِنْ حمة واحدة فيه عبر والأفربالذي حدا عاماني فنعن اجتمع فيه صفت ويصرف مانتي محاجين كل دارعني من فيها من عياله واحتره في ١٠٠٠ له ( فوله من حوالت دارد لأراهة ) و عمر فيمن بدفع إنية تسميهم حبراء عسماعوف فجافس معد بال عص حواب داره والدور ألى في جهبها أوحال بين الدار والدور القابلة لها تهر عظيم ، فينبغي أن لايصرف هم معدم سميتهم حرار ولوفقدت الحيران من نعص الحوالب كأر وير العص لحوالب لا يه حالبية من البكان ، أو القص نعص اخو بت عني أر نعين صرف الموضى به لمن في نفية الحواب و إن قن وكان هؤلا، مجم الله بين أوصى لهم اشداد .

(قوله والأوحه أن يكول الربع الخ) حاصله كما نقيه الشهاب مم عن الشارح أرابر مع يعدد را واحدة مرالأر نعين والصرفالة حيمة دار واحدة عدم عي سويه و إل كان في علمه دورا ماهدده (فولهمقدمه مالاصق من كل حهمه ما كان أقرب )كذا في اللبنج ولعايد سقط لعظ م من الكنية فين قوية باكان أفر - (قويمو عن الأدر عي اح) مقريد مريه س فوله فان استوو خ (فوله واوحه كدافات لشب in Lunes Zames) 's ويو أوصل شحص لحبر بي المسحدحقل المسجد كدار لموصى فهاص فيم كم يعنر من كالزم شرح اشيح في شرح الروص وهدا استوحهه لشيح عدمه س عن عيره أن طراد بعد من تسمع بداءه ( قوبه وهومعرفةمعالي كل آله) قال الشهاب منم طاهره اعسر معرفة الخسع والمعروف يتوقب فيده

حدال فوقها وحدر الاجها والأوجه أن كنون الرابع كالدار الشنطة على بيوت حق يستوعب دوره وور دن على الأربعال ورد هم السمن عليه دور متعدده فلا تعد دارا واحداة و يحد السمن المعدد عسرمة ما ما لاحق تم من كل حهة ما كان أفراد فع يسهر و المحم المال على عدد الدور الإماحين كل مار حلى عدد الحام أى عق فع يسهر وإل كانو كام في مؤله واحد كم هو و صح سواء في دئل ساير والعي و حر و المكلف وصده كم شميلة وسلافهم ومد ها أن ماحس الله سمد و المعنى سهم المسمول الميان ألكرها سكي فان استووا فالى جيراتها وهم مائة وستون من عن معدد بدار موصى صرف الميران ألكرها سكي فان استووا فالى جيراتها وهم مائة وستون من عن مامر في سهم ومر في من أحد مسكسه حدير حرد المسلم لا عد يحي المعدة هذا را من هو الما عدى الوحدة والمواد و الركاني اعتبار الق مات بها والوجمة كم أفاده الله أن ما محد كمده ما المردو وفي والوجمة والمواد و الركاني اعتبار الق مات بها والوجمة كم أفاده الله أن ما محد كمده المردو وفي الوجمة والمواد و الركاني اعتبار الق مات بها والوجمة كم أفاده الله أن ما محد كمده المردو وفي المواد و الركاني اعتبار الق مات بها والوجمة كم أفاده الله أن ما يوسمه المم ها المردو وفي المواد و المراد و المراد و المراد و المراد و المواد و

(قوله حدال قوق) کی فقه دیگروه مع آوه رفونه و لاوخه آن یکون بر سم) و ماید توکاله آی ر کال الموضی سے کے عارف اُلماری کال ور به فیما کل ایک میں ہونہ دارا قال کال استوفی العدد المعتمر قداك و إلا تم على بيوته من خارجه (قوله و إذ الله السمل مد 4) أي و إل لم ياس شمه على عدد دور ل على عدد كاله م يكي ك روحار مع أنهم صرحوا أنه مثل اللمام الوحده (قوله على عاد سكام) أي وتو م لكن م - كن قها بدقع م حصر بد لسكم الـ ا كن العبرها أو لافسه نشر . والأفراء الذي والل عن حوالي شرح دروص ديث في الدرس عن اسکوهیک به ی ، و نو مالوکان اساکی بها مساورا عمل خدم له ما حصها یی عوده می السفر أم لا فيمه نظر والأقرب الأوّل ولم قل موضى له حدة علت لا " أي فسمله على ده الما موجود دمع إيهم شركه كما له ما إسان عن ركه داد وو. له كا برد وكان أصا قوله على عمده سكانها ذكورا أو أناثا كبارا وصفارا أحمدا من قوله و زب كالو كلهم لح ( قوله كا شمه إصلاقهم) علم عليم أنه لا سحل أحد من ورائمه من أحمال وصنته أحدا عما مأى أنه لا يوصي له عدد وك شال في كل م ماني من العاملة ومن الدهم ثم رأيب عن اشافي الدي عدمته في مسح ، موسسة وهو صريح في دلك اه حج (قوله فان استووا) أي عاد حهل الاستواء أوعم النعاوت واثبث ومام ح النبان فنستي أته كمّا لوعلم الاستواء أما لوعلم التعاوت ورجي البان قیسی انتوقت فیا صرف له ای طهور آخان (قوله و بحث الأباری) معاد ل قوله ولو تعددت الح وقوم اعسار التي هو بها ضعيف (قوله فيما تقرر) أي في أنه يعظي كالحساد هـ ور وق أنه ردا أوصي حبران مسجد بصرف لأر بعين دارا من كل حاب (قوله وما أريد بهه ) أي من الأحكام ،

عال الراوي فوة وصده و لرمي صحة وصده وعلل ١٥٠ ولا عمره تحرد لحصه والسمع (وفقه) بأن تعرف من كل باب طرفا صالح يهة ي به إلى معرفة بافيه مدركا والسياط و إن فريكي محتهدا عملا بأعرف المشود الاصول عليه عالب الوصاء فالم حيث أصلى العام لاستدر مسلم إلا أحد هؤلاء و كان الاله من أصحاب العامم "الاله أو العصها ويو على ماماء لله أوفتراء، مثلاً ولا عام أولاً فتار فيهم وأأت دوب دعات لوصيه وو حمع البلامة في واحد أحد بأحدي فانت بطع ما مأتي في قديم الصدقات وو أوضى لأبدير العاس حنص المنقيم، للعلم الله يأكثه العلوم والمستمة من شتمل شحصين الفيه وحسن شنا منه له وقع (الامقرين ) و إن أحسن فترقى البراء ب وأداها وصنط معا مو وأحكامها (وأد ما) وهوس عرف العجم العرامة تحوا و مدا وصرف ولعه وشعرا ومتعلقاتها (ومعده ) لل و ، اخسمة والرصيح مد من عد مالح عد وق خد . برؤ ، لأول عام يه (وصيب) وهومن العرف عورض لان الأب ل صحه وصده والدعيس أو الاير لي كلامتهما (وكدا مسكلم ء ما الأكارين) و إن كان علمه بالنظر لمتعلقه أفصل العاوم ، و صوى ماهر و إن كان النعه مناما على علمه لأنه ليس بعقبه خلافا للصيمري، وصاحب البيان ومستق و إن له فت كالاب الماوم على عامه وصرفي و إن كان استوف مني عالم مهر الماهر والديس من كل حين دي وتعليتهما على كال على هو أعسل العامم عنام من العاف ، وله أو عن عدمها محل العاصل دون البتدي من شهر وحود وللموسقد عمهما برجاب حمهد مني ترجا وجار بربرت لأجر أو غمر ولم عط إلامني حالد كل الدرآل على بيم. قال أو مرها، فصل ما يشان من الدالم سوى به كلمه و مياله أو لأعمل الداني فلأرهده في الدياء

فرع سد وقع السؤل في لدرس عما و أوسى الأولماء هو صحح وصده و لدفع للا أصبح أو لا فيه نظر و خواب أن الد هر أن عال فيه أنه إن وحد من سطان عليه بعر بقد الوي أن اله للارم للقدعة الدارك للعصية الدار اسهمات عن السهوات أعظى موسى به به و إلا المت الوصية ولا شارط وحود الوي في في الدالموسى بل حث وحد من احتمات صائر وصاوى في أي محل و إن بعد عن بد بلوضى أعظيه ما ياني من أنه خور النقن هذه إلى عبر فقراء بد بدال الح

ومنه أكسهم كا عاله القامي أو لأحهمهم معمدة الأوثان ، عارن عال من السمامين فامن . ت الصحابه ، ولا يتدح في دلك كوبها معتملة ، وهي في حية مداري لأن التدار" لأكر العصية لاما قد تسترمها أو القارمها كا هنا ، ومن ثم ينتعي من تعين السارمها ۽ قال بن الله ما اللوش أو سنت الصحابه ، وقبول شهرده الديالاسع عصابه مديا كايعلم نما يأتي، أولا يحل الناس صرف إلى ما على تركاة كا عام النعوى ، و علمن أن تصرف إن من لا عرى الصيف أو لأحمل الناس . قال این قال ماهم خراتی صرف إلى من باتول مشاء اولال الناوردي عندي أنه يصرف إلى أسته الناس مأل حمل برجع إلى أ عمل دول لاعدة أو السادة فالشادر عرفا بل وشرعا في علهر عهد لأشرف الآن عام ، والسودة العمال عاكم عا والسنة ما ها و دامه ، وعالم الدس الحسيمة لأمه لمساور منه و والسر من سيست من جهة الأن إلى حسل والحساس لأن الشهرف وإن عم كل رفيح إلا أنه احرب أولاء فاسمه ردي الله عشهم عرفا مطردا عند الإطلاق ( و بلاحل في وصلة الله ما ما كان و مكمه ) عامر ما جهما هذا عاياً في في قسم الصيدانات ويتعاد السعول ، الد وصي به لأحده عو دامله إلى الأحد لأنهم و الد فا حدمها و إذ احدمه العالم ا و محور السين هند إلى م. فقراء عد مدل لأن الا قلماع إليها لا عند كام، ده في أركاة و بديسة للسامي أو الأر من أو لأمني أو العم ان أو الحسام أو رمني أو أهل السبحون أو العرب أو مسكمين الوفي أو حدر فدو عم لة بنتي شه للد فترهم أو إن ستسفده الأدرعي في الحجاج ، وأوجه عساره فيهم أن الحج سندم الدورين بنونه عامر وهو سنارم الحاجة عابيا فكال مستر بالقور فلدا اختص بفقرائهم ۽ واليتيم صغير لا أب له ۽ و لاء ۽ لارميه من لا ۽ ح له إلا أن لأرميه من بات من روحها عوب أو نسونه ، و لأم لاشترند فيه علم وح ، و شم كان في اشتراند الخيم عن بروح خلا، ولو أوسى بالأرامل أو لا كار أوائب بر بدحل مهي برحال ،

( موله ومنه "كسوم ) أى أحسهم ( موله وصول سهده السبة ) أى السحالة ( فوله كارهما على ما ما ى ) وعدرته فى الشهدات و سل شهادة كل مبتدع الاسكفره بيدعته و إن سب الصحابة رحى لله عمهم أو استحل أموالنا ودماء تا ( قوله إلى ما أي الزكاة الح ) معتملا ، وقوله إلى من يحول سسست معدما ( فوله أو ساره ) حرح به ما يو فال بسادات فيحمل على ساد الا سابوقا، بعد مهم فى الدينا والآخرة ( قوله و ساد السلم الدعة ) أى الإسم ( فوله إلا أنه حتص الولاد فالممة ) وعؤلاء هم قدال حدث عم العلامة الحصراء الحدرة الحد والمه فلا إلى المعملة من شية المحلمة و بعد فلا مرى برجهم فيوهم انتسابه الحسن أو احسين مع انتفاء فسبه عليما و يمنع من ماك فاعمه و بعد فه ( فوله بي عبر فقر ، بلد المال) أى حيث أطلق فى الوصية فإن خص الوصية بأن قال أوصيت لفقراء الله كذا اختص بهم ع فإن لم يكن فيه فهر وقيه فير وفها شيم ( فوله ووحه اعسره ) أى مرسطس عليه مم الفقة أو مسكيل شيم ( فوله ووحه اعسره ) أى النقر ( قسوله لم بلاحل فيهي الرحل قبيل فم يحمل عبيه وحل على لا كثر لأبه النعارة .

و إن م كلله رزحات أو للعراب صارف لرجل لاروحة له ، ولا بلنجل الرأة الحليمة فيأوجه الرألين ( وتو خمعيما ) أي الموعيل في وصية (شراء ) التوضي له نسهما أي شركه الوصي إن كان و إلا فالح كم ( صفين ) فيحمن نصف موضى به متقر ، ونصفه للساكين كما في اركاه ، ولا يقسم ديث على عدد رموسهم ، ولا يحد استبعامهم بن ستحد عبدالإمكان ، تحلاف مانو أوضى لني به و من عمره حث نقسم على عددهم ولا يعلم ( وأقل كل صفف ) من الفقراء والمماكين منظ حلث لم يقسما و المحل أو قلمو له وهم على محسور من ( ثلاثة ) لأنها أقل الحمر، قابل دفع الوصي أو الوارب أو عاكم المسام احلهاد أو تشيد صحيح لا ليل ملهد عرم بشاك أقل ملمؤل ثم إن ثم إعماد استقل بالدفع إليه لنقاء عدالته و إذا بأن الممد والم حرمة ديث دفعية إلى الحاك . وهو ندفعه ألدأوء دمالدافع والأمره بدفعه يدكدا فاوه اوقد التاركيف ساع للجاكم فللعم لله و و اليدفعه معرد مع فسقه بالعمد دلك با و عكني خمس كلامهم بايي مدارد باب با إذ الصاهر أبه لا ينا فرص في مثل ها من استه أه والأوجه كما حثه لأ رعى بعين الاستربال منهما إين أعسر الدافع لأبه بيس أهلا التبرع (وله) أي الوصى و إلا فاش كم (المعسس) من تماد كل صب و مأ كد هدسه الأشدة عاجة ، والأو ي إن لم برد التعليم لأصل بقيدم أرجم البوصي ومحارمه أولى المحرمة رضاعا أتم حرابه أتم معارفة عاوس أمهم مني الخصروا أوجب قبولهم واستبعامهم والصوابة يالهم و إن الفاوتت حجمهم خلافا لله ص أبي الصب ، وقد بؤخذ منه ما أبي عنه أحر الب أبد لو فوص للوصى النفرقة خسب ما براء رمة مسرل أهل العاجلة الح له العم عكل القوق الله رابط الإخصاء توصف العقرماته فقطع حبهاد توصي وتم وكالالأص لأحبهاده فلرمه ديث (أو) أوضي إر يدوالفقر ووقعدها أبه كالحده

(قوله و إن لم يحكن له روحات) الأوى لهم (قوله و لأوحه كما خنه الأدرعي تعلى الاسترد له منهم) أي الابنين الدفوع إليهما.

> ( قباوله و إن لم يكن له ) أي للرحل ( قوله ولا يقسم ذلك على عسدد \_ وسهم ) ساهره و إن المحصروا لذكل سدأتي قوله أو في بدوا له وهم علم محصم إلى أي فلكني تسلاله من كل بسف ، ومتهومة أنهم إلى يخصروا وحب استنبدتهم وأصرح منه في ديث قوله وص أنهيم متي الحصروه وحد قلوهم والسيمامهم (فوله حيث السم على عندهم) والمرق بين ديك وبين ماتو قال أوصت للاعتراء و منذ كين حيث شدك مسهما مناصعه أن الي العداد بي عمرو لم عصد للا كراسي فيهما ولا محرد العدار على عارض من حسهم خلاف الدمراء وانسا كان فامهما منا اللبعاء وصفين مسايلين ن على ستقلال كل منهما تحكم فقسم سهما مناصب سه ( قوله أو نو ر ت ) لا تقديم مايم يد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركه الوصي إن كان و إذ فالح كم تصني أن توار - لدس له الدفع ، وعليه فلعن الوارث ليس له الدفع لاتهامه لكن و حسّى بالدفع عندًا به ، وقوله بنقاء عدالته و إلا ای مان تعدمه (قوله عرم لذات) أي إن كان موسر ولو ما لا ( عدوله وهو ) أي احدكم ( قوله تعين الاسترد: ). انظر ما سير. دهن هو التحسم لفساد العظم أو تدُّ مادعه اليهما أو أمن متموّل لأنه الدي يعرمه وكان موسرا فيه على مولافوت النابث ، وعايه هل على في يستردّه أن كون مهما أو تكبي من أحدها وكان مانتي يده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظر ولعل الثاتي أقرب (قوله منهما) أي الاثنين للدفوع هما (فوه و إلا هالحاكم) و إن حنب متقاد الحاكم و علقاد عوصي له فهل العبره باعتماد الحاكم أولا فيه بطراء والأفراب الأوّل (قوله أمجارمه رضاعة) م بدكر محارم الله هماه و يلسعي أمهم نعا. محارم رصاع .

في حور إعطائه أقل متموّل ) لأنه أخقه نهم ( حكن لا محرم) و إن كان عبد سنيه عميــه . وقين هو كأحدهم في سهد الصمة . فإن صم الله أراعه من العقراء كان له علس أو حمسة كان له السدس وهَكُند ، وقيل به لر بنع لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثه ، وقيس به النسف لأمه مقاص معقراء والأولال فيد مهمم قول السافي رحمه الله به كالحدهم كا دكره الرقبي ، وأسفيمه من الروسة ، وعه فيم تأصح الأوجة ولو وصيفة بسمهم كر بد العقير ، فإن كان عسم فعيله هذ أو فسرا فكامر" أو عدم كريد بكاد "حيد للعمد ، وأحد السبكي من هذا أنه أو وقف عني مدرس و إمام وع برة قمها، صرف الكل تث ، ولو وصي بر بد على ر وتلفقر ما ملك ماية م عصرف برا للا عام الدال بالها كال فقاد الأنه المقاساتراد فطع حتهاد الوصي ال وقصيمة أبه لو أوسى أن تحظ من ديد به على فلان أر بعيم باللا وأن محط حميم ماعلى أفارية وفلان منهد لم عص منه عمر لأراعه لأنه أخرجه بإقراده ولأن العدد له مفهوم معمار عبد السافييء ويا أوضى شخص وقد أسند وصفه به بأنب أن استدوضاته جم هو منهم وأوضى بسكل من يقس وصده منهم مأ مين علاوحه أمه بي صرح أو دب قرصه علم على أن الألف المدكورة أولا مرسطة غلول الإعداء مسحل سوى ألمسان من الأولى حسد من حميه أفراد الله ية و إلا ستجي أعد ثم إلى قدر استجي أدين أعد الأمهما حدثك وصديان متعاريان الأولى محص ما ع لا في مفان ، والثانية و ع حمية في منا يا ألفنول والمما التفليل ها اكالإفراز له أناف ثم لأنفلل أو ألف ، وم بلاكر سبب أثمر ألف ما كو هم الله الأنه بريدم المهدما من كل وحه فأنمكن حمل أحده على لآخر خلافه في مسام بالدي فياري عراق له الداعب للص داك ممه ع على أله عبر حريم به و إلى هو معرده فيه ، وقوله لعل حمل الطلق من حيث اللفظ على المقيد أولى و إن كانت ماذتهما مختلفة اعتبارا باللفط من تحد نظر إلى المعني حيد ، وبه أوصى بر بد وحد ال أو يه والحائط أو الريح أو بحوها تما لا يوصف بالملك كالنم ال أعلى المداسم و طاب ق الل ق كا يو أوصى لاس به وال عمرة والمس لهمرة اللي ، قال أصاف إلى عائد كال فال وعمره حاشد لمستجد أو عالط دارا ويدصحت أنوصه وصرف النصف في عمارته أو أوصى تريد وللداسكة أو الرياح أو الحيطان أو محوها أعطى أقل ما مدن كالو أوصى برياد وعلقه و وعلمت في راد عليه

( قوره می حوار رعمانه ) أوید نه لا عبی لافل فید ، دره علی دائه عدل ادراه ( فوله فیکا مر) ای می فول المست فالمدهد أنه کا حده ( فوله و یا کار) عده (فوله لأنه سقدیره) ای متقدیر الموسی لد دارله (قوله لأنه آخرچه با فواده ) ظاهره و یال کال عدر مدد کر حکوله من اقار به ( قوله وقد أسند وصیته بالیه ) ای بأن جعله وصیا علی اکسه ( فوله و و وسی لنکل می بقس وصده مهم ) ای و معل کد مد أحدا می قوله الآی و نعمل ، و من می عد تا سقط و فوله و المحلی حمل أحده میم ای فیکون مقراله می الأولی بالهین و قالنامیه بالهید ( قوله و وسرف المعلمی می کارد و بالمورد و یالا ردت علی الورثه ( قوله کار و وسی یا بد و بالمورد و یالا ردت علی الورثه ( قوله کار و وسی یا بد و بالمورد و یالا ردت علی الورثه ( قوله کار و وسی یا بد و بالمورد و بالد می یا باله المعلی یا به المعلی یا به المعلی یا فیل می متمول و این می وسی و یا در باله و بالمورد علی قول و بالمورد و بالمورد علی قول و بالمورد علی قول و بالمورد و بالمورد علی قول و بالمورد علی و بالمورد علی قول و بالمورد علی و بالمورد علی قول و بالمورد علی قول و بالمورد علی و بالمورد علی و بالمورد علی قول و بالمورد علی قولول علی و بالمورد علی قولول علی می صرف

( قوله فاین أصاف إلی الحائط) صوابه فان أضاف الحائط كدا فی شرح الروس

و ريد ولله تعالى قبر بداله من والناق بصرف في حود العرب ديم مصرف الحقوق إلى لله تعلى و شات ماله لله على وحود العرّ على مادكر و إلى م إلى لله فلمال كين أو لأمهال أولاد وهيل للاث وللمقرده و د کیل حص لوصی به سهم این (او) اوسی ( جمع معین عبر منحد بر کالعبو به) وهم المناو يول بعني وإلى مكو وا من عصمه كرات شاوحهما والعاشية وي المم ( صحر ) عدد وصية ( في الأعهر وله لاقتمار على لذه ) كلوصة بقد ا والذي الدعة ل لأل التعمم منصى الأستنعال وهو تمسم حازف التقراء فال عرف السراع حصصة شلاته فاسع وإدابان يوصاه استع فع ع ف السرع - ما ح ت علم ( و ) وقعي ( (فر ـ بد ) مثل ورحمه (دحل كل فريه به و إلى بعد ) وارد وكاهر وعدر وعمد وصدة و حد سدهامهم والد به بعد ممهد و إل كثرو وشهى استيعامهم كاشمله كالمهم ولايعارضه عومه ود سحدرو و كاعديه ول عرب مدر حصره ودلك لأن هــذا اللفط بذكر عره \* حـ في . حية الـر به فعير ، ومن بم و . تكن له إلا قر يت فارف له السكل وم يسلروا مكول ديك الارة الحمد فالما وي لاعد مع عارد معكول لأقار بالمجمع أقرب وهو أفعل تفصيل ، و يؤحسن من فوض كان به بدخل مهم سام وارب با يو كان فرادله رقاما التصلح ويكون تصيمه الماء وعوا لموجه كالحبه الباشري وايان بعشه في الإسعاء فبال يماعي رحولهم ول م يكن له قار ي حرار هال قالو فلا رجل عم معهم علم وي ه مهمه (دا صد) أى أبا أو أما (وفرعا) أي ولدا ( في مصح ) إد لا معمل أد مدعره أي معسمة وصمة فلا عالى تسميمهم أقارب في عبر ديال اوا. في يدح أن ينجوهم في وصله لاقوب أو إنه وعالمل عن قول المحرر الأصول والعروع إقده دحول الحدد، في من الحددي دف والا محل ور به أمّ فی وصیه العرب فی الأصب ) ید کال لموسی در د لا تهم د سحرول به ولا تعدوله قرابه ، والذي الدحل في وصيه العرب كا عجر ، وام لا في الدر حلى والتحه في روضه ، وحرى عسه ال لغري واعتما د ال كشي و ترد ، وعو العامد فقد صح به صلى الله عمه وسر فال السهدجاني فالرى مرؤ عاله الو مدماه ل فالرحم العاقا (والعبرة) في ضبط الأقار ١٠ أور عدا ١٠٠٠ مه م أو أمه ساء على ١٠ حول أف مهم و بعداً ولاده) أي دلك الحدولايدخل (١٠٠٠) و حده ولا يدحل أولاد حد قوقه أو في در حده الله أو سي دأقا ب حسن لم تلاحل الحسيليون و إن حو كهم ، ي حي كرم

ما حرجه نبوصی أو لی كم وجه نو أو سی بر بد و بدر نسكه حصصه جر ربد وال یی نبو أنه فصر مسدار مانور بد مشكوكا فيه شمل شهی د بعض م سن ی عبره لال لاس في ركد أنها اله رب به ما حدم مرحم حروجه (قوته و هو علم ) أی م عدر (قوله و به و كافره و عدر) قد بحدت هد ما حر عن حجم من أنه لو أوسی حراره أو العام ، أو بخوه ه د د حل ورئه لا بهم لا و سی هم عاده ، و حد به بأن الليان لا يوسی للم به د و رئه عولی ، عاد أوسی لاقل به بد م د حل ورئه كا بای و حد به بأن الليان لا يوسی للم به د و رئه عليم مرده عولی ، عاد أوسی لاقل به بد م د حل ورئه كا بای و الموسی للم هما هم أقارت فر ياد و هم من غير مرده عولی ، و د به فله بس أل بعض أقرال و بد والموسی لمن من و د به فله بس أل بعض أقرال و بد كال من و د به لموسی مرده عولی الم من و د به لموسی مرده عولی الم الموسی مرده عولی المقال و المردی و هما قرال الموسی ال

(قسوله و إلى لم على شالمساكين ) كدا في المساكين ) كدا في المسخة مالسه من ريادته في الوقف اله وفي نسخة أخرى من الشارح مالسه من زيادته وليس بصحبح هو ركن من أركال الموصية اله (قواه تلد صح الله عليه وسلم قال سعد حلى الح) أي أي الحرام عليه الأول .

الله وجهه أو لأفارت اشافعي دحس كل من منسب لسابع لأنه أفرت حدّ عرف به الشامي لالمن للباب لحد لعبيد شافع كأولاد أحوى " فع على والعباس لأنهم إيما النسول للصب أو لأقارب بعص أولاد الشامعي دخل فيها أولاده دول أولاد حدد شافع وهمز في مركاة أنه صنى لله عسه وسم دَّوَ أُوصَى لَالَ حَرَهُ صَحَتْ ، وحمن عني الشرابة في أوجنه الوجهين كما أقاده الوالد رحمنه الله تعالى لاعلى احمهاد حاكم وأهل است كالآل ، بعم يدخل الروحية فيهم أيصا أو لأهلهم من عبر دكر البعب دخل كل من شرمه مؤيمه أو لآماله دخل أحدده من الصرفين أو لأمهامه دخلب حيادته مهما أساء ولا بدحل الأجواب في لإجود كمكسة والأخماء، تروحة وكما أبو روحية كل محور حم ، والأصور بشمل الأحمال والأحم ، ، و للحل في المحموم كل محرم الله أو رضاع أو مصاهره ، و يوصلة بالعوالي كالمافعة عليهم ( و يعلمن في أفراله ) أي را د ( الأصل ) أى أدوس (والمرع) أي ولد ، تم عمرها عند فقدهم على الاعطايل الآتي رعاية لوصف الأقرابية متنصى لر عاد أرب أو فؤه عهة ، و م الله ي ال عليه قوله وأج على جدا الدفع الاعتراض عدمة بأنه وهم أن ثم أفرات من عبر الأصول والقباوع ، و بدفع قول عض الشيراح الراد بالأصل لأن والأمُ وأصولهما ، وو أومن \* علة من أفرت أقرب را دا وحد استميلات الأفرايل ، وستنه كال برافعي له أن " بن طلال الوصيه لأن لما حم عة مسكر فهو كا و أوضي لاحماد رحبين أو لذرته الاعلى النعلمن من حماعة معلمان عكن حواب عليمه أن ما دكره فله يجام من كلَّ وحبه من عبير فراسة سنه . وما هنا عن كديث لأنه لما را طا دومني لهم الوصف الأقر سنة عمر أن مراده إناصة الحسكم بها من عندر طر باستهيض الذي دلب عليمة من ، ( والأصبح التسدم ) المروع و إن سفام وج من أولاد الساب لأفرب فالأقرب ، فيقدام ولد ولد على ولد ولد الولد تم لأ قرة ثم الأحقرة ولو من الائم ثم بنقرة الاخوة ثم الجندودة من فعل الأب أو الأم الشرابي فالمرابي مطوا في التاسير وع إلى قوَّه الإرث والعصو بة في الح الة ، وفي الإحوة بي فؤه السود فيه في عمليا ثم بعد الحدودة العمومة والخؤولة فللسواس ثم سؤمهما و تستويل أصا لكن بحث ال ترافعية عدم العم والعمة على أبي حيدة والحال والحاله على حدة الأمرُ وحداثها اللهي . فان عايره أوكانهمُ في دلك مله كما في الولاء . إذا نقرر دلك علم

( توله تم تدخل الزوحة عيم ) أى فأهل البيت ( قوله والأحماء آباء روحة ) هذا حلاف لمشهور في العربية من أميم أذرب روح ، و عدره اعدر وحماه الرأه أم روحه الالعدة فيها عبر هده ، وفي المساح حماه الروحة وراب حصاه أم روحها الإيجور فيها غير القصر ، والحما : كل فرايد الروح مثل الأب والأح والعم ، وفيه أراع عدد حما مثل عدد وحم مس يه وجموها مثل أوها عرب بالحروف وحده بالهمر مثل حن وكل فرايد من فيل الرأة فهم الأحتاب قال من فايس ، عم أو الروح وأو احمراه الرحل ، وقال في الحكم أنها الوحم الرحل أنو روحه أو عمها فيحصل من هد أن الحم يكون من حاسبين كالصهر ، وهكذا شابه الخدل عن المون العرب النهي ( فوله الأحداب ) أى أقارت الزوحة ( قوله كالوقف عليهم ) أى فيشمل لعين والمعتق ( فوله وحد اسبعاد الأفراض ) يتأمل همدا مع قوله من أقرت أقارت أقارت أياد ؟ يعد عليم الرفعة الح) معيم

( قوله من عبر لا'صول والفروع) من فيه دانية منه قدم (اس) و مده رسهما (على أدواج) دو پنه من أى حياله (على حداً) من الله قدم (اس) و مده رسهما (على حداً) من الله والذي يسقى منهما فيهما فيهما لاستواء الأولى في رسة والآخر من في سرحة لادلائهما بالأب (ولا برحج بد كو موور به بن سنتوى الأب ولأم والاس والبت) ولأج والأحت لالسنو و لحية من كل و مم الاستق منسلم على حده ولأج بلاك مع الأج للام مستويان (ويقدم ابن البنب على ان من الابن) لأنه أفرت منه في ومرحة (ولو أوضى لأفات بعد لا مدهل ورشه في لأصح) عند را عرف الشرع لا يعموه المنظ ولأن يورث لا يوضى لدى بالمحتول بالدين والذي وهو الأفوى في المدرج التستعم بدهم لأن عدد يد ولهم أم سنن الهميم ويضح البناتي لهم الورثة

### 

في أحكام معنوية للوصى به مع بيان مايمعل عن البت وما ينفعه

( نصح ) الوصية ( بمنافع ) نحو ( عبدودار ) كا قدّمه وأعاد ذلك لرب عده ما مده (و مده عصف عصف على مدافع ( حوب ) ودار مؤده ومقدشه وهي مدّه در ودا قسم عطف العبد على لمدعة من الله على صحح ( و بحث موسى نه ) مستعه وكدا باعد إلى فامل فر مسة على أن الراد مها مطالى لمدعه أو صرا العرف بديك فيه على فسر مامر" ( مستعه ) حو ( الدسم الموسى علمه فلسب إياحة ولا عارية ، ومها با سول ، ومن عاجد الدأل فرحر و تعار و يوسى الموسى علمه فلسب إياحة ولا عارية ، ومها با عدو در قه مستعة ما يسى عدم البرق بين المؤسمة و مؤدله المكن و مده بدأها بدو و المعلمة أما يا في أوصال عالم ما عدم البرق بين المؤسمة و مؤدله المكن الموسلة عدائه المن عدم كا و إنك هو إياحاء في الموسلة بالمراه وق الإبراء في الموسلة وأصده وأصدها هدائه المستوى سع قد حود به لرافعي في نساره من يوقف سكن حرم الرافعي في الباب الثالث من لإحراد الخوارها منه وصق به في مهمات ، وقال إبه فضر الوقف على ريد أم عمرو قال كلا منزما عالى المستعة مع المنسد با تحديد وحم تعديم فيهما عموما المنكن أو يستع على ما إذا كان في عسره الموسى مرشهر فيسم مع المنسد با تحديد وحم تعديم فيهما عدوره على مساشرته على ما إذا كان في عسره الموسى مرشهر فيسم المنتعة عديم عديم كالوصات له السكن أو يستعم والحواز على خداله ، الأنه لما عبر بالقسل وأستده إلى المفاطف القصى فدوره على مساشرته والحواز على خداله ، الأنه لما عبر بالقسل وأستده إلى المفاطف القصى فدوره على مساشرته والحواز على خداله ، الأنه لما عبر بالقسل وأستده إلى المفاطف القصى فدوره على مساشرته والحواز على خداله ، الأنه لما عبر بالقسل وأستده إلى المفاطف المناه على عدم على مساشرته والحواز على خداله ، الأنه لما عبر بالقسل وأستده المناه المناه

( فوله نع الشفيق مقدم على عبره ) أي هند وفي الوقف

( فصــــــل )

في أحكام معمو به للوصي به

(قوله تصح الوصيه بمنامع الح) قال حج في شرحه اعمل عد كرد فرره ما صد وسي هذا يعم "به لا يسح الإيساء سراه يتحر فيها الوصي و مصدق بم بحصل من ربحه لأن ترب ما مسته في لا تسمى عبد ولا منفعه للعين الموصى عبد لأنه لا بحسل إلا تروالها وهذا واصح حلافا لمن وهم فيسه ( قوله و يسافر بها) أي بالعين الموصى علمه به ( فوله السمى عدد المترق ) معلمد (فوله المؤلدة) كي الله و كر فيها لفيد بأبيد وقوله أو المطلقة وق حشلة الرادي ال مشردك ما واقه سحو سنة ( قوله حياتك ) أي أو حياة را بداه رايدي ( قوله فالمتروم بدالح ) معلمد وقوله كي عالم الأستوى الح معتمد .

ا قصل ا ق حکام مصو به للموصی به ( فوله و سافر ۱۹۰ ) یسی عص دستنمهٔ

( قوله محملاق ماعلته أوحديثه الخ)أي مخلاف مالوقال أوصمتاله عصعته المؤكم بصرحيه عيره الروس (فوله والتعمر الاستحدام كتوله بأن عدمه علاف الحدمة) أى فيقصر الأوّل على بالبرة خديته علاف ال بي ( قوله ردا وطلت a. us ( 7 15 , 5 " hair شرح الروض وكذا له المهر خاص بويده شبهة أو كاح (فوله و ثلك ورث) هو باد ، الوحادة عطفا عبى قوله وأن ملك الشبه في أقوى ﴿ قوله والولد إعا هو ال نای ) کر لوله (قوله وأيسا فاعتى في اوقوفه يه سي لذي الح ) على أعداد أعليسة ومن عـــــــ لوقف و إن م يستحق إلا عسم المطن الأوّل عبي ماهو مقرر في عیه و به پسیدنع مای حاشية الشمح، وكان الأولى في عمارة الشارح وأصالحي البطن لثابي اات في الموقوقة و و مع وحود المطوز الأؤل

خلاف منتصه أو خدمته أو سك ها أو ركو بها والنصم بالاستخدام كقوله أن يحدمه ع بلاف حدمة كا هو و يسلح وقوله سحو الوصي أطعم إلله ارض حسر من مالي عليث له كاطعماء الكندره محلاف اشتر حدا والصرعه حدايي همه إناحة والنوق اليلهم أن الإسعام ورداق الشبرع حراله عسف كافي فوله على ـ فك ربه إنهم عشره من كين ـ شمل في له . النوصي عليه ولا كذلك لصرف (و) تبك أسه ( كسايد عد د ) كاحساب و حث ش واصطباد وأحره حرفة لأسم أندال المنافع أنو سي بها لا المادرة كهمة وعلته إد لا تشبه بالوصيمة ( وك. مهرها ) أى الأمه موضى بها رما وصنت شهة أو سكام مكه اوضى له عدفها ( في الأصح ) لأبه من عند فية كالكنب وكا بملكه الموقوف عليه ونقله في الروضة وأصلها عن العراقيين والمعوى وحرم به الأكثرون وهو العدمد . والدين وهو الأشه في الروصة وأصلها أنه ملك بوريه موضي وقوق الأدرى منه و چي موقوف منه بأن مائ الدي أقوى مسكه البادر و يوقد حلاف الدول و سال و را درونة هما لائم قال ماره ولأبه سائه برقمة على قول فتوى ما مساع حلاقه هما و د بأن دوصي ۽ بائسمه أبدا قبل فيه إنه علك الرقبة أيضا ۽ يو يردُ الأوّلان بأن الموصى له علك لإجاره والإمارد والسفر من و ورث عمله . فعه ولا كناب الوقوف عامله فسكان ملك بموضى له الوي وعدم ميك الدور إلى عو عدم سدر حوله ودوله إلا هو مداأي ولأنه حدم من الأم وهو لاه كها لا أن يك تنبعت مسكه ومن ماه حر البوسي له لو ولمي" لبوسي لها ويومؤفيه عالمة حالاته المعتب المأخرين حمدف موقوقه عدمات مارامن أنام كه اصعب وأيسا فأخلق في الموقوفة المصل اللمان وأوامع وحود المشي لامن ولاحل هما في النبعة لمعر الموضي له فا تنافع باقيل الواجه ومسوعه بديهما أويوجون حذفي الوصية بنون يواهما ولو أوندعه الهارب فالولد حرا فتنف وعاله فلمله و شاري يه منيه مكول رفسه بوارك ومسمله اللوفالة كالوقالة رويا و علم أمه أم ولا لاوارث عني تونه مداه به سنعه

( دوله عدلای الحدمة ) کی دری بار به درم دول حدمسه ( دوله در به به به جه ) کی درس شم النصری درد به الا گل ( قوله لائهما أبدال الماقع ) ومن ذالك لبن الأمة فهو بالوصی به داره منع لامة من سبی ولد مد موسی به لاحر بعر ایس آن هم فیجب عدمه عکیمها مین سبشه الوسی و به در دوله و دری دولوی عدیه الح علی هدا الثانی ( قوله و برد الأولان ) هم دوله أمول سبکه الد در ودوله و بنای داوار ی از دسته ( دوله ولا کدلك مودول عدمه ) کی دست به واحد میه وامراد عدم الإحارة به لا توجر إلى امكن بدر و و به فلا حدرة می وصفیه لكن لا می حیث کوله مودوله عدمه ( دوله یک شو ما الله ی ای می دوله فلا حدرة می وصفیه لكن لا می حیث کوله مودوله غیمه ( دوله یک شو ما الله به بعارضه الحل ( قوله حلاقا لبعض المدر می می به بعارضه الحل ( قوله حلاقا لبعض المدر می ) میه حیج حدث در در دوله ولا حی هما فی استه الحل ( قوله النسو به عدیها ) کی فی سقوت حد حدث در در دوله ولا حی هما فی استه کوله النسو به عدیها ) کی فی سقوت حد حدث در در دوله و در دی هما فی استه کی ر قوله النسو به عدیها ) کی فی سقوت حد شده اید در دوله و در دی عدیه حدیم ( قوله النسو به عدیها ) گی فی سقوت حد شده دوله عدیها ( قوله و بشاد کی ایس فیمه فیمه که و دوله و بشاد کر گوشی در گوشه از گوشه و بشاد کر گوشه در گوشه و بشاد کر گوشه در کر گوشه در سه در کر گوشه در گوشه در کر گوشه در گوشه در کر گوشه در گو

و برمه بهر الموسى له ولا حد عديه و بحرد عليه الوطه بي تاب عمى حسن يحلاف دا ١٩١ كات من لا حدق والدوق بيمه و بين ال هوية حيث حرد وطؤها مطعد أن در هن قد حجر على نفسه مع علكه من يعم الملقة بأداد الدين يخلاف الوارث فيهما ويو أحديد الموسى له م طنت اسمادها لأنه لا يملكها وسبيه قدمية الهاد والأوحه أن أيش المكارد بهرائه لانه عال حرد من اللمان الدي هو سبك هم ولو عدمت مسعه كدمه عن أو كسه أو حدد . "و سكنجة أن يستحى عده كاهر" فمس له في الأحدة عمل عدادي والتدري والتدري إلا إن سام سه على أن لموسى أراد دلك في معلهر و يحور بروانه وسبى عسمه واد و به به ذكر كان أو أن وارات بابن الموسى له كا أن به به الوال و حمدالله على حدد برأ شائه عند بران موالله فهوست الم وقي و به العداكا حداس الوال و المداللة على الوسى عليه بران عبد الموسى المراب على من حوح وهو أن مؤل المكاح الأصح أنا في يوسيط مراسيدال الموسى له برواج الماليد معرج على من حود وهو أن مؤل المكاح الأصبى عليه بران و على من حودي له ما يعم (لاوسته) أي الموسى عديم مودى له ما يعم الموسى على من حودي دو سوى سهو المروسي الموسى على الموسى على من و سوى سهو المروس الموسى على من و حرول الموسى على من على من حودى دو سوى سهو المنوس على من و سوى سهو المنوس على من و سوى سهو المنوس على و سوى سهو المنوس الموسى على من عده مودى له و سوى سهو المنوس الموسى على من عده الموسى على من و سوى سهو المنوس الموسى على من على من و سوى سهو المنوس المه والمنوس على من و سوى سهو المنوس المن

(قوامو خال أنه من روح أو ر ) قال كان من شهة عن يو سي و يكون حر. و سرمه فيمنه شار ي مها مثاره كا في النجمة

( قوله و يبرمه لمه الاوسى له) ونعن وحهه أن منتعبها لما كانت موسى له وكان مهر الحدارمين كاح أو عده له برات مدرث مد لاحدور وكان مديكه با فية شهة فوجب عليه المهر ( قوله ولا حدّ سه) أي و عرز وقوله و حرم مايه أي اوا ب ( قوله عن لاحس) أي فاله حوز وقفية لحوار عدم وجوب نهر وهو كرايث فيا عليها وللدم أنه لل أميدها وجب تهراء والهي ماوكات عن تحمل ووطئها ولم نصر به مساو، د فهن حمد به مها لحرمته عليه أولا وفي العباب أن الأوَّب هوالعالماء (فوله وعامه فيمة يونا) أي ولولاحر نسب ولا سي مامر أن شار بي له شهر لذكون رقاشه فالوارث وماهلته للموصي بهافاؤالم لكن شراءاه لها للمللة فقياس مدو أوصي بإعباق رفيشه رجوع الصمه للودرث ولا يشاري مهما شامل وقباس ماسموأي في قوله شراء سعص فهوا أقواب ویفرق بینه و بین مالو أوصی با حتی رفته عدر مسمی اصه فیصرف مو ب لا خد، ماصدق عليه عبدره النوضي خالات ماهد فاله لكن بالو فال بالى يعلق والدر السر شراء رفية فلسراني له القص على مامل ( فواله كدمه على ) الى و سعى أن حمل على تحدمة العددة الموضى به وما ر د على دلك يكول للواب السحدامة ( فوله له يسلحن عجاها ) ومقتمى ماتقاتم من ملكة بالمسلمة الموضى مها ملك عده و إلى كانت حاصة (فوله كر كان أدا ي) هو صاهر في الأسي أن يحترها علمه فسولي تروحها أما العبد فالمرد الروجه لإال لهفيه وعليه فكان الطاهر أن يقال ولا نصح اروا مع العديد الوصيا شنعية إلا بإذان الدارات والوضي به ، وفي سم على حج فرع الوحة أل التوصيلة كالأحلى في حرمة الحاوه والتمراه وقصيله أنه لافرق في الليلو بين كونه شهوة أو لا وأنه لافرق بين السير لما بين السرة واركبه وعبره ( فوله فهو عاهر ) أي زان ( قوله والحال أنه من روح أو ر. ) محلاله من لموسى له أو الوارث قامة حرٌّ كا من ، وكند الوكال من أحيى نشبهة كان وتسهت عليه أمنه أو روحته الحره لوفوقة بأن ميك يوفوف بلله له وعارضه أقوى سه احلاقه هنا قيل إلقاء ماك الأصل للوفرات السعيم له معارض أفوى لماث الوصي له قيدم عنيه ( في الأصبح بن هو ) إن كانت حاملا به عبد لوصيه لأنه كالحرد منها أو حمل به نعد موت طوضي لأنه الآن من موالد ما الحق منتعمه علاف الحدث بعد الوصية وقدر لوب و إن وجد سدد لحدولة في لمرستجفة ري لأن (كالأم) في حكمها فسكون ( منفعه له ورفينه الوارث ) لأبه حر ما څري عراعا والذي عاكمه لوصي به وريّ تما هر واو عن عني تولد في وصلة دخل فيتها ووصل الوصي علمهمه فوحب مال وحد شر ، مثله رعیه عرض بتوضي فال م ب تکامل فشفص و بشباري به انو . ث ، و فرق بدله و بال دوفت قال مشتري فيه الحاكم بأن الهارات عبد مالك الأصمال فكد الدله والوقوف عدم بلس ماد کا له فو یکی به نشر فی البدل فیمین الحاک که ساح فی خانه و حیث، سطل حق سو ی به خلاف ما إدا قاری و ( به ) أی نو رث وصله مودی به بر قسه دول مدهمه ( سر قه) من الفن نودي منفته كا تأصله ولومؤ عدا لأنه حالص ملكه ، لعم يسد ته عن اسكفارة عاسم معلل ديك إستاقه على الدامار ساء على أنه الساك به ما للله و حد اشتراع كما فاله الأدراي وسواء و دري أ كات توصة موصه عدم مه أد لا كا تعرب كلامهم حدق الدري ، وك كما مه عجود عن الدك من و بود له حال عد العيم ومؤاله في لمن بدال و زلا فعني ما سير لما سامان ( وعده ) أي لودرت مدايد 'وصو اله مدية ( عده ) عني مؤدد لموضى بممعشمة قدا كان أو عدد ومنها فطرة الدي ( إن أو بي ) علمه و المنعول وهو الأحدو و السنح الدعل وحدف العورات كى بي أوسى المودى ( يد عله مدد ) لأبد ماك الردية ما شفهة في مد الك قيسم وقيا إ ا أوسى غلفهه غاد أودراسه ء

(قوله بأن منك الوقوف عليه به) أى بو لد فهو متعلق علك (قوله وفيع إذا أوصى بممعة عبسد الح) عار ماعس هد وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأحره

هد بكون حر، وبرعه قدمته بود الولاد شترى مهامئله على قداس عاصر فيه او أولدها الوارث وقوله أو عبرها كريسة ( قوله حارف حدث ) أى فهو م ك الوارب ( فوله الله بوصة ) و عدر عديم مديه ومان فيه وقرب الحق حروج الروح فهل يلحق عما يعد الموت أو يما قبله فيه قطر والأقرب الذي لحمول العبوق في المثالة عدل الوارب ( ماله و إن وحد عد ه ) أى الموت وقوله ولو يص أى موصى وقوله على الولد أى محدث بعد مبوب ( قوله قوحت عال ) أى بأن كات عدامة عدله حيث أو شده عمد أو على عن النصاص على عال فان أو حدث الحيانة قصاصا واقتص بصلت الوصة ( قوله وحد شراء مثه اله) أى أم إذ قطع بعض أسطائه مثلا فأرشه لملورث كن من في أرس الكاره ( فوله وحد شراء مثه اله) أى أم إن م تكن وحق و إلا قدم على الوارث اله سم على حج سعى ( فوله في المدين له الهارث ) أى إن م تكن وحق و إلا قدم على الوارث اله سم كاشي كلامهم) أى حارها لحج حيث قال ومنه يؤ حد أنها أنو أقت برمن قريب لا يحدد فيه سعقه أو في من عده ما لا لحد ج فيه المنه وقوله أو ي من عده ما لا لحد ج فيه المنه وقوله المناه عدد عده عدد صحة وقعه عدم منعه مترب على يوقف هال الموسى له يستحق حميع منعه في من عن منعة الموقوف عديه ( قوله والوصة الحال ) أى يافية الح .

تحمل على السنة الأولى لتوضم لو أوصى شلحه منه انم أحره سنة ومات فور الطات الوصلة لأن لمسحق منفعة النسة الأولى وقد فؤجه وعلى بعين الأولى وكان النوصي ته عالمه عمد النوب وحب نه إذا قبل الله الوصية بدن منطقة باك السبب الي بي لموت و إن تُراحي في القبول عنها لأن به سين استحقاقه من حين النوب كا شر عناص على من السولي عليها من واترث أوعيره كا هوطاهر و إن قال هو ب حقه هيمه و إن له سنة من حين المثالية (وكدا أيدًا في الأصح) الأنه ملكه وهو منبكل من دفع الصرر عنه ٤عناق أوعيره . والذفي أنها على الوضي له لأنه مسوفي سفعة فهو كالروح وعلف الدية كمفقة الرفيق وأما سهي الديان يوضي شمره فان ترضيا عليه أوللرع له أحدها فطاهر وبالس للا أحر منعه و إن تا رباله اخد واحدام بهما انجلاف النفية لحرمة الروح وأنق صاحب البيان بأنه و إن عنق ينسحب عليه حكم لأرده لاستعراق مناهه على لأمد خلاف المستأخر لانتهاء ملك منافعيه واعتبيده الأصيحي وحالبهما أنو شكيل والصدي فقالانه حكم الأحرار ورجح يعض المتأخرين الثاني بأته أومن لإعلاق لأأنه إداء هذه أحد من مواهر خو لارث والنابهارة السعراق خنافع أها صول هروي لا يرمه حممة عسميل كلا من برائين أما لأوَّل فواصح وأما ذلك بي فهو لاستعراق منافعه إل كان حرا وتحلد بإن راد اشتقاله مها على قدر الطهو و یلا برمنه ولم نکل لم یک مسافعه منعه مدیرا کا سید مع فاسه ( و نامه ) کی انتواصی عنفصه فهو ا مفاف للتمون وحدف فاعيه وهوا يوارث للمرانه وإصبح عود الصمح بتوارث الباني فهو مصافيه للفاعل ( إن م ؤ بد) بالساء للناعل وحدف للعيانه أي تتونيني للنتمة وللتحول أي إن م يؤيد وصية عمعته (كر)سبع الذي. ( المستأخر ) فيصح السبع ولولمبر الوصي به وشمل ما لوكات سلم مجهونه وسر ال الصحة حاملات كره في حالاط حمام الدحين مع الحهل (و إن أبد ) السعمة ولو باكتلاقها لما من أنه إشتاي النَّاسِد ( فالأصح أنه اصح اليمة للوعالي له دول عاره ) إذ لافاء ه سيره فيه ۲

(قوله تحمل على السنة الأولى) مخلاف مالو أوصى بحدمة عدده سنة عبر معينة فال بعدم بالوارث كا في الروسة لأنه هذا أبي لله رث شركه في الدفع وكدا و أوسى له شمر حله سنة اله حج بالمحل على أفول رنسكل على صحة السنع في بذكر منع سع دار سنحقت المنذة بالأفراء سكناها اللحهل عادة لاستحقاق ووجه الاشكال أنه إد أوسى له بالحدم كان الموسى به عسعر معاوم لأن ابورث بعتمع به في عبر رمن خدمة وكداك ماك لدار عدم به على وحده لا يؤدي إلى منع لمائة أن من السكى كوسم أمتمة في ابدار لا تمع المعدة من السكى ولا يرب عامها حاوه (فوله لأن استحق) أي بالوصية وقوله وقد فؤمها أي بالإطارة (قوله على من استولى عليها) في قوم يستول عدم أحد قات على موسى له فلا استحق بليمة (قوله له حكم الاحرار) معمد (قوله أما الأول) هو قوله عسجت عديد حكم الأرداد وقوله وأما الذي هو قوله له حكم الأحرار) أي مدة مالوسية كان قوله إلى على الله مثلا من السعر (قوله وشمل مالو كان المدة عهوله) أي مدة الوصية كان قل إلى على الله مثلا من السعر (قوله إله أله أي على المده مساول منهمة وقيمية مناعد به و عدف ماكس المنعة الموصى به ومائي بوارث وقوله أنه أي الإطلاق المنعة الوصي به ومائي بوارث وقوله أنه أي الإطلاق على على منعة له الموسى كليه الموصى به ومائي بوارث وقوله أنه أي الإطلاق كليه المعدة له المناه المناه المنعد الموصى به ومائي بوارث وقوله أنه أي الإطلاق كليه المناه ا

(قوله على من استوى عليها) متعلق بقوله عدل (قوله وعلف الدارة الح) أي كما علم من قوله الساري قدا كان أوعيره الحريق الصحة حيناند ماذ كروه أي درعين الدارة على الدارة الدارة الدارة على الدارة الد

(قـوله وهو كدلك) شاقض مأقدمه قريبا في قبونه ولوأزاد صاحب المععة بيعها فالطاهم صحتها من عبر الوارث أيص كا قبصاء بعسهم خلافا للدارمي وهو تادم مها ذ کره هذا الشهاب حج الموافق للمداري بعد ماصرح بمحالمته فالم وكتب الشهاب سم على كالامالشارح حيج ما بفطه نقل دلك في شرح الروض عن حسكاية الرركشي له عن حزم الدارمي ولك أن تقول إما م يمنح بيع الرقيمة من غير الموضى له نعسادم الاشدع مهاوحدها وطمععة ينتقع بهبا باستيفائها فالمتحه صحة بيعها من غدير الوارث أيساء فان قلت هي مجهولة لعدمالعلم القدر مدتها ، قلت لو أثر همدا لامتنع بينع رأس الحدارأتدا معرأته فتحييج ولاعلات به عبيس م ماذ كره رحمه الله تعانى

أي فأبدة ما هرة وعن المع إذا لم خامم على المابع من عبرهم فان الحممة فاشياس اصحة لوجود المتأمدة حيمته ولم يمطروا هما لدأمدة إستاق كالرمن لأنه لم يحل بين المشستري وابين عداهه وهما موضي له ب المنحق حمدم منافعه على أن مد صار حالا الله و لين مرياه شرائه فع يصبح كاعلم ما مرى أدث شروط المام والى يسح مشد مكال عة فيمه . والثالث لايصح مطم لاستعراق استعة حمل العمر وم أراد صاحب المعمر يعهد ها. هن محتما من غسير لوارث أيصا كما فيشاه بعديهم حارق بدرج ومن سعيد ، و إن م صبح ببعد لا للودر له فأسر القن والوضي له والوارث كالران فالأوجه أنه بحال يشهما و بينه و يستك لب عبد مساء أمه للوصي له ولا يحدان على بيعة لثالث لاأته الايدوي ما يخص كان من الأن ولا ما كل من ماهر را من صحة سعهما شات عاص من أمهما الوادع المساعمهم الما الماء حاوال الراف المعلوج الدرق المهم وهو أنها كلا من الدين مديد ماكنو يا يه فله أم ديراع بمهم و الدوريد لا ي بايا خارف أحيد منتقيل هذ فه ودم فدومج و به و و أودي ، بعد مسير مكاور و هرك مم يعيم صحة الوصة وعمله فالجعر عبي عديد المدركة يواسمأحر كافرم الفااسم وفقا فيهاك رمة بالده فتجه ترام خوصي ية المستعلة، و تعديوارات وهو كديات كيت ما ماراتي الع حل حوالاً ما أو المرور مولو أوصى الأمه إحل بواحم بها لأحر فأعلمها ماسكها ماساء الحل لأناما المريد بالماحم إكام اللل أواعا حمایه و ماهها الو را و بروحت و و حوا و لودها ارد اکا به از کا بی علی اهضهم و وافق به اللو الدر عمه الله تعلى .

( قویه أی ف م صفرة ) أی و رفا فاد ك ب المدرة له وهی فائدة فی الخبالة ( قوله فالقیاس الصحه ) أی و جرح عمل بالمسلم علی فلمی ارضه و للمعة ف كاب دخته مسقعه ماله و سونها عشد بن فعالك برفته حمل على مالك مستعم أن حة أخا سم

ورع في سعر على حج وه أوسى أن دام من حيراً صاد كل مسلح كد مسجد كرا مثلا وخرجت من الثاث لم يصح بيع حضها وبرك ما يحمل مشه للهال لاحدوف الأحرة الله المسعوقها و يكون الجيلع للوصى له اله ( قوله لا أنه لا يدرى ما يحمل كلا لح ) المدرش كل هد مع صحه السع ممهد مع حهد كل بر حسه من الهي والاستان والاستان عليه ( قوله مع ميد السرع من السرع ولاسد من حوره الاحداد الاحداد عليه ( قوله على المدر المدر الله المدر المدر الله المدر المدر الله المدر المدر الله المدر ال

لأل تعلق حل موصي له با على يتبع أصر بال العامل به فليتي على ملكه و إلى الدعبي الركشي أن الصواب العدياها أحرار الويامريد الوارث الصهم الدائة بالدعد في فؤلهم سفي الموصى له إن ملاعات تحييل مع فولهم لآي بالديل يلد و كان على عبر عدي جيسة أو عديرها ما هاي بعثق الأم ويو قيل ودي معمده فله لا يوجد القصاص فاقتص الوارب من فايه الهما الوصية كا لو مال أو الهدمت الدار و نطلت منفسها فان وحب مال بعنو أو بحناية توحيه اشترى به مثل الوصى عممعته والوكات السايد من الوارث أو عود ي له و و قصع طاعه فلا بس عوارك . لأن الوصر عدياق مستقع به ومتادير سعمه لا يستط ولان لا ش بدن بعض العين و إن حق عمسه اد ص مسله أو حداً أو "مه عمد أو على على ول على و فيه و مم في حديد إلى المديد في راد اللي على لأرش شرى الدمانية وإلى فد مواحدها أو عدم عد كاكن والرحدي احدها الما فعط الم في اختابة نصيب الآخر (و) الأصح ( أنه تعتبر قبية العد) من (رب) أي مد مسعمه (من الثلث إن أوصى بمنفعته أم ) أو مدد مجبور منه عن مها و عن الورال ، والمدر لدهمه بنعير أوقوف سي حواعم واقتمان عواء دقية مم منجم فال حيمتها أأ ث يرمث فوصية في حدم وإلا فقها حدود فه اولي العدة عافقه ماله والدوم عسره وللتلاب ولدمه كلها من الثاث قال وفي بها فواد ح وإلا كان دسارة بدامه بدا صف المعه الواث والأوحه في كه المعانهما به مه به وا في وحرحه الأرمار بم به العلم مدينتين هي فيمية إلا لأسال في اله ويمه صمع في ومناقة (وين وصل به مدد) مدامة ( عبد عندمة م) فيد ( مساوم، بات مديده و حدث أ حص من ال ب ) لاب الحديد بالدل ول فلا ماوي بالمنمعة مائة و مدونها تلك المدّة تسمين فالوصية بعشرة فان وفي بها آلثلث فطاهر و إلا كال وفي سيسه و كما من كا هو عاهر و و أوسر الديمة أو حد و با فيه يأخر ه يدّ الأول رحف منتقلة للوارث فيها يطهر ولو أعاد الدار بإ آذه عد حل ادود له مدعمة (وعدم) بودريه (التدح تطوّع) أو عمرته أو هما ( فيالأظهر ) ساه على جواز المم به دسه وهو لا سهر ، و حسب من الثلث ، والثاني المنع لاأن النيابة إعما محلت في الفرض المند. ورم ولاصر ورد إلى النسوع (و بحج من عده أو المبقاب) أو من عد عن س حد ب أعد من مساب ( كر مد ) عمار ما صلمه هذا إن وسعه الثلث و إلا ثمن حيث أمكن كم عن مايه ثر عمول بسال ما يع فوميعا عما مكن لحج به من الميقات أي ميقات الميث كا عمر ته ص في احج بلب بوصه به بالموريد و عد . لأن لحيم لايتبعص بحسلاف مامر في المسى و به الله الله الله الله و ملك الروزان أصلى ) وصنة ( هي الميقات ) بحج عنه (في الأصمح) علا ين أن سرحا والدي من لان العلم النحهم

(قوله لأن تعلق حق الموصى له) قدس دان أن تسع ملى لحر برو نه إلا شر كاح كأمة لأن علله منع للكاح الأمة حوف وفي وسروهي موجوده عد سم على حج أحول وهو كدلك ومن ثم قين لد حرة لاسكح إلا سموط لأمة وعي الموصى أولاه إذا أسته دو رث (قوله قوم المدعنة) و سعى أن مثيد مد و أوسى سعص مداعه فسم حميعها بم تقوم المساول المعض الذي أوصى يه (قوله و و أحد لار ماله) أي ولو نشسة في المدم، ومنهو مدوله ماله أنه بو أعدها عليه منه لا لموسى له وأله الو أمدها المها وعليهم الالكون المدعة الموصى له كديث و كن يحدم أن بصد المنعة الموصى له كديث و كن يحدمل أن بصد المنعة المهما المتعدة في هدد وفي حج

للحج منه ، وأحد دأوَّن بأن هذ السي عالم وعني ما برار و الله حجو عني من ثاثي قال قال شبی فعراماً یکن به دیث می حصیان د کر و در اصل دار یکس تحیج به فهوللوارث کامر (وجحه لاسلام) و بال ما وص مها تحسب على تشهور (من رأس ما ب)كما أر الديون ومثلها حجة المذر إن وقع في الصحة كما قالم جمع و إلاثمن الناب وإجمع عمله من دينات قال قماد بأ تعد مداووق به الثاث فعل ويو على شا. البحج به عقه حجة الاسلام لم يكف إذن الوراء أي ولا يوسى من بحج عنه ال لاسامن لاستجر فال هذا منه معيدية لاتحص وصاله فكره الداين وصعران حفالا كالإخراء، يم يوقال إ أحجب له عاديد فال كد م سنجل ماع له سب ولأجره للناشر باريه على الماكة كيو جيم عن سرد بعير مند (هن أوفي مه من أس مال أو) من (الايث عمل به) أي عوله و کوں فی لاوں بنا کندوفی ہے ۔ ۔ رس ور نہ ، کان ہماك وہ أخر لا يجعة الاسلام تر حمها حرب فال وق مها ما حسم و لا كتاب من رأس ما ل فال ما كن له وطال فلا فالده في نصه على الا ترويد أند ف الوصية الم أند على أحريد لللل إلى وأس المال كأحجود على من رأس ماني حم ، أ و لأحرد من د م م م العهد من إس ما والذ بأنه من الدائ ( و إن أسل عوصله عها شمل أس مان وه بن من من ما " با دام من رأس المال أصالة فد كوها قريشة على أرادته الند و - " أندكم حامل من حامل أنه " إلى الله " كا ورد وقع العرد، وحد رجوع ما صلى (و حص) مله (مل مد ) لاله بد د وه قال محمو ملى رسا كالد لا شر مله مدله حوث حرام من الدائ و إلى المتأخراء الوصى بدوته أووحد من يحج بدوله ومحله كمالايخي إن كال العيل أكد من حرد اس الههر إرادة اوصية له والتعرع عليه حيثة و إلاجار نقصه عنه ولوكان المعين ودياه مند على أحرم من وصله أوارث في الحواهر لوقال أحجوا عني زيده بالله يصرفإليه الأما و إلى را ب على أخرد السار ح ... وسعها الناث إلى فان أنه ما و إلا يوقف الرائد على أحرة الدل عني الإجراء وتوجيع سع معني أو - "حر الوعني اللعبن إسال تفسه أو يعير جدس الموصى به أوضفته رجع الندر للذي عرام عوادر أورانك م

( فوله ومحل به غرر إد قال حجوا عني الح) انظر ما مراده نما تقور حتى يكون هدافيدا ديه (دو له لأن هدا عقد معاوصة) انظر ما حرجع الإشارة فان كان هو ماصدر من اموصي فلاخفاء فيعدم صحته إذام يقع منه دلك و إن كان هو ما يفعله الوصى أو الوارث كال من تعليل الثيء بنفسة (قونه عنه) أي سوده كان فقوله منه فيحناته أومني غيره عنه الخراجع لهده eal passes.

وبديه في الدائية بأقبامها أخرة الأحير من ماله ولوسين فالدرا فاعد فوحد من ترضي للنولة خار إحجاجه والدقى بورائه فأله أس سنداسلام ، وجاسه الادراعي فبال الصحيح وجوب صرف الخسم له و خمم مهما عمد ذكر سامةا من حمل الأول على مالوكان المعين قدر أحرة الشل عادة . والشابي على مالو راء عدم ولوعال الأحر صط أحيج عنه فأحرة الثل فأقل إلى رضي ذلك العين فيها يظهر أو الحصافي سيمة فالراد استحرين في رفيه بريد والأوجه كم بحله الأدريني أنه إلى علي عاصية للأخبره مهاولا عي مان أناب عبره رفعا تحسيان المناو وجوا التوريه في لا ياناعله و الأحراب إلى الناس من حجه لأمها كالنظوع ومر المنع أدار وقد عين يا فيندرا أحج عيره باقل ما توجد و وفي التصوع وفيا إذا سين فدرا إن حراج من الله ث فو صحار إلا تميدار أبي مانو حد من أجره من حجه من اليف من رأس مال والمائد من الله وحث المائحر ومني أو وارث أو أحمى من عيم عن للت امتياب لافيه لأن العمد والم لا من أو را في أحد العالم و حمل كرا على مارد سعت مصلحة في الاعام و إلا كان مح الأحمر أو حلف حصيه أوقلمه أو قلة ديانته حازت م قال الرابلي والله في قول الأحر إلا إلى وي توج ٤ فية بالصرد ملا ، ومن حجج أو علمون (وللا حق) السلا على الوراء على أصله ومن تم حص احدف للأحل ال مو هما الهراب تم وارث (أن خبج على لمب ) الحبج الواحد كحجة لإدادم و إن م تسطعها لم ب في حيامه على العسمان لأمها لد مع عمله إلا و حمه وأحمد بالواحث ( مامر إدمة ) على موارث (في الأصلح) كفف ، ديمه علاف حج الصوح لاحور علامل ورث أو أحال إدادك له ورن أوهم عارة السارح خلافه والدي لا ما وديه الدفيد إلى الايسة وصححة الصنف في طعره من السوم وقاق الأق أن للسهم مدلا وهو الامداد ، و . - حمد الصمح ،وارت على حرف السياق لأن محس الحلاف حيث لم يأذن ألوارث و إلا صح و إن لم يوص الميت قطعا ويصح عناء أنسه و حاله من عوده لليت ولا يرد عليسه ما د ك من الفصع أش .دن وارته أو الوصى أو الحاكم في تحو القاصر فأم مقام إدنه و حور كون أحير النطوع لاالفوض ولونفراقنا وعرا ودرع فيه الأدرعي فقال لايمنين أن بدائحر علوع أوعن بديل كامار وهو مع قرص كفانه وكالحنج ركاة مال والعطرائم ما فعل عنه علا وصية لا بال عايه إذ إلى عدر في الداخير كما فإله القاصم أبو الطلب (و يؤدى الوارث) ،

(قوله وعليه) أى الوصى وده له ق السة هى دو أو ما أحر (قبه داوله قد السط) أى دول من يحيج عنه (قوله فارد) أى المحص وقوله إلى ما أى لموصور ( فوله وحمله كمير لح) معمد وقوله و يقدل قول الأحير أى في الاتيان بالحمح ودوله مو عرفة أى مند ( دوله وقل حجمت أو اعتمرت) أى و إن كان وليا لأنه لاعبرة حورق العدال (دوله وللأحلى) أى يحور له ( دوله أل يحتج على المنت الح ) وهل للأحلى أل حج المتنوع الذي أصده لمن أملا فيله منظر ودسمة الملاعم الغرض صحة حجه عمه لأنه حيث أفسده وحد القداء ولمس الأحلى أل يسمى على فعل الوارث (قوله ويجوركون أجرالتعلوع لح) معمد (دوله و مرا قد وعير) ومعاد ألى المعدى الأولى المسيد وفي الثاني الولى (قوله وكالحج كاد الدل) أى في كونه من رأس المال وصحة فعل الأحلى المراق عاد عروا .

ولو عما ( سه ) أن يست من التركد ( الوجب ساني ) كعنق و إصعم وكسوة ( في كفيرة مرابة ) كمكفارة فندو ودهار ودم محو ماج و يكول لولاء في بعلق للبت وكذا السيدفي إل کان صور کم قدمه فیسه ( و نطعیرو نکسو ) خوو تنفی أو ( فی المحبره ) کیکندره عمین وعنو حلى عرد ولدر حاج (و لأصح أنه يعلق) علمه من البركة ( أصد) كالرسه لأنه باشه شرع خار ته دنائ و پال كال اواحد من الحدال في حسم عها ، والدي قال لا صرورة هما إى لعنق (و) الأصح أنه) أي الوارث ( لأداء من ماله ) في لمرصه و لخدة ( يد م يكن له تركه ) سو ، العدي وسع، كقصاء الدين وكدا مع وحود التركة أيساكا اعتمده جمع منهم الملقيني ووجهاء مأن له إمساك سين الدكر وصندس لأدمى السبّي على الصابقة من ماله فحق الله تصبي أو لي والنصور عالمين موجود فيهما وتعلق العدن تصيين الذكة كما لايتمتع الوارث من شراء عبدها و الشنه ك يك لا بملعه مني شر الايث من الله به حث الديث به العبل العبل العبد ولعل شبد السبف مد ١٠ أنذ لا ثبات الحلاف لا للتع ، والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة ، والثالث عمع الماعد في فقط البعد إنبات الولاء للبيث ( و ) الأصبح (أنه) أي مانص عنه من طعام أو كسوء (هم عسم وله ع أحي) وهو عد سار به ب كمام (سعم أو كسود) كالقد و د مه والذي دامعد العداء على سيامة ( لا إمد ق ) في مرابه أو محدد (في الاصح) لاحداد على العمادة على الريابة والعلمة إثبات الولاء للب وه في تروضه من حواره في لمرابسة المبني على صعيف تع عمه كعبره (و ، بر لاب صافة) سه ومهر وقلم صحف وغيره وحفر بدر وغرس شجرة مله في حديد أومن عبره علمه بعد موله (ودعاه) به (ص.و رب. أوأحاب) زخ به وقد صمح حاد الدل لله فرقع الدرجة العبد في أخبه النسمة إلى والدانة أوهو محسيس وقبل للسح أمولة تصالى للاوأل لنس بلا سان پلاماسمی. پن أو بد بد هرد و رلا فلت "كام انعاماله ي بأو يايد و مسام أنه مجول على الكافر أو أن معناه لاحق له إلا فيما معي وأن ما فعل عنه فهو محص فصل لاحل له فسنه وتدهر مما تقرر فی محمد آن اثر د باخل هما تو ع علی و سبلة إنا لا تسلحق أحاد علی الله بعالی تو با حالفا العمرية ومعنى النصبة بالصدقة الداري مدايد المصدق واستبعاد الامام له بآنه لم بأص به شم تأثو يله بأنه بقع على التصدق و بدل بنب تركيه إناد اس بناد السلام بال فالذكروه من وقوع الصدقة السها عن اللبت حي كلب له لوالها هو صاهر السلم . فان الشافعي رضي الله تعالى علمه وواسع فصله تعملي أن شب التصدق أبصومي ثم قال الأصحاب يسي له أن ينوي الصدقة عن أبو يه

(قومه ولوعامه) أى كست الدل (فوله موجود ههم) أى دين الآدى وحل لله تعلى (قوله وعرس شحره) أى و إن بر عمر ( فوله مسلمتار وللده ) أى ياأن يقول أستعفر الله لوالدى أو اللهم اغفر له وقوله وهو محصص سدرة حج وهم محصصان وقس باسحان

ورع فال حج و أوسى كه سريد عى قدر كل يدم حرد مرآل و مين المدة صح ثم من مراقى ورعين المدة صح ثم من مراقى ورقب و قب مراقى و الماد كد أهى به بعصهم وق قبوى لأصبحى لو أوسى بوقب أرض على من يقر عى وبر على المرف فى عبد كل سنة سنتها شي و أبعضها سنتجي القسط أو كلها السنجي عبد السنة كلها أو نفس الأرض فان عين مده لم يستحق الأرض إلاس قرأ جميع المدة و إلى م عين مدة فالسنجيق تعلق بشرط محمول لا آخر لوقته فشبه مسئلة الديبار المجهولة اه

مللا فاله نعالي شمهما ولا ينقص أحرم ، وقول الركشين ماذكر في الوقعية بازمه تقدير دحوله في منكه وتمليكه العبر ولا نعجر نه ردّ بأن عند المرماق الصدقة أيضًا اله وإعما لم ينظر له لأن حطه كالمتصدق محص فصبين فلا يصبر حروجه عني الفو عدال حسيج ندبك الالقدير مع أبه نبير محباج يلله إلى يفلح حوالوقف على أنبت ، وبلد من أوات لم ، وللبت ثوات الصندقة لمرسة عليه ، ومعى نفعه بالدعاء حصدول الدعق به له إذا استحيث واستجابته محض فصل منبه تعالى . ولا تستمي في العرف أنواها . أما تنسى لدعاء وتوانه فالذعي لأبه شفاته أجره الشافع ومقط يادها للشفوع له ، و به فارق مامر في الصيدقة ، العبر دعاء الولد يحصل ثوابه القملة للوائد لنسب لأن عمل ولده باستنه في وجوده من حمله عمله كا صرح به في حدر الا استطع عمل الى ترم إلا من اللاث، ثم قال «أو وله صالح يدعو له» حعل دعاءه من جمر، عمل موالد و إعما كون منه ، و يستني من الفعاع العدل إن أرابد على الدعاء لا الدعوية لا وأثهم كلام الصلف أبه لا يتعه سوى ديك من نقبة العبادات ولو فو مه مع سفعه حو ركعتي الطواف تيما للنسك والمستودكا مر في سه ، وفي القراءه وحه وهو مذهب الائمة اشلابه أو صول توامها للبث عجرد قصده مها ، و حدره كمير من آلفت ، وحمل حم الدَّوْل على قراءته لا حصم ما نست ولا نملة الفارى" أنواب فراءته له أو يواه ولد الناع . قال اس الصادح . و النمي احوم دعم المهم أوصد في لوات ما قرأنام أي مثيه فهو المراد ، و إن أم يصرح به علان لأنه إذا تقعه الدعاء عنا للس عد عي ثمر به أملي . و تحري هذا في سائر الأعمل ، و عما ذكره في أوصب بواب مافراً باه إلى آخره بنا فع إيكار الدرهان العراري فولهم للهم أوصل فوات ما به به إلى فلان خصيه و إلى المنامل بامة لأن ما حاص بشخص الانتظارة إ المتعميم فراد به فقد قال الركشين الصاهر خلاف ما فايه فال الدواب بتماوت فالأعلام وخصه وأدباه ماعمه وعبره والله بعني مصرف في يعصله من النواب عنا بداء ، وقمع الناح القراري من إهداء مقرب سيبه عديه أقصل الصبيلاء والسلاء معيلا له أنه ما يجوأ على حديه الرفيع عديرية ويأدن فيه شيء الغرد له ، ومن ثم حاعه عبره واحتاره السكي ، وقد أوضحت لنات أبر إيساح في الصاوي

ومراده بمسنا، لدسر مامر في الفرع قبل قوله وقصح بحج المدع ، والمرض بأنه لا شهها لإمكان على أنه شريد لاستحدى لوصية مو مه حلى قدره حميع حداله فابيحين عليه تصحيحا للمصد ما أمكن ، ومن في الوقف ماله على لديث فراجعه (قوله ومعني بمعه بالديد، اللي) الحاصل أنه إذا وي ثوات قراء له أو دعاء عفيها تحدول توانه له أو قرأ عبد فدره حصل له مثل ثوات قراء ثه وحصل القرى أيصا الثوت ، فلو سعت وال القارئ سيفط كال على الدعث الديوي كثراه مأجرة فيلين ويو سية جر بشراءة بنيت وم يدوه مها ولاده له بعد ها ولا قرأ عبد فده م يعرأ من و حد لإطرة وهل سكى به الدواء في أوها و إلى بحد فيها سكوت سمى المراد عدد الأول من تها على مراده سم على حج (قوله الواد الميت) أي ومثله المن كوره وقوله أو ولد دام أن مسر (قوله و مدا من كلام سم الد كوره وقوله أو ولد دام أم مسر (قوله و مدا من كلام سم الد كوره وقوله أو ولد دام أم مسر (قوله و مدا من كلام سم الد كوره وقوله أو ولد دام وقوله أو يواه صعيف أحدا من كلام سم الد كوره

(١) قول المحشى وذهب حمع ، لست في نسخ الشرح الي بالدسا .

البت ووانفظ من عبر فصد يحصل ثوامها للميت وفيه عد و إن كان فصل الله واسعا فتأمل . واعر أرامش هبده العبارة في النحفة وكتب عليمه الثيات سم مانعيسة اعتمد مار قول هدا الحم ورة الاكتفاء علية حعن الشواب له و إن لم سع . قال فالحاسل أنه پدا نوی نوب قرامته **له** أودعانه مقبها بخصبول الوامها لله أوقرأ عبد قارم حسل مثل ثواب قراءته وحصل القارىء أيمه الثواب فاو سنتط ثواب القارى السقط كأن علب الدعث الدبيوي كقردمه بأحرة فبمعي أن لا يسقط مثير بالنسبة اليت (قونه و يجري هدا في سائر الأعمال) ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن المسادح ويسعى الحزم الخ عل بحشمل أمه من كالام ابن الصلاح أيصا وحينثذ فهو صريح في أن الإسان إدا صلى أوصم منملا وقال اللهم أوصل ثواب هدا العلان يصل إليمه تواب مالعود من الصلاة أوالصوم مثلا

قسمه ورجع (عوله ومن تم ح) التعر من أى شيء استشج هذا ولعبه سقط قبيه تعليل الوصية والهية قبل القبص تعدم العمم ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض فلتراجع .

#### ( فعسيال ١

### في برجوع عن أوصه

( له لرجوع عن الوصلة ) علم ما وكاهمة قبل النسين في أولى ، ومن أثم أو يرجع في أمر م خرة في مرض مولة لعر ورتمه وإن عمر من بلك باله علم اله وعلى العصر ) كانايه ، ولا تفسل بدلة الوارث به إذ إن عويدت لف موارد بعد وصلة ولا تكبي عبله قوله رجع من حميع وظاه . و تحصل برجوع ( سوله صلب وصله أو أعديها أو حلب فيها أو فسحيها ) أو ردديم أو أرائها و رفعها و دیها صر تم کهو حر ما سلی او ان انه (آه) خوله (همیدا) رشاره یک دوشی به ( و في ) أو معر ل عنى و إن ال من عد موتى لأنه لا يكون كدلك إلا وف الل وصلة وله فدر کفوله المدمها، و دا قي الله و الله ما و أوقع الذيء را ، اثم له لعمرو ، ومثمله ما لو أوضي حمل تريد و محملها عما و أو مكس ما وقد أن وه ماهم الديدع احمل فارته الشراك عليهما لاحمال سامله الأولى أن النبي هـ مـ مـ ولي الأول في كوله موضى به معارة استمحالهم كلي فتمه إلىك صبر خوفي وقمه فأمر فيه أحيال الله اللي وشرك العاسم الرحيح ، الخلاف أوالوب فارته معام له و سنحده أصلي فاكان صمه إليه العد سوية ، وقوق أنه الأن عمره اللب ولا منهوم له ووارثی متهومه محمح أی لا امرد فسه و با عص م يا توسي با ما شيء ثم أوض به ما شه أو قراسه عه الوارات فال سراعة كارديم الدار بالنام ما عدا مم أن الداني له ماهوم الحريح ، فالافعد مدينده من الفوق ولا أثر النويد هو من كني ، وحراته البرمان البعال بالمدور وحم أنه و قال عام أوصات به العمرو أو أماس إلى مند ما ثم أوصى النعه والمرف عله الدا كال أو أوضى به راسا بر العلقه أو عكسه كان رجوب الوجود مرجح كالسة من الريس على الأولى الراقع لاحيل النسان مسطى بنشر مثور

# ( العسال )

## ق ارجوع على وصلة

[ فصل ]
في الرجوع عن الوصية
(قوله فانه يشرك يسهما)
أي في الحل خاصة في
الصوريين (قوله لقوته)
هو عنه البرافع فالصمير
فوسيت به لعسمرو)
المناسب لمناص لريد

مدن تم توکان د کر 1 ون حسن مها انسان مین ما خسله بعضهم ومن کون ادا به معاوله الأولى فللعبدر المدمريك بكي قد تدرع في بحث لل كور عليهم النشر بك ياحيان إرادته ون برجو م يرك أن قال هذا الأحمل لأم به لإسام في هد به الي فأوجه ماسيق في سكارها عد أن سنل عمم على مامر في حجد و كه كاهه را لعي وحد ماي لأواد ( و سع ) وإل حتمل معلمه ۴ مح و و حار څالل ( و ( ماق ) و عامه و ( الد وکاله ( ، إصاف ) ما وصي له وكل عمر ف محر لارم عم ما سمنه على دع ص (مكه عمة أورعي) به مع قبص لروال سرك في الصلة وبعر الله ياسع في رعني ( وكه " الهلد في الأسماع على الأسراص و مراه وحد قبول ن و زن قبيد من محه آخر عن دوجه و ان لا ساء مليكه (و برصية بهالم عصرف ) المع بديعات لأعره لاعرض (وك الحكوق عله وسرصة) يسم رفعه ، وكيما حدد هما أن وكيله في العرص حوج (عمه في رضح) بأنه وس إلى أمل تحديل له برجوع خدف وطاء و پی اُم ن ولا ہے (٥ ٥ م له رجوع عدم والدي لا لأنه ف لا وحد وجهائ عديم والدي بال وصه لأن الأشاء الدام من المنده عال وصيه من عارد عا عبكه عد ماموت أوسس (وحصاصله معالة) وصي بها بمثلها أو أحود أو أردأ بحيث لانكل الهمة منية أممل مأسولة ( رجوع) بنعار فساند لد أحداد في العينين خلاف ما إل أمكن التمامر أواحاللسب للمار أو تارا خاص عائرة عسر إلله في الهراسايأتي من الفرق الل هديم و حوالدجي او مرافعه أعده المد هد معم ماف الوهد في المصب بومد را حديد والوامل العاصات معلم بالمار أوم عود عالاها من حديثه أو معرد أحوا أواردا أوع بلا كان عد كاوم يكه المامي حلاف حدم الله و المدفية عد عي مدركين عاود بلد الماهيا مقروص في حلط لاهتمان ملك عام بالحاصاء

م قوله ومن نام مكان د كر الأمل ) ان هم ما ال أود ساله را بد المراوع الله في وقت آخر المهاد و من الم المنافي الا الراح محدم معله المسلمال ( قوله و من كول) المنتف على قوله من الحل على الأولى وقوله الا به هي قوله أم أوسى منعه الح وقه الالاوحه ما ما على قوله من الحل على الأولى وقوله الله الله الله المنافية إلى المنافية إلى المنافية المنافية و المنتفة المنتفة و المنتفة المنتفة و المنتفة المنتفة و المنتفة المنتفة المن المنتفية المنتفة المن المنتفة المن المنتفة المن ألى المنتفة المن أله المنتفة المن ألى المنتفة المن أله المنتفة المنتفقة المنتفة المنتفقة المنتفة المنتف

( قوله فالأوحه ماسبق) فال الشيخ في الحاشبية هو قوله لاحتمال السيان ( فوله لما بأتى من الفرق س الهدم ومحوالعص ) هو تابع في همدالما في النحمة لكر المسرق المدكورمدكورق التحفة معد وأعمله الشارح (قوله ونوس العاصب) كدا في سنخ الشارح ۽ وعبارة النحمة ولومن غيرالنامب دشهت فلعن المط عسير سيفط من الشراح من الكمية وإلى كال إليامه عبر صروری ، وکتب الشهاب ميم على عبارة التحمة محمسه أرقوله يوصدر حلط ولومل عبر العامب إلى توله فيملكه الماصل هليدا الصليسع يقتصىمك العاصب وال كان الحنط من غميره فراجع اه (قوله الدهما مفروص فيحط لايتنصى لح) أي أما خلط الدي يقتصي مبك عاوط ويو رحوع بمعنى أن الوصية تبص به و إلا فالوصى لم بحصل من جابسه شيء حق بقال إنه رجوع منه .

وفراع الشبح على عدم الرجوع أل الزيادة الحاصلة بالحودة عير مشميزة فتدخل في الوصية و يوجه بأن الحنظ حيث م يُمَاكُ به الحُديط عند الخنسان مشتركين كأعلم من كلامهماندكور ، وحيلتُهُ فيصير الوصى له شر كاللبث اعابط بالأجراء سوء الوار وما الده فينسبونه سواد استوياف الحودة أملا ( ولو أوسى نصاع من صبره ) معسة ( خنصها ) هو أومأدومه ( أحود ممه ) حلصا لاعكن معنه التمنز (فرجوع) لأمه أحدث بالحنظار بالدة لم برص بستيمها ولا يمكن الدومها و أو عثلها فلا ) فصعا لامه م محدث تعيير إلا لافرق مين الشمين ( وكدا تأردأ في الأصبح ) فياسد عبي نعبات لموضي به أو إيلاف نعتبه (وصحن حنته) معينة (وضي بها) أو تعديم ( و بدرها وتحل دقبق ) وصبح لحم وشنه وحد لل وهو لايقسد قديداً (وغرل قطن) أوجعله حشوا ما لم يتحد لموصى به ماشوك والقطبي كانحته الاداعي والمحتي به قطائره اشرطائن لايزول اسم أحدالمبيشين عا فعله وجعل حسبة بال وحير فيدا وهيل حدا مواليرق سبه و بين تحصف الرطب لاتحق إنا يتعدد به الدماء فهو كريامة أنوب منطوع أوصى به وكمقا بدالحم ينسد و بدري باين هذا وحيرًا العجل مع أنه عند له كد أن الهيمة للذ كل في الحيز أغلب وأظهر منها في القديد ( ولسج حرن ) مثلاً (وقتم بوت قریب و . . وعراس فی عرصیه رحم ع) سواه أکان عمله أم بعمل مأديه سواء أسماه يامحه أبرعال مهد أما ما في هذا الدين مثلا لإشعار دلك كله بالاعواص ، هذا كريري ندس كا قرر فاو وضي بنجو عند مايه م يسرف في جميعية ولو يما يزيل الملك أوهاك ماله لم يكن رجوع الأن العبيرة من ماله الوجود مسد الوت لا الوصية ولو اختص أيحو التراس سعص العربسية حص رجوع عجه واعرال الخابسال في ديك أن ما أالعر بالإعراض إلمعار قواء تكون رخونه و ينء برا اله الأسم حيث كان منه أومن مأدوله ومالزون به الامم حصل له الرجو ۾ وارن کان هغن أحيي من سہ زيان الله على الهما عليان مياتقا ال وهو العثمد وجراح ياسده والعراس فرزاع وتقلم الثواب مسةلصعف رشعارهم بديث ومن الانهدام نساء أصونة أي بالمعنى الدر" في الأصول و سار

لله بعد عدد عدد أوكان دصد و حدد مال موضى عدد (قوله على عدم برجوع) أى في لو احتصت مصلها أو حدد عليه عدد بغيره بغير إذاه (قوله شريكا الحالف) والعرض أن المالك غير موضى و إلا مصله موضى و إلا مصله وكان لأصهر أن تقول مدك المحاود لأن العرض أنهم حدالت مصلها أوكان الخلط من عبر لموضى و مأدونه (قوله الأحراء سواء) أى حدقا حدم حدث قا مطلاب موضية في الصعب (قوله أو علمها) والعرف بين هدد و بين مالو أوضى كلمة معيدة ثم حطها حدث حعل رحوعا مصلة أن لموضى به في مسلم العلمة عجود عن الديمة مرافع من الديم في تحدث له حدة رائدة عجود حط الصيره بعيرها فاعتبر أن كون خلط بأحود حصة محصل له صلة مشعره بالرجوع والحمية حط العيرة بعيرها فاعتبر أن كون خلط بأحود حصة محصل له صلة مشعره بالرجوع والحمية العينة ما كانت مسمرة وقت الوصية كان في محرد حديث بديك رجوع (قوله سوء أسماه سمه ) أي حيث لم يكن رجوع (قوله سوء أسماه سام) أي حيث لم يكن رجوع (قوله سوء أسماه سام) أي حال الموضية به كتونه أوضاف له مهد العرب الحرفه وحراج باسناه والعراس الرع) أي فلايكون رجوع (قوله بلعي المار) أي بأن يتحر مرارا ولوفي دون سمة ، وحيشته فيتموي تشفيه بالغراس القري يراد إله في المار) أي بأن يتحر مرارا ولوفي دون سمة ، وحيشته فيتموي تشفيه بالغراس القري يراد إله في المار) أي بأن يتحر مرارا ولوفي دون سمة ، وحيشته فيتموي تشفيه بالغراس القري يراد إله في المار) أي بأن يتحر مرارا ولوفي دون سمة ، وحيشته فيتموي

( قوله وور"ع انسب على عدم الرحوع لج) تعر سه انشيخ إلى هو في السئلة الآتيسة في المن كا يعم والد فالتسيخ الروص و إلا فالتسيخ كن الروض لم يتعر"صا لما ذ كره الشارح هنا كانتحقة من فعل العير الدى لايعة رحوع ( قوله المعي المار") أي بأن كان يكزهم الراه

في السهر كان كالعراس ونقدم أنه يو أوسى المي الرابعة تراهم و شارك المهما لأن الحرار سال والسلة كل يمنها المتنب فهو على طبق ماماين عن السيجان و بن وغم فيه عصهم عما أن محل الديريث هنا هو عن رجوع عمر مديدي عن لأسبوي فارا ردّ حده أحد لآخر حمد ع حلاف عاله أوسعي به همه شده فرد أحدها بكول النصالور دول لآخر لأبه موجد به سوى الصلا صاء ووأو عي مها وحدام سفه لآخر كاب الناساء أو والهالماني ، وما ألماء لأسوى س أن هذ عن وأن المو ل أم أراع ما على أن عم النشر لله هو محر مرجوع هو الدلة لأن المراكي حده عماقي ديث صرايعة العول بأن يتال معد حال ما تند اسان فا تنام الناف إلى المكل فلكون عمر الأنه غلم على السبة فيكون لماحد الثان سندوك حر المصد الدات ووف ذكرها الشيحان في القدم الثاني في حمال جمه ، و حمد من هر د من حراب بالله عدني حعل للابن إذا الدرد جميع المال وللبت . حرب اليب . و احمه حب الاس ف ها مر" تين فيكدلك قلنا يعطى الموصى له ١٠٠٠ ع ال س و مودى له ما عدم الله أ ما هم العوال و مـ واللهي في المهمات سهو ، وقد يجمع عهم أن كر لأمروى مند حرب وراده توصي الديم م بينهما ، وكالام الشيحين عند انتفائه كما يرشه زيه نعايل أنه ال الماله الولوار عي له مره تم مرة أن مه مامر في الإقرار من التعبيد والاتحاد كا قاله بعصهم لكن و دعه دو ودي ، ندنم تحملتان وللس به يظ خملون ا علمي الدينة الرجواع على علي الاوي دا كرد اللووي وأحداما تعصبهم أنه لوأوضى تنسه برعادتم شنبه له وتعمرو ، داء، و بشت الأولى، ولو أوضى برعاد تعلق تم نعمرو شت ماله که فعمرو ربعها لأمها من حمدماله موسى به نسه فهو ؟ و أو اي لاه اس على ولا حر شهر فسدول الد حر رعمها على و سي ماحر على الاستعال

ق إس،

وهو كا وصاية لعمة ، جع لما مر" في لوصيعة - وشراع إثناب صراف مماف عالم عبد الهاب .

ر قوله قدر يسهر ) صراح به الأدرى مد روس (قوله عوم ارجوع) معوضيت الله ى من العيل طوصى مه ( قوله فيصد الدهري) أى مجعل على الخ ( قوله عصد احتمال إرادة الموصى ) أى و را حاج ق داك را به أو را و را به ( قوله العسر من سهمه ) أى في الصيد الدى ( قوله من سعد ) أى في الصيد الدى ( قوله من سعد ) أى حدث وصفهم المعتمل مح مدين ، ما حداد حال ما صبه الكران ( قوله كا فيه العصبهم ) أى قول لا حسا حداد ولاسته قوصه واحده و را فتدان ( الوله و عمل له ) أى الموصى اله و قوله إنه و عمل له ) أى الموصى اله و قوله إنه و أوصى المله ) أى ما منال وقوله من المه أى منا مه ( الوله ساسده ) أى لا ثقام قوله على البران به الرابع لأنه را عامل و منه را فتونهم الثلث إلى المال شم يقسم للمهم ع عد حد الدي به الرابع لأنه را عامل و منه را فتونهما أرا عه أداب

(مصنعه)

3 4 / 3

(قوله في الإيصاء) أي والم يسم من كا تصديق تول ح (فوله - حم ما مر) أي من أم

( قوله ونسبة كل إنبها ) أى لى الحم (قوله درية العول) أي لاعريقة التسداعي الق بي عليها الأسنوى كلامه (قوله سدوحتهل إراده موصي الاسريث) يعن في النصف حصة ( دوله ل كن ، د عليمه مالو أوصى الخ ) قد يقال إن هذا الإيراد ردعيلي البعش لاأنه إنماحهل الوصية كالإقرار من حهد النماد والاحدد -- ألا في كل الأحكام ومأورد عليه من المورة الذكورة الحبكم فيها الاتحاد في ال من عامة الأمرأن لوصنة بكون بالأفل واديثر زباعكس فهدو بالأكثر فتأمسل ( قوله و بطلت الأولى ) الماسب القبس عليه أن قول وکان رجـوعا في بعض الأولى وهو نسف الثلث فتأس

> [ فصد ال ف الإيصاء

فا مرق سم ما صحاح فرمي ( يسن ) سكل أحد ( الإعداء ) عال إلسه على قول لمرآر لود به لابه العد عن الله وصايه الوهم ر الهما مساما لسدى ( القصام الدين ) سواء كال لله كركاة أبدلادي وإذ لمصالم كالمصوب وأداء الحقوق كالعواري والودائع بإن كالسائويسة بهرص عو يرهر الله سي أو برياها حالا جوي من حديد بوارب ويناهر أن حو العصوب القادر على ردّه فور د حسرفه برسفين إلا والاوجه الاكت ، حسه إن كان قاليد مو شفه ولاه برميه لأمهم كم اكر هوا بنو حد مع أنه و ل الصبي له يمين سير حجة عبد نعص الله هب بدر عن يراه حجة فالكديث وجند علم بديث والعراص بالفليم ونصدر فنه من شب يدخط أو سن الشاهد واليمين قالأور با تعدم لا كند ، مهما ( و ما مولا ) إن أو مني شيره و عاد صحت في خو رساعين وفي دفعها و عصمه مها معلى ما إلى كال مسجم الاستلال بأحدها من الترك ال يو حماها أحتى من له كذَّ و عليه من له مسلمين كانت جانه المناوردي ، وذلك لأن الوارث قلد إختيم أو سمع و تعالما لودر اوا با حوارث عاراً منا و مني كتب به توصي لا حاكم بوعاب مستجلًا ، وكما توجدر فنون توضي له بها الدله من أرفعة بحنا وقال السكي هي قبل القبول ملك للوارث هم الامداع من دفعها وقتلي و أحبا هذا على كم إن الديار أمرها ومعلى قوله ملك للوارث أى حرص عدمه بول فيكان به دخل فيمن نهي حت بده و لأوجيه فيه أو أوضي للفقراء مثلا أنه إن على بديث وحدد لركن وه صرر الرحل فيه إلا من حدث المسلسلة الاختباب ومنع إعتمام من لايستحق ء

(قوله ورد الطام) عطف على قصاد الدين (قوله وإعاصحت) أى الوصايا ورد فسور أنه ما الوصي ورد من محو رده ما أنهما معطوفان على قوله الموارث الح فهما من وي حدمة الشيخ أنه وي حدمة الشيخ أنه مساف قدر حم

( وو م داری سرما ) أی فر ساه و موسلة ( دوله و م بر ه ) أی العولی لح ( دوله س يتمين الد علی می هو عدت سد ( دوله بر کان فی البدالح ) أی و منسل البلد ماقرت منها کا بر سد الله داله عرس ، دارم سلح ها در علی کوله عمل مکس فراست دید با حط أوان ها و عین الموس دس فی ساه أی ست الحق بخطه کالمالکیة ( قوله و إیما صحت فی محور د عین ) و مشس المهس دس فی المرکز حده کافی عدد دول مست لم بدرد الح ( دوله و الوصلة ) أی و الحال ( دوله و الموسلة ) ما کی در در صمیه سلما المی د فی آن المعمد إلاحه لا در م حارف ما مدارف الموسلة به ) کی در در سمی الموسلة الموسلة و المو

و إلا ولى هو أو بالمه ال برف ، وأو أخرج والى أوصه من مه الرحم في الركة رحم بال كال وارثا و إلا فلا أي إلا إلى أدل له حاكم أو حاء وقت الصرف في سنة الى كا وصد الى كال وم يتلسر صبح الله كل وأشهد عيه برحوع كا هو قدس عائره وسنائي ما يديه و إو أوص سنح العص الاركة و إحرج كسه من ثنه فافرض وصي مراع وصرفها فيه مراع ما مه الراح ورمه وقاء الدين من ما ما و و إلا كان لا يحد وقاء الدين من ما ما و و إلا كان لا يحد مشاره رحم بال أن ما ما و و إلا كان لا يحد مشاره بالم الصدف من ما و و إلا كان لا يحد مشاره رحم بال أن ما ما و هي شاو به أو بعد وأشهد عنه رحوع سل ما من الله و و قام أنه من مه نعل فيس من على الله إلى المساكم ومنه بوحد أنه لا عارم الوصى المائد من في حلاف ما و ما الله لا مهام كان المعلم في حديث على الله المائد وقام و الله و الله مائه ما يو حداً على حواص وقام و كان و مائه عنه من و راق مائه حديث من حواص وقام و كان وحمل الراض من الله الله المائه و و المائه و الكانه مائه مده و و عاش ي من حواص وقام و كان وحمل الراض من الله من و الله المائه و و المائه مائه مده و و عاش ي من حواص وقام و كان وحمل الراض من الله من أو رائي هائه بالمائه مائه مده و وعال على المائه مائه مده و وعال على الكانه مائه مده و وعال ي عام الكانه مائه مده و وعال ي عام الكانه مائه مده و وعال على الله من على من حواص وقام و كان وحمل الراض المائه مائه مائه مده و وعال وعال والكانه مائه مده و وعال على الله من على من حواص وقام و كان وحمل المائه من الله من

( فونه و زلا بوی هو أو در به الصرف ) قال منم على حيج . هره و يا وحد وار 1 20 فول المهاب الآن مصابة الورثة والعمل تدل على أن الوارث تولى الصرف وعد دالعب جو دن حمل كنفي من هذه الدراهم لله الشراء بعينها أو في الدمة و عسل منه وج أوسى حجم دوم مان مالا فأراد الواول بدله من نفسه لم شعه دو ای ، و ب أر الع بعض ای و أر ایاسی أن شعاطاه فأيهما أحق وحهان|الثهت للا شر قوله وأنهما أحق هن سكل تنبي توله بموضى الساء الدس وتنفيد موسية مناليه مورثه وتفعل أو ويستنيد البركد سمن قال الم المرجعة المراهب ما بوا النجه مراجعته للقاضي ليأدن له قيسه اله فانه إذا وحدب نوجمة دك ما تاسكن من انساح مع ما رعة من أعل مرحمة حتى كول أحل إلا أن سمى عدا أو لكول. على وحه الأحر، ونعل الأوجه أن عالم أنه إنما وحلب من جعله الأحيال أن يرابد إمساك الدكر والسرف من ماله وعد يردة ربع النفص لدن مدفع هذه الاحمل عمر لاحالف في لأحق منهما أع (قوله ولو أحرج الوصى اج) عدية النسبة بالوجي أن عجره إلا أحرج من ماله لترجع لاحور به أحد بدل ما صرفه من التركة و إن كان وارثا فعاريتي من أراد المصرف في تركد . ب ود وصاله به أن يستأدن الحاكم فتديه له فانه م كندا ( دوله و نبيد سيه ا حوع) سعره و إمكان في الورثة من هو محجوز عليه بصيا أو جنون أو سـ له ﴿ عَوْ لَهُ فَالْعَرْضُ الْوَصَى دَرَاهُمْ ﴾ الدعود واو كان وارثا و يخرج به غير الوصى من الورثة ، و عكن المرق بين هده وما في "به هـ، ثـ عس المكفن عينا وعلقه بخصوصها كال دلك آكد عما لو قال أعطوا زيد كد من ١٠ اهم منه بعدت على الوصى حيث حالف غرض الموسى فأثر، نماء الدس من مانه واو ودر. . حلاف ماث فالله سالم مين له فيها حهة كان الأمر أوسم فسوميم عوارث صيمه مناء مورثه في عير ( فوله و إلا كائن لم يجد مشتريا) أي أو حيف تعبر ميت او سعل ماسع ( قوله هو يصه صه ) أي الدين (قوله لاطصرف حق بستأذيهم ) أي ومله ما و ما قس الوصي به العين التي أومني معو صهر نه (قوله وفي آخر لوكالة ما يؤنده) يرجع وجهه فال التحص لايكون وكرا عن عدد في يريه مدكه كما قالوه ، أم ال حجر قال بعد استشكال مادكر بالخاد القاص ولله ص أنه يقدر هما أن مفقراء وكالأوه كا فدر أل لعمر بن وكالأوه في إدل الأحم السناحر في العمارة وقد مثال لايحماج

( اوره أي را إل أدل ال عاكم +) صريح هدا الصمع أن إدن اخاكم تكفيه في الرحموع إدا صرف من ماله ورن كان في الم كة مايد سر العام ف منه والعاهي أبه عمر مراد كابدل عليه فوله كا هو قدس ساؤه يدهوعلى هدا الوحه يس تباس النظائر ويصرح به ماسداً ي في لو أوصى المسم الماس المركة و إخراج كعبه من أمله من أنَّ إدن الحاكم إعا مد عُبد الثعدر أم قان عسه سر ماص آلفا إد هدا هو الذي أراده بم من آلفا كما هو ظاهر وهو لا يكون عليره إلا یں ساواہ فیم د کر (قوله الدى سيمه و على عدارة التجمه الذي عسه اليت الترب ولعلها الصيوات (قومه عيم مص البركة) صهماره و إل كان عبر مسينان بأأن قان سعوا معس بركتي وكصوفي منه فاير أجع

( قوله أو علب على صه ان تركه الج) كذا ق السالح والمستوات إسقاط الأهم قبل قوله أوعب كما هو كدلك في كلام الأدرعي ( قوله ولايرد على هدا) لايحق أن الوارد إعا هو الشق الأوّل أي لا يرد عسلي اشتراط التكليف ووجه وروده خاهر خلاله ال في عشبة اشيح وهو أنه حمل اسه وصليا قدا الد كارغب دام إعد نظهر الورود لو كان العددة بالتكنف عنسد الوصية ا كى سى كى أن الشروط إغاد تعلم عليات اوات وحنظد فأورود فيسنه خعاء لأن الموصى لايعم وقت مبوته ولعل اشبه عمده يكون مكلفا فتأمل ( توله ولو ما لا ) أي کی محیث یکوں عمد دحول وقت العمون وهو الوت حراكما يؤحذهن تشيله وليس امراد مطلق البالية السادقيية شير مادكر (قوله فلا يصبح لمن فيسه رق ) أي رق لارون عوب لموضى كم

يسرنجاني

شد التقدم هذا أن ساعية الحوف من العلام أدو قاص باعدين منية أثر إقاصة و أن كان هو الساسي لأن الديب في منصاد و حوه عديد لامن في الصفاف ، وقد فال ودرعي به في قصاد رميه وهم أحسن حالا ممن مدع أمهم كفر عن عهد الإحلام (قوله لم يحزله الأخد لنفسه) ومثله الوكيل بالسفعة وطراسة أن أنمال له سين بي ما أحده أن تدره له و يدفعه له م وكتب أيضا لطف الله به قويه لم حربه لأحد مصنه أي وله الصرف من شاء من مار من باكر ، وبد غره أنه لا فرق في رنك عن العية والدنيم والدرر والكافر و وارث و عاره كما تو أوصى لأفارت و لد قايه مدخل فيه حميم أفار به على دكر ، وعدله و سرق بين مالو أوسى با ياي أو ارمن أو حوها عن من حدث المرط في المعلوع هم النعر أن لدعد اللجم و خوم اشعر العالث ما واللس له أن الدفع منه شيء أوراثه الموصل كا مر" ( عومه و إل عص به على الله ) أي أحد نقسه ، وقوله عستقر أي ١٠٠ مسانس (قوله ولوستقلا) أي ، وصية عليه (قوله أنه يازمهم حمط مالهم) أي الوجود أن آل إليهم نظريق من السرق ود شول إلهم منه بعد موله (قوله ولاء د على هدا) بدأمل وحه الورود حتى بختاج على الحواب عنه قال ماهنا شروط في الوصلي وما أي منه في بالسمة مع أن الوصلي الها مكالب ، اللهم إلا أن يقال وحه الإيراد أنه لما قال أوصيت لر م إلى الرح الله فادا الع فهو لوحمي كان الاس الذي أو صي إليه صبيا وقتها (قوله مردود) حرى على ماقاله ابن الرفعة حج حيث قه وأفره (دومه وعداه) فصيه الأكساء بالعداء أنه لا شبرط فيه سلامته من عارم الروءة والطاهر حلاقه وأن الراد بالعدل في عبار بهم من عبل شهدته فدر جم (قوله و و عاهره) وفي سجة بدل و و ظاهرة و و باصلة ، وعمل ة شيخه در بادي فوله ولو صاهرة بسع فيه لهروي . و لعتمد أنه لابدً من العداية الناصة مصقاكا هومه كورقسلكناب الصابح اها وقول ترايدي لانذمن العدالة اساطمة أي وهي التي تثبت عبد الفاضي شول الركان وقوبه أيضا متناك أي وقع برع في عداسه أولا وفي ساحةً إصا

الا است عامل هذه أه سه الولاية ولو وقع تراع في عدالته فلا بقد من ثبوت العددالة الله كورة كما هو ظاهر (وهداية إلى التصرف الموصى به) فلا مجور لمن لامهتدى إليه السقه أو هرم أو حدر إد لامدماحة فيه بو فرق فاسل ما الا مقوص به سرفته بدرمه وله اسه دار بدل ما دمه بي عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع فال سب سان به فوع سم أد احد كم وأستط عنه من العرم تدره كم لا حق ومن أن المستحل بهان لاستعال بأحده وأل الا حين أحد ها ويتعها إليه الله عنه في عمد دلك (ويدالم) فار اصح من بسير سكادر لنهميه وما عليه لأسوى من أبه لو كان لد و في عمد دلك (ويدالم) فار اصح من بسير سكادر لنهمية وما عليه لا من من المعدوعين وصى دمي فؤس له وصافة على أولاده ما مناس حراله إسام الا مراد كان به من المعدوعين أن الوصى عرفه السفر بالمستحدة الراحجة والمدو بين بسير أرجح في فير النبراع منه بالله الله عنه المناس عرف كان بسير به أنها مي مناسبة عرال بوصي عليه المناس مردود كان من بريد أنها مي مناسبة عرال بوصي عرف المناسبة ا

(قوله شاهما) أي من العرم والاسترداد (قوله وأحا من المعامل لمدكور) معن قصوله أن لوصى ينزمه الح (قوله مطهور العرق بين الآب) أى فى هسما المأخود وقلوله وصن أى فى مسله الأستوى العالمة عاذ كر

وعدله باصلة وهي موافقة لم في الله في (فوله فلا صلح ماسي الالحم وهد كرم الإصاء سجو فاسم عبدها لأن التناهر استمراو فيامه إلى النوب فكول متعابد بعثنا هاما باع بار الله آل مناهرا ولا عجرم لأمه لم يتحقق فيه ما لاحيان مدامه عالد الوب ولا إثر معالشك كل محمل وعام حج الله في أن الموضي قد يعرجي صفاحه لو يوقه به فيكا به فان حقلته وله. إن كان عملا عبد الموت وواصح أنه لو عال ديك لا إلم عده فيكن عد دن هذا مرد و إلى مد كر هد و بأي ديك و صب غاير الحدُّ مع وجوده المفه الولاية لاحيال العبرها لداء الموال فيكون من عبيله الأب الوالوقة به اه ، أقول وقد قال فرق بين مانوفال أوصاب به رد صار ما لا و عن ما ردا أسقيله و فيصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر منك حراده في حما فيحمل القاصي على البحث في حاله وقت حوب خالف ما و سكت قاله بيس من إست له له حسن عله ور يما حديث حاله عسم الوب على الديني فيعين عواص الوسي له أنا منه المال على أن في إثنات الوصية له قبل اللوت حملا له على المنازعة بعد اللوت فر ع أن عن إي العباد الدكد ( قوله واو فرق فاسق )أي فيما أو كان الموضي به غر رهاس و جاسي كديك ابر ر ي مامر" في فويه و إي صتاح من أن الأحسى إذ رفع العلى وقع أوقع كاسة عملة فيقول ومن لح والكلام في ووسيه ما و دفع شخص فی حدید شد. له سی عر فیشه و بان به فی به یقه فقرقه سفی الوجه البادون له قيه فلا يظهر إلا الاعتداد به و يعامّق فالك (قوله عال مادفعه) فصله أنه بعني له استرد د العين مادامت نافية وأنه يستقل باسترداد البدل وعليه افتمكن القايق وأن البناء الابس من مان الموصي وهو محاطب مملله للقاصي فار له استنفاؤه خلاف على مدن قامها من مال الموصى وهو مملوع من وضع بده عميها فسكان فنصها للقاصي دونه ( فوله فان نشب عن المدموع ) أي في يد من أحد عن فرق (قوله وأسقط عسه) أي الفاسي (قوله خارة لنعص اسأخرس) أي حج -

( يلى ) كافر معصوم ( دمي ) أو معساهد أو مؤتس فيم يتعلق بأولاده الكفار بشرط كون الوصى عدلا في دمنه كما بحور أن يكون ولما لأولاده والعرف عدالته شواترها من العارفين بديثه أو ما يد الا ممار فلي وشهاد سهما مها والا في اسم كشهاد به ولا تَدَّ اصا أن لا كون عدوًّا الطفل كما حكاه رائعی عن الروادي و آخر ال أي عداوه د مو به فأحدالاً ما وي منه عاموطاية اصر في ليهودي وعكسه حرائره واستبور وقواع العداوه بمنه والتن لتنس والخاوان سكول فلوصي عملق الوصي أو للعبر كر همه شما من عمر من والعبيرة في ها د الشر وقد خاله موت لأمه إمني السبط على القول فلا نصر فقدها فيه ولوعد الوصة ( ولا صر الممي في لأصح ) لأل الأعمى كامل و كمه الموكيل في لاتكمه والذي عبر لله وصحه سعه وشراله شفسه وما بحثه الأذرعي من مساع بوصة بالأخرس وإن كال يه زشرة منهمة معر واصمح والأقرب الصحة فممن له إشرة معهمة وتوفرت فيه سه اشروط (ولا شدط قد كوره) إحما (وم الأعدل) مستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت و إن حرى عدسه حمع دأن الأو و به رعما رخ عب مه ١٠ وضي وهو لا عام له عند لكول حال اللوب فيعين أن تكول الوال به أمهنة بإن حمقت الشهر وقد فيها حال ووصية فالأولى أن توصي إنها وإد فلا وسنوى أنه لا فاء ماة لك لأنها قد تصلح عند الوصية لا لمو مردودة بأن لأصل غده مدهى سنة (أولى) مرمد الوصية إليه (من عاره) الأمه أشمى علمه و إن المهركوم، أوى كم حله لأدرى إن ساوك الرحل في لاعترباح وبحوه الى للممالة الديامة وللجاكم عمو عين أمر لاعمال إلى امرأه حاث لاوصل فيكول فيملة ووكاب تم الأندس ويهي أوى كه فيه العرى في الله ( ما معرب الوصي ) وقيم الحاكم بن والأب واحدُ ( مادسين ) ولو ما الهرله الحاكم وال أهديه ، بع بعود ولايه الأب والحدُّ سود العدالد لأل ولا يهد شرعية حالات مدع موليها على الأمو عن قادا رات حاحث مو يص حداد وكدا معرون باختون و إحم ، لاباحدال الكديد بن علم المادين له معيد بن اين السمكي حدُ. أنه يحو له صم آخر بموضى بمحرد رابة ، ثم فال ولل هر كلام الأصحب يتنصل اسح ام

( بونه بن كافر معسوم ) فال منم على حج قوله معسوم قصيته امتماع إيساء الحرق بن حرق وهو ه هر لان الحرى لا بقاء له ( قوله كشهادته ) أى اللمى على مشهه ( قوله أن لا يكون ) أى لوصى ( فونه تحال الوت أقول : هل يعتبر في العاسق إذا تاب مضى مدة الاستجراء قبل الموت أو كى كونه عدلا عسده و إن ، تص المدة الله كوره فيسه عمر والشاقي هو الأقرب قياسا على عدم المراط دنك في حق ا وى إلى أرد أن الرؤاج العد الموانة ( قوله قدمي له يشارة مههملة ) ظاهره و إن ، حسص الهمهم المدالة المحال أحد سكون صبر نخة الماهم و أم المدالة المحال ) وهن حدة كدبك وو من حية الأب قدمه عمر والشاهر أنها كدلك لا أنها أشمى من الأنجانب وظاهره كلام الروضة يشملها في ناب القرائض ( قوله معم تعود ولايه الأبها أشمى من الأنجانب وظاهره كلام الروضة يشملها في ناب القرائض ( قوله معم تعود ولايه الأب والحد ) منهما في ذلك الحاضة والناظر بشرط الواقف و بعضهم راد الأثم إذا كانت وصية الموله ولاية المولية عد إله فيما ولا تعود إليهما ولاية عد إله فيما ولا تعود إليهما ولاية عد إله فيما ولا تولية حديدة

وحمل الأدرعي الأول على قوّة الراسة والثاني على صعبها أوأن محل دلك في سع ع أما من يموقف صمه على حمل فلا عتناه إلا عبد عنية التائ لذلا يصبح مال البعم بالنوهم من عير دليس صاهر و نعول القاصي فيمه تجرد احتلال كتدينه لأنه الذي ولاه و يظهر حرايل مامر من التفصيل فيم عمت به المدوى في رمند من نصب باصر حسنة مصمه إلى الناص أدمني ( وكدا الناصي ) يتعزل عـ دكر ( في لأصح ) روال أهميسه أيصا والثاني لا كالإمام والأوجه في فاسعي ولاه دو شوكة علم الصفة عدم العراله والديه أو طارؤ فسن آخر إل كان خلث لوكان موجودا له حال تولسية بولاسة وحالف فيه كشرول فنفل الديس الإحماع فيسه مراده يخماع الأكثر ( و نسلح الانساء فی قصہ الدیں ) ور " خدوق ( وتنصد الوصلة من كل حر ) سكوان أو (مكلف) محدر نظير مامن في الوصي بالمال ومن ثم يأتي هما تطير مامن هماك وأو أوسى السمية عبال وعمر من منده تمال فيم يظهر وتنفيد بالماء مصدرا عو ماق أكة الديخ كالحرر وعبره وحكي عن حبيه حدف ال و مصارعا والأعم كشر أن الأولى أولى إذ تاريم الناسة اللك إلى هيمن لأمه قلم الوصية إنصاد له ال أوَّل النصل وحدف مين ما عدامه وعد له أمايه وفيه نظر لأن احر والموور منعمي سعمج أنصا فلا للكرار وحدف دلك مي عمه فوه الآي و شاءط مان م وصلي فمه ( و يشعرط ) في الموسمي ( في أمن الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) الذَّكورِ من خربه والسكايت وعلاها عنا أشراء إليه ( أن كون له ولاله عليهم ) مسدأة موالشراء وهو الأك و خد لمسجمع الشروط و إل علا دول سأتر الأفارك والوصلي والح كم وقدمه ومسه أل أو حد الصلاحا كم على مال من طرأ سنهه لأل وبنه الآن خاكر دومهما وماكتبه الأثرعين من عدم صحة إيصاء فاسق فيا اكه لولده من المال لساب ولا ته على ولماه معاوم من كلام لصلف (والس يوصي) بوكيل إلا فيم يعجر عمله أو لاعدي به فعود منصله ملي ما في دوكيه ولا (رعماء) استثلالا فسعا ( قال أدل له ) عامده المعقول خطبه ( قيسه ) من الموضى وعلي له شخصا ، أو قوض بالله مشمئته ( حر في لأصهر) لائه السيد له قد له كالوكيل لوكان الإدن ... والتافي لا لنظلال إدمه بالموت لما ومحق ما عزر عبد علم التعيين أن قال - أوض عن شأت وأما إدا قال أوضو إلى فلان ۽

(قوله وحدف ذلك يغى عنه الخ ) قال الشهاب مم الإغداء ليس عن الحدف بلعن الله كر اه فكان ينبي أن يزيدله عنه قوله الله وعل ما تقرر عبد عدم التعيين الح ) وحيد أن كان يسنى حدف قوله في حل التي وعين شحصا أو وقوس دلك سنينته .

(قوله وحمل الأذرعي الأول) أي حوار الصبر نحرد لرسة والناسة هو قوله وصاهر كلام لأصحاب الح ( قوله بحور صبر آخر للوصي الح ) أي وإن وقف صمة على حمل دعم له من مال الطمل على هاياً في في قوله أما من يتوقف صمة على حصل قاله لا عسم بلا عبد علمه اعلى الله صبح مال البيدم لح ( قوله و بعنهر حراس مامر ) أي من قوله بن أني الح ( قوله وعسم من يعدم معين ) أي من عيمة السفية ( قوله ومنة ) أي النبرات اح ( قوله معظم من كلام الصمة ) أي من قوله أن يكون له ولاية الح ( قوله أما رد فان أوص الح ) العرص منه إذا قوص لمشيشة ولم يعين له شحصا فيه طريان حاكمة بعولان وقاعمة بالمنحة و إلا علي مالمنحة و إلا علي المراجع لاغرى المهمة .

(قوله وصورة لإدن أن يصيف إليه) أى تصنف إلى منه الموصى به كامركة كا أشر بيه الشارح بقوله أن شون أوصى مركق أى فلاه أو من شلف ، فإلى مرسف ديث إلى تصنف بصبح الإيساء أصلا ، أم إذا صبح الإيساء أن أصاف ماذكر لنصبه بمركق أي فلاه أوصى أدمي بوصى به صبى على بعض على الموصى فيه حلاف هذا حاصل ماى الروص وشرحه وما في حواش به به الحارج علمهمه و إلى كان ماسد في في الشرح بعد الأبو في بعض دلك واعل أن هذا المقدم وقع فيه احتلاف فهم في كلاء الشيخان فال عبار مهما و أصلى فش أوصى عنه وجهال حكامه السعوى وقال ولم ياضعه إلى المسلم في الرحمة على وصابه عنه حلى على على الملاف أو يعتمع أنه الأوصى عنه وجهال حكامه السعوى وقال أصحهما الذي المهمة أن السوال كالمراك مراك المدون أو يا مهما أن المراك في روضه المولى أو يقطع شيخ الإلى والمائلة على المولى في الكلم في المحل في المحل في المحل في المائلة المائلة على المحل في المحل من المحل من المحل من المحل من المحل من المحل في المحل في المحل والمحل والمحل المحل المحل المحل والمحل من المحل من المحل من المحل من المحل من المحل في المحل والمحل والمحل والمحل المحل والمحل المحل والمحل المحل المحل والمحل المحل والمحل المحل المحل المحل المحل المحل والمحل المحل ال

أوص من شلت أو إي

فلال وم يصف إلى الاسه

م وصعبه عبي الأصح

عمد المعوى وأقراه مسي

عبى العهم اشابى مادر

قوله الآي : وقول الشيخ

إنه في حالة الإطلاق الح

فاله حمله مقابلا لهذا مع

أن هــــذا لاينتظم مع

ماقدمه من حصر صورة

إدر المحمدة في إدا

همده من أنه كدين ، وقيل سنج قصع ، صورد الأدن أن الديم بأنه مأن حول أوض المركن المرافل أوض المركن المرافل أوض من كالمركن أو من عنه على الأصح عبدالبغوى وأقراء وحبيد فالحدل أنه إن قال به أوض عنى أو المركن أو حوها ومن عنه و بالوسى على سنه كا فاله حمر ، وقوا السنج به في حاله الإدافي به الحراق به الحراق المركن على المركن من الموسى وأنه أو حه عمد الله السيحان على الدموى من صحيح أنه لا وسى أصلا بالا بدأ أن له ولى أن وصل عنه عموع الأنه الدامة ألا بمرى حديث ما فهمه من كرمهما ، ووا قال عديمة أوضات إلى من أوضاب إليه إلى من أوضاب الله إلى من أوضاب الله إلى من أوضاب الله إلى من أوضاب الله الله الله عمول اله

(قوله فالمندهب أنه كدلك) أي خور (فوله لم نوس عاله) أي على لموضى وفسيسه أن عوضي في هدود د لا در على عدله وهوكدك كا عام كالامه بعد (فوله خسب مافهمه من كالامهما) أي من فوهما وو قال أوس ح

أصاف إلى نفسه بأن قال أوص مركى ، وقوله وحديد ف حص ح مادي من الوصى فيه أن الإطلاق فكلامالشيخ المهمين حيف كا يعز عد دمنه ، وعوله وقول الشيخ إله ق حد لاده قر به يوصى عن الموصى فيه أن الإطلاق فكلامالشيخ معاه أنه ثم يمل عن ولا عث لسكن بعد التفسيد باصافه ماركة إلى سنه الذي هو شرط المصحة و حديد في أدب له في لإيسا على معده أو عن الوصى أو مطالم حيث في السباع و مع الصباع و عديد نتهت ، وكنت عليه والد الشارح ما معنه قوله فان أدب له في الإيساء عن عده أو عن لموسى أو مطالم أن الله أو صادكن عني أو عن مسك أو أوص مع كلامة و إنجا كتبه عليه والد الشارح في حديد من عدم عدم وعداد ها عن و الد الشارح في المعدد عدم المعدد عدم المعدد عدم المعدد عدم المعدد أدب المعدد أدب المعدد أن المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد أنها المعدد المعدد

ورد عين له الوصي ومديمي مار رات ، له كان بناه كان سيد مدرد في صوحهين رجعه المص لله حرال (واو قال أوصاب) بر بدائم من تعدد تعمرو أو ( ، بث إلى سراي أو قاوم رايد قا ع تُوفِيم فهو توضي خر ) و سنفر فيه الدُّوب والنعاس بأن يوط له تحمل الأخطار و جهادت وي مع الاين أو قد سم إيد عمر أهر فارقوب الله لل الديد الحاك لأبه جعنها مصاه بدرك وقول سبكت إنه كان يسمى بأخبر همذا عقب قوله الآئي و يحوز فيمه النوقيب واسعيس فانه مثال له عكن خوال عليه بأمهما صمييان البوائحر هيدا إلى هناء الدا يوهم قصر ديك عليهما فنعيل فليهما للكول هذه مقيد الليمي ورائد مقالد المصرا لياؤكون عدا معلما على الله الا معرض عثايد لم ح ( ولا حو ) مات ( حد وصي ) عني لاولد ( و حد حن صفة لولايه ) عام حال النوب أي لا يقال عندو له إلى وحد ل ولا له احد حسد من ولا لله ما لشرع كولاله النزوج أما يو وحدث جال لإصاء أم أب عبد أو عاد ما سمو له كاحية التمين سامر من أن لعبرة باشروط عالد لوب وماحله النبكي من حواره مند السبة احداري حدوره بضر ورد عن توقف والأوحه لمام كما أشر السنة الركائي احملاهال العاماع حلى لولايه ، م عكن عاكم أن ينوب عسه ، تعم يمكن حمل عشبه على ما ١٠٠٠ أن نه ٥٠٠ و الدولي على ١٠٠٠ أك م الحقق الصرورة حبيت إدالتحه في هذه الحالة حواره وحراح حال والدحال الوصية فارسره مها أن حور سي مام دو ب عده ، و ي كان هو عليه الولاية حادثه م عبر عبد أو ي ليأهل الحد وعدمة کما غیر محت ص ، وأم علی تادون والوت ، • بحور مع وجو. الحد فان با نوص تو ه - - أوی بأمر الأهمان وإنا تدون وحوها بالح كم أوي بدعنا الوطاناك ديه النعوي وحرى عليمه س المقري (ولا) تحو ( الإصداية و عاصل و سا) ووسع عبد وي لأن الوصلي لاعملي بدفع العار عن النب وسيالي توقف نكاح السفيه على بدر الله ي ١٠ ١٠ ١١٠ على كرد، وكري (ولفعه) أي الإيصاء كما في لهرز أي وصعه (أوصف إلى أو داحت) بيث (وجوهم) المثمنت مقامی وولیتك كردا بعد موتی ،

(قوله يمكن اخواب عمه يا مهما صمنيان الح) قال الشياب سم إن أراد بالصمي ما لا تصريح في صيعمه بالتوفيت والعديق فما هنا ليس كدلك أو ملايصرح اوصي بوصمه مهد دي ي د م ود مده ماصرح فيه موضي بطاك أومم عسرح فيه التسم بوصفه مهما فهدا لأفائدة الى إر دوفتا أس (قوله أي الإاماء كافي الحور )أي لا كما فيهمه العصوم من رحموع الشمير إي الموصي

( فوله حلاقا فرد ع حيث محث شه كسه مس الأمر كر سه للأدرعي ن عاهر كلاء لأدرعي نه دير م ولس له فيه اعث وقو ٨ لأنه أترب الح عس للصرحه وقوله لمرج بإخروصف لفوته فؤجب ريك وقوله من وعلمك أى دّى في كارمه ور . متعلق الوب أي ما كال وليثك الخ أقرب إلى مدبول فؤسب ردائ الذي هو سم غ من وي ث قبا إن ولمائك صرائع طبيه الأقواسة وين فم ين و زامك كناه كا أي واشبهات حج رحمه الله نعابي قام مساه وكالك وأله كاله ثم فال عمد ذلك وقياسه أن وليتك كدلك وهو مارجحه شبحنا ليكن ظاهر كلام الأدرعيأنه صرانجوف يوحمه با"ه أقرب بي مسمول فؤصت يبك الصريح الخ

ا فيه عد عده أدرى حيث عث اللك مدمه أوال إلى ملكوا فوص البث الصراع من ويت و مؤ دد ما أتى من محة الوصية بالاعامة لواحد بعمد موته وظاهر د صحها عه أوصب أو موصل و . ﴿ عَلَى أَنْ وَمُنْتَ ثُمْتَ فِي وَلَمِتْ وَأَنْسَ هَذَا مِنْ قَاعَا هِ مَا كُانِ صَرْ يَحْ فِي مَامَهُ لأَمَا ي- حقراء الوصية بالإمامة كان أن إن حدا في كان بيم حدها لا كون دير خدها عايد الأمرائل وضي فيه إدمة و ماره وها. لا ق وقد س مامر العراك بعد موفي في عد أوصات والأوجه ال و الما عد مول في أمر الله كله لالد لالماح موسوعة فيكول كاليا في عمره و كو ت د لاحال سهمه عکم به و معنى به عن سمل سانه وأثار اللصة بالسه أن بير لفراءة ك ب عده عجره (و حد مه) كي فر مد والتوصي ) وأوصي منه منه مدة أو ولي الدواني روا د ق) کی مد أو برا مان ود و قد وه مد به کامر (و سه د المدودي قدم) و کو مد عمرها ماليا مناح كالوطام إيات في قد مدوي أو في "مصرف في أمن أدهاي أو فيو- أي أو في تنفید وصادی در عم الکل سه او حدید تحده محورد و و اصل کا وحید پالك في مرى أو في تموري أوفي من ألم من من كر النصر ف صحر ما لأو حد أن دُوَّل عام في وفي من الأمَّل وصدر ١٠٠٨ من في ١٠٨ أن د ١ وصحائي لوكل به صر الإستدراء كفش ووقف وطلاق حديده ها المسيد عد قه المداحة لأبد على المداعات مرادر في حافة والمسمد في الي أبد المحمط والاعتبرف في عالميا بعرف وفي لأنه را أن قول القادري و سك مان و ال ينجمه فقط وحراً حر المجر بنال أن قاطئ شالبال يتصرف فيه بالحفظ ومحود وقاصي بداعجو المصرف فيه السبع وعدد والأوجه كالصادكرمهم في عجر أن طروصاد فاصي عد لمالك لا لمال وسيأتي حوار النمن ل دوسيه و بيب كا، كان حق بعيم فيم بد شال ( قال وبقيم على أوصف إسك لد ) كوج بث و عدم عرف به عمل عليه ومنارعه السكي مسم اللي المرف ترجلي أبه ثلث له حميلع التصرفات مردودة إذ دلك غير مطرد فلا يعوّل عليمه و إن قال الركش، ؤ بده قول البيانيس إن حدف تعمول في معوم وحدال على تصحه الان ودي الدين كالم الدين مس في م عرفه يك مد عن إد فعف أو قرق سه و بن معمد أن ما قله محتمل القوار وهو ، راعهول وصح علمه ، عمدوحن عي بعموم ، لا مرجع وما هنا محص إنا ، وهو لا صدر حميل موجه (١٠) شعره (المدور) من الوصلي لأنب عقد تصرف كالوكالة ومن ثم اكتبي هما ماهمل كهوام كالأفهما وحرم به القفال وهو العتمد وإن اعتمد السكي اشتراط المعد . حرسطن . ر و يسل قبولهما لمن عبر الأمانة من نفسه قال لم يعردلك فالأولى له عدمه قان عر من عالم لعف ف عاهر حرمه سول حداث (ود سم ) فعل ولا رد (ق حاله في الأصح) العدد دخول وقب بصرفه كالوصي بدار الحارفة بعد لموت أوادا في صبح القنون والرد في حياته کار که و سول علی ادر چی ماه دهای معید وصا، ،

ر دوله عهو صد م) أى قوله وليتك الخ (قوله بالامامة) أى العظمى (دوله و ه اس م مر) أى فى بوصة رويه و اس أمه مر) أى اوق قصاه ديمى أو أنحوه ( قوله عم لقر اله كدام ) أى عدد فر الد لخ ( فوله و أم م أنه م أن الم أن عدد فر الم الم أن قوله أو الموله و لأ الحدال ( فوله عام في المال ) أى قوله أو الم أن أدال ( فوله عام عام الله المال المحدول في أمر أدال ( فوله عام عاله الله الله المعدول المولد ) أى كول لمعى أوصف له شيء له عددى كود عه (قوله فال عام مل حاله الشعف) أى أولخياله

۱۹۵ ورای و کو هدد در در مه که در در بعصر حاکده مد شومها عمده ( ولو وصي اسمن ) وشرط سمهما لاحل أو أدن أل من أوصت إسكما و إلى فلان أم قال ولو بعد مده أوصف إلى قلال ، وصد كالأمهم هنا عدم المرق بان عامه بالأوَّ. وعدمه وعده فيبرق بن هم و هذه اساني فيل القدن أن الأحماء عاد عكي معتبود اللوصي لأن فيله مصابحه له ، و بر حياع الملكين سبي سوطني له وهو متعمر والنشريك حاف مدلول العط فتعين النعر للقريمة وهي وحود عمه وعدمه ، وله على أوسب إله في أوست علم م كان رجولة ( مريسرياً حده ) في إن ١٥ منشرف ع مناشره في الأول و حريد و اللي ولا بالدُّ من احتماعهما فيه بأل يعبدر عن رأمهما أو أد، به أد مه ، ومحل ، بد في يعبي بالمس وماله و درقة وصيمة عر مع له والمد لاين اللي في الا كم حسم العادف رد ودلعه و در له ومعد سوب وقصا دين في التركة جدم فلكل الانتراد به لأن لساحمه الاستعاد ماحده ومسيه لاحداد به ويافوعه مودمه يرحه فإفدام عليه وهو الأوحه و إن عثا خلاقه بر وو حداب وصب التقيرف للدعلان فيسه نقد تصرف البائق أدعير بالمين فالأرم العبل عمد المستباسي ر هما لل كم فان الديع أو أحدثها أو حرجه أو أحدهم عن أعدته عصره ، أدب عام ما أمساس أو أما أوق اصطرف أوق احد. وما يما لا تمم ساء أولا ولاد الحاكم ، فإن السام فسمه سهد و کل مصرف حسد الإدل قال ، رما في عال علم في أو ع مهمه ، هال من على جهاجهد في احتصال بداد أحده عن ( رد رن دير جايه ) أي د در د فيجور حدد کاوکاله ، وکد و در ، کل سکا و کل سکا وه . دی ک و د وصاد د ک . و يقرق الن هذا وأولدت إليكما بأبدها أأنت بكل منتقب لوماء فدل بابي لاستقاف حلاقه ام لو حمل عدمه أو عمهما مشرها أو مادر لم سب به صرف . و إن سوف عن مراجعه كم في البحر ، قال الأذرعي إلا في محوشرا، عن ثما لاحاج عار (وقوضي وجاء العرل) أي للوصي عزل الوصي وللوصي عرب عسه (مني شه) حوا ها من الح سان كوناه ، م لو بعين على اوضي بأن له يوجه كاف سيره أو بدال على صنة على الدينان، بدير و فاصل سو يا هو العال م بحر له عرق عسه كا قاله لا رعي وم سعة حدث بداي لا يرمه بال عد و دلاحود ، والأوحه أنه يعرمه في عدد حاله الشور

( عوبه فاله ماوردی ) فی وسع دائ استها أن لا سن استجاب و الله حدا ما الله المالية المولة الأن العاصلة ) وهو را الدان ( عوله وقتله الاعداد الله في الله المستحق (قوله إباحة الإقدام) ومع رائ هال إصمال ما المستحق (قوله إباحة الإقدام) ومع رائ هال إصمال ما وقوله عدله أى و آ (قوله أن سهما) شعر المتالهما و من في قوله و المرال المولى المع المالية المولان في صورة الامتناع المولى المع المالية المولى المالية المالي

(قسوله أوق التصرف أو الحقيظ والمال مم لاينقسم الخ) الصنواب حدف أو من قدوله أو في التصرفكا في التحمة فالخارا والغرور منعاكان بأثناب وقونه أو الحفظ معطوف على قوله السابق ب من توبه ولو اختلف وصيا النصرف المشقلان فيسه أي وإن اختلعا في لحس فقد ط دون المصرف (فوله استقلا ولا) أي سواواس قالا أم ء ستشر فو ب الشرط او ١ ولاه ال كر .

(قوله جو به كون اندل عامها) بتأمل المراد من هدا الجواب (قوله وكدا الشمية رحوع الوصيعن كا يعلى عدد قبوله كه يعلى عدد قبوله عهى القبول رحوع كا يعلى عدية (قوله و إلى م العالى عدي وصي) لست هذه على المقامة في مرح دال كا قد رتوهم (قوله أو كا قد رتوهم أو كا قد رتوهم (قوله أو كا قد رتوهم أو كا قد رتوهم اللها المناهم ال

وأله تتمع مرا الموضى به حيثه لم خبه من عداع بحو وديعة أو مال تُوهدد ، و عسع عدله عرل بنمه أيما يا كالمالحارد عوص دن كات نعوص من بير بنيد فهيي جعاله قاله الد وردي ، وما المترس به من أن شرط سحه لإحارة وكان الأمروع في السناجر له عقب العقد وهذا بس كادلك وأل شرسها العبر أعماها وأعمال الوصاية مجهولة أأحب السكي عن الأول أن صبورته أن سم حره الموضى على أعمر النفسه في حديد والطبه بعد مويد أو يستأخر الحاكم على الاستمرار على وصة بصلحه إنها بعد موت المودي وأم الذي فو يدكون العاب عمها وبأن مسس لح مه إنها اقتصى من عمه ما حهل بها ، وقول التكافي لا يصبح المستحار للانك صعيف ، و إذ الرمت الوصالة الإخرة وعد عمها الدؤخر عسم من ماله من القوم مذه فالدع عرامه وحد دلك مع أم إحاره على وهي لاستماق في من عمر المعين الما قاله الأدرعي من أن صعفه عارلة عيب حادث فيعمل اخاكم ماميه عصبجه من المستدل به والضم إليه وتسمية رحوع الموصى عن الإيصاء إليه عرلا مع أنه لاعدة بالتدول في حدد كا من عير وكبد د مية رجوء الوصي عن الفدول إد فللع الراب الذي هو الإيماء الرجوع عليه أو بعده علوله ميران ميرالا فطير السبب تدي هو التصرف يو الله الدور الرام ما الداكي ما الداكي ما الله على معلم وهو أن العدة بالقلول في الحياة (وريد ب سين ) أو أدق اعمون أورشد البعية ( وتازعة ) أي الوصي ( في ) أصيل أو قدر عو ( إساق) الاس عنه (عليه) أو على عونه (مدّق الوصي ) عبينه ، وكدا قيم الحاكم لأن كلا مهما أدين ، و عمد ١٠ مة البيئة عليه غالبًا بخلاف البيع السلحة ، أما غير اللاثن فيصدق الولد فيه قسم عمله معمَّى الوسى ارض صدفه ، والأوجه عدم الما ما حلف الوقد في هذه الحالة إلى إن كان من مال الولى فلمو أو الوساصمية ، وو ساريا في إدير ف وعلى النمر علر في يه وصدق من يقتصي الحال تصديقه و إن . عمل صدق وسي ، ولي حاله في شي ، أهو لا بي أولا ولا سله صدق وسي تهمه لأن الأصل مدلم حدالله أو في الراح موال لأن أو أول للكلة الذيال المنفق مله عليه صدق لها عميله وكالوعلى في منك وارقه (أو) عاب (في دفع) المان (رابه الله الله الله الدوع) أو لإهافه أو الرئيد أو في يحر عله الركاد من عليه على مصرح لله العصلهم لسلس أفني الهالله و حمله الله نعني بأنه لايد من بينه ( ف أدَّق ولَّه ) المينة و واعلى لأب عام عسر إقامة البينة عملة وهده م سيدم في الوكاله دن بيان في النبيم ، وهد د في بوصي و بيس مستوبا به من كل وحه ، مير حكامه الحلاف في القيم وحرمه في الوصي معترض بأن الخلاف فيهما و لد في عدم الحيال، و ب حو عسب أو سرقه كالبودع دفي عواد ع حاجه أو عديثه أو براه أحد شععة لمسجة إلا سيلة علاف الأن و خدَّ فيهم عندقال عميهم . و لأوجه أن حاكم الثقة كالوصى لاكالأب و خدَّ ولا يطاب أمان كوصي ومفارض وشريك ووكيل حساب الرابل اداي عليه حيالة ،

منصد الاولادية . وحمل القاصى عنى منول بصل الأحكام و خصوص كمه خور في حكمه (قوله وأنه عليم عول النوصى به) أي و من (قوله تهو خفله) أي وله عرل عليه مني شاء (قوله أحال السبكي من الأول) عبو قوله إمكال الشروع (قوله وأنه شالى) عبو قوله و يال شريبه العم (قوله ويال مسلس الحاحة) أي قوة خاحة (قوله في هذه الحالة) هي قوله أنه سبر اللائق (قوله وصدّق) أي ملا بين (قوله ووكيل بحسال) أي في الكل (قوله من إلى الآتي عليه) ومثله واربه

حسد د كرداس الصلاح في توصي والمروى في أعداء الناصي ومثابه سنه الأساءو فهم كلام القاصي أن الأمر فيذلك كله راجع إلى رأى الحاكم تحسب مراه من الصبحة وهو ساهر ولولم يسده يحو ظالم إلا بدفع مأل لرم الول دفعه و تدبه في قدره و يصدق فيه عيمه وإلى م سم عليه قر سة فعه يظهر أو إلا شعيب حريف ريمه أعدا لكن لا عندق فيه يسهوه إلى أسبة عبيه ولو أراد وصي شراه شيء من مال العلق رفع لأمر للحاكم لدهه ولا تحور له أن يسمعين لا بسعاله الوكين ويبعزل بها يعتزل به ولا تقبل شهادته لموليه فيا هو وصي فيه إن قد من الوحد به في لا يقديه فيلت ويان صبح بكونه وصيا في ذلك وكذا لو عزل سنه ويا شعى شنيف من وصي وسعه على فيكن أولى عليه وأسكر كون الدائع بصداع بها و سبرة منه سنع راحم على وصيء أنه وابيه وإن وافقه على أنه وصي خلافا القاصي لقولهم إلى اشترى شنيا من وكين وسامه اعين وصيء أنه وابيه وإن وافقه على أنه وسي خيرجمع على الوكيل ومن سنرف أن عسده مالا على وراع وعدره أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصي في صرفه في كذا لم هداق لا سدة كار حجم الموى وعدره وهو أحد وحهين في الثنائية وترجيح السبكي فيها أنه يصرف ليه عسد لا أن كون مراده وهو أحد وحهين في الثنائية وترجيح السبكي فيها أنه يصرف ليه عسد لا أن كون مراده وهو أحد وحهين في الثانية وترجيح السبكي فيها أنه يصرف ليه هدا لا أن كون مراده أنه كور له بن بارمه باطبا دفعه له لكن هذا لا نواع فيه

## (كتاب لوديمة)

على لعة ماوضع عند تذير مالكه لحمطه من درع برد كن لأم ب كنة بمد دود ع، وقدن من الدعه أى رحة لأم عند تودع، وقدن من الدعه أى رحة الأم خد راحت ومن بالله وشرب العدد المفتضى للاستحداد أو العدين المعتفلة به حقيمه فيهما ، و صح إرامهم و إلى ددكل ميهما في لدعمه عردها ها في خد تما و لا كان من حهه الواح و توكل من جهه الواج في حفظ ما أو حدد في كاحس منتفع به ،

(قوله حلف) أى المدعى عليه ولو محمل (قوله أن الأمر في دلك) أى من الوسى ومشهر لهاسى غلاف الوكيل والمقارض والشريك هالأمر هيه المالك فان طلب حسامه أحسب و إلا فلا وما وقع هيه المالك فان طلب حسامه أحسب و إلا فلا وما وقع هيه النزاع القول فيه قول الأمين (قوله بما يتعزل به) أى وكس ( قوله ولاعس شهاده ) أى الوصى ( قوله وصى فيه ) أى دول عام و ( قوله رجم على الوصى ) أى و رجم لموى عابه على مشترى بالدو له التي استوفاه عدم وصع عدم عامه كا - جع على العاصب عن سنوفاه الناس و دد شرائه ( قوله ورعم ) أى قال ( قوله وهو أحد وجهين الح ) معتمد ،

## ( كتاب الوديعة )

(قوله من ودع) عدم الدل شو برى لكن دن في الدموس وودع ككوم ووضع فهو وديم وودع سكن و ستقر كاسع اله ( دوله و إرادة كل منهما ) لكن إن حمت في الدجمة على العقد وحد أن يراد بالصعير في دوله عن حقصه العليم فيكون فيه استخدام ( دوله في حفظ مال أو حصر ص ) همذ التعريف الإيشمل التوكيل في استيماه القصاص في تفس أوطرف ولا استيماه الحدود كحد القدف فانه توكيل لا ساع وعلمه فكل إيداع توكيل ولا مكس

(قوله ولو اشتری) أی شحص (قوله أن عمده مالا لفسلان) أی المیت کافی النحقة (قوله وتر حبح السکی دیرا) صو به فی الاوی کافی النحقة الاوی کافی النحقة الودیعة

إىالميان -

خرجت النائمية والأمان الشرعبه كالل عبر صحور عم شدّ إليه أو إلى محديه وعزاله والحاجة الل الصرورة دائمة إليها وأركامها يعني لإبداع أرامه موديعة ومودع وودسع وصيعة وشرط لوديعية كاعير مما قررباه كونها تحدمة كسحس بنسي وحبة أرا يحلاف بحوكات لاينفع وآله هوا والأصل فها قبل الإجماع أنه . إن لله يأمركم أن مؤثَّوا الأمانات إلى أهلها لله وعلى وإن ترت في ردًّ مند ح الدكعية إلى شهر في صحة فهي عامة في حمينع الأمانات قال أبو حسدي \* أحملوا على أمو. برلت سبب متماح الكعبة ولدران فأحوف الكلامة آبة سواها وقولة بعالى الطيؤد الذي الوعل أمانته \_ وخير ﴿أَذَ الاَمَانَةُ إِلَى مِن انْعَنْكُ وَلا يَحِنْ مِنْ حَالِثُ ﴾ رواء الحاكم وقال على شرط مسر و روى السهق عن عمر رضي الله عن سبه أنه ول وهو حسد لذاس الا بعجسكم من ارِ حن عد علمسلم ولكن من أدّى الأمالة وكات عن أمر عن الناس فهو الرحن ( من محر على حنظها حرم عليه قبولد ) أي أحدها لاأنه يعرفها بسامت و بال و في أدانه عسام ومن قدر ) على حفظها وهو أمين (و) لكنه (لم يثق نأمانته ) فيها حالا أو استقبالا (كره) له فيوهد من ما حكها رشامه العامل حاله حيث المسعين عليمه قبوطنا ، والدول معرمة حردود أنه لايفرم من تجرد الحشسية ، وامع ولا صه ومن أم وعات على تاسبه وقوع خيانه منه فيها حرم عليه قبولها ۽ أما عبر مالڪم کو به فيجر ، جدله (٢٠ ج من ۾ ٽي شمائله وين ص عليم عد به و محرم عليه قبولها منه ، وأما إذا علم النظك الرشيد محاله فلاحرمه ولا كراهة في فرالمت كا عنه ال إصة ، وقول الركشي إن الوحه تحريمه علمهما ، أما على المبلك فلإصاعته ماله وأما على الودع فامريا سنة على ديك مردود ، إذ الايحص ولا المرامل عام ه أحد ماله المنطقسة أو هدمه لميره لاعرم عديم عكيم منه ولا لأحد إل عارضاه و لإنه اع صحيح مع لحرمة وأثر التحريم مقصور على الإثم ،

وقومه طرحت بعنظه ) أى سمسرها شرى شها العقد سدى ( قومه والأمامه ) عطم الأمامه على ناعظه لأن حمد في عصة معنى الاكتب ( قوله بعنى ( إله ع ) أى لا العدين ( قوله وشرط الود عدة ) أى لا إلى فيها الأحكام الآنية ( قوله وآلة لهو ) أى فلايحت عليه حفظه ولامر عاله ( قوله فهى عامه ) أى والأصل فيه المولد تعلى الله وعمل حمد عن هى و تحور حداله حود إن ( قوله وعوله بعنى ) أى والأصل فيه الولد تعلى الله ( قوله صطلمة ) أى كلامه الدان على شده وصاحته ، وفي القموس لتقدين كأمد صوب الذاب كصص والتلفظة حكاله صوت الدان على شده وصاحته ، وفي القموس لتقدين كأمد صوب الذاب كصص والتلفظة حكاله صوت الدول على المدان المعامل والمنطقة حكاله صوت الدول المعامل والمنطقة على المدان المعامل والمنطقة وهل حرام الدول لهديد لا شعرد كا سأني كي سباني أحد أنه يكن المعند من حهة دود مع فهل حرام أي المدان على ما المومة حيث أي المدان تعالم عالم أي من أن المات إذا عبر كال الآحد الا عزم القدول والا يكره (قوله كره اله في أمامه عليه الكراهة في هده أصا ( قوله الا كرم عليه عكسه منه ) أى مام يعم مسه صرفه في معصية و إلا حرم ( قوله و أوله و النحرم عليه عكسه منه ) أى مام يعم مسه صرفه في معصية و إلا حرم ( قوله و أوله و أله الم ) أى ولا يتعداد و المنان أن المان إلى المان أن على اللام ) أى فلا يتعداد و المنان أقوله و أله الأم ) أى فلا يتعداد و المنان أن المان أن المان أن المان أن المان أن فلا يتعداد و المنان أن المان أن المان أن المان أن المان أن والمان أن المان أن والمان أن المان المان أن المان المان أن المان المان أن المان المان المان المان أن المان المان المان أن المان الما

(ثوله أخذها) أى لاعرد دولف علمت إد لاصر بيسه على المودع وليس هو من المقد الماسدك لايخس ( قوله والايداع صحيح مع الحرمة ) أى حث قلبا مها ، عم لوكان الودع متصرفاً عن غيره بولاية أووكاله حيث مجوز له الإيداع فهمي مصموبة عجرد لأحد قطعه ( فان وأني ) بأمانة عصمه وقدر على حفتها ( السجم ) له قبوله الأنه من النعاوب لأمور به ومحله بالمشعين عليه فال بعين بأن لم تكن أم عبره وحد عليمه كأ. أو الشهاده ، قان رافعي وهو مجول على أص الصول كاسه السرحسي دون إنلاف منعمله ومنفعة حرره في الحفظ عدد وقصيمه أن له أن بأحد أحرد الجمعة كا بأجد أحرد الحرر وهو كبديك كم هو صاهر كالام لأصحاب حلافا لله رقي والرأتي عصبرول وقد أؤحد الأحره على الواحدكا في سعى ابدا و إغاد محو عريق وتعدم محو الفاتحة فان لم يقبل عصى ولا ضبان ولو تعملند الأمناء الله؛ وون فالأوحه بعسه على كل من سأله منهم عند وحوب قبولها لئلا يؤدَّى التوا كل إلى تلفها ( وشرعهم ) أي لودع و بوداع للدل علمهما مافيلهما ( شرط موكل ووكيل) لما مر أمها بوكيل في حديد فلا يحور إيداع عوم صيدا ولا كافر بحو مفتحت ومرات شروديهما في الوكانة مع مد سنتني مسلة للعي بأتي هما فلا رد عليه و بحور إندع مكان حكن بأخره لامساع ببرعه عنافعه من عبر إدن سيده (و شبرتد) مراده بالشرط هما ما لا بدَّ منه (صيغة الودع) بلفظ أو إنَّ ردُّ حرس معهمة صرحة كا ت ر كالتودعيث هذا أو استحميمات أو أست في حسم ) أو أود مسكه أو أستودعه أو أستحميمه وكيايه كحده مع البية والكنابه مها فلا على على حمين حديد عواد با بريستحطو و إن صست العاده حصصه حلافا للقاصي ، فاو صاعب لم صمه و إن فرط في حصيها تحداف ما إدا · diamon

( أسوله ولا كو بحو مصحف ) نبسه الشهاب سم على أن فيه محالصة سامرآوائل البيع فليراجع

(قوله م لوكان) هو سندر أد على قوله وأثر الدجر تم منصور الح (قوله فهي مصمونة) أي على الله فع والآحد فكل منهما هر أق في الصاب دفر ر الصابي على من أعب العين حث يده (قوله عجرد الأحد) أي أحسد من عاب على صله أنه لا من أمانه ماله (قوله أن م تكن ثم عبره) أي وكان تحت لوامتهم من القنول لساعت على مالكها (قوله وابن أبي عصرون) أي حيث منه أحد أحرة خصل (قوله عصى ولاصهار) في سو عين ولريط به المالك هل يجب عليه السؤال المالك وأحدها منه أمها فيه نظر والأفراب الأول ( فوله ولا كافر بحو مصحب) قال سم على حج البلوه مع قويه في السم و يحور ١٠٠ كراهة اربهان واستيداع واستعارم شال والدو للمحف وكراهة إطرة عبله وإعارته وإرداعه لكن يؤمن توضع الرهول عبد عدل والنوب عمه مسلم في قبص المسحم الأمه محدث اشهى قال شبحنا الرايدي و بحمل ماهما على وضع المد ، ماهناك على العقد النهني لكن سأمل هذا الخواب بالنسبة للوديعة فان توديع ليس له الاستباية ف حفظها ( قوله و يخور إ ماع مكانب) مصدر مصاف للنعوله والمراد فبوله له، بعلة وعلمه فاو منها الاردن سيده مربحر ورم الودع أحره مثر عمل لود بع ومع ديث وناعث فلا صال لأن ع ته أمها فاسدة وفي كالسجيحة في عسم الصيال ( تونه والكنابه مبيا ) أي الكنابه ( فوله فلا يجم ) قصيته عدم الاتم إدا دهم وتركها حتى ضاعت وقد خالمه ماي الهامش على حج مل أنه يأتم إذا لريقيل ولم يقيض إلا أن يقال ذا العلم إدا وحد عصر ممائك بدل على طاب الحص وسهما فيما إذا وصعها صاحبه للا اسط أسله . وصل منه أو أعطاء أجرة الحفطها فيصمها إن فرط كان نام أو غات أو نعس ولم يستحفظ من هو مثبه كا لا نعى و إن فسدت الإجرة ، ومثل ذبك بدوات في حرد فلا يصمها حتى إلا بن فسن الاستحفاد أو لأحرة ومس من النم بط فيها ما و كان يلاحظ من العاده فتعفيه سارق أو حرحت الدانه في بعض عفلاته بعدم تقدره في الحف العباد وصفى أنه يقس قوله فيه بجينه لأن الأمن عدم النفسل (والأصح أنه لا شقرط القبول) لميغة العبقد أو الأمن (الفظا ويكي) مع علم نامظ (القبص) أى لم را في السبع لاعره كا هو صهر ولا نصار فيه العوريه كا في توكاله على المشارط عدم برد وقصيمه كلامه عدم شراط فعل مع القبول ، فأو قال هذا وديعة أو احفظه عقل قبل فيلت ، أوضعه فوضعه كان يند به وهو كديك كا فيه الدوى سوء استحد وعاره لأن الله تقوى من عرد النفس، وقد رجع ديث رفي في الشرح الصدير و عدمات الأدر عي وحرم به في الأدوار ، وألدى شيرط عسول منظ والدات شرق بين فاسه الأمراك في يه كانه ولو وحد لعد من اودام والمثل الآخر الحسول يتصول من وادارات عن عنهر وقاف الأدر عي والرركشي فاشترط عدما أحدها وقعل الآخر الحسول يتصود به الدالة على المالة كلول المناه في المدالة المناه المولى المناه والمالة المناه في عنها وقاف العراق والرركشي فاشترط عدما أحدها وقعل الآخر الحسول يتصود به الدالة والمن الرائد في المناه المناه في الأخراء والمن الأخر الحسول المناه في الدالة عن عنها وقاف الدالة المناه في الأخر الحدول المناه في الأخراء في المناه المناه في الأخراء في الأخر الحدول الآخر الحدول الأخر الحدول المناه المنا

( دونه وقلس منه ) أي فانه بسمن حميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما حرت ألعادة تحمظه في الجارد خلاف كنس بقد مثلاً ما مريضه له يشخصه ما قان عيمه له كمالك تصمير ، وعمله عام يعلم المارق المرصة فإن المهرها لاصمان وقولنا اصعبي خمسمالحواكم أي سواء فدالك الإعارة كالل لم نعر صمه إحداء أم لا كالراسية حره لحنصه مدد معمة ( قوله أو عطاء أجرة ) أي ووال م يقبل الود بع باللفعد ولابد من حد من حاباته والله للامر قوله أعصاد أحرة لحصها ، والشب أيسا جمعه الله قوله أو عطاء أحره ودهابه للدوس أي اوه عة وادالك حاصر رد ولا م عليه هما معاقد في علهم خلافة لما يوهمه بعض العبارات لأبه نعية الراد الذي عرابه لمالك لاسب إليه القسيار وحه خلافه في رد . قبل ولم يقيص فانه يأثم إن ذهب وتركها بعد غيبة المالك لأنه غرَّه ، ه حج (فوقه أومات) عمل الراد إن صرأ به ماما صبى علمه وم تمكن من رده لا الله هـ رأى فيها به أن د السفر أوكانت العادة حدر به دستجمانه عدم عن عرض له حدر أومطاها الما يأتي في قوله عد قول الصاحب إلى اخرر أو خديم. وم أحنديا إن يق نظره عليها كالعادة (قوله و إن فسد به) عامه نقويه فيصدمها (قوله يلا بي قس الاستحفاظ) ومنه اذهب وخلهاً ، و مدل له قوله الآمي أوضعه فوضعه الع . فال في العباب . ومن رابط دانية في حال واستحده ما حية څرجت في أهمال عملاته أولم يستحفظه على قال أبن أر بعلها فقال هذا ثم فقدها لم يصمن عد أدول و عال مثله في الجامي ، فاو وحد السكان مر حوم مناذ وقال له أن أصع حو أحي فعال صاعم هذا فصاعث لـ يصمن (فوله كما في الوكانة ) أي حلث قد بن فيها بلايث و إن كان الأصح ثم حبلاقة (قوله فالشرط لعظ أحدها ) ومن هنده بعم حوات حديه وقع النبة ل عايه وهي أن رحلا حمن دائسه خطبه وسب من أهل بندء أن بأحدوها معهم إن مصر . و سعود الخطب له. فامسعوا من ذلك وم يعناوها منه فنجاها علهم على يسة أن يأتي بأوات تسفر و الحلهم في الصرابق في الداها أم إنهم حصروا بهاري مصر ويصرافوا في خطب لعبية صاحبه ووصعوا يدانه مديد دوابهم فساعت بلا بأسج وهوعهم ألصي

ويعنظل والد الوديعة تبعا لها الأن الأصح أن الإبداع سعد لاعراز إدن في الحد أي وكات خال العقد حاملا ، و اعرق سه و اس ولد الرهولة و عؤجرة أن على برهن أو الإجارة له فيه إلح في صرر بالمالك لم يرص به تخدلان ماهنا الأن حقظه سفعة له دبو را در به قطعا ، بو قل اداحال هذا يوما وديعة و توما عدر وديعة فوديعة أبدا أو حدد عيم وداعة و توما عبر به عوديعيه في البوء الأوّل وعارية في اليوم الثاني و لم يعد نعد يوم العارية والعم ولا عرابه من ما مدد مد صال الأوّل وعارية في اليوم الثاني و لم يعد نعد يوما عدر وابعه ما يوما وداعة في الدوم الذات والدال من حدالة من الله ما الله في المود الأول على الله أحده بايل المالك والدال والدال دائم و ما عام إلى حكس الدالية والمالة في المود الأول عبر الله مالية والمالة والدال المقد (أو المالة مالية والمالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة المالة والمالة المالة المالة المالة المالة والمالة والمالة والمالة المالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة المالة وعلى مالقرر عبد الأمن من صياعها وحيث لا فالمرق عبد من المالة والمالة المالة عالم المالة الما

( قوله و يدخل ولد الوديعة الح ) قال سم على حج هل الراد وبد بردعة ، و، به بد، دو يد أو مأيتبعها تعبيد إيداعها أوكلاها ، والتبادر من التعامر ١٠٠ حول قد ي ١٠٠٠ على ١٠٠٠ على صدية فون الدرج أي وكان حال الم عد حملا لأول ومنهومة أن المنه معتبل قد عن الايدع لا يدحل في العسلة . و وحيطه فلما كل فوله و عرق لأن ولم عرهوله إن كان خم الا وف رهن لاحل . وعايه الوداعة والرغل مسان و وعداره ملهج وشرحه في با درهي و ودحل في هي حاس خاله سه على أن الحن عبر فهو رهن عا ف رغن لحائن لا منعم حم يد حدث الناس ، عني المدعني لك و العابر المعها حاملًا أسهى الما علم عكن أن عان إن مفهوم فوته وكالت حاماً افسام عملين وهو أن الولد للمصل لام حل في لأمرع حاف الحل حدث في مروا م ، والسدر في عديه وكانت حاملًا أو جدت الحن فيهذ الوديم . والعرق من الحادث وولد : هو به الحادث بعد النص الخ ، وغاية الأس أن في العبارة حدفًا يعلم من كالرمهم في الرهن (قوم ﴿ عَـ مُ مَـ مُ صَمَى) تأمل وحهه ، ولعله أنها لما كانت في النوم لـ بي بار به كاب مصمونه على من هي يده عكم العرابة فصاصحت و إلى مهت العرابة لأن ما لها أنها في مستعم الأسام والعرابة (فيلولة فالساس أمو أسم ) أي من وات الأحد (قوله من أماله شرعة ) أي فشكون مضمولة عليه إن فرص في حفالها فان يرغام مامال ( فوله مم أودعه صلى ) أي رشيد ما و أنه أودع مال السه أو عاره الرال منه ، فان أو ح مان من دالك تعاري به درسمن بود ع قال حج قلا على الأبوار ومن سعة تعدم الصيال في صلى حا حمد الرع أي ماحر معرد الآس اله في بث ولا بصر لفساد العقد هما كا هو ماهر إل الصبي لا عمل ١٠٠٠ من معرد في مع خو ساس الحمام لأن الدسد حكم الصحيح صل وعبدته فاعدق دكري هذه الدائية تحيي على ديك بداراتي قرایه ع الصبي ملله فقال به دعمه بر بع مع بدو ت ثم ساقها كان مستوديد به وه عملح أن سوقها

(قوله وكانت حاملا) أى عسد العقد (قوله فانداع ما عال هسد الوديات ألله والمساوديات ألله والمساوديات المساوديات المساوديات

مس شرط

هال حاله و أحدها حسلة ما تصمل كم من ، وكه الو أنت خو صلى مودع ودبعته للا تستيط من الوديم لأن تعليه لا عكن وحاصه وصملته مال نسبه محل فلميت براءة الوديم ( وو أودع ) مالك كامل (صدياً) أو محموم ( مالا فينت عسيده ) ويو ينفريطه ( م صمل ) إذ لايست الله مه للحمد ( و إن أسمه ) وهو منمؤن إذ مسره لأرضمن ( صمن في الأصح ) و إن قلم إنها عالد لأنه من اشرال الدين ولم يسلطه على إنلاقه ، والثاني لا كا لو باعه شيئا وسلمه إليه وأجاب لأول أن السبع دن في الاستهلاك بخسلاف الإيداع ، أما لو أودعه ناقص فارته يضمن بمحرد لاسدالاء الدم ( ما عجم عبه عله كسي ) مودم وود الد في ذكر فيهم تحامع عدم الاعتماد عدى كل ، وقو أما السامة الهمل فالإنداع منه وإلا به كما الصافة وتسلح كا فاله الركشي ، والدن نصاء إذن منذد كالصبي فلا علمين بالمنت وإين قرط خلافا للحرجاني ، حارف مارد أمامت وسعنی ، فسه (و، عم) مدعة أي ديني حكم ( عود لودع) كسر الال ( والدوده ) عاجها (وحوله والمائة) وياعج بدله الفه اوكه على لمودع لسس والعرف نصبه والعرل مديث له و دلاسكار الا عرص لا به وكنه في الحفظ ، وهي ترتفع بذلك و تكل فعل مصمن وبدس مانك الله على محو ماع وفائده لا ماع أنها تصير أمانة شرعية فعليه الردّ لمالكها أو وليه إن ع قه أي إعلامه مو أو عجها فه إ عدت كمه ، بالا درية كديه وحده وعرف ما كها عال بيان ردع بالحرك أي لأمين أحد عنه أبي و إلا تامين ( ولهما) يعني المثالث ( الاسترداد و) ناور م ( ۾ کل ووت) خو رها من ۽ سان ۽ ايم تخسرم ارد حدث وجب القبول وكول حاممًا لأولى حلت الدناوة ترفيه لما بالداء والعلمة الصمار ها الذا أمير إفراده قبله لأأن هما استاق آخر لا من به نعمت ال الرم على نعلمه به فساد الحاكم وهو قيده فوله ولهما إحالة ار سامير ولا قائل به ( وصلح ) ولم حص و إل كا ب قاسمه ،

(قوله كامر) لعله فياا ح (قوله و ، ، صه ادالك ) التعاهر أنهوا حم السد مان فميراجع .

قيه عد الساق ( دُم به) على أم م أصيامه لاسم كر هن لأن الله به ي سمع أماله الريامان عليؤة اللهي وعلى أماته لـ و ثلا برحب اللهي عليه . وحر من قوب و إن كالما فيما و أبدلو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة و نعده عار به قاسه د (وقد تصمر وربعة مصمونه) على الوديم بالتقصير أمها (الموارض) وله أسمات أشربي عصه فس (مم أن تودع مده) ولو ولده وروحته وصه ، حم كا أني دسعانه مهم حـ" لم - ا. بدد حر يال العرف بد ( بر ي ل ولا عدر فيصمن) الوديعة لأن المالك لم يرض بأمامه معرد ولا يده ي فكول صرب في منهمها والقرار على من ثلفت عبده فللمالك تضمين من شاء فال ١٠٠ صمى المدى و ١٠ حم عاد مرمه على الأوَّل إن كان جاهلا أما العالم فلا لأمه عاصب أو الأوَّل رجع على الدي إن حر لا إن حين ﴿ وَوَالَ إِن أودع الشاصي م السمل) لأنه بالله شم ع والأصح أنه لافرق و إلى ما المايك لأنه فالالامالي به ۽ وشمل دلك مالو طدلت غيبة المبالك فيد من عي لأوَّا. خلاف مسكي و عزم القاضي قبول مين الله إلى كاب أدار عجرف الا بن و الصموم كالأي عما فيه فيدن السممة لأن قاءها في دامة إله بن و بد الله من أحد . أم مع العدر كر مر أي مباح كا يحدد لادر على دمرض وحوف فاريضمن إيداعها عند تعدر المالك ووكيه لقاض أي أمين ثم لعدلكما هـ ، " في وم مورع په في التقييد المدح مردود أن إدامها رخصة فلا وجها مقر العصمة (ورم و رال ) سمر فكسر (ياده علها جارت) له و لاستعاده من محمديد) ولو حسمه أمكمه حميه الا مسته في سهر (إلى الحور) أو يحفظها ولو أحديها إن عي مصره عميه كالعدم ، و لأفرت أجرب كومه مله إن عال عمله لا إن لازمه كا يؤخذ من قولم الآن وم أرسها مع من سقها وهو مع أنه صمم (أو صعها في حرابه) فكسر الحادمين خشب أو مردمتلا كاشريك مهم مذاترك والدو التي ستره و المهراشة الدارالاجار له ها وعدم عكين المد مير را إل كال ( و وال ) و ع (سد ) مد كام و وال فصد ومعاوم عما ص أن الثقر يد مند حر بالسنة برده لعم عربت أم وكبير أما عبد لله (فيم " بي ل اك) أو و يه (أو وكيله) العلم أو حاص مها إن ماهم لا د له أم علمه فيه له لاسم إن كان فد مرا كروج بلحو ميل مع مبرعة بلواد ، ومني ردَّه مع وحويها أو "حدها قاص أو عدل بلمل .

(فوله اقرادها الساس) وهو كول وضع الده على الده على المائلة على المائلة على المائلة المائلة و المده على المرافعة على المائلة و المائلة و المائلة و المائلة و المائلة ا

(قوله قبل داك ) أي الركوب أو اللنس (قوله عالمقدير فيها) لايخي أن هذا الطرف صار متعلقا تقول المسف وقد تعير مسمونه بدلا عن قول الدعا موارض والنبو عبده اصبر هيباه متعلقا حيشند ولايصح تعلقه بالتقسير كالايخي وكداك لاصح كونه شلا مسه و يداس (قوله وله أساب) كياستدر (قوله بالقرار عى من بيفت سيده) ئي سه کن النافي إدا - مب عدد عدد كر بعير مما أتى وصرح به هيا حج ( قبوله أو الأوّل) مراده عطفة عبيلي قوية الثاني من قوله المان شار ممن الثاني لكن العبارة حيشه عير مسيحمة وعسرة النحفة في لأولى عسها فالنصمن الثاني لم فصمر له هسيدا العطف فكان على الشارح حيث عدل عنها أن يزيد واوا قىل قولە رخىم

وهد شان شمع دفعها موكم برد عم فسقه وحهابه الوكل وعلممل حاله أنه لو عم فسقه لم يوكنه (فان فقده ) لعيمه طويه مأل كات مسافة فصر كما محله ابن الرفعة أحدا من كالامهم في عدل الرهن وحس معتدم تمكن وصول لهما (دسمي) بالها إليه إن كان ثقة مأموه كما نقل الأدرعي على مصر الدالاصحاب لأنه بائب العائب و بارمه الفيول كما حرّ والإشهار على نصبه المنطب كما قاله ه وردي و معدمه حارته ، ويو أمره احاكم دفعها لأماينكي إذ لا برمه المايمها سفيمه كما من ، هاله الركشي ولا بعين عليمه تسليمها ننصمه ولوكان مالكها محموسا بالبلد وتعذر الوصنول له فكالمدر كا دمه المدري أنو السيب ، ويقاس بالحلس التوازي وتحوه ( فان فقده فأمين ) بالعلم يماهها إليمه لثلا يتصرر بتأخير المفر وهل بازمه الإشهاد عاله ما صها وحهال حكاهم معوردي "وجههما عدمه كا في الحاكم ، وألم في بديه، بأن أسه بأبي الإشهاد عديه الخلاف عارد عام محمد ومي براه عد د يا يسمى ح . فعر عدة قال اله إلى إلا في رسم قلا يسمى بالإيدع الله مع وحو الناصي فعدم ١ عيهر من قد د الحكام ، وذكر أن سنحه السينج أنا رسيجاق أمن، في حو ذلك بالدفع للحاكم فتوقف ص به ، بي أا حقرين اليوم حمد بي أو تتريبي ، و تؤخ ممه أن محل مدوية مها من احدكا الحرُّ عند أمله مني خواسته أو مدة ، وحيسد فالأوجه أن سفره م حار من دفعها بحار ، وم م ما مع من سنة ه فالدالت دره و بالداع فيه الإمم وم ديه ماكم في السعر مهم إلى ما كرا في عمر في كرا في عراق على السرا في ووصل لتلك البلدة فهيت مم حاملها للحوص في حاربه الحرد عدوله عن ثلث الطرايق المأدون فيها والأوحه أنه لوكان للبلدعر إقال،

(فوله وقد مل تمنع معمله ) معمد ( فوله رب أمره حاكم دفعها لأمين كني ) وقياس ما "مم في الدصبي أنه لا حد الإشهاد على لأمان لأنه مد مد من عبي له صار أمين الشرع ( قوله والعدر الوصول به) و علمي أن منسل بث شمه المولة الي لاحسر عاد في مثل هذه ( قوله أوجههم عامه) أي ولا يصير صامنا برك الإشهار حيث اعترف لأمين بأحدها أما بو " كر الأمان أحاما منه لم يقبل قول الوديع إلا بينة (قوله والعرق سهم ) حرى على ذارق حج (فوله قال اله رق) هو أمواحسن من إماهم السرق ولما تمير فارفعن عاشر را مع الأوَّل سنة ثلاث والا بن وأر لعمائه وعقه مها على الكارروني ، فنها به في رحل إلى اما ، فأحد على أنا حج أبي إسحق والمرمة وسمع عاليمه كتاب لمهمات وحفظه ، و ماي ي مام الأراعا الذبي و عشر ال من شهر المحرم سنه يمان وعشران وحميماله عن حمس وسعين سيلة ، ومن أنحاله حرايقال له العارق وهو أبو المائم محد ال العراج السمى بأتي في دسم، الرائدة وحيث اللها عن العارقي الله دهم الأوّل اللهابي صفف لأستنوى تنعص تصرف ( فوله بحراس ) أي تعرض من بنات التحقيق و إحراء الأمور على وجهها ناصبا ، فيسعى من أدحل عسه في أمرم أن يحرى على صاهر الشرع ( فوله حبر من دفعها الحار ) فعد 4 حوا المعم إليه مع العم تكومه حارا ، وقصية قول العارق يحرم حلاقه ، وعليه خنث . حد أميم أوحف مردفعها له سافر بها حيث تحكنهمن ذلك، و يسغيرأنه لواحتاج فيسفره ب إن مؤلة عنها مشلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بتصد الرحوع (قوله فله السترداده ) أي من القاصي أو لأمين أي وله تركها عسدها ، ولا قال إيما حار دفعها لهما لصرورة السنتر وقد راك فنحب الاسترداء ( قوله تحرد عدوله ) ظاهره ولوكاب الثابعة

(قوده أوحس) معطوف على على على على الحرد الحكر بدفعها لأمل أمره الحكر بدفعها لأمل في الحسوج عن الإثم الحسوج عن الإثم المسلمها المفسه المنفسة) لاحاحة وقوية ولوكان مالكها قريم (قوله ولوكان مالكها قريم (قوله ولوكان مالكها وكان المدخر من مامر كان المدخر من المحافة على مامر كان المدخر من الحكم المدخر من المحافة على مامر كان المدخر من المحافة على مام كان همدا غير متجال على قداد ومداحوه

بعين ساوك أكثرهما أمنا قاب استويا فأقصرهما (قال دمم تنوسع) ووق حرر ( وسافر صمل ) لأنه عرَّتها الضياع (قال أعلم نها أميناً ) وإن ، برد, ه ( كن الوصع ) وهو حرر مثلها ُو پراقبه من سائر الحوال أومن فوق صراقية الحارس و كابي حمع كونه في بده ( لم نصمي في الأصح) لأن ماق للوضع في يد ساكنه و كائم أودعه إند والذي يصمل لأن هبد إعلام الإيداع لعبدم التمليم ، ويؤجد عند ازار أن محل دلك عند عند إلى كم المين و إلا صمل كا صراحوه به وهذا الإعلامليس بإرشها. و ٢٦ هو اثنا إن فلكني إعالم أمرأه و إن مرحصره وعلمه فظاهر كالامهم عدم وجوب الإشمهاد هذا و أو عدد سامر" ( ولو عر ) من أودعها في احصر و، اهم أن من عادته السفر أوالانتجاع ( س ) وحد عني رفعها لمن مر حرسه ( صمن ) و إن كان في برء آمن لأن حرر الدغر دول حرر الحصم ومني ما عال عن السام، المسافر وماته سبي - ت أي نفشح اللام والقاف هلاك إلا دوق الله الوقاع من رواد حاله أكدا الس على لما الله رحجه الله لا وعمل رواد حداث الدامي والرائح وسيدهي صعف لاموضوع أبا أما إبر أوباعها في السفر فاستمر مسافرة أوأودع بدوء و، في لحد. أوم بحد م بحرج م فلاصهال رب ا الى بدلك خين أودعه عدل بحاله ومن بم يوه ب فراره جا به على أنه إنه أودجه فيه بنز يه من بده المثنع إلشاؤه لسفر ثان كما ذكره القاضي وغيره ﴿ إِلا ﴿ ، قَعْ حَدَ مَنْ وَعَا مَ وَخَرَ عَمَلَ لِدُقِعِهِ (ليه) من مالك أو وكيله ثم حاكم ثم أمين (كما سمر) فر ١٠٠ من عدره با و مر ثه لا يجم من الحلالة إلا الد عرام برمه وم محوظ فال ما مر ديك فال كال حمال الحوف في خصر اور بـ خار ويوفريس بوجو به م العدد وقوله و عمر اللهي أو قوجود العج كاف كم المي كالرماد فيس واوحد أن يه في الطراري حوف أقام بها فال عجم ما سه أنه الراحي الصبعة للحديثم افيا عب صمل وكنما يودفها حوفا مهم عند إقتافها عراصل موضعها كم الداديا والمرد إدا كال مل حلة ال اصلاحي و حدد مله فيصلا مصمولة على آخا ها ( و لحيا مي والعارة) لا الديج لإبارة ومع ديث استعمار الصلف هذا أوى لأمها لأبرا وهم الدارا في احداله (في السعة ويشراف حراراتي الحرب) وم تحديق السكل حرر عديه المه (أعدر كالسور) في حور بعد ع من من الرباية (و يدا مرص) مرصه (عنوق ديه آه ي مات) أورانه (أو وكريه) للعم أو خاصم (و ١٠) أن لم يمكن ردها لأحدها ( فالحاكم) الثقة ، أمول بركم إليه ( أوأسل ) ودُعد إسه إن لة. الحاكر،

اسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها و يوحه مأنه لم يؤدن له في السهر مه من سك الصرف مل مهيي عمه لأن الأمن بساوك الأولى مهمي عمل مع عميم الوع بعين ما يوه العين ما يوه الأمن بساوك الأولى مهمي عمل مع عمله (قوله فان استوبا) أى ولا عرص به في لأصوب ها دلك حيث أطاق في الإذن ولم يعين طريقا أخذا محاقبله (قوله فان استوبا) أى ولا عرص به في لأصوب ها حج (قوله واكتنى جمع) ضعيف وقوله تكومه أى الحرر وقوله في مده أى است كن والماء عمله (قوله ويؤيده عامر) أى من قياس الأمين على الحاكم (قوله لرمه ولو محوه) أى والدين في المؤلمة عمله إليها في السعر الأحمها فتط (قوله إليها في السعر الأحمها فتط (قوله ولوقيل يوجو به) أى حيث أمن على نفسه (قوله فضاعت ضمن) أى وان حهل لأن حهل المحكم ولوقيل يوجو به) أى حيث أمن على نفسه (قوله فضاعت ضمن) أى وان حهل لأن حيل محمد على حجم ما عده عمر قدامه المهي المهم على حجم على حجم المعدة عمر قدامه المهمي المهم على حجم المهم المعدة عمر قدامه المهم المهم

(قوله على أنه إعا أودعه) أى السافر (قوله وقوله وعجز عمسى أو فوحود العجز كاف ) يازم على حملها عمني أو و إن أفاد ماذكره أته لايضمن عسد وقوع الريق و العارة وان لم يعموز عمن يدفعها إليه مع أن الدار رعا هو على العجر حاصة وعداره البحلة وما قتماه سناله أنه لا شأقي بهي الصران من العدر والعجر الله کوراس عام مراد بل العجر کاف کے عربین كلامه اسوب (قوله ك عر من كلامه ) نظرفيه الشهاب مجم والنظر صاهر (قوته لأفسيح لأبدره) فال الشوات مجر فيه مع مانسده تطر اه وكاأن وحسه النظران قبوله الأصبح الإعارة معناه أن فيه لمتين الاغارة والعارة عسر أن أولاها أنصح وقوله لأنها الأثر يناقض دلك وأن اللعمة العربية رعب هي الأعرة فقط وأن المارة أثرها على أله فد لايتعقل كون العارة أثر اللاعرة فتأمل

وسواه فيه ها، وفي الوصنة الوارث وعبره عالى صنة أسد قال عسيره صفيل لأن خيل لا أؤثر في الصان وعل بك عبد وضع بد التسول أماسه عليها و إلا فلاصال على الوديم في أوجه أوجهان إِدَّ مَ تَحَدَّ فَهِ فَعَلَا (أَرَّ) عَصَا عَلَى مَانِعًا، إِلَّا لَيْفَيِدَ ضَعَفَ قُولَ النَّهَذِيب تَكَلَيْهِ الوصية و إن عكن من ردّها ساكها ( موصى ٧٠ ) إلى حدكة قابي فتنده قابي أمال كا أوه أ إ ٥٠ كلامه المرا من أن لح كم مستم على لأمين في معم فكما في لإنساء فالتحيير لم كور محمول على ديك كما شرر ، وأن د بالوصية الإعلام بها ووصيها ، عبرها أو نشير لعيم. من عمرأن خرجها من عدد و يأمر بارد إن مات ولايد مع ديث من لإشهاد كا في الرفعي عن العرابي وأستطه من مروصه وحرم به في الكناء . فان لم يوجا في بركنه ما " راينه أو وصفه فلا ضهان كا رجعه جمع مستقمل و إن أصل الـ ٢ في في ٢٦ . رخازه ولاسهال من إذا عبر تنفها بعد الوصية بها بالاتفرايط في حمايه أو بعد موله وفين شكل له راب من برأ ووجح الدولي ولملاه صيال وارب قصر العلام رعلاء مايك حهار الإعماء أو عدم لرد بعد بدنه و لكنه منه و إن وحد ماهو يتلك الصفة من غير بمدَّد لم بنتاج قول الهابث أنها عمر دود مة غديده الله أقر" به موارثه أن ما يهذه الصفة ليس له فقر أن قويه عندي ودعية لمدن أو و باله لايدفه عند الدين وحدي الثابية في تركيه ثوب أو م توجدا وكبداء وصله ووجداعم بددأتوك بالها الملقة بالقيلة والسان وفارق وجوداعين واحده عنا من الحبس وحوا واحده بالرصف ديه لانتسار ام خلافه هنا ولايقتلي بيث تما وحداق هذه الصورة خلافا للسكي ومن تنعه وكالبرص الجوف ما أجي به عند حمَّ ، المرافحس للقبس في حكم الرص هـ لا ثم كم من أن هسدا حق آدمي تاجز فاحتبط له أكثر بحعل مقدمة مايظن به الموت عليه الموص ( فان ما همل ) كا د كر (صمل) المصدد لنعر السها بالموت لأن الوارث وقدمد قدهو بلده و يلاعبها عليه وإن وحد حدد موراه لأبه كبابه ، وقده من برفعية شد إدام كي مها بالله وقلة وهو د غر معاوم عامرًا في يوصله . ومحل الصيان تعامر ، صاء و رياداع إذ تعمت الوديعة بعد النوب لا قديم كا صرّ م به الإمام وعال إنه السكي لأن بلوب كاستمر فلايدجنان الصال إلايه وهذا هو تعلمه و إن ربعت الأسلوى إن كوية صامة تتجرد الرص حواواتمت الآقة في مريمة أو عد صحبه صميها كناء أسب النقياس ومحبه أبياق عبر القاصي أما هو إد مات ولم توجد مال البعير في أكبه وارتسميه و إن م توص به لايه أمين الشراع بخلاف سائر الأمياء وتعموم ولاينة ، فيه الرانسلاح عال : و يت تصمي إذا فرَّمد - قال/السكي - وهناه تصر يح منه أن عدم إعماله ليس بمويد وإن مات عن مرض وهو الوجه ، وضاهر أن السكالم في القاضي الأمين كا من ، أما عبره فيصمور فصعا

(قوله و إلا فلاضان على الوديم في وحه وجهين) أي من حيث ردّها إلى عير أمين كما يدل عليه ما بعده وهو يضمن من حيث عدم الرد إلى أمين الدي هو عدست به أدر هوله ولاصيل فيا يد عير المها بعد الوصية ) وكدا في الحساة كما ساقي الحساة كما ساقي الحساة كما ساقي بدي الحساء الحساء كما ساقي بدي الحساء ا

(عوله وسواه فده) أى في الأمين (عوله لأن الجهل لا ؤتر ) أقول عد يتوقف بأن هد للس جهلا محكم بن جهل على الله فوع إليه وهو مانع من سنده بي تقسير في دفعها له (قوله ولايد مع دالك) أى قول مصنف يوضي بها وقوله من الإشهاد معتمد (قوله أو وصنه قلا سهال) أى على الورثه (قوله و حدم المولى الح) معتمد وقوله بنس به أى غورث وقوله لابدفع عنه أى المورث وقوله الصهال أى فيتعالى به (قوله لا يعضى شيئ نما وحد) أى لا نحب بن تكون الواحد به السدل الشرعى فيعينه الورث عما شاه (قوله في هذه السورة) هي قوله عندي وديعة أوثوب.

والصيان فيما ذكر صيان بعد ببرك بأمور لاصيان عبدكا اقتصادكاتم الرافعي (إلا) استباء منقطع رُن القَدِيم مراض محوف (إدام اللُّم كن أن مات اللَّه) أوقس عياء فلا يصمن لا تعاد النَّسَمر ووم بوص فادعى الوديع أنه قصر ، وقال الوارث علها للمت صل أن للسم إلى سمم صدق كا لللاه عن الامام وأقر دواعبراص لأماوي له مأل لامام إلى فله عمد حرم الوارث بالبعم لاعبد تردياه فيه قاله صحيح حيثنا الصيان يمكن رده مأن الوارث عير متردد في النام ، و زيما هو في أنه وقع قبل بسيسة بتقصير أو تعليده وحيثك فلا التاق ماعيد عن الأمام ودعواه بلغها لمبد المورثة الانفد أورد مورثه ضامة وله كا فاله الله أي المعافي وارب لوكن ورجعاه في الدعة و إلى عالف في داك السكي وعمره ولو حهل حالها وله يقبر دو برك شيئا من فال لأعمر حاله فلا صبان علسله أو بان قبين إن قصية كلام لر فعي وعبره الصيان هيد كيون م نلف تعديه فيه .. قال اسكي وعبره أو بو حمد في بركته ماهو من حصه أو ما يُكن أن يكون اشتراه عنال الله ص في صورته وم يكن فاصيا أو تاثبه لأنه أمين الشرع فلا يضمن إلا إن تحققت حياسه أو عمر بعه مات عن مرص أولا وغيه في الأمين نظير ماهي ولا يقرن فول وار" الأمين أنه رم دعسه أو سب عبده أي وقد عكل من الردِّكَا علم بمناص إلا مبينة وسائر الأمناء كالوديع فيا تفر ( ومها ) ما سمنه قوله (إما شها) عار صر ورة (من محده) إلى محله أحرى ( أو دار إلى) دار ( أحرى دومها في الحر. ) وأوحور مثله (صمن ) لنعر صبه بشف سواء أنف صب النص أم لاء بعر إن عَديد على للك مصمل كا فيه ق الكتابة خلاف مالو التمع مها علمه لأن التعدي هما أعدي (و إلا) مأن م كن دوية بأن ساو با منه أو كان المفول اليه أحرر (فلا) اصمن العلم النفر بط من تنبر محالفه وحراح بالي أحرى الثلما الا يه العدامن بنت بي بنت في دار أو جان واحد فلا صيال به حلث كان التابي حرر مذبه وعل عما تقرر أنه او نقابها إلى محتم أو دار هي حرر مشتها من أحرر منها ولم نعين المثالث حررا لم يصمن للمد حمهور العراقيين ولال الرافعة فيه الاعاق ، ودل لأدرعي به الصحيح النهي وهو للعلمد و إن نسب للشيخين الحزم بخلافه وكاأنه أخسله من كلامهما في المحرر وانهاج وفي الروسة وأدمها في البيب الرابع وقد أطفقا في السبب النامي الخرم العسدم الصيال بالنقل إلى حرر مثلها من أحرر منه ود كرا قبل بوعين أد لك حرر اكتوله الجعلها في هذا البعث أنه لا صملها متابها إلى أنت مله إلا إن تلفت بسف المقل كانهدام البيث الذي و لسرفة منه ،

(قوله والصيان فيا ذكر صيان تصد) أى ويسمها ولدل الشرعى وهو لمن ى النبى و التممة في المنقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو شيره (قوله لاصيان عقد) هذا شعر بان صيال العقد عكل هنا حتى احتيج إلى نفيه وقيمة فطر لأن ضيان العقد هو للسمول تفديل معين كصيال السبع بالثن وماهنا ليس فيه ذلك (قوله قبل أن ينسب إلى نقصر صدّق ) أى الوارث وقوله واعواء أى اوارث وقوله واعواء أى اوارث وقوله والاصيال عليه أى الوارث وقوله واعواء عنى الوارث (قرله نام إلى عليه عنى الله من عليه عنى الله من عليه على الله من عقر عنى أن هده السورة يتم منه هده في قوله ومنها إذا يقدم من عديه أو دار الح حلاقة على أن هده السورة هي عين ما تقدم في قوله ومنها إذا يقدم من عدية أو دار الح حلاقة على أن هده السورة هي عين ما تقدم في قوله ومنها إذا يقدم في الله و الاحتيال فاختكم فيا لوسلها من دار يلى أحرى وهي دونها في الحدة فينه حلاف فين لا صمن وهند أملى قوله وعدم عما الح ا

ردم مأل الورث عبير مردد ) أي في فوله سب المعت الخ الذي نقلاء عن الامام أي لأن النرجي في كلامه المذكور راحع إلى القيد فقط وهو قوله قىل لخ قهو خارم بالناف أي فالأستوى لم يصب فها فهمه عن الشيخين (قوله أى وقد ممكن من الرد) كان الطاهر أي وم يتمكن من الرولان هد هوالذي بشهر فيه التمرة كا لايحق فتأمل (قوله وعلم بما تقرر) فيه نظر عاهر أم ر "ت والد الشارح د كر في فتاويه أن التن محمول على ماإدا عينال الك الم ونقادعن تصريح جاعةبه فكائن الشارح تبعواقه فيدلك وتوعمأته قيدالتن مها مر بالتعيين فقال هما وعبر مما نقرر ويحتمل أنه ألت المقبيداللذكور وأسقطه الساخ والحاص أن ماذ كره فيقوله وعلم بما تقرر الج محترز ذلك التبدياني قيب به بلقي (قوله و إن سب ) يعني الأدرعي أيوالسمة إلهما عرصعيحة لمقدمه أن كلامهما في إدا عيل للمالك الحرز (قوله وكأنه أحده من كلامهما في الحور والنهاج) أي حملا

لهما على صاهرهما و إلا فهما محمولان على ماإد عين النالك الحرركما نقور .

(قوله فدكر) هسي الأتوار (قسوله وين حـــــدئت صرورة فلا) کد فی سنج الشمارح ولعسل" فيها سفتنا من البكتبة وعبارة الأنوار و إن قال لا ينقلها و إن حدثت صرورة فال نقرم يسمن وإن ترك فلكدنك الثهت على أن هــــاء سياني في فول الساوح ( توله وحيثمثعت النقن الح ) عدره لأتوبر ولو نقل وقال قلت للصروره وتعفت وأسكرها لمالك فالرغرف هناك ماساعية صدق بيمينه فالتسب و إلاطولب بالبينسة تم رصدق والتين والم كي بيسة ولقول لا نك ق الله المتعلى النهت ..

ود كرفي لا يو ر معيما العصب منه كن عاهر كلامهما عباد إلحاقه بالوث وجمع الوالا رحمية لله بعني بالهما محمل كلام الأنوار الله إداكان من العلم المقل وكالعهما في حلاقه فالواصم إلى بعيين البعد النهبي عني الدين فنقر الاصرورة ف كر أنه يصمى و إن كان تستول إيدله أحرر الصرائه المحاملة بالاعاجة فان من صروره ماره أو حرق أو علية صوص المهممل إدا كان اسقول إليه حرر مشها ولا بأس كونه دول لأوّل إدام محد أحرر منه وي براء البقيل في هذه حاله صمل و إن حداثت صروره فلا ولا عدمن بالنقب أصاحيفك وحيث متعبا النقل إلا لضرورة فاحتنفا فها صدق أودع جمله إلى عرف و إلا هوات الله فال دركال صدق الثاث عميلة همذا كريد وں م یکس نم بہی ہاں بہاہ عبہ ویو مع الحوف فار وجوب ولا صبال بترکہ ولا اُثر بہی بحو وی ( وميه أن لاندفع منته م) التي ته كن من باقعي على العاباد لأنه من أصون حسلها فعالم أنه تو وقع تحراصه حواس فناهر الملق أملعته فاحترفت لدياعة الديمم مستدا ووجهه اس يرفعة بألهمأمور بالمداءه العسه والمترارع الامراع الماء إحراج الكل دفعة أي من غير مشقة الاتحتمل لمثله عده كا هواه فتح أوكات فوفي فتحاها وأحراج بالدابدي حمر والصباب في الأولى ماتحة وفياشانية محمدل ال عمل سعب السحمة وم هدرت من ما ما ممول ما أحره ممها عالم يحكن الذي أحرم عكى أى سمل عاد الالمد ، به أو خمله مم ما أحده منه ( ١٠٥ أودعه دانه ١٩٠١ عندم ) دسكان اللام أو عديه مده توب ملتها فيها حوله أوجد اوه بهاه (صمه) لا إلى حث واقص أرشها إل التحت فإن مات قبل مصي تلك الدة ما يامم ماء كن مها حواع أو عطش ساسو عامه فيصمن حیشہ جمیعها کم اقتضاء کارم روصة وأد به وهو مصمدو ل حدم می سری کہ جب لأوار علم ما المسط و الله عد الأول م وحدام إنسالا و به حواج سابق ومثعه الطعام مع علمه باخال الثات هنه صمن الحمع و عدم بده باحاء ف الحيوانات والرجع إلى أهل الخبرة مها واقل الأذرعي عن عص يعمل بأصحاب أنه و رأى أدين كود يم ،

ورغ مأكولا عنت يده وقع في مهدكه فدعته حر و ين بركه حي مان أصلما ما تمرقان وفي عمد الصهان إذا أمكنه لك لا ليملة نظر واستشهد محاد يمصهان مول لأعوار وسعمه العرى لو أودعه بر"ا أيمثلا فوقع فيهالسوس لزمه الدفع عنه فان تعذر باعه . . ن الحاكم فان محده نون يمه وأشهد ( قال مهاه ) المالك (عنه فلا ) صمان عليه ( على الصحيح ) و إن أثم كا لوأدل له في الإللاف والناي اشمن إد لاحكم للهيه عما أوحيه الشرع ولا أنر نهي بحووي كي فه الأدرعي وسعه الركشي، هم تقسده دلك معر الوديم بالحال محمول على استقرار الصول علمه و إلا فار فرق بين العبر واحهل في أص الصهال و عد عليه أن بأني الحاكة بعد ما يكها إن حصر أو ليأس له في الأعاق الرجع عده إلى عاد وأو مهد من عدم الحو تحمة مها أرمه الأد عال فال مدمها مم لقاء العلم صمن أي و إن ما هم العام الله الله الحالك المعص المأخر الناء والأوجمة أله لإيجاح في ر به رق القدير الماعين إ المحمل على المعرف الله من به ( فان العظاء ما نائد علم ) علم اللهم منم المأحكون ولم عود ( عدديد منه و رد ) أن معسد من ( در حصد أو وكند ) لسراها أو إلا شها ر قال الله الله كرا م احد على فرح على و سبل عدم من أحرب فان عجر فر ص على الدائث حدا لا مال نه أو دع داهم أو عم بالمداجه ، و صلى استسله على لا بث هو ساى تحصلم من التعلف لاه ي سم ۽ والو كاب سمية ماسد لاء ع و روحه أنه حل عالمه معني ب الحمط بسها على سبب سائص فالمهم أولو فلبالد عاركم أأسى أعسه أثم يان أزال أرجوع أشهد على الت دن مسمن فلا رجوع في تُوجه الوجه بين كـ برد في هرب الح ل . بر وكانت ر عملة ه ساهر و حوب اسر خم مع الله وله أسى عديه ما حم أي بالم معدس عسام ما سرحها معه و إلا فيرجم .

راوله و ع اخ ) ومعاوم آن السكادم في الدام وقية وفي عدم السهان لح معامد ( فولا و ع اخ ) ومعاوم آن السكادم في الدامل و كلام لأمور بعرض العمان ملا اللهم إلا أن يقال إله أخد الفيان من قوم رمه مناه علم أدار فولا بهان لم عده وي يبعه ما رمه في عال عدم صدة عدم وي يبعه ما رمه في عال عدم صدة الدام وي يبعه ما رمه في عال عدم صدة الدام وي يبعه والمهد في عال حدم صدة آن و ما يا عدم و كلا و الما يا في الدام و مركه من و إلا فلا بعد ره لأن العصم أن الولا يا عدم المود المهدام أولا ( فولا بعن الدام و مركه الأدرعي المهاي الذرعي المهاي معام المتاب معاملة و من الدام ) أي مكونه وليا ( فولا و له بعر عايمه ) أي الأدرعي المهاي حدم ( فولا و يا فلا و فولا و يا بعلها في المهال المعامدات الاعام على الولا المعامدات الاعام على الولا المعامدات الاعام الما من المال على المعامدات الاعام على العرف الولا المعامدات الاعام الما يا المال المال المال المال على الموال الموال و المال على المراك على الموال الموال المال على الموال الموال الموال الموال المال على الموال المال على الموال الموال المال على الموال المال على الموال المال المال على الموال الموال المال على الموال المالك على الموال المال المالك على الموال المالك على المؤل المالك على الموال المالك على المؤل الموال المالك على المؤل المالك على المؤلة المالك على المؤل المالك على المولك المؤل المالك على المؤل المالك على المولك المؤل المالك على المولك المؤل المالك على المولك المؤل المالك على

(قوله هر الود عما عال)
أى بعكوله وليا (قوله
والأوحه أنه لا تحدج في
إدنه) يعنى الحاكم (قوله ولم
نهه ) الولو للحال عمارة
الحلى فهالم ينهمه النهاب
ما يوهمه ماثن من تعلق
همه المسائة بمسئلة المهي

وعن أي إحد أنه تعور له بحو السيع أو الإجار أو الافتر ص كالحاكم، و سعى ترجيحه عبد بعار الإساق عام مصف إد مدت و يؤ مده ما سرار عن الأموام وهن اصمن حيلا اسمو عها ميامره سيبه فيركه كاحيوال أولا وحهال أصحهم الم كالسوف وعود خلافا الاأدرعي ، العم عل وحهان كا قاله في لا شرب بعروقم وفي إلى ما بهه عن سبعم ( وو اهم ) أن الدالة ( مع من مدشر له سفسه لأنه العادة وهو الستنابة لا إبداع ، والنافي يصمن لإخراجها من حررها على بد من دیآیمه ، یای و آخرجها فیرمن څوف آو مع تابر آهه صمن فطعا ( وعلی الودع ) عالمح لدن ( عر نص أيات الصوف ) وخوه من شعر وواد وعدها ( بار م ) و يان م يأهم، دانسألك به فلجرجها حي من طالدوق مندن تدراتها فله فقلحه الشبرها والأوحاله أله إن أعتباد المفتاحة الرامة المتحرو إلا حازله (كلا مفسدها الدود وكذا) عليه (لدم ) سنسه إلى لك به (عندحاحتها). أن العلى طريقا لدفع الدود نسبب عبق ﴿ ﴿ أَدَى مِ مَا إِنَّ مِنْ مَا نَاسِهِا مِنْ يَدِينِ مِهُ مَامِدًا المصدقد والحاجة مع ملاحسه كم قايد الأراعي فال لاراء الماصين ما يامه المرالوكال عن الإعورية السله كتو ل حراء ولد تحد من بعلمه على جوار بداسه أو وحد دوده ص لا أحراه فالأوحة الحوار ال الوحوب ولمكات الله ب كشيره الحال العائم النبام إلى مصى رامن قال الأحراه فالأفراب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أحده في مند بر سهار لاسرمه أن مدل منتفته محاء كالحر وأفهم قوله كيلا إلى آخره وحوب ركوب داية أو تسمره حوقا عام من رمايه اطول وقوفتم وهوك. يك كاعاله لأدرعي وحصه الركشي مثالا وأل السائط حوف العساد ولواء كها لسكومها لمحو

( قوله وعلى أبي إسحم أبد تحور له ) أي الوريم ( قوله و أو بده مدعرر لح ) قد عرق بأن ماق الأبور لامر عن لدفع النصاعمة فاستع مصير إنه حدف ماهما فال حسوص مافعزة كالإخار ها مثلاً ليس منعينا لأن الناجة فيه دون عبره وقد عدر لأنه في من عسير بنعها وجوم ( فوله م كالصوف) أي حارفا لحج ( قوته دهو أمة ) و لمراد بالنَّفة حدث أصلي 1 كاتف العدل القادر على مناشره د فؤص إليه ( فوله وهو سقيانه لا إنشاع ) أي فلا يش له د يم لايخور أنه الإنضاع ودفعها من . كو صدع له مدّه وصع ما ( قوله أو مع عبر ثلة دامن قسع ) أي دخل في صهامة حتى لو مل عبر السف مدى بعدى به مد عط عبه القديان فهو صيال حما به ( قوله و إلا حاز له) عاهره و إن أدى قبحه إلى إلاف النص وهو قراب إنكان النقص القفل دون النقص الخاصل يم ك النهوية (قوله مال على صو ما يدفع الدود) قال حيم ولايد من سية الحوالا س الأحل دلك و إلا صمل له و لوجه في من الإصرى بأن الأصل الصاب حتى لوجد له صارف ( فوله للنام الدود ) حمع دوده و مجمع على ديدان بالكسر انهمي محتار (قوله بهذا القصد) أي فعر طلق صمن حج (فوله صمن عد سهه) أي فأ. بهاه وترك النهوية وعوها فلاصال و بتي مالو نهاه على دلك څانف و مديو. أوهم ها أو خو ۱ بک فهل صمل رد انفت تعلمه دلك الفعله مانهيي عمله أولا ما في قعيم من الصلحة عمالك ٧٠ لسب سهمة عمه قبية سمر والأفراء الله ي كما يومهاه عن الاصل فأعمل (قوله فلأوجه الحوار) أي حور النس بوديم (فوله بن الوحوب) قد يتوقف في وحوب بن في الحوار من أصله إدلاصروره للسه مع وجود من يتنبي به لنسها بن الفياس أن برقع أمرها للحاكم ليستأجر من البسها .

( فوله كاصوف و خود ) أى فيما إذاترك نحونشره (قسوله حيث بجسوزله إخراجهه ) أى نأن لم يكن رمن حوف ( فوله فالأوجمه الحوار ) أى حور اللس سه وق ده العبارة مي أو ما عليه منه حه لم اللهم الدالو م الود لع شار شار مه لحهال الوجوالة دليه وعدر سحو نعده عن العاماء في نسمسه وفيه الكنه مستى إطارفهم ( وبنم أن تعدل عن لحهت المامور به) من لودع و بنات بيات العدول بتعير به ( فيتنامل) خينون البات من جهه مح عمله و بقصيره (\* به قال له لا قد على المسلموق) صم أوله ( فرقد عديه واسكسر شعاد فتبت مافية صمن ) العلك (و إن عب صرد ) أي العدول أو اللقن كأن سرق وهد في عب محر. من يّ حاب كان أو نسجراء من أس الديدوق ( ولا ) صعل ( على التنجيج ) لأنه واد حبرا رثم وأب الديد عد عمل وعد وقور وقيل السعين وعدد في لحيد فير عوم كونه إعراء . رق عدم الذي عدل مه الله في الصيال بديث ، أما إذا مرق من حال صدوق سيحو د يعر . · صحن إن مم في من حاب لو لم يرقد فوقه لرقد فيه فلسب التلف حينكذ لفعهم حلاف ما و سرق ن عام مراهده أو في ت محسار أولا مع نهير و ب سرق من محسن مرادده لأنه و بـ حـــد وم عصل التلف بفعلد ويضمن أيصا لو أمره بالرقاد أمامه د. قد قوده صرق من أد مه ( وك ا لي و عدل عربه ) وقول أو (قديس ) الصم الدي (وأفيهم ) وار سال . حر ، والذي عمر آغر له السارق به ، ومحل څخې في ند . خو سارېيه بدرې که فيله عد حل انعان و بال وه سيال ما (ولوقاء) له (اراد) کا راد ، " ہر س صمع ( بد اعم فیکٹ مُسکم فی بدہ عت فالمحد أمها إن صحب وده . ب) الووقة تعي أو (صمن) لحدول المدمن هة الظالمة ، إذ لور نطت لم تضع بهدا السعب ( أو ) . عب ( أحد عاصد فا ) مان لأن لما أمام له من الراحد ، عم ال مها على أحاسه الما د صمن مصف ، والدين إساني إصلاق ين واصلر ق الله شايل الدعمر على لام له عامن و إن أسمك بعد الربط فلا ع وعلى وَّن لا مرمه عدد و شها في كمه يمسا كم سده في إن كان الربط من خارج السكم" وألحا عا سع صمن لأن فيه اطهارها وسمه الساعم ورغر دد عدم المهولة فالعه أو حديد عدله حيث. إن استرسات الحدال العقدة وصاعب وقد احداد في الطافة عالى الأنها إن المحلت القلت ، دامة في السكم" أو كان الرابط من العلم فيدهكس والمميزا بالاسترسال السائر ها بالانجارل لارن مع القاطع بعد نسبهه ، ولا يشبكل كون سأموا به معلم الربط فارد أني به لم مطر لحوب عب كالوفال حصه في المن قوصه بريويه في بهدمت ويوكان بعيرها لمير لأن مربط من فعايد عو حرر من وحه دول وحه ، وقوله ار نظ مصل المعول عله ، قد الله على آثر ما صمل . ، كالك رو به النب ولائل لر بط فعرف دخل في خصيصه وخيكم و إن شمل بعطه عسره ولا

( قوله م السملها ) واللمم أنه خور له السلح

(قوله لكده) أى التضمين مقتصى إطلاقهم معتمد ، و يوحه بأن الصهن هنا من حطال بوسع ولا يفتر في فيه الحال بين العلم والحهل (قوله على المسدوق) بضم أوّه وقد عنج انهى حج قوله وعو الرفود) هو مع فوله لآلى لو أمره بالرفاد أدمه الح سند أنهما مصدران لرقد ، وسمرح به قول نصاح رفيد رقدا ورقودا ورفادا بد لسلا كان أو بهر انهى ( فدوله لم عو عدتهم بدلك ) أى يقدفل الأفعال (قوله ضمن مطلق ) أى مود أو سنان أو أحد عاصد (قوله فلا صمان ) أى ويصدق في ذلك (قوله لعدم تديهه) أى الوديع إذه ، وقوله ولا تشكل أى هدفا التقصيل (قوله ولا كندلك روانا البت) بعم هو كديت في درو و أعسها أما الوصع في وأحدة منها أن فعيه وهو منعلى ، فاذا حاء من راحه الن احترها صمن

ک بے البت إدالارج \_ بعرف في خصيص بعض رواءه وارن فرص حائزہ ما، وقو با اس الشارع على ما فنصاء إعلاقهم ، ولم كان عليه تمعيان فرانسها في لبحا في منهما فيسهر عام صهام سوده أربط د حل الكم أم حد حه لا مقاء معني عدى ذكروه ( و معديه ) وقد قال له ارطها ی کث ( ی حیسه ) وهو العروف بشرط أن بکون معطی بثوت فوقه کما هو ظاهر والدی باراه الحمي ، وهو اسى دكره ، فوهري وعسره من أثمه للمة و مو فيه كلام الأصحاب فيستر العورة في السلام ، وهو معند عليد لمار له أو ما عدده المص الناس من جعرد عبد طوقه فسيحةً بارله كالحربة (بدلاس المصافي الكم) فساعت من منام بقد فالمنا بأني (أم يصمن) لأبه أحرر ملم يكن والمعاعلج مراور ، وقول المقلبي الكم أحار ملمه لان اللمراه قد أنا تلط مله ق سوم وعود مردود أن لكم كديث وأن هد لاسألي إلا في و سع عبر مرور وقد عم أبه لا يد من كونه صند "و مرزو وهو حند "جرو من الكم بلا "بهه ( و ماهكس ) أن أمن وصعها في احد الراعلها في أسكم ( صامل ) فتنعا ما تعرز أن الحب الرابلة أخور مسله ( والو تعلید و هم باستوف ) مالا ( وم سین کردنه الحدید و بنیم فی کمه و دیگی ) مشار ( سده أو حمي في حدم ) مدكور ميرمه ( م صمل ) ويه حدد في الحفظ ، تخلاف مالو كان الحيب و سعا عد مي در او مستو ، و يل حيد كا ماله الدوردي . وقدد صاحب السكافي عما إذا كان الديب موجودا حال حمله فيه في حدث مده فلا وأفهم كالم الصيف أله لو تتصر على الربط من عه إمسال ثان صامنا قال في أروضه كأضابه وقا س ما سبق النظر لكيفية ابر بط وجهة السماءوو سنناب من كمه بعالد وينعها فيه بلا را علا صميها إن كات خليفة لايشعر بها لاعار عله في الإحرام لا إن كات تميد يسعر مها فده بال ما معاور على قال الرافعي ؛ وقياس هذا اطراده في سائر صور الاسترسان ، ومحسل ديث رن م يكن سعيد ، وود مص كمه فسيمت صحبه ويد سهو غاله الله من ، وأو وصعها في كور عماميه من عار شدّ صميم ، قابل سدّها أو ر سها في الديكة فلا وحرج بالسوق منو أعصاد إلاهم في النف وهال له حسلم فيه فينارمه الخنصافية فورا ، قال أحر الراعب راصص و إلى م عفتم فيه وراسها في كمه أو دُدَّها في تصده لا تب الي أصلاعه وحراج مها أو م خورج وأمكن إخرارها في النب صمن لان النب أخرر من المث ، تحلاف مارد شامه في عصده مما يلي أضلاعه لأنه أحوز من البيت ، وقيمه د الأدري عديد حصل النام، في ره الخروج لامل جهانفالعة و إلافسمل (و إن أمسكها بنده لرسمل إن أحاها عاصم) لأن اليسد

(قوله لاست، لمعی) أی وهو صهورها بساری ( دوله وهو اهروف ) آی عال حدل علی المحا ( قوله لد شرر آل الحد شرطه ) آی وهو کو به صنت أو صروره ( قوله فیل حد عدد وار علی العامه ) آی واو اساس بقیه ( فوله لا یا کات غیسه ) آی و کانت محا یعدد وضع مشاله فی ال کم اه حج ( فوله فاو عص که ) آی أو أرحه می عابر عص ( فوله وقال حدمه فیه ) منهومه آنه و اقتصر علی فوله حقیها با صمل باخروج بها من البات والوجت علیه الآن حقیقه بای وجه بعلی من وجود الحفظ ، وسیأتی مافیه نقلا عن الرافعی ( قوله فان أحر بلا عدر ) آی بأن ریته فی کمه أو حرج به بی للسوق ( قوله وقیده الأدر عی ) معده ا ( فوله لامن حهة لحد بنه ) آی بأن کان بحو طعه بسه سواه کان فی الب أو عدد (موله أور بصور في الدكه) المس من حمله مصهوم قوله من عمر شدّ و إن أوهمه عمر به وعمار دالتحقة وو رنظم، في بدكة أو وصعيه في كور عمدته وشدها م يصمن المهامة

أحرر بالمسلمة له (و العسمن إن اعتب له عليه و يوم) أنسه ما (و إن قال) له وقد أعطاها له في السوق مثلا (احمنتها في المعنى) قد ل (فارمص إنه) حلا ( و يحررها فيه ) سقب وصوله ( فإن حُمر ) شما من ذلك ( الا عدر ) فمنت ( صمن ) قام طه سواء أتلقت في الطريق م اسب أو فات حسمه أمالا كان سوقه أو حاوله حل مثنها أمالا . قال السبكي : ويسعى برجوع فيه إلى العرف ، و حسب محلاف ساسه أور عه وصول النَّحة وصدهم ، وقال الفارقي برجع لعادلة ، قال حرب عظمته في السوق إلى مقد معجد لاشعبه سحو عرد وأحرها مي دالك الوقت قاد صال و إلا صمل قال الذَّر عي وهو منجه من جهة العرف كي تُسول في الشامن وحلية الروياتي وعسرها عن النصَّ من نسير محالته بالدفائهم قبل أنو قال به وهو في حابولة احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال و يحملها إليه ، وه تركه في عنونه وم خوبه ,بي السب مع الإمكان ممن الهي وهذا هو الأوجه ، ولا اعتبار حاسد تعادية لأنه وراقد نسبة سوها ويو نام ومعه الوديعة فصاعت ، فال كانت كسره من تحديه أو في عن حرر هـ، ما نسمن و إلاسمن كأ ذل عليه صريح كلامهم ، قال الرافي وفي مسدع السورة عديدا في احدسها في البدت إشعار آله لوام اقال دلك خار له أن خواج لها صرياضه ، و السلم أن لكول لرجواع فيله إلى العادم الها وهو لأوحه ( ومدر أن عسمه بأن ) أم في المه كمارد على كاأن كثيرا كافي هذا الباسإذ أواع السيام كثيرة عمها أن قع داية في مهلكة ، وهي مع راع أو وديع فيترك تخليصها مع ع كالله منه الل كلم مشابة أو راحها بعد عد حرصه فتموت فتصمها على ماص ، ولا يصدق ورجه لده ي إلا سنة كا ورعو محولا ألح في إنداع عدد وسها أن عام عنها إلا إن كات برحله أو رفقته حوله أي مسدع عن كا هو درهم الدلا عدر دروه حديث وسها يساعها ادران أو محوه كائن قعد في طر بن تم فام و سها أو دفيها بحر البرانسانة ( يا مها في مدرجر إما بها) معربيان مسكها وإلى أنسد إحسامها كالوعجم عسافتلاع فأساها في مصلعه أو رومها إحداء لها الساعب والسصار فيه عمرمعون عديه ولوحاده من حصيمته على مسه وماله في \_ و كم أيوه عكيه أحدها وهي فيحرر ملايه فلا صهال لانتساء تقصيره وصابعه حرر هناكا صافاه في لنبرقة بالمنابة لأنواع البال واعدل

(قونه گی مسدیتدلین) امن لر د آن دیهم مستده ده و و حد د حدث تحسن به الحصد (قوله علی نصبه أوماله) ظاهره و إن قل السال و كثرت الودیه ... ش فلبراجع .

و فوله و محمده محمد الله و فله فلم و فله فلمه على مامر) أى من الحد ف فيه ، وقد سبق أن للعمد منه هو القياس ، وقد فلما عن حج أن الذي بحد أنه إن كان ثم من شهده على سبب الدي فارك صمن و إلا فلا (قوله ولا فلماق فالدخه بليث إلا بليه) ابني مالو ماكن راعيا ولا مودته ورأى حو مأكول عده وقع في مهلكه وأشرى على الهدال فهل بحو إله دعه سية حفظه سالكه ، و إذ الركه من عبر ديم لا عدمن أولا حور له دحه وله تركه ولا صال عدم مالدك فيه عمر ، والأقرب الأول بليطم الراحات لا عند لا يم لا لا أنه لا يربد إللاف ماله بكن لا تقدن بالله منه إلا سنة كما فالوه في راعى ، قال فاحد فر منه بلدر على صدفه احدمن تصديم كا فاله حج في الراعى ، ومعاوم أن البكلاء الله معروض في عارف بيسار بين الأسباب تقدمية للهلاث وعارها ( قوله ثم قاء وسبه ) ومنه مالو كان معه كس دراهم مثلاً فوسعه في حجره تم قام وسنه فضاع فيصمن ( قوله فائدها في مصبعة ) عن في لمساح بصبعه على الهداع ، و بحور فيها كسر افعاد وسكون الباء مثن معيشة ، و يجور سكون الصاد وضح الماء وران مسامة ، و المراد فيها كسر افعاد وسكون الباء مثن معيشة ، و يجور سكون الصاد وضح الماء وران مسامة ، و المراد فيها لمازة المنافزة المنافذة الماؤة المنافزة المنافذة المنافزة المن

كوبها محكمة الساءمثلا أو بحلاف ذلك ( تسوله حمرارركشي القول لـ) همو قول الناوردي كما صرح به في النحمة (قوله عبى وحسه) أي حكاه الباوردي مقابلا لقبوله لايصمن (قـوله مردود عنع لروم ذلك الح ) فيه عار إل كان موصدوع کلام الموردي في دلاتم الكرمكا هوالتبادر من السياق فتأس (قوله ومن نم لو التزمه شمنه) قال الشيح في حاشمة صغره وإلى لم يره الأمنعة ولا سلطها له وقد تشكل عدمه ماقاله الشارح في الحمراء إدا استحمظوا على السكة حيث لم يضمئوا الأمتعة لمدم تسامها لحسم وعدم رؤ بمهم إياها انتهى ، قلت الأرشكال لأن الصورة أبه سننج المماح كما يدل عليه قوله أيسا وإد سإامشح معالترام حفظ اساع فهو منسير للتاع معي الحسا لتسكله من الدحمول إلى محله وأيصا فالاستحماظ هما على الناع وهماك عبى الكه وأيسا فالأمتعة هنا معينة نوع تعبين إذهبي محصورة في الحل المشحوط عليه لاتريد ولايقص علاف

دكردى لأنوارف عمردوهو مشمي كلامهم واسفرع علمه أن الدار لمعتقة لبلا ولا بأثم بها عير حرر ها أيصا و إن كالت بند أمن وأنه لو قال حفظ داري فأجاب فدهب البالك و بامه، منتوح ع لأحرصمن علاف علله على المصيل الآبي ثم ، فاو مرق لوديعة من حررها من ساكمه فيه علاوحه الصاب مطنقاكما قنصاه قولهمثم ليسمحرزا بالنسبة للضيف والساكن ولوذهب العأريها من حررها في حد رام بحر ١٤١ كها حمره محا لأن مالكه م سعد محلاف مايدا بعدّى بطير ماقالوه في ديمر وقع تمحره أو فصل سات ولم يمكن إخراجه إلا يكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إِن لَمَ يَتَعَدُّ مَانِكُ النَّبُرِفِ وَإِذْ قَارَ أَرْشَ ﴿ أَوْ بَانِي عَلَيْهَا} مَمَّ تَعْيِمُهُ مُحْلِهِ (سرفا) أو بخوه (أو من يصادر منابث ) لإمانه مشتص ما الدمة من حفظها . ومن تم كان طراقه في الصمان و إن ُ كره على الدلالة و مدمه يحمل مااقتصاء كلامه من ضهانه وعلى عدم القرار عليه حمل الزركشي القول أنه لاستمن وفارق محرما من علىصيد بعدم التزام الحفظ وتنظير بعص الشراح في حمل الركشي المدكور أنه يعربه مره أن ؛ أو الضمان على الدال على وحه لافائل به حردود يمتح لزوم دلك نظر، عدره مع عدم مدسرته للد يهم أو بالترامة فظرا لالتزامة الحفظ وقولة لافائل به شهادة بني لا يحيط م المر ، وقصة ١٤م لمد مد صهد عمر الدله ولا نقب نقيمه و له صرح حم الكن القيمة عمده كالرفعي ومدخا مدمه وعدل لاحد مها شعب قال أحدها محدد أو تحر محده صمل وإلى لم بعين موضعها فاذ حازه الما يوهمه كالام العبادي أوله دفع مصاح حواللته فدفعه لأحسى أو ساكن معه فتنج وأحد نباغ واصمته لأبه إتما البروجليد الملتاح لالاع دومن أم بو الترمة فامته أاصا روم أكرهه ظ ، حق سعه إله ) أو لعرد (الممائ السمسة ) أي الوريع (في الأصح) لمناشرته للتسمولومصصر إدلانا أربت فيصيان ساشره والناي الس له نصميمه الأكر ه ويط سالصلم وله مطالمته على الأوَّل أعما واحرو صمها إلمه عما و أحدها التمام سفسه قهر امن عير دلالة فالصيال عالمية فقط حوما والعراق بن ماهما وعدم فصر السكومكا من" أن ذلك حق له العالى ومن بالم حفات التكليف فأثر فيه الإكراء وهذا حق آدى ومن باب خطاب الوصع فلم يؤثر فيه شيء (ثم يرحم) الود م ( على التنام) و إن عر أنه لانساسها لوام نسامها إليه فيم نشهر الاستيلالة حشقة عامها و يترم مو - مع دفع الناء عن أمكنه فال م مدفع إلا لا حاف خار وكفر إل كال بالله ا

رقوله لوفال احتط د ري فأحاب) أي صر خد (فوله فالأوجه انصاب مطلق) أي سواء كان متهما أم لا ( فوله نفس محروا بالدخمة للصنف ) أي فالودينغ مفصر حيث وصفها فيه ذكر الأنه وصفها في عبر حر مشهر ( قوله أو هدمه يكسر ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس ممادا ، بل يقال عدجه التصميل و عدمار إلى هدمت العب وكسرت الدوه عرمت الأرش و إلا قلا يعرم المالك . ا ف مايه بعدم بدرية (فويد أو يدل عبيها) أي ويومع عبره لأن العبر لم بالبرم حصيها علاقه هو ( فوله وفارق محرما دل على صيد ) أي حيث أنم ولا صهال ( قوله لكن معتمد عمده كالر فعي وعيره؛ عدمه) ولا ينافي هند مامر" من أنه لو أخرج الله به في رمني الخوف دحلت في صهامه و إل للف بعر الحوف لأن إحراج لدانه حديه عليها بتسها فاقتصب الصهان ، علاف الدلاية فريها لحروحها عن الوديعة لاعد حبايه عديها (قوله ومن ثم يو الدرمه) أي حديد الأمتعة كأن استحديد على لمساح وما في النب من لأمنعة فالرم ذلك ، وظاهره و إن لم يره الأمتعة ولا سلمها له ،

وحث إن كان با علاق لأنه م تكرهه عالمه بن خيره بينه و بعن السبيم ، خلاف ما و أحد قطاع مال رحل ولم يتركوه حتى بحام بد إله لا بحد مهم و حد مهم لأمهم أكرهوه على الحدم عدد ، ودُهِ العرّاني إلى وحو به مالله دول الطلاق ، بعر يتحدكما نخله الأدرعي وحوب إل كات حدودا بريد فيله أو قد بر مد الفحور مه (ومنه أن يشمع مها) بعد أحدها لامنية ديث (مأن يسس) محو النوب أو بحدس علمه مشلا ( أو برك ) الدامة أو علم عني الكتابكي قاله المنوي (حياله) عام مقحمه أي لانقدر افيتنمون لتعديه تخلافه لدفع التو الدود مي مراء، والخدف خو الخالم إذا بسبة رحل في عبر الحسصر فاله لاعد استعمالا به ، نعم حب شينده عن م تصديه الاستعمال و عواد عمد الليس في سيره كما يفعه كسير من القامة الإن فتام عنسها فيها الحقف فلا تصمن ، وقصمه نصده مه في دعو م أنه علمها للحفيد ، لكن قد يقال أو اس ماهر" فيه إلى حديد في وقوع الحوف صارين المالك و مارق مأل القصد لايمر إلامنة خلاف وقوع الحوف وعبر الخنصر للرأه كالحنصر . تحملي منحق بالرحل في أوجه حيالين إن النسه في تمر حنصره لأن الأصل عدم الصيال فان أمر. وضعه في حنصره الحاله في مصره م يصمل لأنه أحرر الكوله أندلت إلا إن جعله في أعلام أله في وسبطه كا قاله القاصي أبو الطيب وعيره أو النكسر ساك السصر صمي لأن أسدس الحبصر حنظ من على السفير ووسيفه في عبر لأجيره والجالفة في الأجهاء وإن قال حقه في السفير العلم في الخصر فال كان لاعتهاى إلى أصال السفير فالدي فعهد أحرر فلا صال والاصمى قال رو دي لو قال احفيه في مصرا عنظه في حاصر د صمل لأنه ردا مكن لاسه في المصر كان في الحنصر و سفا سهيي ، و يؤخذ من تعديله أن مادله حرى على العالب فلا ينافي ماصله ، و قال احفظ هما في تبيت عجله في سنره صمعن وياللكس لالصمن لأن التمين أحرر لأبها ستعمل عالما بقيم العجلي ، قال الأدر عني الكور لو هلك المحالمة صمل . قال " وقصية ماديد أبد كان أعسر معكس الحكم وأنه يوكل بعمل مهما على السواء كانا مسوده ، ولا و د على المسل . و استعمالها ظام كومها ما كه فال صربها مع عدم الحديد معاوم من كالمه في العب من لم ستعملها م إسميها ، وقول الأستوى من ادال عدرا إنه هو بالصر لعدم إثم لايصال لأبه حب حيى مع الحهل والنسال (أو) مأل (الأحد النوب) مثلا ( بناسه أوالدر اهم ليبتثها فيصمر ) مني عشماله إن تلف ، وادتفوم تعصي فيمه و حره الشمل إن مصب مدّد شهر أحره ، و إن لم

مرد شکل علیه مافاله الشارح فی لحمراء یا استحدود می الکه حث لا صموا لأمنهه لعا مرد شبکل علیه مافاله الشارح فی لحمراء یا استحدود می الکه حث لا صموا لأمنه لعا الحدم احتیا السمه لهم وعدم رؤ سهد بیره (قوله وحث یا کان بالعلاق) و فی مالو أکرهه علی الحدم احتیا اسط خدم باستلاق أو بالله فهن بحصل ماهنه خلف و لماهیه و این کاب لا وحد الافی صمی حرب بالمی فهن دهرد منها حصوصه میس مکرها عدمه (فوله لأسم أكرهوه) أی فانه لاحث وقوله ودهب الدری مقاس الاوری مقاس الاوری مقاس الاوری مقاس الاوری مقاس الاوری قوله استانی فان ما سامل فان ما سامل الارادی و حوله الادمیة دیل الاوری مقاس الاوره لادمیة دیل این ما الاحرامی و حوله الادمیة دیل این الاستانی و حول الاحرامی الدری مقاس بسمع و فوله وسمی بالامی و فوله والد و فوله والد و فوله والد و فوله والد و فوله فان کان لادمیمی و فوله والد و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله فان کان لادمیمی و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و فوله و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و فوله و فوله فان کان با معتمد و فوله و

(قبوله ولم يتركوه حتى يحدم به الأولى حدف به وهو منع فيه المتحمة لكن تلك ليس فيها إلا من أقوله لاملية دلك ) أي المسلم به الاستة الاسماع و يلاصار وغير الحمسر المسواة مع أنه لايعتاد السبابة مع أنه لايعتاد الليس فيها المساء أصبلا الشل) في مسئلة الليس فيها المساء أصلا الشل) في مسئلة الليس فيها المساء أصلا الشل في مسئلة الليس فيها المساء أصلا الشل في مسئلة الليس فيها المساء أصلا الشل في مسئلة الليس

منس و معلى لأن العقب أو استص لما البرن مدية الاحدى ما ركشين العاصب وحواج القولة ميراه أحدد بعيمها كدرها فنصمته فقط مالم يتص حتم أو كالمر فقلا والتنمي وعاء كسدوق أيعنا في أوجه بوجهان وإدا رد لأحود لديرل عنه سهاله حق لوسف الخبيع منس درجه أو اسطف صمل نصف در هرولا نسمل الساقي محلته به و إل تم غير علاف ردّ بدنه إلى مر غير لأبه مسكه غرى فيه مانو خطلها تمانه ومسيل معتبف عثابين أؤهم النية الإمسات والأحسم ، وتاسهما إية الاحراج (وي برى) بعد النص (الأحد) اي قصده صدا متاممه (ولم يأحد م إصمل على الصحيح) لأنه لم حدث فعلا ولا وضع للد لعدَّي سكنه رُّمْم واللَّذِي يسمل كا لو لواد البَّلَّد ، ورده لأوَّل مَا السَّة في الاشد ، الله من بالفعل كما منَّ فأثرت ولا كدلك هنا وأمهم كلامه أنه إذ أحدها يصمها مني وفت باسة بأحد حي له بوي بولا خمس وأحاء بولم الجعبة عنامل المعمة و لأرش من يوم اجميس و از ر باسية كا فيله إمام تحديد القصد لأحده لا مرحص بالبال ود عيه ولدس تدفعه فاله لا أثر له و إلى ١٠٠ أي ولم تحرم فاستخر عدد أنه لا حكم يه حي بحرد عسد العدوان و ٔ حری احدف فیا و وی عدم بر آ و إل صلب شالك كل د كر اعتمام أنه علمي هما فتبعا لأنه تمسك نديمه ( وو حليبها ) عماء أو سهو كا حدم لأدر في ( عباله ) أو مال عبره ولو أحود ( وه تمعر ) مأل مسر عبدها كما شعبركا خشم بركشي (صمل) صمال لمعلوب لأن التوريخ ما يرفس علايك أما لواع يترب الجوا سائلة فالالسمام إلا إلى المحاب عالجاعل فيصمى المقص ( ويو حنف دراهم كدياس للودع ) ولد ما وقد أودعهما عار محمومان ( صمن ) من الدراع عن من (في المراسع ) معدية والأسابي لا لأن كلاساك و حد أعالو كا . عتهمين أو أحدم فيصمن القص وإراء حل كسنج السيدوق المفق حلاف حل حيط يشدُّه راس الكلس أو ربعة النماس لال التبيد هنا منع الانتشار لا كتمه عشبه ( ومق صارب مصمونه والمعادو معرد ثم ترك الحيانة لم بيرأ) كما لو جحدها ثم أقرّ بها و ينزمه ردّها فورا بحلاف مرمهن أو وكيل نعدي وكال العرق مامر" من ارادع أصل الود مه باخياته حلاف عبرها ( قال أحدث له لذلك ) برشيد فيل أن " أها له (اسمه ،) أو إدر في حميم أو إبر ، أو ربداع ( بري ) وديع من صياب (في الأصح) لأنه سعط حقه والذي لايد أحتى بريها مه وإي وكيد لخم «على الله ما حدث حلى مؤديد» وحرح "حدث قوله عاصل الحدلة بين حدث ثم تحك عدب أميما قاد يبر " به قطعا كما خلاه على الدو لي وأفراه لا به إسباط ما لم بحث و «ليني للوداهة ، وكنا نو أبر أه يحو وي ووكس كما فله الأدرعي وو أسها ،

( قوله تجديد القعسة الاخذها) الفناهر أن هد هو الذي عبر عبه فيامرا مقوله إن فصاده فسند مصيداً معه فتأمن

( موله فيصمنه فقط ) أى ما لم يترتب على أحده تلف تباقيها كائن أعم السارق مها عشار حراحها وأحد الدره منها وكاود عه دم سأه إسان في شده مناع به وديم به در هم م ساعت صافي فيم هد المعسس ( فوته والأرش من يوم احبس ) لعن وجهه أنه من حود قصده الأحد والعلن به بعد برل مبرأه المستولي من حين الليه و إلا فكان الا اهر أن لا صمن للشاء الأمامه في حقه إله أن بأحد ( قوله وأحدى مقلاف الح) معتمد ( قوله لائه عست للعسه ) قال حج وفيه علر وهو بشمر ترجيح حرين الخلاف ومد صاه عدم الصان ( قوله فيصمن ) أي و إن خلفه بعد الك وقوله ما من أي ماهمة فقط حث لم يحلط (قوله بخلاف مراجهن أو وكيل) أي فالهلا يتزمهما لذ قورا وإن معاد ارهن وا وكه و بال رالت الأمانة

مُحمدُ له النقيء أو تحود و السمل ما مرأ (ومي عام السام) مشق التصرف ولو سكران في يشهر إخافا له ساكلف (لرمه رد) في اولا يحور الله حد وين سلمها يما شهر اللهول فوله في الرق ، مم م كان مودع عا كا عام الله فعالمه أن شهد له مام مد عدم صول فوله بعد عربه قاله الاصطحري في أدب النصر، في أركبي م يحيد منه في وكان عودع ما ما عني عمره ولاية أو رضية ﴿ وَ مِسْ أَوَادِ رِدَّ حَسِمَةً بِنِ هُمَا مِنْ لاحَدَ ﴿ أَنْ عَلَى مِنْهُ وَ يَسْمُ ﴾ مِوْتَهُ الرِّدُّ على الدَّاكُ أما مالك حجر عليه لتجوسعه أو قلس ولا . . إلا جنه و إلا تدمن كا إد معروف بالصوصية و در على الص أم لعمد أم د مه أبه د عم أيه أعده اليد ويو أدى مه د نحو ما تم أمار د الله ما حلة و عرد د د معد قد شو، قد كه معد درائ في حرا ما بهد قد ما يد م علمه على وقرر أله لايرمه سوى الرحمة (في أح) بحمه عد الصدر (الاعدر عامل) شعائيه محلافه للنحو ظهر وصلاد وأكل دحر وفنهما وهي مد تحسه وملازمه عدايم وو عدل من العدركيشر اعتكاف شهر مناح ويحرام حول رمسه فالأوجه أنه برمه وكردين أمين مه إلى وحده و إلا بعث للح كر بر ها فال و الم أحد عا من مع الله ره عاد لله صعبي والوله عظه لأحد وكلائي وطام أحسد ع وأخره .. ومع أحر و على ال بالان قال أعد مني ے سہم لم عص ما حر ولم صمل فی حد وجہاں رحمه مد بی ( در ان د د ) و ج دره الأدري على م رد سري وقوعه في دعوه را مد د سنة عد ( در ق عد ) إحما ود مه ، ن السبب ، مع يعرمه الحلف له أنها تلعث مغير عر بد منه مم ، كال عن النس على السب في حلف المالك أنه الإيمامة وغرمة البقل وشمر ما به دمون المردم م سم م مك فال م ده ولم حده بالمرقة تم بدلية وأحره وعوا لأوجه ، والسيل العديان الفل إلى كال الرحو ٠٠ ودهد فلاصل وال نس مه صمى ، و مه ركسي مده و فره (ورل د كر) ( د هر کې ق) ومول د يې وقوعه خصره ځه څخې عصهه ديګ د و ره صدق له على له ( قال عرف احد في وعمومه ) وه حدم سلامه الودعه كافاته مي التعري

موله و حدث به سناه او عوه في السر) وهو في دمه د ما حارف ما الحد د سائه مسه تم اليه فاله يعز الآن الرق ابتداه إيداع (قوله لقبول قوله) أي البد م (قامه عم وكال مه دع) في ها هو أمين فيه كال يتيم مثلا م وقامة وصوب لاسها سنه في هذه سورة مع فبول قول أه دم في الرق عليه تخاص الحاكم من ورعه اروم مرمه له التي عامه بعد العول ، وقوله فعسه من عن ساء و من عنه العرب ، وقوله فعسه من من عن ساء و وجه فيراد إلا لوسه) أي لوست من المعسر مالوي ما مسلمة المعس ما عده في الله على المال من وكال المست (قوله على ما مناه على المعسر مالوي ما مسلمة المعس ما عده في المناه في حود ) أي في عن من فيه أحد العرب عليه عليه حمله ) أي العسب (قوله على ما الآخر وقوامه في حود) أي في عن من فيه أحد المال من وكال المحد (قوله والمال من وكال الأول عسة الهام مسلم عليه حوال الاعوال سنه عدم ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم الموله و إلا عوال سنه عدمه ) معلم (قوله أنه لا عدم ) أي فر كام حت أمهام مسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المهام المسلم المسلم المهام المسلم المسلم المسلم المهام المسلم المسلم

( قوله ولا يازمه بيسيان السامل ) أي في الألولي ردوله وموسدتي قومه خصرة خمسع الخ ) أي ويدا سب تعاهر ومعاوم أله لاشراء عراق في حَكَمَهُ الآتي ، ومن ثم لم . كره معه في تعصيله والناهر أل حكما وحوب الدينة ، تعم إن استعاض فياسوني الصداعة بالأرغاق مامر لحريق وعدل علي ديد الدو الاصدق هنده فليتفل وللراجع (اوله عنه) متعلق غواله حمرو حور ماقه صدق

( قوله في المن تم يحلف على التلف به ) قد يقال هلافصل سارد بعرصت الملة الكون خرين متسلا عرف وعمومه فيصدق أوديع اللا يمين و ین ساید م شعرص صحاح للماني ( فوله ل عنمن الوداعة بنفر بط أو بعدً ) لا تحق أن منه يناني دي س في دعوي التبف لكنه إنما حص هـد د ق د لأردر مبري دون الشف فرعيا ينوهم أن دعوى الرد من الرد فدفعه عبد كر (قوله ننفسه) لاحاجة اليه مع قوله ميه (قوله وسو . ادعی غلط الخ) حع قوله المان مصمل کے يعمر من عباره سحمه رووله وحرح عدد ليث وتداء أوحواه ح) حدرة التحمة وخرج علس لمائك قوله المد ءأوجواد اسۇل عىر المانك و و محصرته أو لقول المالك لى عندك وديعة لا وديعة لأحد عمدي الح ( قوله والظاهر كاقاله الركشي الاكتماء في حوامه) أي من قامت عليه اليبة بأص الايدع كمهو عهر السياق فليراحم

( صدق بر عين) لا سند صاعر حال عبها ، نيم إن اتهم وأل حثمل دالامم حامد وجو ، ( و إن عرف دول عمومه) واصمل سدمها (صدق يمينه ) لاحتمال ماادعاه ( و إن حهل طول سعه ) عبى وقومه ( تم خدم على النف نه ) لاحتمال سلامها و إذاء لم يكاف على النلف بيسمة لسكونه تر جو فال سکل حاصہ مسکھا علی ہی عاملہ بالنظا ورجع عالم ( و إن ادعی ) وديع لم علمن جدمه عبر ط أمعد ( رده على من التمله ) وهو أهل للقبص حال الردّ مالكا كان أو ورسه أ، وكبر أو من أو ما كما ( صدق عسه ) لرماء بأماله في خلج بلا تمهاد عديمه به وأمنى من العالاج بنت من حال دعي العاملة من أجره عني دخاله كوكيل الأعنى اليم السي موكمة ( أنه ) الدعن أرد ع - ( على سماه ) أي سمر من العملة (كوارية أو ادعى وارث ودع د) مده (على د ما) . مه (أو أو ع) لود يع (عدد معرد أدد ) م يعده لمان (ه د ي د مال ر عي الله عود) كار عن د كر ( دسه ) كدو دعي من الت الراد تو يا اللحور ره ومست الرباعي الدياف دأق الأصر عبيام أرد على أعديه أم لواد على وارب أأولا م أن مدينة أربع على موال أد أم أن مد في مد مجارية أو مدد فين الأكن من الرد من عبير المرافظ فيميدق تدلمه كم مرائان الأصل مسام حصولت في بدالوارث ومدم أم بديهما وأفهم كاته صدى لأمين في لأحدد في والع على وقايع وههاك بك لأنه الله به ساء عني أن ياود يع أحدها مليه الله المورد من الداير كم من ( والمجودة المداطلة الثالث ) الحما ( مضمن ) وأن فال ما توسعي الأمسع منول دينو مافرد أوالدائمية ما الله ديث لله الصلى لا الديلة التحداق الاحتيال الله على وقد منه والم عنه من الله الله عن الله وقد يوجه بأن الشاقض من مشكام وحد أنح فدي ويه أكثر عدف حوفوله لاودها بالاستدى شن مساد البكل العدم السائص وسوء الني عب أو نسر ، عدا قه فيه مانك أم لالأنه حريه ، عمر لو مانها عله عصره سم وساف علم منه عصده وقع له ولاميان لاحساله باعجد وحراج الفات المايك المداء أو حود عمره و عصرته أو أجال قول المالك لي عندك وديعة الأوديعة الأحد عدى الأن إحد مها " مع في حميم ولو " كر أس الإيداع الذات بحو بيئة حبس والطاهر كما قاله يزركشي الاكتفاء في حواله الراس بحن على شب الصملة دموى عها أو ردها وما ذكر من التفعيل والناف والرد يحرى في كل أسين ،

(توله مصحن الوديمه) أى مست مه عد المصيصيان الوديمة (قوله ادعى تسايم ماحياء لمستأخره) على عدد غذي بالو أن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض (قوله على الجباية) بخلاف جابى مغد أمه عدد ما مراه على الجباية ) بخلاف جابى مغد أمه عدد ما مراه على المحافظة من عليه لأنه لم يأعنه مراه سم على حج وأعهد قوله المحافظة فيس دعواه الرد (قوله على حج وأعهد قول الود على ومناه وارث الوكيل أخمذا من قوله الآنى وما دكر من التعصيل أن من ودع أحدها) معدما (قوله الردالة) سأى أن هذا هو الأف و قوله الله لا أنه المحافظة و قوله والأف الود والدة والمنة (قوله والمحافظة في مناه المحللة) أى دعوى الرداوات والدة والديمة (قوله والمحافظة في المحافظة في المحا

(١) قول لحشى قوم ١٠٠ عم سيسه لخ ، ليس فيسح الشرح لق أيديد

رلا مراس والمكدي مرا تبل توهم في الردايد عرائم، أبي في سناوي أن بحو الدياب عبدقي في دعوى التلقم أيهما لئلا بنجم حسبه م حرم البدل وأبي الي عبد السلام قدمي عامم ود علمة أيس من مالكها بعد البحث التام بأبه بصافها في أهم مصافح بن عرف و إلا سأن عرفا و بنام م الأحوج ولايني مها مسحدًا . قال الأدر عني وكلاء عده يقتصي أنه بدفعها لتاص أمين ولعيه إدا قال دلك لفدند برمان قال كالحواهر ويابعي أن يعرفها كالشطة فنعن صاحب سبها فال ما يتأمر صرفها فنما ذكر التهني وينسني أن يلحق مها فنما تقرر غطه أخرم ﴿ وَالْحُصُورُ لَ عَمْ مَالَ سَامَعُ أتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا مع الله مم أو عنده الماصي في حصه لدك من وه و " س مسله أي تأكل معد عدم و حواد في الها حار من حمليه أموال بال لك من في حاد الوال فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده ولولهاء مسجد وقوله ولايس مهامسجدا لعله باعتمار الأدمار وأن عد دأهم و إلا قد حد حوا في مال من للوارث له بأن له جاءه أو يدفعه للامام مالم يكن جائرًا هم عمهر ولو سار ع ثدال في الود مة و داعي كل أنها مديكه الصادق الود يام أحدهم العالمة فالأخو حسفه فال حقيد سلطت ديوي الآم وإلى كل حيد لآم وعدوله و مع السمة وال . ههم قالمة لهما و لخسومه بمهد . ، بن قال على لاح مك وأه مه وك مدى الله ب عمل كالماص والعاصب وفال ها لأحدكم وأسله كالماح دهر على أب أنه ، عصله العاس نعصوب أتحر للا عين ولم وعي و راباعي والع عوب ما مكا يصام مسلة فيد حسمه على ن عامه به فان نسكل حلف الوار ، وأحده و رن ف مد مع حاسم مسدى د عده ، وصى نها مالنكها أولا فهو متعد صامن وم أوسله ورقه مكنو بدياه أرأم جهد با عب الصنيرة فالسن اليمها مكويه وأحره الكاملة أي وحوب الممه مع الاحرد وسنوى كون دنك الموه ويي لأدريمي أن تكون له وجبه مردوده إر وجهه واصح كا أهده الواند رحم به للد عدل وهو أب the de Sun a des promotes a se a comme to the place of a a Time of the State of the second قيمة له أو قدمته دفيه فاوم بارمه مع قدمته مكانو، أجرم كنانه السيود لأحجب عن كه ولهدا عي لوأدهم ماء عمارة أم ظفر عمالكه عكان لاه مه لل عد عد مه قيسه لامنيه و عارمت قدمة الوب مصررا دون أحرة البطواء لعبده الأحجاب مداعك لأن سمة الثوب برايد بنصر برداين كشرا ماج ور ألز باده قدمة ما عبر اله ومن صافح مستنب مالو أس أريد المدفن مجمر فلها لمستجر

فوله إلا لمرس واسكترى) والصابط أن يدن كل من ادعى السما صدق و و مصا ومن دعى الرد في عام من كانت ساه مد صمال كالمنتام لا تنس قوه , لا سنة و إلى كان أسما قال ادعى الرد على عام من أنمه في على من المنه صدق عسه , لا اسكترى و شرس (قوله شطة ، عرم) أى حرم مكه لا المدينة لحواز علك لقطته بخلاف الأول (قوله قيصرفه في منا رقه) أى ولاء حد مها شد سفله لا خدد الله نص والقبص (قوله صمى كالعاص) وحكمه بعل من قوله والعاصر و قال لله ( قوله على لا عدد الله نص والقبط ) أى بالموت ( قوله والتدا كر و عامه مه) أى بالموت ( قوله وأحره الكتابه ) أى لعناده ومن ذلك ، حصح لمعروفه والثار كر الدير منة وكوها ولا على شا يعرم على مذه حمل أحدها لمعدى آحديد .

(قوله أو يدفعه بالإمام الح)
مقابل قوله فيصرفة في
مصارفها من هو تحت
يده (فوله سقبلت دعوى
الآحر) كان الأوضح
الاضار (قوله أى وحوب
فيمتها) انظر ما المواد
أوسح في اد اد مسه مع
أوسح في اد اد مسه مع
الم سقامة من حث

## ( كتاب قسم البيء والسيمة )

الفسيم عليج الله مصلة على السلم ، و تكسيره البلسان ، و الفلجهة والسين الحاف ، والي مسلم مسلم في ين والما والمحال المسلم في المراف المحال في المراف المحال لأنه راحم أو المحال في المراف المحال لأنه والمحال المحال المحال

ر هویه أو شمل وصوده باللمس) و بی مدیرت علی وجه أوسست وصوده و تقیاس أمها سمین ماه مسله ودصوله بن م آنس وصود أحاسمة أوسست وصوده كان خسكم كالماك فلمراجع من النفت (فوته ودلوحمي موسس) أن المنزن .

## ( كتاب فسم البيء والغنيمة )

( موله والسع ) أى المد تر ( موله والمسر ) المراقع المراقع المسلمة ( قوله ولم تحل العلام ) أى المد تر ( موله عرق ما هموه ) المدى عصوم من ديث خوان و حدة فا صرما كالو العلمة السي وقدة بعد لأن مقصاه إهامات مر يه ومن لا تدن من السد و فكن أن سعمو من بيان و مارد من استشائهم علم تحر م مراح بدي عبوم ، و يؤيده أنه كان لهم عدم تحر م علم السي سا كان هم رقاء ولم أر من صرح بدي ها وعد أن علم المولاد و مارد من استشائهم علم تحر م مراح بدي ها وعد أن علم السي سا كان هم رقاء ولم أر من عمراح بدي ها وعد أن علم المولاد و مارد من العارف أخر عاد السي ما كان هم رقاء ولم أر من بديا من عدي السول المولاد المولا

[ كس قسم الوء | والسيمة ]

 ( \* وله سمى مداك لاأن الله حلق الديها الح ) قلد يقال قد تقسيدًم ١٠٠٠ي لأحله قد في قوله أم سمى به البال الآتي لرجوعه إليا ، وهدا الدي دكره هنا بس وحبه اللسمية و پاینا هو ایبال معم ای الرحوع ، سه الدي د مد أنه وحه الد ميه وعدره الدمجري ولومصدر ه. بن إلى إحم لأنه من رجع من اسكمور الحالماس فالالقعال ممي فيتا لأن الله تعانى على للسلا الح لحمان ماعايه ١١ عال شرحه و سامه لمد فاله فلسوله ( قو ١٩ مور حيث إله مع حنوار بعدر فهم فيه الح ) نعل ، براد بالمصرف جو الوصع في حرروسة . من محرالي حراله حة ويحو دلك

وقوله . و عامو أمنا علمتم من ثوره . وفي حمد وقد سلة التنسي وقد فسرقم صي الله عليه ومام لايمنان وأن رِلمنظو من معمد الخمن منفق عارية. (الوء مال) لذكر لأنه لأعلم و إن فين حدف اللام أوى الشمل لاحصاص ( حسل ) أنا ( من كسر ) وحرج به خوصيد درهم لدى لم ساتونو عمله فاله مناح فيما كه آخذه كافي أرضا ( 13 ل و , بحاف) أي إسراع بحو ( حمل وركاب) أي إلل و الدمؤلة أي لف وقع كا هو تده (كرية) وحراج صرب على حكها . كما فيه ه بعض الشرحين و لوجه مدم المرق سه و عن مبره له هو في حكم لاحرة حي لاسمط با سلامهم و يؤخذ من مال من لاحوية عليه لأمور ل كال أحرم على عدد عديه ، ومنه صي بحن بداريا فأحدد مستر و بالله حراتي الدب حلاف كامل باحراد رابا فأحد بأن أحده يخاج الؤيد کی عالمہ و ہو و فی کلامہ علی ایر لا تعلی اُور الاصال فی افراد ہے الساء حمیعہ لاعموعہ کم كا أشاروه إليه في عليان ولا الله على بد والألى فيس بعو ص الله علي بديث و إلا النبي كوب عمى أوى ما الإيان عد الدمه ولد قد ما ال و حد الو، فهي عن ديد . والراد التعامكل واحد على انفراده (وعدم خاره) بعني ما حد من أهم دوي العدر أ. لا ر وساماد ) کی ها و د ( عبه حوق ) و یا من عدر اس ای کا خبه لادر یی ورث فلید اعلی الدير مع بالسميل حدا من عدره الدير ج و روسة الودخر في حوف ما حاوا عدله محو فير" أصابهم ما تقرر من شموله لحوفهم من غيرنا ، تم هو جرى على العال عداس أسهد لوفرنس تكهم مالا البحو عو دوامهم على حرد كان فيما أيما كا هو بدله وماجع عبه بعد بدان الحالم، عسمه لكنه لما حصل التقابل صار عترة حسول السال براء بدي كارمه (وم) وحاصل (مي -صل أوه سا) على الرداء (و ) مان (دمي) أومه هد أمنؤس (حرب الدورب) ، عرفي أن و حرك هـ ٨ السبكي ولا عاد في على احد بسف شموله لما أهداه كافر لنا في غير حوب ،

( قوله قد الي. صادق عليه) أي إلى إسلامهم كا عر من قول التناف مركبار أما ماؤجد مثهم بعسد الإسسلام فلأ يسدق عليه الحدكا لاحق وأما فوته حميتي لاستط بالسلامهم فاعد هو بيان خاصية الحراج الذي هو في حكم الأجرة كما سيأنى في محله وكدر قوله و يؤحد مهو بالنصب ( قدوله لبيت المال كما يئه السكى) انظر هــل هو كداك و إن كان غير مدعلم لأبه لايأحده إرالا

(قوله والعدد) متح العال يعي من الرحال وعبارة الدمسيري والراد سدها أي التقور بالرجال والعدد منهت فالمبدد في كلامة بالديم اله يدر حال الذين أريدوا العدديالم عم هنا القابل بعده الق عي مقريا المند بالعنم وهناه لعاير أصوب مما في حاشية الشيح (فوله ويوأعسام) هدا في التحقية مذكور عدالأعة والؤذس وكتب علمة الشهاب منم أنه رحم لحيم ماقبره والشبخ عس كلام الشهاب للدكورفي حشيته على خسلاف وحهه

قاله بيس و، ولا ميمة مع صدق بعريب الي، عبيه ولم أحد سرقة من بار الحرب مع أنه عسيمة محسة وكدا ما أعدوه واحرب تأنمة لأن قرينة نتي القتال والإيحاف تدل على أن السكلام ى حصول تعير علد و تخود وهد حص تعلقد أو بخوه اللي الكه حكمهم عدله بأنه عاس اللء ولاعسيمة وانحه أنه لابرة على حسد النيء ، وكائل السارق ما حاصر كان في معني المقال على أنه سيدكر حكه في السير كاستقط الأظهر إبرادا من السارق لولا دكره ثم عايميد أنه غنيمة لأن فيه محاهرة أبيه إد قد يتهمونه مأنه سرقها ، على أن الأذرعي بحث أن أخساء مالهم بدارنا بلا أمان كهو في در هر و يوجه وأن فيسه عاصرة أب الخلاف أجا العبدية السابق ، ولأن الحرب هـ كات دئه ك ت ى معى الدل ( و يحمس ) حميم دي محسة أسهم مساويه حلاق للا "كة منذ بلاله في جولهم يصرف حميهه لك لم المسين الله القراس على العلمه العمسية بالنص خامع أن كلار حمع إليا من الكمار واحارف الدين ما ين وعدمه عايد مؤم (وحمله عديد) مدورة (أحده مد لح اسمامين كالمعور) وهي محال الحوف من أطراف بلادنا فتشحن معدد والعدد ( والقد م ) أي فصاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الليء في معراهم و يه رمو . من الاحماس الأر نصبة الا من غمس الحس كالتمتهم ومؤد تهم ، كما قاله المباوردي (والعه ، ) على شر عمين بعد، السرع و الهر ، مو مسدئين ويو عد ، كه فاله بركشي الله على العراقي والأتمة و ؤدين وم أم من يتسمعن عن حوكسه عصالح السخين لعموم معهد ، وألحق مهم الدح ول على الكسب لامع العلي كا قاله العرالي والعطاء إلى رأى الإمام معامر سعه سان وصلم ، وعدد السهم كان له صلى الله عليمه وسم ينفق منسه على a was granter a

ويدَّخر منه مؤله سننة و عمرف النهل في نشالج .كذا قاله الأكثرون قالوا وكان له الأراسة الأحماس الآتية فجملة ما كالله من البيء أحدوعشرون من خمسة وعشرين قال رو دبي وكال يصرف العشرين للصالح قيل وجو با وقيسل مده وهال العرالي الكال اليء كه له في حداته و إلى حمس نعب موته وفان الساوردي و مستره كان له في أول حيامه تم سنح في آخرها و نؤيد الأوّل الحار الصحيح لا ماي عما أفاء الله علمكم إلا احمس والحمس مردود عسكم » وم: د عليهم إلا بعداوقاته عليه أقصل اصلاه والسلام وواصع السلطان المستحقين حالوقهم مي بنث ادبال فانتواس كما قاله العربي في الاحداء حوار أحده ما كان يعنده لان اسال عنين مشتركا بين المستعين ومن ثم من مات وله فيه حل لا سنجته وترثه وحالقه في أن عند الله الدائم تمنع الطفر في لاموال العمة لأهل الإسلام كال المديلين و لأسام ولا يباقي الأول ما فتي به الصلف رخمية الله بعالي من أن من عصب أمو لا لأشحاص وحديثها ثم فرقها حديهم تمدر حدوقهم حدر كل أحباد قدر حقه أو على عصهم برمامل وحل إبيه شيء اقسمته عثبه وعلى الناقين بتسبيبة أمواهم لاأن أعيان الأموال محدَّظ لهب مالا حدَّظ محرد تعلق لحقوق ( يَعْ نَسْمُ الأَهُمُ قَالاَعْمُ ) وَحَوْمًا وأَهْمُهَا سَـّك النّعور ( والد في صو ه شم و ) سو ( التناس ) لأنه صنى الله عاليه وسنير وصنع سهم دوى الله في الدي في الأبه فيهم دون في أحيهما عبد "مس وجرفل محتماً عن بيث سوله ﴿ عَلَى وَالْمُوالِدُ شي اواحد و تسلك اين أصابعه ۾ رواه النځاري أي د عار اوا سي ه شم في تصربه صبي الله عليه وسم حلفلية ولا إسلاما والعلزة للانشاب له ألماه دول الأمهاب دانه صلى الله عليه وسم أيعط الراح وعنهال رضي الله عمهماشات مع أن أميهما ه شميال ولاء د عليه أن من حصائصه صبى الله عميه

( فونه و يدخر منه مؤنة اسنة ) عال فات يرد على هذا مأهو ثابت عنه صلى الله عاسمه و مرامي أمه حتار الأحرة على قاءم فسكال مقال من العش مأ مكن ومن تهافات بانشمة رضي الله تعلى عنها ماشمام آن محمد صبى الله علمه وسر من حمر الشعبر لومين مساهين حي فلص قات " قال بن حجر في شرح الشهان حواء عن دلك ما صه و حاب أحالد من كلاء النووي في شرح مسم أأنه كان همل دلك أو احرجتانه كي العرض عليه جواثم انجتاجين فلجرجه فيها فصدق أنه اذَّ حر قوب سنة وأمهم عرشموا كا د كر لأنه عنى عنا عم ماد حر قدم النهني ( قوله و تؤيد لأوَّل ) هو قوله وهدد السهم كال له الح ( قوله فالقياس الح ) معتمد (قوله ما كال نعطم) ظاهره أن محل حوار الأحد فيا لم يفوز منه لأحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أدر له فلا يجوز لفيره أخذ شيء منه وكيتب أيصا حفظه الله قوله ماكان عمده أي من أمو ل عن لمان ومنها القركات التي تثول لبيت المال فمن ستر شي منها حرانه أن يأحد منه قدر ما كان بعصه من بت لديال وهو انحنام باحبلاف كثرة المسحل وقاتهم فيحب عليم الحساط فلا يأحد إلا ما كان يستحقه لوصرقه أمين بيت المال على الوحه الحائر و خود له أيم أن بأحد منه لعارم يمن عرف احتياحه ماكان يعطاه (قوله عليــه وعلى الدفين) ومنن دلت من وصر إلـه شيء من عيه وقت عليه وعلى عبره حيث منصرف سعبة استحقين ( قوله أي لم به قوا ) أي سو المطلب (قوله عنَّان) أي اس عفان (قولهمع أن أميهما هاشمسان) أي أما ال عاد فأمه صلمة عمة رسول الله صلى لله علمه وسم كما أتى وأما عنمان فأعه كافي حدم الأصور أروى مث كوير وال والبعة الى حدث إلى عبد شمس سمت اللهي وسايه فتول الشارح المراثن أملهما هاشميتان

(قسوله أخويهسما شنعهسما شنعهسما (۱) عمرة النحفة دون بي أحمهما شقيقهما عسد شمس ومن دريشه علان واحهسما لأمهما أوفل متهث وما والتحسة هو التصريح به قريا .

(۱) قول الحشى تحويهما شقية بهما المسموحود السبخ الشرح اللي بأيديه ال لموحود : دون اللي الخيهما الموافق العمارة الشحمة علمل المحشى كشب على نسخة فيها ذلك اله

(قوله أما أصس شرف السمة إليه صلى الله عمله وسم الح) إن أريد باشرف هذا الشرف الحاص فاسرد بأولار البيات بنات صلبه والراد بأولادهن بلا واسطة ك هو الحقيقة بيسم أو أولادهن واسطةالله كور بقرينة ما قدمه في الوصاير من قولة والشير بف لياسب من حهة الأب ري الحسن و خسمان لأن الشرف و إن عم كل رفيع يلاأنه احتص أولاد فاطمة إص الله تعالى عنهم عرفامطردا عسد الإملاق شهي ( قوله ولايقتم حاصر عوضع الذب الح ) السر ما الداعي لدكر هدا هد مع أمهم رعما بأحمدون محهه القرامه ولأمدحس للدب فيها ثم رأيب في ستحة موضع الىء عال الذب ( قسوله و إن كان له حسر) هيد عالة في اسميسه ينه بس رلا ومعساوم أنه لايعطى إذا كان جده غيا (قوله والطيور فاقدها) لمسله باللسبة لنحوا لحمر بخلاف بحو الدعاج ولأور فان الشاهدأل فرجهمالاسقر لا للائم ،

المساب أولاد ساله له في السكم د وعده ها كاس عشه رفسة رضي لله عليه من عيال وأمامه الله الله إلى من أي العاص لأن هندس مال صعار من فلا فائا وله كره و إلك أعقب أولا عاصمة من على" رضى تله سلهم وهم هاشم وان أنا و لكلام في لإعباله من النوم أما أصابل شرف المصلة إله صلى لله عليه وسروال ددف عن أنه الر أولاد الساب أصا بصر عامر في له انهم هذا من ذكر وفي مدم بدياء كل مؤمل سي كرفي خبر صفعت ( شاد -لإصلاق الآنة ولاحاليله صلى بله معله وسر العباس وكان مسا ومحبر إدا السع مال قان كان سمر لاسد مسد با ور بع فدما لأخوج فالأخدج ( والله ، ) لأن را لا كان أحد سهم أمه صفية عمة رسول لله صلى لله علمه وسر ( و عصل بذكر ) شي لأ في فارد سهم ي وهد سهم لأنه عملية مر الله على تستحق بثر به لأب إحارف وعلمة ولا بنافي ديك أحب الحدامة الأب والى الاين مع الاس والسوة مدر محهد على ومدر خية لأن أعشقيه بالإرث من حيث الحيه لا يدفينية ليكل على القوالم (كالإرث) و وحد مسه أسهم وأخرجه على سهمهم مرسقت وسدأي داك في الديد ومن إصلاق لأنه ساء ، صماع وبالهم وصاعاتها ووجوب عصمهم ولانقسام حاصر يموضع الوء على باك عديه و تحت مأدر على إلد ، حسى كالأبق وأبه لايونف له شيء سيل مقتبي ١٠٠ منه بالارب وقف عام عمل ركار وهو الأوجية ( والدلك البيام ) بلا ية (وهو) أي النبي (صفير) لم يتم نسي أو حلاء خم الديم بقا اختلام، حسبة فسنات وصفيه عبره سواء درك والأبني والحدثي ( لا أب له ) و إن كان له ح ، ويوم كن من ولد طولرفة وشمل اللك وللد الديا والمشيد والدبي بالعدان الاللا وصهر للمداأت شرعا استرجع الدفوع المم في علهم ، أما فاقد لأم قامل له ما علم ما الم أم قاقد أمله والطلور فاقدهم (والساط) اسلامه و (فترد) أومد التحسمة ( على مانهو ) لان عند اسم شاهر بالحاجه وقالماه د كوهم هنا مع شمول لم كين جم مان حرمامهم و إفرادهم حمس كامل والدفي لاشاء ط

فقمه بعور ، عمر اهمال وق سه ردات ، والمه به العمل من كر وأم أرهى أم حكم المسه من عدد المعلم عمة رسول الله عمله والله عمله والمحالة في وعلمه في قوله أمهما عمل بالمسلم الأم عمل في أحكم أم أمه لا أمه ( قوله لأحوج فلأحوج) أى وعدكهما الإفرار أحدا من مولم بحور عم الرافة ما أور الحم ويال م قسوه في حول السع مدل عال أمهم ومسكم ولهم تحور الوله الأن الرابيركان بأخذ سهم أمه ) أى بيانة عم في القالم عمل فقيل لاأنه كال بأحده المسلم أحده ( قوله الأن الرابيركان بأخذ المهم أمده المالي و الرق بأن وهم أهل الركاة اشتعلت بحق كا فاوه في و كه أولا م عرق فيه حواله أحم عليه لتموريع دمة من عليه الدين ولا كذلك المستحقين وصاحب المن بالمام من قبوله أحم عليه لتموريع دمة من عليه الدين ولا كذلك أهرامي و أولا المالية وحمو أن الأمام بعمرة و عدم المالية المالية المالية الأصاف في أم فيه الأول على المهم الأصاف في أي المالية والمناف في المالية المالية والمناف في المناف في الم

وقال القاضي إنه مدهب أصابنا و إلا شا كان اللكر ، وقده بدحوه في الما ا ، ور . ، من و يد بد من شوت كل من الإسلام واليتم والعقر وكولده شما أولم السابالمدة واعدر حمر في لأحراس الاستفامة في نسبه معها ، و يوجه بأن هذا النسب أشرف الأسر و عند صهوره في أهم شوم السواي عني إصهر إحمالكم فاحسم له دون عميره لذلك ولممولة وحود الاستفاصة به عالما ، و لأفرب إلحاق أهل اعمل الأوّل عن منهم في الله ما البعلة المهولة مطالع على عالهم بال ( و راج و لحامس ، ح كان و في السمال) ولو الولهم من عام ماين و إن الهمو ، علم ألوجه في مدّ على علما مان له عرف أو سيال كلمه عنه فعام مرأى و عث " يه وسيأتي سامهما وهما كين سمن المتواء وهدم من ثان وعو الكدرة و تسابعو ركاة ، ولا بدق الحياج من الإسلام ولم عن سمين و م حسم وصدر في محد أعظى بأحدها إلا الغزو مع محو القرابة ، هم من حدم فسمه مرومسكة "ملي مسم فلم لأنه وصف لازم وظلمكنة منفكة كدا قاله عودي وحرم به عدم في فد في وهو فرع مافظ بأن النصير لابدته مي فشر أو م كنة و مسامه قاق أحد عار ع أي مثار يهدها أن لأحد ، موه حد ، و مد كة خجه صاحبها . و یجال عشبه بأن ثرار أبه ه سبی من سهر السامی لامن به لمب کین ( و مم ) إسم و ما به ر دف ف در مه ) وجمع تده ( سامره ) احد وجود شاهر که . عم يحور التعارث بين آحاد الصف عبر ذوى التر في الأعاد القرابة وتعاوت الحاجة العب في عره ه بن لأصدف وو في حسن خيد او سم ما سائم له حص بد الأجواج اعبر ورد ( وقيا بن محتص بالحاصل في كل باحده من فيم منهم ) على كند ، و • أمان النسر الأمير دشير ، فيه أو فيه ، لان ۽ اڳه ڀڌاءِ ع د مهم ه ، ره ح ح اله في النسو له اس لا مواد ۽ ٻه و ده هم ڀاء عويم فيه الأنا بدسته محوب ممم خفهم في حم في في مود في به و من د كاد أن الشوف لهما في عملها نقط لأن العالم أنه لا يفرقها إلا الملاك بخلاف الى، لأن حرى له لإسدار بالله ، وهو سعة - ه د. وف كل من في حكمه يوصون شي عني ألي" ربيه مع أنه مامشته بديه في النص ويدوم مانسكي هذا ومن ورو من الأساف الارابعة بيرف صيبه يد وين منهم (والد الأحماس الأربعة) التي كان (سول الله صلى لله مده وسر مسمومة بن عمس عمس ( فلأسهر أما الرزقة) وتصامم والمم ومؤ مد وم لمم ،

( الوله ورد ته مر ) أي من عسدم حرسهم ، إله رغم حمس كاس ( صوله الدم الله من ) أي المشروط في اليتم ، فلايدى ماسيأتي من أن سد كان عشول معر جودم ( بود في د حر من ) كي كوله هر شما أو مد مد ، وقوله معها أي الدينة ( فوله أهل على لأول ) هو حمل ما لئي الما الله في رعد ، من حر بي تدم سي من مصلح المدس كلاشتما ما مر وكوله إلى أي فيا الله وطليها إثبات ماداتها والبيئة ( قوله ولهما مال ) أي الله وسد كان ( هوله مع عو ) أي كالسيم ، وقوله القرابة أي كونه من بي هاشم والم من الله من مداد والله والسكنة منفكة ) أي فانها في وقه لا ستحر الكاكه ورو هما كان الديم الله في و وقده المسكنة منفكة كان ورواله في وقي لا ستحر الله كاكه ورو هما الله في وقيله المنال الديم لا وله المنال الديم لا وله المنال الديم لا وله المنال المنال كان ورواله منه على حرم وقول منه في وقته أي وهو ما في الله عالم الله المنال المنا

(مونه و لأمه أم الربر فة) لم يد كر الشار حدة في الأظهر ، وهو قولان : أحدها أمه الحد ح كسس المساوأ همها تعهد المرتزقة مرح بي الاأول و يتخالمه في المد علم وأد في أم المد كم يتسم الحس عمم وأد في أم المد لم والساق الأربعة

ماء توجد منه ع (وه الأحد موصودات) في الدوال ( مجهد ) حدول التصرد عم الده صلى لله عدله وسرير صحو بالك لأمهم أرعاد و عوسهم بدين من لدين وطلب الراق من ماله نعالي الرجارج بهم ما طؤامة بالعواو إذا تشتبوا فللعطول من الركاه دول أنبيء عكسي الربرقة مام العسام سيميد رك مهم فيكم إلى لهم إلى من مهم سيين الله ( فيصع ) ما كا صرح له لاماء وعو ب من الاه أ. الله و إن صرح حمع بالوحوب وأفهمه كلام الروصة الأن القصد الصبط . وهو عار منحصر في دبك ( إمام دانواماً) بكسر الدال أي دفتر اقتداء بعمر رضي الله علمه فالله أثني من ما معه م كثر ما تعمول ، وهم فارسي معرب الرفايل عراقي (ويلصف) اللها (الكل قسية و حملة عرب ما) عاله حوضه و خماهم منا خاجه ورمي أنه داور وعاده حمد د مدير به حلي و د بد بدس مام و ساكن العرفاء في النار ۾ أي لأن الفوات عليهم الحور ه من بدل عنه (و مح ) الاستهجام عمه أن الله (عن حال كل واحد) من الرترقة (ده له) وهرمن رمه عميم (وم كفيه فيمسره) ولا شد (كديرم) من مقد وكنوه م مه بهم مراد في دياي النس و الحيان بالأم الإناد على ويا وتدويق برها الأنجو السب وعراها مايجها والدمن المادل ويا وجه إعة واعلى دُمها أولاده وين كثران أد العدة ومدفه حدره من إحماه في حملهن لا اختيار له قيمه والأذرعي في الروحات لا على من من حديد من من حديثهم الاشاراد على خاصته إلا إن كان لحاجة الحهاد ، والأوجه إلحاق موسودته يميك التمين يعنى الحامه فلاريه بي إلا لمن حد حينين بعدة أو دام صرار ( ب سقم ) ناميا ( في إثبات الاسم ) في الديوان ( والإعد ، فر ش ) خبر يو قدمو، قر ش ولا القدَّموها له (وهم ولد المصر بن كَالَةً ) من خز عملة ، وقيل وله فهر من مثلث من المصر .

و عيد سال مرحد ، ع ) أي من الله م الح ( قوله سال العجر سهمهم ) أي اربر فيه ( فوله من سهير سا بدن لله ) أي و ل احداج إلى شيء العباد دلاك أو ما واحده شيء من ويء فعلي أعداء ، مم ( قوم و رن صر ح حم بالده م ) السماد بر بادي في مشده ، و عكى الخم مهما حدد السادات على ما و أمكن عسف ديمه و وجوات على مازيا برايكي إلا به ، و يشعر توساد حد قوله لان السام ح ( قوله لما الله حلي ) أي وهي سام لأمو ١١ س والقدم ، باستهم ہی لے جے عرف علی وہ تم ف میں باقال مرفقہ کمبر فاہ عارف آی مدیر المراهم وقاء السامهم وعرفت عمهم لا عليم لعلة فأنا لما إله أو عم عرف أها فالعر الساصمة على عرف على المهم كان من عوف صم ككرم وق استموس عرف ككرم وصرب صار عراما يككيك بالعمل لعرفه ، وعداد أم أوالعرام النصب ، وهوا أول الرباس والحم عرفاء و ، با بد صار عزايد صرف و إياماشر دلك مدد كشب ( قويه وليكن العرفاء في الدر ) ومن ب منا به لأسوى و العوام واللهان (قوله وها من سرمه مشهم ) ومامهم من خداح اليهم ق در ما الطاب منه كالماس وقوامة تحتاج رسهم في حدمه بعلمه ودو به ومعوشه على قدل وُلَدُ مَا فَيْ لَلْمُرْ وَالْنِعِ لِهُ قَوْلِمُ إِلَّا إِنْ كَانَ حَجَهُ حَوْدٌ (قَوْلُهُ وَمِ عَلَيْهِ ) وَمَن لَاكُ الْأَمْرُامُ الوحادون عصره فيعصون فاختاجون إسنه فنم وبعناهم والركانوا أعياء بالراعة ومحاوها ته مهم مصل سامين و دفع التمر عليه بهشهد بعنهاد وسب تعليهم به ( قوله بعلم د) ومن مند الحدمة إدواها ما وعد هر من لأحرار الذي خشاج إمهم في حدمه أو حمدمة أهن له حـــا کان تمل خدم

و ن من اکثر أهل العروف من بك محمو بديت عرشهم أي خمعهم أو ما تهم (د. مدمدهم سى هشم ) لسرويم بكونه صى لله عليه ، سر ميه، (و) سى (سيد ) لأنه صى الله عالم و ير قرمهم بهم كاحرة وما ذكره بعضهم من أنه أشربه وإلى تنده البريب عامد واللي ي هشير عن بظر إذ الأوجه خلافه لأل كارمه في الأوويد، ويعد أن عد بريي هاشم أوي و بعر من كارمه أنه يقلُّم منهم الأقرب فالأقرب بي رسول الله صلى الله علمه وم ي (أنم ) اللي (عدم سمس) لأنه شعبق هاشم ( نم ) ی ( جول ) دنه خوه دامه نه ) ی (د - له د ) دل در حه سهر ( ثم سائر البطول دفر ما فلأور ما إن رام ول عد حل شاسية وم ر) فيعد في عبد العدان ی عبدالداری ی هرد س کار "حول التی سی الله سیه و در دی الد لال " کا و ما شه سهروهکد (شم) مد ف ش مام ( لأد ) کا ه جددی لاد الد برسعی کا فارد التاسيخ ، يم أدوس ملهم لان ملهم أحوال اللياضي للداء الله ومارات كالهدامل الأوس و عواج ( تم - تُر العد ) لدر فهم على مدع وصفور ، بديو لأندر على من عد وريث ويال كان أفور العاصلي الله علمه وسرواء تواء حمد مإنفوت سامي عدامت المراحيم في لأقي والماوا بري في الرقي (اتم الفحم) معار فيهم النسب كامات فان لا جمعوا على الدا المنه معروبه أشرف فان اسائری السان عد شاه کیا آنی و دیث دان العرب اور سام پرد ارسول فلم صبی فلماند به و ایر وأشرف ، ومي الدوي ١٠٠ قر الأم أسلهم فإلى ساود سد فأساقهم إلما الاله ثم هجره كالد د كرة الراقي . في العامد في يروضه أنه بيلم بالنبي الإلا عالمان م ياسي مرياهيد ما م بالشجاعة بم محار إلامام ولا شكل عدائهم المست على أدين هنا مكس راجح في يعمة الميلاد لأن له رهما على ماية لافتحر على ال ال وتم على ماترية به حسوح وعوم والسق أدحل في ذلك من النَّسَد لأن العالب أن السنَّ كان را كم عد و عمن الذير ( ولا سعب ) عدد وقان وحوياً ﴿ فِي الْدِيُوانِ أَعْمِي ، لا رَبُّ وِلا مِن لا يُسْمِح ، مَرَّهُ ﴾ "بجو جهل باعب، أو معاله أو حال علمه المجرهم ومحيد في برء في با أنه عن يه فيتدلون المعالمة أو أن فالد تها لله فض أكل حاته الحلال ان قبری (ونو سرص نعصهم توحل و حتی رو به ) ولد بعد مدّه بنو بر ( انتظی ) و سی اسمه في الديوان لئلا يرغب الناس عن الحهاد (فار م م علامهر أنه معني) أم كسك ١٠٠ عجي سمه من الدانو ، والذي يعطاء كعاية مجونه الله به لان كم منه السكي . و . في لا تعمي لعدم رحاء تقعه أي لايعتلي من أراعة أحماس النوء عاء لمند بر عن عندي من عدمه إن كان عتاجا وعن الخلاف في إعطاله في السامل أما المرا فيعلم حرما ، وماهركاه براس إفعة تفريعا على العتمد عدم شاحم ماكمة وحرى عامة السكي وف إلى النص عنصية. ( وكام ) يعظي عون الرنزق ما سم نديك ممول وهو ( يوجمه ) و إن بعد ب مستويد به ( وأولاده ) و إن سعاوا وأصوله الدين تارمه مؤ يه في حربه شرح يسرمهاكم حنه در عبي بلا مسبي بروحه

(فوله لأنه شقيق هشم) فنصر منه لانه قوب له ي صنى الله عالمه والد من المنت و إلا فعد شمس شفتهم كما مرا (قوله الدرجين) سنه إلى مرحس سنح الدين و راء الهمدين برحاء معجمة ساكه له هده سين وقدن باإحكان الراء وصنح الخاد المهنى فنيت الاستوى ( قوله لكن حالم السرحين الح) معتمد (قوله فال استوى الدال وهدالاً ألى في قوله العرب وقوله والك ألى قوله المشرونة أشرف (قوله أم بالدال) ألى فيتقد لأوراع في لدين .

ر في وله كما محيثه الحلال البلتين) قال الشهاب سم إن كان المي أن عيال هروق إداكال عام عمي أو رمانة أوعجز عن العزو يثبتون تبعاله مهدا أوشح من أن يحتاج لبحث لجُلال لأتهسم لم يعطوه الممال المعلى هوما يكو مل به رقوله ، كن يمحي التماخ) أي بديا لاوجو ي على قياس مامر"بل أولى هاء الوجوب والشهاب حج برى الوحوب هنا وه ا ( دوله ولا هر كارم ابن الرفعية تقريعا على المشبد عدم اشتراط مسكنته الخ) هو تامع في هذا لحيج ليكن داك معتمدة الوجوب لاالتفب كما عسرف وكلام ابن الرفعة مقرع عليسه لاعلى المدب الذي احتاره الشارح

(قوله عان لم تنكح ) أي ولم تستمن (قوله و تحب طالب إثبات المعالج) العفره معماعر" له حتسره ( دوله إل اسمعي عو بالبده للصعول من بات الحدف والإيسال أي إن استعنى عبية وعياد استعلة ولمعتمره إحرج الاسه بعادر مطلب وبعارة الا إل الحدد إيسه ( د وله ولا معيل دلك) فال الشهاب سم ال شعال لأن معنى المجد ف أله إدافصات الأعمس لأرامة خبیه عل عادر المربرقة أسكانوا أعميه وحاصل لمعنى على همه " و رب اسعى ار - قه من الأحساند من الأحماس الأراهة ورعث عليهمم بالاحق أن عدا تتراحل کسره عی مرا ( فوله سى قدر مۇ يېم) أى عي حديه وسلتها فارا كان لأحب ع صم ما فلا حر ثلثه وهكدا أعطاهم على هذه النسة وقيل يعطيهم عي حبيب برءوس

الكاهرد كم أجي به الوصار همه الله بعني لأبها حسية مبتدأه لها ومثلها الباقون فاإن أسامت بعد موله فالصغر إستاؤها بالساء عالة متعه وهو الكفر ( إذا مات ) ولو لم يرج كوتهم من البرتر فة بعد لللا يعوض الناس من الجهد إلى الكسب لأم ، عنظ ير ، وما استقطه السكي من هند أن اد" ــ ه أو المعيد أو المدرس إذا مات عطى عوقه بما كان بأحدُه ما يقوم له ترعيما له في العمر على قيس شيء صرف من يقوم بالوصعة ولا عمر لاحتلال الشرط اليهم لأسهم ما مع لأسهم النصف للامدة الدُّنَّور معتود في حيث مقضي كرمن السالة ، والممتع إلى هو لفراير من لانصلح السالة رد بطهور العرق مين موترق وسيرد وعوائل العم محبوب للنفوس لايصد شيء عمه فواكل الناس و مه إلى ميمهم إد مه و طهاد مكرود يسوس محماح الناس في إرفاد الفسهر ماسمة إلى الألف وأن لإعظاء من أدمون العامة بدهي أموال الدالح أفران من الخاصية كالأوفاف فلا للزم من الدوسع في الماك الدوسم في هدر و لأبه من معني مقد المحسيس مصاحة الدير العسير في داك ولمون ويكان عمرف مع الداء الريداء وفضة هيد أن عول العام المعول من المناطِّ إلى لاستمداد ولا عاد فيه ( فيعطي ) استولاد و ( روحه حي سكم) أو سنامي كاسب أو عاره فال لا کنچ فایی انوب و ایل رغب ، به که اداماه علاقهم و ایل انظر فده ( والدَّولاد ) دکر را أور ب رحل د سه ) أي سده و ويو د ل الله كاست أو عوود سه أو ولف أو مكاس اللائق أو حيرد للدكر وكد عديد على الكسر ، م كاهوطهر لاله مله و صح للحيرة فاله تمكن مع ما رئه على الكسب معط أنه خمة في والما العط مهي الإسم كحدس معنني ، نعم لاموق القلوس وازان حساويه إعط عصيما لكان الديالاملانا واحبب بناب إباث أأتفه إن راه أهلا وفي ديال سعة به والعصول رجر عن ساله إلى سلمي قامم الحاجه لمار عدر عدور (فال قصت) صفيات عالم عد صنف ولادمين اك و درم بن لار بعد على محد لمربرقة) وقد الأعهر أبه هم حديه (ورم) الفصل (علمهم) في رفة برجال دول عبرهم كا قام إلى عن قوى كالمهم ( على در مؤديهم) لابه حديد (والأصح أنه ندور) له ( أن عمرف نعمه) کی اندس لاکیه (فی صلاح نمور وق السلاح والسکردع) وهو حیل لابه معوله للم والدي اللع ل بدرع عربه لاستحد فهد له كالمديمة والعجه مي الرفعة ، وصر ع كا زمه أنه لانشجر من الواء في بنياد إل بناء موجدته مصدة ويون وجو رياضه وما جد التصاها رأبه وإن عاف دريه ،

( قوله والمسلع إلى هو الح ) قال منه على حيح قوله والمسلم ح هذه عند حوار تفرار من الاصلح للمدر من عوضاعن أنيه و سدات المله كل المده قوله عيال اقتبل شيء فيرف المل يدوم الوصيعة وقدية قوق عده المداع هذا وعليه فهن سيدي مالو شرط و قعب أن حكول الوصيعة عد موال المدرس ولده وأنه إسلال عنه إلى يسلم حد شرابه حي إخوار فقر إلا ولد قيل صابحه و سيسات أولا فيقرر عبره إلى صابحة فيعزل الأول و نقرز هو فيه نظر المهى أقول و الأفراب أنه عبر عبرها من العروض كالحدوث والنياب و الراعي في تدرقتها القدمة حكى على هذا المنظر وحة حصيص الماق العدادة الاحرام مع حوار عبرها ( قوله المراوقة الرحال) أي القالمة المنظر وحة حصيص الماق العدادة الاحرام مع حوار عبرها ( قوله المراوقة الرحال) أي القالمة

وهو مانقله الإمام عن النص بأسب على بكر وعمر عال برات بعن أسب عسمين القرير بهنا ، ثم بعن عن الحسلات الدين الدين ولا حلاف في حوار صرفه المرتز فه بن السعني في معمر فه ويعور عن الله الدين وين على المعمول الى في على معمر فه ويعور عن الإمام عن ساء أو أرض ( فللسعن عن الإمام عن الأنه وا علمه ما الإمام عن الأنه وا علمه ما الإمام عن الإمام عن الأنه وا علمه ما الإمام عن الإمام عن الإمام عن الإمام عن الإمام عن الإمام عني الرابرفة الاست حامامه لأنه أنتاع لهم أو استم عليه الويسة و بسيم المساه بعمل من الرابرفة الاست حامامه لأنه أنتاع لهم أو استم أحسبه عليه أو يست و بسيم المساه بعمل الإمام عن الإمام عن الإمام أو بسيم المسام الإمام أحسبه عليه أو يست و بسيم المسام الأرابسة المن الاستمام المام أو بسيم المسام الأمام المام اللهم المام أو بالله أو عليه الإمام المام اللهم أو عليه الإمام المام أو بالله المام أو عليه الإمام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو اللهم المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام المام أو عليه المام المام أو المام المام أو المام أو المام المام أو المام أ

## ( damed )

## في العسمة ومد معم

(العليمة مال) هو حرى على العالب فالاحت سك من (حس من) ما كين به (كت ) أصدى حربيين (مان مرح ف) سحو حلى أمل ما من لملك فله فد ود خمس و بو و بمعنى أو فلا يرد للأحود شلب الرحاله والممل فاله علممة ود إحاف فيه أما ما أحدود من ملك. مثلا قهوا فيجد رده لمالكه ،

(قوله وهو ما عالم الإسم) معدمد (قوله من السلمة الدير) أي فلملكوله مائت و بدين أل لار جمع ماي بركتهم مدنك إلى مالو الأسه الديد دفع ما سيحقود الآن (قوله وم حمل ) أي من السحيم مال الأمور الدالله وقوله حبيبه أي قوله من المرازقة (قوله فنصيبه لوارثه) الايقال هذا يسامله ما سدم عن العراق أن من مال وه في علل من لا ما يحقه و رثه الأنا قول الداء معدم أن من المسجمة في مالله من لدا كين أو في هاشم أو المطلب الايستحقه وارثه محيث بأخده إلى الن المحد عالم عالم حديدة هو الداع السحم من أو ما المحدة في المناز عن مو رائه (قوله أو عكسه) المن كان قبل جمع المال و بعد عامها ،

## 

في العليمة وما معها

( قوله ومايسعها ) أي كالنفل الذي يشرط من الحاصل عند الإمام

(فوله في كل سنة) أي مثلا (قوله وفهم من كلامه أنه لايصير وأنفسا الخ ) أي والد لذم النصر شي اله في كلام الشارح ،

(قوله و إنما حكمنا الح ) ير دعني النعريب ماهر بوا عمد الح حلافات وقع في حاشبة الشيحمل أنهوارد عبى قوله لأنهله لماشع تلاق المرايد المال الذي في هذه الصورة التي قال فيهسا الشارح ذلك في لأعليمة وغرضه إغاهودلع مايرد عبى ماحملناه سيمالة نصر غوقوله وإناحكما كون البلاد المفتوحية صلحا غير غنيمة (قوله لأن خروحهم عن المال ) أي في المسائل التي حماس اسع المال فيه عسمة حاد لما وقع في حاشة الشمح أبعسا من قوله أي الذي تركوه سبف حصول حیسہ نج ساعی مامی له في القولة قبلها ( قوله مرلا ستحق دلك دمي) هو محترز قوله المسلم ( فوله وكندا بحو عين ) من الكفر علما عال مشروه التحسس على أحواساوالصورة أنه مسير وأماما في حاشية الشيمخ من أن المراديه من ترسله حل عما على الكهر ووحه عسم سنتحقاقه السب بأنه إنه قدل حيل ذهابه لكشف أحبوال الكماريقان عبيه بن

علم استحقاقه حبيد إله

هو لعدم شيوده المت

لالخصوص كوته عينا ثلا

كعد ، الأسير مرة إسه كد أصنوه والأوحه أن محله إن كان من عاله و إلا رد لمالكه و يحتمل عدم الدرق لأن عصاءه منه تصمل صدير دحوله في ما كه وسألي فيمن أنهر عوروح تم على قيل وقده هل يرجع الشطو نروج أو العمدتي ماسعين محلته هما وأما ماحصل من مريدين ففيء كا مر ومن دمين بردًا بهم وكم عن ما سعه لا عود أصلا أو ما سمة ناساطي لله عليه وسم إن شبك بدين حلى و إلا فهو كرتي قاله لأبارعي ولا بربا على النعر عنا ماعرانوا علمه علما الانتقاء وقبل شهر السلاح وما صالحونا يدءا وأهموه لناعاد القتال فال الصال للدفرات وصبار كالمتحش ا وحود صاركاً به مه جود عنزين القوم التربه ميرية النفل حاف مدركوم نسب حصنول حاسا في دارهم هام في الأمال لم شع بالرق لم سواله " الله نسان فيه وارد حكم بكون البلاد المروحة صابحا عمر مسمه لأن حروجهم عن النال بالكلمة عمره في جوزت لا ٥ الله لهم فيه الوجة بخدف الللاد قال مدعم بالالة علمها ولو عمر المحه الذي كال قبل الصابح فير التحقق معني العملمة فيها ومرآ ق معر مداني مالد نعني شاك (فيعدمه) أي من أحدل مال (الدلب) عدم اللام ( للقائل) للسلم ولوبحو قتل وصيّ و إن لم يشغرط له و إن كان حسور عو قريـه و إن لم هـ ب كا اقتضاء إطلاقهم أو تحو احرأة أو صيّ إن قاتلا سو ، أحرس عنه أ، لا يجبر التسي عدمه « من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلمه ي عم لايستحق دلك دمي ومسلم من ودي وبو حرج ودب لإسم وكد حوعين وتحمل (وهو تبات النبس) إلى ماله (وحب ويرال) وهو حما طويل لاقدم له اللسي على ( وآلات الحرب كدر ع ) عدال مهميد وهو عسمي بالرردية ( وسلاح ) النبوت بده على منك والمسلة عصنه السلاح على بدرع أن لدرع علاسلاح وهوكاد مث وقد علاق عليه ( ومركو - ) وه ، - قوة كان صور خلاوعنامه سدد مثلا ، ولدهر كلامهم هد أنه لا يكني يم اله علامه به حدث و إن برن لحاجة و ميه يفرق بينه و بين ماقاله في الحنبية بأنها تابعة لمركو به ه كنه و ما وه عدم ولد كدلك هذا لكن الأوحه أن يكون كالحسة معه ،

ر قديه كعداء لأساء من ) أي حدث كان وف فان تنف وال طبيان لعلم الترام الحرفي ( قوله و إلا رد لمالكه ) على العلمة ومعوم أن الكلام في سابك المدرج عن الأسار أما لو قال الأسير لصيره قادتی فتح فهو قرص علی لأسير فيرد به ( فوله عن حم اشطر لا و ح الح ) و حاصله أنه إل کال الدائع من أو و به رجع ثاروج أو أحده ، حم يُندافع لكن هـ بدا قد الشكل على ما يو رد لمبيع بعيب ورجع ، بأن على السائع حدث قنو عود الشاري مطاما سور. أد ه هو أو وسسه و آخی وأی فوق میں هذا و میں لاداء علی تاشیری و آی فرق میں هساد و میں مالو آدی علی روح حتى بأى صله تعصم ( قوله و ، يم حكم ل في وارا على قوله الأمه المام ، مع تلاق الح ( فوله أن حروحهم عن عمال ) أي لدي بركوه سبب حصول حريمه الح ( قوله ماله على بدالك) ومسه السرفة من دار حرب وعصها (عوله و إن له يه س) أي القتول ( قوله أو يحو امرأة ) من النحو العبد ( عوله وكذا نحو على ) وهو اسمى بالصنعة ووجه عام ستحدثهم السب أن عدل و إلى كنان شرّ من قته كنه منع من السلب لكثرة أر حيفه مسامين وأن العين لم مكمنا شرا ف به حال لخرب العتمر لاب يحقاق السلب لأبه إنما قتل حين ذهابه الكشف أحوال الكهار ( قوله ألى عليمه ) أي وو حكم أحد من فرسه المهني معه ينقب ل الآني ( قوله وهو السمي سرردية) والألمة اله حج (قوله كن لأوحه أن يكون) أي لمسوك مع علامه .

ونوراد سلاحه على العادة القياس ماياكي في الحسم أنه لانعظي إلا واحسدة أنه لايعضي إلا سلاح واحدا وهو الأوحه (ومبرج ولحم) ومتود ومهمار لنبوب بده على بيئ حما (وكدا سوار ومنطقة) وهمال عنا فنه وطوق ( وحاتم ونفقة معه وحسة) و حدد لا "كثر مها ولا ولد مركو به كال كره ابن انفصال في فروعه ، فعم الخبرد في واحدد من الحدائب للسحن ( تاد ) ولو م قدها مصله كا اقتصاه اللامهم (معه) أمده أو حلمه أو خسه للموضع في وصه كأصبها مين بديه مثال لاقيد وفي السلاح لدي عليها تم دد للاماء والصاهر أنه من البعد لأنه إعد مجمله عديه سفاس به عبد خاجة الله (في لأمهر ) لانسال هذه الأشياء به معاجبياجه بحدثه . وال في لاستحقها لأبه النس مقدائد عها فأشبهت مافي جامِتُه. ( لاحتمام مشموعاه على الفرس). فلا أحدها والأمافيها من لدراهم والأسعة (على الدهب) لا معديب عنه وعلى قرسه مع عدم لاحتماح النها والطريق الله هرد القوين كاخلمة ، بعم لوجعتها وقالة المهرة حله دخولهم ( و إنما تسخق ) الفاس الساب ( بركوب عرر كلي به ) أي الركوب أو العرر السامين ( شر كافر ) أصلي ( في حال اخرے ) کان أخرى عدمه كا عقو إ فداي كا فاية الدخلي وقول ا ركشي إلى فداسة أن يكون الحسكم كدلك فبإبوأخرى عايسه محلوء وأعجمنا يعتسد وجوب لدسامه مردود إد لملمس علياله لايتزاك والقلس عبك فهو اللحنول وهلبك الرفيق لا لأصرها ( فالا رمي من حصل أو من الصف أو قبس نائمه ) أو عافلا أو مشعولا أو حر شمح هم" (أو أسلا) لعلزه (أو فعله وقبله مهرم الكفر) بالكلية خلاف ما إذا يحيرو أو قصدوا بحو حديمة لساء القبال ( فلا سرب) تعدم الدور و تا مقبق (10) حفل له النبلت في منابقة أخلاف مألو فياء مقبلا على الفاتل أو 1 446 1 your

(قوله ومالك الرقيق) ق سيخة بدل هندا ، الأسمى وهي أولى لأن التكلام لبس أيسه ذكر العبد ،

( فوله ولور د سلاحه على العدة ) فسيه بئ أنه لوكان معيه آلات للحرب من أنواع متعدده كسيف و حدقيه وحدم ود نوس أن المهيم سبب خلاف مدراد على العده كائل كان معيه سبت فال فائد العلى واحدا منهما وفي سم على حج قوله في المان واللاح وخارة لمهج آله حرب فال في العبال إخباحه ها وهو شمن المنعدد من نوع كسيفان أو رعمن أو أنواع كسيف ورمح وقوس وقصيه إحراح ما لاخترج اليه و يعلى هذا فيمكن حمل فول الشرح وو را سلاحه على العبدة أي عمل لا كله ما في الحاجة الموقع فكل ما نوقع العبدة أي الحديث إلا واحده والحدة في عمل الشرح وو را سلاحه على العبدة أي عمل لا كله وعلى عمل الشرح وو را سلاحه على العبدة أي عمل لا كله والحدة أي فول الشرح وو را سلاحه على العبدة أي عمل المنافق في العبدة وقوله وهيان المنافق في المنافق والمنافق والمنا

( ثوله واحتاره السكي فقال الح ) فيه أن كوله لاستحق إلاء فقتل لس هو الثانى المذكور قلا يسح تعريفه عليه فان كان السكي يختار أنه لايستحق إلا بانقتل عهو طريقة له لريقل مها الأطهر ولامعاس علا يصعونه ريديا على واحتدمتهما (قوله و كتب على ورقسة لله تعالى الله ) قال الشهاب سم لم بذكر ذلك في قسمة الوكا يقسم فلسطرسمه اسهى وات لأن المأس ها مالكول للاحمس الأر معة محصورون وحب دفع الأحمس الأر سية اليهم خالا على ما ياتي فوحث القرعة القاطعة للزاع ك وسائر الأملاك وأما الوع فالمره موكول إنى الامام ولا مالك فيسه معلى فو يكن القرعة فيه معنى فتاأمل (قوله وتقدم قسمتها يثيم ) ظاهره أن الامام هو الذي يتولى القسمة بيئهم والطرخل له تغويض القسمة لهم إدارضواء

واخر ے فائمه فاله سنجقه فسمن دنگ مانو فتها وقد جهرموا تم كرو عن قرب أو كال بالك حا يعة أوكال تحاره إلى فئلة قرائمة وو أحده والمد وقايد آخر عمل افهو للمحل ما بأتي قال لم يلحمه فالله في أو مُسكه والعد ولم بمعه الدرب فقايم حر فالهما فان منعه فهو لا .. وتوكان أحدها لاسف يه كيجدل كان ما عليه لولا بالم عليمة في بداري وعيا م عور من ور د الصعا شياف لمسم وراء لامهامها وفهم صورتها عما ذكره بالأولى وقول السكي إن همذا حسن لمن لا ينتزم في الاحتمار الاسال مجعني الأعمر من عمر عبير و إذا لا تحر تسم ع إذ من شأن المختصر تعيير ماأوهم سيارت كان في أي به راءده مسلم على أن المسم البرم فحمسه بالله الديم فالم السكي عبر مالاق لصديعة با كامة (وكتابه شره أن بريز المسامة بأن قدأ) بعني بريز صوء (عامية) أوالعين الدفية له ( أو مطع يدنه و رحمه ) لأنه دبي الله علمه وسر أمعني ما ما أني جهل عله لله لمنحمه من عمراء دول في الن مسعود رضي لله عمهم ( وك يا سره) فقي المعلم أومن عليه أو رقه أوقاد ه عم لاحل ته في وصم دور له لأن مم اساب لا مع سيهما ( أو فطع بلانه أو ر د م ) أو قطع إند ورُحلا (فالأصهر ) لأنه أ ال عطم من مه وقرص عائد معهد ومافيه مد والتافي لا وحتاره الديكي فعل لاستحق المديد له عراض في حديد في الله المولا حمس الساساءي مسهور) معلية صلى الله صله و مر يه مده روه خير به والذي حمس لإطلاق الأية فيدفع حمله لاهل التي وال في بقابل (و عد ادبات عرج) بما ما فوقله أوله حلته (مؤله الجمط والتقل وعسرها ) من أبل اللازمة و كول بالتا من رأس حال العسمة حيث لا ماطوع فالريخور له إحرجه مع وحود مسدع ولا "كثر من أحرة الشل لأنه كولى اليقيم كا قاله الساوردي ( ثم تحمس ال في ) ، و شرب ما بها عدميه فيحل حمية أقسام متساوية ويكثب على ورقسة الله أوالمساح وعلى أراصة بمدين ويدرج في غادق ويقرع فماحرج للدخص عجسه للحمسة ال على قرار عمل ( خمسه ) أي أن الدق ( دهل حمل الله علم ) اللهم ( كا سبق ) وادر نصبه الدفية الدعلة لدعين وعسده فسمير المهم خصورها والكرد أأحا مرها فداريا أن رحوم ازن صدوا محمها ولواسان عاركا حبسه لأدري وأفهم كلاد الصبعة أتله لايصبح شرط الامام س عمر شنة وبو له وقيل صح وعديه لائمه الدائة ( والأصح أن النص) عنيع العاء و إسكانها ( كون من حمل الحُس ! صد الله لم ) إنهو مأبور كا عاد عن الل الساب والتالي من أصل العلمة كاسب والباك من م

(قوله والحرب) أي والحال وقوله و و أحده أي حد حه ( قوله د مأي ) أي من قوله الأنه صلى الله عليه وسير أعطى سلب أي حهل لعنه الله الح (قوله هال لا سح 4) أي أل حرجه وم سحمه وه الد الثاني (قوله فان منعه) أي المسلك (قوله تعم الاحق له) أي اللا آسر وقوله في رفيته أي الأسور وم لا كر صبر خوال من أسر كافراً لا سبب المنعمرات فيه عالم حدم فيه الاستر و سهره أنه لاقوق في يك مين أن مأسره في الحرب أو عمره كال حق بدانا معر أمان فأسره (قوله وفرض عاله) أي في يعرج به مالوكان ما كثر من أحره منس (قوية وو شرد ) عامة (قوله وو عسال حل) قد يؤجد منه أن المدين بحرم عليه عدم أوقية اللاس يها دئي الفراسة على الساب من المائل .

(قوله بالتحقيف) أي مقنوح الفاء ومصارعه الآتي مغمومها لاغير (قوله وقد يفهم كلامه أل التنفس) أي من العجم. أما التنفيل من مثل المصالح الحاصل عنده فيحور خالاكا سيأتي في المثن على الدور وهـ. عدهر و مد تسمع دول انشيخ في الخاشية مأمل قوله عنهم كلامه عال كلامه عدهر في حلاف دري عامة حبر مين أن (١٤٥) . سمرط به حروا مم سيعهم

> من أر دهه أحم من كا محم في ا وعله وري حرى عد احلاف (رن دس) ، محصف معدى و حد وهو ما نقل عن خطه والتشديد معدى لاثبين أي حمل النعل أن درم الند مدار (عد سعم في هذا القتال) وعده و عنه حي محجه ود عهم كلامه أن صفيل إله كون قبل إصابة للعم وهو ماقال الإمام إنه ظاهركلاء لأعد ين ما إله مديع أن حص بعسهم عص ما أما ود (و حور) حدد (أن الله من مال ما لله حص مسد) في للما ما و حد بع سائل فللره إلا فاحاجه د ما تم العهال حالية وما أداد الأكارمية من البحليل على على ومال له ساخول سي ما و ام شه به آن احدهم أصحم د مه صعيد ( و سعن دره سم سه و لإمام أولام ) ما المحقّ لاميد ( بن فعل ما له ك ر) رائد على كالم خاس که لایه علی فلعة و خد بس وحدید مکمی سو د استحل از کولا والدس فسم احرا و هو آن ماید من صدر عدله أبر مجمور في خار كان را وحسل إلى ما مشو من ما يهما بالح باي منها وأومن ه والسيمة (و حيرة لإمام) أو ده، (و ٥ م) حيث في عدر وحطره وه سام وله صبى لله سمه و مركال على في الدينة م مع الجمه دين والله أله الحرسها ، أو راهم أي أما مع وأناء ما مح أأ الهجامين في بدل مهميا والمده هم د السراية أي للمؤاد أن جون باز احال مكاملة له موال حملة لم عبر أن السائد التي وأفر ها بالجوع عبد توجه الحدين له ر ويه على في الله ولا مهم منظر حدر ده عن مهم السفر ودن الله ر في عدال ومان دومه من و رغيم عنها مان به و مرحمه حد دو في على بث ر و د حم س لأر مله ) ي الدي منه عد دسات و في ( عدره ومدولها للماعين ) للا يه وقعله صلى الله عليه وسر ر وغم من حصر الدفعة ) يعني قبل أسح وم بعد لأث أب بدلة ( اله ألف ) وا سدد العص ال حمى عن سهم له ،

و باین آن بعظی من مال عاج خادر عسمده فاخصر في كون التنفين ، بم یکوں قسال اصاب**ہ** اسم من أن يؤجد اه رقوله العص ماأصابوم) عال الشواب مم سأمن فاست هد مع قوله الآبي وللصميل فنم احرافاته ماهرات الإصابة معرقته الأعد س مان الصالح أوهده العليمة وأحد عله السنح محمل ما يأس عی آن امر د آباد من سیم مستاج لامن الأحمس الأراعة أي ا وبالشارح ع في أومن هذه العليمة معاه أومن سهم عداماً للكي هو من هذه المنيمة وعنيه فقون لإمارفيماتح ال حص دفعالهم المعص مأد بود أي عاهو عاوك حم وهو الأحماس الأر بعة فايراجع ( قوله والمراد ا أر نصة أحماسها أو ر بسها أي المبالح ) كذه ق حواثی والله عملی شرح أروض ، و سه الشبح فحشته عبي أن هـ، منى عنى أن النفل من الأحمان الأراسية سى نقدم ألد مرحوح

(قوله أي النافي منها بعد

ولاهجة إسبه دن من يرضع لدمن حمر الديمين كالعرب ألى ، وف صراح بدلك السكي و عدى و مرحمالا ية لهم محيحه في الدان والربان ( و إن لم الله من ) أوه من وحصر الله أحرى عول أي كار وعمل إيما الصبعة من شهد الوقعة ولاعالما عبما من الصحابه ، ولألَّ النصد مهيؤه للحهار ، وأن العال أن خصور بحر إنه ، وأن فيه مكثير مو د المنامين فعراته وهرب أسبر من كف رقصر عدة حرص همه دون العناب ما سينحق إلا إلى قاس لكن محيد فيمس ع بكن من ديك الحسن و الد مسجن في نصهراء وجانها ما خصد عام منجوف ولالشجار الفئة فراسة م سيحي شاء عامي معه ولام ارائ مان الرائمة أعلى للة العيال فال عاد أو حصر شحص يوقعه في بأند بد سنحق لا تما عد حصورة و اعتماق عبية منحر ف لقا في أومنجار الطأة قرامه إن عاد فيه المناء الذال فيدارك في جميع والبداء المعوثة إلى دار الحرب ليكل سراته سميه ولا سيركون فنه لا ين هونه و عد أميرهم وحهة قال علهمالإسم أو مأسرمن دارالحرب وكهيم حش وحددت ركون فباعتمه كل ملهم وإن احتلفت الحهات المنعوث إليها وفحش النعاد عهدو بعن بكل عاوس وعرام وكام ولا ما واحد من هؤد ، على كدمه لأمهم في حكم احاصر في (ولاشي اللي حصر مد عد الدال) الم من (وقي) توحصر (قس حدرة الدال) حيمه . الله الوجه ( وجه ) له على الحوقة قبل عاد داده أو و لأصح اللم لأنه م الشهد شد من لوقعه ( موسب معملهم عالم الداء عارة عقم ) أن حلى علىكه كما قاله ابن الرفعسة وقال الأدرعي الرك مهم عمول ما يه لما سيدكر أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أواحتيار التماك (ادارته) كسار الحقوق ( وكدا ) لومات بصهم (بعد الانتصاء) بشال (وقال الحدرة في الأصح) لوجود النسعي سميت وهو عدد الله ال لا ما على أم عبك الاعتداد مع لحير ! (وومات في) أنب، (ال مان) قد بن حداد شيء ( فالمدهب أنه لاشيءله ) فلاحق لوارثيه في شيء أو بعد حياره تو ، وي حد م منه وهرق استحقاقه لسهم قرسه الذي مات أوخرج عن مسكه في لأنه ويوفيز الحدرة أنه أيمن والدرس بالع قار ما سهمة للسوع ومرصة وحرجة في الأشاء ع ما مار له من لا محقق و إلى م كل مرحو و حمل و (عم ، كلوت ( والأسهر أن الأحد ) وعلى عبى ( . مة الدو ما وحد الأمنعة والماحر والمحرف) كالحياط ( المنهم لهم إلا قا 18) شهودهم وقعه وفالمي والسي لالامهم عصموا عهد أمامل ورف فرجاره على بمثلاثو مع مدّه كم ينه أو ي فيعظي و بان م من وأما لاحد باجهار قال كان ما ام فلا أحره له ليصال إجارته لأبه محصور المنف عين عبيه ،

(قدرله ، لا بالقدمة أو احتوار الحاك ) أي ما القوابل في دلك (قدوه وحرة عين) أي إن صحب عدة أحد عما يأتي (قوله أو بار مده) ظاهره أنه من جالة منهوم القيد المسارة كالذي تعسده وظاهر أنه ليس كدلك فسكان الأولى خالاف هذا الدمار

(موله ملاحقه إليه) أى بالاستح إن أن به السهدال كامر قال أر د به ما أحاه فل أوكار فقوله لا حاحه إليه الحيام وسدكي مراحم على رفع بأنه سهد باقص (قوله و الرحم) حسف عسير (قوله لا به اليه) مراحم بعت إن كال العظف سيد باوهوالطاهر (قوله و السراء سعوله) أن من رالإسلام أي حاد لدن بوله أن هال نعتهم لا ما أولا من در الحراب (قوله من در خرب) أما المعوثة على من ولا شاركها إلى بعاوم والحد أبار هو فيه ها هم حج والها هر أمو المراده للشارح فقوله أولا هال بعثها الشاركة والمرادة الشارح فقوله أولا هال بعثها المرادة الشارع فوله أي لا تفسل ما فالورث من المال الوله والإعمام) أي لا تفسل الوله والإعمام) معتوف الإعمام المالية كل على مثل من القدار والم قولة والمن مرض .

وم إساحق ألسام في أحد وجهين فتنه به النعول ، و ١٠ مي دائم بر فعي ترجيحه ، وهو اهتماد إعراصه عمه علا عرد السعيه به وم حصر تعهدا ، و مهدا عرق منه و مين خو النسج رد لأمها لاسافية ، ومن ثم أثرت سة النبال معها كا عبر ( وجاحب سهم وه درس) وين عصد العرس المكن من غير حاصر و إلا فلر به كا لوشاع قرسه في الحرب فوحده آخر فساس سبه فساره م كه ( ثلاثه ) و حدله و الله عرسه رود الشبحال و إن م مان علم أن كان معه أو مرابه سهيما منك و لكنه قاس را خلا أو في علمه الراب الله حل واحتمل أن خراج و م كم الأنه فد عا ج إبها كا عمل ال كم إطلاق العلل عليه ولم حصر مرس مشارك أعضا مهمه الركد مهم قان ركباها وكان فيها قوّة البكر" والمر" بهم أعنك أر بعمه أسهر ملهمان هما ومهمان عماس و إلا فبالهمان لهما فقص ، نعيم لأوحه أن ارضح شب كالاء ، فنه ، ولو تد بحو عب وب، وصلين قسم سه بر ماسوي الحين مجلب مايقتضيه الرأى من تساو وستسس مام خسر معهم كادل و إلا فلهم وصبح ويه الناقي ، ومن كن منهم في الحرب "منهم به من شهر ( ولا نعني ) من معه أكبر من فرس ( د امرس ودحد) لدساع ( مر به ) كان (أو مبرد) كبر ول وهو مأنواه عجميان الوهجين دوعوام أمداعا بي فالط الومنزاف دوهو تكنيه لتبادح الخالد للسكة والمرة وعومه فيه كمعوب الحاله (الملعم مدرد) كال والم الا عجداد لم الخال و عم ترصح لحمد ولا و عنهم منهم ارس و عوب سهم النص على المان من عي احرا قال ما ينه والسفر أنه تعمل يعم على النص في مان عن الحسل الصرى أنه رسوم له عوله على الله أو حديم عليه من حين ولا إنا الدار أب في العديمة على العاوي و دُنوار التصليل النمر على النمار وم أره في شم في وقله دار وجمع لها ما رحمه الله على حمل الأولى على عنو شجال واللا في على عبياره و حيوال بيولد بال مرياح وم رسهم له حكم ما الرجاح أا رولا تعصی درس ) لا عم فنه کشعه ، وهو مثل شام سنه و (اخام) أي مهمال و الحق به كا

(قسرہ نہ الأوجه أنه برسخ لها) أي رضح الفرس

(قوله ولم يستحق السهم) أى ولا الرضح أيصا اله حج (قونه وهو لحم ) قال سم على حج وهل يعطى السلب أم لا فيه لظراء أقول : والأمراء دؤل أحدا من عموم فوله في الحداث الامن قتل قتيلا فلم سلمه (قوله و دن ثم أثرات تمة القدل معها) أى المحرد (قوله و إلا فير به) الي المورس (قوله رواه الشيحان) أى هذا الحكم ، ومع ذلك يحتمل أل هذا بدا الدول حلى الله بعده وسم عسد قسمة العنائم ، وسدا ما حج المعا للحلى للالم عاروه الشيحان ( قوله وإلى لم شاس) أى والقرص أنه حصر دسمة النبال (قوله متهمة لديك) حراج دمن ماصحه المحمل عديه قلا شيء به سمعه لأنه السل معد المعدل وإلى حسيح إليه في عمل الأثبال ، وقوله عم الأوحه أن برصح به أى و تسم المهما (قوله ولو عرا حواعد) الس اللحواجد ين ( قوله في يشهر ) و يسعى أن مشار دلك ما لو كان راحلا في الاسماء تم صرافرا ما في لأب، ويو قاس لا يقلم الله على الله على كل سهم الحل أو يالاس عليه م و بق ما لو حمل آدمي آدميا وقائل عليه على سهم شما أن يعطى كل سهم الحل أو يالدس عليه م و بق ما لو حمل قيم الأقول (قوله ولا سلع بهسما) أى سمهم الحل أو يالدس

هه لأدرعي لحرون څم جمم كان شيديد قوم دانه د كرة ولا يتو سيد الحجة ان قد سهناك صاحبه (ومالاعتاء) جنسح وبه محم أي مع (صه) حوكم وهرمالعه م فالدله (وق قول یعنی بن م بعدر بهی لأمار من إحصاره ) كاشمنج شوم ، وقوق لأول بأن هما بمتع وأنه وربائه ، م تحسل ما صور في السهم أنه رصح العلمي له أني مالم هم النهبي على إحصاره فيما - بهر إد لا تعجب لأمار در الحرب إلا فوت كامار ، ولا تؤثر صرق محمه ومرضه وحرحه أساء العدل كما عبر عد من في مولد وي أحصر أنحف فصح ، فأن كان حال حصور موقعة فحمد أسهم له و إلا فلا كا محله العلى سأحر من (والعلم والدلي) و للحلول (والمرأة) ومدايا الحري مام على ذكورته والأعمى والمسر ودفعا لأنداف والأحراء فحدف إبالم تقامة ولالداء المتدل والاشكل ومن بالشبيخ اعرم لدن من سأن رمن معن وأنه حديرف شرم البكام العافي (والدي) و محق به كما عشمه الأذرعي العاهسات و تومي و خواتي إن حرب الدم ما مهد وأدن الاهام هم ( إ - حصرو ) و رب من سدودي وروح مافعه ( فايم) بي كان مهم عم و إن استحق . الله حداده دي دمه دم ١٠٠١ من ( رضح ) وجود ١١ ع في ناي وعو سدد العلد وإلى مأأن أمالمص فالأوجه كالمسولاة لوالدراخة للدنع يالصالألا فيهماه أله كالعبيد و را الرفيق على من عن فرض الحواد و العيلي كتابك و كول ترضيح عله و الل سهدة مدة كان مهداه و عصر في و الله فساول برامج له وكول العالمة كالمساد لأرد عين إلحاقه بالأخور في له سهويه دأن السهم يد كول لا كاد بال وهو الس كريك و إل عامر العص ما أحراس كالاملال أنه إلى كال من أم وحصر في والمه أسهم به و إلا رفاح الأل الم ممة من الم لا كنا يا واركاني أنه إن كان سرف به في والله و إلا فينهم له السار حراسة وأرد يع سيده عدر رقه ( وهه ) أي سح في معية لعب الدين وفي الذرع شيء ( ول سهم حبها الإمام في قد م ) لأنه م م د فيه حالدته فرجع إلى أنه و عاول على مساحقها حسا ساوت معهم فترجح مه من ومن الله " كبر على معرد والداس على الرجو والمراه التي بداوي الحرجي والسبق العندس على الي خفيد برجال خلاف مهم عالمة فاله الشوى فاله للدال وعابره للنفعيُّ عليه والرفاعة بالأحلم الكن لا مام به سهم الحسن وله كان ارتساعه عارس كالحول عليمه من المترى موهو العلمة الانه للم تلم بشهام فللصل لله على في رها كالحبكومة مع الإرش المَدْ ﴿ وَمُحْلِهِ الْأَحْدَاسِ الْأَرْ لِعَهُ فِي الْأَطْهِرِ ﴾ لأنه سهم من العسيمة ويستحق حسور لدفعـــة إلا أمه نافض في على أمه من أصل العلمة كالمُن ، والله " أمه من حمين الحميل منهم بعد له (فل (ما معج لدى) وما عن به من الكفر (حصر الا حره) وو عده و إلا فلا شي .

( فدوله لا بحرب المستعدد بهدم ) أى إد لا سق الأمار أن بالكسر ها محدر ( قدوله عشح أوله ) أى وسد ( فوه إلى لا بدحل ) أى إد لا سق الأمار أن بسحل الم لا أنه يأثم بعدلك ( فوله إلى حرب الاستعدد بهدم ) أى بأن كار لا مدول حدث إد المصم من أريد الاستعاده بهم من الكثار إلى من أريد فالحم فروساهم ( قوله لكن الايسام ) أى الا يحور إله ، وقدوله ولو كان عامه ( فود لأنه سع بسياد ) فسئته أن من فرسه أعض مثلا بعدى ودورسه فدر الاسام مهم راحل وبعيد عاد مراد وأن امر د من هده العباره إذا كان الراكد عن الاسهم له بأن كان صد مشلا أم الوكان عن يسهد له بأن كان فرسا الاصلام إلى المراكد عن الاسهم الماليم ، وقد يؤخذ ذلك مما قدمه فيها لو ركد المال فرسا الاصلام للكرا والعراق .

( قوله عندج أوّنه عمدم ) أى وامدّ (فونه بالاحمهد) لاحدجة إليه . له عمدها حدد و با را دب على سهد راحل (و) كان حسوره (ادن الإنامة) أو لامير و للا كراه منه (على الصحيح و لله أعرا) و إلا ما أكرهم الإنامة أو باله الأمير على الحصور فها أحرة مثله فيم شهر ولا أثر الإدن الآحد ، والدني في الأدن له الإنام لا صح له والدائد إن فا بن المشخص و إلا فلا ، و حور أن من بالأحره سهد راحل مو حسر الابال المداؤ الأمير فلا راميح له بن له بعراء ما إن رآموه سوت عائمة ولا أمير فيهد من حهة الإمام شكام في القسمة واحد أعار المحت و إلا فلا حكام المسلم، عن الشيح أني محد

# (كتب قيم السدفات)

أى دركو ب مستحديه ، وجميم دخلاف أو عيد سمس مديث لإسماع المعامل درها و شمولا المعال فكرها في قصيل آخر الكتاب ورضهم على ما أبى عند الى استأ العامل درامه في المكولة بأحده عوضا تأسيا بالآية المشار فيها الام الذي في لأرامه لأدل إلى بعدق مدكهم وتصرفهم و بني الطرفية في الأرامة الأحدة المستدد عمرف في العطوا لاحده و الا سرة وركم كثر الأسحال كافريسر هما لأنه ك في ما حمله لامده بارقه أم به كالأم حرار فق بعد بها مومن ثم كان أنسب وحرى عليه في الروسة والسحة في العراقة مي الألام حرار فق بعد المدف لابه علم من الحصر من عدم مراكه المه عم جهو تحق علم ما أما و علم من المصر في المدف الما من المدف المد

(قوله قان أكرهه الخ) أي ولا عندي ي دعول بيك رلا دمة (عوله و عور أن دع دج) أشد به ين أن هذا مستنى من ممهوم عوله فيرسني ملى الشرع شيء ول سهم فيس أنه عور أن سام به سهم راحل إن رآه و ستأخر اقدر سعه ومنهومه أنه لانحور الدم عنيه و إن رأى الإمرادلك

# ( كتاب سم الصدقات )

(فوله دكرها) أن السمار مع رحومه للمن لكونه صدفه (فونه وسموله) أي في حدده اله مع يسترها بالركوب فلا شمول ولعبد فسر باركوب بالمعر سندود الدب وأند السمار عبه باعتسار الوضع ، ثم رأمت في حج ولشموله بمس وصفاوهو فيم شح في فيه ( قوله لا يح ج بي را ط يحوى) أي كان يقال كتاب فيم الصدف وهي الركوب و بحد فسمها على النشر ، بي حر ما في الآية ، ثم يقول فالمقير من الامال له الح ( فوله أو مجموعه) أي الجلة .

( قوله ديد أحرد مثيد فها ديهر ) شحيب بحث هد مع أنه نص" المسلمه في المتون في الساد ، قال في المهجة :

او قهر الإمام ذميا على حروحه لاسلما وفائلا مر و التو تحمس الحسله الأحر، سهم رحل أي كل الأحر، سهم رحل أي كل من مواه و بين ردب على سهم الحس وكان الأولى عنه مع الريادة وعيب أحد الشدح عمهوم ماهدا أحد الشدح عمهوم ماهدا المصر عم مو فيال الرح،

كنات فسم الصدقات] (قويد كسائشة) أي الق والعسمة .

وقال لمحاملي من عبر إسراف ولا تمير كمن عماج إن عشرة ولا بحد إلا د همين وانشاصي ولا أراعه وهو الأوحه وابرن اعترص بأنه ايقع موقعاء وقضابية الحذ أن الكسوب عير فتير وإل لم تكسب وهو كديث هنا وفي حج في بعض صبوره كاحر وصمي بارمه عفة فرعه تولاقه في الأصل اللتمن عليه لحربيه كما يأتي إن وحد من السلعمل، وقدر عليه أي من عم مشقة لا تحتمل عادة فيه رسهر وحل له تعاقبه ولاق به و إلا أعطى وأن ذا المال الذي عليه قدره ولو خلاعبي المعمد عبر صبر أحد فلا يعطي من مهم الفقراء حق يصرف مامعه في الدين وترجع الرافعي فيه الدين عن دوس حكى منه ها وفي العس باله يسمى أن لا همر كا منعوجوب سقة القراب وركاه التصو حردود بأن العلمد بدء منعه بالصره وعلى صع ثم الرق بأن لك مو ساه في مقابلة عهره الندن وهو لنس من أعله النعلق الدين بدَّمته وما هنا ملحظه الاحتياج وهو قبل صرف ماسده عد عناج و أن علية الموات عند مع الدي كم و كروه في اله س فوجور الركاة فسه وصه القريب معه شصيب العني م عدا الحدّ سند بركاة الاصد العرادا والثقة سمول وعيرهم م هو معاوم في محاله ومن له عقار ينقص دخله على كعاسه صبر أو مسكين ساء على مصاله كديه العمر المال كا يأتى ، عم إن كان تقيسا ولو عاعه حصل به ما يكفيه دحله لرمه سعه مي طهر (ولا يمع الفقر) ومكنة (مسكنه) لذي يحتاجه ولاق به فان معناد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه نمن مسكن أو به مسكن حرج عن اسم الدير شا معه كما بحثه السبكي (وثبابه) ولو للتحمل مها في عص أيم الساسمة و إن تعدرت إن لاف له أ صافع الملهر خلافا لما يوهمه كلام السكي ، و وحد من دائ أن حلى الرأد الدين م الحدامة للدين به عده لا تشع فقرها وقعه الحشاج لخدام له وو عرومه لكن إن حامل مرومه عدمه عامه أو شف علمه مشبة الأعتمل عادة وكماتمه التي تحاجها ويو مدر كرة في السينة من عير شرى أو " به له أو عب وليس ثم من عمن به أو وعد ينصبه أو عبره و إن كان في الندوع. لأنه معيد من عليه مالا تعط به من عبره ، ولو كرات عددكت من في واحد شب كله للدرس والمبوط بعده ،

( عوده من عمر يسراف ) ظراد به هذا أن يتحاور ١٥٠ به في الصرف على ما يسق كاه و إن كان في الساعم و الاس النعيسة فليس المراد به ما يكون سنبا للحجرعلى السفيه (قوله و إن لم يكسب بهي ما على الدون و وله وضمن بارمه بفقة فرعه ) أى فلا مرمه بفقة فرعه لكسوب و إلى لم يكسب ، وقوله خلافه في الأصل أى فدرم فرعه إعاقه و إن كان هو مكادسا ولم يكسب الها مع على حج ( قوله عبر فقير أنس ) أى هذا، وكدا في همة الآر من وركاة المنظر على المقتمد فيهما كان فرقوله أنه بسبي أن الايعتبر الح ) ضعيف ( قوله و كاه المنظر) أي على القول به و إلا فاسعمد عبد الشارح أن باس الاعمع وجوب بركاة مصفة كا ذكره بقوله بأن العبمد الح ( فوله وعبره ) مسه فنراء العاقيد ( قوله برمه بيعه فيه يعيهر ) كاد كره بقوله بأن العبمد الح ( فوله وعبره ) مسه فنراء العاقيد ( قوله برمه بيعه فيه يعيهر ) مكتبه فيكان سده عقار غديه لا يستفيه وعبه من الركاه (قوله حرح عن اسم المقر ) خلافا محج فيمن عثاد البكن بالأحرة و لكن حرى در يادى على مافي حجج ( قوله أو لطب ) والفرق على منه على منهم على ماله وكنب الوعيث أن الإنسان يشعط مسبه عالما ولا نظيب عليه من محتاج المنطب

( قوله وفيمن سرمه عقة قرسه) عبرة اسحة عفة فيرعه النهب ومي أستنوب مدددم المد بالأنسان ثم هو معتوف عبى ما تنظف عاليه فو له وفي خبح أي فلا مرمه هلة فالرعه الكسوب و ہیں ، کتسب ح میں الأصلس يارم فراعة إسافة و إن كان هو مكانسا وم مكسب (فوله إن وحد) واحم یی آلسوله پال المكدوب عبرافامر إقوله أوله مسكن) فيه من الحرح مالاحق على أن لاي تسلم سره عي السبكي أتما هو فيا إذا كان معه أعن السكر

ويليم الموحر إلا إن كان قيمه ماليس في البسوط فيا نصهر أو نسخ من كتاب في 4 الأصلح لا لأحسن وآلة المحترف كحل حدي مربرق وسلاحه بن لم يعظه لإمام بدلهما من بنت المان كم هو عاهر وما طوع احدامهما وبعين عليه الجهاد بطير مامر فالتنس كاسبائي سيده وعن مادكر ماد مرمعه يمنع إعطاءه باللتو حتى اعتبرقه ( وماله العائب في مرحاتين ) أو الحاصر وقد حيل سنه و بيسة ﴿ وَ ﴾ ماله ﴿ اللَّهِ حَلَّى ﴾ لأنه معسر الآن فنهما فتأخذ إلى أن بنين أو بحن أما مادومهم تولا عال فحكمه كالعاصر وقصية إصلاقه عدم المرق بن أن عن قسن مصير رس مسافة النصر أم لا وهو كداك لأن الدين ما كال معالدوها لم عبر له أمل أعضى إلى حاجله وعدرته على خلاصه محلاف المال الغائب فقرق فيه بعن قرب للسافة و معدها ( وكناب لاعدي ) عه شرب أو عرفا خرمته أو إحارله غروءته لكونه كالفدم كالولم يجدمن السنعماية إلا من مانه حرام أي أو فسنه شابية فوالله فيها الشهر وأفق الفزالي فأن أمالك السبوت الداس لما حرا المدالوم بالمكسب أي وهو حول عرودهم شم الأحد وكالمهم يشمله وقوله في الإحد أن ماك السراعة حو المسجار الحاصة عسم خاجه م قة ورعوية نفسي وأحذه الأوساش عند قدريه أدعد خروءه محول على إشاده له أكل من الكسب فأن أزاد منعه من الأخسار أنجه الأول حيث أحل الكسب عرومه عوه و إن كان نسجا بكتب العلم ( ولو اشتعل ) بحمظ قرآن أو ( بعلم) شرعى ومنه بل أهمه في حق من . بررقه الله قصا سعم عبر الناطق عصهم المسس أو آله له وأمكن عامه بأبي حصابه فيه كا ق المارمي وُقُواه (والكناب) الذي يحده (يمنعه) من تُسيَّه أوكاله (فقع) فتعنفي و مرك الكناب معدل عله وغمومه أما من لايا أبي منه التحسيل فلا علي إدا كان حتى به منها ( وو ستاس بالتوافل) من صلاه وعبرها وقول تعلمهم المائلة المتراضميج إدالو الغارض كسب وراسة كيمت بالكسبكا يعير من العبه الآمة ( فاد ) عطي من از كاة من سبم ساتواه "مثا و إن الماسعرف مدلك جميع وقته حلافًا للقمال لأن تفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره . دم أمني س الدري أنه بو بدر صوم لدهن والعقد خدره وصعه صنومه عن كنيه أعطى مصر ورم حنصد كذبو احتاج للمكاح ولا شيء معه فيعتني ما يصرفه فيم ( ولا تشترف فيم ) أي الناسر ( الراب ولا السعف عن المسئلة على الحديد ). فيهما لصدق اسم العقر مع ذلك ،

( فونه فيمسع الوحر ) أى المحتصر ( قوله لأنه معسر لآن فيهمه ) أى مام إخد من عرضه على الأوحه لأنه عنى على السرح الأوجه لأنه عنى على الدخال سهما فيستى دمته معاشة ه حج ، وسنانى في كلام الشارح ما عمرج به في قوله وشرضه أى اس السميل الحاجه (قوله وكلامه يشمله) معتمد وقوله وقوله أى المراى في الإحياء ( قوله أو يعلم شرعى )

ورع قال علو كان وأبه فهن بعطى مخطحه من الكند هو محمد ه سبر على مهم في كتاب قسم الى والعسيمة والأفراد إعضاؤه مائ لاحتساحه له (قوله وأمكن عادة بأى حصيد) ومن دلك أن الصدر فيه فوة تحيث إدار احم الكلاء فهم كل مسائه أو العصه ( فوله مشه ) أى الكند ( قوله والعقد عاره ) أى أن كان الصود لايصرد ( قوله أعصى الصروره ) فد عمم بأن من فادر على العمود وفت الندر أم صراً ما يسعه منه ستطوحو به فعجره عن السودها بدول المكند قد شل هو ما مع من وحول الصوم فد كام الكند

(قوله من الكسب) بيان للا كل ( قوله اتحمه للا كل ( قوله اتحمه وحاصل المواد أن كلام الموائي في الإحياء المقالف على فتاويه إن لم بحمل على فتاويه إن لم بحمل المتاوى (قوله حيث أخل المتاوى (قوله حيث أخل بسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه ) أى كم يسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه ) أى كم يسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه ) أى كم يسمى الاقتصار عليه ) أى كم يسمى الاقتصار عليه (قوله بسمى الاقتصار عليه ) أى

(١) توله و إلا فهو الح
 لا حاجــة إلى لعط و إلا
 كا هو ظاهر اله مصححه.

(قوله مم لايعطي اسفق الح) هو استدراك على فوله وللمنق ونمسعه الصرف إنيه الحُرُ ( قوبه ولأحدهما ) أي للكني سفقة القراب والمكفية سفقة الروج ح ١١٥٠ وقع في حشية الشبح من ترجيع السمرإي التمر ولمكير إد لايسح كم. لابحمى (قوله أو معه) أى الروح ( قسوله وأس المكمية معقة الروح لج) هذا لاموسع له في كالام الشارح وهو من كادم المعمرض الذى قسيند الشارح الرا عليه من عبر عبرانج بالأعبراض والسهاب حيج طبرج في تحمله بالاعبراص حاكيا له اقبيل ومن جمشه قوله وأما المكفية الخوغرص المترض مثه الاعتراض على المأن أيصا في حكاشه الخلاف فيها كه بنه عابيه الشهاب (قولةلأن صبيع أصهروهم لح )فال الشهاب سم يتأمل (فوله من أن الروح والمص وأعسر) صريح في أن من أعسر زوحها بتفقتها تأخذمن الزكاةو إنكائت متمكنة من الفسخ، ولعل وحهه أنَّ المسخ لايلرم مسه استعباؤها وقضية ذلكأنه لو ترتب عليه الاستعناء

ونصاعن لأحسار ولأنه صفي للم عليه وسنبر أناسي القوي ودنناس وصدهم والتسديم يشتردان (واکنی سلمة قرار ) اُصل أو توع ( أو روح ) ہوائی نیاد طلاق رحمی أو بائل وہی طلبل كا عام لماوردي ( مس قمرا ) ما مسكسا (في أصبح) السيمانة وللنفي وعايره الصرف إبه سد اسقر وللسكنة. والتباتي تعم لاحتياحهما إلى غسيرها ، قعم لا يعطي الممثل قريبه من سهم المؤعة مايغنيه عنه لأنه بذلك يسقط النعقة عن نصه ولا أبن السمين إلا ماراد سد السعر ولاحد عمار باسمه كمانه خوص لاحا عن لامرم لمركى إهاقه ولو سقطت طفيها بعشور ما فعظ عدرتهما على الديمة حالاً بالصاعة ومن عرانو لدافرات الاردان أو معه ومنعها أعصمت من سهم الفقراء والساكين حيث ما غدر على أنفوء حاد لعدرها واإلا فين سهم أن المسلس إدا عرمت على الرجوع لامه مصيه وحرح وعد بك يكو المعه منارع فيحور به لأحد وعدن المصم عن قول أصيدكا سرحين و روضه لاعد ب من سهم السراء مدريا صدق احدً على العراب بأنه فقير غمير أنا إعمالم صطه ليكونه في معي القادر بالكسب وأما سكدمه سنقة الروح فعسمه فعم عام سكه في دمنه إلى تعبيره بمنا ذكره لأن منهم أصبله يوج أن الحدّ غير ما مع علم حة للموار الما فورة لمعترض أنداء ولا لعظي والسرك كالك والقواعة فللزلأن وأرة عصه كندراية المم يه ممراته في سالكه المسلم أماحه وأدفى وأقهم قوله لدكو أن الكلام في رواج موسر أما معيمر لا تكني فأحد ؟ مكه مهال بسراء واللحاء منيه أن بس له تكمها ، وحيالت بدي الوسرا كومها "كويه "حد عدة كرم بالدر ولا مده والله والله له ما روحه ولا مال له وم قدر على البحث به ومحولت على الاقتراض أحد وهو ساعر كا لمحد من كلام به ابي وقا وي تصامل من أن روح أو المحص و أعدر أول و الدك و والا الالمكل وصول إ الأعصات روحه أو الند ب الدر أو كمة و الن هم أن عالى محه من ركام ولو مامقر و إن ألسهم عنم كه هدا وردي حلاف مديني (و د كان من قد سي من ،

ووحو عليه هاسم على حج

اوكات ) حلال لاكن (يتم موقعا من كسامة ) وكام بة غويه من مطعم وعده عما من (ولا كلمة) كن محتاج عشرة فيجه سيعة أو أن مة وإن من به أو أنساء ، ومن بم قال في لاجد ، فد يهاك ألما وهو فقد وقد لاماك إلاقاء وحدر وهوسي ولاعمع المكلة مكر وما معه عمام مسوسا والمتمد أن إد اك مدهما وفي مركب العمر الدل عمر ما يأتي في الاعطاء و إن فرق بيهما . لا يقال بعرم على دلك أحد أكثر الأحد \_ . ١٠٤ من الركاة . لأما نقول من معه مال يكفيه ر نحه أو مقر كفيه دحه عني والأمير ، عامهم كميث فعالم عني عاول فير يبرم ما ذكر وقد مير من داك أن المكان أحسن عالم من السع حاف من مكس و حنجو عله بعثي . أما المصلة فكانت لساكين . ح ن سي الكيها مد كين دران عي أن حكين مي تلك مامر ( والعامل) ساحي لا كاد أن و و الإماد أوسه و عفواله أده من عداد ال هو (ساع) محسم (وكاتب) ماوصل من ذوى الأموال وماعليهم وحاسب (، دسم باحث ) وهو ساى ( حمم دول الالموال) أو السهمان وحافظ وعريف وعو كالندب ما دومت احسج إله وكان ومران وعدة د عمر بين لأصاف ( د ) دلاي عمر عامل المساهدين من دان د يك ان أخراله عادية ولابحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها بل أحرته من أصل الزكاء لامن حسوص سهم العمل ولا (الرعب دالواي) على الأديم إلى فيم بديك ل الهم الإمام على عمل عمل المود . للفالج لائن عملهما علم وقد سه ك مه رحول قبض ال كاد مصر فها في عمد ولاند السامي وهو كذلك كا أتمله الرافي من لهروي وأفوه مال سنات هم ما كه عاص ، لأوجه حور أم ده من سهم الفرم بدأ حسن الرعاح ومن جهد العربي ما أوع ومن سهد أو من صعف الله لم وم هو أنه ، و منه عنه في عن كان حر له الأحد المعو القور والمرم وعدم وم أي في راوه أن عمر السبكي نعث القصم حوم أحدد للركاد (و 14) جم مؤس من الأست معوجم عوب وهو ( من أسر وسه صعيفة ) في هن ( سد أو في الأسار منه ، مني ما مانه " كا كار العام وأن الأعان أي الاسادي عدم بريدو عص كيمرية فتعلي وو صرأه يوي إعاله (أو) من يلته قوية لكن ( 4 شرف ) خسا ( سولع عساله إسام عاره ) ولم حماً ه (والدهاب أسهم تعصوب من ركاه) عن لآنه عميه وو حرموا مأل لامحن له ودعوى أن الله الله إلى أحر الإسلام على الدُّلمات عدَّ ل إغاد عماجة فيها لا يني فيه سي أمها رعا الجه روا الول من قال إن مؤلمة الأكفار العينون من عبر الذكاه لعهم سامون و ماما لاعتون منها فتلفا ولامن عام ها

( مور أوكست حدل ) أى واسل فيه شهه أحدا عمد قدمه في قويه أو به شهره عوريد ح ( فويد المحد سبعة ) أى ال أوجمه أوسه من بدلا من ألى أراب فيه فيه سبى لأوجه ( فويه وقد لا يخلك إلا فأس ) الله بدلا فألك الله في عدر ( فوله كاسته العمر العال ) أى بايد بية لد أحد عليه أن عويه فلا حاجة إلى تقدم من في فيه به المحد فيه كه ما حاجه إلى تقدم من في فيه به من ما حدد فيه كه ما حاجه إلى تقدم من في من في من في المال ( فوله الله من بينوان منا لحل ( فوله والأوجه حور أحدد ) أى ماد كره من القدال في فيه والمؤافئة ) بالعرد أنهم بعنها والمحدد فيه الدول ) أى عمد والا فهو الحج المال الأشياء مطلقاً على وجه محصوص

(قوله من معه مال يكميه ر خه الخ) هسد، هو دعوت وحاصياته عس الراد من كون السال حدقيه العمر العالد آنه مكعيه عينه يصرفها كا ي عيه لمه ص اعتراضه غراد أنه يكفيه ر بحه

( فوله لا حاول النحوم) و پسارد منه ) کي از کاه الى حده من تم سدده وكان الا'ون تأحيره عما نعده ( قوله أنعير ما أثاعه قبل العتق) استدراك على قولة وسنح حراءولة وتمثيل الراهي الاستداء العصية ) هذا مد من سم الشرح من مساس والشرج مستمل والعرم إلى المريد الى عبد في سه معدية أدي وعدية ولا وس الم وهول أل راح وعسان برعي ج من عالى قــــول عنداد و المسالة علا الذي سياب شرحه من نسخ الشارح وفي ساعج الشارح أيصا كالمله أسطى من قسوله الآتي آحر السوادة و إعا أعطى الاأولدون الثاني الإبالا حروهو يعمير عنيه كما عرف

على الأصح والنون الذي لا عمون والماء علون من حمين الحمين الرصد الصالح وهذا منها ومن الله عه أحد من مان أو حقف ما من الركاه حتى يحملها مشهم إلى الإمام ومن يتاتل من إليه من الكر أو المد معدي إلى كان رعد إلى أسهن من حش وحد فهما الأن الأول في معني السعر ... وذا ي في معني الله في وحاهر فديه لأبي و إلا فا تسلمة على صبعة أن المؤلف بأقسامه عص وين اسم بال وهوكدي كافي روح فويد ها حلاق عم متأخرين وحرم الشيخ في شرح منوجه . فيود إ التنه الوية عد قد ن التصور ( في يُعلَمُ عصمها الإمم أو الما الله د - د ، هم د م د أن المعد . حد في الأحد من المراسطة لهم بالله العامة ولا وحه الموقف على دولي على الأمداء سه در هم في على أنه لاه از المراجمة لا لإمام ولاه في ربات ما هر في لا أحد من من اشهر صاكون إعند أمهما أسهل من عث حسن إدالك من عن العاط الحاجة إليهما بل المعف والشرف في لأوَّابِن كاف في الحاجة ( . . ه . . ك م م ) كا د م م . الآمة أكثر العصاء اشرط سحة كتامهم كا سد كره عرج عملي عديد دي مال عال عدر عدمي عدد مده من مدهو عارم وأن لايكون معهم وفاء بالنحوم و إن و رو اللي كدب و بداء مند سندر والكين القادران على ذلك كامر إلائن حاحثهما للحدق بدم سوم و كرون حدر كل مدك بدولا عكن تحصيل كماية الدين إلابالتدر يجفاب لاحلول الاحود وسنه عرق العم عامف الشاع بالماوية فارق المارم ولا دل السيد في لإعظام ورده المحمد كرار العصل مي كان أودي كرامه مند العبد الله على كرام و هذه ولا على مكانب للسلة من کاله و الداملة بال محرالله أو تدبي بداير اللواع و يا بدخار أن عديد المواعلة من إكله وأن الكار و لا وو فك أنه أو إلا كال حيداف و و ومر ما عه وسول العلم والبراءة لأعرم اله الصه على مسكه مع حصول العرض التصور ورعامه من ماقه في علا العالى به بي كان له كان أن تعلى قبل كان ما يديه لا وبدوا توى وبن حصولة المشوف إلىه الت ير ( داله رم ) أن ي ومنه مكاب السيد لل يحدود وي كم و وود الله في ( إن استدان سه ) شيئا يصرفه ( في غير معصية ) طاحه كان أه مديد و ن سرفه فيم ولوه مد إدا عمر تمده الإداحة أولا لكنا الاصدقه فيه إلاسيمة ويعطر دالث بقرائن أهرب مادكر وتشين الراسي دسدانا للعصية عالواشتري حمرا فيذمته محمول على كافر اشتراها ودعام فالكمر فنستقر مدلما و يمنه أو ١٠ من دين أنه مند ان الله و عاد صرفه في حصين حمر وصرفه فيه فالاستدالة مهد المعد معد مة والعمرة بالاستثنائة جرى على العالب قاو أعمد من عمره عمدا أو أسرف في البعية كان الحسكم كانان وأما قولهم إن صدف الل في أولا الماحة اللس سيرف عجه فيمن عمرف من ماله لابالاستدانة من غير رحاء وقاله أي حالا فيا ي بهر من سبب ساهر الا قال وأرابد

( مو مه بالدي في معني العربي ) كن حديد في معني من دكر يدي أن عدين واهوف و مدن من من سهم العراة وليس ذلك مدا الهراء ول من العربي من يليه من الكفار يعطي من سهم العراة وليس ذلك مرا الهراء ول من سهم العراقة (قوله أوالمالك) أي حيث قلمه وعليه فلا مناقصة (قوله عدم) أي ومع طهوره في ذلك للعتمد كانقدم أن الاعطاء الايختص به (قوله مل الصعف) أي كون (قوله شرك محدة كدار مده كال كانك المحدة كدار هو مدر الدين قوله و يحرد منه الحدد وهو مدر الدين الوله المعرفة الحدد وهو مدر الدين قوله و يحرد منه الحدد وهو مدر الدين القولة المنافقة الاعتمان المنافقة المناف

( فوله و إلا فعير محماح ) أى لأن مطاءسة الدش التي ك مه په لدفعم. فد بدفعت عدله بأبوت فالمراد بالطالسة في قوله لأنه لاطال به للطالبة با يوله كالمرح مدلك کلام الا میری و سی امر . و شده الأحرونهونه ب ته ماق ليحمة عبا هو مدن على أن دواد داك ( عول الله م مع الل أو - مدن لأد بلاح ب ادال ) لاحق أبد المدر معاص مه الدرمع ناس أوم معسوف على قوا له سارل سندال مد به الدي عدمه الشاوح من خان فيما الله وحول ما قوه و الد مطي فصره ممع وإعاضلي ان المدان عقبه في م الم مقصمة أو استدال لإسادح دب السيل وحنصه المعسير فول مستب أغشى عير بالعاق بهده حمد ویکال علی التارج أل إسفرته ما يتعلق له و إلا تسرمهملا فلأهل (دوله فال وق) وقء ارة شرح روس وإدا فصي موه علار حوع کی علی لأنسل لأنه إيما يرجع ر ، عرم من ماله ( قوله إى لأصيل نعسر) أي ى السورة المدكورة

ها له أن الإسراف الأما ول الدمالإسراف الدماني السيرورة أما لافتراض مصرمره فلا حرمة فيمه كم هو د هر كلامهم في بحوث الداء الصلة العلم ويد (أحسى) لابل دون الشاني سعيره بالاستدالية للعصرية مع ديرفها فيهار فيس الددعة العقي الله المحكاران علي على الطبي صدقة (و للم أعم ) وكد رد صدفاق مدم كمكية الباس ولايف ي مرد مات ولاوق معة لانه إلى عصى م قواصح و رلا فعم عن ح لدنه ليد . له و . في لا على الأندر عند الخدد دلك در يعة ثم يعود (والأظهر اشتراط حاصه) أي الدامان أن كون خلط لوقص دالماء معه يمكن كم رحجاء في الروطة وأصابها والمحموع فيه عمله على معه ما الممه أن الكمايد الما يمع له إ الداب في يمهر أنزين فقيل معه شي صدفه في الدولت أباء به و إلا فقال عالم المكل ولا يناب كيول الكيد ها لأبه لادار على فد ١ ١٠٠٠ . لا در يخ وقيه حرج دديد مالدي لا يشترط لعموم الديه ومفتضي مدمده في الدس مي وجوب لا كمندت علي عاص ذلات بداية على و مسترد ها، وقد يفرق مأل بـ شاحق المي فعالما فيه أكدر (دول حافي الدين) لأنه الدامي لان ٥٠٠ - (قات الأصبح المتراع حلاله ، ولله أمر ) عدم حاسبه بله لأن (أو) ما ان ( الاصلاح دات الدين ) أي الحال بين التوم أن رح ف ف م ص الحد عن أوه . حاس مرام في المان أو مان متلف و إن سرف فالله أو ما عمه فلا سلامي مار كي لم الما ه وو كان الراملي كيا يا عجه (أعتني ) إن حل الدي هنا على معلمات (مع المي ) وو الد و يال لام ع د. بن من هذه المسكومة ( وقبل إن كان تحسيا سقد ١٠٠ ) عسى إما عس في صرفه إلى ١٠ س م مهمات مروءه وبردُ بأن اللحظ هذا الحل على مكارم الأحدق سندي عدم عرق وأبهدد كره مستديرة الدال عليها العظف كالقرر أنه لو أعدى من سعد عند ومايده و المدان ووق من منه ، ومن الدوم الشامل المارة لا المكان فلله وهو معدر ما على معامر فلعلى فال وفي الرجوع المعلم ما برد تما على دو الدران وصرفهين الأصال العسر أنوى أوهم موالد عا اللبي موسر الدراشي بهای مصیان بالا ن و بعدونه و هو م افتدام کلام از می فی شام اثنایی و ستوجهه از منجار همه الله الله عالى أو موسر الد على معسر أم أي دون الصامل ، ومن الدادان د جوع الدمسج وه ي بد الله وقائل أسير العللي عبد العجر على النشد لا على ستراء كالعفار ك الجري بديه الل قمري الله لل و دي والرويان وعاره وقال السرحسي حكمه حكم ما و الما بالما حد تصله و حد به الحجري وصاحب الأنوار وقال الأمرعي إنه اللهي ترصيه كالد لا كثر في و سما د نو د رحمه الداه ي عني أنه يو قبل لأنر بعده بالنبعد أيت خلا على هددا كرمه العدد هجها ، يكن بعيدا ، و يا هر أن ماه كديمه مكانب و خو عارم وال سديل لا معين مليه صرف قدر ما أحد م، أحدثه (مدد ر الله اهدى عراد لاق، فلمه ) أي لاسهم هم في دنوان اربرته أن هم مسلم تمة أعرون إذ الشنوا

( قوله وشمل دلك ) أي صان الموسر ماعلي الموسر ( قوله ق السبل الذين ) أي قوله و يدويه .

لأنه سب الشهادة الوصد إلى الله تعالى شم وضع على هؤلاه لأنهسم حاهدوا لاق مقاس فكانوا أعمل من سرهم وأما سند أحمد وعيره الهالف لما عليمه أكثر العاماء له بالحج تحديث فيا 4 فقد أحب جه أي عد قبلم محمه التي رعمها حاكم وإلا فيد صفرفيه عد ودحد بأن في سيده تجهولاً ، و بأن فيه عنعية بدلس ، و بأن فيه اصطراب أبا لاعتج أبه سمى بدلك ، و إلب ادبر ع في مراد الأنه تسميل الله لاسيا وجبر الالاتحل الصدقة إلا حمسة ؛ كر منها الداري في سميل لله ، سر نه ق أن مرا مه من ، كراه (فيعينون مع لدي) إلمانه لحم على العرو ومن أنه لاحت الهم في النوع كما لاحظ لأهله في الركاة فإن عدد والمسررة بن دروق أعنه الأعدد مدمن أمو هم لامن الركاة (وس السه ن) هو من بدكرولا في فقيمه ندب (مدني حار) من له الركاه و إلى م كن وصله ، وا م هياما له وهو لو خلاف أ لولي فيه إن إلا (قه عداله محارثاتا إلى هو د در ۱۱ اده دس مني الأي جامع ح الح لأه ۱ الدين ( أو عدر ) به راحي بديك المارسة ا من وهي السر من ، و أر ـ في الآية دون غسيره لأن السهر محل الوحدة و لانفراد ( وشرعه ) من حهة وعلاء لا السمية ( حجة ) أن لاحد مشود حواتم سيره وون كان له مال العره وم دول منافه النصر وإل عجا من مرضة على لعامد و شرق سنة و الل ما ص من من الشاه الد مساعة القصم وعدما وحوامه ص أن الصرورة في النام بالحجاج به أعمل ومن أم يريد فو فيه بين القادر على الكسب ولو حمده كه و . د ما دهم و من سرم بحشي حاجته مع فسرمه ها دول مامل ( وما مر معصة ) مو م أي كان ليد الماعة ألم مك وها أم ما حا ويو معرا برهة خلاف سفر لمعتبله أن عادي به دامه كنفر له أم لأن إله ب البقس والا به الرغوص العبلج حرام ، وذلك لأن القصيد با عطاله إعامته ولايعان على العصية قان تاب أعطى ساسة عار ه (وشرط أحد ركاه من هذه لأصاف أه له له ل كانه را لدكات فلا على منعص ولو فی تو سه ( و لإمالام) ولا تا ام منها سکانو چم .. ، تر حق سنتجار کاتر وعب کاب أوحمال أوحافت أو محوه من ، يه العمل لأنه أحره لا كاه خاص حو ساء وإلى كال مراح ه أحره أصالأته لا أمانه به مو توجد من ديك حوال سنتج النوى المرافي من سهر العمل شيء ي د كر علاف عميد منه للا إحرة الآن فيما يأخذه حيث شائبة زكاة و بهذا يخص هموم قوله ﴿ وَأَنْ لَا كُولِ هَاشِمَا وَلَامِطْنِمَا ﴾ و إن متعوا حقهم من الحس الحبر مسلم ﴿ إنَّمَا هِي أُوسَاحُ الماس وإنها لا على لهمد ولا لآل محدي و شو الطلب من الآل كامن ، وكار كاء كل و حب كـ مر وكمره بناء على أنه يسلك مالت قر مسلك واجب الشرع على أوحه احداير كا وحد رحبح ديث من إلا ، الوالدر حمه الله تعالى بأنه محرم عليهم الأصحيه عواحسة و خر، و حد من أصحيه السطة ع .

ب هم في حرابهم وصديعهم ومدين الله وصعا الطراق للوصلة له صالي ، ثم كثار استعماله في الحهاد

( قــوله وعــدم وحود مفرض) بنع في هذه الإحاله الشبيهات حج لكنه أسقط ما أحال علبه الشهاب المدكور یا تئیے عقب تال المستقب في البكلام على المقسر وماله الماتب ق مهاهلتين والمؤحسل من قوله مالم كد من يعرضه انهيى فان كان الشارح أبرقط ذاك قميدا فتبعيته هما في هياه الإحالة على عار العام الميحرو ( الوله واوسامر ترهة) العرائر د أن البرهة عبر حميه له عالى الدامر سوالق ما ســأقى له آخر الفتمسل ٤ĭ

( عوله لاق مقاس) هي عمي اللام ( عوله وعدم وحود مقرص) م يتعدّم هدا في كارمه وقد مقدم الله على معرد ، وعدرة الشدح في مقرح مهجه و لحق به أي سمر عمل المعرف فعدم كسمر ها أم

وحوم عليه صلى الله عليه و إلكل لأن مدمه أثرف وحت ، لحديه لأمه شأن الدول حلاف السدقة ( وكدا مولاه ي الأصح) محد السحيح ، مهى لتوم مهم به والثاني عال السع عهم لاستعنائهم بخمس الحس كانقدم ويعرق ينهم و بإن بني أخواتهم مع محمة حديث ، من حت التوم مهم به أن وصاب مصول إليم عالى عصت مسهم بسدائهم طرم مهم ما حرم عمهم حداله سرف موالهم و معطوا من عس شلا يساووهم في حميع شرفهسم وأعنى لحسف في مع مرد الدائم أنه لا تقسصها له إدو مه أي كسن ومحبول فلا يعلى له وإن ها ولم تعلى معالم ما وحر أنه مناهم المراه على معالم في الله على الله ويا كان عالى من من معالم والحده كان ويده فوهم من معالمة و حرم أي وين أحراً كان من عالى من ولانه من ولانه من والدي وكانهما حروح من حلاف ،

# (قصيبل)

في . ل مسلم الإعداء وقام العصى

(من طلب رکاد) أولد الدن وأر بد إعساؤه و آثر السب لابه و سال (وعو لإماه) أو محرد على له ولايه الدهم والمنصر على كره لأس رحيد الهم أنوى من عدد و الراد بالعياد مة على كا بعم عدياً في لاه مع إلى (المحقوم) من (أوعدمه عن علمه) ولا حراج من حاف القصاد بالمير لأس أم الركاء مساه على مساهية والس فيم رضور بالمد (ورلا) أن ما عير من حاله المناه (عال دسى فقرا أومسكنة) وأنه عمرك والله (ماناه منه) المدارة ولا حديث أند وإلى المه ووكال حسائق والاولومية من الماناه المناه أو منا حرى على العاب واسال تو والول الشاراح وحاله يشهد فسندقه بأن كان شيخا كسارا أو منا حرى على العاب واسال المناة وهي وحلان أو رحل وامرأس وي مكوره من أعل حديد ألا سنة عام لأن لأصل سؤه أمان وكان المان قدره لا مسلم السائل من على العاب من أعل حديد ألا سنة عام لأن لأصل سؤه والمرابع على المناه على ما وداعه هذا من دامو و الله المناه على مقراوحق والمرابع على المناه على ما وداعه عدا من دامو و الله المناه على مقراوحق والمرابع على المناه على مناه على المناه على المناه والمرابع على المناه على مناه على المناه المناه المناه والمرابع على المناه على المناه على المناه على المناه الم

( قوله وحرم عميه صلى الله عليه وسم الحكل ) فرضا أوعلا .

## ( قصــــــل )

في بيان مستند الإعطاء الخ

(فوله وقدر المعنى) أى وماشع دلك من حكم الإعناء عنه (فوله وأريد إعصاؤه) أى أن قنصاه الحل و إلا فالإعنده واحد على لإسم حث سم حاله ( فوله عمل حاله ) أى مدم تعرضه سه فإل عارضته عمل مها دول عامه دل معها راده عمر ( فوله وقت على النتر م ) أى فدا دعى أنه من المقراء دفع له منه بلا على و إل كال حدا فواله ( قوله لأن الأصل ) علة لقول الصنع كاف البيئة ( فوله عدم الاستحداق ) أى فلا عندى إلا سنة مناها

ا صلل] فی بیان مستند الإعطاء وقدر العطی (قوله وأنه عیرکسوت)

(توله وأبه عيركبوب) الصواب إنباب ألف قس الواو في وأبه يد هو مد شير مستقيد كما يعيمس شرح الحيلال ، وبعيها سقطت من الكنية (قوله مستيد ما و دعي أبه عمر كسوب التي ورادها كما عرفت

(قوله کا فرسسه من ربّ المال أو من الإمام الم ) مراده بهدا تصوير دعوى العامل مع عسل الإمام بحاله و يب أوهم سافه حادقه لكرسيأن له قر ما مقل الأول من السكي وانساقي سي اسابرفعة وردهاها سواب إسقاط مادكره هما (قوله لحكون دلك النمائب السيمينية ) أي الدول وقوله حن أوصالها إلمية أى الإمام ﴿ قوله رِدَّ بِأَلَّهِ إل فرق م عدر الح) قال في التجمة ويعمل أن يريد أى السكي أن العامل قل الدانك أوعاس لإمام فادفع ي ركانت ورد أن السكلام لنس في هما أن في طاب العامل لحميته الله يد لعميد و يح من أن يريد كالإماميرك عص الركاه عبدالمالك وأمره أن يعطى من أرسمه إليه فحاه من للناعي أله عامل الإمام وأنه أرديه المهاد كاماسية حيث

حلاقًا للسكي (بريعسي مؤلم) شوبه لمريمي إلى عيضعف سنه دون شرف أوقبال سنهويه إثامة السنة عمهما ونعر هافي دُوَل ( وعر و مي -ميل ) قسميه ( حوهي ) من مسير ابين لأبه لأمن مستسل و إن معيان عند لخروج المهور اله ( ويان م تحرج ) بأن مصت ثلاثة أيم طريد وم يترصدا بمجروح ولا تتعر أهمه ولا فقه (المجار) ممهم ما أحداد ، وكم الوحراج العاري وما عر تم رجع وفال ، وراي الووص ١٥ه وه " ، العد العدول سامر" ، 4 لأن التحد لاسة الا، على لادهم وقد وحد وحراح ماجمع موله في أساء السرالي أوا تصد تلانسم. منه إلامالية و إلحاقي الرافعي الأمالياع من عرم بالوال اراد اللي الفلية بأنه محامد لما عرار والوفييل التيء ملهما بعد رحه عيهما استرد فادل من السامل معالم وكما فادس العارى العد مروه إلى كال شيئة له وقع عرفا ولم اللم على همله للمان أنهم أناط حوق حجمهم ( ما طال عامل ومكان وعارم ) ولو لإطاح د ب النجي ( مليه ) لسهولتم عد ياعد كافي مديد من و الله أومن الإمد إذا اهمه والأش أنه فييس الصاعدته و بانت في يعد بار عرا بصاو مصول ، عواد مع عير الإمام عجابه إد هو الديث له عالم علم من الإمام حصار له من الركام وصاب إليه من بأسله عجل كند الماول وثالث ال الم عديد عالم حتى أو عالها لله وقال به إدام أساب أنك العامل أومات مستعملة فطاب على أولى تحليم حصد له ، وماعدة الله ال كي من بالله إلى " إلى و ما " ته مع جهل حاله اردّ بأنه إن فرق ف عامل و بي فرق الإمام (وجه سند له الكنواس رفعة ؟ إذ انسأ حرد لإمام من حميل عمل فادي أنه قبص العادة و الله و الده من عاد ما عد وله ما الأحرد رد خروجه عم حل فيه لأبه بف بدي أحرة من حمس احمل لامل را ناد و لا رغي عاليد فوص ا عرفة إيه أيما تم حا و دعی انستان واد برقه وها ، حرمه می الماح را ما در دفیله (وهی) کی المساد قیال کر (إحمار عدين ) أو درن و مرأيين و إن سرى عن لب شهوده و سشهاد وا عوى عدد حاكم (وتنتي عنها) في سائر الصور الوحج إلى الدمة فهر ( الاستدعة ) على الدس من فوم سعد والتؤهم على الكان ، وقد تحييل ديك له يكا فيه ير قعي وعده ، واستعراب الي يرفعة له يرنا أن العرص هذا حصول اللهي عنور الإنماء وهو عاصل لعالث ، و له يفرق لين هذا وم يأفي في النا بالده وعما صراح بدلك فولهم (وكالمانسدان رب بدي والاسد في الأصح) علا لله ولا على ولانظر لاحتمال التواطؤ لأنه خبلاف الغالب والدفي لا لاحمال ماص و تؤجد من اكتفائهم ناحيا إلى بره وحدد مع مهمة لا كساء باحدرالله ،

ولو عمل روديه مني صدفه على القباس الاكتباء عن وقع في التلب صدفه ولو قاسله كا مؤجد من كالمهما ، بعم بحث الركتني في العرام والسند أن محسل خلف إذا واتي بتولهما وحد على الص الصندق ... قال و إلام هذا قطعا ، ولم مهد من أوَّل الفصل إلى هنا سايعتم به . وصف القتصى للاستحقاق شرع في بيان قدر مايعطاء كل ، فقال ﴿ وَيَعْطَى الْمُسْقَارُ وَالسَّكُسُ ﴾ إن م عبن كل مهيم كنه بحرفة ولا حرره (كنابة سنة) ليكرر بركاه كل سنة فيحدل الكفاية مها (قات: الأصح النصوص) في الأم ( واول عهو ) تعنبي كل ممهما (كساية العمر الغالب ) أي ما بق منه لأن القصد إغناؤه ولا محس إلا بديك ، فان راد عمره عميه أعطى سنة بسنة كا أفني به نوابد رحمه الله بعني ، إذ لاحدُ ذر ثد عنها . أما من تحسن حرفة تكميه لاندية كاحر أوّل البات فيعطى نمن آنه حرفته و إن كذب أو حداء فنعطي رأس مال كما به لذلك رمحمه غالبا بإعتبار عادة مدد في طهر ويختم دلك محتملاف الأشحاص والمواحيء وتقد درهم ذلك في أرياب المناجر ياعيس المرفيم ما وأما في رمينا فالأوجه الساط فيه عنا هم الولو الحرير أكبر من حرفة والكل كفيه أعنني أي أو رأس مان الأدني ، و إن كفاه بعضها فقط أعطى له ، وإن م تبكمه واحده منها أعطى و حدة و إلله شراء عثار تم دحله الله كديته في منتهر ۽ والعمو العالي هنا با يون عاما و يعدها سنة ۾ سنة کا غار عناص ۽ وليس الراد باعضام من لا حسن دلك عنداء عد كميه الله المدة سعد ه ال عمل ما يكمنه دحيد ( فشعرى له ) إلى كان عبر محمور عليه و إلا فوليه (عقارا يستفه) و يفتني به عن الزكاء فيماكه و نورث عبه (والله أعلم) للصلحة العائدة عليه ، إذ العرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة ، والأقرب كما عام الركشي أن الإمام دول للمالك شر ده له عمر ماياتي فيالعاري وله إبرامه باشتراه وعمم إحراحه عن مدكة ، وحيثلد نفس له إخراجه ١٥٠ كن ولا صلح في عليهر ، ولو منك هـ ند دول كندله العسم الغالب كمل له من الركاد كاما به كما محسه السكي ، وأطال في الردّ على عص معصر به والشماراتية الله فها وم الإعماد، بعر و مكنة أي باحداجة حديد بعثاء ، و الإعام الأول فول ماوردي ... بوكان معاله سلمون ولا كلسله إلا رايج ماله أعطى العشيرة الأحوى وإن كلفيه

( اوراله و و عدل رو يد من صدفه ) فسيمه أنه و لا عن صدفه لا نصده قوله ، وقد يا وقت فيه أن خيير العدل عجوده الهيد النس ، ولا عدة عن يحده في عليه مع حده ( فوله كفامه العالم الداس ) أي وأله الروحية إذا م تكفها الله أو حيل عن عد الله عيد عيده فيلمي أل نصوا كفامه يوم بيوم لأنهم بموقعول في كل وقت ما له فع حجهم من توسيعة روح عرام عليه الد تناسر مال أو عبر دن ومن كه له فرات له ( قوله كا أني له الولد ) أي وإذا ما الله أن أنه الإرامة لأول من الأصاف المكول ما أحدوه مدكا مطلما ( قوله عقارا يستعله ) أي وعو ماشية إن كان من أهمها الها حج ( فه له أن الإمام لح ) أي ويصر منكا له حيث اشتراه بفيته (قوله وحينك ليس له يجرحه) منهومه أنه لوله عرمه لعدم لإحراح حل وصح لاحراج و يا كان منه ما را به سم على حج وصر محمه أن عرد الأمر الشراء الإنهام الأنها الإلم الشراء الإنساس المتراك متراك الأمر والشراء الإساس الكسب الشراء الإنساس الكسب الكسب

النبعون لو أسبها من عبر اكسب شها سيل لا تديع العمر الداب ها . كله في عبر محسور من أما لمصورون فسأى أنهم عمكونه ، و دُوحته أنهم عمكونه على قد كفايتهم كما أفتي به الوالد رحمه بقد نعري ، ولا عدمه ما سأي من لا كساء بأدن منمول لأن خيد كا هو طاهر عبد العاء علك ، و يته ق مأن ذاك متوط بالعرف لا عستحق معين فنظر فيه لاجتهاده ورعاية الحاجة الواحمة عبي لإمام أو بائسه إن منصى لإنم عساد الإحاب ، وحيد، فلا مرجح إلا السكه به فوجب ملكهم تحسب و تحيط المصل منها إلى وجود مسترقم وما ادعاه الديكي وي به رادب مركاه على كفايه للسحلين للكترمها وقدتهم أنه تلزمه فللملها كايها عللهم والمثل العسداه الراشهم الخالعة صرحه کلامهم کما الد برف به أولا أن مار . من تركاه على كنه سهر خده بل بوجو هم وسكت المصلف على أفل مالد فع من الركاء ، و وحه حو إله عالمان لدسه لاستم وم في الود أع لاس سر خ من أن أفها صف درهم وأكبره ما حرجته من عال الدر إي عال العني شمول على أوم به داك في حق شابك عبد عبدم خصر مستحلها أو اختارهم وم يوف به م المال ( و ) يعطي ( مكاسم) عدر" ( والعارم) أي كل منهما ( قدر د له ) عام نكن معه وفاء لنعصه و إلا 12 نوفيه فعط ، ومحسن ماد كر في السرم عمر إداد – دال الدين دا من أنه عصي مع العبي ( و س السبية م وصله متبده ) بكيد الله إن م كل له في تبو سه مله و أو موضع ماله ) إن كال به مال في طريقه ، قال كان به العلمة عليل ، اكسته تنهب ته كم الله و عليي برجوعه أالما ين عرم على لرجوع ، و لأجويد بأحييره إلى شروعه فيه إلى بالمر ، ولا الدين لما ه وقامه إلا يهمه مدّد لمد ورس كه في بروسه م وهو شامل د او أفام خاجة الوقع، كل وقب وعليل الله ملة عشر نوما ، وهو لعبيد كا أبي به و الدر حمله لله نعالي خارات محدي أحراي (و) عنيه (المدري) درا حل وفت حره حه ( در حاجه ) الراحة به و عموله كا صرح به الفارق وابن أتي عصر مِن في الاعتلام وقال إل في إنه حسر عبد والدسا في المنسوم ( بدقة وكسوة دهـ وراحما ومهم هـ ك ) أي في النفر أو بحوم إلى الفتح و إن طالت الإقامة لأن اسمه لا يزول مدلك بحسلاف السفر لابن السعيل و يعطيان جميع المؤبة الاما راد بسف السفر فقص ومؤبة من سرمهم. مؤ به وما عدا وه المعتني (فامه العاري و سجه كما بحله لأداعي إعتدؤ، لافل ما ملس إقامله أثمّ هايل و لا و الله يام م

(فوله والأوحه أسهم) أى للحسورون ( فوله و محفظ الفاصل) هل ينقل كا يأتى في شرح قول المستم ولو عسم لأصدف لخ أن الفاصل عن حاجاتهم ينقل ، وعلى ظاهر ماهما فهذا محتص مفسو س ورك الد المرهم ، ولا يخي ما فيه اله منم على حجج ، أقول : يعني فالقياس أنه ينقل ( فوله بخالفه صر سح كلامهم ) معتمد (قوله وما في الودائع ) المحركتات ( قوله المار ) وهو الد كات كد به محمحة (قوله و لأحود بأحرد) أى إن وحد شرط اسس أن كان المعرق المالة المكان عبر شهى حجج أى أنه إلى كان بند في الإسم الا حادج إلى اعسار شرد فيه بأن له المقل من عام شرط ، وقوله إلى شروعه فيه أى في برجوع ( فوله مدّد المسافر بن ) قسمه أنه لا إله لي ما راد على مدّد المسافر بن ويان كان عدم حروجه لا سير عبه أو أهمة عم عدم حصولات قبل ما شطح مدّد المسافر بن ويان كان عدم حروجه لا سير عبه أو أهمة عم عدم حصولات قبل ما شطح مدّد المسافر بن ويان كان عدم حروجه لا سير عبه أو أهمة عم عدم حروجه لا سيسام مدد كر أم بسيرده منه ( قوله ١١ صان ) أى دحي

و المتمر المنس حدث لدر الحرب بحدجه أو الم إغميه ما لمسجة لسخين ميرله إقامته صلا السال (و) يعظه (مم لا لمائك لامساء إلى الركاة علمه ( ورسا) إلى كان عن يقاتل قارسا (وسلام) وين لم يكن بشراء لما يأتي (و عه ديث ) أي المرس والدرح (ملكاله) إن أعطى النمن فاشترى لنفسه أو دفهما له الإسمام كالدار والمسارف ما إدا سأحرعها وأو أبدره إناعي بكونهما موقوقين عبده إداله شراؤهم من هد السهم و مؤهم ووقعهما وتسمية ديث عربه محر إد الإسم لا علكه و لآخه د شمله و إلى سي الوال فو د فله همله كالواسع ، كل لما وحب ردِّها عند القصاء الحاجة عنهم أشهر العرب ( وربوتُ به ) أي من جهة الإسم للعرى (ولاس السعيل مركوب إن كان السفر طوء أبي) مرا والمده ( كان صعد لا يليق مشي) بالمابط المار" في الحيج كا هو واصبح دفعا لصر و به عدم بدر عصر بدهو فوي و عمي العاري مركوب غير الفرس كاعم من صريح العباره سوفر فاسه بحرب ، .. ركو به في السراس سعمه (وما ينقل عليه الراد ومتاعه) لحاحته إليه ( إلا أن يكول قدر ا عبد منه حميد سدسه ) لاسده الحاجة ، وأفهم التعمير بيهيأ اسارد د سركو ـ. وما سفن عسله مر . ولما ع إدا رحله وهو كنديك ، وعمل في العاري إن لم علكه له الإمام إذا رآء لأنه لحجب به أقدى سنحه تا من استميل فلدا السيارة منه ولو مامليكه إياه ، و "من إيارقه اس ألى مدو كان سيود عمرهة بيكن عجث الركدي م م صرف الركاء في لاه. وره , له ، والأوجه حمله على ماإذا كان الحامل له على السناو الريقة ، و يعصى عوَّ من مادر ما يداعم والدين أحرم عميد ، فال ١١٠ مرمله عديم ريا السافان على همله الأصباف أو ناهل كال من مان براثاه أومن مهم السالح ، ولو رأى فإمام حصر العامل من أت المان حره أو حداله حرو علل سهمة فسمام ال كاه على تمسه الأصاف فا يولم كن عامل (ومن قيه صدة السنجشق) للركاء كسير عارم أو عار ( عالي بإحد ام قصد ) واخيره ريه (في الأندير) لأنه مقبص العصف في لأنه وال في تعظي مهما لا سافه مهم ، نعم إلى أحد ماسرم أوالفقر مثلا فأخده غريمه و بق فقارا أخد بالفقر و إن للرع فمه كالمرون فالممسع كا أفاده الركسي إتما هو الأحد عهما دفعة واحدة أي أو مرتبا ولم يتصرف في المأخوذ أولا كا أفاده الم يح رجمه الله . أما من ركا من ويحور حدد من واحدد الدعة ومن لأحرى عدم أحرى كر هاشبي بأخد مهما من اليء كامر

## ( ia\_\_\_\_\_ (

## في و منة الزَّكاة بين الأصناف ونقلها وما ينبعها

# ( فصــــل )

## في قسمة الزكاة بين الأصاف

و وال و المده في كال من من من والد و في السلام بأحدها (قلوله بجد استيمات الأصفاف) في والد من في كال الركاة ما فلراد بفقير السلام الذي تصرف إليه الزكاة هن هو من أدرك وف الوجود منه المده الترخص أم اللاء فأجاب بقوله المراد الفقير السلامن كان بها المال عند وجود منز ح به الإمام وغيره سم على حج وعبارته على منهج : فرع هل يشارك القادم بعد الحول للوجودين شدد عم الله الله إلى عام محصور من و إلا فلا ، وهو هكذا مدكو ، وفي شدد حج عارفه إلا أن يحمل كلامه على المحمور من (قوله ولو زكاة الفعر) معسد ، وقول وإن الد حم أن من حدث السوى ( قوله الملائة فقراء ) قصيته أنه على هذا المعمد ، وقول وإن الد حم أن من حدث السوى ( قوله الملائة فقراء ) قصيته أنه على هذا المعمد على المحمود عن المعمد في المحمود في أن من حيث المول المول ، وقوله في المحمود في أن من حيث السوى ، وقوله في غير محلها الأنها عين السوى ، وقوله في غير محلها الأنها عين قوله الدول وحده المال من عدم منه في المحمود عن وقوله إلى حدم المحمد عمر وقوله الساس مرحم الإمام في شدة من المدال من حدث المحمود المن في المحمود المحمد عن وقوله إلى حدم المحمد عمر وقوله الساس مرحمل الإمام المدالة من موله الساس مرحمل الإمام المنشورة من المال من المدالة من المدالة من المحمد ا

و قسمة بركاه بين الأولى و الأولى و الأولى و الأحيام المالي و الأحيام المالي و الأحيام المالي و الأحيام المالي و الأحيام (قوله و كالمهم (عالمه) أي في الأحد شب أي ولم المولى و كال الأولى و كالم الأولى و كال الأولى و كالولى الأولى الأولى الأولى الأولى و كالولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأ

عملاقها ثم (فالتسمة على سبعة) منهم المؤلف كاص عد قد ( قرق قد يعصبه ) كل اسبعه ، الثمانية ولم ينال بشمول هسدًا التقد العامل سديه حكمه أي يديد فأكث أو هص صنت من الله بالمسلة إلى المالك وحدد ومنه ومن عيره بالمسة الرماء (عمى وحودين) مكون السمة فعطي في الأحدة حصة الصند كيد لمن وحد من أو مدَّن لعدوم لا يهراء و س ال الرح وموجود الآرأر عة فتد ، ومسكل ، ومرد ، واي مدر ، دالأحركا وا في سب الله فال م يوحد أحد منهم حمص حتى بوحد مصهم و - ك عبد أب بده و يلامد على د قتل ولا مكرار لأنه ذكر هم لصروره الفسم وتم لمان حدف (درا صد لإدم) أو لله سوس إليه العبرف (مسوعت) حمد (من الكوب الحصد عدد مد كل صم) سبوه ديك عدة ولا يخب عاليه استيعاب عميم الأصناف م كان كل مايث إلى هرابط إلى شجيل بكرها بالحا وتحصيص واحد شوع وآخر بغيره لأن م كه ت كها في يده كا كاه أو حدة و عهدا العم أن لمر في قولهم أوَّل الفصل بالركاة الحنس ، وعمل وحوب الدمامة ب كنا في هـ الكناني إلى الله عن المات فان قل بان كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد مديمه المسعد مد مرد بي ما والاحواج فالأحواج أخدا من نظيره في انفيء (وكذا يستوعب) وحويا على المعتمد (المائك) أو وكنه ١٠٠٠ راب اعصر الد تحتون في البلد) مأن سهن صفتهم ومعرفة مدرهم عدد سلم ما أي في الكاح (ووق بهسم ) أي بحاحاتهم أي الناحزة فيما يطهر (المال) لسهولته عليمه حيمد و، وقم ف كرد م في موسم آخر من عدم بوحوت محول على ما يه عام مهوالمان كرا عال (ورلا) بأن ما سيحصروا أو الحصرو وم عد مهم اسال (فاجب إعضاء الاله) فأكم من كال عالما لام. ذكرو في لأبه عملت مخم ، وأقله ملائة إلا اس السمال وهو الدار فيه ألله بارة أنو السمر ما يدعي أن إلا فيه يستحقومها بالوحوب ويحب سنتعامهم إل كالنوا الاته وأقل أو أكثر موق مهم النالي ، الع حول أن تكون العمل متحدد عيث حصت به الكديد فان أحل الصيف عدمية حيدته أو بنفس اديارية مع القدرة عليه غرم له أقل متموّل تم الإمام إد، إصمى .

(قوله خلافها أم) أى وهو منو شرط أن لا أحد شد هذه و لد أحد من بر كاد الما مع شرف هذا ما ماية بي سنعه بالسكاله خلافه هذا ، فال لأحره في مدايد عمره في داله شيء ( فيله ، فوجود الآن) أى في رميه (فوله إلى حصر السيحقون) هن شه مد فيمن بدفع رهيه عنه كادكومهم من دم أولا حتى لو عم استحقاق جرعه في الدلا من خل شحور دفعه رميه فيه عبر والأعراء أيد لا تحري الدفع بمحل عوله في خد ث الا صدفه مؤجد من أعد الهيد في الرائم الإرائم من إلى الرائم مؤلة يوم ولياء و آلمه (فوله أى الماحرة) عمر الدار من على حجج و يحتمل أن المرائد مؤلة يوم ولياء وكسوة فصل أحد شائل في صدفة الذار عام وهو ) أى احم ، وقوله المراد فيه أى الن السير (فوله ورب أفود من من) أى من قوله وأفوده في الآية دون عبره الأن السفر على الوحدة والاعمر الدار فوله في أو أكد ) راحم عبوله و حد الشيعام الا نقولة يستحقونها فإنه مقيد عما لو كالو الانه فقط كا أى في قوله أما الداسة الميث وحد الم

( قوله ولم ينال بشمول ه -) قال لشهال سم في حواشي التحمقة التي تنعها الشارح فيه ذكره باعله إلى أراد في هما الشمول سكوس فهو لأرمستاقع صوله لأبه فعيو حكمه وفالد خاله على المسترور بأبه بالسموم فنسعدور لأبدؤ معي د کر العام یعا خاص وين أراد أنه لاماست الحكم لمدكور فهونموع کا هو و سح و إن أراد شاد آخر فالحق الع (دوله مر کاه) کی ایدی مر" عقب قول الصيم الأصناف (قوله وهو) أى الحم وقوله المراد هيه أي في اس السبيل وقوله ل. حر فيه أي في فينونه وأفسمرده في الآبة دون عبره أن السدءر محل الوحدة والأعراد

می عبده مروم کاه لامل، به تحرف ، بات کم قاله الداوراری وما به کر می الاعصال بلا الحقاوم وعبره وعيمة بتعمير وعدمه أد وهمالة لارك تني وحدوفت الوحوب من كل صنعب الاله فاأس ملکوها ویل کانوا ورئه مرکی منسل انوجوب مذکا میا شر نورت عمیم ویاں کال و. نیزم أغنياه أو المالك كما اعتمده الوالد وحمه الله تعالى وحيشه سند كاه عمه والسة سقوط العلع لاتعار أحدد من باسم بنصله ما وم شاكهم فياله من حدث وهم التصرف فإسم فس فنصم إلا الاستندان عليه والإداء منه وال كال هو الدين الاالدات على كاد التعدد كم "دارياته ابن الرفعة ، ولو انحصر صف أو أكثر دون النفية و كل حكم و تد، في ما كانه حور الروك عمادته وها الهم عبكون على ف كند به لأم العمة في هدا الكراعية من (وحد التسوية بين الأصناف) مسواء أتسم سنك أم ومموري كالم عجم عصهم أشد الاحسارهم ولأن دلك هو مقتضى الجُمع بينهم يو و السير لما ما جرحان اسلمان العلمان ما برياسي أحرد ماله فان راد عن راد با تديارو کا باني أو اص نام من اکام تو من بات ان که امر ولم بناص سهم صف حر س که ديد ور د سهه در مد آخر رد فصل هامد علي أو د مد كر عدر عالى ووقع في متجمع الديم متحمع الدوات الدامية الراقية (الدامية الدامية) فلا تحد المساوية إلى فيم عنه العدم عنا لل حال التي من شمه البدور ما م ساحد المساوي إلى الساول معظمه و و ساق ها د ما قاله أن أدف ف محسور ول في عالمه و قل وعدد كل صامه تحصور ما اعد عدرد ( الا أن يقسم الإمام ) أوسه وهدة ماسه مبدًا و ورح ( فنجرم منده النصال مع الله وي حاما ) التي من شأتها التفاوت لأن عليمه التعميم فأكد النسوية ولأنه بأمهم فالتنوب منهم مسته أسوى عاجبهم والعلاف الثالث فهمه ، وهند ماجري ماسه رافي في تا چه عني الا مه وهو ته ما ، ورن فال الله ما في تروضة ﴿ قُبْ ﴿ مَانَى النَّمَمَةُ وَ إِنْ كَانَ قُولًا فِي الدَّلِّينِ فَهُو خَلَافٌ مُقْتَصِي إطلاق الحمهور ،

( قوله مما عنده من الركاة ) أى دون سهم المالخ ، وسده بدك مسد ثو ، من بركاه هل المعط دي أو سق لهم إلى أن توحد زكاة أخرى فيؤدكي من وه الروال ي أول لا سحد المه به مدحول وقت وحول فاشه ساس على العسر ( قوله من كل ف سا) أى من حماله الأصاف أو من العصم ، وكد و وحدل المالالة من فلا واحد ، وكد أسالطف الله به قوله من كل صنف شمل ذلك العراء و لمساف بن و برائه الا سكل ، من منه إلا ما حروجهم سال أمهم لم تناكو التمين أنهم ليسوا من الفراة والمسافر بن وقياسه أنهم إذا مالوا هنا قبل حروجهم سال أمهم لم تناكو التمين أنهم ليسوا من الفراة والمسافر بن وقياسه أنهم إذا مالوا هنا قبل حروجهم سال أمهم لم تناكو الأن يعال هذا المسافر المولة والمسافر بن وقياسه أنهم إذا مالوا هنا قبل حروجهم سال أمهم لم تناكو الأن و إلى لم المسافرة الفراء والسافر بن وقياسه أنهم إذا مالوا هنا قبل حروجهم بوالم والوله مناكوها) أى و إلى الم المسافرة المسافرة الله المسافرة بن وحد المسافرة الله الكارة الذي عنا العمل إلى أم أوله المسافرة بن أم به أو مادون الأس إن لم أنوا المسافرة بن وحد العشهم (قوله هو حصة العمل إلا فلسفة المولة المسافرة المن قال المسافرة المه المسافرة المه المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المناقرة والمائي في بلد آخر (قوله و يعارق هذا) أى قول المستف الا بين آحد المسافرة عالم والمنقلة المسافرة المسافرة المسافرة المناقرة المها وكارة المسافرة المناقرة المناقرة المسافرة المسافرة المؤلة المسافرة المناقرة المناقرة

(قبوله وماد كر من المعدد رائح) قال اشهاب سم قفيته أن المعمور في قول المستحقون وفي توله أن المدة في المدا وقوله أن المدا وقوله التي من أنها الداعي إلى هذا الوصف ما الداعي إلى هذا الوصف المدا الوصف هذا الوصف المدا الدا المدا الوصف المدا المد

وعيى مافي الكتاب) لعل

ستحيان المسوية وحرى عدله أي شرى ، أما و حييت حاجب فيرغها وسوصول أولى عناه المسادة وحواليا الساء به وعلى ماق الكتاب السي اللسوالة منا الناوي حصمهم وفارق هد ما قاله أن الأصاف عد ورول في - مده فن وعدد كل صف عمر محمور ما اصفيد عشاره وحر النصال ( و لأحها مع على بركاه ) من بد بوجوب سي به السحقول إلى بد آخرفية مستجوعا فضرف الهم لا الصحيحان اف مه الأحد من أعيناتهم فيرد على فقرائهم به ولامتدان أطوع أصاف كل الدديري ركاد مافيها أمي بال والبدل وحشوه والدفا فين أركاه والسير والوصية لفتو وأو مساكين إدا و سف أوضي وحود على الدين أو تمسيره والذي لجوار الاطلاق الآية ونقسل عن أكثر العاصاء والتصر له وإذا متعنا النقل حرم وم يحر ولد بر من إناصة الحسكم ، لذ عنان لا مناري أن العدد على المندين لا ثمائن ليكن الأوجية أن يه صرفها في أي بدائم، لأن على علمية لاوصف أن له عمد مجموعة لأنه أمر بدا بري لاحسى فاستوے الأماكن تا إذا الله فسنجع مالكه وتحله في الله الله الله الاحواج بمسلم و إلى أن كان في الدمة ولم يازم إحراحها عنسه حالا فيحتمل أن العبرة بمحل قبضه منه فيحرج حيد .. على مستحقيه جميع زكاة السبين السابقة ويحمل أبه كادرن بيبجير هم أحددته باسمن سين نعاق وجوب کل حول می به وقد کان حینند غیر موجود حسا لیکن أی یو ۱۰ رحمه شده ی ناع سار الله المديون ومحسل ما صور أو مائه مليد الو بادية لا ينص عام أما معلم فسنها المام منتقه لما من أن بركوات عها في بلده كركاه و حدر وكدا السامي أن يرمه ما يا طام إيام يأدن له في تفرقتها ومثله قاص له دخل فيها بأن لم تولهما الامام تحده و بن حربته السل إس السبت فله فيما ينتهو فلكن لا أن أو بالسن إله في عميه لاجارجه أنا بناجه عنا مر في كالداد بنو وقد حقور لل ناك أيد كان كه في كال يحي عبرون دويه رجوح شاء أحدهم حرا من المتعلق مع السكراهة وكان حال الحول ،

(قوله والأظهر منع نقل الزكاة) .

ورع من ما حال المسافة الى عسم عمل كاه الها فيه ما يا و سحه منه أن د سم في النه وجود م خور المرحص بالاعه أير أن حج من على بال في فيوه ما خور المرحص بالاعه أير أن حج من على بال في فيوه ما خور فيه المعظم و يحور إلى مالا خور فيه المعلم على منهج (قوله و أوصيه) أى فيه شور فيها وقوله و إلى منهما النهل أى على به مند (قوله وه منزم إخراجها عنه حالاً) أى بأن كال منه الخ إلا أن يخمل ماسيق بالدين الذي حب ركه عنه خالاً بأن على حالاً على موسر بادن وها الله إلا أن يخمل ماسيق بالدين الذي حب ركه عنه خالاً بأن على حالاً على موسر بادن وها الله الخواجة ولا أن يخمل ماسيق بالدين الذي حب ركه عنه حالاً بأن على حالاً على موسر بادن وها أي منه المعلم أو لا أن يخمل المنه وحوله ومنه ومن المنه وحوله ومنه ومن المنتقل أي سواء وحد المستحقون أم لا وسواء عال عبره وم له لأن ولا به سمة وجوله ومنه في المناه أي المناه أي المناه أي المناه أي المناه أي المناه أي بالمناه أو لما ي المناه أي المناه أي المناه أو لما ي المناه أي المناه أي المناه أو لما ي المناه ألى المناه ألى المناه أله المناه ألى المناه ألى المناه أله أله ألى المناه ألى المناه

صوانه وعلى غمير مافي الكتاب إذ الذي في الكتاب حرمة التعميل المسترمة لوحوب النسوية لالسها (قوناوفارق هدا ماقبله الخ) مكور معمامر له حرتين وهو كتلوله وعني ماقي السكمات لح باط ق بنجة من لينح الشارج تتحمحة وقوله حرم ولم يجر) نصم أوّل بجر قال الشهاب سم قد يقال هسبدا هواللع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على استه إلاأن يقال المرادإذا منصاه عميمنا النعر لأله قد توادية أحد الأمرين مقط (قوله لكن الأوحه أن له) أي الدائن .

[ فالدم] فال بن الثنية في كتابه أدب الكاتب قال الأسبعي عال رحل دائن إذا كثر ماعسه من الدين وقد دال فهو يدين دينا ولا يقال من الدين دين فهو مدين ولا يقال مدبون أيضا إذا كثر عليه الدين وليكن يقال دين اللك فهو مدين إذ دان الناس له و بقال ادّان الرحل مشدّد الدال إدا أخذ بالدين فهو مدان اه ( قومه ومحله یی دین یازم سالك لاحرح عدم) أي وعو في السمة (دونه تعلي

وحوب كل حورمرفيه) عباره التحقه حربه النهتوفية منعني معنى وبعن ماق بتارج بحر اب (قوية معاليكراهة) متعلق بإخراج

والدال منادية لامستحق مها فيفرقه في أفوت محل البه به مستحق والمنتجعال من أهل اخيام الدين لافر الرالهم صرفها لمن معهم ولو يعص صنف كمن بسفيسة في اللحة فيما يظهر فان فقدوا فاسن أدوب على النهم عند عند أحول واحدل مهار و ننجو صرى ود ، كل حي كند فيح م النس إنها كال عبر لمنميره فيه الدين اليوس بدول ماقة القصر من عن وجوب ( وو عدم لأصاف في اسلم) أى الد الوحوب أو قصل شيء عام (وحد الله) هذا أو ما صلى إلى ما مهم بأثر با عل المال فان حاوزه حرم وامتنع كالنقل ابتسداء و إى وحد حسد م الحرم بي وحود مساكيه وامتمع عليه مطله لأنه وحب لهيد دعص فهو كمن له إنصادها على فيراء للدك. فقفه و حيث أتحلط إلى وحوده و ركاه مس فيه عن فيرانع الحساسية بالمواور الحار النس فأؤليه على المالك قيبال قيص الدي و بعده في الركاد في عاميه ما والعدث كيومان وقدعم فيحسر أواحدج وداحدان (أو ) عدم (بعصهم) من بد عال ووحد بعد د أوفض شي منه بأن وحد حميعهم وفضل شيءعن كاللابة عصهم أو وحد عصهم وقص على كه له نعصه شي ( وحور باللس) مع وجودهم (وحب) السبل لذبك الساعب أفرانا ها ( و ١٠) مأن، حوزه كما هو الأصح ( قبرةً) بالنصب وحويا نصيب المتاود مو المعدل أو المالم عام أو على أصه (على الباقين) إن نقص الصيم عن كفايتهم ولا سدر ين مدع لا عصر لا حدى مهد فان ، ينقص نقاله لذلك الصنف بأقرب بلد اليهم ( وقيل الله ) إن أفرك محمد عهم من من مناه ما ما ما الكال الناشئة عن الاحتماد ور " أن النص ولو م ي عمومه كان في عمومه في لامليه حدف ول كلون صر عد في عن البراع ولو نمسع مسحموه من أحدها فو ٤٠ بعيسهم هـ د السه راله م كمعسل احماعة ساء على أمها فرص كه به ال أو ي وواف فركل ها الدي الله كين ، به حل فيهم ولا تمونه و إلى نص على دفال (وشرط ا علی) وصد أحد أرصاله مدرد ( كوله حر ) كر (عدل) في سياسة لأمهاولاية وبلس من دوي الترافي ولامو الهم ولامل الراجه بالمراص الماء ركام اللي هذه الشروط في إمص أبوع الممل لأن عمد فولايه فيه وجه فكال من حدد محص أجرد ( فيم بأبو ب او كاه ) فيم الصميمة ولائمة كا فيا د مناور بني مم ف د أحده ومن تعافيم به هد إلى ثال النفو الص عام (قال عين له أحد ورقع ) فنظ ( ، شعرط ) فنه كا عواله من خه حد وكات ومشرف كا مه عليه سوردي في حاوي (استه) ولا ند کورد ،

(قوله صرفها لمن معهم)
یمی شعیر علیهم دلت کا
هو ظاهر (قوله حرم
وامتسع) لأصوب حرم وه
عدر كا مر علیه وهو
کدلك في التحقة هم
المارة) قال الهقق سم
ممن العامل العام حلاف
ما اقتصاء قسلوله الآل

(قوله والمان سارمه) وكا - يه سحر - فرقمه فيصرف الكه لأفر الليبي محل حولان الحول والو كان لمان بالحارة وم كن له فيمه في البحر أو فيمه في به المسلة بعد المحر فيدسي عسار أفرب على من له برعد فيه عين منه وعيم بداء يكن المسلة من صرف له كان ألى (قوله ولو عدم) من بالله من صرف الله على الله وحواله الله على المهومة أنه الامؤلة مايسة إذا دفعها للاملم (قوله وقوعها في حرال) ألى هلا - (قوله فال وحد) الأولى أو وحده (افوله فار مساسا) ألى لأنه في حوال السي و بحوال فعه سدير ميشل إلى و إلا فهو يرد ألى يحد رده (قوله و إلى فعن على دائ) ألى إدارة حدادة و ووقعها فن المساسات في المساسات والمام في المساسات والمساسات والمحوالة المتؤجر فيحوال على المراد حدث مرسمات والمالة المتؤجر فيحوال في المساسات ألى المساسات والمالة المتؤجر فيحواله المساسات المس

ولا الحرية لأنهب سفارة لا ولاية ، تعم لائد فيسه من الإسلام كشعره من عند له الشر ويد كا في لحموع ، وقول ماور ي في الأحكام الب عالم الإلسانه محمور على ما هايه الأمر عمر على حد من معل وصرف من معل كا خور وكن لاحداء في الشص و ساتع و بحد على الإمام أو ناسه عد استعاد لأحد لركاة ( وليعني ) إمام أو السامي ما ( شير الأحده) أي اركاد اليهمة أرادت الأموال تدفعها واستاحقون لأحدها والسواكا عن الممه كون ديك الشهر الحولم لأمه و العام الشرعي وعلى دلك في عمد فيه الحول الفيف في حق أساس عددف عو ررع وعو لارسل فيه دفائ بل سعت العلمل وف وجوله من الدا احد و إدراء عركم وله الحرجان وعمره لأمه لا حالف في الساحبة أبو حدة كنه أحارف والأشبه كما قاله الأذرعي أنه لايسعثر في كاة الحبوب إلا عبد تصفيتها بحلاف التمار فانها تخرص حيئد فان بعث حرصا لم بعث الساعي إلا عثلا حفاقها ومعاوم تمنا من أن من من حوله ووجد السنحي ولا سدر له ينزمه أكراه فول ولا بحوز التأخير للحرم ولا نفيره ( و إنس و معر عبر الصدقة بالق٬) وحبيه وحمسره و بدله وقدانية لاتساء في بعسها وقباسا في الساقي و م مرده واحده و م سملكه المسدّق فابد كره مر الصلاقي الذيء أن بنم لكه على دفعه له علم خوا إراث أما خوا بعير سارها قاء حرواهم وهوا عهمسيد وقس مجمعة التأثير حوكي ، وقد بل الهملة للوحه والعجمة لسائر البدن و يكون (في موشع) مناهر صري (لا لكار "عره) منهر و لاوي في العمر" الهده في مارها فيدها وكون منها العمر أهاب وقوقه النقر وقوقه الإس والأوحة أن مسم الخار فوق مسم احر ودون مسم النقر والساراوأن اللهيل قوق الإن و كلب على عم الركاه ماعه ها من عاده من كاه أو صناقه أو عهرة أولله وهو أم ك وأولى قنداء بالديب ولأبه أفد عد إلى تبدحه بعه الديد الوردي والروابي وحكاه في محموع على ولل وسلماء وأفرد وعلى العير الحرابة أو صور الملح السيار أي دل يهه أوايي ورة الجرالله معرأتها قد عوام على المحاسة لأن العرض على لا لذاكر وقد من أن فيديد عبر الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته القتصية لحرمة مسه لا تنهر واله ترد ما للاستوى ومن سعه ها والحرف الكبرككاف الزكاة أو صاد الصدقة أو حم احراله و

(قوله نعم إن لم محتصل الأثنان الخ ) هستدا الاستدراك من كالام معص الشارحين المدكور كن عيدارة الشارح التحدة مه برد النظر في قول شارح سحى المارة الحين الخ

[ فصل ] و مدفه التطوع باه مقد تحديد

( فوله وقد تحرم یں عبم الح ) أي وكما يأتَّى في استدرك المستف الآتي (قوله أي وو سمة صه) لاعني أنّ حقيقة العسم مديسة لحقيقة العلن فلا يصبح أحدد عانه فينسه وعبارة التحعة وقد تحرم إن عبر وكذا إن طنّ فيما يمهر لح ( صوه تكن حربان دلك فيمه ) قال الشهاب حج حيث لم ينو الرجوع وكتب عليمه الشهاب من ماتسه فينه مطر دقيق فتأملهاه وكاأت وحه المظر أثه سار بالقيد المدكور محسيرا مين الصدقة و بين دفقه دية الرحوع فيم تتب الصدقة عينا فسارىالتأهلومن لهوي حاصر إدالاحه ءأبه محبر فيهأيضا بال الصدقة و بين البـــدل نعوص وكائل الشارح إله حدف هدا القيد لهدا النظر

أو ه، اله كاف كاف كاف لأرعى (و كرم و مه مر ادى (ق الوحه) للهمى عنه (قس الأصح بحو به و به حد م المعوى ، وقى بحسج مسو) حبر فيه (اس فاعلم) وهو «من ص الله عنه وسر بحمار وقد و مه ق و ديه فذر بس الله بدى وسمه م، وحيث فن فن مسكواهة أرب كرهه الرجر مم أو لم سلفه هذا (والله أعم) أما وسم وحه الآدى قرام بالإجماع وكما الضرب وحهه كا يألى ق لأشر به و يحرم الحصاء إلا لصمار مأ كول والأوحه صط الصنعير بالعرف أو بحما سرع معه البره و يخف الألم وقد يرجم لما قبله ، وبحث الأدرعي تحريم إبراه الحيل على اسه لكرا آنها و يؤحذ منه أن كل إنزاه مضر ضر را لابد مسل مده كدات و مد يرا علم الهرس الشرس مد كردت عين الحراس المرس عند الحرام به الحرام به به المرام حيث الحرام الحيل على المرس الشراحين حيث الحق إنزاه الحيل على الحبر بعكمه في الكراهة ، معم من م محمل الأمل المرس ما مد كرد حاله الحيام الحيام العمل على الحبر بعكمه في الكراهة ، معم من م محمل الأمل المرس من الدرام حيث الحرامة

## 

## ق درود اسوع

وهى والد عدد الإطلاق بابد ( بعديه الا تدباع سنه ) مؤاكده والأحد ث السكدادة السهرد فيها منها خبر العدم جاء كل الريق في طل صدقته حتى عدال الله الله وقد حامات عر أي ويه عدية السهاية عدم في معصمة الارقال تحل المعطر للصراحية عديد وحوب الدال الا بموض ولواقى بدمة من لم كن معلم شيء عبر من الحق المال والسي له أيم وي عكل حراس ديث فيه وستأتى في السير أنه برم بوليد من الي سكدانه حو إطعاد الحد حيال ( وحال المي) ولم من وي المراق حرالا على على والمهاد المد حيال المالة و كرد المين وي المراق حرالا على على والمهاد المد عبر الله و كرد المالية المالة المالية الما

( فوله أبر فاء الن كاف ) أى و إن أن عمره أن منه ولا حد منه فصاره أن ( فوله و الله و الله من و مهد أبر فاء الن كالله عند و الله و منه لله كالله على و مهد و أن وحه ما ماره فتيه معلام في وسمه و الرحم منه النجر بم (فوته إلا عدمال ما كول ) أى و ممرط المدل الرمن أيضا ( قوله حيث ألحق ) الأولى فيعن ألحق لأن المنظر غير المنحق ،

## في عدقه الصماع

( فوله عدد (صدق مد ) أى و را فقد تطلق على الواجب كالزكاة وهل لطلق على النصر والمكفرة ودن عجم أما فيه د و في كلام المهجه وشرحها الشيخ ما يبيدالشافي (قوله حتى يفصل بين الناس) أى في وم القيامة ( قوله أنه يصرفها في معصيه ) وهن تمكه حدد الدا فيه صروالأفراب الاول ولا ندم من خرمة عسد لم لميك كن في مع العب عصر الله وقوله يتكن حو من فعث ) كي الوحوال لمتهوم من نحد المصدل ( فيه أنه ندم الوسران ) راجع الفرق من ها وما د كره في مصدر وقد يصقر وقد يستم أو كان المصدر على مناه والمدال من عدر المياسة أو كان المصدر عبد الكن فقد ما مداله ووحده مع عدم فداج الداري الدال من عدر المياسة أو كان المصدر عبد الكن فقد ما مداله ووحده مع عدم فدار برمه دفعه به عدم الداري العالم العدم على حج

13

و إلى م كفه م ه أو كسه إلا بوما ولديد ، و لأوحه أحد مى من أله سدم الاعدار كس حرم أو عبر لائى به فال الأسلوى أو يكره مه أحدها ويرب م العرض لحد و كان سلعوى وقت في ما أعهر الله وقيسه ألف سؤ ل العدر على الكسد ما و كان سلعوى وقت في ملك الله وقيسه ألف سؤ ل العي حوام إلى وحد م كانه هو وعوله و مهد والسبه وسلامهم والسه عالم وقيلة إن كان السؤال عقد بهاد دلك عد حول إليه م و لأوحه حواز سؤال ما يحتاج إليه بعد يوم وثيلة إن كان السؤال عقد بهاد دلك عبر منسر وإلا المسؤال عقد بهاد و كان السؤال على المال على مال على مال على وعد ومن المراب على المال والإحداد الله والمن على من عمر على سائل أو معهم لله في وقت يعر عاده مسر السؤال والإحداد فيه عار لا تعرم على من عمر على سائل أو معهم لله في وقت يعر عاده المال على من عرام على من عرام على من عرام على من عرام المال أو معهم المال المال عاد و حوام على المال على المال المال عاد و حوام على المال على المال على المالية أيضا كان به وصف باطما تحدث و عرام منه لأحد المالة و بال على المال عوام و حوى المال في المالية أيضا على المال على المالية أيضا على المالية أيضا به وصف باطما تحدث و عرام منه لأحد المالة و بدر ووف وعن المالية أيضا به يعلم بل الأوحة إلحاق سأر القوال المالية و المالية أيضا به يعلى حوال ألوحة إلحاق سأر القوال المالية أيضا به يعلم بل الأوحة إلحاق سأر القوال على المدية أيضا عالمنا و عدى أدى حسل لمعنى حوال أله وعلى عن قول عدر وقت

(قوله و إن لم يكفه ملله أوكسبه) يؤخد منه أن الراد بالتي هند ما شمل الدر على لكناب (فوله عدم الاعتبار) أي قله أخد النسسعة (دونه و كره نه) أي يعني (دونه و حرب عالمه) أي العني ولو بالقدرة على الكسر ، وحملت في صح لاسائد، لأبي مرابه الي ، وأفهه فويه إن أمهر الدقة أنه لا يحرم عليه السؤال لمن مرف حاته (قوله إن أسهر ال فة) أي أو سأل اله حج أي ومع حرمة وسول حيثته علت الدفوع إليه كا أفق به لنديج الله ب رمني هديم على حج وقول سم عيك المدفوع إلسنة أي فيها لو سأن ، أما أو أنتهر ذا، فه وعده الدافع سنده أسواء عنك ما أحاد لأبه فيف له من عه رضا من صحبه يد لم المنح له ولا على ص الدفه ( قوله واستنسى ) أي الدالي (قوله مالو كان ما عرق نوف ) أي محمد كان اشتعاله ما عبر تمنعه من لا كساب ومنه مالو كان الرمن الذي يربد على أوفات لاشتمال لايناني به فيه لاكتباب باده فهمكا عدم (فوله سؤال العبي حرم) أي ومع ديك علك وأحده ، ومحل حرمه السؤال و عرم مندد سؤ به على ماءأي (فوله ر ية يختاحون إليها) قال في القوت عن الإحياء و كوكو م حرف عد سم عني حج وضعره و إن لم تلق مهم و يلهمي حلافه (قوله ونازع الأدرعي الح) معتمد ، وقوله ما الماء سمَّ له أي كور وسوالت، وقوله إعنا هو النجاج ، وقصية النعس عندكم "به لاعجزم عليه سؤال من عرف خاله الله م يعر بره له ( قوله حرم عدم الأحد مصفه ) هن علك في هدد ا حديه على قباس ماياتي عن فتوي شبحنا الشهاب الرملي أولا ، ورعرق أنه إنما سمي هـ، لأحل دلك برصف صبه بصر والثاني أوحة مالم توحد اتل محلاقه و ما يه فهل سطل جافف والمدر فيه بنتو تم رأيت قويه الآتي "

(قوله واستنى فى الإحياء) يحب تأخيره عن قبوله وقيمه أيم سؤال الدى حسر م الله الدهو إعما استثناه منه كه فى التحقة وعره (قوله من لا يعتبه) معمول لتعريره (قبوله من الأوحه إلحاق سائر عقود التجع الح ) لعل للراد إلحاق الأخد عقد من عاود السجع لساوى انتحق ما ألحق به . وهو محمول على من كان في الأحد محموشت في احل أو هدت المروعة أو داءة في الدول بالا ما منه حد الدائرة من عد النال وألب مع مستسرف ولاسكن شده ، وفي شرح مسم وغيره مي أدر سنه أو أح في السؤل أو دي سئول حرم الله ويال كان محماحا كا أفي له من السلاح وقر الإحداد مي أحد على السيد على الداعم مي أحد مد به أو من الحاصر مي وقر الإحداد مي أحد من الله مي حد الله مديو حرام إلا عام عالى على صفة وهو في الداعن والوده لم ألد الله وحد المراه المراة المراه ا

لوجات حريا الهاجاء براي في مراكبات الجمعين الفاقي الدالسيني فيالان الرباق المستمر العقال الوقامة ، ما ره ما من حم ودر أن لا مان عدم ملك الصادقة بطلان الوقف والندر لجواز فه معاصه و دو سا مدم محمه وقود وغو شخول) أي بدالله د (قوله وأت عبر مسا يرف ) أي منه ص يا أن (قوله من أدل - له) عمله في أفيحه ما مشمه من سؤال اليهود و أنه الى ومع دين ما تحده حدا ما تعط على بس صعة ما سافية ( فوته أو ألح في السؤ ل) معره و ب م في سنول عدم على حج (قوله أو آذي المسئول حرم اتفاقا) أي ومع ذلك عبات ما أحده ( فوه و إن كان مختاجاً) أي إلا أن يصطركا هو بناهر اه سم على حج (قوله وحدث أعلمه) أي وحدث حرم السؤل مان ما حدف هنة ، ، في وقب كم ألتي به شجها الايم رمي هي جري حج وك أند قوه حد أحده الم ، وقد به أنه لو أعلى عدد علمه فلم ويو در در در دود بعلمه لم يمك م أعلاد في اص در فيتوي سيح أبلاح ف حرم السؤال مات لأما مأحا ما يسي حميم سي مير الله وأن منهر الدعة ولك إلا أن يكون التصدّق لو عير حه ، عده وهو ، دكم صدح ، الشرح أن كل من أحد وص لداف قله صعة لولاها لما دفع له وم الله و عليه ما تلك مأحده وحرم ماسلة عنوله وأنه به أنهم صنة لم كل فيسه كالفقر أو سأل رو عجه أن به بديه حرد عايم أحد وسكن يلك ما حده يد كان حيث لو عم له فع بعاله ، مسم من منعم رب ( قوم حمين عن أوَّله ) هو قوله يتنعين السؤال ، وقوله وثانيه هو قوله ورو أن يا الل من وقوله على حو مصائر) عن صورته أنه سل على علمه أن غيره تعطيه مايريل البط مه إلا فيدير أن إذه كمره ( قوله أن يك ) أي أن محل سينجدانه في حقه قيمن لح وهي د هره ، و يعر مم أن ار د من حلها على الذي والكافر الاستحباب ، وعدرة سم على ٠ بهم فوله وكاه أي ووحرا حازق للعصيم الداحج ( فونه حرم انفاظ ) أى السؤال على وجه من السؤال على وجه من هده الوحوه كرا مصرح أن رد السائل الح ) لم وهو مع عطه عليه وهو مع يه لحج اكر دك صدر عمارته ودهم المنوس ي حرمة السؤال و ي المنوس ي حرمة السؤال و ي المن أن قال و ي و كرمه مح ح

هل ميكل ده دي الله من الله من من من الله من الله من الله والله من الله و منه حيرا لأنه إلى دو التندق عصمي - ودن حب عيث ديم شاء م من يد مك به عن المبالغــة في احتائها من السبعة الذين يطلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله . ثع إل كان عمل يقندي به وأظهرها للتأسي به من غير رياه ولا سحة فهو أفصل أما الركاة فاظهره أصدر عمركم ي المحموع وقول الدوردي , لا مال الدين مجور على مو حف عدورا و را فهو دهيم ( وق رمضان) لاسبا في عشره الأخبرأفعل لخبر ﴿ أَيُّ الصدقة أنصل ؟ قال في رحص ﴿ و محر الدور، عراسكسامية و منه في شهر عامر الحه وفي دان كي الدياسة كميكة م المربه و سد دمور مهمه کر او ومرض و مار وکسوف و معاشاه ادان والس از دامات آن من اداما دوه مدل له الحيرها اشيء مماذكر مل الاعدم مد وجود منك بلاكمار مها فعلابه أعدم أحدواكثر فالله در و فريب ) برمه عاله أولا دفر الدلاوب من هرمام أوس و دوجه له سير هرم و برحمومي حوة الأب ومي حقة الدماء و ما ير تحرم ارضائهم الفائد الدائم الويد من أعلى ثمامي أمال أفيس و جرى باك في حوام كاه أصاره كالوا مامه لاما في والعدو من الأفراد بنی فیرویه و تنو به ایما و می عدم و و ) دفتم عدد در ساری ( حر افت سا) د م د برد الهر أن السراب الاعداد إلا الديد أعدان من حار الأحلى وفي عاره وأعل عار وعد دول أولى من غميارهم و مد ه و كا مكرى غمو مرامل الاسمح أبي هذه وأقرم الأحر عمل بالدراران وحرام كالسلطان الجائر وحدم الداواهم الداد مهة وكدام وداعرم داإل منبي أل هدا من آلم الله کا للدی تمکن معرفه در حبه وجول آامر ی خود او چا تابر آگ، ماید خواد وک المعامدیه 2 د اهرار به أي على أنه في در به حرى على مدهب فيمن بيورغ حيساب معامله من " كذر مالد راء قال و رقبه لم حرم و رب م ساعل السن أنه را با الأن الأصل المشمد في الاملاك اليد ولا مساساه م أن تحر يعرضه فاستصحب ومال همه الدين اها قال غيره ويتعوز الأحسلة من المرام إن أد منه رده عني م كه سم كن مم ، أو حاكما أو شاهدا فيازمه التصر يح بأنه إعما يأخذه الردفل . كه للا يسود الدسد الناس في صدفه ولد به عدر دول فيوادو حكمة وشردية (م بي عدة دين أولا

ر قوله قال مرکن فیمه شیء من دلک فلا ) أی فلا حجا له ( فوله و أی منع عند له ) أی الحکافر ( قوله کندرو ومرض ) أی له أو حاصه کافر سه أوصد له

ورع فال سم على حج في صوى السوسي في كر الكوال في السعام كروه المساول في السعام كروه في السعام كراهة ما يه وإعطاء السائل فيه قرية ينات عليها وليس بمكروه في الاعن أن يكون حراما هذا هو سقول الذي دات عليه الأحدث بأسرى الله ما هو وول منه الله إلى استحدود الله السعر من ومنه منحول به لعدد من الراح في ساحد في أول السعال المستدق والمهم وشما ذلك أيضا مالو كان السائل في المستحديث أل لقاره في كردته من هد الله حث مدع ما مرود والمنع والما التعت الكراهة (قوله والعدة من الأقارب أولى) أي من غيره من سنة الأفرال ، واستعى أن عمل دلك إذا لم ينفل أن إعطاء و يحمله على فريادة الضرر لطنسه أنه إنه أعده حوله منه (قوله ودفعها العدد القريب) أي ومن في معناه من عارم الرضاع والداهرة الحراق على المواد وقال على علم الرضاع والداهر أولى سنه الها عبرها) عطف على قوله في البها أي وفي غير البها قال حج وفي غيره المار أولى سنه الها وهي أولى (قوله و هرافي الميش كانوا فقراء)

(قوله كماية الح) مسير عوله عيث الاتعلم الح وقوله من السبعة حبر الأن (قوله أصل من عدرة التحقة أصل من عدرة التحقة أصل من الحار الأحتى وفي غيرها الجار أوى مسه المهت عامة وها بعد غيرها عدرها وها بعد غيرها ستنت من الاكسة في الشرح .

م رسرمه سقله يستحب ) له (أن لاسعادي حي اؤادي ماعايسه ) القايمة الأهم وعما م الروصة و لحور لايستحد له أن ستمدُق و لأولى أولى لأن أعمية الدين إن م تقتص الحرمة على هذا القول فلا أفل من أن تسطى مات عدم الصافة قال لأَدْرِعي وهذا ليس على إعلاقة إذْ لايقول أحد فيه أنفل أن من عليه صداق أوعده إذا عاسدَق بتحو رعيف تمنأ يقطع بآنه لو بقي تميدفعه لحهة الدس أنه لا ستجد له النصدّق به و إعد لراد أن الدارعة للرادة لدمة أوى وأحق من التصوّع عبي الحريم ( فات الأصح بحر تم صافته ) ومنها رم ، مدس له مو تر في نظهر مقرا وله به نسة ( عن يحتاج إليه ) حالا (ا منة ) ومؤنه (من مرمه مصه أوسين) ولومؤخلا لله أولاً مي (لارحو ) أى صر (له وفاء) حلا في الحال وتبسد حنول في المؤخر مني حهة صفيره ( والله أعم ) لأب و حد لاجور -كدار ـــ له ومع حرمة النصائق علكه الآخذ كما أفق به الوالدرحمه الله تعالى وما محمد في اعموم من النجر من خدجه سفة نفسه محمول على من ليصد على الإصاقة وعليه حمل قوقهم في الديمم خام على عصفان إ بار عمال أن حو قلا مافية ما محجه في الروحية من حوارد بدلك ردهو مجمول على من مانتدان عالي عالم كر وعاراً حمل فوظم في أا ممم بحوار الصطر إيثار مصطر آخر مسرء ولابردجني الكتاب لأنامل برمه عدله يشمق عسه أيساء واستشكال حم دلك مُن كشره من الصحابة والسامل السلاوة ٢٠٠ تحاجونه تعبالهم محمول على عامهم من عدهم ال كاملين لرصا والصح والإناركم على على دلك حول عمم يوكان من الرمة بفقاته اللما عادير وريان بديث كان الأفصل السيدق ، أما إذا ديل وقاء إسه من حية صاهره ولوعبد حاول المؤجل الا أس بالتصدّق حالاً بل قد يسن ، ثم إن وحب أداؤه قوراً لطلب صاحبه له أولعمياته مممعه مع عدم رضا صاحبه بالتأخير حرمت الصدقة قبل وفاله مطبقا كما تحرم صدلاة النفل على من عليه فرص قوري (وفي سنجد ما الصلاقة عنا فصل على حجلة ) المارد من حاجة السبية وتمونه يومهمولياتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه (أوحه) أحدها تسن مطانقا . ثانيها لا مطانه الناته وهو ( أصحها ) أنه ( إن وسي عده النسر سبحت ) لأن السدّ بي تصدّق عمسم ماله ،

(قوله ومنها إبراء مدين)

مرع — أمرأه لظن إعساره فتدين غناه نعدت الديراءة ، أو بشرط الإعسار فشين شده على مر اله سم على حج وقده أسد وقول السف عد محده إليه مصبط الحاجة بالسسه عده فهل هي ما بدقع الصرر أو ما بدقع بشده التي لا حدمل عادة الها سم على حج أقول التسهر الآول ويقسى أن عل ذلك ما مرم ساعله صرر بعد له وإلى لمنصل المهدة صرر أو وقد بن إليه الضرر من جرائهم وإلى لم تصررو (قوله من جهة بدهرة) ويساهره وإلى مطالبه صاحبه والواقد ما يال وحد أراؤه قور لح (قوله ولام داعيي الكتاب) هو قوله عد يعتاجه سفة عسه (قوله حرمت العددقة) أي عد عكل أنه بدقع من بدس وإلى قال كحديد مشلا (قوله قبل وقالة معتمد ) أي عجهة مرحو الوقاء منها أملا (قوله كا خرم صلاة الدين) يعلى ولام والدين وإلى قال الحاصرة القبل القراب الخاصرة الدين العرص المورى الهاسم على حج القول اوكدا توحاف قوت راب الخاصرة ويقدمه على القصاء وإلى كان قور بالأن الاشعال بها لا يعد تقسما الم

وقميه منه صلى الله سنده وسسم ( و يلا ) أن "مي نديه الصلا ( ١٨٠ ) السنجد له عن يكرد خير و حدر الصدقة ما كان عن ظهر عني به أي عني الندس وهو صدها على استر ، و مهدا النفصيل جمع بين عواهر الأحديث للحامة كهذا لحدث أم المددق معص العصل على ديم فيندت أهاقأه تعم لنقارب للسكل كالسكل وحرج بالصدقة الصيافة فلا يشترك فسنها على مؤرة مادكر على ماي الحموع للحلاف القوي في وحواتها وهو عمول على مايدًا م ؤد إشارها إلى إلحاق أدني أصرر عمومه الذي لارصاله على أنه جاهه في شرح مسم و يكودكه في احو هن إمساك الفصل وعبر الحتاج إيه لهم قرب عديه الديهقي و محمّ عنده أن براد بالناقي ما راد العلي كسانه سنه أحد من فوهب أتصر إدا كان بالناس صروره ارمه سع مناصل على قويه وقوب عباله سبأ قال أفي أحبره السنطان و الوالله، قول الروضة على الإمام برم الوسم الوساء عنه راد على كفايه بسدية و السي الاصلاق عنت كل معصمة كم قاله خرجاتي وصه النصائق بدسار أو نسفه ويسن للي بس أنويا حبيداما النصائق بالقديم ، وهل فنون الركام للحدج قصيرمن فتول صدقه النبيدع أولا وجهان إحجالاً وِّل حماعة عديهم اس المعرى لأنه إسانة على واحد ولان الركاء لامنة فديا ، ورجمه الندي آخرون وم برجيج فيالروصة واحدا منهما أتم قال حقب ذلك هال العرابي والصواب أنه يحتاعب بالأشخاص هال عرض به شهه في استجه فه مر بأحد الركام و إن فعم به قال كان المسائق إن مر بأحسد هذا منه لايتصدق فسأحدها فال إحراج الزكاة لايد منسه وإنكان لانا من إحراحه ولرصاس داركاه عبر وأحدها أشد فكسر النفس اله أي فهو حيطة أفصل .

# ( حكتاب النكاح )

عو الله الضم والوطء ، وشرعا عقد يتصمن إياحة وطه باللفظ الآي وهو حقيقه العقد ،

( قوله وقبله منه ) أى مرسكر سنه (قوله جاهبه في شرح مسم ) أي فعل العساقة كالصدقة وهو العشمد اله شبخت رائدي (قوله إمساك القصل) القار ما أو د بالقاصل على كره إمساكه وما الراد بالعاصل على يستجب النصدق به إن صار و كرويان مصاد وتعادات دكره الشارج وله و يحت عسيره في إلا أنه عرد عابه أن القاصدان هو عار المحاج إليسه قلا حاجة للجمع بديهما في قول الحواهن وعار المحاج إليه لأنه عين القصل ( قوله أن الراد باللق ) هو عسار المحاج رائه وقوله وقوله وقول عماله سنة )أى مام يشتد الصرر و الأحده على سع ماراد على الحجة الدحرة ( قوله و و تعدد قول بروصة الح) أى في احدى فعر حع (قوله والصوف أنه الح) مصمد ( اوله و إن قبله به ) أى داخلى عارك أي المعلمة على العالم كان المحالة على العالم كانة كانة عالم كانة كان كانت كانته كانة كانته كانته كانته كانته كانتها كانته كانته كانتها كانته كانته كانته كانتها كا

# ( كتاب النكاح )

(قوله باللفظ الآتی) أی وهو الاسكاح والبرو یج وما انسق مسهم

(قوله كهدا الحديث)
قال في التحقية مع خبر
أفي بكر اه فلعل هيدا
ستعد من الكيمة أياما
في الشارح فلتراجع سحة

[ حتاب السكاح] ( دوه راحة وطء) فيه دهاب إلى أحد الوحهين الا بن أن السكاح عقد راحه أو أدايث وسمياً في ما فيه (قوله لصحة هيه عمه ) أي وسحة المبير دايل المحر لكن قد يقال إن هذا لايسمه الحصم (قوله ولاستحالة أن كول الح ) أي عرفاكا هوظ هر (قوله لاستفساح كرد كنامه) أي ولا فسح لا كبي به عن عبره كاسم أحمه محرالط هرأل قوله لاستقباح أن لح عله لاستحالة (قوله وقبل حقيقة فيهمه) وقبل حقيقه في وصائح والعقد وعن الكسة أسقطته من الشارح إد هوفي التحقه التي ماهم منقول منها (قوله فاوحلف الح) نفر يع على الأول وقوله وأوراني الح اسر بع مان (قوله وعدد) بعن استنام الله ه و العمع و العصف للتفسير كما يدل عليه كلام غيره (١٧٤) (قوله والأصح لاحث) أي ساء على أنه رمحة كا هو عاهر وهذا حسار

عاز في الوطره لصحة سنه عده ولاسح به أن يكون حقيقة فيه ويكى به عن العدقد لاستقباح د كره كندي و رز ديه في حي سكح روح دره دل عدم داحق عدهرة وقد عميلته به وقس حقيمة فيهما فيوحمت لا يكح حث بعدت ، ولورى بامن أه م، من مصاهرة وقد عم نعص الهو بال أمره داع ما وأر بعين و لأدرى فيه قس الإحمال الآيات والأحد الكشره ، وقاد به حفظ الاسل و مر م ما عدر حسه و سعاء غده و همع وعده هي الي في الحمة وهن هو حقد عميت أو ياحه وحهال عنهر أبرها في وحت لامن غله و به بوحة والأصح لاحث حث لامية وعني لأصح دق ديهو منه لأن ما م لا المبهعة فه وحدت سنهة فالمهر هذا الدق ولا حد عايه وعلوها لأبه حده وقد فسحه كسرمي الأصحاب بدكرش، من حداثه على الله سنه وسر بدد كرهاما عدا وقد فسحه كسرمي الأصحاب بدكرش، من حداثه على الله سنه وسر بدد كرهاما عدا وقوله الله

( قوله محار في الوطاء عمجة لح ) أي ومن عائمة الحدر كالموناك في الديد مس حمارا وقوله الله أى الدكاح والوله عند له أن الوصاء ( قوله ولاند مناله لح ) عند إنما سهر عاد على أنه حاسقة في الوطاء عِمَارَ في المقد ، أما على القول بأنه حص المهما فلا مأنه إلى التعمل في العثد على ها يكوب مستعملا في حقيقته (قوله أن يكون حقيقه مده) أي بوط، رفونه و كي به) انواه للحال وقوله لا. نتا ج د کره ځی ۱۱ کاج وتو په کنده و لاو ج د کی به س عزه ۱۱ه حج وقوله و آرادته أى وها، ( قوله واو حمد ) معراع على كو به حديقة في الفتد (قوله حلث بالعقد ) لا الوط ؛ إلا إذ نو د. ها شبحا راباري وصده أنه سال ديث منه ساهرا. ونفل وجهه شهرته فنه و إل كان تحر فليراجع تم فصية قوله إن لواه أنه لاحنت به حيث لالية و إن دلت القرينة على إرادته كأن حلف لا كلح روحمه و تدمي حدقه عمد باشر به ( قويه وتوريي ناصراًه ) بده علي أن انوها، لا إسامي كام و بعر ب عديه م . كو لأن السكاح حيث أطلق حمل على العقد , لا يقر مة ديجو فوله عدى \_ ولاسكمو ما كلح أوكر معده لأسكمو من عقد عليه تمؤكر وهو ديدال من رفي م أو مالا بحرم ( قوله و مأجر بالسَّامة ) قال حج الوقد عملها قرادت على شاله تكثير في يستريب سيسه الإصاح عن أحدث لسكاح ع ( دوله وهده ) أي اسديدا. للدة ( قوده أو يدحة ) معتمد ( فوله ولا يحد عليه ) مستألف وقوله وطؤها أي و إن كالت لكرا فالر عمر رباها لوم عداً فا فياس وحوب لوطء دفعا هده متسدم لا كونه حقالها (قوله من حصائمه) وحمائسه صلى الله عليه وسلم قسمان : منها ما اختص به على أمته و إن شاركه حر أمته صه من نقية الأسياء ، ومنه ما اختص من عن سائر الحلق فلا بالتقف عد ماذ كره الشارح من احصائص مأن فيها ماشارك اليه السيّ صلى لله عديه وسر عاره

به سياف وسعه الشرح في المحيحة كالماسع واح بدليل قوله وعلى الأصح الأول بهومالك لأريستم لح رد هسه مسير الراء من الله على تقدول له وهنو ياع في هندا السحيم لوالده في حو شي شرح الروض ، وعبارة الشهاب حجج وعلى الأؤل فهومالك الخ وإنما عبر بذلك الأنه صحيح مقابله کاسسی (قوله در کره مساح بالم عامة الدؤال باق عن حكسة ذكرها هنا بالحصوص الذي هو الدّعي وقدوله الثلا يردها جاهل الخ هدا في الروصة عهدوهم د کره د دستحه ، وعبيارة شريح البهجة الكبير : وابتدأ الناظم كماعة الباب بذكرشيء من حصائمه صميي لله عليه وسلم لأنها فيالنكاح أكثرمنها في غير ما قال في

الشهاب حج كإيصرح

الروصة قال السيمرى " مع سحد ن الكلام فيها لا أنه أص انقصى فلا معى للكلام فيه فلا مع سحدانه من لا ينفد وجو مه وفال سائر الصحاب المحيج أنه لا أس ب فينه من رياده العربي قال والدوب الحرم بحواره من ستحابه من لا ينفد وجو به اللا يرى حاص نعص المعدائين في الخبر الصحيح فيعمر بها أحدا بأصل الناسي فوجب بيابها لتعرف فأى فائده أهم من هذه ؟ وأما ما يقع في صمن الخصائين عمد لافائدة فيه اليوم فقد في لا محمو أبوب المعنه عني مثله التدراب ومعرفة الأدله و تحقيق الشيء على ماهو عليه انتها .

لئلا بر ها حاهل فعمل مها ولما كر طرفا مها على وحه الدراك فدعول اهلى أوع . "حدها الواحمات كالصحى والوتر والأصحية والسواك لمكل صلاه و لشوره وسده ممكر رآه و إل حاف و إن علم أن فاعه يزيد فيه عنادا حلاها بمرالى ومساء ة العدو و إن كثر وفساء دس مسم مات معمرا ولاعب على الإسم النساء من لماح وتحيير بسته ولا شاتره حوال فورا فاه حاربه واحده لم يحرم ملافها أوكر هسه توفيت البرقة على الطلاق وقوع احرب بسي لمس طلاقا في أوجه الوجهيان والأوجه حوار ترة حه مها بعده ارابه و سح وحوال الهجد عليه لا انوتر . الذي لمرامات عليه صلى الله عليه وسلم كصدقة وتعلم حط وشه الا أكاد بحوائر أومتكن ، و اعرم برع لأمنه قبل قتال عدة دعت له حاجة ، ومقا العين إلى متاع الناس ، وحائمة الأعمل وهي الإعام على الله عدم ما حوال خدامة في الحراب ، و بعدت من كرهت كاحه ولو أمة فلحد براح المحمد على ملك و سكاح كذا به د الدسراك مها و سكاح دامة و ومساعه و لمن المسكار اللهات التحقيقات والمباحث له وهي شكاح تسع وحرم الراح عميل

( قوله شلا براها ) علة لاستحباب لا كرها وفيه را على من و الدّنده في د كرها لآن و , ، ، عب د كرها مع التوهم للدكور . لأمالم تتحقق الوقوع فيه سما والجاهل لا عندن أحد معسكم من الكتب بل يبحث عنها و يسأل العالم مها ( قوله كالصحي ) و يؤخذ سه أن لواحب عدسه أثل الصحى لا أكثره وقياسه في الوتركدلك اله خطيب على البهجة . "قول الصامله "له كان الواحد عليه ركعية واحدة ، و حتمل أنه الانه ، و خمل لأقل في حنه بالدسة ، و ر على أدلى الكمال ويفرق بينسه و بان الصحى أن ده صار على ركعبة في بوء خلاف لأولى أومكروه ولا كَذَالِكُ رَكُمُنَا الضَّحِي ﴿ قُولُهُ وَالسَّوَاتُ السَّكُلُّ صَّارًا ﴾ تدهره ولو ممذ ﴿ قُولُهُ و شَّاوره ﴾ أي وُصحيه في الأمور الهمة (فوله الولاعي على الإسم) الصرَّاح له ردَّ على من ياهب إلمه ( فوله و حدير نسائه ) أي ودلك ودت برول الأصر به ( فوله ولا شيرت الحوات) أي من عرأه حصول الفرفسة ( قوله فاو حدرته ) أي السيُّ مد الي لله مليه ولد إر قوله برخود علاقها ) أي نقد حسارها به ( قوله عب فرافها) أي حدث كان ينول الدلاث ، أما لوكان مها فلا مصار بكاحه له الادعاء الحس لأنه لايحور سكاح روحه صلى الله عليه وسلم بحال ، و إ حة اكاحه صالى الله عامه وسالم بعد الثلاث م يثنب و لأصل عدم الحسوصية ( قوله كصدقة ) أي لما فيها من اللهل ومن الصب قة الوقف وهو شامل ما واحب عالمه الخصوصية فارضيح أوم وقف تابي باماة الساملين. ولاعراله أحمد شيءمنه وإل حرث العده بالله منه كاشترت من البلغ بب ودوسوء من ماء منسل له وقد صبراً حواليان الدارس الوقوقة على مدارس حصة كور لبير من وفتت عليه للحوهب والشرب واطهاره من مائها واحارس فلها والنوم حلث لا علين على أهلها لحريك العادة ملما النعة في ذلك ونحوم ( قوله وأنعر حط ) حرَّاه المُؤَة شبهه المشركين في أدروه عبليه صلى الله عيه وسر من أنه مقبل الأحدر من الكتب القدعة (قوله أوملكتُ ) أي أو أكله مشكك ( قوله و بحرم بزع لأمنه ) أي سلاحه عن بدنه ( قوله ومالًا العين ) أي بأن بولاً أن يكون له من دلك (قوله ونكماح كتابية) أي لعقد .

(قسوله و إمساك من كرهت سكاحه ) العناهر مادامت كارهة أحدا عا من المامر في هذا (فو ه وهي سكاح أسع) عدد دون ماقدهما من كاذ كره الشارح هذا في ماذ كره الشارح هذا في الحصر في من المنازم من المنازم هو عبارة من الروض .

( قوله رعجابا ) أي لقوله تماني \_ وامرأة مؤمنة \_ الآية وقوله لاقسولا أي مل بجب لعظ النكاح أو التروج لظاهر قوله تعالى - إن أراد النبي أن ستنكمها \_ كدا في شرح الروص من غير حلاف فسقط ماي حاشية الشيخ من تعويب ماوقع في نسحة من قوله ياعام وقمولا بالواو لابالنق ولم التماويب (قوله ويقصي ساسمه) قال في شرح اروص ولوفي حدود الله تعلى بلا خلاف الماأي علافعيره فارقي فسأته به خلافا وعسلي جواره فتبرهه أن يكون في عبر حدوده تعالى (قوله إلا من وراه حجاب) أي ساتر التحصين كمار (قويهوأفصل ساد العابان مريم) ها ما لادحل له في الجمعالين واعلد دكره جيا ،

( قوله بم نسخ ) أي ومع ديث م نشق أنه صالى لله علمه ونسير راد عنهن ، وامل الحبكمة في النسخ مع كونه م عامل أن كون له النبه على روحانه العدم الله وتح عامين مع إدحامه له صلى لله علمه وسار ( قوله إبحاء وصولاً ) وفي نسجة لاصولاً وما في لأصال هو الصواب ( قوله وعلى روحها ) أي عجب علمية ( فوله وأسلح له توصال ). أي الدوني بأي الله .ومين الا مقصر (قوله وصليُّ العجم) أي بأن خبار لنصله ماشاء ملله (فوله و يتنسي اهامه) لأن الراد أن التقصاء بالعبر مني حصائصة منمتي عليه أو أنه ثالث الا شرط وفي حق علام محلص فيه ، وله شروط عسم من حوّره (قوله وتحوز له الشهادة) أي من الغبر له أي للسي صلى الله عليسه وسلم بمنا ﴾ تام ، وقوله ونصل شهاديه أي من عبر بركة ومن عبر صم شاهد آخر به ( قوله إن احداجه ) أي دلك المعراء ولم قال و إن احداجه كان أولى لأن هسده هي الحاله التي تصرف فعها علاه ( قوله "و الصه ) أي باأل قال الدي صلى الله علمه وسير لهن الله قالان الح ( قوله حص الله له داك ) أي الشبوم والملعون وبعله مفروض في السامان ( فوله وهي كر تم روحانه على عاده ) على القطاعي أمه بحرم على سائر الأمم - و ته ب. أعدثهم أها أس شرف على البحرير ، ولا ترد ملك على الشارح لأبه تكني في عبرها من الحصائص المداراه للمث على أمنه عليه الصلاد والدائم كا قدّمناه (قوله ولم فين الدخون) في إدخان في يروحات سمج (قوله كر ما فقط) أي دون جويز السفر لهن وعدم نقص وصوء بعسهن وعبر ديث (فوله وبحر م سؤلمين) أي عن شيء ما ( قويه إلا من ورا، حمد ) أي ككونهن وراء بان أو ستارة أو حدار ( قوله ثم فاطمة ) وقد نظم ذلك تعصيم فقال ،

فصلى الصابئت عمران فقاطمة فأتمها ثم من قسد برأ الله وقول الناشم؛ وأمها أى حديثك ، وقوله الانحسم على عشة ( قوله الانحسم ) صعة كاشمة بعصمة ( قوله وصفوفهم ) أى في صلامهم حشد فعل على الوحه المصلوب منهم ،

وشر عبه مؤيدة باللحة عارها ، ومعجرته بالبيه وهي الراك ، و لما بار منا منه د شهر ، وحمل له لأرض مسح أول مها طهور ، وأحب له العبائد ومالو ي ا ولاك له صدقة على السماس ، وأكرم بالشفاعات احمس وحص بالعصمي ودحول حاوا من أمله الحليبة بعير حسات ، وأرسال ن الإس و حل لا ما كه كانتي به ياله رحمه بلا مان ، وهو أكثر الأند ، "مانا ، وكان لايدام قلبه ، ويرى من خلعه ومتنوعه فادر كديم ، ور الل صاره من خاشه باسلام ، و خام مع الصوب الوق صولة ، وعد ودمن و العد والله موالله في ك ، لا معلما على ما عب وحد إخاله في السادة ولا يا يو وه و كبر كما خاله الأما وي وشعل كالعيم ، وكان عرك و يستشفي ببوله ودمه ، ومن رئي بحضرته أو الشجف به كمر ، و إن ب المساس ي ال وأولار بالله يتساول إيداء وحل الدالما بتامتك وأعلمي جهامعالأليها وكال للوجد سهاللات عبد الوحي مع هـ ۱۰ الـ كيام سـ ۱۰ و د خول حلول ملي د ١٠ الحد في الإخم ، و لا الاحداث ، و أو له في النوم على ولا عمل عهد في الأحكام عدم صحيد النائم ، ولا أكل لار من حوم الأ ، ما والا كلاب ع له عمدا كنده و و مد ، والتنهور وي من أد هه و ود ل الا ما و عزد لإسر و وكان أحل لإنظاء ولاحور عدسه عبأت والمقاسد ماليس بقدمونه ووائرد خابع لاعدة بالأبد وم الشامة ، وكان إد ملتي في الشمالي وقا عز الاطهام، بين ، ولا العام سه إلا، ولا بنهام ولا إنديَّة منه بعال أو أن البحر الراري أنه كان لا تع سنية بديك ولا عاص بمه البعوض م وكل موضع صلى فيسه وضبط موسه د. ع قه الدخيه . الله و المرد ، وقحو ـ الله ارد عاله و التشهد الأحير ، وعرض عليه جميع الحلق من آدم إلىمن بعده كما قاله في النحائر ، وكان لا مُنادَبُ وَلَا يَطْهُرُ مَا يَخْرِجُ مِنْهُ مِنْ الْعَالْطُ مِلْ تُشْلِمُهُ الْأَرْضُكَا قَالُهُ الحَافظ عبيد النبي ، ومن كان ف آلبه حرج في حكمه عليه يكتر به قاله الاصطخري ،

ر فوله وشر اهده مو يده ) أى المعج ب السعرة لا بالمرة ( فيه وه و ب ) وك عدد من السعة في قد و الشد الد عيد المعدد على السعر في المرافعة وحس العدامي) وهي الناسعة في قد و الشد الله بلك السعر حي يدهب أهل دحلة بها هلي الداريج ( فوله و مال ميل حمله ) أى حقيمة فوله وهو أكثر الداري الله على السعر ( فوله و مال ميل حمله ) أى حقيمة الموقة ولا عرام ( فوله و الله مال أي في حيامة أو العديد الوقة والسعم ( فوله مال كال في حيامة أم لا رفوله ومال رقى حسرته ) أى في حيامة أم لا رفوله والله واللكي كلمه م) أى والمه أم لا رفوله ومن رقى حسرته ) أى في حيامة ( فوله و حل له المالة مثل المناسعة لأنه من الشيطان ، أما تحرد حروح المي من عام عم والاحد مر ) أى الدائلة والمالة أوعية المئ ( قوله وحي الأداء ) أى كا دائرة الها كل المسلم و لا المنالة المنالة المناسعة المئة ( فوله وحي الأداء ) أى كا دائرة الها كل المناسع المناسع على عليه الأداء ( فوله وكل أداعل لا عليه المناسع المناسع على عديد المناسع عديد المناسع على عديد المناسع عديد المناسعة المناسعة عديد المناسعة عديد المناسعة المناسعة عديد المناسعة عديد المناسعة عديد المناسعة ع

(قبوله وطهمه فاعدا Acjus S ( Pas فأتمد رفونه ولا سطل صادمي حصه بالبازم) كى الرماس منه أي الوله في الدينهاد الد الام عل ال ( Maraya 4 gt) a styr ی بر کات لاحه د وفية عامه (فوله وتحل ه هدنه مطاللًا ) أي ح ف عرد من ولاة الأمور لابده المهمه عنه ( فو 4 ولا عم منه إيلاء ولاطهر) أي ولاحدر سه ذلك خرمته وحياد و. ا ال لاعاد ... in the way of the كال الحوامات كدلك

وأما التدرة عملي جمع فهي معهومة من لفظ الشاب ( عوله و ب در بأحد سهردأحد) معنوف عنى فونه لابة سط ب لکم وہو جو ۔ ثان (قوله و إن رد بأن السرق مدى ١٠٠) -اوره ح<del>بر</del> کر ما به ور أن هم الملاق للـ ي واب ، حو ي الم ن أنه لاحت الم ارحمة إلا أن يستشي هدا " \_ - - - 44 1 صلامه د ای وفوه و ادمی عش بات س مصره) في آهي سم خ چ دی د وأنبله أحمس علس الدوية من مناحلتها أو a dire a sprug لأن السع أن مسبود تعمس سے ادبان ماقاس أراعمة أحمس المدين الله عمس عمس به أحمس لاحمس فحس كا هـو صريح سه ه وأضيف لبيث المال لأن التصرف في حميه به و كا يعر مما سبق ف بابه طيأن فوله من مستجري

أو أونائهم لأصبح . -

لامستحم عدمعين حي

يصبح منه التصرف ويف التصرف للرمام كا سنق.

و، فضل منيسه حماسه أن صبى الناس أمر . ﴿ ﴿ هُو ﴾ أي السكاح بمعني العرقيج أي تأهله تزوجة (مسجد عدم إله) أي أي به يود مود ( حد أه له ) مو مهر وكبود فسل الهمكين وسنه يدمه ويرحم كا دير مكاثم الإحياء أو مشتعلا بالعبادة للحجر الشفق عليه لا يامعشر الشباب من سيساع مكر مادود وج يه عص بعير و حسن به ج يه والد ديمة لعة على والدهومع وقد وله المن كال ملكر وول فالرؤج الدواسول أل مراد الخاع دافية دوس ما المع تعريد المداد الأن من د-يعده لأحاج التنوه و أو الله أن لمعي من الماتناع م كا السايدية على مع عبد لاما بيار عن لاماحة المكاد من وما حد مع هذا الأمر حكود فواد إله فراد كالدال الدان ما في حاف العلم و بقين در الدفعة مع فد رته وحا حله عليهم من وجود " ويه د من د ممدي السم الموم حله من و به الطاور لم ظاهر م إلى ما أن الله في بديني ، وقد معرجة في الله في مدت إلا يعد الموق أن اللهمة سعت بها من م وجدر . وحد ما يكون دريد منه به ود كر بك ما في الدعة إد لا - " قا في ذلك حتى الله ما من ولاح حم التماري في عداد الدين لعدم التحليس مردود کا این ته را العمامان میں تراسی میں لایس شک فی م اور اور اور اور اور اور اور فيمل حقق أن ب إلى كافر من كافر أما الري عمس عب مين من بايد ه الحلها النب وما الآن عن الا على من تم م الله بعد الله الله ما على من الله على والله على الله الله على الله ع والراء وفي مخوار على من والدار على صلة إلى والداء ومن إن الصابحة المتعلق الماحرة معالمة على المداد المدار وهم و رأيعه إحق الله الله حال ما كان ما عال به بأن فيه والصار يرايه في كالابر للصاف راجعة الإنهاء على مراد به أحد الرفية وعلو العروج أي صول الدواج A3 1133 .

( موه وه صال ما محمله ) أي ما مصدور و للكنة في الدائم مره السلم المسلة حد به مدر مادی به د مدر و برد کل به باشد در ایمون د بند در ایموله أحد ، وو و عدد مي حلاقه ، أ يد لأحد والإسمة إن كا سنة والمعام بعد و (قولا و ما ة عدمه) أن و . - (دوي دار حد) أحاد ما لاحرب أن ها من قال عدم حاماحه إمه الأمام و مده به حوله معسر النسال) حديد مد كر لأمهد ع مدين مدن مدويد الأموه و إلا فشهم م ه ( يه د ي م في ح ع ( يه د ي ع ) في الدوّج ، قولا مع هذا الأمر هو قويد ه - رح (دو مور ) أي عوم عاد ما كم (عوه ما ما در أحد لح) أي د س في الآيه عالمي على عدر محويه ، عر مل عني عدم وجو له ميت (جمع ماي أشر مه غوله وأعماح ومله ع له عمل من دوي رد من محمه عدد وحمد ( قوله فال لدى حكوم ) أي العبي الذي حکوم قول أو او حود الدي ح (فوه ول برماه رمعنة ) سو ، احداج ، يه أم لا اقت هسه ، عد ملا (قوله ما ٥ ا عص ساحرين) أي ي حجو (قوله و لأوجه إلحاق تسرى ٥ سكاح ق منه ) أي في كويه ( من مصنه إليح كل من سكاح والسرى

وم توهمه في يره ير ه فوس كي د في را به و دنه يوم وه بد خر منهور لا عم س ماية فالدقع القول بأنه إن أراد بها العبقد أو الود ، ما مح أو بهو وأهبه العصرورا له و مراحج كرفيه تعدف (فأن فقدها استحماركه) فقوله تصالى وليستعنف الدين لاعدون مكاط الآيه وعلم الرافعي و فسلم في تروضه أن الأول أن لا سكم ودعوى أنها أون الأولى في العال مردودم بأنه لافرق ينتهما وفي شرح مسلم يكره فعمله ورد بأن مقتصي الحير عمدم طلب الفعل وهو أعم من امهي من النعن بن ومن صاب الله له وفي المنجد مد و دمه كمدون لاله إل كونو قير درمع الحد البيج مع ورؤجو الدين فيهي، كم ، ل وصع أي الاد حي مني اللَّهُ أَنْ لِهُ مِنْهِمُ الدُّكُمُ مِنْ أَنْ إِنَّا فَانْقُدَا وَقُومُوا فِي أَمْنِ وَاللَّهِ وَاحْ تَحْقَلُ عَالَمُ وَالْمُووْحِ تَحْقَلُ عَالَمُ وَالْمُووْحِ تَحْقَلُ عَالَمُ وَالْمُوالِمِينَا اللَّهِ وَالْمُوالِمِينَا اللَّهِ وَالْمُوالِمِينَا اللَّهِ وَالْمُوالِمِينَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّا لَلَّا لَاللَّالِمُ وَاللَّالِلَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِم وهماوا لأمن بالاستعدف في لآنه سفي من م حد ووجله ولاد لانه به بايد الدُّمن في شيء تب د كر إد لايسرم من الفقر و إنباتهن بالمال والاعانة وحوف العيلة عسدم وحور مدة مدة السابق لاسم ودليشا هومن لم يساع فعاله الدور فالله بحدة أي فيم أصح وهو سالم في سركر مقمل دُوره (وكسر) إرشاء رشهونه عدوم) وها الد أو وكونه " الحراد و شهوه په هو ی سد نه مان م ساشه نه منج وم انسره انجا کامو از کام یا یا كا والله ال موى و عليه في حال على وأسح ب وأنه بوغ من حصر بال عب على أسل أنه و الصاه A good wider of some to the sold in good windows . They were on a به و الانوار من اخرمه محول عني العدم له منده ( هن ، حج ) أي دو (١) أي ، وج مام دفاله بوط د حدمه أو لعرص ولا ما به (كرم) له (إل و مدهم) د الديم مالان عد به المحمود في فراه ب در الله د در المحمد الحجة والراها

(دولا ولا وهم) کی و لم ور لای وهد (دود صح) ای ده به درون - بد دا (دود درون أنها) أي قوله أن لايشكح وقوله سور لاول أل في محد ، لد ( توله أبه ده في عهد ) مده منحه ردا بشدر مهم و حديقو ۱۱ دل مر بعارم مل عبر الممر " كدوسامه به ال عجر ( دول و حدو الأمر ) أي لا كثرون (دوه أصح ) تصح حد دوه و مند ( دو م و كدر . ١٠٠٠ ومع دیات دُن در در در در یک ن در دی که ن در دی کاممه ه کامری درویس ک عظاف أن الدرشد حو و الهدوا و العم لا و له بع حج وهو الداحث رجع سكمان شرعي لايحسح نصده الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا تواب فيسه وإن قصد الامتثال والمسارة الشارح في باب الياء بعدد قول الصنف ويكره الشمين مانمه عن الديكي الحدين أن عاعل لارث للجرد غرصة الإيثاب ولهود الامتثال يثاب ولحم بالداب أعلى من بو من محص عد ، الامث ل اه (فوله بالسوم) ولا ، حل بصور في مرأه (عوله ، وج) أي مع المحترج معده فال لم ترص الرأة الدينة ولم التسر على لهر كلفة الاصر ص و يحود (فولة ولا كسره حو كافور م) واحدهوا في حواز النسب في إلقاء البطغة بعد استقرارها في الرحم فعال أبو اسحى الدردي خو إساء المصلة والعدمة وحق دلك عن أي حسبة وق الاحياء في منحب العرل ما بدل على حرامه وهو الأوحه لأمها بعد دسترار أراعي البحال مهيأ سنج اروح ودكدات العرب عاجم وحكى الساراح حلافا في كمان أمهات الأولاد وأسال فيه وصهر اللامة عاساد عدم احرمه فيتراجع (فوله ان غد) أي الصوم على الطن الخ .

(فو خوم بو فيه ) هو بديع في هددا التعير الحج ماكن م عده مالصمة في ر در در در دلاف حی فأنه قدم المدفوع الآتي في كلام الشارح حاكيا له ة صبح حوع اصمر فية بين حال تفهوم مي در ( دوله بر ددو - ای ه اب ال شر my of erest thousand حواله أي دانق الح السبحة اسم أي ري اسكام الذي هو نعمد الكويم مر مالوط وطاو في شوفف عيه فان الحاجة الألال ، عاجلاس ته (مونه يو ع من لحد م) مرة شرح الروص يوعمن لأحيصه ه و عل عدره الشاوح عرفه عنهام ١١ كسلة

(ورد) ال وحد لاهده مع سد داحه بالكام (در) كاد له سر تدسيه ومناصا ولا سحصر في بوط، من حد حمم مديه حاجمة بأسل وحدمه وكالمهم دياه ( كل العبادة) أي البحلي لحاء من لمعد (أفسر) منه العناما شأب وقار بالمادكر لأنه محل الخلاف كا قاله السكي وغيره لأن دات العداد أفصل من دات الدكاح فلما ، ويصح عدم التقدير أو يكون أفصل بمعني فأصل كا فيه الرح ، وما فيصد دين من أن السكاح الس بعيدة وو لا تعاد النسل صراح مه حمع مد ، لا على د، ث صحـه من الـكاد ممنوع ، إذ صحتـه منه لاتـــى كونه عبادة كعمارة الساجد ومعتنى ولانه صلى عد تنمنه وسلم أحمرته والعبادة إنمنا تتنتي من الشارع ، وأمين الصلف بأنه إن فصد به قد سة من وقد صالح أو إحداف كان من عمن لآخرة و شال عمله و إلا كان مناجا وسالفه و به الله و يدي ، وعلمه يتران السكالاس ، ومحل دلك في عار سكاحه صبي الله منه وسير ، أما هو هد به فط الأن فيه سامر النمر عنه المعدلة لحاسبة أن صلة أبي لالطاع عاليم الرحال ، ومن تم وسع له في مدر بروحات مام توسع العدد التحاط كل عالم يحفظه غسيره لتعدر إلحاطة العدد القليل مها سكة مها بن حروجها من أحصر ( فات - فان د معند فالد كالح أفصل في لاصليح ) من للصابة ما الصلي له إلى المواجس فأصر هنا يمني هدان منا الوائدي تركه أفضل منه للحطر في الديم يواحيه ، وفي لتنجمح ه ، و، فه و عو الد ، قابل أوَّل ؛ قال يرمر " ركات من انت ، یه ( فایل و حد الاهمه و به ندیر کهریر أو مرض با اثم أو بعملی ) کاملک با خمر ف من یعنی وقد دون وقت ( کرد ) له ال کاح ( و بله أخر ) حسده حاجبه مع عدم عصين الرأه الودي عالم بي فعالمها ما و له ما مع قول لإحده سي تنجو ممسوح سنها بالعد لحين كا مدن إحمار لم ي على رأس الأصلع ، وقول التراري أن عن ورد في خو لحمو و وحده عمر منجيسره في خ ع ، وما فيط ه ساق كلام عصيف من عدم جي ادك لاحكام في درأه عبر مراد في الأم وعبرها بديدند لنة وألحق مها محداجه بديته وحدسية من التنجام غرة ما وقي التعبيه من جاز لهما مسكاح بين حاجبه بدن في و يذكره ، و مهد لأدرجي عن الأنحاب ، ثم تي وجو به عايها إراله سيفجع عنها السنجرة إلى قدر و مد لا كر عشر صعف قول الراح في سني للب مطلقي، إ لا شيء علمها مع ماديه من الفيد بأمرها وما الله الله وقهان عماده لد ديس للما مطاقة الأن عمها حقوظ حظم د مروح لا سامم لها السام مها ، ومن تم ورد الوجمة اشتامه في ملك ، وله عامت من نسبه ا

(عواه وكلامه، بأباء) معتمد (قدوله وتقرنا ما ذكر) أي من قدوله التعلي لهما (قوله وما اقد دويث) أي السدم ( بوله عدو ) أي م سال به سي أبه بسب عدده مندقد ، وعدره حج بعد عوله حجع في بعضهم السحية من الكافر عموع ملح (قوله إد سم به منه) أي السكام ( و و يه و سد عدله ) أي على انتصاد والد كاح دق مي يدخشه كد فاله بعضهم ، وصد يح السارح ها حدوله ، وهو أنه مع قد د الشاعة بدير بعسه عنه وعدد عدد قصدها هو مدح الكن قوله في مرا بعده ، بعث د يصدى ساده على يدخله ( فدوله كره له السكاح ) بو صرأب هده الأحواد بعد العدد فهن باحد في باحده ( فدوله كره له السكاح ) بو صرأب هده الأحواد بعد العدد فهن باحد في حاله الواد ورد في كو اعدوب) أي في رؤحه ( قوله تم نقل وحوله ) واحده)

عدم العدام مها ولم تحتج إليه حرم عليها اله وما دكره آحرا ظاهر ( ويستحب ديسة ) محبث وحد عيه صفة العدالة لا العمة عن الرب فيك أحد السي علية و فاصر عدب الدي مراب عداك إ ی استمات بی فعید أو فشرت بی لا مع وی سامه بارکی بنیاده و ک به براه فیجمل أن هسده أوى الإجمع عن حمه كاجه و غال كاج بيك رايه مد قوم ، و حسمل الك لأن شرط بكاح هيده محتم ويه ورجح العديم الاؤل ، وعواد هر في الإسر أسلة لأن حلاف النَّويُّ وعد هو في غيرها ، و يُحتمل أن الأمان مونيٌّ الأعال والفر عدد لأمنه من فيديها وقراب عرامية لحمد ولي أن صروعه م فيك " المدالة عدد ( كوا ) ما أمر له مع الدريد من عدال فوهد کی اس کلام او هو سی صفره می اصله و حارمه مواسی ار عامدای که اولاد وأرضى بالصير من العمل أي الاباع وأمر عار دياك بدراي أعد من معرفة الشرا والنبصل له و بالصبح أي عراه الد. ص أو حسى څي و راسيد به مع أحود ، يم الدب أولي العاجر على الانتشاص ولمن عنسده عيال يحتاج إلى كاملة نقوم عليهنَّ كمَّ أُم سو مدت إلى أنه عليه وسر من عار هما ، و سدت كافيالإحياء أن لام وح المدال كر إد من كواء - وح قط لأن المعوس على الايناس بأوّل مألوف مجمولة ، ولا منصه من . من بدل الساد وم منال لأن دال داد في س لادوح وهد في سن يوي ( سده) أي معروفه الأدال با مة لدينها بالمام والماحاء وديكره مث الوء والدسق ، وأخل م المسلمة ومن لاعرف أماها ح الم حروا المسكم ولا صعوها في غير الأكفادي محمد الحاكم و عدص ( سب در بدو مه) خبر فيه ١٠٠٠ ي مه ۾ مليله أن الولد حتيء عدما ليكن لاُصل له ، ومن تم تاريخ خمع في هد احكم أنه لاُ در له وه کاچه صبی لله عدیه و سر عد کرمالله و چهه ، و . ان حافه لهد ا شده . عن لا حد ، من القرابة القراسة معنى بياهراء

قال الشهاب معم انظر لم ادفال أدوال لا معاوب له و السكارة والثيو له به يهى وقد مقال لاسالع من قص موله و إشرقها روال السكارة و إن لم يدرك ذلك ،

(قوله أي غرة الساش)

ر موله عدم الذيرم به ) أى حاصه معدمه بد كاح كاستهمالها الطيب إذا أهمها به والترابن لواع الرابه عدد أهره و إحدار ما به بي به هذا ، وابس من حاجة ما حرب العدد به من سرشة الطعام وبحود للزوج لعددم وجو به عليها ( قوله حرم عليها ) ومثلها في ذلك الرحن ( فروته فيحتمل أن هده ) أي الكتابية (قوله و تظلان نكاح تلك) أي تاركة الداد ( فويه كر الها عدد قوم ) سبب غير الشارح هذا القول إلى أخمد ، ومقتماه أن محرد الترك إلى و الشون في مدهم ملاحه ، قال في مشهى الإرادات ومن ركه وو جهلا وعرف فيم و نسر كه وكرا ما تهاونا وكملا إذا دعاه إمام أو باشه أنداله وألى حي ند بي وف أي بعدها و سبب الداري ما عد أند ، وكرا ما عدم لإصاع من أشدة احداله أس وحده ولا في ولا المد أو حود الى رعد أحداد وراب المدد أوجود الله صحيحة حتى عدد أحمد رضى الله عنه ( قوله و حدس منك ) أي رك العدد ( قوله أكار المعدد مطاقا ( قوله هده ) أي الكدارة وسعاد أي مركة العدد ( قوله أولادا ) قال حج وأسحن أشالا (عار فيوله أي مراه البياض ) الإصافة والمد من عدم وتكره ست الريا والعاسق ) أي ودلك لأنه بعد مها سه وأمامها وراعا كدمت من عدم أبهها وراعا كدمت من عدم أبها ( قوله لكن لاأصله ) أي للحير .

يسمح أصلا مدت ، وشراد بالقريبة من هي فأوّل درجات الخؤولة والعمومة وفاطمة عث ابن عم فهي المنده وسكاحها أولى من لأحللية لاسده ليكاللهي معجبة الرحير وترقحه صبي لله عليه وسير لريف بلت جعش مع كونها بلت عمته لمصلحة احسال سكاح زوجة نشامي وترو خصه رياس الله لأتي العاص مع أنها من حالته بسدر وقوعه نعبد النود واقعة حال فعليه فاحمال كوله لمناجمة سعصها ، وكل مد كر مستسل مست و شدت كونها ودودا ولود و يعرف والسكر معارسها ووادرة العنل وحدية خنق ، وكدا يامة وهادية والدمن غيره إلالمملحة وحسناه ، والراديالجمال كا أفق به الوالدرجمه الله تعالى الوصف القائم بالذات الستحسن عند ذوى البلباع السممة ، أمر كرد دات الحمل سويد لأنها برهو به والسم إنها أحين النجره ، ومن أثم قال أحمد العاسلات دات حمال قصر ، وحديثه الهر وأن لا تر بلا على المرأة و حدة من علا حاجه عاهره ، وية س مروحه السرامة كافله الل العماد وأن لا حكون التراء افيل الناهرة واص الصع إدالته سط في الوجه و بها عبر لويه ولا ١١ مسام هم إنه رعبة أو عكسه ولا في حله به خارف كاأن ريا أو شم دمها و مها فرحه أو أديم و ثابت بحو ردع وفي حماية سند آلا يعني والحمالي المهي عن سكاح ١١٠ مهرة الرود الديه ويهدد النواية الهرمة ، والنهدد العصرة بدمسة أو العجور لمدر و ومدر العجور الدرد أو الكثرة للهدر أي الكلام في غير محله أو القصيرة الدرمة . ولو م حال بان السدال فأنوجه بندام بران نادج مطلقا غم العقل وحسن الحلق غم النسب ثم المكارد بر ولاده برالحل برسمهمجة فيه أدير خلب حهاده و سن أن يُعرق ح فشو ل وأن بدخل فيه ، وأن مند في منحد ، وأن يكون مم حمم وأون النهار ( ويد فصف كاحم ) ورجا لإجابه رجاء بدعو كافيه من عبد الدائد لأنّ البيير لا حور إلا عبد عامة الس لحورة و شدط أيضا أن يكون علمًا بخلوها عن نكاح،

(قوله اعتاج أحلا أمالت) عرفيه الشهاب مم مأمه المسلحكم من قسل أن م أمه أو سمه أورج ع أو سسه أورج ع أو سمة أورد أو المستدان قداد ( قوله أو شائه) حلاما على حلاما

وعملة ما بحرم التعويص وإلا فعاله المتنزمع معها بدكوبه كالمريض فاطلاق حرمة حبث كان بادمها أو مع علمها بأنه برعشه في سكاحها مخلول على ماه كر ( سنل بنتره (بهانا) اللاَّمر به في الحجر الصحيم مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهما أي تدود نودٌ. و لأعة ، وصل من لأدم لأنه يطيب النعام ونظرها , إلـه كديث ووقيه ( قبل الخطبة ) لا بعيدها لأنه قد بريّ أو يعرض عُمَالَ التَّادِي وِالْكُمَارِ ، ومعنى حَمَالَ فيرواية أراد للحر « إنه أنبي لله في قال أمري حظية أصراً ما قاد أنس أن النظر إنها ع - وظاهر كلامهم نقاء بلات النصر وأن حيلت وهو الأوجه ودعوى الإباحة تعدها فقط لأنها الأصل إلا ماأدن هيه النارع وهو ماأس إلا قس عالة عموع ذلك الحصر بل يؤخد من مجموع الحدين المدكور من رديه صبح و بعدها و إلى كان لأول أولى ( و إن لم تأذن ) هي ولا وليها اكتفاء بادنه صلى الله عننه وسر ، عني روايه و الكات لا عراج قال الأذرعي الأولى عسدم عامها الأنها قد براس له سامره وماستم لاشسر بدامات إسها كاله للمامته للرواية المدكورة (وله تسكر بر نظره) ولو أكد من لان في بهر حي نسين له هرشم ومن ثم او کتن عظره حرم دار عسها لابه عار أصح اصر وره فاعتبد مهاء وسواه في ديث أخاف العتمة أم لا كما قاله الإمام والروياني و إن قطر قيسه في حاله الشهوة الأبرعي ( ولا سنتر ) من الحرَّة (غير الوحة والكعين) غلهرا وبطنا من رءوس الأصاح إلى الكوع علا مسَّ شء مهما للطابة الوجمة على الجال والسكفين على خصب البسدن واشد ط النص ، وكثير س مر ما عداها مجمول على أن الراد منع فظر غسيرها أو نظرها إن أدى إلى سم مساره، ورؤ سهم مع عدم عصها لاتستارم تعمد رؤية ماعسداها فالدفع مامال إليه الأسرى من أن ماهر كلام الحمهور عوار مطاعا سنجاب أولا ، وكوحيهه بأن العالم أنهه مع عدم شامهه لا فنجر ما عبيه اهم و بأن شار بلا دلك الله الديوال أما مي قيها رق" فالتار ماعه المألين مراهها وركسها كالصراح به س برقعة وقال إنه مفهوم كالزمهم أي فع مهم عدم حل ماعدا الوجه والكبين أنه عوره وسنعه شالك الروادي ، ولا عارضه مدأ في أنها كالحرة في يصر الأحايي إليها لأن النط عنا مأمور به ولو مع حوف العشبة فأسط عند عبد العوزة التسيلاد ومهر يأتي متوقد حوف التنبية ، وهو خار في عد ها منابة، و إذ لم بعجمه بسك ولا قول لأريدها ولا جرب علمه متع حسم لأبالك و برد الوأاهم الإعراض خرب كالأبي وصرر السول دون صرر فوجه أريدها فاحسن وومن لاستبرته بصر أو لاء بده بنفسه كم أصفه حمع بدن له أن يرسن من حسل له بنبوه التأملها واصلعه له

وكت أيسا لطف الله به قوله و يسن أن يعرف جى اله ل أى حيث كان يمكنه فيه وى عسره على السواء ، فإن وحده سند للسكاح في عسره نعيه ( قوله بحره النعر بض) أى أن كات حقية ( قوله والأنفة ) عنف سسم ( قوله من نظره إليها الح ) وحرج بإليم خسو ولاها الأسرد فالريحور له بظره و إن بعه استورؤها في الحسن حلاقا لمن وها فيه اله حج وسيائي في كالم سنف الخوار ( قوله وهو الأوحه ) حلاقا لحج ( قوله لحمر من الكور من ) هم فوله حسد ، وقوله إذا أنقي لله لح ( قوله وسو ، فريث أحاف القتنة ) أى ولومع الشهوة (قوله الاستره نعمد ح) أن قاب نهى بداك من عاد قد له سر وحد الفض سر يفا و إن عبل أنه مي نصر بها أكى رحد بالله من عاد إلى أو ممن عاد إلى عدد إلى أو ممن أه كا حدله ) أى رحد كان أو ممن أه كا حديد أو ممن ها كان يوم عده اله إلى أرد ( قوله من حدله ) أى رحد كان أو ممن أه كا حديد أو ممنوح بدح له السر ،

الانعر يصرو إلافعايعالمطر الخ) عبارة التحقة وعدة بحرمالنعريص كالرحعية فاله عرمه حار المطرو إل عامت لأنعابته الخ وقوله كالتعريض قال الشهاب سمتيه تأمل (قولهو بطرها إليه كذلك ) أي فتعظر منه ماعددا حامين سرته وركسه كرد كره الشاوح دی کانبه علی شرح الروض والمله عنى العباب (قوله لايعده ) يناقطه فوله الآي وساه كالرمهم شاء بات البيار وإل حند لح ( قوله الأمها الأص ) لعل هذا المدعى عن يرى إماحسة البطر الوحه والكمين الآتي ي متن ( قوله ولا يعرب عبيه منع خطبتها ) أي فها إذا كان بطره بعد الحصة أما إدا كان قنها فلا يتوهم قيسه أرتب ما ذكر كالايخني.

( قـــوله عاقل ) أي أما الجنول فلانخرم عليسه لمقوط تكليفه وسيأتى وحوب الاحتجاب عليها مسه وسع الولى له مور المظر (قوله ولأنهإذا حرم طر الرأة إلى عورة مثلها الأولى الرحل) قال لشهاب سم لكن المراد بعمورة مثلها عدر الراد اهورس مها محن فيسه ( قوله من داعية الخ ) بيان الفتعة ( قوله وكداعند النطر بشهوة ) معطوف على قول الصنف عند خوف المتنة ( تولەرقال البلة ي الترحيح شوة المرك) عال الشارح فيما كشبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع مافي النهاج كما أن الفتوى علمه اه . وأقول،الطاهر أن فوله على مافي المنهاج خبر الترحيح والمعى والترجيح على طبق مرفى المهاجمن حهة فوه المدرك ومنحهة المدهب فهو راجح دلبلا ومدهما تتأمل ،

ولو عنه لا حل له فتاره كم يؤخذ من الحم فيستنيه النعث مالا يستنيد باستار وهد الرابد الحاجة إليه مستلق من حرمة وصف امرأة امرأة إحل ( و كرم بسر خس ) ومحموت وحصي وحشي إدهو مع الساء كرجل وعكسه فيجرم بطره شمما والمرهاله احتاط وأرعاعا اذما بعمد أموله لاتقطاع الشهوة الموت قراسق الاحتماط حملم معني لاتمموج كايأتي (مع) ولوشميح هم ومحمله وهو النشبه ، فلما د عاقل محمار ( إلى عوره حره ) حراح مشاله ال خوم عظره في شعو مر آد کا آفتي به حمع لأبه ۽ ٢ هناو مس الصنوب منه افتال خرم الله عادم حصا منه فشاة اوڪاما بو المدَّمة على ماحسه مركستي ومثلها في ذلك الأمرد (كبارة) بأن بلفت حدا الشنهبي فيسه الدوى الدراء الماء منة ( أحامية ) وهي مأعدا وجهها وكشها بلا خلاف لقوله تعالى ــ قن المؤسين عصو من أنصارهم. ولأنه ينا حرم فنيز المرأن بين عوره ما يه فأولي. ترجال (وكه وجهها) و عصه وله عص سم ( ، كميا ) أي كل كف منها وهو من رأس الأصابح إي العصم (عند **خوق فتنة) إجماعا من الله حو مس الد أو حاد مها وكنا الما الد الد الدود أن الما عا** و إن أمن العتمة قطعا (وكدا عند الأمن) من الفتنة فيا يظمه من نصبه من نحير شهوة (على السحيم ) ووجهه لإندم بالل مسامين الي مام الله وأن حاجي سافر ما الوجود و أن الم مدية بمنية ومحرك إسهود في أني محرين المراجه سدًّا أن والإعاص عن تقاصيل الأحوال كالخاوه بالأحدة ويه الدوم القول أند مد عوره ف مدحرم مردلاً يديع كوية عاد عوره سره مطبه يُعَالِمَ أو الديود النفيد الدال عله الحالد على أن السكي فال لأفرال إلى تعلياها الأصحاب أن وجهها كلفه عمرة في الدينو والذي لاحدة وساله الإدام للجمهور والشبيحان ١٥٠ كاثر س وقال في المهمات به أنسم ل وقال السمي الدحاج المدالمان.

(فوله ولو : لاحر به عنه ه) كالسه ر و يه مالو سكم حرمة ورأب المورة هن حور الما وصفها الحرب أد لا فسه عنه ه لأو ل ( فوه ه ر ع ه ) أى تشرط ما هم وحوب عوم له ( فوه لا متماع الشهود ) أى مع حمال كومه كالمسل لا كوره أو أو به اللامروال به فلا بر أنه خرم على برحل المسلل برأد لأحماله و مكس مع المالع الشهود المول ( فوله لا مسول ) أشر به إلى أن المراد المحل هما ها من حصى و لحمول المل له ما الله الماله المول المول المكن على الأدام المسلس ( فوله عال ع ر ) أنه الحول له المحل على وله منعه ( فوله قل حو مرأه ) ومنه المراد العالم والمن السول ) ومنه برعارات ( قوله على وليه منعه ( فوله قل حو مرأه ) ومنه المراد الله والمن السول ) ومنه برعارات ( قوله ومنها في دائ ) أى العورة ( فوله وله وله وله ي أى العورة ( فوله وله المناك الماله المناك المنا

( قوله ودعوى بعتبهم ) هو حج ( قوله مردوده ,١ صغر كلامهما لح ) هذا لابلاق ما الأعاد هذا البعض لأن خاص دعوده أن با حكاداً لإماد من الابدق عني منع الدناء لابه منه أن بات لهجو استاها (١٨٥) . وجهها في صويقها و إن فهمنه

> والعموى على ما في المهاج وما نفيه الإمام من الدعاق على منع أما الأ أي متع الولاة لحق معارض ، حكاه القاصي عباض على العام، أبه لايتحا على برأه سام وجهها فياصر إنها و إما ديث ساسه وعلى برحال عيان النصر عملي را به وحكاه صاف عله في شرح مدر مأو د عدله م ورسوي عصهم عمدهم البعروس في دناكم إلا منعهن من عث ناس كاون السيام وقع الديهيل في رابع م لل فيه مصبحة عمه وق ركم رحل ومد فردو درد عر كلامهما أل السروح بديه فد يأتي هذه المجمع وكلام الدعلي صعبت وحدث في بالحوار كره وقال خلاف الاولى وحدا العسل النجر ع وهو رجح حرم عبر إلى الله بي د الله به مع سلم و محرما كالمشه لأد بي ولا سها إذا كانت جميلة فسكم في شحر من حدجر وأنهم حد من الكلام ، وحدوالك من حرمة کا شف ماسوی دیک می المدن وما حارد بات می شد الحج من حل ۱۰۰ محمو کیف جو از ومی الاستة من طره لأنه . واهو عاد من الاساء . فيع سامر مديد مر من بد الاب وأن حكل د اصلاف لا و د د د و فی لا یه کا هو چی ان این را در جرمه دا این عبر است د د این از این و حيام أبي كار وأنس بأمرأيمي وسمال وأعماله بالمه الذي تقد سهم لا بالبرم ال براعبي أن ملن هؤلاء لاه سيم عمرهم ومن ثم حوا والعبهم العجد كالأبي فدان المدام الإين أالدافه لها ي , ولا ينر من محرمه) بنسب أو رضاع أو معاهرة ( بين ) فيسه تحق أو حد مونه لاى إلا م بين ( مره و كمه ) لأنه عوره وحد علو ذلك إجماعا ( ٠ حن ) عد ( ماسدو ٥ ) حث لا شهوة ولو كافرا لأن المحرميسة تحرم الناكة فسكانا كرحاين وامرأنين ، حمر و كن الكوفر من قوم عدهدون حمل الحارم كالمحوس امتلم علره وحجه كا مداء منه كسي وأفد مدود كالروصة حل عير المدة والكمالا إما عار عوراء بالهاما المرم وهوك الما وإل افضت ع ره این طفری به مدیره خرمه را ( وقال ) حر سر ( به دوی نهسه ) منع لم وكسرها أي عدمة وهو ترأس والعام والدمان إلى العمامان وبرحا ل إلى الكام ال ( فلك ) د لاصر وره ما مسود ( والأصح عن الدر ٨ . بود ) ولا حوف قسه ( ري دمه ) ، و أم وله وحراج الم عصه فالكاخراه اطعا وقبل على أنا يج ، فالى عارم إلا ما يا و في الهمسة لا عاجة والناث خوم دره من كاخودوم أى محمه ( إلا ما مان مده وركه ) والراح مأبه عورتها في الصلاة فأشهر الرحل والدعلم شهود حراء فللعاء

موله والمدوى على ما في دموح) معدما (فوله فكر في المدحر) جمع محمد كميد من وهو ما بدو من الدهاب ها محسر وفي السموس المحمد كمح من ومدم الحداثلة ومن العيم ما رام و و دلا من المراجع أو ما يظهر من ندام ( فوله وما حداره لا ارابي ) أي من حال الدان ( فوله وأن الكن الموقة عن ) أي ومن أن داكل المح فالمحور الوالد الله يهي قلد و حاله من الله فا و يشهمها ( فوله المحرمة المحرمة ) وأن أمل وحله الإشارة فان علامة حور الله الله المحاسم المقومة ومهم المحرمة المحرمة وهو على ماد كرد الأدراكي ( فوله يلا دا من المحاسم المحل أن عراد المحرمة المحل معني فليها فالدام على أن عراد المحرمة المحل معني فليها فالدام على أن المولة وهوك الماد) حال حج ( فوله وكان ها ) كراف حجه أعد الهامة معني لا مدان المحل المولة وهوك الماد) كراف حجه أعد الهامة من المحل المولة وهوك الماد المحاسم على مدان المحل المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحاسم على المحلة المحل

مه الإمام حتى وحهه به الرائع-ور أن 🛥ون المصاحة التي د كرها وها ا لا محمد شبهولا يصبحركم بأراط هركلامهما مادكو وأن بتسرسية التي وقعها بيست بين الحيور الدي د کره القدامی عد مس والحردة وإيما هي عدله و الله الاندق على ماع النماء كاستق (قولهوأههم تحصيص الكلام بالوجنة والمال عد والحم وأديم حسارس حساس البلاعب الدحه حوميه كياسا ما د من ا حق اليا وهو يا هرافي عار ال لأنه جورد ومختص ng lakari Jung حاث وجه بيات وقوله مخميص حل الكشف الوح له أي وي له كوه قاضي عياص ومال في البحمة إيء حمجه فكال ال: رح دوم أرحر اده مافي للس ومير عمه د د كره کن فد تال مده رن م في مال بايس فيه د كر حنَّ ۽ لا كشاب (فولائية حق ) أي حيث جعل ين متعولاً به وأحرجها عن الصرفيسة. وهي من المصروف العه المصرفة کی قد شر ما مامع من دعى ئىلغۇل بەمجىدوقا

، العدير ولا علومن عومه شف بين اخ (فوله ما يع عنوه وحده) تعنيأ، شعه من ديث وقولموا التي خو خرم يلام به مق مهمة خ) ٢٤ - عهدله المحدج - ٣ عن دكراك في والباث بعد الاستشاء في كلام منده الذي هو حرد من بوجه الأول.

(قوله قديم اله الدوهات شعرصه لمدكور) ف الشياب سم وقول عد شكل على هدا السراء أرس كرفي وحية النمية الى اسطر رى د مروده د د ألهرص له في يوجو يي رحول و و د ايي الرأة أولىمن التعرص له في ر الأمردكة لا تحق فكان ينسني التعرض له ey. To apport - is عاسر الأمرد بالأولى والمرابع والمرساوي الشبارح والنعمن الدي تسرص له الصئف ہی تحرال و دد عو عاره نشري والده باعسارف لكن في الشارح إسقاط بعض الفاظ من المدوي لأتكمنها لعلهمن التجنه ( فود ولا عرم له السو -- 1 or 1 to 10 10 m عبيه الح) بدني دكر الواو فيه ( قوله وفارف ) أى العامد مرة في علا ( Eq. ( " ) ( Eq. ) معنوف على مغيه ه فوله د مس دے ۔ د پر هو السار 1 أراده Lawer sy chand (1) 5 4 mm هو رد لا عوى الاه في South of he land

المكل منظور ربيمه من محرم و منزد غير اوجنه وأماسه والمرض له هنا في اللص الما أن بالس احد بر حكة تظهر بالتأمل قاله الشارح وحمه الله تعالى والبعص لذي تعرض له المصف هو مسايد دُمة والعامرة و دُمرة وأده عهوم تعرضه أن تحريم نظر الأمة والعصيرة بشهوة مدمى عامة بن الني و عامد رحم، الله وأن عن خلاف سهما في لأمه والأمرد عبد ادعائها والحسكة بماساكرية أل وأنهم ألك تنافي مسه فامول والانه اللي الخدمة ومحاطة برجان . ﴾ ـ ـ ـ ورتها في الصلاة ما مين سرتها وركتها فقط كالرحن ريما توهم جوار المطر إليها وبو بشهوة مع حقول المعادد أن كان المصلام ومدالات لد لدم عياده را عالوها حوار الدرويه ويرساوه وأن فأمرد مرأر كالموجيس رحل وكات لحجة داعية إلى محالعتهم ة - ما دخوال م وهم حو ١٠ عن مه ولو تشهوة للحاجة على للضرورة فدفع بنك النوهاب العديد الله وأو به ما مركل من المردي الأخر المهدد والمركان مهم محمد ودمه موم ملاء. ﴿ إِنَّ الأُولَى وَتَحْرِجِ نَظَرَكُلُ مِنْ الرَّحِلِ وَالرَّأَةُ و المو فرم إلى عرمه ومع مر و مو و هاك حيل مرحه ساكو (و) الأصح عي الرا عدم د) د معهد د م در مدمه بشهود خراب د س عدمه في لأعظ يو لأمطار و من ما تان حكام الما عن من أي الله الله والعواله يكاد أن يكون حرقا الإجماع وتجوير الم ١٥٠١ أن د - تهي ١٠٥٠ من تسع سنين عير عاصر إذ الوحه ضبطه بما مرلأن المدر على الرشم مهم مه مه شولاله م د مه ول د شه لحم سوم م فدر فيا يعهو ره ل دشوهها قا. فات ما إذ هم حمد العالم إلا فلا م وقارقت العجوز بسبق اشتهائها ونو انقدار ا و- درما ود کری در در در در در در دره در ال معی که حد العدد د فا و د ده ما دول د على أن ا دو حو د دره قاس ديك الدي و د داف لأبه رد المحكم أو فهمه من إلى كالمام مصارح بالحوالي وأو فرج الصامير فالكارج المعاد على المعاليد علی در ح دول و مع به د کی ده را را به بی سد فقد روی الحاکم « آن عجد بن ما در در در ده در در ور شادی شامه به وسری د مری و مین حرفه وصاکشت عورتی فه د و جورد فال خروه عه د المتحدير که مه جورد دیکیه ، ولا ، عبر الله ای کا عد عورته » و ما ي من اعمل الأمارة في والتربية لمكان الصرورة وهو طاهي و يلحق 4- 64 4

(مرابدا كار مرابد به مرابه من عمومه عدر مده ما الترابية شهوه ( فواه والمرس له ) أي من قوله باعث حدا تشهي فيه الخ ( قوله وفارقت المحد لله من من المحد لله المستهدة فيه الخ ( قوله وفارقت المحد لله من من المدر لله من المدر الله المحد المدر المحد الم

على اصعرتها من اله ( وأن . اله ) أحد الأحد الموى وعد دود أو العد ال عقط خلافا لاين العماد غير منسترك و عصر وعد كان كاف روعه على هجر وأنواء أي و إن لميكن معه وفاء حلافا القاضي ( بي سماته ) العدمه كا فيد و حدى و مده ( ود عدوج ) . كره كا وأشه دام ك أن لا في المه و معاقلا و المعال مقود اله وم أحسا لأحملة متدعه علمد به أعمد (كاءم إلى محرم) \* إلى مهد ما بين المدد وتركمه و عر مهم دلك تؤوله له لي ب أو سماكم أي مين أو أنا عين مي أولي لا بله ب و الحران الارم أيضًا في الحاوة والسفر وقول الأدرجي لاأحسب في نحريم سن م وحمهم منه عدو عربي الكي ولاحلاف فيحواز دخوله عايهن مع حجاء دي تجوجه الس وعدم عين بدا و نه و إسامان دعرہ لأمنه الشعركة لأن السلكمة أفوى من عامكمة وأسح لا الله ما مع عماوك واصالة والله حل أطرها لمكانها وللاشع من و على مدها وقد صدحوة علا به وروحه و الدين أن محمد مر السدة لحجوهي منصة العالما لا أو فات رولاك ف في الدير فالعاد مي داور ي الاارق على أن المدلا يرمه الاست الله وقد لأروا المحجود أشه حجه إلى عجول والعروم واعد بدالمحرم البالع لايلزمه الات مان يرفعوا له الربعي الأحس يأوم وأمان صاب فی مشود در شراح بهدات و که وار من با نامهر با داخر بن فی با تشار مدایر با دادج فالعبد وأحانوا عن الآية تأتها في لام مسرك وحق حد أي مهم مأل فدمه إدار سدع و أو الوعاة مك ، أنه كان عالم إلى العلم إلح على حال اله يه ال أم يوافعه عال محال ما يو والرد الع 3 الأحرة ف لما لك أولى مع ما تمال الراء الإلمان الثراقي والسمر الكن أثمل مامر من ١٠٠٥ ( ن ردو) ١٠٥ د د د د د ( د ) ١٠٥ ( ن ردو) ١٠٥ د من قاب لاحظم أي دعمر ما سنة وهو فراح عمل ما القال مهو ( كما م الدمها لاحتجاب منه كالهمون للاوره على . و الداء و الله الدوك عرم وعلى دوَّل الم والمعلقه الساك برمه منعه سأتر طورات ووالمهرامية أوف بالساء فياكا أم فالعام يراهيم كالله ، أما ارهى لحول التعلى عديد، في رهم عدم يورد على عور عادم ،

( فويد العسمة ) إعد فيما يهد ها وياهداله فيها الى را رى حل سره به لاق کا عو مر فرو رادر دو و به ما محمد و شمود و وه ر بها حدث با بدار (وله منادل ( دويه و سلامه ) مح ور عصد على دويه للا عق رادونه ادفی نخو حال اس ) کالمعددوں علی قوے د ما د رق ع م کی فی سحة هده المطف وقبة والمراد أل العبد والمسوح كالمحرم في حن النظر فقط لافي عو السالخ (قوله و إعما حل در در در هم ته مشارکه) حوالے عمر ف ماوھ موج عسده العدد ماراسا م ك مور منافاته لحسل نطر مسد لأمته المشتركة ( أوله أن ماحظ در السيدة) بالصدر مصاف معويه وقوله ولا كمانك السيد أي في ره وفي 45 YE

( عوله و حده . له حن معادة الأحدية) العدهر أن د كر الصافحة ما ل وآثره لأن لانا ماله عاب وحيثه فلا يداتي فورامشار جوأفهم تحصيصه الم وقد ثل اسم ب سم عن الشارح أنه سمي السيدكل من المأجود ولأحود مه مخجة تم قال قات وحراسا حاسي أن عسير المصافحسة Se 44) 48 ---427 - 1-1 ( 162) والذي أفهمه الحمديس حرفة مس وحمه أود { قوله و حق م الأمرد في بيت ) أي في حرمة میل مشوی وخیسه والياري ووحد (فوه س ور ۱ مال) عث الشهال منم القاسلام عارفيق (قاوته عيسار شر قه برهمی) أي مع مايدمه من لحكه في دبك (قوله ورمع أس عنمةً ) أن أحدا من يطلاقه (قوله لاسما مع مخالطة الناس لهم الح ) همده لاتعلق له عا قبله كما يدرك بالساس ورعبا هو من جملة مايرد به احتبار الصنفء

وحكامه فالمه مندي وحرح بدراهن ما مادهان كان عوث بحسن حكاية ماتراه على وجهه من عار شروه ما كاهرم أو " يهدم كاما م أو لا تحسن ماناه ؛ كالعام كا هاله الإمام ( و تحل نظر رحل بي رح ) مع أمل للسة الا "بعد عدل إلا ما على متراع وركمة ) المجرم بطود مصاف ولو عد الرحل لل صحار مأمو وله وأحا مما حال مصاحة الأحدية مع رابك وأديم كصلصة على معهم با صافحه حرمه مس ما وحهم وكميم من وراء حال ووامع أمن الفلسية وعام الذيوه عوجهه تدم علاجده كالمر وحائد والحق الأص فالماق والواجه ومدفهم حرمة معاقمه الريام كوم من ور حارو جاء رامرد ) وعومن ما حاد والعالم سأل ما ما و على صار المائة حاث وكان صعره لا مهات ورجال مع حوف فللمة الأن لا علمر اوقوعها كفه ن الساح أو ( شهوة ) . حدوك كل ، در إله ساده كره مه عدر طرسة " مي وصيدق باجاء الساود أن بية اجمال هاو به البيث مراد من اله ١٠ و التي المحي و ما ما باز با ما ما فول ساکی هی آن اجاز ۱۰ ما و یان لیسام را سام و ۱۹ قوم آمانی فضائد ے الدرق الاسان و کا معروں الے عبد وال ابنی محالہ الدار و علمة الدائل بالامنہم میں لائم والنسو اللہ بال مه روس وك ) عيد . در مع ) أي الشهود ومام أي النبة (و ترفيح لمسوص) زيه ما ماسيه ويو كا أورد العالم في لا بن المحافظة الميدن كا ويد به نسمت وجم به الله ق الله ب وحده و عواله من د حديه عدم حدد عال وقد حكي عن أبي عبد الله الحلاء فالكنب أمدى مع أم من وما فأس حد حم الدس ما من الترى بعدت الله هذه السورة ، ر ساري عله على الدّ أن بعد علم في سنة ، وأنتائي لا يحرم و إلا لأمن الأمرد بالاحتجاب كالم موردًا و الدمي سفة معية ما ومورد ما يا الدينة وعلى عسره عض المصر عدد وقع الله له لاسم مع مح عله الدس هم من عليم التحله إلى لأن مع العر المهم م يؤمروا عين ليفيم جهد في كل حال كه الدار وقع النسبة

والراع في المهمات في العرو النص وقال الصادر من الشاهعي على ما ينه في سروسه إلى هو يساف صحح منه على على الشهود ها والشهر و هو من الشيح أو حدر الأأمرف هد النص بالنامعي كا الله عليه من الرفعة وم المحجة والسهودي والمعرفة ولاء منه ولاء منه ولاء منه ولاء منه وقال المنابق على عدد معرف له المحل وقال المنابق ما صححه المصنف لم يصرّح به أحد وليس وجها ثانيا فإن الوحود في كتب الأصحاب أنه بالم عدد عدم المحرد في ما حد عوال المحرد والمنابق والمنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق المنابق

(قوله ونارع في المهمات) أي للأسنوي (قوله وقال الشبح أبر عامد) من دهم به الاسترابي عبد الإطلاق (قوله ولامصوطه ) أي مع استقماله النصوص قيها (قوله و منه وص ما العلى ) أي التعبير به عند حصول الح ( قوله كا أفق به اله ؛ ) حـ ﴿ فحح - و نسى - سد عو - مد ه الماسر ولطور إنه أحده ص به في سر سند ا أدامه وسواح ومن فويه لاي والوحه حل عار عمه كه الح ( فوته خووند أمر ) لعال النشب به أن الشامية في العال إن الم من عو الأم وولدها ورلا فلو سفة السنواء المرأة وشحص أحالي عالها اولعا فدرات رؤا لها فيدلعي حوار المصر إمه وفي سم على حج الواسعي أنه جور سر جو أحيا لكن إن كات مروجه فيدعى متدع بطوها بعد رضار وحها أوسل رصاه وكد العار رضاه إلما كالث عرام لأل مصلحها ومسلحه زوحها مقدّمة على مصلحة هسذا الخالمب اهر ويلبني تقييد ذلك بأمن العتمة وعدم الشهوة و بال مر مسامر دائ في العطو به نفسها ( فوله والاع وصفه ) فصله أنه يو أم به يوسال من "تا مسرها له و عد عها به لا يحور له بسير ، وقد بدوقت فان الحبر على كالمايية ، فقد بدرك الناظر من نفسه عند للعاينة ماتقصر العبارة عنه ( قوله حربه سرد) فسنة إسدقه أنه لانشاط خوار إللي إله الأتمرد رضاء والارضا ولنه ، وعصله فيمكن الفارق سه و عن عمر أحب روحة "به مسامع مه في نظر الأمرد مالد مسامع به في فقر ادراء ومن أم كان العسامة حوار فقر الأمرد لحمل عد مد أمن دهمة ( قوله و عمر حوف الفسة ) ولائت إلى ديك ميرب ميريه البط إيها لأن المخطولة محل الجمع في الحديد اله حضب ( الوله والأوجه حل صر تماوكه ) أي عادك لأمرد له (فوله وحرح الدر لس) أي وأو محائل على ما مرته في فويه وحيث و فلحق مها الأمرد في دلك ، وقدُّما عن مم نقيم حاش مو ديم للكن عمرة الشارح في السعر بعد قول علمه و رسل اللد أوه أي لسلام عاصه . و بحوم نقليل أمرد حسل المحرملة نمله و نمله و بحوها

( توله على مانية عليه ابن ارقمة) في التحمة كما تبه عليه ابن الرفعة والطر ما حراده بالذي بيه عليه اس رفعة ولمناهراد أبه ب على قول أبي حامد لاأعرف هند النص الشافعي اكن كال اللائم أن يقول كالقله عمه اس الرفعمة أو يحو دنك (قبوله محكامه) رمي الحرمة عسام أموم أأماسة لكي الشارح أعنى الحيى لم بذكر ذلك في مقام الردّ على المستف كا يوهمه سياق الشارح هاوراما د كود في مقام الاعتدار عمل سب إي عديف خرمة عدد أمل العبية كا مر عراحمة كاذبه ( فوله والأوجيه حل نطر مماوك الح) أي والعثباء المراقة الصنعب وقبوله صر علاكه أي إلته فهو مستدر مصاف

فيحرم و إن حن كما هو صهر لأنه أخلن و عبر محتاج له والخاوة به قتحرم للكن إن حرم النظر فها يطهر ، والعرق سها و بين الس صهر (والأصح عند لحسين أن الأمة كالحرَّة ، والله أعلم) الاشعراكيم في لأنواه وجوف السنة على عمل كشر من الإماء أكثر من حمل كابر من خراة هوفها فيهي أعظم وأدعيرت عمو رضي الله عنه أمه سنترك كاخرام وقويه هذ أبطيهان بالحرارا ولكاع ، فعار دال على حل لاحمال فصده بدلك في الأدي عن حرائر لأن الإده كل إنساس تك أدى أن يعرفن فلا يؤدان \_ وكانت الحوائر تعرف بالمستر فحشي أنه إدا استرب لإما حال أي للحاد وأمن لإمان كشف و عدران في العب بد من أهن المحو ( و مرأد مع مرأد كر حلى ور حلى ) فيه هم فلحل عد لد النداء الشهوة وحوف العدلة سوى ما ين السردوا كه ديه سوره ( و لأصح حريم عير ) داوه ( منة ) أوساء ووحر يده ( دى منامة) فيرد لنامه لاحتجاز منها وقديمي أوسائهن ـ فاقحار ها الندرة في لا حصاص فالدور وصعم على عمر ردى بله مسله مسعه السائل مات دخول اح مرمم له المات ولأم رع عدم لا كافر ولدى لاحد نعر إلى اعد الحس كا حد فيهدم فرقو فيهم على طرال كافر بي المدر وعكمه ، تعم يحوز على الأوّل تطرها لما مدو عند الهنة على الأشه في الروصة كأصها وهو العلم وقال موجه واسكمان قائل ، ورجم البدي أنها معها كالأحلي وصرح به الدسي وعده ما تم عن ما مور حدث م حكل ال كافره عرب أوه الله كالسامة و إلا عار طبعه الا بدر إ ي كا انهي به السبب في آن به و نتيله اركشي في لأولى وهوند هراء وساهر يه د مسلف يسطني أن النجر مرعلي بنميه وهو بنح جي في السكام الأكر مروع النه العبة وهو الأصح، وإذا کان جو ما علی ا کا د حد علی د عامه انما کان صد به لا مه العربها به علی محرام . وأما تصور 1 سة بهم تمسيسي كله مهم حواره وهو العامة الاستاء العام العالم الدكاورة في السكافرة و إلى الوقف ا يركشني في به وجول من عبد السالم والدينة مم العقيلة كالكافرة مع المسافة مردود ،

ومس شی دی بدید بدید بر سال کا می اه دی کان مراده عامی دو کره هده دار صحیح لائی مده سوی دید بین ده آن وعبره و إن أراد بدیره دستسر ( دوله در سرم و إن حل ) أی المصر و قوله دی شهر ) عدر د سبحه بر بادی و حاوه به أوسس شیء من بادله حرام حق علی طراحة الر فعی لا بهمه أخش ( دوله واله ق سهمه و بال شی د هر ) آی وهوان المس مصه بحر دی استهوه ( دوله با سکاع ) أی باشیمة ( قوله دات آدبی آل یعراس ) أی عارت عی لاماء والدیبات اه سبوی ( دوله و خور ال فی الحد به ) آی الا بارم می کشف رأسها سمر بالدیه و سرصه فعیل لا آمر به آل بصدة دید آدبی آل بالا بر می قصد خرائر بالر با و دوله و الاحر ( دوله سوی مدیل السرة ) آی در سر سوی الح ( قوله ولوحر سه ) آی أو مرددة ( قوله و الاحر فیله الدول به ای می دوله آو کار که و دوله ی در این به ی دوله آو کار که و دوله ی در که ( دوله قاله بینه ) هی دوله آو کار که و دوله ی الدیبه عنی استادیه من المان و إلا فقد صرح به فی قوله قیسل فیلرم المسامة الاحتجاب ( قوله الدیبه عنی استادیه من المان و إلا فقد صرح به فی قوله قیسل فیلرم المسامة الاحتجاب ( قوله شسمی کلامهم حواره ) آی ما عدد ما در بی الدیرم و الرکه در الدیبه عنی استادیه من المان و إلا فقد صرح به فی قوله قیسل فیلرم المسامة الاحتجاب ( قوله شسمی کلامهم حواره ) آی ما عدد الدیان الدین الدیرم دول که در الدیبه عنی استادیه من المان و الا فقد صرح به فی قوله قیسل فیلرم المسامة الاحتجاب ( قوله شسمی کلامهم حواره ) آی ما عدد الدیان الدیرة و الرکه د

(قوله الكن إن حره النعر) صرفية الثمات سم وفي عاشيه ار با ي أن الحاوة به حرام حتى على بير شة الرفعي (قوله و إد كان حرام على الكافره الج) فاسته هد الشرف أبه لأحرم عني السامة المحكين للمصلمة من النسر و لا قنيه تعالمه الحرمة عسبي الكافره الذي هو مقابل الإصبح وفيه وتفة لاتخن والظره معر إطلاق قوله فها من عةب فيول المن ومرم المسامة الإحمديد مم

كافاله المنقبي و إلى حرم مه رركشي (و ) الأصح (حود عطر لمر د) ال عدة الأحمية (مي مدن) رحل (أحالي سوي مايين منزته وركمانه إن لم خصاصة ) ولا بصرب بشهود بنظر بنائسة رضي لله عمها الحلشة يتعمون في المسجد والذي صلى الله علمه واسراء ها وقارق تدره اللها بأن بلامها عوراه ولذا وحب سبره خلاف بدله (قاب الأصح التحرام كهوا) أيك سود (اللم موالله أعير) لفوله تعلى ــوقل للؤمنات يعصمن من أبمارهنّـــوحه «أنه صبى لله عديهوسر أمر منمونه وأدسمة وقد آهي إ شرال لان أم مكنوم بالاحتجاب منه فقالم به أبرسانة أليس هو أعمى لإيتصر فتان أقعمناهال أهمه أليبي للصرابه بالمسورق حيديا عالية أمه مرات وحوههم وأندومهم وإعتادارت علهم وحوامهم اولا بارمه تعمد . او الدابدان و إن وقع من مار قصاد صرفته حالاً ، أو أن دبك كان قبل تزول آية الحجاب، أوأن عائشة لم تملع مبلع النب، وقول حلال الديسي إن ما قمصاء للني من حرمة نظرها لوجهه وايديه بلاشهوة وعند أمن الفتية ثم سرابه أحد من الأصحاب رداأن استدلاهم ة حرفي قصية من أم مكاوم - والحوات عن حمديث عاشة صراعا في أنه لا فرق وايرده أيصا قول ابن عبد السلام جازما به حرم الدهب يجد على الرحل سدّ طاقية . ف در د سها على الرحال إنء باله دوية وقد عد منه عمد الدسر النهم ومراّ بدت سرها بالم بتحشه كرو النها (وفسرهم إلى محرمها كمكمه ) "ي كه بره البها فتنظر منه بالاشهوة ماعدا مامين السرة والركبة وعدر ي من أمهمة متحدَّن بمن إحل عبره ، أما الحشق الشكل فيعامل بالأند ف كون مع الند و رحلاً ومع الرحان أمهأة إذا كان في سن حرم فيمه نظر الواشح كا جزم به الصنف في بأب الأحم أث من الحموع ولا يحل لأحلى ولا أحسة الحبوم به عال كال ١٠٠ كا لامر أم فهو معه، كعد ها ولاي في ما تقرو مافي الهموع أنه يعمله عمد موله الرحال والداء المعت اشهوم عد ثوب حلافم فلم رومن حرم ال صرحرم الس) لأمه أنام في إلى ألشهوة إلى و أثران مه أقبل حادف ما بي سر فاأم ل فأنه لايفطر فيحرم مس الأحرد،

(قوله كا قاله البلقين ) أى حلافا لحج حيث و وسم أى الكافره فاسقة سحق أو عده كره أو مدده فيحرم السكشف لها اله وماقاله ظاهر الأن هاعللو به حرمة سراة كافره موجه د يها و بسى أنه تحرم على الأمرد السكشف لها اله وماقاله ظاهر الأن هاعلو به حرمة سراة كافره موجه د يها أى الرأة ( فوته في أنه لافرق ) أى بين الوحه و لكفين و حراما (قوله بهمد الدار الديم) قد يشن يمكن حمل كلام من عدد السلام على ما إذا عسلم أنها سنو مهم عدر جاحه والسكسين ( قوله وعر مما من أنهما ) أى حلاقا فيح ( قوله أنه الحيي ) عدد له د كره بعد قول المسئل و يحرم نظر على فاهاله ذكره هذا المتصر عها السيد سام ع السي علم كور وعروم المحاف و يحرم نظر على فاهاله ذكره هذا المتصر عها السيد سام ع السي علم كور وعروم عوله ألم المدة أنه أنه على الله أنه المدة على وهو عالى الله على الله أنه على الله أنه على الله أنه على الله أنه على الله الأو به الى من شأمه عر بالله المهوة والمنت هذا مطبى به وعد يحد التحر ع احساط

وقوبه أوأن عائشة متنابع مدع الساد) أي أن لم براهق (قوله رد اأن سند لالهم الح) في هدا ابر. کالدی اهدد نظر يدهر لاحتمال الكار اسي صبى الله عليه وساز على ميمونه وأم سامة للشرها عم وحدو کميں وار الوحوب الدي قال به ابن عدة البياؤم علم أنتم و من رؤنه عبسير لوحه والكمين (قوله فهو معها كمده) أي فينظر ايه بشرط ألعسدته فللواف كعبدها الدي تقرر حكمه ويامرون قال إلى العدارة تشبيه الشيء بنفسه وقد عر أن ما عبر به أصوب من توله حار له نظرها أوبحو دلك

كا تحرم بعوره ورنان الرحل عند رحل من عبر حال و تتحوير له إلى لم ينجف فتسة وتم تسكن شهوة وقد يحربه النظر دول شق كأن أكل الصنب معرفه العبد دسي نقط وكعمو أحدية مبان فيحرم نصره فقط على ماد كرد في حد مو لاصح حرمة مسه أيد ، أمار بر احسن فيحل بصره ومسه خلاق للدارجي ومأفهمه كلاه اصلعت من أنه حات حل النصر حل سن أحلي أبت علا نحل برحل مس وحه أحمدة وإلى حواطره سحو حصه أوشهاء أو تعجرولا لسماد مس شيء من بدل عمده وعكمه و بال حل الاطر وكدا المصوح كا من وما لا كر را ياده سني بذي من عار م الر هاي فيحل بتلوه لامليا حردود وقد بخرم ملل ماحل تتلود ملي الخرير كلفاتها ورجابها وتدبيلها الدحال المار حاجة ولاشعة ﴿ وَكَبُّ هُ عَلَى مُسْدَى عَارِهُ رَوْعَهُ كُنَّ وَلَا لَأَمَةً وَلَاشَعَةُ ﴿ وَكِبُّ هُ خَلَافَ إَجَمَاعُ الْأُمَةُ وسلمه أرزار فلي علراد للم العمهم المترك فيه تقديم الرق عن كل وعوا ولامس كل ماحن عاراه من هم أي في تعليم كما يول لا تتوسل بريا أن يروح كل مرأة فعير للعدف مموم الساب الدندريد فيه تقدم الاثبات على كل فقال يحرم مس كل ماحل بظره من الحرم وفي شرح مسر خر مين رأس الهرم وغيره ما ليس حوره رحب أي حدد دشهو، ود خلاف فينه يوجيه سوء أمس حجه أم شفية ومشفتي بك عدم جودره عبد عدم النديد مع المدائهمة و حدم حواره حديد لأنه صلى عد عدمه ودم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة . لا يقال بن ذلك كان للشاءم لأن النَّهُ بِ إِنَّ هُو ا بِنَا ، الشَّهُوةُ وما سوى ذلك صادق بما ذَّكُر باه وعبر أصله وعبره بحيث بدل من و ساجله به الديكي لأن حلث اللم مكان والنصد أن كل مكان حرم نظره حرم مليه ومق المم رمان و اس متصود هنا ،

(قويه كا تحرم صره) أي س خره و إن حار النظر كامن لأن المس أبنع من المطر في إثارة الشهوة (قوله عد رحل) أي مه الأمرد لما عن أنه بحرم مسه ولو بحائل ( قوله مردود ) أي فيحل نظره ومده أند لكن قال سم على حج قضية كونه كالمحرم أن يأتى في مسه تنصيل المحرم إلى آخر مادكره فليراجع ( قوله وقد بحرم الح) معتمد (قوله ماحل نظره من الهرم) وكدا من عده على مامر في عوله وأفهم خصيصها حرمتهم بالمسافة حرمه مس عار وجهها الح (قوله المر عاحة) ومن خدة ماحرب به العادة من حاب رحن تجرم واعو احث كه الهم و اكتابين فيهره مثلا ( فوله كر فالدوى) يتعم (قوله وسنه) أي مقصى عدره الروصة (قوله ولامس) أي ولا على (قوله الشفرط فيه تقدم الاثنات على كل الح) يرد عليمه أن ساءه في عموم السريد كل على النبي لاعدم الاتاب علم وقوله لقال يحرم مس كل ماحل المرح من غيرم ماد علم م أن هذا البركب ليس فيه بي المأحب حج عن لام بين عوله بعد قول الروصة من الخرم أي كل ما لا تحرد التدرد منه حتى عشامي ماه كر أولا من شرط سب العموم فدوله مشارط قد ٥ كم ينعلى و له س د د عدد اد س عر كل محد التي عنها اله جه الله ته يى ( توبه وفي شر ح مسر على مس) أي حال و مدود (قوله عبد مده النصة) أي الله له و لحاجة ( قوله مع الله أنهما) أى الشهوة وحوف الفسة (قوله و ٢٠ مل حوره) أي ومع ديث الله ما ما قامه من الحرمة عمد ا المدة حجه والستقة ودوقع منه صفي لله عليه وسيروس الدامي محول على الدهلة (قولة صافي عاد كراه) أي من قبيد الشمة و عدمه

(قوله ودلك الرجل ك رحل الخ) قدد مر هدا ( قوله وقد عرم مس ماوجه قطعهدا عمايناسبه فيا مر ( قوله وفي شرح مسم الع) أي وما قتماه عموم قوله عاليس بعورة مقيد بما قدمه وقد صرح تقدده به حمح في شرح الارشاد ، وردّ عمع عدم فصده بن فه كون مصودا ، ر د حملة جرد ممها و خر بعد دكاجها و عرم مه طلاقها وقلسل رمي خو معامد خرم ومعه خي (ويماعان) کي الدو ولس" (المصالة وحجامة وعداح) الحاجة كن حصره مدم جعد كمجرم أيا رواح أو هم أه أعة علم حويا إحل ناهر " من " " من ، ولدي الأمردال كالر" من سو إلا في الصلف وإل محله بعصهم الأن ماعده به فيهدم من السحية كل خصره لأحرى عدد ماأنا في لأمردي كا سرحوا به في او حيين و سناءط فقد اصراً، خدنی بات که کا به با واژن لا کنین ماند آمین مع وجود آمین کیا دیم مر كندي تبعا لصاحب الكافي وشرط الساوردي أن يأمن الافتتال ولا يكسب إلا عدر حاحة كا قاله القفال في فتاويه ، ولا دميا مع وحود مسلم أو ذمنة مع وحود مسامة ، و حن الما بي الساح مسلمة فصبي مسلم غببير مماهق فمواهق فسكافو غير مراهق فلراهق فامرأه كافرة فحرب سرا فمحرم كافر فاأحسي مسلم فسكافر اله ووافقه الإدرابي على الدارا الكادرد تنبي ادارا واول الماته ه على الهرم لله لا هر ، والأوجاء عدم حو محرم ما على كال داماره مالا ، والهو . وممنوح على مراهن وأغي ويو من مستر حسن برناس على علما د ووجود من لا دي إلا أكثر من أحرة ماه كاه با ماما عبرا بن به وحد كار ما فني بديانه وما . لا ما في رلا مها احمل أن السير كالعدم أيضا أحدا مما يأتي أن الأراد ١٠٠ مـ د ١٠ و ١٠٠ الأما من مرضي لدوم. المتنب حصالة الأم و محتمل المسرق ، و دوحه في لأمرد محن د بسير الله الا الد الله ويقدُّم من بحل سوه , يه فدير مراهق فمراهق فمسلم بالع فكافر ، و يعتبر في الوجه والكث أدى مرحة .

( قوله و - عمع مدير ده يده اح) و در د يه الدار عمو العراقيين كاحو هال مدر ريد عهد بدره الرَّب أع را يوف النظر بأنه يتماس السابه كان يحو له ال أو حرم لما ير تعرف الما تا وكذلك لو القصل منها حال الروحيسة هل يحور ﴿ مَا حَدَّا ﴿ فَ مَا رَاجِفَ قَامَتُ لَا تُوهُ اعتباراً بوقت النظر ويأتي مثل بنك في شعر " و ح بات قم بيرها ، ولا عد أن العارم في ب کہ نہ اب الدعمر ، و عل فی اللہ س علی شاہد کے بی ما و علی ماہ عاد وعلی شاہ ج الروض حارفه وه له وقتلة فلسنامل و ما جمع أثم ما دار من الدين في الدان العالم حدة السهود أما م الصل من صعدة لأشبهاي في هي أنه لايراد في حال الرمام ال عب حيداً الدينون واقوله ه م) أي النظر ( فوله العرأ بن عالن) ومنه يؤخذ أن محل لا كالله العرأد ثقة أن إلون ده حة به أيسا (قوله ولنس الأصردان) أي و د ك منهم (قويه أس د ا ب) هو با عر ن م العين أيضا ، فإن تعلى فيسفى أن مام أو كلما السناما أمكن أحا المناح أبي في الالعما عدد هیله (افوله حو محرم مناسا) أي كبر أو صدر (افوله مني مرحل وألي) عارة حيج وأمهر أي و قدم لأمهر ولو من عمر لخ وهي عبد أن الا كافر حر كان أعوف من السير إثابته حي على بأنا لمناهة و مه يفند ما كوداك راح من أن محي تدير لأبي عن ما يرها حدل م کن عرف مها ( فوله ولو من عامر خلس ) أي إذ عدم السلام كاثره على مامر ( فوله وساس على عبره ) أي لحس ما ه د و م صاب ما مر على ديوادي مامر عن سم (قوله من حرة مذيه) أي و رن فات ار باده ( قوله احتمال أن السر علم دم) مع مد ( قوله و العلم في وحه ) كي مي مرة

قنمة حفرهما فيدالحل الدمار والساأله لواحديي مهاص كم للحرمه بحرم عبية النظر ونلس لأنثف شرط الحلالذيهو حصور مردكروظاهر العرة حلافه وأن الخرعة إنمناهي من ح ث الحلاة ور عا يأتي فر ساما مؤماه الأساقي فامر حع (فولدولا دميا ) معاوف على فولة شار أسين (فوله و أبي ويو من عبر الماس الح) كـ ا ق سے آل رح والما عو أن في حافظه وأثني حرفظه 💎 به خل خواله و تعهر ان تقرامه ای ا مهره على عدره ولوكال ومه من عبر المسوعير الدس کا حل کافر إد مد عا يحقة وهو فيها کے کے به وہ فیاسح الشرح مار سح عم كالمدراء عامأس وإلىأنقاه الشيح ي در هره (دوله و محمل عرف ) حيد الاحتياد للحرمه لبي هي الأصرهم رفويه فيقدمهن عل دره إليه ) انظر ما الراد عن حل سرد به عي طريلة الرعمى الراحجة ولعل الراد من يحل بطوء الحل الدي" له العالم وعليه في فوق السرة والركة لاعسرمه رلاء أوالأحسة ومديلهما والدم فله روحته أو أمثه حصة تم من ذكره بعد

ومی سده مسلح می إدار حوص به قدم به ده می بات وهی سد بالد روز دهی لایدة الد روز دهی لایدة الد کست داری های الرو ( قال و ساح السو ) بوجه فاط ( معامة ) کسم وشراه مرجع معهد دور فر بادی ما در اوشهد د ) کده ( وار د لحل و عدم کدا د الفراج لیشهد بولاده و با و با و عدم الد السهاد ما صار و إلى بادر و حو با و عدم الد السهاد ما صار و إلى بادر وجو او و و ارق مله و من د من في معامة بأن الساء ما عدم و و و ارق مله و من د من في معامة بأن الساء ما عدم و و و ارق مله و من د من في معامة بأن الساء ما عدم و و و ارق مد مد ما ما ما و د و الد من الما عدم الله ما ما د د ما د د ما د د ما د ما د ما د د د ما د د ما د ما د د ما د ما د ما د ما د ما د ما د د ما د ما د ما د د ما د ما د ما د ما د ما د ما د

(قوله والنظر لعير ذلك ) أي القداد وما بعدم.

(قر والا عداد عد مع ) فاق : ج مان والله كرفال ريكس أله و عال شيد في مد و سن مد مع ال علم وقع شر ها مد على حج (قوله أو عماله) على كمر سك ( قوله والد مر مد) أي مد وك من الأمور عاردته ( قوله أمر عامراً م لح) ای ویا علی و الت مردد آک کات یو خالا شد و و است به مو آسام و فاو م عال وأل يحول كر من م حاص على من من من من الصيان السية التلف إنها ، لايقال على مأسول هـ ﴿ النَّمَلِ مِنْ حَبِّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّه الله عدم الصال كل مرجو عرف أو دمل من من من من من موه عمده فأحهضت حيث ليل ويه من مع أن كالإ من السول و هر ما مأدول له من جهه السير ع إلا أن يقال إن المشاعها من عليان من الكيف ومعام يا مدين لام الناف لدام وما عط يسان و وأنه والمان اعدر موجدة فأكسب ما درمي أو ملك من وجهة المام ما تدييه مدم فالأفراء طايال المسامة ر بای شم مساور مساور مساور الم به لاند) أي سحه ال كا- حي يو شهد على شحص أنده والراواح والحراد ما معاقة سها ود فتوريو لا سنج السكاج على بالفوائد الر من ها دائم الله الله الله الله على الكلم على الكلم الشاء ما يصواح العام التام مد معرفة السهور ها حشول ما سه ته او لأه ای فی ان بشا ور هان شارط معرفدیم له اکاروح. عال أيهمه قول مدلى على حمل سود عام أجد مناي سكن رجم الل لعسماد أنه الد مع ديه من حد حدو هم وصطاح مة العلقد لاغير حق لو دعوا للاداء م مهده رد سه داء مد اله حموط كي عه ماعل ق و ريه اله تم دكر كلاما أيد به كلام بن لها له المحافظ وكند عامله العرام تدافق لكن رجيح ابن العماد وعشماه م رااه و قولة ميرا عين ١٠٠١) أي وأده الهواء لايما وعدد له من معرفة المسهود عليه السله أو ع له ( فيه عال على ) أي و بأي من ال ديك في حميع السور التي خور فيها الدير الله حصمه على ماحر" فيها

به في المدي) الصاهر أبه معطوف على قويد كر من المسمر فاسيمزكا اعتمده من عدم القصر على ماذكر وهو مخالف ب في المحيقة المراجع ( قوله فاشتتت الوحشة العدرة (فوله وحدية ولا مأ من ثلك الشروط أسا) هام الأموقع له في كالام الشارح وهــو ، « قاسه للنجلة النكي فيها ماهر فان الخبار فيها - الف موقع ما حدره ور و وي حر من عدم حوار البيلو المعلم الراجا العيمة فالضار اليم ماك العصر أنم مقل فديه عن فله كلام سيماء في الصياد في أن aller much Zell تم قال وعليه الخ ( قوله كأمة يريد شراءها (+ w , 95 1 se w , 2 9 هذا الثان قطع فيه النظر عما قيدد به عقب قول عدات والمح المعرامي فوله للوحه فقط (قوله مسى عبى القور عل حر وحهم الح ) قد يقال لو كان كداك لما تقيد سنعامة وبحوها ( قبوله لأ 4 محل اسماعه) في باسها فهو تعليسل للثن

وقوله بمحد الصحيح لعله سقط قبله واو من الكسة .

فيحث لحن مند . لأن 19 يهود أمر طبعي لا ينت على أنتفر قاء اليات بنا عند باير الها داريُّر جان م، كالأؤجد الروح : رفية يعص ب و دو حاكم بن ؛ له العص حدود ، د دوحد ح الأول من ماهو بالحاليات و ساي سبي حافه ، وما تخله الكشي من كول حل النواه عنا ماريا على بدهب وهو بدم فاك در بعر بقيا بدل . أم مانسية العمل كا د في في لدي ود ولا شك في منذ عه فيه . . . دُه و إن فيما به الاطر أحوط و ثوبي ، وكبي بديك عاجه تحويد به (و علم ) لأمرد وأفي ، وقول الشرح وهو أي " علم . أمر ، حصة سم " له السكي ، و نعلم أن حواره عير مندور عنسه ولا على باحد عدمه فام مستعدي . - يدي الدي دي . ومحل حوار فاك عالمدفيد عيس ومجولات والعدردمي داء حجال ووجه المايع خيراكم علاً مرافي العاريج ، وقال بناق بالشامسية في في السباد في على بعدر بعالِمة بعدة سارق باري المامر الطلق يمند معه الطمع لسنق مقرب الألفة فاشتدت الوحشة بينهما لتعانى ما كل مهمد دحه عُلاف الأحلى، وعليه فلا بدِّ من الله الشروط هنا " . ، دُوجه عدم احد. ها في لأمر. ؟ عليسه لإجماع الفعلى ، ويتحه اشتراط العدالة فيهم كالدم بن أبي ( وحوه ) عامة ما شر ه فشظر ماعدا عورتها وحاكم يحكم لها كا قاله الأدر في أد ما أد حمل كا وله حاسي . ورف کورا رق حرم مامل ( سار العامة ، دالله أس ) ور حور أن ما ما ما حاربه لأن ما حل الدرورة علماً ومنوع ... ومن تجرف ما واللي ته موقها الشاهسة الدراد ما حال السه و برؤاله العص مجهم م خر رؤاله كه يا ولا في السج على حمو ال يه م أنه ما وعده مليو على البلول حل الطار وجهها حدة الافتاء ولا شهده، وقا حما أن الأصح حا قه وكال النحر به المارد الله المحمد على قد مد له دود المحمد أد المحمد و ومحمد عدم (وزوم المدري كل مدم) حل حياتها أي اووجة عدمه كي الي عوروعك مران منفه كرحه اوركسي ويال موقف ومه هص بذاً حراس لأنه عال عام مها حاف العكس و إلى كلامه ال ما ياها المع الكراها ، و ياضا أن " الأنه محل سند به و عكيه بدير د حيم الحب بو الما زد من أن أن أم ما يا ك الهي أول أل لا خدم منه لأن الدي باللها .

(اورنه فنحث على مقدد) أحل النسر بالميه و شهود أولاً ( قوله ، دارجه حمل دول) هو قدله التم بالشهود ، وقوله والشافي هو قوله فنحث على المدالة ، وحوله ملى حافه ألى كل الماسه ما لله وحمل بالله تعدد ، وحوله ملى دافعا في الناصي ، أن المام الله يهم أل الاسلمة ، وحل مدرد دهل بالله تعدد ، للهم إلا أن الله الله المليل في حله ميل الوله كل دال في القسمة (قوله مقراله ملى مله ) معلمه (قوله أما ماعه ما العمل في علم المول في المله الملك (قوله أما ماعه ما العمل في المله في الشهادة ) أي على مرحوح بالسمة في عار مع لحوال النام بيف وقوله ما معلم أنها (قوله عالى قداله ) أي على مرحوح بالسمة في عار مع لحوال النام بيف رقوله ما تصور حديث ) أي كان منهم المنام وحديث أي ما منام المالة العالم الموله كان منهم الأحر (قوله والأوجه سلام عساره) أي السد وطر (قوله و المجه المدالة والمعرد ومامه (قوله والأوجه سلام عساره) أي السد وطر (قوله و المجه المدالة والمعرد ومامه (قوله والم على منهم على من

ومن ثم لزمها تحكيمه ولا عكس ، وهم - رم سر المرج خبر ، را حمد أحدكم روحه أو مه ولا يستوين اوج هال من من والله الله في الده أد ولله أو المنا حسه الله المسلاح وحداً من حورى في دكره مه في موصوعات و الله أله كثر المحدثين على صعفه وأسكر الفارق حوران حدم في حران حدم في حران حدم في والله ، وتستم حوار الله وحمة ساء ومسم والله مه الله حول لا مح الأن جهة أحرائها على الله مشاعه عوار الله وحمة الله على الله مشاعه في حدم الله على الله من لا محرم وحرج مسلم على والمحدث في حدد وأو محرج و حال في مدام المول فلا حل المواج و المحدد في حدد وأو محرج و حراب في مدام المواج و الله تحود الله تحود الله في مدام المواج و المواج و المحدد في الله المواج و الله تحود الله تحود الله تحود الله الله مدام و المواج و المواج و كل محمل حرم عراب المواج و كل محمل المواج و كل محمل المواج و المواج و المواج و كل محمل المواج و المواج و

وكالألا الحاسلة للدفوة إنا معاهم بالمعاجع حوارا فهالله وكالداعلة للم عرع لعلاف على في السيري ل. - لا حلى في ما يا العبد وما أراحا فال حام مس الا حامه إل كان و صحاء القار حواصيف و ما أساق كان الما أسان الحرائل على وراح المرائد ومودئ دس اوج وجهد کی عدون وجهد ته مح المهدد الا صرر الا ما د قوله وس نم مها ١٨٥) أن حالة حيم بر منك كاعم م جويف و في ديك ، وكان أعد اللب الله به فوه ووي ثم رمها عامله أي و إن الله ورث ) الد في حوامه الرد ماهایده می الحوامی کامل کامل کاملات الایک می این این میدانده اما و مان از داند را انجابیان ين اصلام به وقويه و حي سيوه ي) أي السر مأه يد حالم بر الأنهو إلى حمام به موا وقوله وحله بعدت ) كي وار عن سره إلى شيء من لذب م ع (ويه و حوامة ) كاستركم (فوله و نفری ای این در سه عرام را و رجل حات خار الله و الله و را نظر الثانی ( قوله فتحب موفر مها) أي قايمه السام وشعر موأد وساله الرحل والإسلاق القلامة شامل بالامة فاعرائر حل وعاية فيمسيدوجو ب الموار د يشعر بعدمه مشكل وه س الآمة العدى ديك ري خمام أحرائه حي معر الرأس فللراجع وعباره الأنوار العب على من جلق عاله مواراة شعرها بالداراية والدلمان جليج وحوب موار دالتنفر من مراه ونشعر اها وقياسه عكسه ساء على الأصح من حرمة بسر أحدهم إلى لأحر وقوله و ديث) لم مذكر حمد تقوله و لمدرعه وق حج عد قوله و داك قدّمت في منحث د عام باشرع في إحياء موال ماء أد فر حقه ه تم رأب في مستحه محتجة ما قوله دعك هردوره (قوله كفصاله ) نظيره م د إشمل توال درأه فيح م غيره مل غير أنه تدل مرأة وفي كالم سم على حج ماصه هو حرل ارأة كام تصده فنجرم تشرد أولا ، ويعرق عا مؤجد من قوله الآلي مع العر وأنه حرء عن حرم صود فال النول لانعدُّ حرما تخلاف لدم قسم علر ع أتون الأفراب عدم حرمة لما عالى به ومن تم وهال توبك ضافي م نصلي خلاف مالوقال دمث

(قوله وردّ) أي تحسين من مصاح ( قوله هم الحل بشهوة ) فيسة أنه المردّ كل الشهوة فيا من على الحدة و حد عام المدادة التحسفة و حد عام المدادة التحسفة و حد كاله المستجد مقتصه الذرح إلا عمل من مده كان عليسه أن يعون هذا كان عليسه أن يعون هذا كان عليسه أن يعون هذا عمره

و خدد مصدحه رحمان أو صرأين عربين في و حدول له بي و بي الوالد إسعال ي عدد العوى أو العداليوى أو العدد العوى أو العدد العوى عدد عدر العدد عدر العدد العوى الا فاده لوالد رحمه لله بعدى الأن الك معدد في لأداب الله بالك بالمجارم الاسما الآباه والأمهات ووجه الدور م أن صعف على السدم مع إدكان الدرمه ود في بي محطور مو الأم و بحور الومهم في والش و حد مع مدد الدورة و مدد تقييل فيا يطهر و يمثنع مع النجود في فراش واحد و إن تباعدا و يكوم للإنسان فطر فرج نفسه عمثا .

## (ian\_t)

#### ق ځسيمه

(فوله و پحرم مضاحعة رجمايان) وكالمصاحعة مايقع كشيرا في مصربا من يحسول الدين فأكثر مصاصل المحسول الدين فأكثر مصاصل الحدم فيحرم إن حرف الدين أم دراً من أم دها مو در لاحر (فوره لأن ديك) أي العرب وفوله فلد فودي إلى محسور) ولا بدي هذا ما دسم من تدسد الحرمة بالرحملين والواتين مع أن ماها بديم من الاثم مع الهال ما هي فيه لان للديد في مرا عواد المعسوم لا للاحترا

### 

#### ق الحسية

ر قوله فی لخطمة ) کی وده بستم من حکم من است یا ( فود وهی ) کی شد و مه ( فوله الاعاس ) آی الاعاس خدید استکاح من جهه محشو به ( فوله و در د ) آی و سبر کم کی (قوله و منبعتم من کلامه ) آی بمعونة ماقرزه فیه به بلا فلمس فی کلامه مادم مسله دان ( فوله در و فله در م علی مطلقه حصله ) و منها و فله معم علی آل به و حسله ) و منها و فله معم علی آل به و حسله به فلمحرم ( فوله و بال به نامرض ) بو و باحال ( فوله وفیه نظر ) کی فی الحر ( فوله و بالد م حسله ) گی می د کر من حصله السنتمرشه و الاو ده در میده ) کی می د کر من حصله المستفرشه

## [ فصل ] في الخطيسية

( فواله و بحرم حطسة النكوحة) أي وأماللعتدة فستأتى في المن لحكته كرر هدا أيسا قسالش الآو (قولاس نقبة موابع السكاح) أي سار الموابع عني مديني که فيله (فوله حث حل حصديامع عدم حيد الج) اللهرائي هد اردودعی، یارعم الآبي من حوار حطمية المع مسدعن شواة ويو سمسر مج فاصل مرد عاله سعرف م دهب فالع المن مل (قوله من المسقة سرن کی سا اقساء الماءة ( فويه و يه يشافع قول من لاً عِي عمارة الا يحدية عول من قال ملح وهي الأصوب أمن (قوله ووحه الدفاعه أن هسا ماما هو إنسادها الح ) علا كال مالع عسم استرثها الذي هو من مواع الدكاح (قوله عليه) متعنق نوروه وعساره النحفة والهما يضعع أيصا أنه لابرد عايم له قول لاوردي الخ

(قوله وقياسه تحرج محو أمت زوحته )كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أبد من كلام اد وردي وليس كدنك ويت هو كبرم ابن النقيب كما عر من حواشي شرح لروض فلعن الكسبة أسقطت من الشار جون ورالحب قىربولە وقياسە خرابولە ولم ر ذلك البلقيي ) قال الشوب سم عكن شيمه كالرمادودي درعافه فينسن فاريساف ورفوه هال أي المدر له كور = A + ME D = 10 } يتوقف عليها) عدل عن فول النحلة ، لا عدد فيه رو سے کو ہے وہ مدد on wyind day in 5 ما معدالاطيركم مه في بي المساس لأسامي توقب الكاحمم ويلا فاروحه يوحو مها (فورمع اختله) أي هم اد ، و وحد في مص الد م من اللفيلة وهو حرات (قولدد المكاجلا سوهم عمم لح) قال الشهاب للم قداعم أغللت أخوقف في الوحالية الل كني فيم. لأفت ، وم في خايد (فونا، و معمدة على حكام) الأصوب حدف دوله عن

كاح (قولەشنىة)متعاق

نوطء ( فوله عن ردّة ) أي من أروح إسراده

أي إلداء وإن قرص لامل علم من المناد وقد عرف أن عاء مارٌ عو لع مراد وهما من ح به و عهد صح عد عدد و ور قول الدوراي عليه يحرم على ذي أر يع الخطبة أي لقيدام مانع منه وقدمه خوام خو أحد روحه الد ولم - سفني دلك فنحد حل [1] كال قصده د الها ير أحاث أن و حدة وك افي عو أحد روحته وهو متحه والأوجه حرحطية صعرة الب و كر الاعدر له حدث و حد حدقه إلا إن أن التقاع عقد فاسد على أنه يمكن أن يدل عدم كون دول حظمة عدم عدر عداو حل حلمة حو محوسية المكحه ردا أساءت وأفهم قوله بحل عدم بدمير وهو ما يماد عن الأصح. وقال الغرالي تسنّ أي وهو العشميد واحتجا له يفعله صلى الله م به و را و حالى عدم الناس وأبده تجيرها بأن للوسائل حكم انقاصد قال لكن يلزم منه وجو بها أوحد الكاح وهو سندعد الدولا عد فيه حث توقف علمها ولا تأبد مانقلاه وتدير محهم كار فلمحسنة غرم مع حرمة باكاحة لأن عها حلك محاسب لماكنج مع لإجراء والإحراب وكرا بدار في حاسه دخال للجرمة وقارف عدد سوفت لا تصده عيي إحدارها للك قد الكول ك يد فيه حد في لإخر ، فان الحال منه لا وقت على إخاره وقد قال إن أر يد مها عرد ماتاس كات حيثه و . ديمكاج فكي حكمه حكمه من بدن وعده أو لكياسه الخصوصة من در بالو نربع حدیده دی سند مده د استان وسد بدسكاج وال بوسال حكم سحدة وعرع فعد عدم في حد مد عدم إد السكام لدوفساء من بإطلاق لأل كالمر و مع مدوع وجوم وحدة ووجه و حرم حصيم عام حاويم عد كام و المعدّة عن سكام على ، كان م عصر دكره عود ( لافقد ج ) من عبر دى العدد لسيراء أو ( لعده) على وقاه أو أمهه أوه في عالى على على أو رحمي أو ما بحرأو النساح فلا بحل إحم عالاً مو فا ترجب فيه في الله الماء الماء وماه أن هذه حكه الا ير المددود أنهر وين أمن كريه إد عثر وقت فراقها أما ذو العدة فتحل له إن حلَّ فكاحم حارف ما إدا م حلَّ كاأن وعلى معتلمه ه شهة خرساف عدة عدم ولا على به حدى إلا خل له سكاحي ( ولا لعر على ارحمة ) ومعده على أد دُم، في معي روحة لمودها للنكاح بالرحمة والأسلام (و عل تعريف) ،

(موله وغو منجه) أى بحث الحر (عبد على أنه تكن أن سن) و سام هده العلاوة أن اختصا عبى عبد الدكار وقد وحد و إلى تعذرت الإجابة لما نع إلا أن يعتبر في مسمى الخيابة أنها المدس مكاح من مدر بدسه وهو الدعر وقد و ل يكني في مسمى الحطبة كونه عن تعتبر باشه بعد و ما معد (عوله وأديم قوله) أى الصف (قوله قال لكن يلزم الح) أى قال المؤيد (قوله وما مد ما مده أن أى عن الأصحاب (قوله مع حرمة سكاحه) أى قلايتم أن الوسائل حكم مد صد (عود وه وما مد) أى عن الأصحاب (قوله مع حرمة سكاحه) أى قلايتم أن الوسائل مكر مد صد (قود وه وما مد) أى الحرب (قوله وقد يقال) من كلام مر وهو معتمد (قوله بالراحة من عد ما أى خصة (قوله عن عد ما أى احد (قود ولا عراد الله أى الشخص وقوله بشبهة متعلق بوطئ وقوله على عد ما أى احد (قود ولا عراد الله ولا يا الراجة (قوله ولا يوله ولا يوله ولا يوله ولا يسلم) أى مقاء عده ولا ولا عراد ولا عراد من رحمة ) أى لدح عن الروح (قوله والإسلام) أن في الرحمة فصهر ولا ولا ولا عراد ولا يوله ولا يسلم فيوا معي أنه يشمل بإسلام أنها مراحة عن الروحة (قوله والإسلام) أن في الرحمة فصهر ولا ولا ولا ولا ولا يوله ولا يسلم فيوا معي أنه يشمل بإسلام أنها مراحة عن الروحة (قوله والإسلام) أن في الرحمة فصهر ولا ولا عن الروحة الوله ولا يا من الروحة الوله ولا يسلم فيوا معي أنه يشمل بإسلام أنها مراحة عن الروحة الوله والإسلام ولوله أنه يشمل بإسلام أنه يشمل بإسلام عراد عن الروحة الوله والإسلام ولوله ولا يوله والإسلام ولوله ولا يوله ولا يوله والإسلام ولوله ولا يسلم فيوا على أنه يشمل بإسلام المها أنها مراكله أنها مد حراله الروحة الوله والإسلام ولالها المعالمة ولوله والإسلام ولالها المعالمة ولا المعالمة ولال

لابحل بأكاحها فلا عن خطسها من حيث الرده .

حرير قطعا ( قوله أسم من

المعمر عن ) لاحصاء أن لأسعية عيها سنت من حيث إفهام القص ود فانصر عد أنتع من هده لحمية بالانعاق لعسم حتیج سمل فیهری كالنف من أمر وي أمن حروكمة فالكمة للحد عدى شر إيسه ال رح عمل أن الكلام » قاشيملء بها توصف عملاعة باصد الحهم وقوله وقد عيل) المر سمعناه ومأل وإجابة العكسارة م كور إذ لمعين و يين معابرافي ألكل وباضح ا ای جد د وقعاص فی الإذن و إن اقتضاء قوله لالي وحرج عن عايل الح إد لا إدر هذا لأنها عيدة مسهاو حدهموهم الثبه بيس في النحمة التيماهنا عبارته حرفاعرف (قوله أحسات مثلا) هذه مقول دعون و قوله وحرح عي سان ) در عرفت ما في عورج منه مرمر فات ماق هد أمرح على أنه لاءدق موصوع المعرجمية كرد حق على أن ماد كره فيه أمر معاديه لا توقف فيهوأما ماتوهمالأسموي س هـ ، النص فهو مدفوع تنا نقدم في الشرح من قولدولو من غير معين

الله حماع (في عدَّه وقاه) ولو حاملا سوله عني \_ ولا حناج عد كم في عرَّضتم به من حظمة النساء الموحشية إلقائهما عن ليافعن الاغتماء الرة الاسترابيهم ( يكد ) بحر النعر من ( بَيَاشُ) مَعَمَدُهُ بَالْأُوْمُ وَالْأَنْهُمُ ﴿ فَي لَاصِهِرَ ﴾ هموم كمَّة ولا بنت برسطته بروح عهر و أ في المع لأن لصاحب العدة أن يتكعها فأشهت إراحمه وأوارد عليه دس شاب أو رضاع أو الدن فله حل النعر على ها قصعا وريا أن عصم أحرى فيه الخبرف أيصا فبعل له بعدم فيبيه والعدم على شهة قيل مما لاحلاف فيه وقبل مما قيه الحلاف ولحوالها وحوال وليها حكم عاشمه في الماس لد كور ثم التصريح مايقطع به في الرغبة في النكاح كقوله : إلى حدث سد من حكم ت والعريص ماعتمل دلكوعدمه كالب عمرة ومل عد مدت بي للد مالي إلى حمد لا في الله بال عد فيضوكم إلى راحا فنك كا عها لأسنوى عن حصل كالم الله و عدما دوهوا ا هام کعبدی جم م بر صی من حومعات محراء و محوالت. بدوهی الدیاء علی اللای، بداکر الازماء ف يعيد مارماء ما النصير هم كاثر عد أن أنفق عديث للعلم أرحال وأست بك فلنجرم وقد لا فيكون ع بيد كذكر دلك ماعد وأسما المه وكون الكنامة أع م النصر مع بالماق معادومه هم إد هو مدحمت سب تدقيقهم الذي لايراعيه الفقيه و إتما يراعي مادل علية التحاطب المرفي ومن ثم فير في الطبير شم بقينا وتم ( و تحرم ) على عام بالخنسة و بالإجابة و تشير حمي و خرمة حسله على خصة (حليه على حصة من حرب حاته ورنكرها و ( قد صرح ) سال ( ماصه ) و. كافرا محترما بالهي الصحيح عن ريك والسابد بالاح فيه بعدت ولد فأبه من الإبداء واسطنعمه و يحصل و عسر يج بالإحدة بأن يشول له الحجر ومنه السعدي أمنه حجر م كانبه والسابطان في عموله بالعة لا أب لهما ولا حسد أوهي والوي ولو محده في عام الساماء أو عار الحسارة وحاها في اسكف و وقد عين أو وليها وقد أذات في إجالته أو أذن في ترو ~ به ولد من عسم معمل كرؤحي من غلت ولا بلة من إذن مكانبة كتابة صحيحة مع سيدها وكر. ا منفسه ل عدر و رد ت ممم و م حسك مملا ودلك لأن القصم إحاله لايموهم العقد نعدها على أمن مشدم عدله ولا قوم سكوب كر غير محمرة مقام تصر بحها لحسلافا لما تمن عليه في الأم فنه سهد السحان عن مدك عن الأوجه الصدعة والعرق بمه و بين لاكر مدمه في اسب مهافي الكاح ته سبحد منه مالا سبحد الإجابة الخلسة والأوجه في رصيمتك روحاً له صراح كالحسب حالاها من رجح كونه العرابيد ، حرج عن عبل مالو فالب له روحي عمل لثب عامه على ليكل أحد حسبه كا على عايسه أي ه م أن حملها أحداكما في البحر ، وقول لاساوي وحل البكل أحد حسبها عي حسه عمره - سا مامهمه ، وعلى الأول فلا حسوصة لحده ( إلا يرمه ) أن الحالات به من عسر حوف · · -- )

(قوله بغیر جماع ) أى أما به فیحرم كائن يقول عندى جماع مسى (فوة فنص است مسه) أى حربين الحلاف (قوله والعدة عين شبهة ) هذا علم من فوه فس ود أورد على مدبومه من العدد على وده شبهة لح وامن حكمة ، كره هذا السفيه على حكاه حارف فيه ( قوله بالسلع به ) أى سفيه (قوله وهو بالجاع) أى التعريص ، شمع (قوله و إن كرهت ) أى أن كن فقد الاهله و به منه ( قوله كرقوله كرقوله كرقوله من شنب ) حديث مدر ه حج (افوله دخه ) أى بأن كان أما ( فوله و بالأله الحرب الموله منه مصر الحرب الموله و حدرت عن من ) أى في قوله وقد حين أو وليها الحربي أو وليها الحرب عن من ) أى في قوله وقد حين أو وليها الحرب أو وليها الحرب الموله منه من الموله منه مناه على الموله و الموله و الموله الحرب عن من ) أى في قوله وقد حين أو وليها الحرب الموله الحرب الموله الحرب الموله الحرب الموله و الموله و الموله الحرب الموله الحرب عن من الموله الحرب الموله الموله

كروحي من شئت فاحاص أمه كان يسعى حدف الخرج والخرج منه .

أو إلا أن يبرك أو يعرض علمه المحلب أو له ص هو كان نطول الرمن العبد إحالله حي الشهاء عراش أحواله بالمراصة كالمسايد لإمام على لأسحاب ، ومنه ساء ، التعبد المقطع ، وقدس بالإدل والبرك الدكورين في الحدر ١٠٠ كر (١٥) م حد رد يرية) أن لم مدكر به و حد منهما أو دكر له ما أشعر بأحدها أو بكل منهما ( م حرم في لانتهر ) منتوع به في المكوت إدم منس به شيء مقرر ، وكدا إن أحد. نهر صا مطت أو صبر بحاوم بعر الدي بالحصة أو عم مها ولم هر بالإحالة أو عد بها وه يعسم كومها بالصار نح أو عسر كومها به ولم لعم بالحرمة أو عمرتها وحصل ربيو ص منهما أو من أحسبه أو حرمت دحالة أو سكمج من بحرم حمع المحسونة معها أو طال ا بعن بعد لإجاب حيث بعد معربها أوكن لأؤن حا سا أو مرتبة الأصل الاياحة مع ستنوف حمه بمعويرية أو إمرضية ، والربد لد يسكم ولدرة ردية قبل الوطاء عسم العاما فاعتلمة أولي والنابي تحرم لا طلاق الحبر ، وقطع بالأوّل في السكوات دُم، لا على شد ، ومن حنات عما مع أو مرتبًا لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل إعراض أو حتمد على أراح ، و سنحب حطبه أهن النصل من الرحال ، شي حال وأحال والخاصة مكم يتعدد الشرعي أو م برد إلا و حددة حرم عبي أمر أدن منه حمد مد مد روط ل عقة ، فإين لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار علي واحدة علا حرمه وطار لامكان لحمع (وس ما يو في مار ) أو حيو عالم ير باد الاحماع به أو معامله هن نصلح أولا أو م نسشم في من على من علم بالمبيع عيما أن يخبر به من ير يد شرده مالة فالإسلارة حرى على الما وعبر عبده المق للى لأعراص والأموال خسلافا لمن قرقي الهما بأن يأعواص أشا حرمة من لأموال و لك لأن الصرار ها أشا بأن فيه تكشف يضع وهست مه أه ودو برود مع في لأموال عالم سمح به عنا ( دكر ) وجويا كافي الادكار و رياض وشرح مريكم وي الدل و في الله جد في عد الديم ، و عمد في الروصة بالحور عد مدف ومول (مدويه) الشرعية ، وكدا العرفية فيا يطهر أحدًا من الحدر الآني . «وأما معوله فيتعلوك لامال ١٨٥ أي دو له سمت لديك لأبها سيء صاحبها أي مأير حراله مهديل م برجم النجو ما صابح لما كي فالم مصلف كانه الى و ولا يافيه الحايد ولآتي لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم علم من مستشير به أنها و إن كانت محو لا صبح بك من وصف أصح عا هو فيه فيين دنما لهذا المحدور ، ولا شمل به مايي الله ما به وسر في باك حارة فمارمه الافتصار على ذلك و إن أوهم نقمن أخش سه ،

( عوله أو إذ أن جائد ) أن عمر ح بعدد بأحد فد ساق قوله لاق أو بعرض عو ح ( قوله وسه مد عرد الدهد ) ع د عير أن قراد بالاشتياع بقياع در سيد بد به و بال الاستواله لا تقدع حراد بالكانة اله ( فوله و عرق ر أ به ) أى حى و عد الاستام لا بعو حته ( فوله لأم الاستوا) أى مع قصد أن سكح مين أراعه أحد الله فالمه فيه و كان محمة أو يا الحد الله فالمو كان محمة أو يا الحد المائة أو عوافت روحته و قضدة أن سكح مين أراعه أحد الله فالأعراض و الأموال ) أى من قول نا عراض و الأموال ) أى من قوله أو عمد الأموال ) أى من قوله أو عمد أن الأحراض أن أحرامه ) لعن الراء أن من فا والا لأعراض أند حرمة أى محراما في عدر من هد كها حلاف لأموال ( قوله عد و به ) أى و و دامالي عام مد كان أراد برواج وكان فاسة و حس العام ما مع روحاء في كان وحه النسق و إلى ما تسال بروحه عن دائل .

(دوله أو إلاأن يه ك) أي بأن يصرح بالبرك حن الآيي ( دوله و ستحب عطبة أهسل العضل ) بلسدرمصاف مععوله (قوله لأن الصرر هذا ) أي في الأعراض وهذا من كلام العارق ( قوله أي عيو به) بسير نساو به لأنه التند لايتعمد به فلا مبالاة بايهامه ( بصدق ) ليحذر بذلا للنصيحة الواحبة ، وصبح أنه صلى الله عديه وسم استثير في معاوية وأن جهم فقل برأت أو جهم فالريض عصاد سي عاشه » وهوك الله على كافرة الصرب النوام معنو به فصعاوك لامان له » . الله إلى عمر أن الله كر لا سبد أسك كالسطر لا يباح له إلا مالضطر إليه . وقد أحد منه وحود دكر الأحد فالحد من العيوب وهما أحد أنواع الصلة الحائرة ، وهي ذكر العبر بما فيه أو في بحو ولده أو روحته أو ماله عمد كره أى عرف أو شرع لاسحو صلاح و إن كوهه في عهو و و باسرد أو إعده وبالنب أن أصر" فيه على استحمار ذلك . ومن أنواعها المناحة " ما النسر سبى فدره على إنصافه أو لاستعابة به على تعبار مد كم ودفع بعديه والاستناء أن بدكر حاله وحال حسمه مع بعيد له الماني و إلى أعلى رحماله الأنه وما يكول في المعيين والدو وعده د التسمي أو مدامسه أن م يعال عل بعال وسه من حهديث شعه حدال الحياء فالسب حرمته سكي لاندكر المسير ما خاط بداء والأوجه أن محاهرته صعره كدلك فبالدكوع فقط وشهرته باصف كرهه فب كرابمه بمراتب و إن "مكل نعر عنه نصره لا على وجه السينص ، و لاوجه عدم العرمة في عالم لإنداد في ع ولو مدسير في عمله وديه مساو فالأوجه من تردّد فيه ، واقتصاه إطلاقهما وحوب تحو لا أصلح لمكم إلى م ساميح بالإعراض قال رضوا به مع ، لك و يلا رمه الدك أو الإحبار عنا فيه من كل مدموم شرع أو عرفا في يديو صر ما من وما حله لأدري من عوام ذكر مافية عراج كراه المدد و إن أمكن توجهه أن يه مندوجة عنه برك حسه ان ده فولهم في باب الراء باستعباب ساره على دسته لاوجو به وقول بعشهم يو عمر رساع بعينه ولا فالله بدكره مردود أن النشار عهم له في نفسه دالة على عدم رضاهم فتعين الإحدر أو الدال كالشور ومعصى ما سور أل فرصهم الدود السابق فيها لو استشير في نفسه ليس لا قيمد فيمرمه ذكر مافيه عرسه الله عن و إن مرسطم وهو د س می عم عسمه عد مرمه د کره د د (و سمی) شومد و درد .

( أوله لأنه لفظ) أى قول الرسول لا يصلح لك الخ (قوم وأم مصوبه) هو عدر من أى سدن و فوله وهى بركر الدير عدد مام) أن أما عام للسن فيه فهو كندت صربخ (قوته لا سخو صلاح) من الأوصاف الحيدة (قوم ومن أنو مها لح ) وقد مام من الأوصاف الحيدة (قوم ومن أنو مها لح ) وقد مام منك بعضهم ما فال

الف الح من علمه في ما معمر ومعمر من وعسر وعسار وعسار وعسار وعسار وما على إرالة مشكر

ر الوله لذى فسرة على إيصاعه ) مدهومه الحرمة . ماكن كدائ (قوله و محامر د هدى ) ها واله و الدي فسرة على إيضاعه ) مدهومه القوله مع سبك ) ى دد شار فوله و الأرمة ) أى و إلا رصوا بالأصلح ( قوله من تحريم دكر ) أى فيها لو استشار في سبه ( فوله و سبحا المحامد و البهه ) قال في شرح المهجة السكيير وتبرك الأنه عاروى من ما مسعود موفوها و مربوع على الراء أحدكم أن المخطل لحاجه من حكاج أو عرده و على الراء أنه تحدد و الساهمة و الساهمة و الساهمة و المنافقة الماهمة الماهمة الماهمة الماهمة الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة الماهمة و الماهمة و الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة الماهمة و الماهمة و

(قوله وهي ذكر العير بم فيه أو في بحو ولده الخ ) أي أن قول فلان الماسق أو أنو الناسق أو روج الفاسقةمثلاوخرج بذكره ذكرولده أوازوحته فتط من غير تعرض لذكره فه لا يكون عيمة له كا عو واصح فسه ( قوله ومحفره عناق) هوعلى حذف مصافين ليصح المصب أي ومن أواعها استحامية بي محاهرة لح و فسوله إن ع إسمع الإعراض) هو كسر عمره الإعراض أي عل وحور الله كو إل لم سمح الإعمراض عي اخسه أي أماردا عمم به فيعرض ولاعب عبيه 5 3

إن حارب عشه را نصر به لا با عر عن كا تحله خه ل المدري ، وعو داهر را و حث في فيه به عن ما يصر حد ( شه م عظمه ) عام احد ( فين خيلة ) كاره خد « كال أمر دي در ١٤ السامي ، وي روانه ١١ کلي کلام د مد و له حمد الله ديمو أوسم ١١ کي علي البرك صدأ ، عد والد ، على الله على المراه على الله على الله عليه وسرائم يوصى بالتقوى ام اول حسَّم حاصہ کر ناکم ، ویاں کال وکام اور حام کم مؤکلی خاطبا کر عشکم او فتا تکم و چند اوی و د سه ک بن مرول د تر دو د عدت أو خوه (و) يسجد حسة ( حرى) ع كر ( فير العلم ) ما إرباد النفير لله و الوي أو لا له والروح أو لا سه بأحلى قال شرح وعي آك من دوي (ووحدت بري) كر كرم في رؤحد ال ای ده (له ۱۱ م ج خد قدوت اد) و اده (علی رسود اند) صی قد عدیه و سر روب) إن حرد ( صح حكم ) مع حريث من السمود ( على الصحيح) وم مسته اسول مع فعاد فيس أحد بدية والذي فاصح لأن المحان بس من العمار وجويجة و ي وقل سركي إله فول ( ن) على الديجة ( ت حدديث) الحم الدي ( قد صحب والعمدي والحمدي ورك أنه (د حد) مال روف عر) ر سنجه و كه حروم من حارف می آنان به ودای اسکات هو بعالمه و إن کان لاصح فی تروصة و أصاع الدله بر دره ودیا به دری ، و اهال لادر فی وعده فی با و سه ناما ومعی ، و سیدهد الأول أل علم الديم مع مدة النصاب مع عن كالمهم ورافي لأدكار و سن كون لي أسم العقد أسول من حصه الحلمة ( قال من ، كر الديس ) عليم أن بن الإلف والتنول نحث يشاعر لإغراض من المدول ، وصفه المقال أن كون مسله يو مكد فيه خراج الحوال عن کو به جوان د

(ورله إن حرب خ) كن أن كاسائطو به دامة من الوح .

و لأوى د. طه سعرف (م سبح) الدكرة حرما لم شدى مرسوله وقو مسامعه بالدى مدين مدوله وقو مسامه بالدى مدين مدوله وقو مسام و قال روحات ها وص مها و الله مدينة على أل الكامه و قال روحات ها وص مها و الله مدرا ده ما و تؤده مد عد مسادتم المدرا وقوع عوالله والله يعلن من وقوع مدوله وقوع موالله من حوط دول بحو وكله وأل سمعه من بعراله وأل عاراله وفي المحالة من بعراله وأل عالمه من المراك من الله وفي المحالة على المراك من المراك من المراك من المراك والمراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك والمراك المراك المراك والمراك علياك وجمع المراك والمراك والمراك المراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك علياك وجمع المحك وحمد والمراك المراك والمراك المراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك علياك وجمع المراك والمراك والمراك المراك والمراك والمراك والمراك والمراك والمراك المراك والمراك علياك وجمع المحك وحمد والمراك المراك والمراك المراك والمراك والمراك والمراك المراك والمراك والمر

(قسوله والأولى ضبطه بالعرف) وهوسماد القعال كا أشر به الأدرعي حال قسره به

رقوه ولأوى صفه) حور أن كون مرد التدال، دكره صط العرف ور. في ١٠٠٠ و و عوله الصل م يصلح ) أي دان ما كر أحرى عن العلم م واوله العمل أن حداله حج ( عوله " بالمسلة للهر ) أي أما هو قالتحالف فيه عليه ما على فاحد مهر عال وإن كان دون عدياه ع ج لأنه لد يا الشركي دول السكاح (فوله برقي شبه الد فواعه الح) مع مد بد وفوله سر ے استقبالقدوں قبل نے کہ بھا وہ انعلق بھا (جو بدورت کان ج) ماہ (جو بدق کا مراک هر وصاله) أي أو فير ذكر ديدة (قوله أي علميه) أي لاشديد (فيوه واله مافية) ن فالأوحه الصحة كما نقسدم في قوله فنم في اشتراطه الح (قوله و يستحب مول بون ) أي الله للب دلك من غيره ، وعليه فاو أتى به أحسى لا محصل السنة ولا يكون حهر أول بديث عدرًا ن لا كشماء به من العير بل يصعى للعالم تعليمه بـ، حــــ حهـ، ( قوم قال العما ) أي فنقول على أولا تم بدكر الاحاب إلى يعلم الله على عشر باك عمو به و به مع صلم على عاول وتأخیل وغسیر ذلك ( قوله رؤحتك ) أي أ ، أن أوحــث لح ، و عدم مو ص الروح لم يسمح النكاح (قسوله والدعاء لنزوج) أي ممن حضر سواء الوي وعسره ( فوله عقبه ) أي العقد فيطول بطول الرمن عرفا ، وينسعي أن من لم يحضر العقد يندب له منت إ.. ق الروج و إن عال الرمن مالم تنتف نسمة القول بي الهشه عرف ( عوله السحاب قوله ) أي اهد المحول و يسعى للروج أن خسه الدعاء له في م " به ديث ، ولا يقعي بدكر أوصاف الروحة ا قد بحرم دلك إد كات لأوصف مما سبح من دكرها

كمه وحدث أهدى بارائد لله يك لم عنج واأبه صفى الله عليه وسم مه دحس على را لاب حراج فدحن على عاشه فنام فشاك وبدايث السماء ورحمة الله والاكله مكرت وحسب أهلك الرك الله لك ثم فعل عث مع كل سائه وكل ول ماهال عاشه a هال فيسول فولهي له كيم وحد بـ أهلك لا تؤجيد منه بدية مطب لد فيه من يوع بهدي مع لأجاب حسوبا العالية والا هد لاستمهام الس عني حقرقته بدسل أبه صلى لله شانه وسراء الحب عبه و إي هو للندر و أي وحديها على ما محت ، ومع ديمك منعي أن لا بندت هيندا إلا لعارف بالسبة ، وهو بالرقاء بالسَّة وليس مكرود ، والأحد و صديه أول ساه و دول و كالله لسكل ما في عد حمله ، ثم إما أر د الجاح بعظما شوا وقدما فنيه للمعترف والنسب والله من وجود مما مذهد له الأمرانه اقال اس عدس اسی الله علیمه في وقي مان ٥٠٠ عليهن مان أحد أن أثر بن روجق كا أحد أن سرس لي له ماد لانه . وقول كان منهم و بن أس من الولدكا اقتصاه إطلاقهم : إسم الله اللهم حسب الله مان وحب الأسين مرزي . وسيم "استحصار ذلك بعدق في قلبه عبد الأثرال فالد الداء الاصلاح ولد و درد ، ولا كرد مد يد ولا صحر ، وكرد أن كم أحده في " له بالا معني به و جود كر الله و لا معتر به سفي كويه كدره وهو يسكر في محد من أحديه حل حدل إليه أنه شؤه لقد حديث قيه حمد ما حرول ، واللي دهم إلى مع محسول كام العركام ومن العربي والحال باداد شراح الارشاد والحالان السبوطي وعبرهم حل ديك ، . ويما مكلاء النبي السكي ، وه قبل من أنه حسن براك الوطء مال أوّل مراهر ووسيعه وآخره الفيل إن الشبطان يحصر فيهنّ ردّ عصم أموت شيء في دلك و عرضه بذكر الوا د علمه . و بد ها له إذا بدي براله إنها لم الديل وأن يدهر ي به وقت السجر لاسه والشبع واحواع المرسين حنشده إباهو مع أحيدها بصرا الناسا كالأفراط فيه مع الدكام ، وصف بعض لأصاء علم أن عا داعيه من سمه لايواسله كمدكر ، ترفي الحد العنجيج أمر من وأي امرأة العجدية به مملا بأن ماء م وحبه كا مع الرابه ،

( الوله كدم و حدت الهائ ) ووجه لاسد لان الله صلى الله عدله وسم أقرها على دلك كردرها وألما وهما دلك فلحور ال يكون ، حهاد مهما أو أنها كانت فهمت سلحات دلك منه حلى الله عليه وسلم بطريق ما ( قوله و إعاهو ) أى الاستعهام ( قوله وهو الراقاء ) أى الاستم أى المرسب بارائه و إلى الله مكرود ( فوله وفول كل ) أى و سلحات ( فوله و إن أس من أولك ) أى لكد أو سلم من ضعر السن أو حل ( فوله وسلحا الله الله الله الح الكد أو سلم من من منه ما برعب الروح في خاع عمد هعام الله الح من العلم منه الله الح منه علم الله الح منه علم الله الكرهة ، ولا سافيه قوله ، لا لله الله هر أن الراد به ما يعوف عليه على منه هم أن الراد به ما يعوف عليه على منه هم كان على منه عمل الله وهو ينه كول على صافة عملين ما يتعلق في وهو الله على منه عمل أن يتول وهو ينه وهو ينه كول على صافة عملين ( فوله وهو ينه كولي في عامل أمنها أن كول على صافة عملين ( فوله وهو ينه كوله في عامل أهما أن كول على صافة عملين ( فوله وهو ينه كوله في عامل أهما أن أي أو أمرد فيتصوّرها أو نصر أن ندل عليه ( قوله دلك ) معتمد ( فوله بري الحال عليه ( قوله دلك ) معتمد ( فوله بري الوله بي في الحدر ) هو في حكم المستشى مع عدم الإنسان مع واستحة كالإفراط فيه ) أى الخاع ( فوله بي في الحدر ) هو في حكم المستشى مع عدم الإنسان مع واستحة كالإفراط فيه ) أى الخاع ( فوله بي في الحدر ) هو في حكم المستشى مع عدم الإنسان مع واستحة كالإفراط فيه ) أى الخاع ( فوله بي في الحدر ) هو في حكم المستشى مع عدم الإنسان مع واستحة كالولول في كوله المنتر أن الخاع ( فوله بي في الحدر ) هو في حكم المستشى مع عدم الإنسان مع واستحة السنة في المناه المناه المناه المناه المناه المناه كالوله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه كالمناه المناه المنا

وقعام نوم خمة ضن ندها ، بها أو ندبها وأن لا مركه عند قدومه من سفر والتقوى له بأدو بعد مع وعاية القوادين الطبية مع قصد صالح كعمة أو نسل لأنه وسنده هوت فكون محدود فها يظهر وكثير بخطئون ذلك فيتولد منه أمور صاره حد فليحدر ووط الحامل و مرضع مكروه بهمى عنه إن حدى منه صررا فولد در إن عال على صالح حرد ، ومن أصلى عدم كراهمه محول على مارا محش منه صرر

# (مستان)

# في أركال 11 كاح ويو نعها

وهى حمسه روحان ووي وشهدان وصعة ، وقدم لا بدر لحاف فها ، سدى لدول المكلام عامها فسل ( رقاء عسح الد كاح بارحات ) ويوسى هارل ومد به الدول ( وهو ) أن الول الدفد ( رؤحتك أو " الحديث ) موالي فادية منسلة ( وقدول ) مرسط بالإحال كه مر الله لا أن الله و الروحة ) وما يه وكريه كد بدك د ( بروحة ) و ( أو سكم ) بها فلا شمل دال عام من حو سم أو يدم أو إلى د ( أو ددت ) أو رديب كه حكاد ابن هنده و را عن حمام الأنحة الأرابعة ،

( فواله وقعه بوم الخمة ) أى و سدت فعيه الح ( فوله و أن لا م كه عبد قدومه ) أى اله د لى المنت قدومه مشيلا من السدر الن أوقى بومه إن المنت حدد ( فوله من سدر ) أى تجسل به عيمه عن الرأد عرف ( فوله ووطء احمل ) أى ده سهوره وو حدارها حدث صدقها قده ( فوله لل إن علما على عده حرم ) بياهره ولوحف الراه وهو بدهم إن قوى العلن تحدث المجول سدى لا إن علما وكان العمر را الماريب عليه للولد عن لا تحدمن عاده كهلائه الولد ، ولا شدكل هد عد مر في الرهن في حوار وطء الرهوية إن خاف الرئاء لأنه ليس ثم ضرر محتى ولا مصول و ما سده أن سد المع محرد او هم احمل قيمن عد في و مرصده لا صروره على بر هي لنده الدين و إن قال عود التواني ؛

( <del>الص</del>ل )

#### في أركال السكاح

(قوله وتواجعها) أي كنسكاح الشفار وكالشهاده على إدن ارأد (قوله وهي) أي لأركان (فوله وهاله وتواجعها) عدم أركان (فوله وشاهدان) عدم أركان لعدم المختصاص أحدم دون الآخر انحلاف الرحين فاله يعتبر في كل ماهم مالا يعتبر في لآخر وحميهما حج ركما واحد المعاق العقد مهما للا نحد من امهما (قوله وماله الشبول) أي في أنه يعتديه من الهساران (قوله كم مرابعاً) أي في آخر العدل فيها القوله هان طال له كر العاص يابهم م صح الح (افله من دان عليها) أي اروحة

(قوله فقال تروّحت صح) عرة النحسة بروحته وهي الأصوب لمامر (قوله وسه الوالد الح أي في م . أنه الموسط أي و ويه فيها الكن حرم علماء وحدأته لالدمي رؤجه أوروحتها أى مسع دوله السلال في الدي الدي وطاهر أته لايشارها فوله فلاية في الشمق الأود فيبراجع (فوله وي نفسي النموی خ ) من حمد ية كالام المطاركة العمير من قول الشارح التهى لكن وس فی کلام آنے رے مرسح استطه عسيه وعبره النحفة وقد قسو فيجحة تروحت وسكحت نصر البردّده إلى فسوله اسهبى فقدوله وفي بعارق العوى لح مرحمات مايل

وإن يوس فيه السكل ومثله أحبت أو أردت كا قاله يعض التأخرين (سكاحها) بمدى إسكاحها معدان الإعداب والقبول كامر (أوترو بجها) وللسكاح أوالد والإعداب والقبول كامر (أوترو بجها) أوالسكاح أوالد والجهائة ولاقبلته إلاق مسئلة المتوسط على ما في الروحة لحكورة الوالد والمحالية ولا قبله المحالية ولا قبله المحالية المتوسط على ما فاتداه كالمهما لكن ولا شهره عبر واحد بأنه لاحد من روحته أور وحتها لم فل الروح فيات بكاحها فان قدمه على مامر أو تروحها فقال مراحه الله تعالى على أنه لاحد أن يقول أو تروحها فقال مراحه الله تعالى على أنه لاحد أن يقول الوق مها المورية والمورية والمائلة الوكيل وأو في كالم الوي روحها عدد من مسئلة الوكيل وأو في كالم السمال المورية والمائلة في المورية والمائلة الوكيل وأو في كالم السمال المورية والمائلة والمائلة والمائلة المائلة المائلة المائلة المائلة المائلة عليه الأن غمير الأهم المائلة المائلة

( دوله و بي يوقف ديه الديكي ) أي في رساب ( دوله لاد س) أي فقط من مير د كر سكامها أو ترويحها وقوله الكن ر أولا معامد ( قوله ولا سيرب اله ) أي في مسايه مأوستك و خصل فی ما این شوست آل سول اتوی اعداد اول از واسط روحت اعداث فلا با رؤحم له أو رؤحمه بده ولا كان روحت مدون الصمير ولا رؤحم مدون دكر الروج وأن يقول الروج نعب قول ا و سروحها مناز برؤحم أو قدت ، كاحها لا قدم وحدهاولا مع الصمير نحو قبلته ( أوله كي حد عدر و حدالج) معتمد (قوله أو زوّحتها ) أي دلا يكي زوّحت نقط ولا بدّ مع ذلك مهر صبح لفلان شهی ما بأی ( دوبه دال دا به علی ماصر ) صرحوح ( اتونه أو تراؤ حمه ) أی أوفات الدورعل الح ( فوله فقال برؤحت ) أي ولا محماح إلى باكر ما يدن عام وي هذه حالف مستهد شوسط میرها ما مری فوله ولا شامل د تا عدی مل خوالح (فوله ولایکی هما) أي في مسئلة الموسند حاء ما ق السام ( قوله على أنه لابدً ) أي فيمسئلة المتوسط ( قوله للتحيير مطلق ) أي سو ، أبي الوي معند الا كاح أو الدواء فايس قبات بكاحها اراجه لأنكحت وقبات تزو مجها ي حمد لرؤحت ( قوله إد لايشترط توااق اللفطين) أي أما الشوافق معني فلاعد منه كما من في قوله فيال القصل وأن تقبل على وفق الإخاب لا بالنسية النهن علم وقصيمة أنه توكان توبي حدا وله منا مين فقال مروج روحتك موسى فتسلل سكام إحداها البطلان وهو ظاهر قياسا على السيع ( در ۵ کال مسمى مقديم قبيم ) أي على ترزجت ( دونه وفي عايق البدوي ) مسدم اسفار ولو غال م في الح كان أوضح ( قوله والأصح خلافه ) أي شما في التعليق صحيح لما بينه من أن السدير ماني على علم شير طامايدل سلى سرأة والأصح أنه لانا من ذاكر مابدل عليها فعمام الصحة مروحت فقطظاهر والتنظير فيه مندفع ( قوله فما قالتعليق ) أي من عدم الصحة . عن دلك الموحب للمحمد للاحبار به أو قرابه منه لا يتراد ندى دكر لأن هذا إلى شربه كنف ولا يصر فشح تاء مشكلم ولو من عارف كا أفتى په س المترى ولا يا في دلك عدَّهم كامر في أعمت بصم الناء وكسرها محلاً للعني لأن للدار في الصيفة على سعرف في محورات الناس ولا كدنك القراءة و إبدال ابراي حيما وعكمته والكاف عمره كا أمي بدلك لو لد رحمه لله بعالي وفي فدوي عض المنتقمين تصح أكحكك كما هو ثعة قومين انجي وهال العرابي لا يسر روحت بث أو إبيث وأن الحطأفي التسبعة إدا ماخل للمعني للسعى أن بكون كالحصأ في الإعواب والندكير والدانث لمهي ومرادها خطأ فيالصنعة الصلاب وهوصر العرفين كراو علاممي الدساركل بالاخل بالمعي وسنعر ع أنى صحته مع في العالم اق قاهتار برومه ها ذكره في كل من متى أأمتد مع توافقهما فلمه كم وجمع مه و يلاوجب مهر اسل صرّ ج مه ، وردي و . ودي ( ويسح مُدَّم لفت الووج ) أو وكمها واه صيت وعلمه (عني) لاها (اوي) أو وكميد لحمول للمود (ولا يصح) الديكاح (إلا عفظ انترو عو أو لاسكام) أي ما اشه ق منهم ولا كوار في هذا مع ما مر لإمهام حصر الصحلة في لك الصبع فتصبع عوا أن مروحك إلى آخرد ودنك الحير ما يوالد التو الله في الله ، له كم "حدثوهن أمالة لله ، واستحديم فروحهن كامة لله » وكيمية ما ورد في كنابه ، ولم برد فسله سوهم ، والتربس عموع لأن في السكاح صربا من التعسيد فيم است سحو عصر ياحة وتمست وهنة وحفيه المدني السكام بعص للمنة حصوصيه به صبي الله عليه وسمل لقوله مد حاصة لك من دون المرسين مد صرعم واصح في ذلك ، وخسر المحرى وملكتكها ء

(قوله لأن هسد. الشاء شرع ) فال الشهاء سم لاوحه لكومه إشاء مع حو الصماء وم محدا الاحبار أو قريبا منه مع عدمه انه (قوله والدال مع ) معطوف على فتح مه الد كام .

( اوله على دال الموحب ) وهو الصحاء "وحوه ( اوله الذي دكر ) شي في قوله العائده الله اله ولو من عارف ) حسلاها الحج في العارف ( قوله ولا في المث ) "في عند ما التسرر ها ( الموله الدار في النسار في المواجب في المواجبة و حدث روحي العد حكاجي فلا لله أوفال رور مث وروري ( قوله والسكاف هم م ) الماهره وله من عرف وه هرد و الله كاحي فلا لله المسافة والمسافة وروري ( قوله والسكاف هم م ) الماهره وله من عرف وه هرد و الله كالمن الموافقة ولا النمة المسافة ( قوله والشكاف المرافقة و الماهرة والماهرة و في المن الموافقة و الموافقة و الموافقة و المنافقة ( قوله والشكاكير والله عن أو الماقفة و في المن المنافقة ( قوله والشكاكير والله عن الموافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة المنا

عامعك من العراس، إسوع من معمر كا ونه استاسرى لأن دو به ههور روحيكه والحدعة أوى بالحفظ من الواحد أورواند بالحق على الدادف أو هم فال الله عليه وسير مين الله الله وير مين الله الله فؤد حو الروح وأنه كام منه و يستد كاح الأحرس باشارية التي لا محمل الاهمه المعمل وكد مكان ه على ماق المحموع وهو محمول عني ماد لم سكى به يشاره معهمة و بعدر أبوكيله الاصطراره حيث و يبحق بكان في ديث يشاره التي محمل الهمه المعمل (و صبح ) عقد السكاح حيث و يبحق بكان ها من الماسكان المعملة في الأصح ) وهي محمد العراسة من بالرابطات كافي المور و إن أحسن فالله العراد المسارا بالمعملة في الأمام الماسكان المعملة في المورد و يسام عن المورد و الماسكان الماسكان الماسكان المعملة في المورد و الماسكان المعملة في المورد و الماسكان المعملة في المورد و الماسكان و الماس و الماسكان على ذلك أيسان و وقوفون القرائن على ذلك ،

(قوله إن إيطل العصل) أى الله المتيهمات إدام رقل المداحر إلا عدد المد المقدم

( قويه عا معك من القرآن ) - سعى أن الراد من هذه الصنعة المعلمك إناها مامعك من القرآن وقد کال مداهما طبه أي درو حين ( فونه وك ا مك مه) مدهره ولويدات و عدر د سم على حيج قال في مثل در وص ولا تكتابة قال في شرحه في مدية أوحصور لأمها كبديه قال ال يوقال العالب روحيك المتن أوقال روحم من فادن تمركت فينجله البكتاب أو الحاء فتان فدت الرصح كما صححه في أصل الروصة في الأولى وسكت عن الناسة لأبها سقطت من كلامه إلى أن فرق في شرح لروض بين ما هذا والسنع بأنه أومع علايا ل العقادة بالكرابة والنوب الحيار اقيسه النهبي وهو صر تتر في عدم الصحة بالكنابة ليكونها كدية وهو شمل الاحرس وعساده الكل حيث صح عبد الأحرس باسكتابه يصروره عني ماد كر فاحتمل محسمه باخاصر النحقق الصرورة فسله و تجميل التعميم وهو الأفراب هذا وقد ية ل ما لذا تم من أن الناصي تروَّحه حيث لربكي إشارته صريحة كى يتصرف في موانه ( يوله وهو محول ) أي عاجة كاحه ماك بة ( قوله ، ــُـ رة متهمة ) أي لكل أحد أما إد فهمها النص دول عبره سول الكنامة فيصبح سكاحه كل مهما (فوته ولعام لوكايه) معيومه أنه به أمكمه الأوكان بالكنامة أو الإشارة التي تحمص عهمها العطبي بعال بصحة د كاحه توكيبه وهو قراب بأن رناك و إن كان كما به أنصا فيهي في التوكيل وهو سعقد ماكما به علاف المسكام ( دوله إشار به الق عاص عهمها الح ) أي فسم كاحه مه مصر ورد حد تعدر موكبير (قوله لأنه) أي السكاح لهط الخ (قوله رجع المقيين الخ) معلمد ( قوله إن ما طل الفصل ) في عرف بالحدر بي لا كان بالفيول ( قوله فيهم الشاهدين دلك ) أي مأأتي به العاقدان

لأبه لامصاع للشهود انشرها حصورهم الكل فرد فرا منه سي النيسة. و به فارق النبع و إن شرد فيه الإشهار على مامرً فيه وقوله بالك عم مؤا الأن الشهادة بللي قبر بها باعثه لا يلي عس العقه ويو سنجف قاص لة , في ترو يم امر أه شارط بالله الله الله ، ويوقال . وحث لله للق لا يعلج كا فنه الصنف عن العربي و قوام ساء على أن بك كريد وهو كريك و إن له الرفعي عن العدري ما همصي صراحه وحرج دعوما في الصاعة الكنالة في العقود سنة كالواقل أبوا مان روحات وحدهن أوامق أوفاطمه والوادا مفسة ووادم منجدفاته لصحاوات في أن الصعة هي الدايده حداث له ' كثر ، ولايكو . وحث مي حدكا مصف (ويوف) وي ( . وحدث ) إلى حره (قدر) الروح (قبات) مطنف وقبائمه وو فی مسئله دوسعد مین ما سم ( لم صدد ) انسکاج ( علی الدهب ﴾ لا هذه عند السكام أوالم و بحكا من وفي قول العقد بدلك لأبه بنصرف إلى ما أوجله الولى فأنه كالمعاد لفظ كما هو الأصلح في تطيره من البيلغ وفرق الأوَّل بأن الدول و إلى الصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكراب و لدكاح لاستقد بها حدف السيام وقبل بالمع قسم ، وقبل بالسحة قبله (ووقال) روح ياوي (روحي مائه دان) وي (رؤحت) اللی بیل آخره ( أوقال تول ) عاوج ( ارؤخه ) کی سی ( دل ) ارو ج ( اروج ) و بی حره (صبح) الدكاح فيهما عاد كو للاسادع بدايد با على رصا ، بافي الماجيجين بنائل حاهب الواهمة فال للمن صبى لله عامه وسر رؤح مها العال روحتكها ﴿ وَمَ سَفِّنَ أَمَّا قَالَ إِنَّا وَمَ تروّحتها ولا غیرہ وحرج بزوّحق تروّحق أوزوّحتن وتتروّحها سی٠٠ سنج لا ١٠٠٠ څر. ١٠٠ پار قاس وأوحب تدا صح ، ولااصح أنه فل برؤهها ،

(قوله الأنه المطلع ) أى الملاع الأنه مصدر ميمى (قوله وقوله ق ) أى نو س (قوله شرط المهد المهر ع) أى في الاستخلاف الى نقول التحديث أوارس بث في برواع فادنه مباد (قوله ووقال وحث لله دق لم نصح) أى خلاف بأنوف بديات الله فيه الدال بديات في برواع فادنه مباد (قوله ميمودا إذه أصافيه إلى الله كان كتابة ومايته في متهردا يكون صريحيا (قوله والوابا معدة) وحد منه أمهم بواحدها في الله كان كتابة ومايته لله متعردا يكون صريحيا (قوله والاستخاب أنه المعد وهود هرا ما في ما برواج الوي عامل أم الما ما أم الما ما أم الما ما أم الما ما أم الله المعد وهود هرا ما في ما برواج الوي عامل أم الما ما أم الما ما أم الما ما أم الما أم الما أم الما أله والما المود والما أو الما ما وقال الما الما ما والما أن الما ما الما الما والما أن الما ما الما الما ما الما الما ما الما الما ما الما ما الما ما الما الما ما الما ما الما ما الما ما الما الما ما الما الما ما الما ما الما ما الما ما الما ما الما ما الما الما ما الما الما ما الما الما ما الما ما الما الما الما ما الما ما الما ما الما ما الما ما الما الما الما الما

( فوله وفوقه دلك ) أي أن دن هذا الله عدا داكدايه نو الله عدا قلته الكاح ( فوله شايرها المداعد على أي في الار حلاف ولا كل الارادة على المساهد

ی حره ) أي دلايه

(قوله لن عنده) الحفاء آنه مساو لقول ألبشارح الحل علسه لا أعل سه و إن آلاده صليع الله رح همتوالعدرة لأولى بلنجمة وقدرائي فيها ماراءه الشارح اغيىما نبه عبيه الثارح ها بكان على الشارح أن يعر بما هو أعم تم يقول و إنما قال الشارح لحليمه لإ سال المسف الخ (قوله فی قوله فقد رؤختكها) صوابه في قولەنقال (قولە ئىدار) بە أوصه صدَّق عام ) مس هما من حمية ما ما الله الشيحان وازن فالمصملع السارح أن هو قدم من الديجين لها المشول كم سيصراح به في فويه أم قالا فيحد فرصهالج عمد تقيض بالهام عيدا المنبع فكان الأصوب حدف فوله عددتمه لم يتأتى توله نم علا لم كا هوك لك في شرح بروص أوحدف دوله أم دالا ي ولإسال أي المفسيرته قدر فوله العد ليقله الع ليميد أن هبيد سقبيد ايس من حمية عدال ي الشيحان وإيما هواته له له (فوله د شرر) أي من الاحتياد هم ( ووله و مهدا) کی مماد کر من موافقة خمع من السلف لابن عباس

أوروحها لانه السدي بالنص من لارواع ولارؤحت تصلي أوالي من تسك لأن برواح عارمعقود ع به و إن أعلى حكه في بحو أنا منك صال معالمية (ولا صلح تعليقه) فيفسد به كالبيلغ برأولي سريم لاحراد هذا أوبدن وَحدث إن ثاء لله وقصد العدين أوأطلق لم يصح و إن قصد التبرك وُل كَل شي مشيئه بعثي صبح كا حرا مشره في توصوء ( ولو بشر) شخص ( يولد تقال) س عدده هو على فول " رح فسه و رعا فال دلك لإنيان المسعاء بالعام بالديه على التعقيب في عوله الله رؤحتكها ( إن كان أي فند روحه كها) فنسان و السائق ( أوقال ) شخص لأعر ( إل كا ب على صاد و ما ت عد وحشكها ) فقبل ثم بان اقتصاء عشتها وأنها أذبت له ، أوقال س تحديدً رمع ال كال إحد على مال أوحثك ملتى فقيل ( فالمدهب بطلاته ) علمهاد الصيعة لا يم من والد من الناكي في محته وحهان من القولين فيمن باع مال موراثه أو روج أمنه ظائا حيدة و ال منذ حلى لداخ أو الدو تو وفرق الأوَّل بينهما يحوَّما<del>لصيعة هناك وحراج الولد مالو الشر</del> بأري فيدان بعد التربه أوطينه صدق عدا إن صدق الحدر فتد رؤحدكم فابه نصبح لأبه عسير بعلمتي ال حالي لأن إن هذا على إكانونه اللها وحلول إن كمير مؤملين كالد الله الشيخان برعالا أواحب فرضه فيزار الشريصاق فجرو إلا فالمصارن لالقاسي وتوقف فيديث السكي أقان الدين وعلى كول العبي منعيها كال بدس مقتصي لإعدق و إلا فسمقه ، فاه قال تولى رؤحت می بن کات حله وکات باشته وحدث عرضها أو کر موس أوفيدها وم شت دلك عبال هذا المدمى صبح معه المعد وصه حر لأن إن هنا ليست بمعنى إذكا هو خاهر والنظر لأصل نَا، عَ إِنْ كَانِ عَلَى السَّدَقَ فِي حَرْ ، و محت غَسِرِه الصَّحَة في إِنْ كَانِ عَلَايَةُ مُولِيقَ فقد وَمَا كُمْهُ وَقَارِ وَحَدِثُ إِنْ شَاكَ كَالْمُدُمُ إِذَا فَاعْسَى فِي لَمُنْسَلَةً اللَّهِ وَيَحْمِلُ الأُوّلُ عَلَى مَا إِذَا عَلَم أنها موسلة أوا في على ساياً ما د النعاس ولا باس بالبينغ كانقرار (ولاتوقيته) عِلْمَةُ معلامة وعهوية وعيد المنحة النهى عن كاح لمامة وحه أؤلا رحصة للسطر ثم حرم عام حرار ثم حار عام التمليح وقدل جعمة الهاداع ثم حرم أنظاما معلى الصرائح للمي لوالمع الى عماس م استمرعني حاما عريما الله المدار والحكي عمه من ارجوع عن بالثآء الدت ال صبح على خم من السلف أمهم والعوه في حل لكن جاءوه فعالو الأاب عاليه أحكام السكاح ، و سهدا بارع لركائتني في حكالة لإهم ع النان الخارف محمل و الدا أي حمع الهم م وكما لحوم الحر الأهلية م

حرامت مريان ، و كدام المنشني صحاله عبد وقاله بدأت عمره أو عموع لأبد فاسر به بدأ بيا و قع عموع فعد صرح الأصحال السع أنه .. في بعث عدا حديث أسع الديد فاسكاح أوى ولأن موت لاير فيم آئار السكاح عهد فالتعليق مح د الستني رفعها معوب عد مب الشعباد حمالت و به يتأيد إطلاقهم لا شال لا برم ما أق صحبهم وصحه العبد الأنا جول برممه على فواعد، وإل سن عن رفر صحبه و إلماء الدوقات ، ومثن ما ترار منو فيه عدَّه لا سي ما الله الله الله كا أهاده والله رحمه لله معالى ساء على أن العارة صلح العمود لاعدام ( ولا كاح الشعار ) عمدم من أولاها مكسورة للهى عنهى عم منجين، من شورة كالرحيد رفعها مواء فالركال مهم يتو يا لاء فع راحل بدي حي أ، فع إحسال مائك ما أومني العر السد إلى حاد الحدة ما على مهر أو على عص الشروط (وعو) شرع كان حر عبر اعدمن أن يكون من د برد صي لله عليه م. وفي به الرابي عمر راي له أو باي ، عليه وهو ما صاحب حديد البحري وأو داود فحمر به (رۇخنىكى) ئى سى (عنى ئى دۇ سى) ئودۇخ بى دىلا (سىك و سىم كل ماحدد) دىرد ومدى الأخرى فشو) ديك وسهائه أن الديك في النصم لأن كلا حيل عام مول مامور لا كاج وصد ف الدخري فأشده برم خهدمن رحين (فيل محد مصم فالدي) ألال روحال الى على أن يروِّجي ساك ولم يرد تعال (فلأصح اصحة) ، كاحمي عهر شي د يد ، الا سراك في النسخ وم فيه من شرط عليد في عقد لا عليه الله كاج ، ومقدي ؟ الله من على أن از وحلي مات مسحال فالم مقام رؤحي و إلا لوحد اله ول بعده وحمل اديمه صد فالاحدم فال من حس تصفها صند فا فنظ فني رؤحہ کہا سي أن بروحي عالث و فقع بنتائت صنداق اي - يخ لأوَّل فيظ وفي عكامة بنش لأوَّل فيصر والذي لاصح لوجود الله في إفال دار عي أوعو ورها و ورعم المشيئ أن وا فيججه الصاعد عدم الاعداد ف الديد عدة و تصوص الك مع ( رومي ) أوأحدهم ( ما لامع حمل ا علم صد له ) كائن قال و قسع كل و ألب ما قر الأحال

ر قوله حرمت مر"س ) و ما اله را سحه "بها الفاسية و رسوء ما مسته البار ، وقد نظم ذلك خلال السيوطي فقال

> وأربع مكر اللسخ في حدث بها لأحدرو لآر فقا به ومعمله وهمار كد جسوم عني مار

( قوله ولأن الموت الح ) و مهملذا المدين عديم ما أور عبى الأول من العرق سهم ما من عبك أن من في المبيع لورقة المشارى والروحية عديم و و ( فيه لا رم من في صحبهم ) أن ما معلومة والمهولة ( قوله و إن من عن راو ) من أنه حديد ( قوله ومشار عا قرد ) أى في أن علان ( فوله ولا كام الشعر ) أى ولا عد من كم مه كا صراح على مين موض ( قوله أس شعر المد بد حار ) أى عن السمتان ( فوله لا يصد لمكام ) أى خلاف شيم وحوه أوس شعر المد بد حار ) أى عن السمتان ( فوله لا يصد لمكام ) أى خلاف شيم وحوه ( فوله اسميحات ) أى فقوله رؤحست منى على أن برؤجي عدد عمرة روحي عدث وروحيت على وقوله عدت الممكام مسعمان في فيول مكام عسه وثرو يج عدد و كا له ول قدم كام مثن وروحيث مثن وروحيث أن برؤجي عدد و كا له ول قدم كام مثن وروحيث الليمن ( قوله قائم مقد رقوحي ) معتمد ( قوله يسمح لأون فتعد ) أى مهر المثل منه وروحيث أنهى ( قوله قائم مقد رقوحي ) معتمد ( فوله يسمح لأون فتعد ) أى مهر المثل

( فوله فالركاح أولى) قد عمع هدده لأولو به بي سواد بأن السيكاح مروح بعده وال قيت د حالف السياع د حالف السياع أي الوقيد العدمره أوعموه ( قوله كن في آخر الحالم عالى يه بي

( قوله والتفو يص ) أي ونفدم الناهو أدب والقومة قدا طس تحص اخ) هومل كلام السائل لامل كلام الأدرعي (قوله وسئل عن العاقد) أي وقع السؤال أي البحث عنه (قوله أن الأصل عدم احتماع معتبراتها) أي لأن انعتارات أمور وحودية والأصل دم المدرفام دالأصر الأصر بإصطلاح أهمل الأصول القامل للظاهر كاسيأني مدا لنهابه وحصل كالأم المتاوي في مدير كهم الأذرعي أبه يحوز فيسه أمران إما أن تراد بالأصليان الدكر من سطلاح أهان أنسوه يعمى الذي قررية وحماد فلا يحتص دلك بالعوام لأن الايين بالمعمرات مطابقا على حلاف الأص إد الأصل عدمها وإن حكم اصحة العقودير حيحا للظاهر هنا على الأصل و إما أن يراد بالأصل العا نافي حلاف صطلاح أهل الأصول وحينته فدكر نعوام فيد لامدا (قوله في لمحر يوثروح امرأة الح) سيأتي نصعيفه ( قوله للس شيء ) هو تحركلام للحر فكان يىبىي أن يقول عقبه ،ھ

( صان في الأصبح) الده معني أعلم على وال في يضبح لابه على صورة علم الشعار ولأبه لم حن عني مهر ومقل بال بحل له لامه روحيث أمني على أن يروحي الدك يرقبه الأمه فروحه على ديك صعح السكامان نفسم العبر ريك في ورد عليه عقد السكاح عهر الن سكل منهما احسم المنامية والنبو على في الأولى والمد للدالي في المالية إد يوضح السمى فيها برم سحة بسكاح لأب حارية الله وهو محلوع ولو ما في امرأته على أن الوجه والله بشلا لله وصداق الست المع الصاللة ويرجمه على ملك صح الرواع مهر على ممار السمى ووقع العادق على العلقة أو على مرأبه عی آن امانی را بعد عدده و یکون حافه عوضا سی عدمه فأعلقه علی دیای بعیف و هد بعین في أحد وجهين - في أدن الرودة عن من كح وهو الصغر ورجع الروح على السند عهر الثل والمد على بوج عدة العدة وسم من كريمة وعبرد أبه لابد في دروح من علمة أوسه حل لمُرْفَقُ بِهِ وَهِ حَهِلَ حَالِهِ مُ سَلِحٍ كَاحِهِمْ حَالَ صَاعِيدِ السَّكَاحِ وَوَدَ سَشَّلَ وَاللَّهِ رَحْمَهِ لللهُ نعلي على قول الأدري في قويد مدره إن الأصل في عقود العوام المساد والعلم بشروط عقيد الشكاح حال وعيد شراد كادلاد في الدي شخص روحته ثلاثا وسئل عن العاقد عادا هو جعل بحيث لوسئل عن السير مصالا عراقي الآن ولا بعدي عاد العقد عور حدامة على عمل أبر حور الحديد بلاوية ومأتهر عب العدى وأحدث أن معي دوله الدكو أن رقال عدم الدياح مدار م و يا كان لافتيح المركم الديجم لأمم الندعر مهاالعقود حراء باس تراملان وحاشا فاكرد لعواد مثال إرجاره كديثأو أرائه ل في عدو العوارف ها عدد معرفها معالم مها خلاف عدد همواند و علاها من أل عمر اشرومه عال عقده شرط فحمول على أنه شرط عوار مناشرته لاسم 4 حد ولا كات الشروط ما جعمه فی مس دس کال سای ج ایجا یہ وازل کال با شر محملتا فی در شرعه و آثم زیا فلم حد م سمه بلمله عه دي د حر وروح مرأه هند أم أح له من الرضاع ثم تدين حطؤه صبح للسكاح على مدهب وحكي أبو النحق لالنفر إلى من يعلن أنباه الدين وعدا ي هذا النس للتي ا أوعلي أنه مجموض سرط سرحوا مدر إعسه كل المكوحة ودية فيه في مسئها البحر عا، الصحة لاأنه عام لجيم الشروط ،

(قوله و لدعو س) أى وبعد م السو عن إلى صوره السو عن فأمه أن يتول روحتكه الا مهر و لله ما فالأمة لم يذكر لها مهر ودلك موحب لمهر المثل إذ لم يوجد تعويض و إلا فلا يجب هد شي الا المسحول أو سرص على ما ألى عشت اللي "مه يص ها وحد مهر مش ( قوله في في شيء ألا ول هي تويد ورفع عده في ) أى في في أن بروحي ( قوله ورفع عده في ) أى أي الشاف المسئلتين و سمى أن برحم سطق على الآخر مهر المثل لعساد العوض ( قوله طلقت ) أى بالناف المسئلتين سهى مؤمد ( توبه ورحم بروح ) أى في عده و المرأمة على أن يعلى و مد عده مع ( قوله أو سمه) أى سد قول ( توبه دو حهل حامه ) أن في اسمر حهد كان شد في كرميه وم يعم عدمها عدد أوكان العدود عده حتى و رياست ما لأنوله كان قراد في لدح ) سعمها عدم عدم عدم و رياست ما في ساحكان أن واسح المراب ( قوله أنه لا سمح ) أى لا يستح المسكل كان الشروط وقوله وعليه أي على ساحكاه أنواستين الاسعرابي ( قوله عدم سحة ) سيائي له في اشرح مايصرح به مأل هد هو معاهد وأل ماق المحر صعمه وسيد كر عنه ما يحاهه ( قوله له أن مستح المسكل المراب منيصرح به مأل هد هو معاهد وأل ماق المحر صعمه وسيد كر عنه ما يحاهه ( قوله له أنه المدر صعمه وسيد كر عنه ما يحاهه ( قوله المار معمه وسيد كر عنه ما يحاهه ( قوله المار معمه وسيد كر عنه ما يحاه اله في الشرح مايصرح به مأل هد هو معاهد وأل ماق المحر صعمه وسيد كر عنه ما يحاه اله وسد كر عنه ما يحاه اله في الشرح مايصرح به مأل هد هو معاهد وأل ماق المحر صعمه وسيد كر عنه ما يحاه اله وله المارة عالم) متصل محقوص .

مديل أمهم صرحو أنه و روح أمة موراته ظانا حياته قبان مينا صح والشك هنا في ولاية الماقد مدايل مهم صرحو أله و عقد الدكار محتصره حدا برقبانا رحلين صح والشك هنا في الشاهدين وها من أركانه أيصا وبطائرها كشيرة في كلامهم قعلم أن الخطافة لذات على الوحمة للدكور لانحل لحطلقها إلا يصد التحليل يشر وطه و اوا ماه بي هم من ام تحسن من اه قه شك متدى به إلى الماق وليس مشاملا بالفقه ولا بدفي الروحة من احم من و كاح و عدة ومن حهن متدى على ماقاله التولى وأقره التموى و مده وق نوئي من خو شده وق وصد وأنونة أو حنونه وعبره مد يأتي وفي الثلاثة من هياب إلا في إحدى من و صبر مدفي فعده و عده مرح و ( وعيم على السكاح ( الإنجمسرة شاهدين) ولواتفاقا بأن يسمعا الإنجاب والشول الحد للحباط بالأسرى وشعمي عدل في وما كان من تكاح على غير دلك فهو باطل و بعن فيه لاحباط بالأس عيم وسيامة لا كحد عن الحدود و سن إحدى حمم من أمن الداخرة ( شرصهم، حرية ) كامنه فيهم وموامله لا كده على عدم حن الداري أرالشي دو لولاية متسودات مره الحلال عدم عن المائد على من الشاري أرالشي دو لولاية متسودات مره المحلال المقود عدم وحرية المحادث على من شك و كونها محدم المحادث عدم من النائري الشيد دو لولاية متسودات مره المحلاف المقود عدم فرائد على عدم المن الدارة والدائم والولاية متسودات على عدم حن الدارة والولاية متسودات عدم من المائد والدائم والولاية متسودات عدم من الدائم والولاية متسودات مده والملاء والدائمة والولاية متسودات عدم عدم المناز والمناز والمناز والمنائد في عدم من المائد والدائمة و

(توده دا من أمهم الم) مرهمي شوله لا أنه ماه رفونه وهو ) أي يوي ( الويه عمر أن عدله) أي من قوله وله وله وله و إن كان الأصح خلكم علمه الح ( الويه على الوجه المذكور ) أي في قوله فادا طالب شخص روحسه اللان وسان الح ( الويه و من الله عال أنه غير حماد وعليمه الكان دا بي المهمة ما دكر و كنه مشمل به بيس ساب والدهر أنه غير حماد وعليمه الكان دا بي أن يقول و إن كان من ملا بالمقه الح إلا أن يقال إنه حيث كان مشتملا بالمقه كان الدالم عدم من الدينة ما يوا بي به بي بالسلم ( الويه ومن حهال المبحث من المحتل من المعمول أي مأن الا بعرف من الملكة ) أي الولى والرواح والمرأد وصلمة أنه وهال الوي برحل المعمول الماء والماء والمول المهاد و الماء المول الم

وع استطرادی \_ وقع السؤال فی الدرس عما يقع كثيرا أن من بر بد الروح \_ حسر مصر السحد للحاوس عليها فی المحمل الذي ير مدون العند فسه حارح السحد فهل مكون الله مفسقا فلا يصبح العقد أم لا فيه نظر ، والحواب عسم أن العدم صحه الله قد لان الدب عديم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه عما يعدم به و سندار العدم بالنجر م فيمكن أن دلك

(قوله ومن حهل مصنی)

ای ولا بد من حق مین حهلا

حین دوج به حهلا

مطلقا آی قبلا بد من معرف او معنی استها و دیما کنا أوضحه این احمه او اوره اوره اوره اوره احمدی بادی اردی (حدی بادی بادی بادی بادی دارد و با معیمة و دو به حیلات المعقود در دو جو بالا فقد من أنه دم معقود علیه

(قوله ولایستی هدا لح) وجه انسفاه أنه حفل العدية شرصا فلا يصح العقد إلا إدا وحدث ثم حكم نصحته بالمستور س مع نتصابها (قوله لأنه سبريه الرحصه) قال الشهاب سم أو أن الكلام هذا في لا نعدد باشيا وفي بأبي في انستور س في الانعذاء عاهر (قوله فالواو يمعي أو) لاوحه شد. (٢١٤) لتم ع إلى لا سدم فديد ما سموع عنه وعدره اسجمة و لواو (قوله أو موكنه)

أي موكل العاقد ( قو ١ لالعقاد النكاح بهما) أي يا في الروحين والعدوّ س ( فوله لانقش هيماد عود السعيف في الأعمى) قال الشيخ مم كيف هذا مع قوله قوالأعمى لأبه أهر لاشهاده في الحيد وم سكل لاستروالكاجيد ق + ي كا قال في مدا اه أي فقوله في الإشكال هذه عهد الصعيف موع سالداة قيه عبر هاماه فهو عار أهل Kini Karakar ولا عدم فالإذ كال عمر مت ـ كالحو ـ عمه الدي عاصله دايم (دكر راو ٨ لاحتمال أن حاسب عبر من أمسكه ) عمل أنه ما من أن الوي عامل رحلا عاصر عبراللدي قد وأمسكه لأعمى فبراعا دف قوله څلا لعدم محسله الإنو ، التي هي شرط كا مرّو إذا كان ها امل ه مهدا المطروكا هو وصح فلايدا في قو بالشهرات سير Kan of wall وحدسة ومعدهما الأحتيل كال قنص أها وشفة

المحرر والإيماق هذا انعقاده بالمستور مي لأبه عرب الرحمة أو دكر لامن عديه براعشام فيه (وسم) لا بأي أن الشهود عدية قول عاشره سدعة حداثه (و نصر) لا بأي أن لأقوال لاشت إلا بهشاهده والسباع (وقالأعمى وحه) لأنه أهل الشهادة في احميه والأصبح لا ، و إلى عرف الروحين ، وماله من راسة شديدة وفي لأصبح أن وحه ويدي وسدم حجو سعة واسع ، حرفة ديشة أخل عرودته وعدم احتلال با علا الدير أو ب ومعرفة ب التعامل المتلال با عدده ويان بكي مستد اله مند الما الما الحديث أو ب و موجوفة ب التعامل الما كل إحداثه والما الموجوب بكي صعد اله من الما كل الما الما و الما الموجوب أي أي الي كل الما الما من أحدها والي لاحر (وعا والهم) كديث فيواد على أو أو تعدمهما واحدة وأيه لأ يها لأنه الما الما من أو موكره ، عرضة إنها دنه لاحدال بعدل أو أو تعدمهما واحدة وأنه لا الما الما في الأنه الما من الما الما الما أو الما أو الما أو الما أو الما أو الما أو الما في الأعلى في الما أو الما أو الما في الأعلى والما في الأعلى والما في الما كالم الما في الأعلى والما في الما الما في الما أو الما في الأعلى والما في الأعلى والما في الأعلى والما في الما في الما في الذهادات ولا كد لك في الأعلى والكال في هذا في أد الما في الذهادات ولا كد لك في الأعلى والما في أن شهادة الما كال في هدا في أدلى والما في الذهادات ولا كد لك في الأعلى والما في أدل هذا في الذهادات ولا كد لك في أدلى والما في أدله في أدله في أدله في أدلية الما كالما في الما في أدلى في الذهادات ولا كد لك في أدلية في أدلى الما كل في هذا في أدله في أدلى الما في أدلى في الذهادات ولا كد لك في أدله في أدلى الما في أدلى الما كل في الذهاد المنا في أدلى الما في أدلى في الما في أدلى الما في أدلى في الذهاد الما في أدلى في الذهاد الما في أدلى في الما في أدلى في الما في أدلى في الما في أدلى في أدلى في الما في أدلى في الما في أدلى في الما في أدلى في أدلى في أدلى في الما في أدلى في

صميرة لاتوجب ما ووقع السؤل أعام عم عمل به الديوي من بيس النو و بي القطاعة للسهوم و بول هن هو مساق بديد العقد أولا واحوال عديد أن النباهن أن لالتحكم عجرد ديك عادد العداد وأما بالمسلة الشهود ولأن العدب أن العبد الحصر عاسلة حماعة كشرو ، ولا بارم أن بكون عدم لاستان ديك فان سي أن قديم سين سناس من ديك عالماً بشم دميما و إن كان حصور ها ه فأ ، وأنه في دولي فريه إلى على حسبه ذلك فقد بكون به عدر كهيه با يحر بم ومعرفة دلك ع حي على كمار من الدس ، ومدن باك سان في احمس على الحراير ( قويه لأن الشهود عامه قول) قضيته أنه لوكان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لايشترط في الشاهد سمع لأب شهود عديه لأن من قولا ولامانع منه (فوته وبشهر من علمة شديدة) القشم في السيع أن النصار ـ ح . هه عمل و إل كان علمة أن يدة حال العقد بحيث لايرى أحدها الآحر ونعل العرق مين مه، ، وتم أن عمدود من شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التتاريخ وهو مسف مع الصعة . وكسر أيده عنف الله به قوله ومناه من عنامه أي عدم عامهما بالموجب والفاس والأعباد على لسول لا غراله فيه سمع إلى والفول من مار رؤيه للوحد والفائل وسكن حرما في أعسهما أن عوجت و١١ ل فلان وفلان مكف لعبة مدكورة (قوله وق لأصم أص)فيه تورك على الصاف حث د كر الحديث في لأعمى وم مد كره في الأصم (فوله فالريكي إحد رئقة عمداه) أي الله عدم الصبعة أما قديها أن أحاره شعره ومرسل الفعال فيصبح عمر فيقوله هذا إن فهم كل كلام بفسه مح ( قويه بر تتصور شهر م) أي لأن ( فريه وماك لانعدد الله ) عبد لكلام لصنف ( قوله لايدل هدد) أي موه لا عناد لح (قوه و مكان صفه) أي الأعمى وقوله إن الحاكم أي إي أن يأتي لحاكم (فوله عير من أمسكه) هد شكل عالمه محمة شهادمه على من أفر في أدبه وأمسكه حتى شهد عليه عبد الساصي و عكس خوب أن السكاح محتاط له قيصرو على هيدا الأحمال و إن كال بعيده.

من وضع شدى أدنه إلى الدعى اله ووجه عدم نأسه أن هد الاحمال عالم معه أبط وكداك وعلم عند القاصى و يمكن الالا أنى قول شيخه عن القاصى و يمكن الحواس بأن الدكاح بعد طاله فسطروا إلى هذا الاحتمال و إن كان تعيدا الله ووجه عدم تأليه أبصا أن الاحتمال المكور مستما في الاقرار تعدم اشتراط المحاطمة فيه بل يصح القائب فتاأمل .

وهم لآخر في أدنه الأخرى فيتعدر إثاب هذا النكاح نعسه شهدته فكالت كالعدم، وموكان لها رحوة فروحها أحدهم وكآخران شاهندان صح لأن العاقد بيس باتنا عمهما ، عادف مانو وكان أَبَ أَوَ أَحَ بَعَيْنِ لِلْوَلَايِهِ وَحَصْرُ مِعَ الْأَحْرِ لأَنَّهِ الْعَاهِدِ حَلَيْنَهُ إِنَّ الوَّكِينَ في السكاح سنتمر محص الكانا عبرله رحل واحد وهارق صحة شهادة سند أدن شبه وولي للسميه في السكاح بأن كلا مسهما ليس معاقد ولا مائمه ولا العاقد مائبه لأن إذنه له في الحقيقة ليس إنانة من رفع حجر عسم و يمعقد بدهرا ( عباتوري العديه ) وها من لايعرف لمما منسل على ما بين عامه والممدد حمع ليكن الذي احتاره المعنف ، وقال إنه الحق أنه من عرف ظاهره بالعدالة وم يركُّ عند حاكم ومن م نظل الستر بتنجر يح عدل ، ولم يلحق العاسق إدا ناب بالمستور ، و سنحب المد به المستور عمد العدد (على الصحيح) حريبه بن أوساف لناس والعواء فتوكيموا عمرقة العداله الناصية الحصر التصف بها بعدل الأمَّر وشق ومن ثم صحيح الصلف في بكت السمة كابن الصلاح أنه و كان العاقد الجاكم عتاب العدالة النصبة فطعا لسهوله معرفها عليه عراجعه الركين وصحح سوي والمسلام عدم البرق ، وهو العدمد إد ماصر سه العاميد السوى فيه حاكم وعبره ومن بم لو رأى مالا يه ا متصرف قيه الامدرع حار له كعيره شراؤه منه المهاد على داهر الله ، وإن سهن عليه صف الحجة وقد يقان يؤجد من فولهم و عند مداعة بأيديهم مال لامتازع لهم قيه قسمته بيتهم لم بحمهم إلا إن ألفتوا عمده أنه ملسكهم ملا إتعلجوه عد فسمته على أنه ملسكهم أنه لارموني العثد إلا تحصرة من ثبت عامه عبدالنهمة وأن دبك النس شرطا للصحة بل لحواز الإقدام، فاوعقد عسور بن قد با عدين صبح أو مقد عبره مهما قد ، قد تين له صبح كا أي لأن العبره في العقود ت ى نفس الأمر ، ولو الحقصم زوجان أقر"ا عنده بنكاح بينهما عنور بن في سه حكم سهما ،

( فوله و لآحراس شاهداس ) فال سم على حج و عداره ، وص وشرحه ولو شهد وسال كا حو مى من الالقارحوة والعافد علامه من قبه الأولياء لاإن حقد و كالة سهما أومن أحدها سنه عمل له حدر علاف مايد على عدد على من ها و المددر من فوه لا توكله مسه عدا الما تعلى المان الشارح العلى فوله والعاقد على تقوله من شنة الأولياء سند عدد الصحة عدادا حدر النان من الدائمة عقد اللهما توكلهما وعديه فلو قدد العقد على تعده لا تو سنة وكانة فلا سعد الصحة بصرفه المقد على تعده لا تو سنة وكانة فلا سعد الصحة بصرفه المقد على وكانة فلا سعد والمحة بطرف المقد على وكان المحدة والمحة والمحة بن كان أدب له في المحة نظر لأنه يصرف العقد على كوله وكلا يمار مرؤك الارب وهو بالله في أن المحدة بنا ألى المحدة المائم كان أو به المحدة بنا المحدة المحدة المحدة المحدة بنا المحدة بنا المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة بنا المحدة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحددة المحدد المحدد

(قوله ومن ثم بص البحر اح) أي فين العقد لانعده كاسياني قال الشهاب سم قسية هيدا الصبيع أن مادكر لايتأبي على الأول وفيه مافيسه فليحرز اه ( قوله و صحب اسد به المتور) مصر معالدة هده لادتابة بعرأباتو به الساق لأتلحقه بالستور كاتكمه تبادولمنهم يعرقون مين مدهن المسنى وعير سعره (قوله ولو حتصم روجان الح ) هذا لاموقع له في كلام الشارح وهو تابع في إيراده الشهاب حج کن دك يې أوردهالاحتياره قبيدالفرق رال ل كروعبره ويكأنه يقول محل اعتبار العدالة الدسة السية الحاكم في الحكم الهاقع قصيد نخلاف نوقع تبعا وأما الشرح خيث اختار علم الدرق بن الحاكم وغيره وأمه يكني المستور فها لو كان العاقد الحاكم ولا يبقى لإيراد هدا في كلامه معي لأن للبتور إداكن في وقع قصدا ففي وقع معا أوى

(قوله بأن يكوبا بموضع بحتبط فيه المسلمون لح) هد مثال له قبل الديه وقوله أو تكوبا صاهري لإسلام لح مثان للعابة (قوله كحبون أو يتماء أو يتماء أو صعر الحج بما يا حجم له لأنه الدي يتدر فيه عهد وأما الصعر فاعا يقال فيه أسكن كه هو كديث في عسراتهم و بحور أنه جعل عهد وضد لهما بعسبا ومعدد في النسمر أمكن (قوله الدّعام وارثه أو وارثها) قصده أنه لا سمع داوي أحد الوج حين ديث فيدراجع (قوله كتبسه عنده) في الشهاب سم هذا معرفة هي الوي الذي راده على مين (١٩١٦) له سيأتي أنه إلى بالديرة والدي الذي راده على مين (١٩١٦) له سيأتي أنه إلى بالديرة والدينة أو عدره) فال الشهاب لمدكور

هو شامل له مثل به في ما لم يعلم فسق الشاهد لأن الحسكم هما في تابع بحسلاقه فيا قبلهما على مامر س بن المسلاح سمق للمبر أقوله كصعر وصرائع كلام حداي يتسد عدم روم روح البحث عن عال الولى والشهود ورحيات نعص أوحنون فاعترما أدده تناجر من دائلة لاميناع الإقداء على الفق، مع الساك في شرحه مردود أن ماعين به إنبا هو في المصر هنامع قوله هناك الشك في أروحين فيعد لم مر "مهما مشبود ل بايدات فاحتبط همه أ كثير خارف عبرها في ر وفدعهماء أوأثلته اه الإدرير على العدد حـــ فل وحود ثم وصه ثم إن بان خــلاف ماطنّ بان فـــاد السكاح و إلا فلا ( قوله مالم يقرا قبـــل ومقاس الصحيح لا معمد خشورها محدر إثباثه مهما (الا مستورى الإسلام والحرية) الواو يممي عندم كأنه بعدلينال) أواونوا مع فلهورها بالدارا بأن تكونا للوضع حالف فله مليامون بالكلدر والأحرار بالعليد ولاعاب هـــاد مأحود من القوب أو كونا صاهري لإساده و حربه دلدر في لابد من معرفة حاله فلهمنا باعنا السهولة الوقوف على للادرعي لکه د کره الناطن فيهما وكدا الرابع ع وحوه تد امر" ، بعر إن بال مساما "و حر "و بالله مثلا بال العدد مكا بالمستمه لاماق الروحان و بال وعدى د كرا (ولو بال فيمن) اللي أو (الشاهد) أو مسترد من مو دم الدكاح كحمول والمسلة لأعتراف بروج أو عدد أو صعر دعد و رئه أو و ربه وقد مها أه أنسه (عسد المعد قدس عن لدهت) كا لآتي في الناس وطاهر أن لوبانًا كافرين لأنَّ العبرة في العقود عنا في معس الأص وخرج يعند العقد سينه فنها ، سم نسسته إقوله أي بالساسة خموق فللمشي من لاسته الكامية داله والتبر برالذي هوضحتج في أحدقو بن اكتفاء بالستريومثد إرالروحية إعديداني فيالشورا (ورء مدس ) العدى أو سلام سلم الحاكم حيث ساغ له الحسكم علمه فيلزمه الشهريق بينهما ولو ألثافي خلاف سيب سبعه م يد فعا وليه من حكم ما كر م اه صحه أو ( عدة ) دينود به مهسر اسوء أ كان الشهاء عدلا الشرحكان حجمن أبيه أو مستوراً وكون استر رون بإحبار عدن بالنسق ولو عبر مصير مجهر فيه قبل العلله اعلاقه المده في الشبي الأول من فصره لا مع ده الدهرا فالا للد من أموات منصية (أو د عاف دروحان) على فستقهما عبدالعبد أسواء أعاما لله عليمه ومن ثم مشكله للده أبر عده ملا الرافيان عند عاكر أبه عالمان والحكم صحبه واردم الثمث لاساقهمنا أي المتق سم به حاسله أن بالمسلم عقوق الروحية لا ينفرام الكاح ود كر ابن ترفعة في للطاب عثد عاسم قبول إقرار السمية الروحة معارفة اسقوط في إلى المائلة ها من ما أن ومانها الأمة لم محل ساداه بالماقهما إذا هو فيها العالى بحقهما دون حفوق الروحية فكيف ( قوله مام عام قسم الدهد ) أي قال مار قابل ، يهذا ( قوله نابي مامر" عن الل الصلاح ) أي تثبت لها وعبارة الفوت فی عولہ ومن نم صحح صف ف ( عوله وہ مع سهور الله ) أي ﴿ اللم والحر له ( قوله أو وار نها ) قصية إطلاق التسيحين فصله أنه و الده أحد الروحين لا سمع دعواء (قوله عليه قبله) أي قلا صر ( وله كالدينة وعدها بهلاورق والحكم عبده ) فيصر وهو وصبح في الشهد دون الوي لأنه لاشاء طا نسجه عقده عد النو به مصي مطلابه تصادقهما عبي مده الا ـ . . . ( قوله حدث ما يه الحكم علمه ) أي أن كان محيدا (قوله شهد به مصرا ) فسق الشاهدين أو باقرار . أي وف العلد ( فوله لا تقرام السكاح ) أن قامه النان

الروج بين أنه سبق منهما المن ومن العند ( عوله لا سقر بر لسكاح ) أى فاله عن المن عدد المعد أم لا حكم جديده السكاح أم لا بر ساق كلاما بدوردى صبر على حدف حق داك وقال عقبه وقد أنهم كلامه على ساوردى أنه إذا أقر " أولا صحته ثم الدعى سفه الولى وفسق الشاهدين أنه يارم صحة السكاح حق يقر "عليه وأراده و عمو عمر فه ملاحق لأحل إفراره السابق من حقوق لروحية على سفه ومهر وعمره لا أن شرها إى حرماد كره رجمه لله على الاستراء في عوم أنه يعرم صحة السكاح حق يقر عليه الح إلى هي مروج كا لا عني ( قوله ود كر بن العد لله ) هذا راجع لأص مستراه

حق الله بعلى قاو مدايم الاعالم أو قد وأقاما أو الدواج منه مساد الدكاج عليك أو بعدد بالمتفت للماك دامد أه الدقوم المحليل لأنه حق الله تعلى قلاع مع بدعة ها مورزي ولأل إقدامه على العقد إلى مدالة المحلوم المحلوم الله على مارا فالصيال والعو جوفهام الداعي على رقحه والله وهو عدر من العاميل منه من الله من لأول والهما عراصها قول الراسلي تسمع سنته إلى ليت السد وم يسلم منه إفرار المحلم والراسا عام العلم المهل المعلم المناه والماكال من يداعم الماكال من عدم الماكال من عدم الماكال من عدم الماكال المناه والمناه المناه الم

راونه ونصائم) أى قوله ولأن إقدامه (فوله من النعس لأون) أى وهو حق الله (قوله بعر إن ما المساد الح) مع مد (فوله وما سام منه إفرال صحبه) و دام رد أراب عد وطاء مهر الله وكان أكثر من السمى حدث م السما منها إفرال صحبه و بهداء الحث العربي اعلاق قبول منها وعامه يو أقدمت لا لك وحكم عدد ده ما مع موحب من المحدل لما عرامي العيمي المحكم وأن إقرارها و منهم إلى إله الدام مهمه في المعلى حيهم الأمير ومسه الموحد أنه إو الله الما أقدمت علم عدد الدكام أن الما الحكام وأن عدد الدكام أن الما الدكام أن الما المحدل وجواعه المحدد وحواما المحدد كرامة المحدل المحدد ال

وقع السؤال عمن طلق زوحته ثلاثا عامدا علما هل يحوز له أن يدعى مساد العقد لأول الكول الوي كان فاسة أو السهور كديث عد مدَّد من الدين وها به لاقدم مني هذا الفعل من غير وفاء عدة من تكاحه الأول وهل عدات ك حه ال بي على حكم عاكم ما حته وهل الأصل في عقودالسامين|لصحة أو الفساد؟، وأجبنا عنه يما صورته: الحد لله لاينعور له أن يدعى لدلك عند القاصي ولا تسمع دعواء بدلك و إن وافقته ﴿ بِحَدْ مَامَهُ حَدُ \* أَ دَالِهُ إِمَا مَا اللَّحِيلِ نعبر إن علم مداك جار له فيما عبلته و بين الله تعالى العمسال به و سنح كاحه هد من مسار محان إن ه فصه ، وجة على ذلك ومن تمير وفاء عدة منه لأنه سور الر سال أن عند في عدد فسه سو ، كات عن شهة أو طلاق ولايتوقف حلَّ وطئه لها وتنوت أحكاء ١ . حـ نه حـي حكم حـ كم س للدار على علمه بصاد الأول في مدهية واستحماع الثاني المدروب الصحبة العلمة كها أو تعصم في العقد الأول ولا يخور لعم القرضي المعرض له في فعل وأما الدعم صحب عليه أن عارق عليهما إذا على ملك والأصل في العقول الصحة فلا تحول الاعتراض في كرج ولا عرد علي من سماد في لعله إلى عقد مام يلمب في ده نصر تمه وهيدا كه حيث م عكم حركم صحه البكاح أول عمل يري صحته مع فيدي الولي والشهود أما يد حكم به حاكم ١٠٠ عمر له العمل خدارته لا مدهرا ولا ناطبا لمن هو مقور أن حكم الحدكم ، فع احلاف ولا درق فها دكر عن أن يستوس لو، ج شهد لعير إمامنا الشافعي بمن يري صحة النكاح مع فسن الشاهة و ولي أمالا و سباره مراحي شرحه تم ومحل نطلاته بانفاقهما إلى قوله فليس له النعرص لهما .

(قسوله وأقاما أو اووح بيسة الح) أى وانفقا على ذاك كدعلم بالأولى وكان الحمه الأولى وكان الحمه لا سحام العسارة الوله ممازع فيه) أي من حث قد الدعل السكاق بدعل قوله و إند هو الحمارة على السكاق على السكاق معاره المحمد على السكاق معاره المحمد على السكاق معاره المحمد على السكاق معاره المحمد على السكان المحمد على المحمد على

ووحد ب شروك قدمها دسمع كم تماير صحر الانو روسيره واعتمدوه وذكر البعوي في تعليقه ل بنية الحبيبة سال لكنهم دكروا في من الشهادات أن محل قبول بينسة الحسنة عند الحاجة المها كأل هامي شخص وحله وهو بعاشرها أو أعلق رقيقه وهو يسكر داك أمارد لم تدع اليها حدمه علا سمع وهما كديث منه على ذلك الوالد وحمه الله تعالى وهوحمن (ولا أثر لقول الشاهدين كما) مسالدته (فستس)مم الأمهما مقران على غيرها ء نعله أثر في حقيهما فلوحضوا عقد أحتهما م الرائم مادب وورياها سنط الهر فيسل الوطاء وقييد الديمي الهيدة فيحب مهر أنش أي إن كان دول المسمى أو الثليد لا أكثركم خاله بعجل لمناجر الل وهوا واصح الثلا البرم أنهما أوحما باقرارهما حد قاما على مرهم ( مد عمل به روج وأسكر ا فرق بمهم ) مؤ حددة له غوله وهي فرقه فيستو لد تتمين عدل (يدعسه ) أي الرواح القراباء بل (علمه الهرا) السمي ( إن لم يضحن سر و إلا ) كان دخل من ( فد ١٥) عنه وديا لها لأن حكم اعداده مقصور عليه ومن ثم ورثته ا كن هذا حديد أنه سند بف بن وحراج باعتزاله دسر فها مجلل ولي أوشاهد فلايفرق بشهما لأن الم مة ب وهي را به إمها و دُسل ، وعا ولكن لومات لم ترته و إن ما تت أو طلقها قبل ومد، ولا مهر أو نعــدد مها أو الأمراق من المسمى ومهر الثل مام تسكن محجورًا عليها بسقه ولا سموط السام إور ره في 1 ل كن مراو محث الأستوى أن محل ستوطه قسل الوطء ما إذا م أنصه و إلا لم يسارده أحالد من قول براقي لو قال قديها نفسد أنوط، فلي الرحمية فقالت ال فيبيانا فيقافت وهواء أأهت بالهرافان كالت وباته يالرجع له واإلاثم بطاسه إلا للصفه والتصاف ١٠ ي سكره هـ ٤ تـ ه الكل هـ ، وما أحيب به عن ذلك بأن الزوجين في اللَّت الفقاعلي حسول الوحب للهر وهو العبقد واحتلفا في المقر له وهو الوطء وهنه تدعى ثق السدب الوحب له فاو ملكناها شيئًا منه لملكته بغير سب تدعيه رده الوالدر حمه الله تسالي وأن اخواب المذكور لايخ لذي اعلى والتعامد النسو له التي المستنبين إذا الحامع العمر لينهما أن اص في يعام لما ل ممارف الأنه لماره وديك اللح المبكراة فيقر المثال في ايلاه فيهما ونقل ابن الرقعة عن اللحفائر أنه به هال كحلى معر وي وشهود نقال مل سهما صدقت عينها لأن ذلك إنكار لأصل ألعقد ون ا کے بی وہو ما میں عامہ فی لاء صردود ا آبه عراج علی تصدیق ما علی انفساد فالأصلح أن الدول قوية وفي كلام الن از قه به ما يدل علمية حيث قال وكان يسعى بحر بحة على دعوي السحة وألف د ( و سنحت لا به على رصا لم أد حث بعيد رصاها ) احتيام يؤمن إسكارها وتحث لأدرعي بديه على للحبره لدينه لئلا ترفعينه من متبير رديها وأنحجاء فيبطله (ولا يشعرها) دفك لصحه السكاح لأس الإدرانس ركب في العقد من شرط فيه فراحب الاشهاد عليه ورضاها الكافي في العبقد يحصل عليه أو علمه أو عجمر وبه مع تصدي الروج وعكسه وشمن ديث احدكم و به أفيد التاصي والنعوى وما فيه اس عبد السلام والناقسي من أن اخركم لاروحها حي مت عمده إرنها لأنه بلي ذلك محمة الحسكم فيحب ظهور مستنده مني على أن

( فوله وهم كدلك ) قال في التحفة وقول بعصهم شرط اعاعها الصرورة وهى لالتصور هنا ممنوع اللهى قال الشهاب سم بردّ النَّج أنّ من صور ذلك أن تريد ها معاشرتها اها ولعل المراد ألهما يشهدان أنه عقد عيها مالقلس اللا وتريد معشرتها وإلا أنتى قالا وته طبقها ثلاثا والرابد معاشرتها كان ولك متسمته لاعبر فهد صحة العقاء وحراج عي صورة لمستهة (فوقه بادمها أو سدة الم ) عر هذه العصف

ر قوله ووحدت شر وط فيامها ) وسها لاحتساح المهاكم لول بعلمها بطلاقه للما ثلاثا وظناه يعاشرها حكم الروحة فشهد عنظل سكاح عنه القاضى وسهدا يحاب عن قوله الآتى وهنا كدلك الح (قوله للكن بعد حلفها) أى وحواء (قوله ما رجع) أى الزوج (قوله بأن الروحين في تلك) أى قوله أحد من قول راهني الح

تصرف الحاكم حكم والدخيج حارفه وألى الحول أن السرط أن يتع في له صدق الدر له بأنها أدات له وكلام الله أن والسطى يؤنده وعليه يخمل مافي الدر عن الأسحال أنه نحود عماد صلى أرسله الولى لعيره ليروّج موليته والأوجه مجيء عامل في عنده مسلور بن ها، وأن خلاف إن هو في حواز مباشرته لافي الصحة كما هو ظاهر لمناص أن مدارها على مافي تفس الأمل

## ( فصــــل )

## فيمن يعقد النكاح وما يتبعه

(الا و قرح من أه عسها) ويو (ددر) من وليها رولاعره) ويو ( بركانه) من لو ي خلاف إدبه شها أو محجورها ودلك لآية به فلا مصاوها بي و حارف ترويج عديها لم كل العسل دائم والمحرس الصحيحين كما قاله الأناة كأحمدوعيره الاسكاح إلا يوي ه احدث الراء وانتها من أد كحب عديه الصحيحين كما قاله الأناة كأحمدوعيره الاسكاح إلا يوي ه احدث الراء و مرأه المرأه ولا مرأه عسها به العراق وليه فسكاحها باطل و كوره عادت مراه و عليه الله حالة أن حقوص مع حدسها معهد عدل عدو الله عليه الله عليه الحدد الدائل حقوص مع حدسها مرها إلى عميد عدل ميرق حها منه لا يه كم وهو كانت كروك اله من معه عدلا صبح على خدال الم يكن محمهد عدل ميرق حها منه لا كا حوى عدمه الله القرى العالم على السحيح في حدال المحلم و الله يكن محمهد عدال المحلم و حوده سعود أو حصد الماء على السحيح في حدال المحلم كانت كره في كداب المعلمة قال العراقي ومن دا لا حوى ما يداكان الداكم داخر بالمعلم، وأن الدالي ومن دا لا حداد المعلم، والما الله المن أي المحلم وحدر الدووى أنه سكن المديم ولا شعرط كو به صاء بالمسترة والما السير وقات الله سي أي

## 

### ايمن يعقد الكاح

(قوله وما يشعه ) أى كا موقف على الإدل وكيفته الإدل من الله أو عبره ( قوله والو توكله من الوى ) أى أو من الرأه كا شمله الله ية من دائ أو لى للسفيم الصحة منه فيها لوأذن به الولى (قوله الهيه أو محموره ) أى في أن يعروجها وقال سم على حج ولا حن أن عرأه لا كول وليلة على محمور يلا عمر يال الوصاية وسيأتى في قول المسلم على حج ولا حن أن عرأه لا كول واله أو غنال به السكاح قول الشمرج وو يه في الأول أى فيه إلى عم سلم، لأن فالحد فوصي أن له و البروج على مدمن في العرار من حجور وكيال أيل مدمن في الهوار منكمة صعيف الحل فلما ما دكره هد ملى على كلام العرار فا حجور وكيال أيل شفيه قوله القرار منكمة صعيف الحل فلما ما دكره هد ملى على كلام العرار فوله إلا وى الحاش من أقراً الحديث الحق فوله الحاش أي أقراً الحديث الح ولو الذن من وليها فيحتاج إلى وكن على أن المعهوم هنا عبر مراد الاخل فوله الحاس من قوله ولو الأن على وليها فيحتاج إلى وكن على أن المعهوم هنا عبر مراد الاخل فوله الحاس من قوله ولو الأن على وليها فيحتاج إلى وكن على أن المعهوم هنا عبر مراد الاخل فوله الحساح في الحديث الأي ولا الرأة العديم أوليا، الح نشلا على أنه لا قول على الإدل وعدمه الآيا من كا مأى المصر على منه عدد قول المصنع و إذا احدم أوليا، الح نشلا على خواج أحديث المنه ( قوله وكدا يو ولك معه) أى الحامل .

العسل الدكاح فيمن يعتد الدكاح الوله أومحموره ) شار سم إلى صفحه لأن ولايتها على محمور لا دكوب إلا المراز ق وصاية والوصى لا يسمر إدام حازفا ما في العراز ( فوله وك لوك وال معاد أي اختلال م

(قوله بدارالحوب) ليس اقید کی سرعی از یدی ( قوله في المثن يوحب مهر المثل ) قال في العياب لعبه إذا اعتقد حله أوحهلت تعريمه اله قال الشياب سموقد يقالحيث اعتقد الزوج الحن وحداله وإن لم تعتقب هي أيسا ( فويه دون النسه ) أي على مايأتى قيمه (قوله ولا رش لكارة) ق الم وحه مانسته ، و بحد أرش المدكارة يوكات يحصرا وصرح في لحموع في البكلام عي البينع الماسد الملم وحوب أرشاصكاره فیه وفرق شه و شه اح وهده النسخة هيالو صه لما أشم تصحيحه في باب البيم من وحوب أرش البكارة مع مهمر ثيب ( توله سام يحكم عاكم بسخه أو بطلانه ) قيد فيامهر وابق خشاوه عوب النعز بر أي أما إذا حكم صحله فالوحب السمى ولاحد ولاعربر وأم إداحكم عطلاله فيحب عليه اغدً (قوله أم الوطء في تسكاح علا وي الح ) النساسد وكدا الوط ، في سكاح الخ .

ومِقَامِي صَرُورِهُ وَأَنَّذِهِ الأَمْرِي وَحَامِهِ أَنَّ الله رشي وجود الله صي وتبعد لاعتياسهر والحصر، العر لوكان الحاكم لابرؤج إلامدر هم لهب وقع لاتحدمل في مثليه عادة كم في كر من الملاد في رمب انحه جوار يولية أمرها بعال مع وجواء وإلى ساميا أنه لاسترن بدلك مأن عم موقبه بدلك خال التولية وخرج بتزوّج عالو وكل امرأة لتوكل من يزوّج مو له أو وكل موليته شوكل من يروحها وم بسل لها عن نفسك سواه أقال عني أماطلق فؤكات وعقد الوكيل فانه يصح لأمها سعيرة محصة وو شديد بولاية امرأه لإمامة بند حكم يصبروره كة قاله اس عبد الساده وشعره وقياسه بصحبح برو تتجها ، وكانبا لو أؤخت كافرة كافرة بلدار الحوب فللمراء بروجان تمصه فعد إسامهما ، و تتحور إرس وبها لمنظ وكه كما أبي (ولا تس كاخا لأحد) تولايه ولابوكاله لأن عماس الشهريعة . على قصمها على ديك بالسكامة . قصد مهم من احم ، وعشم لأكره أصلا ، والحشي فيها لذكر منها كا حريد به أس سنة في كانت احداق واحثه شدعت في الجموع في تواقص الوصوء وقال : أر فيه قال ها عسم د كو به ولو بعد الفقد صح كا من وقد جرم بذاك السكي في كتاب حد ب کا دیا اورکاری ( و وشاء فی تکاح ) ولو فی الدیر (ملا ولی ) بأن رؤحت نفسها تحصرة ١ هدي ول حكم ما كرفيه سيء ( يوجم ) على يروح برشيد ول السعية كل في (مهر مس) كه صراح له خبر شهر لاممني من الاسكاح ولاعد أرش السكارة توكات ك وصرح في المحموع في الكرم عني المح العامد العليم وحوب أرش البكاره فيه وفرق المله و عله أن إلاف الكروم دول وله في الكام الدم كم كام الصحرم حلاف الرسم الدسد فاله لا يرم منه ولد. ( لا عدُّ ) وإن اعتقد التجريم لشهة احتبلاف العاماء في صحة السكاح اكس عاير مع مد أخر عه ماذ حكم حاك مدحته أو يبطلانه و إلافكالمعمعلية كما قاله الماوردي والمدلع حيلته على محدمه التمله أأثما أوطاء في بكاح الاوبرا ومشهود فلا حاً فيه ا

كا أملى به ابو لد و حمه بلله بعدى وسر في معسوصا في باب برب إلى شد الله بعدى (و سبل إقرار الها بالمكاح) على موسه (إن استقل) منه الإفرار (الإشاء) وهو المحترامي أن أوحد أوجاص في محبوبة المبريم الآي وإن ما عاسفه الانتقاء إحداره حالة الإقرار كأن باي وهي ثبت أنه روحها حدين (وإلا) بأن لم يكن مستقلا الانتقاء إحداره حالة الإقرار كأن باي وهي ثبت أنه روحها حدين كات بكر أولاسفاء كساءة ارواج (افلا) يقس لعجره على إلث دون ربه (و سيس إفراد الحراة البالغة العاقلة) ولو سميه فاسفة سكر بة بكرا أولاسا (سسكاح) من روح صدفها على الحراة البالغة العاقلة) ولو سميه فاسفة سكر بة بكرا أولاسا (سسكاح) من روح صدفها على الكماء الاحتمال تسيائهم والأنه حقهما في يؤاء إسكار الدار له ولا سامي بعصيبها الإفرار وينول الكماء الاحتمال تسيائهم والأنه حقهما في يؤاء إسكار الدار به ولا سامي بعدي بالإفرار وينول المداوي عن بعدي به ولا يالها من الما المائي والمائي الأن محله في إقراء ومع ي حواد وعوى لأن العدال على من الاكتماء بالقرارها كا رحمه البائمية في يقرارها كا رحمه البائمية في يقرارها كالموجمة البائمية في تعديمه على بالدارة المحمدة الموجمة البائمية في المائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي المائي والمائي المائي والمائي المائي والمائي المائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي والمائي المائي والمائي والمائي وحمه المائي والمائي والمائية المائية المائية

( قويه كا أفي به دوداله) أي تول داود اصحبه و إن جرم سيده عدم العرب مرعه عدده { دويه شرهها لآنی) أی بأن كاب محد حد سن مدش ( قوم م ك فرد ر به باسا ) أي وص مسار الديب ( قوله سول ١٠٦٠) أي قاو الأعي أنه رؤحها بالديها وأ كان الإن قبيمي العادسم لأن الدُّفسين عدم الإدل ( فوله من روح ) أي ولو سها على مديَّى قوله و عث نعص أنه لابد مع اسدیق برو م السیه من صدی و به (قوله صفقه علی دیث) أي و إ. ، عدام فسفني كالامهم على ماد كره الركاشي ومن سعة أر لهما أن الدؤح حالم وعم أحد وحهان حكاف الإسم وقال القدل لا وعله برافعي عسم حر الشارق عسرا تولم، في حي سدي ودو س حيدا ب اطابقها الها وهما هو القباس فهو العامد الهاجج وهن رجوعها سن الإفرار كالتبارق الهامج عديه أقول : يسعى أن يكون كالطلاق فيرؤ ح حالا ( فوه لاحال سندمهم ) عاهره و إن مه راك عادة غرب مدة حد كال الأعته من أمس ( فوله لأن عصيه ) أي له عود (فوله وهي لآخرقائم السابق) أي الآن لمجلس الحكم و إن أسند الآخر النبره مه بين مر به منفذَ مودنك لأن سائله و إفواره بحكم نصحته بعدم لمفارض الآن ، فاما حصر الثاني والآعي خلافه كان مريد رافع الإفرار الأوَّل وما حكم شوته لايا علم إلا سامه ( قوله الى مدرايمه ) أي بح .. فيه ما صححه في الد احبحه من التلال كاحهما وحرى علسه في مهج ( اوله وفيه إذ احمل احادل) أي في سنق وعدمه ، وفي سحة اختيال صح أوجههما أنه كلعية أحمدًا عن بأني في سكام المين أنه مثبها ها حج وهده هي لأفراء لقوه حال لمرأه شعبي الحق مها ( أوله دول عين السامي ) في مانوعم عين السابق تم سي ، و علي أن حكمه حكم مامر" في دوله وقيا إدا احتمل الح (ووله نعتبر مع نصديقه ) أي في فيول فراره

(قوله أوجههماأنه كالمعية) كدا في التحقة وفي شخة من الشارح أوجههما الوقف إن رجى الطهور و إلا بطل الح وظاهر أن قوله بعد أخدا عاياتي الح إعا يشأني عبى سحة الأص (قوله سسميق في السكاح أو في الإدن مراجع ، وكذا يقال في ولي السعية .

(قوله سقط حكم إفرار في حقه) أي أن في عشهر فلا يسقط فتطالبه بالمهر كا هوظاهرالأنه حق آدمي فلايقس رحوعه فيسه ( قوله لأن دعوام) قال مم کار مرجع الهاء عود وفراره فهومن إصاله المستدر لانتعول والمعني دعواها عردإقراره وقوله عن عس الحن أي اسكاح اهـ ( قوله والحاصل أنها حبث ادَّعت الح ) توقع الثهاب سم في مطابقة هدا الحاصل لما ص" عن الأنه تعصم من أعشار دعوی بکاح مقصد ن وذكر أن هذا أورد على الشارح فإبحب بمقتع بل قال يحمل هذا الحاصل على ماأعدُم ،

وهو متحه ، وبه قال رحل همده روحتي فسكنت أو امرأه همد روحي فسكت ومات القرآ ورثه الله كن دون عكمه ، وفي لأولي لو أمكار ل صندقت هميمه ، ومع دلك تمس رجوعها وبو الله مونه كما يأتي آخر الرجعة لأمها مقراة محق عليها وقد مات وهو متم على المصالمة ، وفي التتمة تو تخرت بالسكاح وأكر سقط حكم الإدرار في حقه حق لوعاد بعد دلك و دعى بكاحاتم تسمع مالم يدع كإجا حديدًا .. و عنا نقرو عم ما أفي به نعص سأخرين فنمن مات عن روحة في مبرله فشهدت بيمه بأبه كال أفرا بطلافها الال قس موابه بسمعة أشهر فأفامت سنة بأبه أفرا قبل مواته أمها في عبد لكاحه من أنه لايسمع دعواها و ستها إلا إن رعت بكاحا مفصلا ، ومنه أن بدكر أمها أحدث حديلا بشروطه تم بتم بلمه بديك والحلاف دعواه محراد إفراره الأن دعواه محرادة عن عوى بيس حلى عبر مسموعه على لأصح و بحلاف دعو هـ السكاج وأبدأفل بأنها في عصمته وعقد كاحه وم يتلم بن بدكر مصي رمن عكن فلمه العديان والتحدن وعبر دلك لأمهام أدع إفراره يما سيح له حكاجها وإفراره تأمواني عصمته وعقد بكاحه لايقتصي يرثها مسته لأحهابه المرين على البيدو وممكام البياس و يرم منية كديب النمية بأور رو بالثلاث ومكام آخر أحدثه بعد إمكان البحري و إرب لاشب باشك الهي والحابس أبها حبث التعت أبه أتور بأمها في كاحه عد مصي إمكان المحدين من حادم، لاؤن وأقامت علمة مدلك فينت وورثت و إلا اللا وعلى هميدا يحمل فول الرحد اعلى فالمع دعواها واليديها وترثه ، ولامنافاة لين السلمين لإمكال رول الماج لذي أثلمه الأول بالتحليل شيرصه اله ملحما ، والتسيم إل كانا عر باين ثبث السكاح ، وإلا فتوليث بالنصبة لسهوا بها ، وعلى القديم عدم الشون مطاقه ، وهو فصاية كلام لمصم ، وممهم من سه عن الله م وحميد على حجك به عن العمر (وللأت)

وإلى م من اسال لطرة سعه بعد الداوع على النص الأن العار عليه خلافا لمن زعم أن ولاية موسيها العد ولاية مافيا ( تزويج البكر) وترادفها العدراء لله وعرفا ، وقد يعرفول بسهم فيطنقون البكر على من إذنها السكوت وإن رال كارته ، يحسون أنه راء بالكر حسة والعصر تطلق على مقاربة الحيص وعلى من حست وعي من ولدن أو حست في المستادة مسئت أو راهقت العشرين (صعيرة وكبرد) عافية أو محم وله ( حريفه ) غير الدارفطي مسئت أو راهقت العشرين (صعيرة وكبرد) عافية أو محم عليه في السيرة ، ورشيط لسحة المنساحق سعمه من وسه والبكر بروحها وهم وهو مجمع عليه في السيرة ، ورشيط لسحة معسر به ثم يسح الأنه نحسها حقه عليه كا أي به الولد رحمه أن بعدي وبين الروح كا نعته العرق وعده عداوه صعود بديه و بين بولئ المولى وعليه يحمل إطلاق الماوردي والرويي لحوار ، واعدي الهور هنا دون مامرا في الروج الطهور وعليه يحمل إطلاق الماوردي والرويي لحوار ، واعدي الهور هنا دون مامرا في الروج الطهور عصل أن الولى المن عد صرر ولا أوثر الكي كرد به يعصل فيا منه حظ ومسلحة وشفقة عليها أما جرد كراهتها له من عبر صرر ولا أوثر الكي كرد به يعصل فيا منه حظ ومسلحة وشفقة عليها أما جرد كراهتها له من عبر صرر ولا أوثر الكي كرد به يعصل فيا منه حظ ومسلحة وشفقة عليها أما جرد كراهتها له من عبر صرر ولا أوثر الكي كرد به عمد الله المنه على في مبعثها »

ر قوله علرؤ سعه ) أي له وك الو لعث رشيدة أي و سمر رشده لروال ولانه مال ماوعها ( قونه و معصر ) دكرها مناسمها للكر ( فوله وعلى من حاست ) أي ناشعل ( قوله وعلى من ولدب) أي أوَّل ولادة ، وقوله ساعة طمئت أي حاصب ، وقوله أو راهنت أي فارات العشر من الح أى فأنعصر مشترك بين هذه العالى لايسم الراد منه إلا غراسه (قويه عمال صافه) بق ماله فال ولي " ادر أه لوي" الروح روِّحت متى سك عدله قوش في دميك مثلاً فلم يسح - وهو يني الصحة أن مها الصداق لولده و يقتمه له وهن استحقاق الحهام كالإمامة وتحوها كاف في المار الله متمكن من العراع علها و تحصيل حال الصدق أم لاضه نظر والأفراب الأول أحدا عن فنوه في ما التقالس س أنه يكلف العرول عنها. ومثل ذلك منه تحمد له في جهه انوقف أو لديوان مايني بدنك و إن م مصه لأنه كالوديعة عبد الناصر وعسد من صرف الحامكية ، وكان أسم حصه لله فولد عبال مدافها أي أن يكون في ماكه دلك نقدا كان أو عبره دخل في مكه عرض إدد الم أو عمره المدار على كونه في ملكه عبد العبد ، و سعى أن مثل ديث في السحه مايتم كثيره من أن عبر وج كأبيه يدفع عده لول المرأة قبل العند التسداق فهو و إن لم بدحل في ميث الروح تحرد عنه ولا دين عليمه يحصل به فصاؤه الكل العده حرابه بعده ردد إبه وعدم مند سه الروح به وتصرف الرأة فيه فيدل منزلة ملكه وخرج يقولنا أؤلا في ملكه من أن الزوح سنعبر من العص فار به مثلا منماع أو بحوه سدفعه غراد إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترا مدفعه له الرداء عبى مالكه فلا يكول لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معمر مه. ( قوله ومس مفرعاً ﴾ أي قوله فاو زوَّحها الح ﴿ قوله بينها و بين الروج ﴾ أي لاظاهرة ولاخفية ﴿فوله أُنْ مُحْرِدَكُرَاهُمُهَا) أَي الروحة .

(قوله و إن لم يوالمال إلى قوله لأن المار عليه إلى آخره) تصبة ذلك أن الب الدلعة ابي مدرأ سههه بعداله و لارؤحها إلا الات كه في حواشي المحدة لاس فاسمر وفي كون هما قشيته أظار لايحني (قوله واعتبر الطهور هنا دون مامر" في الروج الح) عسبارة شرح الروص عقب مامرة عن العراق وإعدالم نعتدوا للهسور المداوة هماكا اعتبراهم عهور العرق بين الروج والولي" الهمر من قد يقال لأحاحية إلى ماقاله إدو عراقى لأن معاد العدوة إلى آخر ماق الشرح أي فاشتراط انتفاء العداوة مدم و يورالولي معن عن شير مد انتمامها بسهاو بين اروح فالبلر مافي الشرح مع هدا ..

(قوله ولحوار معشرته) معطوف على قوله لصحة دلك (فوله ثقة لاتحتشمها لموليته ) الأولى تقديم لموليته عسلي لاتحتشمها ( قوله أو شبهة ) هد العصف يناقش ماسيأتي قريبا (قوله و إن وصف بالحن في داته الح) قال الشهاب سم في كون الوصف بالحل باعتبارداته نظر والوحه أنه باعتسر د ناخر م و باعتبار عارضه من لاشيباه والتين حارل واشعاء إئم للعصدار لا تتصى كوں عل للداب اه

أمها قد لا يكون مسته ، وألحق الحماف مالحمر وكابه ، وعلمه ف عاهر أنه لا شترط فيسه ظهورها الوصوح الدرق سيمه وجوار مدشرته دول سحمه كونه ( شهر مدم ا حل مل عد الدلا ) وسر في في مهر الشن ما مرامسه أن محل الله اصلي ما يعتدان الأحل أو عمر صد البلد الوالا حار بالمؤجل و عمر مداسه ، والله مراحد أن لاستصر به حو هوم أو عمى ، إلا تسم وأن لا يلزمها الحج و إلا الشاء ط إدمها ، فأنه الى العمد . ﴿ عُمَهُم رُوحٍ مَا لَهُ فَعَدِينَ ﴿ اللَّهُ فِي شَارَ لُوحُودَ الْعَبَّ مَعُ إِنَّ مِنْ (وسبح " المثدام ) في الكر السعة أهافية وو سكو به التا ما لدي ، وعده عاود حد مسم «واللكو مد مره أنوه ، عمد ، هو من حمر الد قطي المار ، أما الصفيرة فلا إدن لها ، و بحث بمعليم بديه في المبراء لإعلاق الحبراء ولأن عص لا تُعه أوجه ، ويسلحب حائد عدم برواعها ولا عدمه أومصحة م دادر أن م س ته لاحقشمها لموليته وأمها أولى لتعلز مافي نضمها (وبيس له تروي سا) عاليه ويل من كاريه كادم تح مد أو حف الندى في شرح لفت ح (إلا عيدمها) الخدر من إلا الدول أحق المصيرة من والديا به ووجهة أنه لك ما رباب الرحان و الب عماوس وعرفت ما يصرّها وما ، معها مديم حاف مكو (فايل كانت) الدين (حاجدة) عادَّلُ حرَّه (مروح على سام) وجو ساريه وهو معدر مع صوره ، أن الحدولة الترويح الى ، وأن الله فيروحها الد منت (و عد) أبو لأل و إلى علا (كالأل عند عامه) أو عدم أهاييته لأل له ولا ہ وعصو به کائے من أولي ، ومن تم محصل وي الطرامين ووكيل كل ما يد كي الحدّ وكل فيهم وك بن فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط (وسو ·) في وحود الله و به النا صبه لاعسار إسها ( ال الكارة موط ، حلال أم حراء ) أو " سهة و إن عادت و إن كان الوطء حالة النوم أو تحوه لأنها في دنك سمى أمد في منها الحبر و إم اد الشمهة عليه لقولهم إن وطأها لايوصف بحل ولاحرمة عبر العالم الأن مع من أن الوالدي أمعها كالعال في عالم السكامية في يوفيها فقري الديث من هيدة الدانية و إن وصف بالحن في دانه لعدم الإلم فيه وقوهم لايحاه على .

( قوله أنها قد لانكون ) أى العداوة ( قوله وألحق الحقاف ) أى في الشروط المحكورة ( قوله أنها قد لا شهر عبه الله و مع المعدود منه ( قوله لوصوح الله ق مهم ) وهو أنه شمينة الوئ مدعودا إماد نصحة ولم مع العداوة الباطنة م مخلف الوكيل فانه لاشعقة له فريما خميه العدود على عدم رعبه السبحة ( قوله وخواز ) أى و يشترط لحوار الح ( قوله أن محل ذبك ) أى عدم حوار الساشرة لح ( قوله و إلا حر سؤحل ) ومنه ما أنع الآن من حمل بعض الصدق حاد و هضه مؤحد بأخل معموم و عليم ( قوله و إلا قلم مراحي ) صعيف ( قوله و سنحت حدم ا ) أى حال كان صعيم د ( قوله و لسنح ) صعيف ( قوله و سنحت حدم ا ) أى حال كانت صعيم د ( قوله و لسن ه رويج ثد ) ويوكان هاد حال صديف فوصلت في حدها ور لت اكار مه صارب ثنيا خلاف منوكان أحدها أصيت و لآخر ر أندا و شدية لأصلى بد الله فلا تصير بد الشك في روال الولاية لأدانيك من أن ا وصده في لام لا تم عن الإحداد ومع ذلك هو حرى على العالم عدائل عدائلي وطره القواء مثلا ( قوله فيرة و السند مصنة ) أى ثنيا أو عبره صويرة أوكنده

من الأحكام حمية أو السنة محلدي فعن المسكام ( ولا أم برياضا الدوماء كمقتبه ) وحدّة حيض وأصبع ( في الأصح) حلاقًا لشرح مسلم ولا لوطنها في الدبر لعدم ممارستها للرجال دود ، في محل الكارة وهي على عناوي وحدثها وممنعه أن لعور ، و وسنت في فرحها نف و إن نقت السكارة ولأرجع حلافه بل هي كه ثر لأكا كالتجارة لاي في التجليل وين قوق بعملهم يسهمه بأية إعاء أشيرها رواها ثم منافعة في التبعير عم شرع البحالين لأحيا من الطاقي الثلاث ولاكديث هما لأن الله رعبي رول علماه باوسه وهو هم كماك أما و راك بدكر حبوال عمر آرمي كقرر فالأوجه "م كالمدووجه من كاره فيكمها حكم لأكار كالحكاد في عدم الوصة عن العسمون وأقره وصدق الكلفه في دعوي الدكارة وم فاستقه الاسلام كلفه الي الفري و جميلها فيم يعلم فيدعوي السوالة قبل العقد وإلى لدم وج ولا ممثل بنن الوطء هن الأعب الدوية بعد المعدوقة روَّحُها وليها من غير إذنها لعلمًا فهو الصدَّق لِمِينَه لما في تصديب من إ سال السكاحِسوشهد، أر بع نسوة بأبو شها عبد العقد لم يبطل لجوار إرائتها بنجو أصبع أو "بها حنف بدوم ك دكر. الساوردي والروياني و إن أفتي القاضي بخلامه ﴿ ومن على حاشية السب كا ح أو عم ﴾ لأمو س أوأب و س كل ميرم ( لا و - صدره) وو عنونه ( حل ) أما الدر فسعد وأما دي وسعد مارول و في معني الأن وقور "نسبه ( وترؤم ذيب ) العقيم ( الدعة ) خر . . " ربه عمره، أو تكسيم كا حنه الدُدري وهو د هر إن بوت به إدن كا فابد في أن كتابة الأحرس بالصلاق كما به على الصحيح ٥٠٠ لم يكن (٥ رم متهمة ولك مه فلأوجه أمها كالعاوية فيروجها الاب تم الجد ثم الحاكم دون غيرهم ، أما الناسقة الدور فترقح ( صرح ( ب) ولو معط وك به ارات أو عبره أو قوله أداب له في أن مند في و إن ليمد كر سكام كم علمه العصهم ، و ؤيده فوهم کی قولدا رصت میں مرد أبی أو شی أو عد عصرید أبی وهم فی برکز الد کامو لا إل ا صحیت کی ہ

قوله من الأحكام الخسة ) وهي الواحب و د ، و ب و اكرود و حرام و الد و ألسه أي بر ماره درف لأوى ( قوله روام الله وصد) الد هر أن هده الماص عدد كه دالنسج هدا يه يعمل الاحمار وكذا الاكتفاء بالصبت وأما لو وطنها إنسان فالطاهر أنه لا برمه إلا مهر لد اله ع ( قوله ولا لوطنها في الدبر ) أي و إن راات بكارتها نسبه ( قوله وحدثه ) المست نصار ( قوله راف ولا يعضوم ) أي حج ( قوله شكها حكم الأبكار ) و سعى محي و ما شدته ما ع هد قوله وصدف الكرد ) في دكن كومه في لادن و و ق و برا ولوله وحدها فوله و بسحول أنه وحدها و بالأصل عدم ما دائده و عدم المرد و دعول أنه وحدها ما لأن الأصل عدم ما دائده و عدم أن كون روام الاحد و مدول أنه وحدها أو الأولاد و المولد و بالمول أن يعد و بالمولد أنه وحدها أو الأن الأصل عدم ما دائده و عدم أن كون روام الادر ) أي أو المولد و المها و المولد و الم

( قوله ولوخ قت بلا كار ق)

ه كر مع قسسوله الدر الدولة والأوّل الدولة والأوّل الدولة والأوّل قوله قد العقد) متعسى السعوى ( قوله وهمى و كر الد كاح) أي والحال أن من عمدها والحال أن من عمدها الدولة كالح

(قويد الدرة الدكاح)
قيدي كل ساخير وعده
الله عليه شيخ وسده
مم لكن بالنسبه اعهومه
الآتى في قوله لالدول مهر
الشيل الح قال خيلاف
التابيع له الشارح ( دويه
ويماوم آن هذا في غير
ويماوم آن هذا في غير
( قويه و إلى لم يكن هذ)
أي بقرابة الأم م

أو : ﴿ مَا مُعْمَدُ وَلَا إِنْ رَضِي أَنَّى إِلَا أَنْ إِنَّا مَا عَنْ مُعَالِمَ لَكُلَّ مِنْ إِلَّى سَكُونُها لحَمَّر مَنْ إِلَّا أَوْضِح حر « الس مول مع الله "مر » و عرام بأتي آخر الدمان الآتي أن قوما رصف أن أ وج أو رصب دريا روح منتمي الأن لوي ديد أن يروحها به بلا جديد استبدال و شايرط عدم رجوعها سنة صن كان تعبد حكى لاغبل فوضا فيه إلا سنة فالأستوى وعده ويواأد سالة ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاء كلامهم لأن ولاسه ما عن فراز فيه عرله لدها والقبيد العصهم له يمد پرد کان فيل فردن ۾ پرکان پڙه اُو عصري ۽ مدانه فلا تروحها پاڏ ناپرين حديد فيه فطر بان كرده رويكي والد كر) المه له فد إلى ساؤد ما و باله عبر الروح (مكوم) الذي م قدر حجو كا مع ما حر وصرب حد فحر فصد وادر د بالاسلة بتسكاح ويو بعار كعاد وإل طائلة ك ك شرية كلامه لا سمل مهر ميل أو كونه من عمر عد المند (في الأصبح) عمر مسوالس من و تقوة حياتها والدي لا من السمي كم ليال ب وحكسكومها فوهد بهذا تحو ين أدن حواما تموله أعوا أن أروحت أو أند من أمار ما أن و إنها روح حصر موافلا كل سكوتها وأفني المعوى وأنها لوأذت محمرة باوعها أ. وحد أما ف . . كل يامه حمل أقرر ب طارفت عملها وفيه علر دك من عندم إيدائها عمره قولهما السابق منها نقيضه لاسما مع عسدم إيدائها عمرا في دلك ( و معمل ) و عصمه ( والسمال كاذع) الروحول الله المستم عمر نم الإدل والمكر الداممة كوم وكول الديدل كالأم في هند لا في الفراده علمه بمسائل عنه يزوّج فيها دون الأم كالحروم ( وأحل الأو م ) الروع ( أل ) لأبه أدريه (الم حدّ) أبو الأل (اثم أبوه) و إلى علا عدماولده (م خلوی ولام) في برد كسيد كره دولاله ولاي ( تم اسه وي عمل کا مے ( تر مم ) دُنو می مرد در ( مرد تر العصبات کالارث ) خاص بسائر العصبات و پلا مسائلي سه عد دنه د د الأح يم و سام عليه هذا (ويثانم) مدل بأبو ين على مدل بأب لم تميز عد مو الوى من دائ في ما السريد وحيات يا تم (أح الأبويل على أخ الأعافي الأنتهر) الحداد كالإ ... ولا ما أو ... و أو من وفراية الأم صححة و إنام يكن لها دخل هنا كمارجج به الع الشقيق والأرث، بن مكن لها دخل فيه إرائهم الأم لام ثا والقديم هذا وليان لاأن قرآية الأثم لاملاحل له في السكام والا برحم مه حد ف إلى تك بو كان هما عمر أحدها عال وأعال الأوّل عدم وحاج عوال ما سمر ج الم عما أحاها فألواس والآخر فأل كمه أخوها لأأم فهو الوي إفلاله باخد و لأم والرؤل إلى عام محد و حدة وكد وكال أحداث معنف والمدم محالا في عاميها.

ولوكان أحدهما اسا والآخر أجا لائم قدم الابن ( ولا يروّح - بن ، وه ) حدم به عن كالا"بة الله بة لعدم الشاركة يبتهما في ألسب فلا يعتني بدقع العر عمه وهذا دجوج الأح الالدمان فول ما مة لانهاعمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسر فان أربد بدعم العروف وصبح لأن سنه حايثه کان عو تلات سین ایمو سفل لار وج د عاهر آن راوی وهم وان ۱ به عمر من خطاب رضی للدعمة لأنه من عصيبها و سمه مو في لا بها فيش الروى أنه هو مارو به فه فرماج أمث بالبها على أن و كاحه صلى الله عليه و ير لا سنه نهر فهو - شاه له إ عد يا نه مه و أنه باع فهو ال اس عميه وم كل له وي فرب منه و يحل عول بولا ته كا دل (فال كا ) مه ( اين س عم ) م أو خو أح بوط، "بهة أو كاح محوس ( أو معتق ) حـ أو عدمة لمه أيم ( أو عدس رؤح به) أي مثلك السد لا و قوي عم مه درة لاد مه (وال فيرحد روح نه م) حر ( تر درد) وو أني لحار له تولاء عمة كالحمة النسسان وفي الحشق هنا وفي النسار روح من الهابيان وجوانا هم ينهر حلاه للموى الكول وكد عه - دردكوريه (كلات) في - مهم فعدم عدم عصلة العتبي مع في العشق ثم عصيشه وهكداء لعم أنغ لمد بي والل أحدد للدمان هم عبر الحدد مكانيا العمر مدم هذا على أن الحدوائن للرأة لابروجها عا سوم ، و من مع من ، وح ، درم على الى العدم الأن المعلمات له وو الروح عالمن بحراد الاصل فالما لدامل رؤحها أموان أنهم كم فالد الأستاد ألوطاهر وهو الدقول لتصريحهم كما ألى مأل الدلاء مولى مأل و بال و بن النسي كلاداك ما ما أنه لارؤحها إلا الحدكم (وبرؤح علمه برأنا) عد الله عصه أنعد لدمن أسب (من بروح لعلمه مادامل حيه) له دانولاله علم كألى العقه شده ما لايا .

فالله في من لله والحدة ولا و حج أحد في المؤيد أم رأيب اللم عني الحج علم ها أن الروح ر مد معراه ها دات من عاره فيأتي منها بولد و - و - حوم ديم بد كو الد في مم الت الوالد يد اس مم هذه المناث وأحو أمها فهو حال ( قوله فهي عم مم صله ) مامع به ماف الوها من أن السوّه إذا احتمات مع سارها سلب ولايه عسه لأنه إذا حامع الدي و لم عراد الدي وخاصل الحواب أن البناؤة لايصدق عليها مفهوم السائع وهو وصف بدهر ماسبط معرف تالص الحمكم وعايشه أن المدوّة ليست من الأسباب المقتضمية النسكاح إ. الأسب : تسمعة لمما هي مشركتها في النسب بحيث يعتسني من قام به السعب بدفع العار عن ١٠٥ - ولسب مقسمه لفعلها تعبر به الأم حتى تـكون ماقعــة من برو خه ( دوم ولو ئن ) أى ومكن معمق أي (قوله لحمة ) اللحمة مضم األام القرابة اله مختار (قوه وقى حسى كى العسمة لـ في ( دو، يرؤج من ينيه بارنه ) أي مع إدن الرأة الا سدكاهو ضاهر قلا يكفي إدم، نمحني وحدد حوار كونه أنق والإذن له لاغ ( قوله و يقدّم هنا على أنى الحد ) "ى و مد أنى عدى يعام على حد حده وهكدا كل عم أقرال لله في تدرجه بديّم على من يوقه من الأصول (فواد مو ي أمه ) أي عد فقده ومعاوم أن الكلام نعبد فقد عصمة النسب (قوله مادامت حية) دخل فيه مالو حبث العاقة وليس هما أب ولاحد فترؤج عثيثتها السنطان لأبه نولي لمجبوله الآن دون عصلة العلقة من اللسب كأحم، و من عمها إذ لاولاية لهم على معلقة كأن الذن فين هذا مشكل أن العدالة إداكات مصفها وولها كافرين لارؤجها الولي الكافر وإد كات كافره ومعتقها مسامسة

( قوله وأما قول أم سامة الم) کال لوی د کرهد معبو يديل رواه سأتي رده الأفي لذى عاصرة مها براعل لابها وإلا فبعسد أن صدّر مهده العبارة الق عاداتها الجرم بأمها قالت لاس فسلا سأتي اوريا ع الله الأس ( فوله ولو أش ) أن على ما الكروهو عامة في الصماعر المعاف إليه (قوله نادله) أى بادن الحنثي له ولايدً من يدن الرأة الرؤحة سريعي أيصا كا لمه عميه شيعتا أي لاختمال ألوثة الخشى فالحاص أله لايد من إذان المرأة كل موم حشى ومن البه و إدل الخش لن بسه

( فوله و يكنى سكوبه )
أى المتبقة ( فوله متبع )
على الأر برو يح أمنها )
أى كهاعتمع عليه ترويا به وفعية السقييد للليب أنه المدكم الدحم والماللة لل من من عصلتهما ) أى وهم أقرب العصبات كاهوظاهر ( قوله الماللة الماللة العقد الحرام على مالم ت عالمة العقد الحرام في مالم ت عالمة العقد الحرام في المتن مفعول زوج الماللة العقد الحرام في المتن .

ویکو کوتم ان کاب کر کر املیکه موم وجری علیه برگشی فی تکلمه و اِن حاصہ دانت فيدساحه لايقال كلامه نوهم أبها لوكات مسعة والعثقة ووليها كاقرين روحم أوكااره والعلمة مسامة وولها كافر لارؤحه ولدس كديث لأما تقول إنه معاوم من كلامه الآتي في اختلاف الدين (ولا عمر إدل معتنة في الأصح) إلى لولاء ها ولا إحسر فلا فالدة له الواساق يعتمر الأن الولاء لها والعبيسة إيما ترؤحون بدلائهم علا أفل من صرحتها وأمة ارأة كه قتها الهاذكر الكن ت يزط إذن السدة الكاملة نطقا ولو بكوا إذ لاتستحى فان كانت صعره نسو منسع على الأب رو بح أمنها إلا إذا كانت مجمونة وليس للاك إحبار أمة الكر البالع (١٩٥ مات) علممة (رؤح) العلمية ( من له لولاء ) عن منه من مصلم في أم الهر و إن سين ثم أبوها على بر المن عصلة ولاه و إلى أستقهم النان التناه إلحاها فموكلان أو لوكل أحدها الاحو أو بالشران معا والرؤحم من أحدها لآخر مع السنتان فان م الشارط في ترواحم النان عن عصديهما من كل و حسد أو أحدهماكين موافئه أحد سنالت اللآخر ولوامد أأحدهم وورثنا أدخر المسقل الدواحها وعديمالمة الحرتي المشكل تروحها باديه وجواء كما فاصاد كادله عاوى والبهجة من اروحه هرص أنواله كون وكالد أووا والمدم تروحها ماك مدير مع الريبها والإ فمعملتين بعصها والا فمع عديته و إلا فمع الساعال و فروح عا كه أمه كافر أنه بعث يادية ، وكبد اللوقوقة السكن يزيان اللوقوف عمهم أي بن محصد و و لاء دن الساء في شهر ، كما أفق به الوالد رحمه الله تعالى إذا اقتضت عصمحة برويجها أما العيد الربرين تحال إداحا كرووليا توقوف سلمة والدوعوة لايصد فون إلا بالصلحة ولا مصلحة في ترو بحد ما نبه من نصل نهر وانسته والكنوة بأكسانه ( فين قالد بعني وعدينه روم اسلنان ) وهو هنده يم و أني من شمله ولاد به عما كان أو حصا كالقاصي والسوى لعبود الأمصفحة أواهمان المكاح يتحصوصيه من هي حاله العثم عجل ولايته م ولو محمرة وأد ساله بـ هي حــ رحة عن محن ولا مه ، ثم روحما عله عودها له كم يأتي لاقبلوصولها به بل لاعور به

رؤحم، السكافر لا بحده معها دسا ولا بزوج معتقبها لاسلامها ووحه الاشكال أن المرأة حيث فليس لأخيها ترويجها ، وقياس كون السكافر . وح عنيقة أحت السكافرة عدد إسلام العبيقة أن بروج أخو محبوله عليقم ولا سنتن للسعال العبي الحول بأن العبوله إوحت إن بروح و بالحجار إلى شنت لغير الأن والجد من الأقارب ، وأنما تشت تنداء المستعدن خلاف السكافر مع السامة فان ولالله عليها من حيث العبيت بالهناء فاستسعت ولانه على عليقتها السكافرة ( قوله و كن سكومها ) أى العبيقة ( قوله والس الأسام ما أمه من برواع عتيمتها المسكورة ( قوله و كن سكومها ) أى العبيقة ( قوله والس الأسام ما أمه أى قلا بدوح ( قوله بروحها بادله ) أى مع إدن ألفت قد أيما من بروح قلا بد من أدن من العبيقة أيما من بروح قلا بد من أحداث الما العبيقة في المروج بيصح قوكيلها ( قوله أنه العبيقة في المروج بيصح قوكيلها ( قوله أنه العبية في المروج بيصح قوكيلها ( قوله أنه العبية في المروج بيصح قوكيلها ( قوله العبية في المهر والدهقة ) ظاهره وال

أن يكس مرو يحها ولاينافية أنه بحور للحاكم أن تكس عنا حكمته في عبر عورولاسة لأن الولاية عمها لاتبعيق بالخاهب في يؤر حصوره علاقه نيفال الحكم سعيق بالدعى فيكي حصوره (وك، روّح ) السلطان ( إذا عصر المراد ) وو محيرًا (أو للعثني) أي لعشام أو عصبيته إجماعًا الكن العد شوت العصين عبده عمياع منه أو سكوته بحصرته بعبد أمره به والمرأة والخاطب حصران أو وكديهما أو ١٠ قاعد بدررد أو بوارانه ، بعر إن فسق بعضيا بسكروه منه عدم عاسة عاعاته معاصله كالدكروه في الشهادات روح الأبعد و إلا فارالأن العدل صعارة و إفياء الصنف بأنه كبيرة بإجماع السامين مراده "به مع عدم الك العسمة في حكم، مصر عدم هو وعمره بأنه صغيرة وحكايتهم لذلك وحها ضعيفا والحوازك بث لاعساء عمه بالبلطان وسنعر تما أتي أبه يرؤح أيضا عبلد غيبة الوي وإحرامه وسكاحه لمي هو ولي فنت وحنون بامه فتدب اهم وندر أوي أو أنوار يه أو حد له ومتع النباس من الاحبام به كا شخشه لأمر عني وقيده حبث لا نسيم ماله وما راده مجمع من الإلحاق بماء علور ماله كان ها أهرب وحهل أمهم أد باليه محمور على ما إرا مسموا من الإدن لواحد ملهم بعد إذنها للولى منهم محلا إلى إدن كاف مع بنك ومن ثم بو أدبت بولها، من عام تعمين فزوَّجها وليها باطنا و إن لم تعرفه ولا ما فها أو عالما أنا لما لأحد أو ساني أو مناصب الشرع صح وروحها في الأخره كل منهم وترو حه أعني الديني أو بايسية بداية الانصب الولاية كما صححه الإمام في مان التقصير وهو العامد فلا صبح إربها عالك عمر محلها ، عمر إن أدلت له وهي في عار محل ولارته أم رؤحها وهي عجل ولامه الحبت صحبه كما أفي بد الولد وحمد للد بعلي ولا علو إلى أن يومها لايتراب عدية أبراد حاد لأن دفاق نبس بشراء .

(قوله في عار عمل ولايته)
في تعلى إلى كما هو ظاهر
( فسوله والحسوس) أي
وطكالتهم حوار العسل
وحهاصعيا أيس للاعتباء
عله بالسلطان (قوله مالو
على لما أقارب) لفظ
ما مدل من ما في قوله وما
راده لح ( قوله عام إن
أد ت له الح ) هدا
الاسسد در ك مكرر مع
مامر" آيا

( فوله أن يكسب بدويجه ) أى و خمه أنها حارجه عن محل ولا سنة ( توله لا يُعلق بالحاصد ) أى الروج ( قوله وكذا يزوج السلطان ) وشه بعصهم المنائل بن بروح فيها عد كم مذل خمس محررة طور حكمها - فيها بابرد الأمر أبحكام

فقسة الولى وعضله ونكاحه وكد ك عبده مع الإحرام

وراد السيوحي على ذلك مسائل نظمها غوله ؛

عشرون روح حاكم عسده اوى والنعد و لإحراء والعمل الساعو حس بوار عد بره وبعيد حه أوطند إلا أو حافد إد مافهر وقتسناة محصور ومن حب ولا أن وحد للا لاحتياب عد عمر أمسة الرئيسة ها وي أن أو والساب الله مع موقوقه إذ لاصرام مع مساسات عاقت أو دارات أو كونات أو كان أولا من كمر

(قوله لذكرره) أى ثلاث من ب وقوله أنه أى العسل (قوله ونتحوار كدلك) أى وحها صفد (قوله أنه) أى الح وحها صفد (قوله أنه) أى الح كم وقوله و رحوامه وسكاحه أى ولى (قوله أو حسم) أى ولو ق المد ق الصور الثلاث لأنها بمثابة العصل (قوله حيث لا مسم ماله) أى أن أن التطع حسره وم يشت موته (قوله وروّحه في الأحيرة) هي قوله أو مناصب (قوله وعي في عبر بحل ولايمه) أي وعو أيما في عبر محل ولايته أحدا من قوله الآتي و إنما لم يصبح الح

و إدبه لمن ترقيج فيه أو سكح موليمه بعد سنة وس يشتري له لحمر بعد عملها صحيح أيصا و إنما م عنج مهاعه ديمة عنو أو يركه حرح عمله لأن المياع سبت للحكم فأعطى حكمه بعلاف الإدن فاته ننس سمنا لحبكم على لصحة مستشره النزوريج فيكني وحوده مطلقا وعد عقرر عم أسها لوأدنت له أنم حرحت لمير محل ولايمه أنم عادت أنم رؤحها صميح وبحال الحروج ممه أو مهما عسير مسطل للإدن وقد صرح باشائية الن العماد قباسا على ما و سمع البيلية أم حرح عير محل ولايته أم عاد يحكم بها ومثلها الأوى في طهر و إن عار فيه الأذرعي والزركشي وزعم أن خروحها وعودها كما و أدات له أنم عزل ثماوي حردوه لأن حروحها عن محل ولايتـــه لايقتصي وصنعه بالعزل بل سدم الولاية عليها فالسنسان متحديان كما هو تناهر وولاية القاصي شمق بلاما باحيته وفراها وما ملها من النسامين و لمرازع والنادية وعبرها كما أفتى به يو بدار حمة لله بداي فقد قالو ولو الداه كالمين في صوفي ولايته أنمناه ولد رؤحها هو ووانها الدائب في وقت واحد بالمعبة قدم الولى وبو قدم وف كنت روحيه قسر دها كالم بعدة ويه ثبت حواج العصان فين برو تحه بان بطائله ( و رات تحصل العصر ) من الوي ( إد دعت يا مة عاديه ) وو سامهة ( يي كف، ) ولو عمسه أو محمو يا بالساه وقد خطمها وعيلته ولو بالموع بأن حطم أكء ه قد عب إن أحدهم أو بدهر بالمحمة عدويه عد كاح (والمسع) وي السحل الهر في الأولى أو قال لا أروح إلا من هو أ كاماً منه أو هو أحوها من رضاع أو حمد با علاق أني لأرة حها أومدهني لاري حالها هند اروج بوجو سازها بها حيلته كإصعاء الصطرولا علر لإقراره عرضاع ولاحمته ولاعا همه لأنه إدا روج عاجبان الحاكم مرأتم ولا تعلث ولو المثلج من البحدن للحروج من حلاف أو للؤة دليل البحرام عديده لم يأثم له ال إنات على قصده قاله بعض تماحر من قال لأ رسي وق برو نج الحاكم حملت بصر العقد العصامل مهري ونسمة كلامه مراج دنك البحث والأوحه كما دل عليه إعلاقهم أنه حيث وجدت الكفء،

م يعدر (ولوعيت) المحترة (كفأ وأرد لأب) أو حدّالمحركة (عبره فه دلك) وإن كان معينها يبدل أكثر من مهر بش كاصرح به الإمار فيكت الصلاق وحكاد عنه في الكدية (في الأصح) لأبه أكمل نظرا منها ، والثاني يترمه إحالها إعداد لذا واحدرد السكي وعبره ، ويعتبر في غدير المجير من عينته حرّما كما اقتصاه كلامهما لأن أصل ترو بحها يدوقت على إدنها ، ولا يأثم في الباطن لعمل لما لع يحّل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم مكمه إلده .

# ( فصـــل ) في مواتع الولاية للنكاح

أ (الاولاية لرقيق ) كاله ويو مكانا أو مراهما وإن قن لدتمه ، هم له حلاقا عدوى النعوى برو يح أمة ملكها بمعده الحرار بدر على أن السند برواح باطات لا بيولاية ، ومثير الدكان بن أو ي الله الم مكه مكن يادن سنده ، وقهم بن ولاية رفيق حو ركونه وكينا ، وهو كدلك في القبول بالالإيخاب كا من في الوكانة (وصلى وخلون) بمنصهما أصا و إن يقطع الحنون بطيد برمنة المتنفى الله المعارة فيرواج الأنفر برمنة فلفد ، مع له قن حداً كوم في سنة سندر كالاعماء كا حنه الأدرى ، ويو قصر بمن الإفاقة حداً فهو كانفده أي من حث بندم استاره لاس حيث عدم المحته بيد يو وقع ، ويشاره المسر عدا الهولة صفود من الارحال شحم بني حداه في خلق كا فهمة قولة (وعمل السير) و ين فن و حث الأدرى حلاقة شعين حميد على عداه لا يؤثر في النظر في الأكتاء والمدال في المسر) و ين فن و حث الأدرى حلاقة شعين حميد على يوع الأكفاء (وكذا محجور علية بسفة)

(قوله لم يعسمر) أى الولى: فيحكم عسه و إن م نأتم و يروّج دخاكم ( قوله ولا يأتم ) أى فير الهمر .

# ( وصـــال )

### في موامع ولانه نسكاح

( ه وله في مود ع بولاية للسكاح ) أي وما يسبع داك كبرو بم السبط ي عسد عسة الولى أو وله في مود عليه الله بعيمد (قوله بعير مه (قوله بير الله ) أي استعص ، وهذا سندرك بسوري (قوله برواح بديث) معيمد (قوله ومثاله ) أي استعص ( فوله بي أولى ) قد تدفع الأولو بة بأن ملك بذكات معرص ليرول ولا كسلك سعص ، وسياره حج بعديلا لصحته من المبعض بعد قوله لا بولايه وكالمكات بالاش فل أولى الأنه أي المبعض آلم الملك اله خعر الصبحة في المعين أولى مها في شكات ( قبوله الكن باذلا سبيده ) أي فاو خالف وقيل ، يصح المكاح ، ثم لو وطي ابروح مع صه الصبحة فلا حد نشيه و بحد مهر عش وهن حكم كديث مع عنه المداد أولا فيه عبر ، والأفرت أنه فلا حد نشيه و بحد مهر عش وهن حكم كديث مع عنه المداد أولا فيه عبر ، والأفرت أنه كداك إن قيل بحو ره عبد بعض لأعية ( قوله الأنصد رميه ) أي الحيول (قوله في سة شعرت) أي لإفاقة ( قوله و وقع قلا يصح برواعه لأبعد في رمن الاهافة ( قوله و حد الأدرعي عدم محمة ترواع لأبعد فيه و وقع قلا يصح برواعه لأبعد في رمن الاهافة ( قوله و حد الأدرعي حلاقه ) أي حلاف شعراط ما بقدم في قوله و بشتريد بعد إله فيه الح.

[ مسلس ] في مو نع الولاية

(قوله و إن نقطم الحمون) أى علا يروّج في رم ه و إن أوهمت عشمه أنه لايروّج حتى في رمن الاونة .

بأن سع عمر رشيد أو بدر في ماي بعد رشده ثم حجر عليه الأولاية له (على الدهب) إذ لايلي أمر بصله فعاره أولى ، و علج وكله قاقبول السكاح لاإسجابه كم من تتليزه في برفيق . والطر بق الثافي وجهان " أحده هند ، والذي بني لأنه كامن النبير في أمر السكاح وإعنا حجر عمله لحفظ ماله أما سعيه لم محجر عدله قبلي كا خبه ار هي ، وهو صاعر بص الأم ، ومقبضي كلام الصناب هم كالروضة ، وهو المعتمد و إن صحيح حمع حالاقه ، وأنا محجور عليه نفيس فنتي لأنه كامل و إنما حجر سبه لحن اللعر لا لسمن فيه ( ومن كان) المتنق أو ( الأقرب) من عصبة اللسب أو الهلاء متهد ( ينعص هذه النب ب فولاية ) في الأولى لاقرب عصاب معتق على لمعامد كالارث ، وفي الناسية ( الرأنفير) صب فولاء . فاو أحسى أنه ومن عني الل صفار وأب أو أح كبير روح لأن أو لأخ لا لحاكم على النسول للعلماد و إن ابن عن نص وحمم متقلمين أن الم الكرهو الرواج و الصراله الأراري واعتملاه حمع مناحرون وقول النظمي الصاهر والأحاء بد أن الحاكم هو بدي برواج تعرضه قوله في السليد بسوس بلد." على أن الأعمد هو الذي برواح وهو الصواب لأن الأقرب حيثة كالعدم ولاجماع أهل السير على أنه صلى لله عمله وسم رواحه وكيله عموو بن أمية أم حبيبة بالحبشة من ابن عمر أنها حاله من سعند من العاصي أو عثمان اس عندن كمر أمها كي سفيان رضي لله عمهم ، و تنس ما كمفر سام المو مع الساعة والآية ولها قبل كان تسمى أحر هسما على كها، ومنى إل لمام عادب الولاية ، ولو. و"ح لأعمله فلائني الأفراب أنه رواج تعلما ألهنيا ا قال الم وردى فلا المسار مهلمه ا والرجوع فيه إلى قول الروحين لأن المقد شما فالر سبل فيه قول عارهم ، وحرم فيما لو روحها نعاب بأهل الأفراب العدم الصحه ، سوء عمر باك أم م مامه ( والأعم ، ل كان لا يعوم عاماً ) على أن قل حمد كالحاصل مهمجان المراه الصفر . ( الرافعات) العلم العرب روانه كاسائم ( و إن كان بدوم ) نوما أو يومان أو ( أناما المنصر ) كن على لاصلح لأن من تأنه أنه فريب اروال كادوم ، وقيل لاستشر وفقه بل سنس جلايه إلى لأعد كالحول والذكر الا تعابدُ في معني الاعماء ، فال دعث محمر إلى السكام،

(قوله ولورو تجالاً بعد لخ) وصورته أن الأبعد زوّج وادّعى أن تزويجه قبل تأهل الأقسرب ومتعى الأقرب أنه مده فاصمر في قوله أنه يرجع للا بعد والمراد بالروحين الزوج والروحة

(قوله بأن بع عدر رشد) أى في مابه أما من الع مسار رشد با عليق فهو داخل في الفاسق عواساً ي حكمه (قوله أما ستيه م حجر عليه ) بأن بلغ شد أم الدر ولم تحليجر عليه ، والمراد للجوعة رشيد أن يميني له عد الوعة رمن برتجيس فيه مال في برشيد التميني الله ده برشيدا من مصي عليه دلك من بتسبر تصلي ما حيس به لاتحرد كو به م يبعد ، افيا وقت الد الواج المحصوصة (قوله و إن الله في الأولى) على فسوته ، ومن كان المسل ، وقوله وفي الراسة هي قوله أو الأفراء السعي بأحيار عبد حلافه (قوله المسلمين بأحيار عبد حلافه (قوله المسلمين بأحيار عبد ) أى بشرقه ومني كان الحمد (قوله ومني إلى المسلمين أي محققه واله ، وقوله على الوالية أي حدد والما والمسلم حسن المسلمين من المسلم والله المسلمين الم

في رمن لاع ، أو السكر فقاه كلامهم عدم روب لل كالف ، وهو كداك حلاه دوي . و ؟ عرار حر أن تو الشوح أي بوعا و يومين ه أكث كا عامر حاق الروعة وأصها أشا مه يو أن الحلاف عار فيه دون الدامرته كار بالدامن لك النظر من لأو في علم أن حمل الشارح على دلك أفاد كويه م تود ، وأفار أحال الماء المه ما في وه كالرمه الرياده ، و هي أفي الكائم وأكثر النبيان، وقد أبالما الله ع لم أحكاما كشره به مصر ما راد مام (وقي مش جلام مراه ) كافي لحول (وم ساح) الخري إلى هي مكم م أو يشاره مقهمه ورفروح فاعد وم صحة روحه ودايات حدد كالم مم ما في مام حمه . ولا (العلى في لأصح) على الله معه من للح؛ من لأكم وبعد شهدة إلم هو تلعه. تعميد و را ديري مقاء يه منه ي أما كل أبي . ه . بي الله ج الله كاللها د ور " ك مر ، نعم لا بخور لفاص به ص دلايه العبود . له دائم. أو يا من ودله النساء ، وابا يراي أمن أن عقده عهر معين لا شمه سيرنه عميس أو عدله ( ولا ولا عدم ) مد لامد لأمثله محم كان ولايه بي دار يا الح أول أسر د به أول بال م هم ) م ما وله العب حه مُ ١٥ هـ حکاح الأجي هم شه الله يا بدان و وحل الله في لان بدينه ، يتعوا من ١٠٥٠ ح

(عوده في رمل (خ م) أي مد كور (قوله مأن م ) مع مد ( + بد أن الم م الد)

ر أي العدور والدر الدان الأواد ما وافي منه على ماينج و الله من أول مد حال أحداد أهل معرم أبدر بدعتي الريد هر برهي برد أهي حرد ، حد منهم أولا مامي " على و م والأقول الأول م تو روح لأبعد من على قدن أعن عدم قران منابع قدن مصي الذا الابه على عديد في ما على من من الله على من من من الله والله هذا ظاهر في أن اللدة إن لم رد على ١٠ ١٠ ما الاد محمد ١٠ ما ١٠ وي الاد حج أبه ابي زاك عيى تومان م يه على ( فوه فاقل حمل ) مد أن يافية عدمان د ١ و والهم رد مدته على الذلات ، ونعيد مصور ، ﴿ كَارْ حَمْدَ ، صُرْ مَا عَالَ الدَّوْرِي أَنَّهُ إِذْ قُلَّ خول کلوم فی سنه دری به (هافه ، وقوله وم ، ح تی فی سو ، دانه (عوله دسید و عه) ۱۰ هرق بأن يره خه سره ي ق خه عدا ف يرو خه الده ، د مالا ال له - د خي ال ماهر في الرجمة مقيد عند إلى بعد وكيده وعنى مدكرة السراح الدين للك لد من عدم صحة ال كاج ما كسيد ، وكيد ما في إسره ، الهمج الدر وال ما يره وسيح مها مع كوم كه به على مد أفهمه إعلاقه (قوله و حدر شهر به) في مده دوهم ( قوله ور عد ص) في س فوله سعدر حميد ( قوم و د ي ١ ١ ٠ ١ قوم عديه الله ( قوم ال عدم ) ك دعمي (فوله عهر معلى) أي كان فال روحية بهده بدر ه خاف مالو فال روحيث كاد ف ده ساك أو أصلي فرصح ، ثم إن كان به ولا يه . . . ذكل من "نصبه و إلا وكون هي ( فوله لاشبه ) أي ديك عمل ال يشب دير شي ( قوله عني أناهب ) وعلى عدا يو أدب له وهو عسن عم قسن الم يال فقال عام عن أنها يو أدلب به صي قه ال أم وي احداج إن إدل حديد عمال أول حروحه على عاديه أعاها كديك

( عواله بند بي لأولي ) مله وفقه دخيل ن يوهم به لاحداد الا دول · Ku.

(قسوله بالولاية العامة) متعلق بالمستنين (قوله ولينصدر منهم من الواسطة لاينصهان عسو ولاحد له وهدا منقول من النها منه المرى النها المدول وما قاله الأساد ، يعى المدول وما قاله الأساد ، يعى المدول علم (قوله وظاهر كلامه علم الفرق الح) تقدا ،

في عصر الأولين ، وعليد الدر بن شد السلام أن أوارع السلى أقوى من الوارع اشرعي وأفق المعران مأمه بي كان و السماد ولاية انتقلت إلى حاكم فاسق ولي و إلا فلا م قال ولا سماييل إلى السوى معره ، إ. المسى سرالعدد والملاد ، قال الصنف وهذا اللدى قاله حسن و يلبي العمل مه وحدره اللي الدارج في فدويه والعمد ما فيده إعلاق الكناب لأن الحاكم برواح للصرورة و ما مارد بالما العمة و إلى فيل محل لا أنه ، وأو ما الماسي أو له صحيحة ، وج حالا كا عه المعوى وهو العلمد لأن السرط عنه والصلي لا المانه و عليه و سيلة ، والدروج مسور السير مد باسي م و كادر إدا أما ولم يصدر متهما مفسق و إن لم تحصل منهما مسكة عديد الآن على ما إمة السوى وأعجم حرف لدسة دافان كا إجمع في روضة النصم له رو عي ال كافر ) عاص عار الدسم في له موهدها أولي من نصار كمار من نعدل في دسه ما عرا في مدر ويو أول ( السكان م) الأف له يو مد مه مسلم و إن احتف دينهما سواء أ كان بروح مسلما أم دُميا ، وهي مجمع م أو مه مح ما شوله عالي ﴿ وَالَا بِنَ كَابُرُوا عَضْهُم أُوسًا ﴿ مص - لاالده م م ما دم جالم في قت. به والعكس كالإرث، وقصيه النصية عامم ور به حرابي على ما سة و الله كسي وأن بسائمي هدي ، وهو كا أدره الله بعر ظاهر ، وصححه الديس ، وصد دورت الده. في على البهسودية أن يتروَّج نصراني "يهسودية فيأتي له نلت منها مسجر عمر المعلم العرق من أنها وأمها وتحرير الأنهاء، والدهو كلامة عدم العرق بين أن يكون روح الكاه و عام أومنه، وهوكديك كن لاوة ح لمام فاصهم حلاف الروح الكافر لأن كالرال ع عامد علمه إلى صدر من وصهم أما لراد ،

ور ینی عال ولا ، و ح أمله تبك كالا جروح ، و تا په كارد اصلت أن السكامر لا ای صلمه و م عسنة كافر ولا مسم كافرة ، وهو كديك عسم لو دة يفهما ، فعم لولي السد ، ب م منه الكافرة كالسبد الآتي بيان حكمه ، وللقاصي برو ته الكافرة عشيد تعد الولى لخاص . ولا ي توكيل لصراني ومحوسي في قبول بصرائية لأمهم سيلال كاجه لأسهم د في يكام مسامه ، إد لا يحور لهما مكاحها بحال مخسلاف وكسهما في دارتها لايه حورهما ما ويه ، و مصور ال أسامت كافرة العديد الدحول في تهار وجهد لم أسر في العب م ما فإلى لم الراقم المعي سوالها المله بإسلامها ولا بلاق ، والنصر في والخود بكال مسير في كالحك به لالجود به والخوها لان مسير لايسكجها حال ، والعسم وكرن مو ير في ما م أنه ذيه أهل ما حيد في حميد و إن لم عكمه حالاً لمعي هيه ( و إحرام أحد العاقدين ) لنفيه أبه عمره ، لانا أو وكانه ( أو الروحه) أو الروح المبر العاقد إحراما مطبقاً أو بأحد السكين وو فاسد ( شع محمه الك ح) و . به فيه شه المؤال على المقول العتمد أو لموليه السعيه كما محثه جم ، وسامه فسرى من عا مصحه سوك حد لم رميد بالعقد في الإحسرام بأن ماهما منشؤه الولاية و عرم مع أعل هـ حد ف محرد الأدل ، عتاط بالولاية ما لايحتاط لفسرها ، وديث حرامس را لا ألج غور، ولا ساكح ، كار البكاف فيهما وقتح الياه في رُوي وسمها في أن ، وحد أس أن أن صبي لله ما يه و م سكنج مندولة وهو محود معارض باحير الحسن على أبي اللع أنه كان حادد وأنه الرسول النهما ، وهو مفتّم لأنه مد شر اله فعة على أن من حد شه صلى بله علمه وسار كاخه مع الإحاد، ، ويخور أن ترواج خلال محملان أمه محجوره الفرة الدأن العاف المعادات بداء وأن ترف المقرمة روحها العرم ولاحدي وط ، هما حلامه ي ك حريد ه أوبع م ( ولا سبر ) ( حراء ( ولام) لا العد لأنه لا يسمها عده الرغم والمعرورة أو بردا كرم ( في لاصح) هو رحم ،

( فونه ماهما ) يعنى فيها بو مكتمها وهومخرم أي لما في صحه كاحها على حارف

(توله عين قوله ولايسقر) قال الشهاب عم هذه مموع قطعا الرعاية الأمر أنه لاج له ولا إسكال في تمريع اللارم ( قوله والامام والقاضي ) أي وأتنل كلامه أؤلا في قوله وإحرام أحالد العاقدان لامام والقاضي أي نهما كعيره في أن إحرامهما عبع محمة العقد منهما. واعيرأن همدا الشمول وقطع المصرعن فوله ولا my lekip & los الرؤح اساسى ( اوله يلا أن بحس كارمه على النقيد في أيءان قول القاصي لأحسد تؤله استحديث عبي عله الإحرام فيترو جمواي ومع دلك في الحل شيء عبول الشارح لأر تصرفهم بالولاية اه من حشية اشيخ ( قبوله والأولىأن الدن الأسم) ويتبر هن بحتاح في أداء هما لأولى إلى إدم للأبعد أيصا لاحمل له ابو لي ،

سيل ولاء فاط مورد معقبه (فيزوج السلطان عبد إحرام الولي) لما مروقوله (لا الأبعد) إلى ح لأمه سين قوله ولاينمل وشن كالمه صول مدد لاجراء وقصرها وهوكد لك و إلى ال المعد والسولي وعبرهم بن محر ديث في صوب يه كرفي العيبة والامام والقاضي فيها كعبرهما في ذلك ثم استدرك على منهوم عدرة أصيف (و ب وو حرويون أو وعقه وكيد الحدل مصم) العند في الحايل (و لله أعم) ذل لمو فل لانتكه فيرسه أو ل من هذه لأنه لاسعراليه في عقد بوكيل تم حيف الروحان هن وقع قبل لاحريه أو بعيدة عدق مدعى الدجه عميه لأبها الباهرة في العثود ويدمي نقسه دنك ما إد ادعى مستى الانه د- وج و إلا رقيد العبد ، مسلة له مؤ حده بافراره وو أخرم وترم ح ولم بلد هن أخريد في ل موجه أله بعده في فدوي فيد من على النص فيجة بروحه وہ وکل ڈیرہ ہے مو شہ فروحہا ہے کہ ہم میں موت موکہ ولہ تعلی ہیں میں فیل برو جھا أم بعدد فالأضح صحة ألم ما لان الطاهر بقاء الحياة وقبيل الشارح بعد تعبير الصفف أحرم موالي أو ، په چ الله الدوكان به ل و يال ه حكم د اخالات كوله اللام وري الحم الدي داك إلى به ما ماه لا يد على الانفسان في توب العقد من أخرم الامام أوالقاضي فلمؤاله اثرو يج من في ولايته حال إحرامه كال بصرفهم بالولاية فابالوكاته ومن مهجار فنائب العاصي الحبكم له أو يه يرد بحث الرزكاري لام مام إن قال له قسم الديماء على المث أو أماق لأل حمر كالرمة على الدير ما كاله الأحرام كأ وقل لحرد عله ل روحي حل حدال (دو ما) الوئي ( فرا) - أو ولاه (إلى مرحسين ) أو اكه وه محكم عوه و من ه و كل مام في بره ج موسه ( وح الريال) د الم ما وال لرات عليله و حرن مجه و حريه المداد العالم الدوائد في ساله والأوافي أن أن الأ هدا أو الدائدية حرومه من وحد ف ومان كونه مدون منافه النصر عمه أو خفة لم صحر برواج السطان كاقاله اللمهاني أمار ا كان به وكارامهومدسر عن ا الناج عالم الني ووقديروقال كال روح ي المراهان إلا مالله لأن الحاكة هنا ولم أو ولي الحاسر لواروح البادر حراسات وقال كالت روجام يقبل مدول بنه خارف ال . أن معاكم وكان العار بالوكان و مع فعا ير موكيد وهال كان عث مثلاً يقس فوله مسه (وروجه ) أي لرح بين إلا من الده بدا الله ( لارو ج) الد من (الاميد ي دُمت کند جيت کسم ، بده ي الله إيد .

(١) قول لحشي (قومه أو علمه قدم) عدد القو قودي عدها لاتئاسيان نسمخ الشارح الق بأيدينا اه.

بلحو حوف روّج الله كم كه علمه د الل وقعه وللبرد والثاني براج شير شفير و للوال الكملة الراغب كالمساقة التنواء وصائق في ميمه ومها وحافظا من الوالع وايد لحما صدر عله منها لمالك و إلا فتحمله فان أخت في الله لـ ورأى المامني الدُّجة ولأوجه أن له ديك احتيام الأكمة وله تعميلها أنها م أمان نادئم إل كان عن ها، واح الله بن والله أنه له روحها في العلمة والأباحة في هذه ليمين وشهها الوحوب احد الدأ الم سكن صحيح في دايا الداجا بها ومحل ما لم يعرف له روح معلى ويد شه صدى صحه برا به حاكا ها دول الهاي عاص كم أهده كالام لأثوار وأفق به الوالدرحمه الله تعالى إثباتها لفراقها سواه أحضر أم مال كدل عالمه كرام مصل كالراهبي رحمهما الله و إن كال الدس دول دوند في عان " تد حي سد ا ماضي لأل العبود في العقود عقول أراديم ومن عرقوقل مه ات عده بأبة من فان وأرا الجها حار شراؤه منه وال لم "من شراؤه له عن عالم كن خوال أن السكام خواله "كثر ويوعالم الدال إلا أهل الشوكه اللين هم أهل العدم والحل صد عاص والده أحكامه باصر والد بالجثه بديك وفد صرح مصر دلك الاحم في العدى من إلى في قد وكد عدر الدائد أو ما يعافي عد أو فطر وأطال المكلام أيسه ونقله عن الاشع ي وحده والماس به حمدي المصلة للمدس الوال وأحاه الراب من غير أمره لما أصف الذي أمرهم رسول الله صلى الله علمه وسل ز عد عمر فاس، واحة رصي الله عنهم قال و إنما تصدي حد الا به رد لأنه ساحه د الرافع موسى به جابي لله عالم م وو في على وصر دلك أد الا في الصر في ١٠. وقعت في ابر ما س ( وعاجم ) لموا المرا لوكان في البرو عباهمر إدمني) كم به برو خول العام دام ادام الاستانوكان المدار الها و أبي بأكوم (ولا شاه ما عيين الروح) للوكيل ( و الأمهر ) أن وقو شده مدعوه أن لالوكل د من ي مه د مده واحتماره ولايد فيه بشارات نه بل الروحة عار وكبيدان الدواج بدعي بعدما كدمل في ياكانه دايد لاه بط به هما يرجع إليه وتم أنديا ، من و كو يرؤج بر من مثب و يحمد ي هؤد. لان عمومه الشامل لأهواده مصاعة سي العرز معرف المراء عن الشعام ريات رجارف المأعر في باحلاف يا واح و بس للوكيل شربه بدعود بي حري حريد،

(فوله وحاوه من المواقع)
عد لا تعتص عالد كان
لول عائد كدلا تعي اقوله
و إلا فتحليمها) هسد
لا ماحة إلى هم قوله
وسدق في عبدة وليها
إسمل لمعترم أن عد قها
و كون الهيان عني أنه
لا كون الهيان عني أنه
لا عني أنه لم الروح لل )
على في المراحم كن هو
للساس في هذ تخليمها
على في المراحم كن هو
للساس في هذ تخليمها
قاعدة في الحلف على أن

ورة عا سرّ (و محتاط لوكين) حم عند الإطلاق ( ولابرق ج) عهر لئن وثم من ينسن أكثر منه أي فنجرم عليه دئ وال صح المنتد كا هو صاهر تحلاف السم قاله للأثر عب السمي ولا كدلك السكاح ، ولاروح أعد (عم كعدم) داو حطه أكعاء متعاولون م حرارو تحها ولم يصبح ماير الأكد ، أن نصر به بالدحة وهي متحصره في دلك و إنما لم يارم نوي دلك لأن عره أوسع من نشر الوكيل فتؤص لأمر إن ماير له أصلح لا ولواسبو لا كلده وأحدم بشوسط والآخر موسر اهين الذي فيها يظهر ، ونو قات ولها رؤحي من شئت عار له ترو خها من عمير الكف كا لوفل وكنه وجها من شامل فروَّحها عمر كف، برصاها (وعمر اعمر) كالأب في النب ( إن قات به وكل وكل) وله العرب بر سفيه ، هاب قاس به وكل ولا تروّحي سفيك فسد الإدل وأنه صار الله أحسى المد و م إل دلت فراسة مدهرة على أنها إعد قصمت إحلاله صمح كما بحثه الأدرى و بؤج من هذه اساله أنه ودن حمد إلك أن يوكل عن بسك في دام هذه السعة ولاسع دهست أنه لا سح التوكيل ولا الإدل لأنه إدام قدر على النصراف عسه لا أقدر أن يوكل عمد مده (وإن سهه) عن سوكان (طلا) وكل عملاً با يمه كا يراعي إنه ف أص الترويم (و إن فاله ) له ( رُحي) و لدعت الم أمره شوك و ولا مهمة عمه (اله الشوكمل ى لأصح) لأنه بالإدن دار و . شرع أي منصر فا ينولانه السرعية فميك الوكيل عنه و به فارق كون اوكيل لانوكل لا عاجة و سرم لاحسام هذا سير مامر والله لي لا ، لأنه مصرف بالإدل ولا يدكل إلا مراس كلوكي وردة عما من وعلى الأول لايشترط تعبين الزوج للوكيل كما من و فاين عست في رسم عوى تجيد وحد عدد في توكير في الوكين ، فايت أحدى فروّ ح ولوميه م اصمح لأن النفو يض الطاق مع أن الطاوب معين فاسد ء

( قونه ثمين الثانی ) أی على الوكيل كما هو ظاهر.

وفارق التصيد بالكفء في حاله الإطلاق بأنه ساعده اطراد العرف العام وهومعمون به في العمود تعلاف التقييد بلعين فانه يقرب من السيد بالعرف الخاص وهو لايؤثر كييع حصرم بلاشرط فصع في الله عادتهم قطعمه حصرما و سوهم مع أن الصاوب معين مع الترق المدكور يسافع مافيق اعتراضا عليهم من أن عدم تعلى الروح به لاعسد لإدن إد مس فيه نصر عم ما كاح لمسع ال الملاق فكما يحور هناك و ستيد بالكب، فكملك يحور هنا و ينف بالعين ، و يما من يوكس وي الطفل في صع ماله عدم أوهال لأنه إلى صراح في السيع لمسلع شرعا إلى أهل العرف إعا يستعماونه في الإذن في النان فليس هذا بطيرما يحن قيه و إنما نطيره أن على الوكس في يع مال موله ، والعاهر كافه السكى أنه صح ويترد ، نسوع الشرعي (وووكل) عبر لحاكم عن شوف على ود به ( قد من مسلم به ) على ود به ( في اسكاح م سمع ) الد كاح ( على الصحيح) لأنه لا كانك أأمرو في سفيه حيثه فك عن تقوضه مديد. أما بعد إدي وإلى لـ إله إله عال النوكس فاله يسيحك حقه مركسي وهو لذهر عسر عالى عس الأمن أما الحاكم وله عَدِيم إنابة من يزرّج موليته بناء على الأصبح أن استنابته في شسعل معين استحلاف لانوكس ولواد كراله دمامرانصرفت للعالب وايلا وحب التعليل إن احاست قاملها كالدام ومقاس الصحيح صمح لأنه بني ترويحها شرط الإدن فله عويض مله ما مرم ، وو فات بنج كم أدب أجي أن برؤحي فال عصل فرؤحي م صمح الإدل كم استشابره بركش ووكل أمير رحلائم الدالكارة توطء قس الدو ص فالأوجه عدر الوكاله ، وم قال وكسيه في السكاح تروّح بي واريد من عرب وكان فلان وليم أنمس أنهم ثم سفت ولانه للرُّب أوقال له روحتها من أنها، قم ت لأب واسفات الولامة للأح مثلاء تكن للوكيل برو بحها ،

(قوله وفارق الدهبيد) أى النصب المصبى الاهسد مها الكف كال قال وحى من كف المول والمواق الدهبيد) أى في مسه الاكماء (قوله وهو) من علم المولك معمول اله في المعرف المحاف (قوله وهو) أى العرف المحاف المحاف (قوله وهو) أى العرف المحاف (قوله وهو) أى العرف المحاف ا

(قوله وإعا طال توكيل ولى الطفل الح ) هدا من ولى الطفل الح ) هدا من الحرض إلى تحريد على قوله بل إطلاق تدير دعلى قوله الشهاب سم في كائمه على حيج كائمه على حيج كائمه على حيج كائمه على المحة نصيد في حامة الإسلاق عم السوادة القدوله الموادة المدولة الموادة المدولة الموادة المدولة المدا التوهم (قوله ولود كوله) يعمى للوكيل

الولى من يزوّج موليته وحسرم فيها باسطلان ونقل في ما المكاح فيها الصحة عن النعوى وأفرد فكم عليسه اسدفص فالعق والدالشرج باعجاد مافي باب الوكالة والصعيف مافي هذا الباب وردّم حمع به سفهم ماذكرلكن الشارح لم يمهد مايعلم منه الراد بالبالين (قوله خطأ صريح) أي لأنه لايسح الكاح بالوكالة العاسدة (قوله و يرفع لسنه) لعبه إدا حهدله الروح أو الشاهد بأوأحده أحد من بينشها العداقة ( فولة معر أن هذا يعينه) عد من جسية المنقام المعية وقوله لأن الوكين الح هو وجه عدم المنافأة ( قوله لأنالوكيل لرنثبت وكالته شوله الح) أي لأمهم هم مسه إلا العقد ما كور ومصموله مادكر ولم شع مسه إن قال قبل ديك أنا وكين فلان كما قان ار ٹیواند آدن ی سیدی ( قوله الأنه يمكن وفوعه له) أي مع سمنة الموكل في الإعمال في مص الصورك من في الوكانة وهمدا هو محل المرق ين البع والعشاح (قسوله لم يصمع) أي

و إن نواه بدليل العلة وصرح بهده العابة في التحمة .

عي صار ولما كا محته الركشي أيننا ، و عنع إدنها لوا بها أن و وحها إدا طلقها روحها والقصب عذبها لا وكبل ولى لمل برقح مواسمة كمايك لأن بروايج بوي بالولاية السبرعية وبرويج بوكس باله لا حقایه ، وطاهر أن لأمن أفوى من الله به فاكسي بديا بما لا تكسي به في الحقاية اولأن سے الم ال وقع مل ے والے كدا فق له اول رحم لله مدى وما جمع به اعتباہم مال مدكر ق الدين كمريد ، الفيحة على لوكه واستحة على يتصرف ; قد ينظل ، وكانة و يصح النصرف مردود أنه حيثاً صر به محال الشقول ( و سر وكن يولى ) باروح ( روحت الب فلال ) ال ولان و ما قع سلسه إلى أن عما كما عُجد من قلام حرجان ثم ينون مو كاني أو وكالله عالم مثلا إلى حهل روح أو الشاهد ل أو أحلجه وكا له علمه و إلا م عامح لديث ، وكلما لالله مل عمر دو وكان يو دم أني إن حها وي أو لذ ها ن ، و دوحه الأكد ، في العمر في كونه وكه أنبوا ولا دفيه مامرًا من عدم لأكام ما يحريه برقيق أن سيده أدل الدفي البحارة لأمه منهم وأندب أولاه الديم مع أن ه م العيثه حار في الوكيل لأن الوكيل لم تثنت وكالتمه بقوله المن من من من من ألوكالة الثانثة بفير قوله بحلاف الرقيق ( وليقل الولى لوكيل الروج : ية حت مني فلا ) من ولان كاديث (وعول وكايه وات كاحيا له) وإنه الحاسج في السبع لف وكاله كو عومه به ولاكتب " كاج، ومن تم و حدف قويه هذا له له تسلح لأن الشهود لاصلام فحم عو الديم . وروك أن قس أولاكا كرامع النصر عم مكامه إن حمات ثم حسه اوی ولا و عدم عد بدر به عده تمه ی السعة ويو کار و کس ف و کل اولی روحت من وال من الدن وهل وكما وج ما كرور كا الوكل في كاحه موكاته على السكاح ا يهاني فن السم وقومه ممكر كامرة وأو أراد أن قبول كاج لامه محجوره فد قل له الوي وحدد به بال ودوا در در در و

(عوه عن صروبا) أي عدم الإن به في الرقيج منه فأشنه مدو أمن لا سال في رقيج المرأة معينة له فقبل تكاخها له عدم فد صبح عدم لإ ل بدير وإن عدت رعمة أروح في لك الرأد (قوله دُن ۾ والح اليمين ولانه السر ممله و يروالج الله علي أله و يا يا کال علي هـ ١ الدوق مامل مع الدعالان في يو فات بقامي أدات بأن أن - وجي ح إلا أن قال أمواء يولانه للحاص أقوى منه عدد داء على إلى عد سي تدويد وتر هد أو عل توديد دأت يا قدما عال إدن وملاية مقاسي مشت ولاعبلا عيس لأج ممن ترجران احرف في أن ترم بد الحدكم حيث بالولاية أو يكاله وهد الله في هو لأم لـ (قوله مدكر في الديس) أي ما ديكا دوية الإد ، (فوله ولية ) ئى وجود (فوله وكد لا نامل صد ج ج) صهره أن العد عالوكاله فه اكر شرط علمة العقد واستوجه جمع أنه شرط حد العدرف لاعمر دفونه بواي بواسة رقو في كوله وكيلا دوله) أى تم ين صدى موكل بعد العبد عن ديك فيدهر و إذا في حول مولدى عدم النوكس فيديين عددل المسكاح كا أفي في فعالم وإكار لموكل في كاحه لم ( قوله لأمه عكن وقوحه من لا مدن كا عكن وقوع عبد السلع موكن تكي وقوع السكاح للوكيل أن عرض اوي على لموكل و ارؤح أبوكس فتقس بنفسه الأسعول ارادال مقد السنع إدا أوقعه الناح للوكل واثنري له الوكيل عكن ياء ا سمينه موكل و رمع الشد ماوك و كالو اشترى معما عن في لا مة وسمى وكل فال العتديةم يموكر وبعو لسمة ولا الثالبكاء فالاحد من لعمد دوكل ديكل وقوعه للوكيل .

لاى ، ولايشبرط في النوكس بإبحاب الدكاح أو دوله ذكر البهر ، فال لم ما كره روح عند له وكيله على من سكافله عهر منسل فأفل ، فان عقد بأر يد صح عهر منن كسعره في الحم خلافة لما في الأبوار ، وإن عند وكيل بولي بدون مادار د له صح عهد بان حاله لاي شري و تكن عمل كلامه والوبوار في من المنحة على لمهر لان كاج و إلى منه مكن وح أكثر تم أدل به فيه صح عمر اش حلاقا ما في لأبوار كما من الماء وله قال شخص لأحر رؤحي واله العمالة هما مثلا فیمل صحوما کمی از ای اوجه با مهمل کی استماده به سار حمد اید نصابی اسع الدائد علی و كال قرص لاهمة في يمهر كم فص مامن في الوكالة في اشتر لي عبد قلان بثوبات هذا (ويبرم اهم ) أي الأب و حد و ب م تكل الله من (حدر في علي الله و كراه ، فالواد به من كالم الإحبار ومثله الحاكم عسيد عدمه أي أصلا أو مأن م مكن الحواع إلسه و لهرم بالمصب معمول مَمَّامَ (لَاوَاعِ) بَالِرَامَ فأعل مؤخّر (مجنوبة) أَطْبِق حَنونْها (مامه) محاجه بهور، بيد هايان أو لله أو بسنه وو الله ، وح ف عجه ، ك . ، ع دنه م مانه (ومحمد) أسل حوله مع (سهرت عاجه) سهور أسرت وقله ما به حود العدم أو وقع الشده بقول هدل طبيف أو ، حب حه من حديثه وم بوجه من . وما بديث من خو تح ما ومؤل السكاح أحف مني أي سبر به ومؤ مهر وه خراي أن أوجة لا رمها جامانه و إن وعدت فناه لامل كماماه يدعية طبعم وما محميده عالما ع كثرهن عد مك راء له وحمد مان بعد لله وقول الذا ح و عَلَمَةً في عدامة بديهما أن رو حي مده أن والدعة ورد عه مرمه إلى مدد على حسب ماديهه والس كامات ل وجود الحاجة كاف فيها ما يداد في في حجه لاعتراكا فصراح له كالام الرياصة وأصام فأنهم فد ويما محجة بهور أسرا الاوقال ، كل الرماس طهوره فيه ظهورها تخلافه فسها ء

(قوله نقول عدل) غراد به الخنس لما سيبأتي فى تزويج الهجمور من شمراط عدلين ( قوله ومؤل السكاح أحد الع) لعل الحال هذا مقيدة بيحسرج ماإدا كان عن الدرابة ومؤلها أخف ثم رأيت عبارة الروسة لمع دير ترحيته ( فوله وقول الثارح والحكمة الح ) صدر عدرة الشارح ال لمحسور والنهاج أكتبي في المجتولة بالبساوع عن الحاجسة لأنه مفش وانتصرتي الهنسون على الماحة أنف هر ولأسبار مها لا وع إعلاف الحقية الق أشر إليها الأطباء فكأبه قيل بالعة محتاجة وبالع ظاهمر الحاحة والحكمة في الله سه الح أي عجمه المهورقيد لهده الحكمة حيب ماديمه (قوله من عهوره) يعهورالتوقال ول النهاب سم وكال باراد بطهوره فيه وحوده . 4. 5

(قوله ما مت آحره) کی أو أندت معايه بحايسان الأبة ( فوله خدف عيوم الحاحة الح) أي و لمكة في حلف ماحدف ود كر ماذكر في أحد الحاسل دون لآخر مانقور أولا وإعادل فدف شهور الحاجة وم الله علمات الحاجة إد سهدر الس قيد كامر مر مره للي (قوله لعدم الحاحة حالا) هدا ظاهر فيحاجة الوطء اكس تقدم أرمس الحاحة & saren Kensty Hay أو النمقة وفي الهسمون توقع الشفاء والاحتباج للحدمة عسبي مامن ويلا لرمة وإعالمت دولمسر لدلك (قومه لايمم التعيس) ومعاوم أنه إنما أفسرد للحلاف فيسه (قوله في فازن) انظر هل هو قيد 4.40 11 119

بحداد لدى حدين سيسه ، في اثم ذكر سهو فيه دونها ، وقد عبر الشيخ في منهجه عنا يعيد النسوية بشهما وعبذ عن لصعب أن الناوع مصة الحاجة إلى المكاح ، ولهدام بقيد عمون يا يوم لدلاية الحاجة بنيسة ، وقيل إنَّ وبث من الإحساك لذي هو من أنواع البديع ، وهو أن تحدف من لأبِّل ما ثلب آخر وعكمه خدف ظهور خاجة في الحدولة وأثب الداوء فيها وحدف في الديون النهار مركز وله حجة كافي قوله بعلى ما فله مان في سين الله أي مؤسسة ا الحري كافرة ـ أي عار في مدان الشمال، ولا حاسا ما برار قول الصنف الآتي ويرقيح النه و يا أن و حال من ديم من منابحة و د احد الحاجة لأن ذلك في حوار الدَّو بج له وهذا في لزومه أن إلى الله حلومهم و وها حتى بدينا و يُه ما وقست را إفاقتهما إلى تمام العقد ، وعر مما من ن هد في مع من د سنة للحر ( د صعره وصعر ) فلا مرد برو عهم ولو محبوس كا يأتي ، و إلى مه ما الدامة في بن عدم الحاجة عالا مع مافي السكاح من الأختفار أو المؤن ، و به فارقي وحور مع منه عند مسة (و مد عد) بالنصب وهو الأب والحدّ (وغيره إن تعين) كالخ و حد أو حم ( . حاله ) بالغة ( ملتمسة الثرويج ) دعت إلى كف تحصينا لها وحصلون العرص يرة بها الله إلى لا يشر الله بأن قالمه مشابة وها كا يعلى أن يعدُّه الأوق م لاعلج المعملان على من شدره بدكان ( في لم يعم كرود) شف أو لأن (ف ألب معلهم ) أن الوجه ((مه إحد و رئيم ) ما في ك إلى اللو كل كسفس معهم عبرها صل منهما الأد ، ، قال المداع الدكال رؤح الديد ل بالعدم الوال في الح لإمكانه بعدم (ورددا احتمع أولياه) من الفسب ( في رحة ) ور به كالحود أسد ، أو ذَك أو أعمام كدلك وأذلت لكل منهم بالفراده أوقالت أرال في وهن في شاء مسكم و مو وعلى منه (استحب أن يزوَّحها أفقهم) بيات السكاح ثم أورعهم (و) معدماك (أسهم مدع) أي مصهم لأن الأفقه أعر شروط العقد والأورع أمصاعين الديمة والأسن أحبر باذكر ، واحسم رساه لأبدأهم السلحة ولو أقع اسسول صح م أما يو أد ب أحدث

(قوله للحياء الذي حملن عليه) أى في الأدس عراء المحدمت العالة التي الفتها قس الحدول من عبر فل حراف في المراف من في الحدول الأغير لما حق تحتب ما يسحدا من قديد ( قوله م م قرح حي عدم ) ما يومه أنهما لا وقول بالمن ماداما عنوتين و إن أشرها العرب وهله علم مهاد ما بله الله المدر المعدمة العالم أنت في حجع بعد قوله هنا العقد كذا أطاقوه وهو اهيد إن عهدت الدرام وعيد الله المدر المورد المدر المورد المور

فلا يرقح عبره يلا وكانة سه ، وأما لو قات وجوفي فاله يسامد حبه عهم ، وحرج الوالم الله لعلمون فللترط حباعهم أو أوكنهم ، المراعبية العلم كأوار ، الله فالدي أرقح واحد حدد للعلمون فللترط واحد من سهله كل ( قال نشاحو ) فلا لا يرش الولاية بلدي أرقح واحد حدد الأقرع ) السهم وجواء فطعا بالراح في فرع منهم رقح ولا يرش الولاية بلدي كر وأنا حبر هاف الشاحوا فالسلطان ولي من لاولي له ي المحمول على العمل فال نعد الشي حدد فال صدر المناهم المن أصلحهم ولو أذنت لجاعة من القشاة على أن سلمر كان منهم فلما عبد أمن الحاكم بتزويجها من أصلحهم ولو أذنت لجاعة من القشاة على أن سلمر كان منهم فلما عبد فيمن لاقاح فالمناهم إلى أن عدم الأفرع في كلا منها مأدم على الله ده ولاحت له فيمن لاقاح فالمنطق بن والمناهم في المداه الراكشي عدم الأفراع في كلا منها في دور السلمان في أفراع عليه من والسلمان في أفراع عليه من والمناه الراكش عدم الأواج ( المو فيساد رافي المناهم في المناهم في الواج المناهم في المن

( قوله فلا يرق م ) أي لا خور ولا يصح (قوله فله شرط احم عهم) أي و حص دي يا ما معهم علی و حدا منهم فنکول برو حه باولانه علی عالمه و ایمکانه میل اد پهر تو با دیاجهم سی لاحات وكتب سم على حج قال لأما دافي الاكبر فان شاحوا فطال الانتزاد عاشل العا فانظر هل برؤح خاكم حيط الأنها يماء أدات للجموع والراعص أعموع بعصل بعصه والوانح أأ تمدمنا كال لأنهام أنان للمقلة وحدها هم أقول الأقرب أنه لاتروج الحاكم ف تراجع للصرالي بهاعلي عبر المشمع فبرؤحها دول الحاكم ( فوله ثمل أفرع) أي حرحت له الفرعة (قوله فإن تشاحوا) البيد روانه أي داود - هال نشاجرو ۾ وعظ خانع بأنساون وج ايا آخا يا رامي و راء ا ۱۱۱ شتجروا» وکلاها من الله عز بالجمهوالراء عن بن وسلان أي عو واحدامو عال الله هاي حق بحكموك فيا شحر سهم ما و به يعرمافي كلاء الشبيح كعدم سمح أبهم والهط خراج أعادات الرافعي حديث عائد للا أيما احرأة كحث لصلها لعد إدن ولمها فدكاجها باص فكاجها بالطو ف كاحها،اطن قال دخل مها فله الهر تما استخل من فرحه فالاشتخروا فالسلطان ولي من لاولي له» و مالشاهی و محد و لو د ود والعرمدي ( قوله قال بعث ) أي الحاص ، وقوله قال رصف لكل كي مأن أداث في الترويم مأي و حد منهم (قوله أمر لحاكم) تصديه أبد يو ستقل و حد بروجه من أحد الحاطبين من عبر أمر الحاكم علم وإن كان هو لأصح (قوله قيدر إلى مصرف) أى أحدهم أى له دلك كا له أن يشاور يقيتهم تطبيد عله مه. (عوبه علاف الوي) أي عال أم كو روجع موليهم حج (قوله استحباب إقراع السلطان) أي بين لأمن مان القرعه منه أفعم لام ا مهرين وحاب من عاره (قوله كان أفرع سيره حار) أي حدث كان برصاه في قرعه و إلا فا عة إفراعه ( قوله وقد أدس ) أي و لحال ( قوله لكل مهم أن برؤحه ) تركره إل كال القارع لإمام أو بائسه اها حج وسهومه عدر الكراهه إذا كان لقاع عبرها وفيسه بطر لأن سب البكراهة حريان وحه بعدم صحة الكاح ، و إعلاقهم يصصى أنه حائر سبواء أوع الإسم أو عدره .

ورد عنا مر أولو بادر قبل المترعة صح قصعا من عبركر هنة وحراح أثوله أوقد أدات باكل منهم عالوأدت لأحدث ورة ح لآخر هاله لا علم فالله كا مر" ( والو رؤحها أحدهم ) أي الأو ياء وقد أدنت لكل مهم ( رسا والآخر عمرا ) أو وكل الولى فروح هو ووكيه أو وكل وكيس فرؤج كل وروحاكم ل أو مقطوا الكفاءة وإلا بطلامهم إلا إن كان أحده كما ف كاحه صحیح و رب بأخر (قال) سن أحد العالمان و (عرف السابع) منهم صنة أو تصارق معامر ولد بسي ( فهو الصحيح ) و لأجر بابس ۽ إن احسن بها بستوق للحار الصحيح الد أعما امرأة رَزَّحَهِ، وَلَدُن فَهِنَي لِلْأُونَ مَنْهُمَا ﴾ (وإن وقعامها) فناعلان وهو و صح ( أوحهس النسق والعبية في الله المعدر الإمصاء الوادأت بن في الدُّنت ع الحرمة حتى للحشي الساب السلح ، للم يندب للحاكم أن يقول إن كان قد سبق أحدها فقد حكمت سلامه سعن قب ونشب له هده الولاية للحاجة قاله المتولي وغيره (وكذا) ١٠٠٠ ( وسر سبق أحدها وم تعين) وأس من بعله ( ابي لدها) ما ركر وعراد العربالسبق لا منه و إما و قال في صرد من الجملين فر مكر ساديم لأن العدادة إذا تت صحيحه الاعلر" عليا منطق هذا ولا كاد بك العثد لأنه عسب أل يولان بدا أم على علمه بعلى وهو المراك بمة الخلاف ماه. و سال الحاكم ها أيضا الصاراء، من أن أنول فسحت الساس منهما الواد الى الالى الولان أحدها هسلًا والثاني عراج من النام العمين الدراء تنا من وإذا قلبا بيطلائهما وجرى منه فلنح القبيخ بطنا حق وعلى الله بي وتراره حنة و إلا السبح لل هرا فقط فاذا أنمين فهو الزوج . أما إذ لم يقع يأس من معن أن من صحر الموصر إلى تعيته كافي اللخائر (ولوسنق معين ثم اشتمه) المسيامة (وحب البوقب حلى يدس) الما من حمل صحة المقد فلاترتفع إلا يقين فيمشمان عنها ولاتشكام عبرها و إن لذل منها الأمل روحه المسود على هناساها أو عوله أو رد على واحد و يجوث الآخر و للم حث الركشي كا الذي أب عبد أعام من ادبين أي عاف الدا المنح من عاكم ويحيم، ليه يصرواة وكالصبح بالحب وأوى ولاف ساواحد مهما عهراء وصحح لإمام عدموحوب الالفقة عاله الروقب لمدر لاسم ع ، وقطع ابن كبع أنها عليهما تصفين ،

(قدوله وحرى مسه) أى لح كم (قوله و رد) أى وأن لايقع سالح كم فسخ خلاله لما في حاشية الشيخ (قدوله لتحقق صحة لعقد) أى وعدم تعدر الإمصاء حتى تعارق ماقبلها ، ( قوله لإبرام) قال الشهاب مم أى تأن برى الحاكم إلوامه مها الا وحوع له فاد أعق الا إلوام بدلك إلكن بادن الحاكم فله الرحوع بحلاف ما إد أعلى م رامه حاكم برى لإارام الا رحوع افلا وحوع هذا حاصل مراد السيخ اله ( قوله قان ادّعى كل روج عامها لح ) قال الشهاب لمذكور عاد على شبحه البرنسي هذا سعاق محميع السور السابقة والعثى أن جميع ما تقسدًم إد عدف الروحان مان الحارك دكر قال سارع ورسم كل أنه السابق (٣٤٥) وأمها بعم ذلك فعيه هذا

> إدست حاهم عاسها للما وكالام السرح الصعر يقبضوا باحبحه وهوا لتعتمد ولس في راوصة تسريخ ببرجمح وعلى توجوب بونعال البدي مهما وقات مندلاء جمع لآجر عليمه عند أسي إلا إد كال مردن الح كم كا صوبه الأسبوى وعبره فان فقد رجع مه إن أشهه كما في دعار د وقول في عصم العبادي الذي حكاء في الروصة وأصام وجرى عاله اللي القرى أنه إلما يرجع إدا أ من المار إدل لحد كم وقطع به اس كنج حمايد مو الدار حمه الله بعدي على أن الراب هذا الإنه و بامر ما للشخص لاير حمع له على غيره ولو مات أحدم وقف إرث زوجــة أو هي غارث روج ( ١٥ الـ ي كل روج ) علمها ( عصها سمقه ) أي سمي ، كاحه على النصار و إلا مستمع الدعوى ( سحت دعواهم ) كدعوى أحده بن العرد ( سه على الحديد) الأصح كدمر ( وهو صول قرره بالدكاح) لأن 10 حيشه فالدد وتسمع أعم على ويم إن كان محمر الشول فر ردعاً صد لادعوى أحدهم أو كل منهما على الأحر انه الـ بن عني لأحر ونو بمحسب . لأن تروحيه من حيث هي روحة ويوأمه لاتدحل نحب الريد وحنطه فللس في للدواحد منهما ماللة للمه لأحر والسمع دعوي الدكاح في عمر هذه الصورة على شمر في الصحرة فان أفر قد له وإن أ كر حام قال كل حلف الروج وأحدها واسكناره الكن للروج العا خديته خديها إن أسكرت ولا يسمع دعواه على ولي شب صعره و إن قال كحم، بكر لابه لأن لاعث لإنشاء في شن إفراره به عايها فاله النعوى و ية حد من عاملها أنه نوكان تم منه تر بد إومنها عنسية سمعت فيم علم. كما بدل على دنك ما في الدعوى ( قال ) أفرت اللها فسكفدمه أو ( ألكرت حفت ) هي وصفله الصف حصة بصم أوله أو أكر و يها لهمر حام و إن كات رشيده على البث وهي على بق العلم بالسبق لتوجيه الممين عبه نسب حده لكل واحد ممهمه عب عردا أو احتمه و إن رصد على واحده كي فايد المعوى ورجحه السبكي وهواله مداوسكت المستف كالراصي هناعلي مايخالف ذلك للعز بسعفيه مه قرر د بل الدعاوي وعده، و سشي من تحديه ما كانت حرساء،

> (قوقه حسد حلمها) أى ثم رد على الهي فهن برجع المراد مد عد راد على نصف عنه المقتبر وردا تعين الدعير فهل برجع العن على الراد عد راد على ما دحم به على الدعير فهل برجع العن على الراد عدر الرصول إليه ، أو مسلم سن الحسكم الرحوع عدد كر فيهم (قويه فان فقد) أى الحدكم أو بعدر الوصول إليه ، أو مسلم سن الحسكم بلا برشوة وكسب أنصا فوله فان فد مدأى مأن كان في عن منس موصول إليه فيه عاده (قوله لإلام) أى مأن كان مدهب الذه ي من وحود المنشة عنهما من تدار براحم (قوله لأن لد) أى الدعوى (قوله لادعوى أحده) أى بره حين (قوله لكن واحد منهما) أى وحود (قوله وإن رصدا) عاده (قوله كي فيه الركشي مدهم المنعوى وهي أوى لأن الركشي مدهم عن السبكي

التعصيل يعرف أن المعي هسندا عراصة ورافعي السكمر (فوله على النعيس) ا طركيف يتأتى هيدا التقييد مع إصافة سمحق ربي صمير المرعى الميدأن الصورة أن يقول كل **ق** دعواء أنهانعلم أني السابق وأي تعيين بعدهده والواقع ي كلام عيره أن هيدا الشدرعا هوعتداشفه طك الإصافية وعبارة بروض لو ثداعيا السق بيهما دتسمع أوعليها سمعت إلى الآعي كال عسم بأله السابق لاإن الأعي علمها بالدين أى لأحدهم كي قال شارحيه قال فلا سسمع الدعوي للحهل بالأعي اه فالصورة الأولى مساوية لما في التي هنا صليعة أن الدعوى فيها مسموسة من عبر الليباد منظم أخين وهو صاهر دينامل (توله في عسير هددالدورة) على صورة مرر روحها وبالاستمالة عي السورة الحمية التقدمة الرادعي شيخص على

توى أنه روحه بيدها (او به فكمه مه ) وسيالي أنه يمثل فه إما أن سرى أو نحاق وكان الأوى دفيد أر عديه وطاهران البراد أنها أثرت لهما العمارة و حدده و إلا فالروح من أفرت له أولا كما هو واضح ( قوله على نني العبر ) قال الشهاب سم متعلق بكل من حافث وحدث ثم كنت في قونه أخرى ماضه هذا مسير في حنفيا لا في حنف الولى الن إن يحدث على المت كم أفاده كلام شرح الروض وهو عدهر أها ( قوله سبب عيرها ) عناوه التحدة بسبب فعن غيرها أنهت ولفل المنظ من الكندة ( قوله العرادا واحتماعا ) يتأمن ( قوله حرساء ) أي لاإشاره لها مقهمة .

(قوله أو صدية) عدره مع أن الصورة أنه روحها وبيان باديها ( قسوله أو خرست بعد التزويم) لا عاجة إليمه لأن قوله خرساه يشممله (قوله وينفسخ النكاح) أي أي في جيم الصرور ولا ينافيه أنهق الصور الثلاث الأولىس صور الاشساء محكوم سعلاله لأنه إداد يعس من الروجين مرع كاعلم عامرعن الشيخ غميرة فليراحم (قوله ولو حاميا الحاضر الخ ) هدا موضعه قبل قول اس وو أو ب الأحداق الم ( قوله تعين الحسب للناني ) أي لاحتيال أنها تعسير سببقه (قوله ومن ثلاثه أفراد) أى لاحتمال عدم محمال كام وعنيله فنحسب الأفراء من وقت الوطء فليراحم ( قوله إما أن نقرى) أي إقرارا معتسرا معيتنا (قسوله وشمل إطلاقه) فأهبدا التعيار مباعة 45-7

أو معتوهة أو صبيه أو حرست بعد النزو بج فلا يمين عليها ويتفسخ النكاح كا نقله الحوري عن النص وإردا حلفث لهما بني الندعي والتحاف بالهما والمستع إعادهو النداء الاسداعي والتحالف بشهما من تمير را بط السعوي سها فمن حدم الانسكاج لله كدا تقسلاه عن الإمام والعرالي وأقراء واعترصا بأل سطوص بنيه وعبه لأكثرون عدم محامهما مصقا وهو لأوحاكا اعتمده الوالليا رحمه الله تعلى قال حمم ميستي فإلا كال وفال من رفعة من ينص السكاحال محديهما ، قال الأدرعي وهو الدهب وصرحته احدجاتي والاصادكلام عبره وحرى عليه الشميع في شرحه على المهجسة ( و إن أفرات لأحده ) . لي النفيين ما من وهي تمن يصمع ياترارها ( اثنت مكاحه ) بارقرارها ( وسماع دعوى لأحر وخديفها ) مصدر مصاف العمول ( له) إنها لا تعلم مسبق لكاحه ( يلبق عبي النويل ) المدقيل في الإفر ( فلمن قال هذا ، بلا بن عمرو هل يعرم لعمرو إل قلم نعم) وهو الأسهر ( فسم) تسمع الدعوى وله بحليفها رحاه أن تقر أو تشكل فيحلف و يقرمها مهر الثل لأم أحمد سه و على علمها داو ارها الأول ولو حديها عاصر فللمائد خليمها في أوحه يوحهين ومحتهما إذا حلمت أنها الانعر سنمه ولا درائم العقدس فان فتصرب على أنها لأقعم سنبقه عيل الحمد بشاني ، وأحرى هذا لحدف في كل حصوس يدعمان ثابت و حدا وما أتهمه عد قور من أن إفرارها لايمنده روحة محهدمه عن لأول كرفته السوردي والإصارب روحة للثاني وبعتمات ملا ول عدم وقد إلى المداعة و إلا اعتدت بأ كثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء مالم تكل حملا والعياس أمها برجم على الدي عد سومه له لأمهاره، عومته للحراهاله أما إدا مأخلف سال الريد فلا عبره علمها و إن أفرال لهما معا فهو مع السال له إما أن بقراعي أو محتي ( ولو يولي ) حد دارق شدد ( في برو نج باب سه ) الكر أو الدوية كه الشيرية مسلف و يه يعير الشيرط يحدره والماصراح العراقبون والدمدياس ترفعة فيمتبع دبك في بنت الاس الثب بسامة بلعظم ( ما لا مه الآخر ) محجور عامه والأب فيهما منت أو ساقه الولاية (صح في الأصح) بقوه ولايته وشقمه دون سائر الأولياء وشمل إمادقه روما لإحاب والصودوهو كدلك وحوار الابيان اقلمت تبكاحها بدون الواوء

(قونه أو معتوهة ) أى وعده حس ( قوله و سفسح الدكاح ) لعن الراد نفسح لحاكم وعبارة حجم فسح أصاء وهو مح مان بلا في صدف ح وهي نشد أنه الاسفسح سفسه مل الانه من فسح الروحين فيراحم ( قونه في حدث ) أى عنى الت (قونه بن خدل الدكاحان ) معدم ( قونه وهي عن يصح إفرارها ) أى أن أن كان بنه كان سفة عاقبه ولم سفية وقاد فيه وسكراته بكرا أو تداكا مر عدم قول الصنف وينس قور الداسة الح ( قوله فللغالب ) أى يجوز له ( قوله وما أفهمه مانقر ) أى في قوله و مراحه مهر الش ( قوله من أن إفرارها ) أى يجوز له ( قوله وما أفهمه وردب سمين حي الذي ( قوله و إلا اعتقت الح ) والقياس أيضا أنها الاترث من الأول الدعواها عدم روحيته ومن ثم سعب الذي بلا عقد عملا طقرارها له ( قوله إما أن تقوى ) أى إقرارا عدم روحيته ومن ثم سعب الذي بلا عقد عملا طقرارها له ( قوله إما أن تقوى ) أى إقرارا الدفسة ) أى ومعهم أمها أدت له ( قوله و به صراح العراقيون ) معتمد ( قوله الثيب الدفسة ) أى ومعهم أمها أدت له ( قوله و شمل يصلافه الروم الإيحاب ) أى قلا يكن أحدمه ما

وعو لأوحه كا اعتمده الوالد رحمه لله تعالى حلاه اعتاجت لاستقصاء واس معن ورعم أن احمل لساسة من منكلم واحسد لابد لها من عاصف بدل عبي كال يصالها ، و إلا لكان السكلام معها معننا عبر ملتم مردود بأن هما للأوويه لا الصحة ومعاين الأصح أنه لايمنح أن حصا الإسان مع نصبه عبر منتظم ولحمر الاكل كاح لا محصره أرابعة فهو سفاح ، رواه السهق والدارقصي ولايتولاها عددا عشحق وكمنه تعلاف وكرياه وكيلهمعه كما سيأتىء ولوزوج الحاكم من لاولي لهالجنول و صاب من شنن و يرؤحها مسه و بالعكس صح كي سه عديه الراكسي وفي النجر لو أراد اخاكر رو تح محبوبه محبول فلا بص فيه والقياس عمد بواية الصرفين وللعم برو تم ابنة أحبه باسماله م ولاس العم برواح المنة عمه بالمه البالم لدُّنه لم يتون الطرفين ، أو إن روحها أحاج بالمه الصفل م اصح إد ماس فيه قوة الحدوده ، وعده فالأقرب؟ قله المنتسى عدم سين الصد إلى يوع الصبي ، صقس بل قس به أنوه والحا كم بروحها مله كانها يد أر د ترو جاموييله وايس به نوي الطرعين ق رو به عمده مأمسه ماه على عدم إحباره له وهو الأصح ( ولا يزوّج ابن العم ) مشالا ، إذ مئيه في ذلك الصق وعصفه ( تعسمه ) من موادثه ألق لأولى لها أقرب منه لاتهامه في أص تقسيم ولأنه بيس كالحدّ ( لل يروّحه اس عمر في درجمه ) الاشتراكة معه في الولاية لا أعد منه عجمه ( قال قلم ) من في درجه ( قائلة صي ) سدها تروجها منه سولايه أنعامة بالله وسها وفي قولمب له رَوَحَنَى مَن الفَسَكُ خَارَ لَاللَّهُ فَنِي أَن تَرَوَّحَهِ خَوْسُونَا الْإِذِينِ ، إِذَ مَعْنَاهُ فَوْضَ أَصَرَى إِي مِن تِرَةِجَكُ ا إياى خلاف روحتي لنظ أو تمن شئت لأن المهوم منه - و عها بأحدى ( فاو أراد القاصي سكاح من لاوليُّ هذا) عبره سفسية أو عجوره (روِّحية من قوقة من الولاه) ومن هو ملسه (أو حديثته) لأن حكمه نافد عديه ، وإن أراده الإمام الأعظم روحه حلمتته ( وكم لايخور واحد نُولَى الطراس ) غير الجدُّ كما مر (الإعوز أن يُوكل وكيلا في أحدها ) ويتولى هو الآحر ( أو وكيلين فيهما ) أي واحمدا في الإيجاب وواحدا في القبول (في الأصح) لأن فعل وكناية كلفعايد تحبيرت الشاصي وحبيبته فأن تصرفهم بالولاية القامة ... والنابي يحور لا مقاله أر زمة

( فوله وهو الأوحه ) حلافة لحج ( فوله فهو سه ح ) أى ريا ( فوله رو م النبهق ) و يحاب ش الحد برل معرفه الروج والوى فقد حسر الدكاح أر بعة حكما ( فوله ولا يرولاها عبر الحد ) شمل مع وسنأى النصر يتم يه فى قوله وفى النجر و أرد ح ( فوله و إن روّحها أحدها ) أى المم واس العم (قوله إد معده فوض أحرى الح ) أى يحمل لفظها على ذلك و إن لم يعرف معناه ( فوله لأن حكمه ) أى الحامفة ( قوله واحدا فى لا يحد وواحد فى النسول ) عربه أن سولى عو صرف واساصي آخر كم عدم على المسر الح .

### 

#### في الصحدة

#### 

#### ق الكفاءة

( بويد س حث الارصا منه ) مقان قوله لا السحية مصدة فيكا أنه قير الا مع الصحة على إطلاق و إلى بعير ها حث الارصا منه ) في الوراقع في المحدة والعنة ( فوية أو أج مسام ) أي الوراقيق ( فوله أو دسي قادمية ) أي إد براقع في المدالة الدول سالمول الما على المال في سكاح السكور ( فوله أو دسية ) أي شحسة أو وقد لا كان قال ماللا لأنها متمكنة من المسؤال عنه ( قوية ورضا النافين عمر حاصح ) أي و إن أم بعرف السكور الاهي ولا ويج الأنجم معصر ول عرب النافين عمر حاصح ) أي و إن أم بعرف السكورة الاهي ولا ويج الأنجم معصر ول عرب النافين عن ديث ( قوية إلا بالله ) أي يحده الدولة و الحالات على المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف و أي حداد المؤلف المؤلف و أو المؤلف و أن كول سناديها والمؤلف و أو المؤلف و أن كول سناديها والمؤلف و أو المؤلف و أن كول سناديها والمؤلف و أن المؤلف و أن كول سناديها والمؤلف و أن المؤلف و أن المؤلف و أن كول سناديها والمؤلف و أن المؤلف و ا

ا مس ا فی الحکماءة ( قومه فی درحة و دحدة ) ای ورثبة واحدة ( قوله کاحوة ) أی شد شده او لأب عدد منده (موله وین سکتت ) عداحری (قوله ، لا لریدة) أی مشأ من عدم ترو رسحی کمحورها مه .

وتقدم عده عدله لايساب كوله ولد ( وو وجها لاور ) عبركماء ( رصف فلس للراهد اعتراض ) رد لاحق له كان في ولايه ولا بيار لتهم و د احوق الدر مسه لأن التر به يحجيم المشارها فلشي عسار رضا المكل ولا صاعد لدوله فيابد مامر ودفوت ولا ياد عليه ماو كان الأقرب بحوصمر أو محبول فال اهمر حديثه رص الأنصد لأمه الولي والأعاب كالعام ( ولو روحها أحده ) أي لا توين (٨) أي عبر المكف، لعبر حد أو عدة (برد ها دون رصاع ) أي ١١ فيل وم ١٠ صوابد أول مرد (م اصبح) و إلى حول الدور عدد كه الد لأل الحي فعوم وعير ع قرر أن اللق من العنوب شرط ، كما مدى الحدود عد أو عده ولا ما من رساد وكاني به إذا رصات و إن مارض الأولياء (وفي قول إشامة وهم الدسج) لأن النفيس القنصير عيدر فقط كعيب لنسع والرئ وجواج البرق الانواق وجوا الرواحه المسر كف وتم حامها الروح مروَّمه أحده همل ملى رصد دول إلى ال فين صبح كاعو قصيلة كالم وصه وحرم له ای ده ی و اوی به لوالد رحمه بله به ی رد ته به آولا وین جرم صاحب الأموار عبة يه وفي معنى فدامع الاسبح و تسمي حمال أعادها عد بالوالها و سمى قدال عاج يول (ورحرى القولات ق وو ج ماً ) أو احد ( كر صارة أو ، مة مركب و مر ره عد) أى الدعة المجبره باسكاح ( في الأطهر ) الدو خ ( ماس ) وقوعه على حاف الدينه ( وفي لاحر سع ويسامة الحيار) عال (ويع مده) عرر (رد بعب) ما من أن البيعي ، شعبي احيار و بجرى الحلاف الله كور في ترو حد عام الحامر إلى أدام في اأمرو به مطاعا وقبل لاحرار وما أبي فی بات الحرر مراجع منبه أنه حيث كان هرا از بان في معلل منها أو مان لأو ، وكون بان في صحيمة السكاح و إن كأن غيركب ثم قد يثبت الحير وصد والحاصل أبر من صب كد مه والحار پلا إن بان معمد أو رقيقا وهند تحلن قول صنوي و أصاب فإ ن وأنها إلى في معني قدن الروس عاركهاه خيرت ولو رؤحها شار عاركماه ،

ر فوله و قدم عدم ) حميه مهدرصه وقوه لا . . كونه و . أي حادق بس . مم أنه لاحي به فيه هد حج ( فويه ولا صبط لدونه ) أي دفو ، ( فويه د به ) أي لأهد ( او ه اللي ما ساسات النعوى ) كد في سنحه و لأو في إساطه ال . أي في فوله وغير عد عدر الله على أن هده السنجة معسر و با منه سؤلف ( فوله و كا و بدرد رعال ) مع مد (قوه و عمر صو الدو حها حد كما ) عدر . فوله أول من ه الكان الأولى عدم لا سال و كان أننا العد لله به فوله الم لورصو مع مالو حها الكناءة خاله المعد شم سالوا المدمية و عالمون ( فوله دول رسالالمان صح ) أي حلاها الحج ( فوله و لمصل فيل به حول ) عني مالوس بالدول على مالوس بالدول التي مو و مهم بالدول على مالوس بالدول على مالوس بالدول المنافق مالوس بالدول المنافق من المنافق الله و المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله و المنافق ا

(قسوله إد لاحق له الآن فالولاية) أى والتعرف م ولا روح و إلا ل في قسوله الساس فاله و إن كارو لخ ( فوله ولا صالد لاوله) أي دون ره سکل (قوله و عرمی هرر الخ ) الطر من أن شرود لد ی ی عدا هـ، مع أنه سيأتي فيالس وهد و ساقط ی سص النخ (قوله وتكنفيه) أرار ساها في خب والمنة كاهو واسح (فوقه ہم الح ) ہو محتر ز قولہ في حرز ولم يرصو به أول مرد (دو ٥٠ سكاح) معدي رصف (فو المهد) الله هد قراب ( فسوله متی ظلت كفاءته ) أي وهو معين كما عبر من التصمير الآتي

(قوله أولفقد شرطه) أي النبر (قوله الناس) وصف ندهقد ( قولدولو في معين) عابة في الناتب أي و إن كان الدائدة والمحلي شيء معين أي شاميل الأسكحة وفوله حيث أندني منعني بالشامل (قوله العارد فيها ) أن الروحة ( قو له معتبر ملمها فی فروسی) اندره مع ماسی بی فی التحيير سحو ليرص و إن كان الآحر أبرص (قوله أن الناسق إذا تاب لا كالى" المعيمة) أي و رب کال انفسو مر از کا أمينه والدالشارح حاثاه لحجو إل معه ار يادي .

ثم دعى صعرها الممن صدق عيسه و من علان السكاح و إنما لم يكن القول قول الروج لأمه مدة ع مصحة لأن لأص داعمت الصعر حي سف خلاقه ولأنه الأند من تحقق اسفاء المامع ولا يؤثر ماشره و ي العائد الناسا في بنند له لأن حق لعرد مع عندم العراله على الولالة يدلك لأنه سنتر وكدا صائق الروحية إلىا بنعث ثم ادعب صعره حان نمائند المحبر عليها عمر ه كان ( وو دات من لاه لي لف ) وي الله كل مده عرد أو المند شرطه الباقل له ( أن روحه ال عال) الله من ما على و مسه و ما في معال كا مرح " أند في ( بعير كف العمل ما يصلح ) البروس (في لأسح) ؛ فلم من الله لاحدد على هو كام أب على الولى الحص ں وعل سامان ولمم حمد في الك مد وال في يصح كالوي الحاص واسحه الدقيني وزعم أن ما محمد له المن من مع مد والمس ، على ص له ها أنا ولا وحمله له ويس كم قال وحار فاطمة مد قاس دساميه إد عس فيه أنه صلى الله عليه وسر روحها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من رؤحها و بعد أن كون روح ولي حاص رابد عي وحيين حمير ديث ، إدام كن برو بحه سحو عسه الولي أو معايد أو إحرامه و إلاه عنج فالعالساء حقيله وعلى الأول بوصابت وم تحم اله سي فهل ها حكم عندل جوجه منه نصم ورد أو عامع حاسم كا مصي عل من والأوجه الأول لله خدى ديات إلى فيده ولأبه عن كالمات معتمر به الله قبل (وحصان الكناءة) أي الصناب الممتدة فيم العامر مذبها في الرواح حمس والعدد فيها بحالة المهداء بعم تراك لحرفية له الله وسنه لا في إلا إن ملت سنة كم أساسه حمع وهو و صبح إلى مس العبرها الحيث وال عسه اسمها ولم عسب إنها أصلا و إلا فلا علم من مصلي رمن إلى المنها عمر له حيث صار لايمار مها وفاء كان في المماد والركاشي أن ساسي إلا بات لا يكافي العصفة وصارح في العماد في موجع حر .

بأن الرافي المحصور وإن بات وحديث تو مه د موركم كما لا عود سنته و أبي به البالد رحمه الله تعالى و بأن المحجور عليه يسمه ليس كف، للرشيدة و عـ شر. من أن العبرة بحبه العبد عم أن طوق الحرقة الدسنة لاينت الحسر وهو لأوحه لأن لحبار والدكاح بعد صحبه لاوحد إلا بالأسباب لخسة الآلية في نابه و بالعلق تحب رشيق و باس شرو دنگ و حد من عدد ولا في معدها وأما قول لأستوى يلمعي لخبار إد محدد البسني فردودكم فاله لأدرعني والي العماء وسيرهما عم طرو الرق ر على الدكاج وقول الأسوى تبحر به وهم أحدها ( سلامة ) ، يوح ( من العاوب ، سه تحمر ) المين به حدول أوحدهم أو براض لا يكافئ ويو من بها المث و بال احد الدواع وكان مام. أصبح لأل لاسيان يه ف من عسيره ما لا عليه من عسه أو حب أو عسمة على العامد لا كافي، ولو الده أو قر م. أما العيوب الق لا نبت حدر الله وثر كعمي وصع أدر ف وشود صوره حاراة لحم مقدمين على قال القاضي يهُم كل ما تكسر سوره النوف و روم لاس السمع ك أ لله به واحد بر وكل ديث صعبه بكن د عي مر عاله حازف رسم قوم ربيه السبد فالكافي حابي سده د. الزار عي لأنه الس التيء كم في أروبيه و أها مامر أن الدوي من العروب معامر في لروحين عاصر أم دون أشوم قاس لأم ص كف من أوه سام كرد الله وي في الأشراف والأفراب ما فعافة يكون كما له الأم العبر له ( و ) " مها ( حرابه ا فارقين ) أي من له رف و إل فيل ( فيس كَمَا عرم ) وو ما مة ولا منعصة لأمر مم العلاها به نظام راء . فه عليه العلم إلى (والعشبي بس كماً عره أصدية ) سنصه علم ووجود حو امراء أو ما دويه لا للي عسمه وصمه الرقي فا ، فع ما سكته من التأخر من هذا وكا الا كافرا من عدى مسته من بدي أبوها ولا من مس الرق أحد ساكنه أو أمانه أقوب من لا بمن أحد عالم أو مس لهما أنه أهد ولا أثر عمه الأم (و) ثانيها ( دست ) والعمرة فسله بالآماء كالاسلام فلا 😑 من أسم بندسه أولد أبو ب

مارقی لام مد ما تو به ولد لا سند الحد عده ما و به و إن سام مدم و عکل حمل کلام حج می عار عرب او با الراه فیکول مد دا لاعلاق الله رح وعد به قاراتی لا کول کسا بعد عد و بال باب و باب کال کرا و علی هده فعول این العماد الرافی الحصن لا یکول کفاً و إلى تاب فی مفهومه تقمیل وهو أن عمر الرافی إدارت مدة الاستمراء کال العماد عد و إلى ماب عمر الرافی إدارت مدة الاستمراء کال العماد الح تقیید لقوله أولا والعبرة فیها محالة العقد .

ورع — وقع فی الدرس المؤال عما لو حادث امرأة عهولة الدب إلى الحاكم وطلبت مسه أن يروحها من دى الحرفة الدبشة و تحوه دين تحديد أملا والخوب مسه أن الشاهر الشي ولاحتياط لأمر السكاح فلمها مسس بى دى حده قد شريعه و عرص دبال قد و عها من دى الحرفة الدبشة من والد كاح حدال له (قوله مأن الراقي عمس) ومشيد السكو و سعى أن منسل الره اللو ط (قوله ولدس صوو دنائه) أى الحرفة له منسة (قويه بحريه) أى طرو برق (قوله قال الله صي يؤثو) أى في الروح (قوله و لأمر حداده) حدول عوله ولا معمدة) أي إدارة من المراقبة عدول ما علاف ميرا ساوت أو رادت كي وله روي في المنحر كدا معمد الهوادي معمدة) أي إدارة من شرع روس غرمهي

( قوله حق لايناديه الح ) عية بقوله مع كول ح لدى حصل به نفرق چى هده السئلة والتي بعدها فالصمار في سافية يرحم لأصل الحكم في هده اللدي هو حدواً. ترو بح السيد أمتله الج فكاله الل إما أنبا جهده المية حتى لا . في ماجره به في هدده السليم ما قالاه في السئالة الاأحرى وهمدا أصوباها فيحاشية الشيخ ( top & re & las }) هوخبرمقدم للحلاف فهو من جمالة مقول القول وقوله لئذهر وصف لقوالي وها الأصوب عا في الاشته انشيح ( عوله ح . الاف الرؤساء ومره حارم) قال الشيح ﴿ لَ كَالَ أُمِّهُ لها اهويدل لهماسيأتي عرج الأدرعي ،

في الإسلام من أسعب أنها أوكان ها الله أنه فيه وما إبرعبه من أن الصحيق لايكون كما لاسه الديني متحصيم لا إلى فيه لدي أي من أن عص حد ل لاسابل للعص فالدفع ما الأدر عي هذا واعتب النب في الآباء الأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات فمن انتسبت لمن تشرف به لايكافها من لم يكي كدلك وحينتذ (فالعصى) أ، وإن كانت أمه عربية (ليس كف، عربية) و إن كان أنها تحميه لأن أله تعالى اصطنى العرب تعلى غميرهم وميزهم عنهم مصائل حمة كما صحت به الأحدث (ولاحه فرشي) من العرب (فرشمه) أي كفء قرشمة لأن الله تعالى صمو قر ما مل کاله العطمين من العرب كا بأتى ( ولا غير هاشمي ومطلبي) كما ( لهما ) عد الى يَه صحو موافع ، كانة موضعة من كباتة قريشا ، واصطفى موقر ش اله هاشم » وصح حد الا تحق و مو لمات شي و حدد عهما م كالأب العبر أولاد عاصمة منهم لايكافتهم غيرهم من بسه إن هائم لأن من حات عني الله عليه وسرأن أولا المالة المستون إليه فيالكفاءة وعديد كا صرحو له ، وله يرد على من قال بهم "كه ، لم كذ ألد قه الأصحب ، وقد إنساق يروح هاسمية و فين مدى والدال أن الروح هاشمي أمة بشرعه فيلد فهاي ملك لما لك أمها وه ؤجها من رفين ودفي الدب لأن وصمة موافي الناب من عبر شك أمن المبدر كل كمال معه مع كون حق في الساه ، في منت ساء ها لاند اعلى ما حزم به الشيخان حتى لاينافيه قولهما فی ، و دو أمه عرامة خو محمى حلاف في مثال بالعص حدال العص الله غرفي م ع حكاجها وصوله لأساوى لأن محل لأو ، في بره ج " بك وا الى في برواج ك كم ( والأصح اعتمار المست في العجم كالداب ) في ما ما يهم فاعراس أفين من المنظ و الو إسرائين أفضل من الثمظ كه قاله المدورةي ولاعده بالا مداب بداهة حادف الرؤساء بإمرة حارة وعوها لأن أفرامر مها أل كول كاحرف وقول الدمه ومعجم عرف في المست فيقسر مجمول على عدرماه كووه عا مركبة م

بني إسرائيل وكدا مافلس بديك من اعتبار عرفهم في احرف أك بنعمين حميد على عبر طايأتي عليهمان أنهرفتع أوديء وإلام عتبر حرف هم ولالعبرهم حالف ماه كره الأتمة لأمهم أعبر بالعرف وهو تعلما أن غرفوه وقرارود لاستح فيه .. والذي لانعلم فهمالأنهم لانفللون تحفظ الأساب ولاية وتومها تخلاف العرب (و) راهجا (مقه) عن النسم فيسه وفي أنَّه (فلاس فاسق) ولودمًا فاسق في دامه كا صراح به على رفعة أومساع ولا عن حدي وإن سعل (كف، عميمة) أوسلية كما القلامتين الروايلي وأفرا د قوله لعالم السائمي كان سؤما كمن كان فاست لاسالوون لما وعدير الدسق وتومستور كماء هما وشدر مشهور باللاح كماء للشهورد به وفا بي كماء ه مقة ما أنه إلا إن راد فسقه أو حنص و مهما كا خبه لاسوى ، ومنا عه اردكامي مردودة عهور الفرق و بحرى دلك في كل مستدع ومشد عه (و) حامـــه ( حرفه ) ابـــه أوى أحد من بالله وهي ما تتجرَّف له بلبت عراق من الدينائع وعليه ، وقد يؤخذ منه أن من باشر صبيعة دملة لاعلى حهة الحرفة بن لنفع لمسجى من عمر منا في لايؤم ذلك فيم وهو محتمل مو يؤ بده ما ألى أن من ياشر خلو دائك فنداه بالداعب لا تجرِّد به خرواته ( فصحب حرفه بـ ١٦٠) بالهمر ، أنَّ وهي ما دس ملا سنة عني تحسان ارودة ومقوط لنفس عال لمولى ، و عس مم خاره بالمون ومحارة بالثاء، وقال الروياني: تراعى فيها عادة عد فاب، راعه قد صدر المدرد في بها وفي بدا أحرى بالعكس ، وتناهر كالام عجاماً ل الأحاب في ديك بالعرف القام. والعبه فيه بد روحه لا يد العيمد الأن المار على عارها وعلمه وديث إن تعرف بالمسلة العرف بدها أي ا في عيي مها حاله العلم أوه كر في لا والرا ماصلا بال كثار من حرف ولعاليه بالمسار عرف الله ( ليس ) هو أوابيه و إن سقل ( كع، أربع منه ) ،

(قوله خالف) أى قوله بعرف لهم ( قوله وفي آبائه ) المتدر من هده العمارة أن الدن لا يؤنر في الأمهات وليس ممادا لما سيأتي له في قوله و إن فسق الخ (قوله ولودت فاسد) أى يدام فعوا إليها عند العقد على ما قدّمناه (قوله أومبتدع) أى لانتكفره ببدعته كا هو صاهر كاسبعه والرافصة (فوله أوسدية) سعية ( فوله أوسدية ) سعيقوله ولا س حدام و إلى كان أوها فاست أوسده والروح عديم سعية ( قوله كف الممنا) أى العميقة والديه ( فوله وفاسدي كف الدافة مشت ) أى سراؤولمرا الخر أوغيرها ( قوله أو حدم نوعهما ) أى نوع المستمل ( فوله و حرى دلك ) أى سراقوله إلا إلى زاد فسقه ( قوله بل لايؤراد دلك ) معسم ( فوله أوسان من المراحو الله ) أى وال كان بعوص ( قوله وسقوط الدمس ) عطف تقسيم ( قوله وفال الروحة ) أى فالا أوحد الولى في بلد وموليته في بلد أخرى فالعبرة بعد الروحة لا بلا العمد فلايدي قوله لا في أي عالى على بلد أخرى فالعبرة بعد الوحد لا العسد و إلى كان عيشها لما لعارض كريورة وفي نبتها العود إلى وطنها و ينستي حلاقه أم رأت في سم على حج مائمة فوله أى الى هي بها لح يا كان عرد الني بها على وحه النوس فو صح و يالكان عجم مائمة فوله أى الى هي بها لح يالكان على وحه النوس فو صح و يالكان عيم على المراد على على وحه النوس فو صح و يالكان على على على المود المؤلم على على على المود المؤلم المؤلم المناكل على على المائمة المناكل عالف لما قبله .

(قبوله خالف الخ) وتسف لعرف { فنوبة وعصة عن الفسق فيه وقي آبائه الخ) قسية هدا الساق أن ابن العاسس منبلا وان كان عفيفا لا يكافئ المصملة وإن ڪ ت بنت دسق وفي شرح الروص ماقد يحالفه صرحم ( دوله كم، لها) هو بعسمير المؤلثة الراجع إلى العميفــــة لمدكورة في المأن ووقع في نسعة الشبيخ كف. غبيا صبير النسية خبل الشانح السنمير للعليقة بالسدية وهوعار صحيح لأبه الشمي أن للشمع كماء شبه إد هو من عج الدسق لدليل عصفه عب له له مر (قوله مطلق ) هــدا الإطلاق بالسمية لأنواع المسق أى سواء كان اسقهما س أوشرب حمرأوعبرها شرطه ( قوله والعتسعر فله کی هدامته بصیر یی رکی الرو ۱۱ فی

التولة نعالى ـــ والله فتنس تعصكم على تعص في الرزقي ـــ أي سنية فيعصهم يعسلها عبر وسهولة و تعصهم بنندهم (فكتاس وحجام وحبرس) و تنتار ودياع ( وراع) ولاينافي عدَّه هنا ماورد «مامن مي رلا رعى العبم » لأن ماهم دعسار ماعرف الناس وغلب على الرعاء بعد تلك الأزمية من الدساهل في الدس وفيد المروءة ( وقم حمد ) هو وأمود ( لنس كمت، ست حيامد ) والأوحه أن كل دى حرفة فيها مباشرة عجاسة كالحرره على الأصمع ليس كعده الذي حرفته لامباشرة فيها هـ، وأن شية الحرف التي لم بد كروا فيها سادار معـ، و يه إلا إن النزد العرف شدولها كما من ء و أ يد داك قول عصم إلى القصاب لبس كفأ البقت السجك خسادفا للقمولي (والاحياط) كفء ( عت تاجر ) وهومن حد الندائع من عد سند محتن منها للبينع والطاهران تعبيرهم بالحب حرى على أنع ب كا بقال عامله عبر شهم بالحارة بأنها صنب لمال تعرض الرائع وأن من له حرف ل داية و إفاعة اعتجاما "نهرانه و لأعلب للابلة الل لوفيل للعليم، مصفة الأنه لاحلا على حدره بها لم يبعد ( أو نزاز ) وهو بالع البز ( ولا هما ) أي كل منهما (منت عالم أوقاص) لاقتصاء العرف ذلك ، وظاهر كلامهم أن الربد علت العام والتأصي من في آمائه المستوية إيه أحد ماها و إن علا لأنها مع ذلك عاجر مه ، والحاهل لايكون كمَّا اللهالمة كما في الأنوار و إن أوهم كلام الروصة خلافه الآن العلم إذا اعتبر في آبائها فلائن يعابر فها مدُّوي إذا أمن مرات العثر أن يكون كاخره وصاحب الماملة لاتكافي صاحب الشريفة ، و محث الأذرعي أن العبر مع الفسق لا أثر له إد لا الراله حدث في العرف فسلا على الشراع وصراح بعالت في التما ، فقال إن كان القاسي أهلا عمل ورياده "وعسار أهن كما هو العالب في قصاه رمنية بحد الوحية منهم كالمرب المهدم بالإسلام هو النصر إليه نظر و حيء فيه ما سبق في العامة المشولين على الرقاب بل هو أولى منهم بعمام الاعتبار لأن اللسلة إثنه عار عارف العاك وعوهم أها والأقرب أن المهرمع الفسق علالة الحرفة الشراعة فعمر من بيك الحدّ م ، و لأوجه كا بحله أسا و عبد عبره عن فتاوى النغوى أن ما ق أمه وحرفها للانتشاق ؤثر هنا أيمنا لأن للنابر هنا على العرف وهو قاص بدلك و إن كان بدهر كالامهم خلافه ، وأفق بوالد وحمه الله الدي أن حاف القرآن عن طهر فات مع عدم معرفة معناه لأيكافي مه،

( دوله الدوله على والله على معدكم لل وحه الاستدلال في الآله مايعهم من أن أسال ورق علمه على مع والله على معلمه و عضها أشرف من على وهو من يحلب) من مال صرب و يجلب جلبا أيسا بورن يطلب طلب مثله اله مختار ( قوله اعتبر ما الشهر به ) معتمد (قوله من في آلها المسوية إليهم الح ) وعليه فاؤكان العالم في آلها أعرب من العام في آله فقياس مامن في التعاوت بين المسوية إليهم الح ) وعليه أو إلى العنبيق أنه الإيكادتها ، و حتمن الدوق فيكون كمؤ لحد كا أن المشركين في المسالاح لحدمين في من منه أحكم ، والأفراد الأول ، ثم رأيث مم على منهج نقل ما استقر نناه عن من وعماره حج المديمة على يصهر أن مراده عالما هما من يسمى على فيهج نقل ما استقر نناه عن من و مصاره حج المديمة على يابه من على منهج نقل ما استقر نناه عن من ومسار الاعبر أحداث من يحمد نصفه و مصاره حج المديمة الإيكاف ابنة من يحمد المواحد أو يحمله بقراءة ماهة .

﴿ قَولِهِ لِأَنْ مَاهِنَا بِأَعْتِبَارِ مايعروك الناس) قال الشهاب مم قبد يةان السكلام فيمن اتخمد الرعى حرفة ( قوله كما يدل عليه تعريفهم الخ ) ويدل التعريف أيصا على أن قوللم من غير تقييد خيس حرى عني العاب أيسا فاعترهل هوكداك ( نسوله وصراح ) أي الأدرعي ( فوله والأفرب الخ) مراده به عالمة كبلام الأذرعي ( قبوله فيمام من الله خيليسة) أي والوكات عامة هاسقة لايكافلها فاستي عبر عاتم خلافا لما اقتصاء كالرم الأدرعي

من لا يحفظه (والأصح أن اليسار ) عرف ( لا نعسم ) في بدو ولا حصر ولا عرب ولا محم لأن غلمال ظلَّ زائل وحال حائل وطود مائل ، ولا يقتحر بهأهل لروءات والنصائر، وأما حبر ١٥ الحسب المال . وأما معاوية السعاوك ، فحمول أو لهما على أن حكته مطاعة خبر الأحر الاسكح لمراء لحسبها ومالهما ي الحديث أي إن الغالب في الأعراض ذلك ، ووكل صلى الله عب وسم "أب دم" المال إلى ماعرف من الكتاب والسنة في دمه ، لاس قوله بعلى ﴿ وَوَلا أَن كُونِ الدِّسِ أَمَةُ واحدة لحصالمن يكفر بالرحمن لسيومهم سنة من نصه لله يالي فوله م و إن كل ديث لما مناع الحياه لدب . وقوله مسلى الله عده وسر الله على عبيده المؤمن من الدنيا كا يحمى أحدكم مريسه من الطعام والشراب . وله سوات للساعبد لله حياج لعوضة ماستي كافرا منها شرابه ماء» ومن أم قال لأنُّه لا كني في الحطية الاصطار على بـم الدير لأبه عنا يو صي به مسكار وبعد أيضا وتدبيهما عي أنه تصبيح عما بعائد عارقا منتر أو إن لا كل مسرا شرعا فالملع ما الأدرى وعبره عما والدى مسر الأنه إدا كان مصرا لم ينفق على الولد وتنضر وهي منسه عدم عقة العسر من مروم سقله لهما علمد لقد مايقوم به غيرها ، وعلى الأوَّل لو روَّحها وليها ﴿ حدار عدسر عال صدافها عابه لم يصبح السكاح كا من وليس مبنيا على اعتبار اليسار كا قاله الرركشي للأنه تحديها حقه فهو كا و روحه من بديج كفء ، ولا نصح اخمل والد بد ، قال في الروضة . وليس البحل والبكرم والتفول والقصر مقلحا . قال: لا درعي ... وف إنا أفرط التصر في الرحل عمر ، و النبني أن لا حور اللائب برواتم الدله على هو كانتائه قامه عند العارات الرأة (و ) الأصبح ( أن يعض الحصال ) للعمرة في السكان مع ( لانقال معص ) أي . لا حسر أيصه غضيلة فلا تَزَوَّج حرَّة عجمية برقين در في ولا سليمة من العنوب دعائة تعيب ساب ولا حرّة فاللقة بعدد عفيف ، ومقال الأصلح أن دماه دالله تنجر تعلمه الناهرة ، وأن الأمة العراسلة الله عرا العجمي ، وما حكاه الشار ج عن الإمام من أن الدمقي من الحرف الله الله يعارضه الصلاح وقاق والسبار إن عالم عارس كل خطالة عيره مبني على مقابل الأصبح"، وصورة ذلك أنه و كان أنوه ساك من الحرف للناشة وأنوه تقبير سالم منها لكنه صالح جبر الصالاح جميع ما ذكر وكان كما ألف ( ونفس له ) أي الأن ( تزو لم أنبه المدسر أمة) الأنه مأمون آلفت ، علاف الجنون ء

( فوله من الابحملة ) وكا عدم حدد الدرآن في بعس الآب كه المفتر في هسة أصوبة كي بعدم في الدم والقاصى ( قوله وحال حائل الح ) هذه المعاطيف معانيها عظامة لكن الراد مدم و حد ( فوله وبعود مائل ) أى حس الح ( قوله إلى الله كمى عدده من الديا ) أى ارائده على الحدمة و قوله عبى أنه ) أى سبلي الله عليه وسم ( قوله بحال صداقها عليه لم صح ) ومسه مو روّج الوي محموره العسر بعد باحد روسه لحما ثم بدقع أبو الروج السداق عنه بعده العقد فلا التم ترقيع الأنه كان حان العقد مقدر الصداق و المعتمد فلا مها برقاحه ، و يدعى أن تكون دان الهمة المولد ما يقع كندا من أن الأب يدفع عن المه مدم العد في قدر العبدة و إن م كن هذه كند إلى مديها بن قد يدعى أنه هسة صمية داويد في دوقة ويدى الروحة في فؤة أن إقول ماكن هد الاي ودفعته بك عن صدق منك المدى قدر بيس من حصال الكفاءة ( قوله وصوره داك ) أى يدي من داك و وقع صح لأنه بيس من حصال الكفاءة ( قوله وصوره داك ) أى لمدي

(فوله مروم مقله له) أي الزوجة عنداقد مايقومهه عليه مأل لم تكل شم موسر حسره والداء في مقله له الزوم بعني مع مع الرمة الما المكن روحته (فوله مع مكاية الوقاق ، ميه حالف في صور هل والفق القائلان به على مقارسة أولا المرسة في صورة الإمام والفق القائلان به على المرسة في صورة الإمام المذكورة .

كور برو حه مها شرصه (وكدا معمة) بعب سبب خدار قلا يستح السكاح (على الدهب) لأنه خلاف العديثة ، وفي قول بستح و شنب له و فير إدا مع ، وفطع بقصهم بإنبطلان في ترويخه الربت، والترب لأنه بعدل مان في ستح لاسمع به خلاف ترويخ المحمدة بحبود و إن رقح المحبود أو المحمد بحجود أو المحمد بحجود أو المحمد بحجود أو المحمد بحجود أو المحمد بالمحمد بحب الله به بالمحمد بحب الله به بالمحمد بحب الله به بالمحمد بود أو أبعى أو أفطع قوحهان ، أصحهما كما قاله الدمسي و مدر بمسدم العدمة في منه بن بن مسلمة في بالمحمد بالم

# ( هــــل )

### في روانج الهجور عليه

(لا يرؤج محمول صعر) إلى لا عاجه إلمه خلا و هذا الله عه لا عارى خاله محموف صعر عامل عامل المرافقة المدهر عامل عام المدهر عامل خاجه تعهده وحدمته عال الأحسبات أن يقمن بها ، وقول الركاني إلى فصيه دنك أن عاد كر في صعر لم عنهو على عود التا السام ، أما غيره فيلحق بالبالغ في حوار مروانحه حاجة الحدمة ،

( فوله حور برو نحه ) أى بلأمه ( فوله تحيلات ، و به السمرة محيو ) بعيبه مرجوح و إلا فالمعدمد عدم الدخه كه شيئم ( فوله كه فيه النعوى ) وقي باجه الدغلي و يعر سبق الأصل هو الأولى لائمه الا رفق عبامرة عن البحل في والدموى من الامديم ( فوله في يموره الصاحرة ) أى دول الصعر و لهمول ( فوله أحده عن مراجم ) في أحده عنامر الله في وف منه الحوار فيمر حم ( فوله شيئاله خيار ) أى لائم فيد تصرر الها منه حق سبى الولى من خوق المسرر الله في مراجع الروح الله عندمه بحق سبى الولى من خوق المسرر الله في مراجع الروح الله عاملة بحمل عيديها

## 

( فوله المحور علمه ) أي ولا العلم له كرود مهر شن إلى الكح الا إلى ووصي علم رشياة (أوله طاحة للهده) أي التسول ( فوله عال الأحليات الله ) أي داوم وحد أحاسة النوم لذلك على وقاح لمصروره أولا للدرد فلدهن فلحق فلك بالاأعم الاأعلى فيه نظر وقصية إطلاعهمالات في أوقع بن قصية دلك ) أي قوله فال الأحليات الح (فوله أنا محره) أي عن عامر على دلك

(فوله بعس ثبت اخبار) شمن خمور (فوله نخلاف ترو يح الصعيرة محمو م) كال هد البادسية التبيير العصم أ أي الأدامين للدكور فطع بالتملان فيتروع الصعد بالرغاء والقرباء خلاف تروخ الصميرة بالحسوب قابه لم يقطم والبطلان فيسه عل حکی دید حلاہ کی ویں كان لأمنح النشلان أسا المدم اسكافأة (فوله أحدا عامرى شروط الإحدار) أىتمادكرأته شربدخوار الماشرة

[ س ل] في برويج الحجور عبيه مموع (وكما) لارؤج محمول (كمه ) أي يدم أنه عرمه لهر واستقة (إذ حجه ) باكاح حاصابه عالا كالل التدير عسميه في اللباء بدور به حوض وعالم بهن أو ما لا كموقع شمالة باستمرع منه شهاده عدلين من الأصد ، بعيث أو بأن بختاج إلى من خدمه و إلعهده ولا بحد ي محارمه من حصل به الله و فكول مؤله المكاح أحداً من أيل أسلة فدوجه إن أصل حموله كام الأب ثم احدة ثم السطل كولاء ، ود عر كلاديما أن وصي لارؤحه وهو الرحم و به أفي ابن الصلاح وقال الناغلي إلى عني لأم حصده الله يوما من منياضه أنصا من أنه بروح السيسه دن محول على وصي هوص له ماك و إلى عرال برويجه للحاجمة ( فواحدة ) يجم الاقتصار عالها لابه فاع الحاجم م وقرص الحاج " كـ" ماها لا إلى النبر إليه وقول الأستوى إنه قد تقدّم أن الشحص قد لاتعه الواحدة فتستحم له الريادة إلى أن سهى إلى متدار محمس به لإعدف و حدمته في عمون وقد " ، به على في كلام على الله عهد مردو يوضونج العرقي فقه قال لأمراني وأصدق مصال الدماألة لدجيم له اس امن أمن ولا حراز عن للوطاء وايات سم ملك إلا أن مم أمهم كات مده حق د كون ويه موسع مود ، و مكيح أو مسرى إد كان ماله محتملا لذلك اه والطاهل أنها و ح من او برصت أو حال حود حاف منه سيه كان الحسكم؟ أملك وأما الأمة إلى م كن أم ولد فراع إن الاسكني بالحديث المجدمة في رايجار لحاجة أما أو كان ما "سع الحدون فلا يزوّج حتى أن عد إدوله ، ولا مَا أن سع العتد حان إدقه ١٠٠ حل د به يطل الإدل كا من ، سد أنه برد الدير بديج ول سه المحد مع مريد رسح ( وله ) کی لات در ( رو ، صدر دار )

(قوله ممنوع) لعل سند المع أن حميون حد له بوحد و به السهوة واعدال أنه لا حكى الله من عورات النساء فهو كالمهيمة (قوله شهره ما مد من ) أى أو واحد كا وأمه (بوله إلى من حد مه) بالسم عالم عالم عالم والهواه وكون أى و حدن ( فوه من أنه و كان حده فيسانى حور عبر ( فوه بخت الاقتدام عليه عنه ) أن حرث كان احده من أنه با كان حده فيسانى حور عبر الواحة ( فهاله أنه لاحمه له ) أن دله وون ( فوله حلى لا كون فيها موضع تموط ) أى لا السلام للوحد ( فوله في المنافي و الله عن لا كون فيها موضع تموط ) أى لا السلام الوحد ( فوله فيسكيم أو ما ما ي الح) مهدم وسانى بالرح أن ما يه لا عنه على ما أن ( قوله الموحد ( فوله فيسكيم أو ما ما ي الح) مهدم وسانى بالرح أن ما يه لا عنه على ما أن ( قوله من حور حمله بين الدول أوله عنه بين الموت إلى الموت عرب ( فوله بين الدول الموت ا

(قولەمن أمەر ۋحالسفيە) أعتر ماللراداته و محهانسو عزهو التبون لهأوالإدن له وفونه فؤص له دلك الطرائنة ويس عن ا وفي نسجة حكانة عدا لحس عقيل وأمل هذا في شرح الروص تانه لذكر خلافا في أن الوصى على بروج السعيه قال أو لا ثم قال الصب لاقي وعار دوقد عن الشماعي على كل من السلتين وليس احتلاف على أنها على أنها نزوحه مجمول على وصي عوص إلىه الدرويي اه وأشار ولده في حواشي شرح ووسايي فللحلح عدم صحه رو ب الوصي و وافقه ماق التجمة (قومه وقدلا كمونو حدة) عار هي بر الواحيدة من الإماء أومهه ومس الروحاب نم رأات في حو شي سم عي كثالشارج مارصرح بأن للكلام في اروحات.

عبر محموج (أحكة من وحدة) ولو أربع إن رأة بوي مصبحة دأن برو بحه منوط بهما وفد ة يصي ديث أما التبيعة الممدوح فتي بروانحه الخلاف في أنصطر المحبول فأله دخو بي و يؤجبه من بعره شفية يوي أن من سه و على سه عد وه شهره لا بقعل بيك وهو بصر مامر في المعرة إلا أن يفرق و مدل بدوق عاد فهم بولانة ماله (و برقح) حسوراً ( خدونه ) بن أطبق حبوم. نصر ما هر (أن أو حاً ) إن له الأن أو سنت ولايته ( إن عهرت مصبيحة ) في برويجها من كناية عوامقة وقنسه نسيسه كعاد مالسهور عدم لاكتفاء بأصب بصبحة والأوجه خلافه أحد يم من في النصر ب في من الاعدم ( ولا تشاره الحاجلة ) إلا في الوجوب كما من الحمالاف غيول دُن و عده مه (وسواء) في حور و يد تران هامة الحديدة الصلحة (صعرة وكبره بعد و كر ) سعد محسوم أن ماديه برحث لأبه لام حي لهد حله سيسأدل فيها والأب و حد طمه ولا به لاحدي عدم (فان مكن) مصحره عدوله ولو شد (أن وحدّ م تا وج في معره ) وو معتقر - د إحدر مد م و د معقد من له ( فال معت رقمها ) ولو شد , السامان ) الثامو من مر (في لأصاء) كالي ماما و سن له من جعة أفار م، وأقارت الحمول وي من عديد عام مهم ولأمهم أعرف مسجوبه وهذا ول سوى برجع الحديم على الأح والعم والحال وه ي عد الحمة وعلم الحم وأول ولأفرال من الأوم ، بولم بكن حلول والله في رقعها عوام در الساعال مدم دمها وروح را بعامة ) الى من عصبها ( لا لصلحة ) كمنتة و ؤحد من حين هذا ما لا للمنحة أن الدرص فدمن لها منفي أو مال يعميها عن بروج و إذا كان لا باق عاجة أنَّ حاجه (في الاناج) لذ أمن أوالنافي عبر كالدَّب واعدُّ ولا حيار ها أهد وديه في فاسم الدكام وأن الدو عرف كالحسكم في وعليه ( ومن حجر عيه) حسا (سعه) أن بدر في ماله أو حكم كن مع سندم وم جمعر عسه وهو السعيه لمهمل ( لا سنعل مكاح ) كي لايمي ماله في مؤنه ولا يصح إقرار وليه عليه به ولا إقراره هو ،

(قونه س می سه و س آسه) کدی سیجان رح بالدور لماندون عتاق قوله أنه بويديه عديه عن النون و إلا رم ١٠٠ قوله لاربعل سي هو مه عن ه سمير يعود على لمبتدإ (قموله و إلا كان الانماق عاحمة ) أي كما تدم التحثير لها مها (فو 4 كن بلغ سفيها وء تعجر عليه) أي محيلات من بأدر نعدا وشده ولم محجو عليسه فتصرفاته تافدة وكان الأولى حدف قوله ولم محجر عليمه لإمهامه أن لهذا الحج تأثرا

أنوى أعما وماق عاشية الشبخ

(فوله حیث برناس له فنه ) أي في ادفر ر ( فوله يتحو مامر) ومثه أن يتوقع شماؤه من مرس الشأعنه حدّة أتوجب عدم حسن التصرف أوعبير دلك كوارد الما أمل عدم السمرام ال و إن لم يسم عمها عدم حسن دعمرف ( قوله وك الدائ مراب ) أي منفرفة على ما عما ده قوله ص ۔ ( فوله قال اصحر مها شدات ) أي حاث مكن فال بندر ديك إما بنده من برعب فيها لأمن فام مها أولفام ورامها عاما وللدوقفاص دامن فالعني سنجب أن يفايد مفها المبرع عن من أبا أو أمه ( قوله على هلان الدور في مستليه السهر حية) أن وماك لامه م هي ، ور صحيح لأمر حيث كان مطلاقا مأن يقول بعد سكاحه الامرأنه إن سامك وأساط في قارد بدر، ولا مقع عايام الدالاق بعد و يسلمي عن الاسرى ( فوله سير أبي هنا مامر) وعليه و حدح لا كاثر من و حدد م برؤج ا كن في مسلحة العارب على قوله الم الأفي عامر في الم وال خطابة وكسب بدله الم الوحامة أو الرصد أوحات حلوما محاف عابه إلى آخر ما قائد ولا سندد من هذا و الساجه حكم عالو احتج لأكثر من واحدة وصفى الأصل أولى ( قوله لأن النجمة عد أقوى ) أي العمه عن المين اللا حمليات واسكن بنظر موجهه عال الدير به ربت كانت احمق من بحره وديك اقوى في تحصيل الدهة عن لأحمدت وقد نقال الراد تكون التحديل به أقوى أنه تحدل به صعه كذل اللسمة صره كشوت لاحمال للمار له عن الساري ( قوله فالعل لم علج ) أي ما يكن حار من العلمة على مايأ لى ( قوله ودومها مهرا وعلم ) قصلته أنها لوساوت المعيتـــة في ذلك أوكانت حيره منها نسبا وحمالا ومشهائقة لرصح كحها وهو قراب في لأور الأنه لرعتهرفيه للحالمةوجه دون الثاني لأنه يكني في مسوع العدول هم بد من وجه و بأني مثير فيه و ساوتها في صعه أو صعبين من ذلك وزادت المعدول إليهاعلى المعدول عنها بصقة .

من حوار رجوع العمع فيه الاقرار فميسه وقفة وقفة مَن حيث الحكم ( قوله ومن هده السئلة يعر انفاق سائر الأمحاب الخ ) أى لأمها لوكانت صحيحة لقال الأصحاب هثا لعابسه صيعة الدور لللا يهلك ماله بالتسرى كدا قاله في التعقيم والشياب سم في هـــدا الاستدلال سازعة في حوشي التحمية ( قوله ہم یأتی ہنا مامر فی هرون ( في مه الشمع في منه على أن الشارح تنبر باسليه حفقه وكاثب بدله عم يو حدمت أو مصب أواحلت حلولا تعاف عاليسمه منها إلى آخرا بقاشم ومعاوم أن الشارح وعنا فمرت على هندا الاستدراك لأته لارتمليه فماجي عاشرية الشيخ من أن لأولى مافي الأصل من هدا الاستدراك لملاحظ فيه ذلك (قوله أو يؤمر عرقها) ثالب الفاعس هو الحار والمحسرور أي يحصل الأمن بفراقها وإلا عصدون لايؤس وعلى مدكرناه فالمأمور معاوم وهو الوي ولعنيه على مدهب من يري صحة

الفراق منه ليكن فيه وقعه لاخل وقد مه الشنخ في حائمه على أن هذا الاستدراة مصروب عدة في بعض النسخ وظاهر أن قوله وأبر الأمة لح مني على هذا الاستدراك

وهدا ظهر لاشهه فيه (و يسكحها ) أي الميلة و عهر الش) لأنه الرد الشرعي (أو أقل ) مله لأن مه رف به ( هن راد ) سالية ( ه اشهور صحه السكاح عيم الش ) أي عدره (من مسمى) لدى حكم نعيمه سأدول به في الدكاح منه و شوعه د لأنه نير م من ما يمنه وقال الن الصناع الفناس عملان المسمى حميمه الانها غارض إلا يحميمه وترجع الهر المسل أي من نقد البند في في دمنه والمسمدة الدنيني وأراد مندس عدله كاح الوليُّ له بالأريد الآتي قريدا وفوق الدري عدحصها أن صرف بوي ولع معرامع كوله محاله للسرع والصحة فنطل السمي من أصهر والسفية هذه نصرف لنصله وهو ينبك أن تعلم عني الشدن فاد اراد عن في تراثم كشير لك تاع مشسركا سه يرب شركه ومر في دريق صحه بساق ينظل فيها ألفقد من أصله يتوحيهها بما يوافق دناك و موسحه و يأتي في الصبداق أنه لو تكح لطفله طوق مهر النسل من من الطفل أو أكلح موليته القاصرة أو التي لم تأدن يدونه فلند السمى وصح الشكاح تهر الثراء أن في نحمة من المد الاند فيوافق ماعد في وي الله به ( ويو الله م سكيج أهما وله مين له مراد ، كيم بالألق من الف ممهر مالم) لامد ع الديمان مال الممالوي وللي مهر المكوحة قار كمح مراه أها وهو مد و لهر ما ي أو العلى مه فيج به أو را تدام له صح بهر ادال منيه خلافة لاس المداع ولها الرائد أو كمايتهم أكم من أما على الذكاح إن معن الأام على مهر مذلها معدر صحته بالمسمى و عهر المثل لأن كلا منهما أر يدمن مأدول وله والأصح عهر الن لأنه أفل من المأدول وسه أو ما و له أو أنَّن من الأما والأنف مهد مسم أو أفل صح بالسمى لأبه أفل من مهرالثل أو كر صح عهد الدين كلح أكم منه بريا ف المنعى أن يدا على له فدر وامر د كالكح وفرية بأعيد ، فان كان ولف مهر دايه أو الر السكاجي به أو دأول المه صلح بالله على الأنه برجامت الإدر يما صدة أو مأ كبر مسه بها برائد في الأولى بريديه على مهر السال والعقد به عوافقه للأدول لنه و على المحكام في للدامة العدرة الاستعلى والمهر الذي لأن كلا منهم أرايد من بأدول فيه علم سامر أو "كاتر منه فالإدل ناص من أصابه ( وبو أطاق لا ب) بأن قال له كيم و على ام أو واود را ( وأهم الحمه) لأن عامره كا ف ( و د كم تهر اللس) لأمه عادون ويه شرع أو أفل مسه قال راد م د الد ( من عالى به ) الله حكيم من سيمرق مها مذوب ماله مربصح الدكاح كا احتاره الإعدم وقطع لله الداي لا مماء المدايحة فله والأوحه أمه نوم ساهرقه وكان الفاصل ،فها بالمسلة إلمه عرم كان كالساهري ولوارؤح الوي الحاول مهاماه

( صوله فاو الحكم من المداوة ماله المرق مهر المديد ماله المرسب من المداوق الموافقة المراوق الم

(قوله وهده در هر ح) معدمد (قوله الذي كح عدله) مفهومه أنه وعال به قدر يسكم به في درسه فولد عدله أنه لا تكول حكمه كديث وقده نصر من الطاهر أنه لافرق إلى المان وطافي الدمة وحدله فاعل المواد بالتمايل محرد الدسمة (قوله وقرق العرى لح) معتمد (قوله في وق الدعية) أي حدث بكح به نفوق مهر الش أنه بدول مهر حدل فصحمح كالمستم لأنه راد حيره (قوله من بابل به) مفهومه أنه بوسكح من لاتبيل به لمصمح بكاحهة و إنه يستمرق مهرمثلها منه ولا قرب من الاستمراقي وهو و صح (قوله فاق كح من يستمرق الح) يدمي أن محل دلك حدث كان منه بر يدعلي مهر اللائقة عرفا أما بوكان بالله بقدر مهر اللائقية أودونه فلامام من ترواعه عن يستمرق به مهر اللائقة عرفا أما بوكان بالله بقدر مهر اللائقية أودونه فلامام من ترواعه عن يستمرق به مهر مثابه مانه لأن برواعه به صروري في حسيل السكاح إذ العاب أن مادون دلك لايوافق عليه

لميصح فيما يظهر لاعتبار الحاجة فيه كالسفيه وعي سدفع بدون هدد علاف ترويحه ناصعر العافن ظانه مسوط بالمصنحة في ظن ماني وقد عليم له في سكاحه ولحدا حربه ترويحه مأر مع كا مر . والثاني لايصح بل لايد من نعمين عهر والرأد أو الله بدورلا له يؤمن أن يسكح من يستموق مهرمشها ماله ولهذا لو قال له حكم من غاب عد ذات ، صح لأمه رفع نحمر با كاسة فيطل إدن من أصله ومن ثم م تأسافيه سو عن الصائلة وبنس سلمه أدن به في كاح توكين فيه لأن حجوه مر فع إلا عن مباشرته ( فان قبل له وليه اشترط إدمه ق الأصح ) لما من محسة عماره هم . والنابي لايشتر عدلان السكاح من مسجمه وعلى على علم (و نقال) له (مهر الشرفاق) كاسم الله ( قال راد ) عمله ( صبح السكام عهر ال ) وعدا مدد داده ، أهده مناع و نصل سمى من أصله كما من " ما عنه فيه (وفي قول خطر) المكاح كم يو اشترى به بأ كنه من عن لمشرو برد" دُنه بازم من نظلان عَن علان السبع إلى لا من أنه علاف ١١ كاج ( ويا حكم السفية ) أي هجور عليه ( الا إدن) من وليه الشامل بين كم سد و مد الأص أو مد مه ( قاصل) سكاحه لإنداء عسارته فيفرق المهماء الغيريو ما راء مراجعه نوى و ح كه وحاج الصت حاربه الاستقلال ، سکاح حیث عبی ماحمه اس رفعه به کافراً د لایلی لها در أولی "کی آفی بوال، حدقه ( قال وهي - ) مسكو عنه ( شده قد رد ( م برمه شي ه ) أي حد دعه بشيهة وس ثم عقه اوله ولامهر وبو أهد فك أخجر عالم كما على عليه في لأم سواء في ديث الداهر والديس وما تن على النص من لرومه ذمته في الناطن طعيف أما صعده أو مكرهم أو بالمه أو عصوبه أو سمية فادوجه وحويه لد كاصرح به الدوردي في الكرهة وعبرها عن كرمد بدير اليسم سيسلهن ومن أم يوكنات العد العشا وعلاب سامهه ومكسه مصوعة منادر لله شيره كد هو طاهر و إسائر ول سفيه لآخر اقتم مي مثار فنتمه حدث ديدمه شي، ومية أن هم الأن النصم على نصرف وى المكال إدبه في إلاقه غير معتمر بحلاف قطع البد وبحوها ولائن البصع منوء مدن شريد سداء فيريكي لارمها مع سهها مدحل فيه علاف قصع عو الريد وقول الأسبوي ، علمي أن كول مروحة الإحدر كاسهمهه هده د صدر من فيه فامه د الماء كيل واحد عدم مردو

الله عم لو بعدرت مراجعه لوى و لح كى و مى الو عكن الد ولى ولاحاكم هل يتزقج أملا مه مصر والأقرب لأول صد مه له على وقوع فى را (قوله لكن أفق الوالد الله) معتمد ووجهه بدرة الد كره ( قوله م برمه شيء ) عدهره و إلى حبث سبهه وقعبيه قوله لأنى ومن أم يو كنت المح خلافه فللراجع والنقاهر الأول لأن الد كر من حصل وصع ولا سه في قبل بال العبر و لحهل ( قوله قعدها أنسبه ) هو عاهر حيث ميعيم عساد السكاح أنه إذا عامه ، فيسعى أنه إلى فيصا عليه الحد سكن علاق قوله م يمرمه شيء في عسد في حد وو مع العبم العدد و يوجه الله العص الأنمة كالإمام اللك يقول بصحه مكاح السمية و ست لوليه الحد ويوجه الله على الرفي كلام العصهم مي قبصي حريال خلاف عند ، في تعدد ويا ومكنه معنوعه ) كى ولم يستو في الذي كنام العصهم مي قبص و يال خلاف عند ، في تعدد الولية وكنام المواد وكنام معنوعه ) أى ولم يستو في المورد والد عالم المورد في العمل أولا و في النام و المورد على المورد و العمل أولا و في العمل و المورد في العمل .

( فوله بل لابدُّ من تُعيين المهر والمسرأة) كدا في السخ ولعال سيقط ألف قسرو و والرأشرالكتية (قوله و إلا لم يؤمن الخ) أي إن قلنا بصحته على حلاف ماص (قوله أي الهجور عليه ) أي حما أو حكماً على مامر (قوله كامرأة لاولى لها الح) أي ه ب حکم که فاله انشهاب شم ويسنى أن الكلام ١٨ مع عدم المحكيم أما معه فيلس آن يجوز وهو حينت كسيئان الرأة المدكورة اه ( قبوله ومكنته) لعل" الصورة أنه م يطأها قبل ذلك .

( فوله مردور الح ) قال النهاب مدكور كن لوجهات فساد النكاح وعقب وحوب العكايل فقله بعر (قوله مراسح الأستدم) قال الشواب الل كور أيسا في عسدم تحمه طار فان کا د استف شرمان لهذه الحاله وهالدا كاف في صحته ﴿ تُولِهُ تُعَلَّقُ مَوْرِ النِّسَالِ لَّذَمِيَّهُ ﴾ أي إن وهي" (قولەت، رسامر فىالساملە) أي من حبث مطلق الوحوب وبه يتدفع مافي حوشي المحمة (دونه من الحروح إلمه) كي روحة إذا كانت بمير بلد. (قوله الم لوف در له ۱۶) الاستدراك على قول المدنف ولا يعدل عما آڏن ليه ۽

ية لانحب عليها التكبيل حديث (وقس) عارمه مهر (مثل) بثلا تحاو الوطاء عمل عقر أو عقو لذ ( وقبل أقلَ مشمول ) لأن به سدفع لحنو الله كو ( ومن حجر عسبه نفس صبح سكاحه) كما قدمه في النسن وأعاده عما موصفه قد العدد ودلك لصحة مد إنه ودمته ( ومؤل السكاح في كسمه لاقيم معه ) التعلق حق عوماته به مع إحداثها باحساره ، الخلاف بولد التحدّد قان م يكل كسب بقي في رمانه ولها العسج بإعساره بشيرهه وما بحثه بعصهم من كايرها حاله جهمها حردود ، أما الله كاح السابق على حجر الدؤلة في معه إلى فسمة ماله أو السابعيالة كسب ( و كاح عبد ) ولو مدير ومنعيد ومن ومقد عالمه صفه ( ملا ردن سنيدد) ولو أنتي أو كافر ( باطن) المحجو عدله موسحير الصحيح الد أن الدهائ ترتاج بعج إدال سنده فهو عاهم إلا وقول الأدرافي إلياشي من ديك مني منه سننده اوقعه إلى حاكم بن إحاره فأمره فامتنع فأدن له الحاكم أو روَّحه فاله عليج عدما كالوعيس ويعو يصر لأمين أرد محمه على مدهد ولك عاكم ، علم الاستساء أو على قولد فلا محه له إو وردا عمل العدد إران لعلى مهر الأدال للمملة فأعد ، والأوجه أن محله في ما خوصه ره و إذ على العلم علم مامرًا في السلمة كما علمه الأمراكي وحرم في الأمواركالإم م ق وهمه أمة عد . دربه أصا متعلقه ترقبته و إن قال الزرك على وغيره إنه بدمته (و) سكاحه (دود) أي الديد الرشيد عبد الفريد كا فيه من أعمل وهو عبد عدد ويو أن مكرا (محسم) عنهوم لحدر (وله معرف (م) فسكم حره أو أمة سلاه وعدها ، عرالسيد منعه من الحروح وي (وله منسا مام أم) معمه (أو ف ما ما با دل عما أذن فيه) وإلا بطل ولو كان مهو المدول إسم أفن من مهر العامة ، بن به فدَّر له مهر الداعدية أو راد على مهر الش عمد إن في سحب رابد والمن رمية فيد م مها ما عامة بصحة دماته خلاف مامر في الساعية ا و قوم منه أن الكلام في المند "رشيد ، عن مدكر في طاور د التقدير إن م يهه عن الريادة و إذا يملن الدكاج لأنه علم مأ ون فيه حيثما ولا حرّ ح لإدن في الرحمة محلاف يمادة الدَّى ،

(قوله إلا لاحث منه البحكين) أي معدد السكاح و المنه فاو طنب صحبه فاتوحه ماقاله الأسلوى وقد وقد يدمه مها مثل) حواس هدد وما بعده ساهر فيها لو حهات سفها أو عامته وظالت صحة السكاح مدون إذن وليه أما مع العم العم الشكاح فتي حرياتهما نظر ، والوحة أنها زائيسة في مهم في و نعب عمله الحدين الحديث إلى قد النهة الى قد التي قد التي قد مهم في معم عقر ) أى مهم ووله أو عدو به أي حد (قوله على عقر ) أى مهم الوطة وقوله أي حدوثه فهرى ، ولا يعرم من الوطة مسيح المورة في مائة حتى مسيح المورة في مائة حتى مسيم (قوله شهرها) وهو بالمسلة المهم على مائة المعلقة برقبته و بالمسلة المعقة من كان كانت صديمة أو عشوية أو كبيرة لم تحكن مختارة (قوله بتعلقه برقبته) وهو ظاهر لوجو به معم رف مستحقة (قوله من الحروج إليه) الصميم راحم ين قوله سلده وسيده (قوله و إلا يطل) عامر من منتجمة المولة عن ابن أني اللهم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفية مسيل و من ما تدم في السفية عن ابن أني اللهم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفية مسيل من يو في السفية من ابن أني اللهم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفية مسيل من يو عام من العدة عن ابن أني اللهم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفية مسيل من يو عام من العدة عن ابن أني اللهم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفية مسيل من يو عال على المنت على مام (قوله ولوكان) عده من يو عاله العدة عده الاعت حي مرو بحه و إن حاف المنت على مام (قوله ولوكان) عده من يو عاله العدة عده الاعت حي مرو بحه و إن حاف المنت على مام (قوله ولوكان) عده المن عدي المنات على مام (قوله ولوكان) عده المنات على مام (قوله ولوكان) عده المنات على عام المنت على عام المنت على عام المنت عدي المنات على عام المنت عدي المنات عدي المنت عدي المنت عدي المنات المنت عدي المنات المنات عدي المنات عدي المنات المنات المنات عدي

عوله ولو حكم فاسد) أي أن أدن له السندي الدكاج وأنديق فساكح دكاجا فاسدا لفقد شرط من شروطه (قوله بکج صعبحا) أي خرنه أن يبكح ما الكاما صعبحا (قوله ورجوعه) أن السميد ، وقوله كرجوع لموكل أي يعدُّ به ﴿ قولُهُ عَارِ الذَّكَا بَ وَاسْفَضَ ﴾ أما هو فلا فلمعا (قوله ولأمه) أي السيد (قوله و إعنا أحد الأب الابن) أي بأن يزوَّحه بدر رصاء - فال النموي -أو يكرهه هي القبول الأنه إكراه يحق وحالفه المتولى ، والله بد يحدر المستعر دون « كمار الهني محلي .. وكتب أيم عطف لله له و إيما أحبر الأ .. لاس الصعير أي نسوله الدكام له إهوله . أن في له إحسره كالأمة ) وعلى هذا الدي لو صلى الديد مناه روحته ثلام م رؤحها و سم مردسها مد انقصاء عدَّتها لحدا العبد بارحد ر سيده صح المكاح ، ثم إذا ملكها إراد سيده عد وطلُّه لها مسلح المكاح فلا يحماح إلى علمو من العدر وتحل لمرأه بعيث تروحها الأوّل بعد تقصد عماتها من العبد ، قال عص أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى، عطر أدن في التحديق السي قال لسلامة مادكر من الاحتياج إلى للصلحة في تزويج الصغير هامه حيث كان المزوّج السيد الروقف صحة البكاح على مصبحة التهلي وقبه بعد بسبيمه أبه عمل تدابل لأصهرا با وقد صرحا ٠٠٠ كُنج في شرح الحصة أنه لايحور العمل به وو انفيله وأنه حداج مع ١٠٠٠ إلى عداله وي مأه والشهود وأتي بديك ليكون العمد صحيحا عليه مشافعيه بأمل ولا عمر ي قس (فوته التي الله جمعها ) أي و حد كان السابد أو متعدد فاستنزكة خدها مالكها ( فوله في حميع مامر ) وا سه العقة والسلامة من العروب ومن دياءه لحرفة على ما ألفات قوله بعر لح من أن ماعدا ترق وداءة السب معلى (قوله عبد أمل صرر للجهام) أي ولو ماعتمار علية صر كال كال محدوما أو أترض ، وقوله الحـال أى لاائتمتع (قونه أما لمنعصة) محمر رعوله الني يملك حميعها الح

(قوله وكدا ولي السفيه) أى رجوعه كرجوع الموكل (قوله غير الكاتب ، سعص)أحرجهم لأمهما ليسامن محمسل الحلاف فلا يحتران حرما (قوله ولأمه لاعلك رفع النكاح) عبارة القوت لأنه يملك ارفعه فبكيف إنجبر عديه وعديره شرح الروص ولأن المسدعاك رممه بانطلاق (قسوله بالجر) لم يظهر تي وحهه تليتأمل (قوله حيشذ) أي حين إذ كان موسرا الدي هو new fells of [K.

ومراً أنه بدس الرعمن تروينه مرهونه إلا برهها إلا من مرمهن أو بإدبه ، ومثلها حابيسة تعلق برقتها مال وهو معسر ، والأصح وكان احتيارا علماء ، و إنك لم يصح السبع حدث الأنه معوب للرقية وصح العبق مشؤف الشارع إلسه ، وكد الانحوا التنس برواعج أمثه المار إدل المرماء ولا لسد و و ما أمة كاره عامل فراضه بعم إديم لأنه سقص فيمتها في صور به العامل و إن م يطهر ريد أو عمره قبه بأدول له الدين لعم يديه و إدن العرماء (فان طفت) عبه أن يروّحها (لم سرمه رو تعها) معدة لنفص فيمتها وليوب استمتاعه على تحل له (وقيل إلى حرمت عليه) مؤالدا و لحق به ماردا كان امراد ( إمه ) رحشها محمد للها (و رما رة حها) أي لأمة سيده (فالأصح أنه مكلك لا، ولانه) لأن النصرف في يحث سند ، ويقي إلى العبر إي تكون يحكم اللك كاستيف، المنافع وشها بالإخارة والثابي بالولاية لان مسته مراعاه الحند وهند الابرؤجها من معيب كالمراء وقصية كلامه عدم محيء الحلاف في درم يح العبد وهو كديث ، عن ايرافعي إلا إد قبيا للسيد إحدره . قال السكي وهو صحيح ( فترؤج ) على لأون سعص أسله خلافه يستوي كا مر و (مسم أمية الكافرة) عاف الكافر اللس به أن يروح أمية المنعة إلا لا تاب اللم مها أصلا ان ولا سائر التصرف سوي ۽ له يك علم وكر ليم الحلاف السرافي اليكافره ولأن حق السر في لولامة "كدولهما تف له يولام على الكافر باللهة العمه ، وعمر في لمحر. حكمانية فعلما لصنف إلى الكافرة وممل الم أنه إلا لارؤح حال والوثنية والموسية ، وقدمه وحهال ، أحدهم لاشعور وحربه به الدموي لأنه لانفيك عليم مها ... والذي خو.. وهو تعليمه كا نص عليه الشامي وصححه النمح أوعلى وحوم به ثبر ح حاوى الصعار لأن به معه و إحربها وعدم حوار التأثم م سى يس به استوى حدمه بالمع في عام الكناسة لاشع بيث كافي أمية الفرم كالحالة ، وقول الشرح أي الكتاسة كا في تمور منان كا فوراء ، و إنما حمل كلامه على كلام أصه لأن الشمجين حک فی لمحوسسة وحهین کا مر و ، بر حجا شد ، وقویه ڈن جبرها لانتس کاحم أی له و پلا فسأتي عل توثمة للولي (وفاسي) أسمكم تؤجره (وبكاس) كذبه صحيحة أمنه لكن بادن سيده ولس بسية الأسطال م واحيا ،

( موله ومر أنه ) عمر عوله وم سعس مها عمل لا مالح ( قوله الله إلى المرماء ) أى أما الإدمام فصح ، نم إلى م عمار عوام عالم عدائه و إلا فد سم سال بطائل الد كارح ، نم عاد كر من الصحه مع الإذن يقبعي أن مجله حيث أذن له الحاكم و إلا فقياس مأمر في العلس من علال اسع الله مدور عها المدول إدن الحدكم علان السكام ها ( قوله الم المعلق النفل ( قوله الم المه المورعها ) أى العل ( قوله الم المه المورعها ) أى و إن حاف عليها العلم ، وقوله معدد أى حاسره أوكاره حسد أولا رقوله وهو صحيح ) أى أى الدى في قوله فلأصح أنه مدث الح ( هوله وهو ك بث ) من مار ( قوله وهو صحيح ) أى أى الدى في قوله فلأصح أنه مدث الح ( هوله وهو ك بث ) من مار ( قوله وهو صحيح ) أى أي الدى في قوله إلا وقوله و الموله وهو صحيح ) أى أو الله و الموله و قوله إلا و حال الأن الماله أن الأمن على الأمن الماله أو الموله المولى العدة المولى العدة على المولى المده المولى المولى المده المده المولى المده المولى المده المولى المده المولى المده المولى المده المولى المده المده المده المولى المده المولى المده المده المده المولى المده المولى المده المده

(توله وهو محيح) أي كون مادكر مساعلى القول أن للسيد إحماره أو عسام مجيء الخلاف مشية الشيح فيه الدرية الوالم فلا يعانى قوله وإنما عمل الح

كعداه (ولا بروح وى عسم) مواله من (صى) ومحدول وسدة دكر أو أنى لعدد الصاحة فيه ما هعدع كسه (و بروح) ولى السكاح و سال ( أمنيه ) بحدر الو بروحها وي شدير كاله (في الأصح) إذا مهر بالعنظه كا قداه في الرودة وأصها كدر، الهر والدغه والذي لا بروحها لأه قد ينقص فيممها وقد بحر فهدت كالمنه بكل لا بروح أمة الده به بلا باديه و حرح بو مهد أمه فيما ما عافيد من فلا تروح أمه عام معم موضعا مدين فلا بروحها الداد من ولا خار الله على كاح أمة بلوي

# (باسب مايحره من الدكاح،

بيان لما أى السكاح المحرم لذاته لا لعارض كالاحرام وحيثة فهسده الترجمة مناوية لترجسة ورات المولد والسواد والمولد الأخوات وبنات الأخ و الأحت والمولد فسر من كل أصل المدال الالمولد الأخوات وبنات الأخ و الاحت والمولد والمولد والمولد المولد المولد المولد المولد والمولد والمو

أو عجزه سيده فيعود هو وماقى بده السيد فاشترط إذن السيد له في النرويج و إدا روح فهو مروح على بعسه لاعل سده و عنهر فائده ديث فيه وكال الم كال مسجه و دأمه كديث والسد كو ( قوله كلمده) أي ادكال أي كا أل السل له الاستان البرويج الله على المرابية على ومد عنه ومد عنه في الكواه التي الرويج أمة موليه التي بية على عمي ومد عنه في الكواه ما يودقة وعبارته بعدقول الصنف ولا غير هاشي ومداري لهم العلم وقد عد والرويج وشياسة الح فال المعجم دي، السلم الدال به يعراسة وقد غده أنده والح الدائمة الراس الدي المساد ( قوله حراج الراسمة المرابعة ا

# (باسب مايحرم من النكاح)

( قویه دین بد) أي من السكاح بدل ح ( قوله في د بد بدئ ) أي تديم المجرد بدر بد دارد . را عدم شمول النعر يتان لمن حرم بالرصاع أو للساهرة ( قوله وهي أنص على الانث ) برطهر دلك في العدر داني حكاها عسمه دوله خرم حميع من شهيد لفر بد لح لال القرابه كا نشمن الانث نشمل الذكور ، العم دلك عاهر ديا حكام عامرة دوله خرم من لا دحت

(قوله كعنده) أى عند السكاات (قوله وحرح بوليهما) أى السكاح والسال (قوله على نكاح البوى) كندا فى سنح بشرح والعنان السكنة أستناب مناه النف أمة مال قوله دو ى

اس ما بحرم من الد كاح] المها ما بدن لما ) قال المها من على المعلمي القر الله أى الأوراد للحرمة من حمى أبراد كاح وأماحل من على الدان و هرم له العدن الدان و حديجه للشيد الدان و حديجه للشيد الدان و حديجه للشيد فيه الموقف فيه الموقف المارة للا لمه فيهى حد المارة للا لمه فيهى حد

(قول وله احمال كاسمية) أي فتحرم ظاهرا إذ الصورة أنه قبل الدحول بأمهاوين فيالناطن متغية عبه قطعه ( قوله حيث ا يدحل مأمها) بعلد فيد في قوله ولو احتمالا كالممية بالعان كما قدمناه و إلا معاهر أن الوحهان في قبون الشهادة وما بعده عمر بان فها قس الدخول وما بعده ( قوله كقبول شهادته لها ) أي عبد ، قبول شهادته لهما وكد فی میں مارکی مدرقوہ وهـل يأبي الوحوال في ا دا وصود (م) اللي . ال عدم مهم لأن الكلام هذا بالسبة بالعادر كا هو عاهر الهي إن كات قسس الدخول بأمها التقض الوصوء بمسها فطه وحرم المتدر و لحاهد مها كماك وإل كات تعتبالدجول جوالم متعص قطعا وحل كل من النظار و لخلاق من كدث دم ر بيلة فلا وحمه لحريان لوحيين و ۱۰۰ هـ. ما في استيجاء الشارح كاستقراب الماليي

وهو الأوجه (عرم لأم ) أي كاجهل وك جميع ميألي لأن الأعيال لا وصف يحل ولاحرمه (وكل من ولديث أوو، يه من وسه ) وهي شده من الجهتين و إن علت (قهي أمك) حتيقة عمد د . ب عه و عارا سه و حو ه على الأصح و حرمة أرواجه صلى الله عليمه وسلم لكونهن أمع ب الوسيس في الاحد برمهي أمومة غير مانحي فيه (والبيات) ولو احتمالا كالمنفية باللعان لأسها م . ب م ، وهم ولهذا لو أكدب نتسه لحقته ومع النق هن يثبت لهما من أحكام النسب شيء سوى خريم كاحير حدة ، مدحل أمم كحمول شهدته لهما ووجوب القصاص عليمه تقدم. واحد عدقه مد والنسع سرقه منص ولوجها أوجهما كأفاده بولدر حمالته بقال المهم كا قيصي كلام الموصة بمنجمعة والرواق والمراوق بشاي العديج الرعيمة قال الدقيبي وهل بأبي الوحيان في مقاحان لود و، نامينها وحوا الاعبر اللها والحاجم له أولاً بـ لايبرم من أموت الحرمة الهرمية كافي لاعبه وأد أودوءه سنهه والمم والأفرب تملدي للمد تنويب تحرميه النهلي والأوجه حرمه الـ و لماه مه حد ما وحده عص يوصوه السها و مث كا وُحد عمد من في أسد . الله الله وكل من وسم أو ومد من ورها ) ورن من ( فهو الدك ) حقاقة ومحر الصير معر (قد وعدد من) ما (راء حراله) لأم أحدية عنه ير لاشت له تورث ولاميره من أحكام النسر و بن أحدد من كعسى مسلى الله عنسه وسروقت بروته عأمها من مائه كال السبرع فقع دريها ما له فلا شر الكونها من مداح ، لم يكره له بكاحها حروجا من الحَ فَ (وَ حَرَمَ مَنِي أَ أَمُ ) وَمَنِي سَاءُ مُحَرِمُمْ وَوَسِمْ مَنْ إِنْ وَاللَّهُ أَمْرٍ } إجماعا لأنه يعضها والفصل 6 Hun 1 gra

حت سير ولد العمومة بلح الهرورة في لإنت بدس و الدّ من ( الوله وهو الأوحية ) أي حلاقا حج أي ويحور الا دي راكاح الحسه و مكرة ه و حور مسؤها بيئتقص وصووه عميه أنه رحه والو أهد بي صوره حارة مثلا وثبت أحكام الشكاح للاسمى منهما فيئتقص وصووه عميه و خب عده أمد بي وحد أنه وسيه أنه المجد عليه أن ينفق عليها ما ينققه على الأدمنة لوكات روحة وأد بي ميه في ميهم فلا بين حي حدة بأحكامنا ( أوله وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم ) دفع به مايقال عرب لا در بي كر قدير فيه لا شهر فيه داره و حرم وسمي الله ماسه وسر لعام ولادتهن الأحد من الأمة ومع دين حربي على عدد على عدد على الله عابه و مروسي أمهات أو من ( فوله ومع الله في مرفة في سعد محديدة ومع الدي في وحوب العدافس عدم الله عنه والحد عدفه هذه والدهم - برفة مالحد بقبول شهرته هذه وحيان عال الأراعي أشهرهما بير وأسحمهما كا أهاده الوطه رحمه الله عالى المدين ودو في ما فرود في الحديث الوطه رحمه الله والمناس عدد المناس في المناس عدافه و مهد المدين العداف و مهد المدين عدد المناس عداف و مهد المدين عدد المناس عداف و مهد المدين عدد و عدد المدين عداف و مهد المدين عدد و عدد و المدين العدام و حدد و عدد الهذاب و مدود و عدد الهذا المدين عدام و عدد المدين عدد و عدد و عدد الهذا أو بحد بي كافرة دود و عدد و عدد إلى الاثول و عدد و عدد الهذا الله و عدد و عدد و الدي اللاثول و عدد و عدد و عدد و عدد الها اللها و المدين عدد و عدد الها اللها و المدين عدد و عدد الها اللها و المدين عدد و عدد و عدد الها اللها و المدين عدد و عدد الها اللها و المدين المدي

ولا كه الى لمي ومن تم أحمعوا هـ على إربه رو دُخه \_ ) من حهد أو بك أو ح عم ، د يو زوَّجه الحاكم مجهولة النب ثم استحمه أبوه شدمه وم عاسمه هو نسب أحوَّمه ١٠٠ ق كاحه كا نص عليه وحرى عليه العبادي و عاصي مسج حراد ديا و بس سامل بعا أحله في الإسلام عير هذا ، وو مات بروح فيدعي أن من منه روحته ، روحتة لا بلاحيه لأن دووجة لا تحجب تخلاف الأختية فهيي أقوى السعيين . قال صدق ا روح وا روحية المسج ال كاج . تم إن كان قبل الدحول فلاشيء لها أو بعدد عهمهم أن ، وقيس مها ما الهما دام وجو عجهول السب فاستنحته أنوهم المراسمه ولاينفسخ السكاح إن لم صدّقه الروح وإن أدراك يسة في الصوره الأوبي بيت النبيب و عسيج الد كاج وحكم بهر سامي و إن م الكن المعاوضا فيه الروحة فقط لم ينضبخ السكاح لحق و ح ل و أم م مح لد مدد ما حديد ، كام أن إدام شرط وقد الداف بالمجرام وأما فهراء المماروح لأبه بدعي أبوله عالمة لبكم المالة قال گان قبل الدخول فيصف ادريني أو ما داد بدير وحكم في فيصه كني أثر التحصل بدي وهو كره ومن حكمه في لرفي وله وقع ما عمد في قاس الله والجام حالاس كالحها ( ما سال الاحوة والأحواث) و بن سين ( والعمال و حدث مكل من هي أحد . كر مه كن) و بن مد من جهه الأن أوالأم و و أحد لأنه له أواحدهم ( فعدلك أواحداً في ولدلك ) و إن عاب من جهه الأن ولأم دو ، أحم لا و بها وأحدهم ( ٤ ما ) وعراعه من أن لأحقه من هدا کرد آن حال محرمکل و ... إلا ما حان في مالد العمومة أو څلومه ( و حرم هؤلاه الد. م مرجاع أين كالحرمن من السد لاعلى على الأمها الولاحوال فيه وبلحد لمعلى ماله ه عرم من بود و در عرم من الديد به وق رو م در مرم من بولاد به ( وهي من صعبت أو أرضعت من أ صمك أو) أرضعت (من ولدت) ولم و حمله ( أو ولم مرجد علت أو ) وفات أو أرضعت ( ذا ) أي صاحب (للنها ) شرعا كدل د صدعه الدي المان لد و إن ولدله واسطة ( وأم رصاع ) شرعا ( وتس ) بذلك ( الباق ) من السبع الحرَّمة بالرصاع ،

(قوله فان صدق الزوج والزوجة ) أى أوالزوج الزوجة على الوالزوج القط كا يعسلم على عليها الله وكام الله وكام الله المستلحق المستج القطاع النكاح ( قوله وعم علم من السكاح لا تحصر الح ) لحكل الموته حدا اليال حمة المراده

( دوله و مر نصيعة للن أصلك ولومن الرصاع) هذ سقط في نسيح الشارح ، وعمارة التحمة والرنصعة سى أبيك أوأمك وبو رضاعا ومولودة أحمدهم أحت رضاع والمتاولة المرصيعة أوالمحل سب أو رصاعا وإن سفلت ومرتمعة بلئن أحينك أوأحنك واسها سنا أو رط عاو إن مه ت و مت ولدأرصعبه أمك أوراصع ملين أمك سنا أورد عا ر إن سفات بلت أح أو أخت رصناع الح ( أوله وناعلتك) إن لم يذكر من أرضعت ولدك لأمه لسدد بيان من بحرم من السب ويحل من الرساع وأعامل أرضف المائه فهي محل" من السب والرصاع معسا كا لابحق ( قوله لماعجب أن سب انتقاء التحريم الح ) أي فأم أخيك مثلا فم تحرم عديث من حيث إمها أم أحيك س من حيث إسها أمك أوموطوءة أليك كا أقدم وذلك منتف عمرر أرضعت أحاك مثلا .

فالراضعة للمنك أو للل فرالك وتومل إصاح والشها كذلك وإن معلت للت رضاع ، والراضعة على أسلك ولوس الرضاع و إن سفلت ، ومرتمعة بلبن أخيك أوابن أحيث و بنتها نسبا أورصاع و إلى سعال عالم أو أحت رضاع وأخت فحل أو مهضعة وأحبّ أصلهما نسها أو رصاعا ومرضمة دس أصل دينا أورضاعا عمة رضاع أوخالته ( ولا تحرم عليك من أرضعت أحاك) و احتلك و إعد حرمت أم أحلك سند ما به أمك أوموصودة أصك (و) لامن أرصعت (عصف) أى وقد ولذك لأنها كالى قبلها أحمله عنت وحرمت أمه سنا لأنها علم أوموطوم عن ( ولا أم مرضعة ولا ي كديك وهي سائم موجومت (و ديه) أي ارضعة كدلك وهي سما الم أور سه تعير أن هذه الأراعة لاد على من فاعدة تحرم من الرجاع ما حدمن ديسا الماعمات أن سبب انتفاه التحريم عنهن رصاعا انتفاه حهة الهرمية نسبا اللها لم سنتم كاهتمان هاستنا ؤه في كلام علم هم صوري ورامد المها أنه العم وأنه الممة وأنه الحال وأنه الحالة وأم لأج وأم لأحث فهؤلاء حرمن داء لايتناماكا الرزا وصوره لأحيره فمرأة هنادين راصع من أحده دانداس فها له د کام أم أحله للد كوره (ولا) حره عال (أحد أحيث) له ي من الساء أو بره ع ( المدر ولارضاع ) منعلى أحد لداع الوج ( وهي ) السما (أخت أحيك لأبيك لأمه ) بأن کان لأم أحدث لاد لك سد من عدم أبلك (وعائسه) أى أحث أحرك لأمك لأبيه أى بأن كان لأى أحرث لأمث من من منتج أمث ورعاله أحد أحد شالاً به أوأم رضاعا بأن أرضعتهما أحدية عنت (وجم) عنت بالمدهود (روحه من ولاب ) وإن سفن من الله أو رضع ( أو ولاك ) و با علا ( الله سد أو رضاع) عوم على الوحلال أما كم اللمي من أصلا كم ا ومنطوق حدر ، بعره من برطاع الالله عي على عنى صلاكم عني أنه لإحراج الماعي دول ان اید و واتموله اهای از ولاد کجوا ، سکح آ ؤکہ من المداء (و) خرم علیات (اُمھالیا وحدث سهم ) أي العب والرضاع وإلى عامل وإلى لم علم أن يو الإماراق فوله اله الى وتمهال الماسكم \_ وحكمه الدماروج عكاسها والحلاقاتها لابات أمن لروحه عومت ا

(قوله فالمرتضعة منسك) أي سواه كان المرتضعة روحة أو أمة أوموطومة مشهة (قوله الله أسل) عمل البرد أص الدخل أم الرصعة أو أدس الدخص الذي وعافوت الأصابه الأوّل إد المرتضعة السنة أحت كما حدد لاعمة والاحالة ها معراعين حج ( توله أم اللم ) أي من مرضع ( قوله فهذا له ) ولا تشكل هذا عند مرآ في الله روح هذا سكح أم أحية من الرضاع التي هو أم الناك الأح من الدست ، وقده من الروح يسكح ممرضعة أحسنة مع المعاد السنية عسنة (قوله ولا رضاع منعين) أي من حث المعنى ( قوله و إن سقل ) أي لا كرا كان أوأنثي بواسطة أو بعيرها فهو شمل بوحدة من وقده تواسطة إد الوقاء بشمن قد كرا يقل وقائل النائل والماد بشمن قد كرا

اللويا للواأ للأله والدليا السوهل أللاه برحال الأباعد

وهو ممنوع لأسم إلما عدوا تروحة ولد تواسطة أو تعيرها وهو شامل للدكر و لأنق فتسه له فاله دقس حدّا

كالتمتيها منص العقد للتمكن من الك ولا كاماك البلت العم المحاط حلب لاوط مصعه العقد لانتقاء حرمة الدسد مام عشاً عنه وطء أو سمحل لأبه حيثد وطء شهية وهو محرم كا داتي ، (وكه ا سامها) أي روحمك ولو نو سطه سواء ساب الله و ساب بلله و يل حقل ( إل دخلت م ) مأن وصفها في حياته ولو في الدير و إن كان العبد فاسدا و كدا إن استدخلت ماءك المحترم عاله براله على تراجع كي أفتي به انو له رحمه الله بعني و إن م تكن محدمًا حال المشدحال خلاف للماوردي ومن سعه ، د هو كالوط ، في كنه أحكامه في هد الدب وعبره بعوله تعلي ـ ور بالنكم اللاتي في حجوركم من ب كم اللاتي دخام مهن . لأعود بعدة . حدد لأمهاب ب الكم أبياء و إن اقتصله قاعدة الله في رحمه الله على من رجوع الوصف و تعود سامٌ الما عدمه لأن محيد إلى تحد دهامل وهو هم محدمت ، إذ عامل بنت بنكم الأولى الإصافة . والذينة حرف الحرار ، ولا - ار مع رباق لا خاد خم بهما حازه البر كشي لأن حالاف العامل بدل على سندرل كل محكم ، وعورد الأنهافي في العمل لاندل على سنت كي لا ختى و كر الحجور حرى على الفائب فلا مقهوم له ، وعو من كالام المسلف عدم بحرام المبارة ح لأما أو الناب أو أمه وعدم بحرام أما روحة ولأب أو لاس أو عالمه أو روحه برعد أو الراب لحروحين عن المذكورات ( ومن وطي\* إمراأة ) حية كي هو ظاهر ( عائه ) وجال دم ها ( حرم عامه أمهانها و شانها وحرمت على آله وأسائه ) [جماعة والمنت هذا لمحرم له أعد ( وكدا ) الحديثة ( الموسو م) عواق الدم (شبهة ) إحماعا أ .. أكن لا ننت بها محرمية . ثم العتبر هنا أي في تجريم الصاهرة وفي لحوق النسب ووجوب العدد أن بكول الشهة ( فحته ) كان وهايه عاسه كاح وكاميا حلياته ( ص أو ) موجد شهة في (حقهم ) كان علمه حديم أو كان مو بحو نوه و إن ند فعلي هذا أشهما ومث الشهة أثرت و الم النوابر في الهو شههم فيط ، ومنها أن أوطأ في لكاح الا وليَّ و ال اعتقاب الحرج مست مستثناة حلافا للمقيي لمباص أن معتقد تحرعه لا محمد باشهة ، ولا أثر بوط، صلى لاحتمال ريادة ماأولج به أو فيه كي فابه أنو الفتو ح ( لا ا بي بها ) فاز شب له ولا لأحد مي أسولهما وفروعها خرمة مصاهرة بالزنا الحقيقيء

(قوله کد هتمها) ها روحة من ولات و ولدائ ( و روله أو اسدحال ) ده هو و إل کال کال مهمد فی لدار ، وهو ادام روحود مسمو لوط ، والاستدخال ، وقد ها الد ، کا عمل فی أحکامه رلا ما سقتی وقم بد کروا هد فی السناسات قسما رامه منطوقا بل صرح به الدوری فی شرح مهمات أن ما ههم من رطلاف من اعداف رامه بالتمار عو ( قوله را احد دا العامل) أی ولو معی الاست فی معامل الله وقلت دری علی و لادی وحسب صنعی علی قور فی وسنات فسافی عی عند فی الحامل فی لاول لاصافه ، والدی حرف احداد و اما عسمان فی عند فی الدول و من وحی المراد و الله علی ما من ( قوله لا المناسات مها عرمیة ) فی قد مناسات مها مناسات مها عرمیة ) فی قد مناسات مها عرمیة و سکاح الا و فی آن وله و لا اثر لوط و حدق ) آی قال مرد عی و سکاح الا و فی الموسودة ( قوله لا مرد مها و مسی آن مثل دیگ منو حواج مسه علی و حد عدم شم استده مناسات می الموسودة ( قوله لا مرد مها و مسی آن مثل دیگ منو حواج مسه علی وحد عدم شم استده منه و وحد که الو وظفه فی سر شم سال المی و احد به فی حرفة واستده الله و حدت من دالك .

( قوله بسد مباح ) أي كالروحيبة والملك قاله الشهاب سم وقد شال إل ماسياتي من اسساء الرركشي والتنظير ميه عا يأتى يفيد أن الراد والمديد دواحس لإ احة فليحرر ( قوله فرعه على الوحه الثاني) قدية ل ساق a me way a Mentile (قوله على الوحه الثاني) صوابه على القول التابي (قوله كانة) الذي في عبارة المرالي كعشراس و يا يتيها الملامة حيد قال عقب قوله كعشر مي س كالة كي صرحوا به الح وأشار إلى أنَّه اليس من كلام العزالي بخلاف ساق · ح ر نا

علاقه من محول عال الدار منه صوره را، فرست به النسب والصاعرة ولو لاط نصلام لم يحرم على الدعل أم الدلاء و سمع ( ولست ساشرة ) تسهب مباح كأس وقبلة ومفاخذة ( شهوة كوه، في الأمهر ) لأنه لا يوحد عدة فسك لا يوجب حربة والله كالوطء تعمع التعدد المرأه ولأنه السبت ع يوجد الصدية على لمجرم فيكان كالوقد، وما قاله فيرزكشي من أنه ترد عديه لمس لأن خارية الله فانها تجرم ل فيه من الشنهة في سكه محلاف من يروحة ذكره الإمام محسن ت. و هایه در مه علی بوجه اشایی و را فالدی دل علیه کلامهم أنه الانجرم علیه سوی وطاله ( وبه حدظت محرم) ما ما أو رضاع أود ماهره أو محرتمة سند آخر كلعان أو تعجس وتسكاف للديهم صنف عماره مصمف بالصم واشتاه الراء ليشمل جميح ذلك ( السوة قرية كبيرة) إأن كل عدر محصو الم ( كح ) إن أر د (مهن ) ولو فعر سهوله على منيضة الحلُّ حمالاها السكي رحمه منه عدي ، وحكمه الك أنه يوال مح يه ديك راعدا سأ عليه بال السكاح فإيه و إن بد فو لديد لا تأسل م الرام إليه و ياكنج إلى أن سبق محسور كما رجعه بروياتي ولا إحالته م حمجهم في الأوالي لأحد بري أن سبي و حد ، إنه الله كانتج بحمام به فوقي عمام م ، وما فرقي به من آن ربك كن فيه النس فساح بدون مع الديم عنى لم ثن مجلاقه هما مردود بما تقرار من حل و الكودوي مع وحود ديد و ولحل ، وسأى حل محد بريه بالتحدي و التماه عدم وري ص كدم (لا عجمورات) ولا كم ، بين وله فعن لم يصبح الد ما للا يدع مع عدم الشاه في حامل حامرت لأون ، ولا ما حل الاحلياد هم ، نعم و ندس صفة عجرمه كسواد كح مه د ب ال و د مل كا دو ماهر و حدم إن التحصران ، ثم ماعسر عدَّه بمجود النظر غالب عمر محمدور وما منهل كاله كا مسرحوامه فيهاب الأمان وذكره في الأنوار همنا محصور والشهما أو على يحل بأحدهم ريس ، وما يت ويه الله القرالي والذي رجعه الأدرعي المجرام عبد اشك لأن من لشر وما العم حام ، ، عامض بمألو زوّج أمة مورثه ظامًا حياته فيان من أو د ؤخل وجه لطور فيان منا فيه علج د

( عوله حد مه من محمون ) عن حجج أو مكره عال سم عليه ما عده عدرة شرح إلى ساهم وله ما لكره و للحمون من أفسه ود دائشهة فدمنني حكمه عد وقدمه لدوب النبست من المكره و لدى دهمه ه شخب عن الشهاب الرمي حلاقه (قوله لمن الأب جارية الله) أي بشهوة (قوله لأعرم علمه سوى وعله) أي الرأه على أي ابو سي أو اسه سوى الح (قوله ولو المحملات محرم) ومناه عكسه وهو مانو احد عل محرمها برحل قوله ولربه فيأى فيه ماذكر ، ثم رأيه في حائيبة شخب الرمدى وكانه برك سلامهم ( قوله سردود ) أي حسارة بلسكي ، و محور أن من قرق بين كرمه حيى منه بد السكي ( فدونه وسيأى ) حو به للرة ( قوله وين عن كدمها ) عبارته فيما أي و بي عن كدمها عوار أن يكون خاصل عجراد المنت ، وأنه قوله ولا يدم منه عن كدمها خوار أن يكون خاصل عجراد المنت ، وأنه قوله في بأي و إن كدمها بروح عدمه شماه أن برعم أنها محمت برمن فكدمها ، وحرج على كدمها منو صرح به ، ولم يقن بعد ديث بعدم الأم يقامت صدقها كا سأى في قول المناس من حديث لا عقال المنود ولوله معانة ) أي ومع ديث لا يحد للشهة المناس عاله معانة ) أي ومع ديث لا يحد للشهة المناس عاله معانة ) أي ومع ديث لا يحد للشهة المناس في المناس في الدود وليه المناس المناس في مناس المناس في عدم المناس في المناس في عدم المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في عدم المناس في عدم المناس في المناس في المناس في عدم والمناس أي دوله والمناس أي داب السود

وهر ماصه في قصل الصيعه ، ولو حمدت روصه و حميات المسع وطاء واحدة منهن محده في وطاء إلى يسح بالعدقد دول الاحتهاد (ووطراً مؤالد بحرام) عنسج الناء فهو من يصافه الصدفة للوصوف و كسرها (على سكاح فنعه كولاء روحة أنه ) باباء أو النول في صطلهما خفه ( يشهة ) وكوطء اروح أم أو طث روحته شهة فيدسم السكاح بحاد بالوالد لالتداء لأنه معى وحد بحراء مؤالدا وادا طرأ قطع كالرضاع ، والهدد الصلح أنه لافرق بال كول الموطوعة بحسرها للواطئ كينت أخيه وغليرها خلافا لمن قدد بالماج ، وحواج سكاح ماو هرأ على ملك البين كوطء الأصل أمة فوعه فانها و إن حومت به على الفرع أبدا لا يقبلع به معكم حيث لاإحبال ولا شيء عليه عجرا بحراء بها لهاء مالية ، ومحود عرضا على منها ورم كلا موسومه على الشراع في السابق منهما وحود أوحهها عن الشار وعلى السابق منهما وحود أوحهها كم أفاده الشيح ،

( قوله ومر" ماليه ) أي وهو أن هدا برحم للشك في ولايه العادد في كل من أنه مو إنه و وحة المقود وما هما يرجم للشاك في دات (أنا هن كلَّ أولاً : وحاسل مامر أن العبرة في لمتود عدية عنفي الحل علا كلق وحوده في عس الأمن وفي بديارد بالمسلم التبحة المبتد مثل سلة لما في عس لأمر و بالصمة لحور الاقدام بين استيماء لشروط ( عوله و حدة منهن منابقاً) أي محسورات أم لا ( قوله و بكمبره ) أي فيكون صنه لحمدوف نقدير ه سب مؤ بد المنجر م ( قوله كوط. وحة أنيه الح ) يستنهي كا فال بعصهم الحنثي فلا ساشع بوطائمه روحة سه كاح مه لاحتيال ر بادة الذكر الذي ومني به فلا يعظم المسكاح ، شك ، وقد مناكل معمور ابن الحسيق لأنه إن صحت دکورته نعیل آن وصاء تنظع ۱۱۰ کدخ کعیره و إن لم تصبح فانشکل لاصبح باکاحه حين تصوّر له وقد ولهمدا قانوا مادام مشكلا استحال كوله أنا تُوحاً؛ أو أنا أو روحا أو روحه الد و بحور أن يسؤر بمسئلة دكرها في العباب في باب الحدث ، وعسارته مع شرحه للشار ح و إن مال إلى مرحال وأحدر عديث ثم حامع وأنت موسوعه يوله على اس يوس بقلا على حديد وقال إله في غاية الحسن والدلة لحقمه نسبا احساص ولا محكم مكورته لأن الحس كدمه .هـ به أمه لم خص" هذا النعص الاستثناء بروحة الابن ، وهما ذكره في رومه لأب أنما ، ثم اد و مالمانع من أن يصوّر أيصا عنا إذا الد محدث اهمأه ذكره وهو نائم لمنها أنه روحها وأنت منه نوند مه سم على حج - أقول إعمام بدكره في وحمة الأنالأن الأنا واصلح وكون الاس حلق لايمتصي وصؤه عصاح سكاح روجة لأب لحواركون وبدأتي لسكن هاد في لحشمة لابديع السؤال لأن محصله أن يقال هلا ذكر وطء الحدي اروحة أسه بلا ينصبح السكاح ويكون دتك مسلمي من عساج المسكام بوطء روحه لأب (قدوته وكوه، نروح أم أو عث روحه ) أي وبحرَّمان الأوى مطنع وفي الشاسة إن دحل بلأم (قوله ولا شيء علمه) أي لأن لذين فيمَّ بم السحوج أما مهر فيترمه في متاجه الوعاء ( قسوته ولرم كلا سوموجه ) أي مطلقا سواء كانت صعيرة أو مكرهة أو دئمه أو ما يد ( قوله و على الساس منهم ) ربيده على مهر شار لذي وحب عليه من وطمُّها ( فوله علوه، اروحه ) أي صعيره كالت أو كنعرة بائمه أو مكرهة ( قوله وفيا رم الله في مهمه ) أي لووحته

بحب عمدة لانعقل ومكرهة وائمه لأن الاعساج حينتك غمير منسوب إليها فكالن كالو أرصعت روحته المكتارة الصعارة يتفسع سكاحها ومتنفاره بصف السمي على الزوج والرحم على السابق بنصف مهر تشل لاعهر غلن ولا عدم ولا تحب بدقه مصاوعه في وطاء ويو عاما ورب وطلا معد فعلي كل بروحته نصف السمي و ترجمع كل على الآجو في أحمد وجهال نصهر كا أقاده الوالد رجمه الله تعالى ترجيحه تنصف ما كان ، جام به لو عاد او مهدر نصيه وتو شكل الحال ولم نعم سني ولامعيه وحب للوصوءه مهر الش و عسم الدكاحان ولا رجوع لأحدها على لآحر وأروحة كال علم السمي ولا سقط د سك كا دله من الساع وي كلح امر أمو سها حاهلا مراتد فالشاي باص قال وصي الدية فقط عبد بالمحراج فيكام الأولى خاله أو حاهمة به الطل مكام الأولى وترمه لها تصف السمي وتحرم عدله أبدا واللوهواه مهر المدروحرات عليه أبده إن كاب هي لأم و إن كان السب لا حرم أمد إلا إن كار فدوطي " لأم ( و حرم حمم لمسرأه وأحتها أو عملهما أو حالم، من رضاع أو سب ) وو والطه لأنو ين وأب أو أم المد ودواله بلا أمه في لأحتين وللحار الصحيح في الماق وحكمة ديث كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعية الرحم و إلى رصت بدلك فان الط م ينمد وماعل من عرم خم عمهما كل من يد عمهم فريد أو رصاع لو فقرب إحمداه د كر عوم ما كهم ، قرح ما تر يه وارد ع الصاهرة فيمن الجع بان مرأد وأم أو الت روحها أو روحه ولده إلى لارحم هنا حديي فطعه والمثا فاحل الجع اللامرأة وأمايا ألىء وَحها شهر له الآبي تم يروح سندمها أو اكول فنا و إن حامل كل عدير دكوره الأحرى إد العد لاسكح سديه والسيد لا يكنح أمنه و حل خم أيما بين عب يرجل و ريسه و عين ارأه وريسه روحها من مرأه و بين أحت الرحل من أمه وأحله لأنه إلا لاحرم ال كحة بسهم القالماء لا كورة

(قوله بحد المسهرة) أي نصف السمى (قوله مصبح كاحمية) أي البكه ه (قوله و برحم) أي الدي وقوله لاعهر لمند أي كاملا وقوله ولا عداعه ما أي من تسمى (قوله ولا برح) أي السفت وقوله مدوية أي وحد الووجه على الأوّل صف مهر لمند النفوية النصع عدسه (قوله معدوعة) أي نعم روحه (قوله ما كان برحم به لو عرد) أن وهو راح مهر النسل (قوله وحد لموموء) أي لكل من لوطو من (قوله مهر لم في أي على الوسي (قوله والوحة كل بعد السمى) أي على روحها (قوله ف كاح الأولى حده) أي لأنه ران (قوله والوحة جم مراه وأحبه ) قال تسحد الراب ي سئن شحد برميي من حمع الأحدى في احدة وأحاد بأنه لاما ما الحديث والمدة وأحد المعالم المنافقة الرحم وهدا المعلى من على عن العدى وحود وعدما لأن العد الساعف وقعده الرحم وهدا المعلى منه عن العدى المولم الموامش المدح ما عده الله و مهامشه نقلا عن العص الموامش المدح ما عده الله و مهامشه نقلا عن العص الموامش المدح ما عده الله و مهامشه نقلا عن العص الموامش المدح ما عده الله على أي ما في المحرم وقوله والمؤلئ أي ما في المحرم المؤلف (قوله أم مروح المدام أوله أي ما في المحرم والمدة أرحامكم المحرم المدام والمؤلف وحرح المائلة (قوله أم مروح سيد به ) أي أو مروح السدة أوّلا شم يعرص الها مرض المحد حدول العدة به (قوله و سده) أي مد روحه من معره

إحداهم (قال جمع ) بين أحثين ( يعقد ) واحد ( صر ) اسكامل :. لامرحم ( أو ) معدين و یای هذا ماس فی سکاح اکسال فال وقع معا أو عدف سنق و د تنعیل ما عة ولد براج معرفها أواحهي السبق والمعلة اعلا أوا وقعا ( مرسا ) وحرف الساعة ، ما بسي ( فالسابي ) هو الناسي إن صح لأوَّى خصول جم به قال سات ورجب معرفين باحد التوقف إن سام احال ، لأقرب عدم الاحتياج في دلك لفيخ الحاكم وأنه لو " د المقد على حد اهم مدع حتى سمن لأح ي ماتنا لاحتمال كونها الروحة فتحل الأخرى تدا مدون مشته ـ الماقى دنك توجه أمارا ف لد الأقي هاشای هو انسجیح سواه أعم بذلك أم لاحالاها للماوردی كا تعقمه الرو ، بي لأن عامد لأمر أنه هارل مهذا المقدوهول السكاح حدّ .واعلم أنه أن دكر في حم أكثر من أراع وف إد حكم عاشرة في أرابعية عقود أرابعا وثلاثا وثنتين وواحده وحي الناس فوطني ارما فيؤجيد من البركه مسمى أراج لاحال أ. في كاحه أ. ٥ حد مهرهن ولو لم يدخل يهن مع من من د حر مهن لاحمال مهن من رائد ب علي سك بأر بمون أحد المدحول مهن بدفع شي والأسم يومت ، بهن و بين الوريد بي ال من أو الصلح ولذلك تفريع طويل في وصة ومنج عا فرحمه (ومن حرم محموم مكاح) كأحين (حرم) جمعهما (في الوط، تبت ) لانه إذا حرم العبد فوط و أو ي لأنه أقوى ولأن السطم فيه أكثر ( د ملك يم ) إحمال في الوي قد مصاد له سر موطه وله حر له ماك عواحه (١٠ وصي) في فرح وصح أو در وم يكره أو عمد ( والحدة ) عام عرامة عليه الحوار صاع و إلى الله حل الدياء هر كلامه أن الديادات هـ ادس كالود، وهو باهر (حرمت لأحرى حي خرم لأولى ) اللا تحدر جم نهيي عنه ،

راه والمالة الى هو المالس ) الرع وقع من إلا أن لا جل الا وبي أو الا شهوراتكي حكم المحاهد المراه المحكم المقار الماله المحكم المحلم المحلم والمحكم المحكم ال

﴿ قُولُهُ فِيؤُحِدُ مِنَ النَّرِكَةِ مسعى رسم) قديقان إدا كات مسمانهن محمدة الى مسمى يراعى يا وق روصه محالفة لدركر هم من و حو ه نعر ف غر ١ حجبها ( ٿو ۱۷حيال اُل کول في كاحة رابع)هد أصوب س تون النحة لأن في کاحه أر سا يقين بد لا ککوں ٹی سکاحہ آر ع سر را را سو کام الأرجع و كاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو حو دلك حلاف ما إدا إسق نكاح اثنتين مثلا المالا السيح عده إلا -كاح الواحدة على أي تقدر إلى السورة أنه لم يقع إلا ... أر سة عقود واق وقع كا-س حل ومولاعن في عند و حد ص الحسم كما شومعاوم إقوبا لاحمان أمهنّ من الزائدات على الك الاربع) وحدمه أن صوره است ملة أن وعوات الدب على لأربع فنحرج بالمائ ما إد وعلى ميهل سبه أو أ كالراد بدم عليه حمايل مهر لشر والسمي المصول وعطر ماحكم ماإدا وطي عوق الرائدات على الأربع

ولا يَؤْتُرُ وَسُؤُهُ، وَإِن حسب في عنهر عربي مؤدى بيا لحرم لا عرم حلال ، ثم البحريم محصل يم س سك (كمع) وو معدي إلى وم أو شرط حيار فله للشمري وحده وهمة ولو سعصها مع قبصه مذه أو تبريل حل لدكو في قويه ( أو كاح أوك الله ) صعيحة لارتداع الحل ، فال عاد حل فرول محو قسح أو علاق قبل بدء ، أل سة خبر في وعاء أشهب شاء العالد السيراء عديد دول أرا ها أو نعب وصور ما العالمد حي حام الأجرى ، وعر مي من أنه و ملك أنه ماه به حرمت رحد ماهم مؤسا بوط ، أحرى (لاحرص و رحرام) و بحوردة وعدة لأبه أساع مع معه معه ور (وكد رهن) مقوص (في لأصح) مده خول لو دن له برمیں والدن کو بعل کام مے (واد ملکھا ٹم تیکج آختیا) الحمر"ۃ ( أو عکس ) ئی کچے مراء عاملے عواج ہا تاری اللہ والے کے ( حال لے کو حالہ دوانیا ) لاالّٰ و من الديكام أفوى بحوق ، لدف مكان ولا حميه خو" للمين تخلاف فراسي المائ فيهما (وللعبد) ووصف (امن أن) لاحم والصحاب سه ولأنه على لندمه من أخر (وللحر" أ م وعد) لحد را أه صلى الله عدة وسير فارس أدر على أكام من أربع أسيث أربعا وقا في سائرهن الدوكال حكمه هذا العدد مهافاته لأخلط البدن الأراه بة لتوقاه علم أنوع الشهود السوفاة عاء مهن ، وقد سعين أو حدد كامن في ١٠٠٠ح السفية والحدون وكانت شراعة موسى عن العداء الاحصر مراعاة الصلحة الرحال ، وشريعة عيسي تمنع غسير الواحدة من... بمسجه الله ، فراعب شر ما مصاحه النوعين ( قال كمح ) ، لحر ( حمله ) أو كثر (معا عان ) أي ك مهن لا .. ، ارجم ، ومن مم لوكان فيهنّ من يحسرم جمعه بطل فيسه فقط وصح في لد ديات بن كن أن مد وأمن أو خو محوسمه أوملاعمة أو أمة بطن ميها فقط كذلك ( أو مرت فالحاسمة ) هي التي يتعال فيها و يأتي هنا مامر" في جمع بحو الا حتين من ندة الأفسام ا

ال بدن سنجاب المدمى أو فاسدا تمهر الن الشبهة فعامد استحداثها بالأقلَّ من السابعي ومهر سال وشكيات في الدائد فدفع لهيا ما حتى استحقاقها له ووقف الرائد و ربما كاب ها ١٥ أو لي لاله المرم على السبحة التي في لأصل أن للعجول مها ، قدير كومها روحة إردادهم لحب مهر الذان وكان إلله على لمسمى أحدها مالا ساجنه ، وقوله في هده ١٠ حه و تعللي كل واحدة . أي عمل د حد سه ( قوله ولا يُنْدُ وصوَّه ) أي . يه أن على ووصَّها عاهره و إن صبه الأولى وهو ماہر ، وقد شمہ قبہ الشار ح فس و إن سبه عن له ( فوله عربم الأول) أي بن هي نافية عبي حلها و الرمة لناء الدعة على خراعها وفال لأستوى في اللهيد مالصة مسئله بحور عمده عراء واحد لاعلمه ، بر قال في فروع الشارة ماإذا كان له أميان وهم أحدّان فوطئ إحمداهم فالله مد بر عديه وص الأحرى حتى محرم الأولى عاسمه ماروح أوكد ية و تخسو دلك ، قال أقدم مع ملها قبل ديك فالله الحجر في وداء من شاء مهما و تحرير علمه الأحرى أص علمه في المواطئ ، وكال سفية أن الوقدة قد وقع وقد السوايا لآن في منك المجريم فأشبه سبو عام قال يواده ولا سيس ري حريمهم على الدُّ مد خعب حرام إحداها نعينها منوعا باحتياره أها، وعليه فنعل النص مؤول (عوله وهنه ) أي ولم أمر عه ولا صر عَكَمه من الرجوع في هميها ( قوله أو نعد وهم ) أي الدنية ( قوله حات له كوجه دوم ) أي مادام السكاح نافيا فال صال مسكوجه حس الأخرى ( قوله من سبه الاقدم) أي الشر إلها في مرا غويه في فساس ورحيب معرفتها وحالوتمالخ

وكلام الساوردي ومقاعه ، و يأتي نطير دلك في جمع العبد لدَّه بأ كبر (وحن لاحت) وبحوها ( والخامسة ) للحرّ والثائمة لعرد ( في عدَّد ، أن ) لأبه أحسة منه (الارجعية) ومنجعة على لإسلام ومريدة بعد وطء وقبل بقداء العبدد لأنها في حكم بروجات ( ، إدا صلق) فين الوجاء أو بعده ( الحرّ ثلاثا والعبد) ولو منعصا (طلقتين) في كدح أو ` كنجه فس الدحول أو نقده وكان قما عند الناسِمة و إلا كان عاقت مدته المعملة الذائة ( ، يحل م ) مبت مصمة ( حي سکح) روحا عده و إن كان صداح عادار أو عالم باهار أو كان محبوبا باسون وحسيد أو دمنا في دميلة دكن إلى وعلى في حكاج أو تر فعو اير با أفور باهم عديه ، وكند مي خو اعنوسي كافي الروضة ، وما يو رع فيه من أن البك في لا عن له بحو محوسية ، ومقتماه أن حو الموس لا كان له كا سة رد أن كلام الروصية صرح في حل مانك شف بالده د سامة ( وصيب) مصح أوَّله للشمل مالو لرلت علمه أي والنبي فصدهم ، و حسه . للديث عما أو صمرٌ و لني يتعاسل فابعه إل كان قوقية أوهم اشبراط عمايه أو حية أوهم سيراط فعيد ( ) به حشيبه) ، و مع نود ويو منهما مع روان لکه بها واو عول، على لمعتمد و إن لف على حشيمه حرفه حشيه وم ليزل أو فارعها حو صوم أو حمص أو عدَّه شهه عرض العداء كاحه ( أو قدره ) من قافا ها قالمرد الله حشمته الني كات دون حشمة عدره و ماشها وتنقصي عدتها لقوله تدني بالحي سكم وجاعيره أي و عوَّها للحر المعنى عالم الاحتى موال عسامة و الدوق عسيال ال وهي عمد السافعي وجمهور الفتهاء الحام تحسر أحمد واللسائي أنه صلى الله عامه ومايا فسترها مه . سمي حالتُ تشميها بالعمل محامع المده أي باعتمار الممله بالواك بن بالحشمة لإسمة أكثر الأحكم مها لأمه الآله الحساسة وبلس الالتداد إلا مها، وقلس بالحر عمره وشرع بنفار عن الثلاث، وحراح المحكم وقده السند علث اليين أن لو اشتراها مطامل مركل له و سنها وقد الدم م عدرها أفل ا منه كلعين حشفة أل عيم وكا بحال الميّ ( شرع الاعبار ) بالمعن و إن قل أو تمان المعو أند م وقول السكي لم يشترهه بالعفل أحداد بل الشراء سلاميه من خواعيه مردود أبه الشجج بالهيا وبالبلا والمس لنا وصارتوفهما بأثيره على الانتشار سوي هداء

(قوده لالدحول أونعده) مكرر (قوله عاقلا) أى لأن السبى لمحثون لا يسع برو خه كما من وقوده ما ها أى لأن عسيره لا يصح نزو بحه كما من أيصا ،

(قوله وكالام الماوردى) أى من أنه إذا فسد الأول هال يه براس سواء أعر بديث أم لا حملاه المحاوردى (فوله في سكح أو أسكحه) لمراد مه بالمسلم براس شاس ( بوله و يسلم كان ) غاية أى وإل كان المطلق ، وقوله صب أى اأن صلى عنه والله أو صلى هو وحكم سحه دلك حاكم يراه فيهما وإلا فالملى عسما لا سلح طلاقه ( فوله أفر باهم عليه ) أى الأن ما كل الله معلم مقارل للمرافع ( فوله أو فدرها ) أى وسيرف الديث ، وسلمه فيو بنعه لحمد على آلم أم طلقها ولم تعبرف بإصابه ولا عدمها وأد ب في برو حها من الأول أثماد عند عسمه إلى عن الشموى أم طلقها ولم تعبرف بإلى عن الشموى أن التعرفة بيل كون الإلكار فسل العقد أو بعده لأول أو بعده ولا شكل سبه مرأى عن الشموى من التعرفة بيل كون الإلكار فسل العقد أو بعده لأنه مسروس فيمن أحيرات أولا بالتحيين عم أسكونه ، وما هما فيا لوله يسمى دوار و إدمه في المرواية من الأول حار أمه بسمى عمها كتمن سيامه العقد بمحرده يليعج حلها للأول وإن كانت عن لا يحي عمها دئك لأنه سرص عمها كتمن سيامه ( فوله فسره به ) أى و مهذا السبح وحه الا كنه، مدحول العشفة مع يومها .

( وسحه السكاح) ولا نؤم فاحد و إن فع وط، فنه لأن السكاح في الآية لايشاوله ومن تملو حلف لا كمح مريحت به و إن لحق بالوت، منه الديب ووحيب العدَّة لأن الدير فيهمه عني محرد الشهية وإلى لم يوحد كام أصد وعدد احلاله فلا كي وط ، مع ردة أحمدهم أو في صلاق رحى أن اسد حدد ماه و إلى راجع أو أد ي سريد ( وكويد عن يمكن جدعه ) أي يشوف إبيه منه عادة ما يأتي في تصمر الراهني ( لاحقال ) و إن المشر ذكره كما يصرح به المتن وغميره لانتفاء أهلمه بدوق العبيبه ، وفايد المداجي بأي سنع مان وطبطي كدم عبيره أن الواد به عاد لمراهلي ، وهو من لم نه إن النام ، و إن لم يسبط ، عايز لأنه غير منظور إليه هذا لأن الهنون تعال مع عدم عدم و فأسط عن من أنه أن يا هن وط ، وهو الراهق دون غيره و إعا تحلات طعلة لا تمكن عم مم حدة من عكن حم مه لأن الدعير لذي شرع المجالين من أحرر عاص حرف عالميه فالدفع فناسه عالمه ( على لمبد شر فيهن ) أي الابدار وما نعده ، وفي وحه قصع الجهور حسلاقه أنه تحييل التخليل الا المن الدول أو عسيره خصول صوره وط وأحكامه ، وفي فول " كرة بعصه بكي وعد في السكام الماسدالان من الماكام مناوله ، وفي وحه قال دلامام الساق الأصحاب على حد الرقة أن سلم الملاي لا عالى منه الحداج حل ( ولو حكم ) حريد الاحداد ا ﴿ شَرَتُ ﴾ ولنها وموافقته هو أو مك به في ساب العقد ﴿ أَنَّهُ إِذَا وَظَيْ \* عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَسَيْ ( .. ب ) منه ( أو ) أنه برا وعني ( والا . كرح ) سهم وحم دلك ( بسل ) السكرج ١١٩١١ الشرط فيهن للقصي العائد ، وعلى دلك حمل حبر الا نعن الله لحس و محس له الا وعامله يحمل ألصه ماوقع في الأنوار أنه حرم عني الحاس است عام التحال ( وفي التطليق قول ) إنه لا صرا

( فسوله وصحه السكام ) منه عبر أن العلن لا بحسن التحديث به زلا إدا كان مروّح به أن أو مد وكان عدلاً وكان عدلاً وكان مروّح بها العدل مصره عديين ألمى حدل شره من سك له محدن به البحرين العدد السكاح ، ومنه بعر أن ما يتم في منيا من بعادي حدل شره من سك له محدد في العدد السكام ومنه بعر أن ما يتم في منيا من بعادي يوف و لا كانيا به عالم محدد على العدال أو لحقق أن لدي بروجوب أولادهم لأولادهم لأداده دلما إعام السوس لامصلحة فيه للمندن على بوك العساوات و راكب الحرمات وأن برواعهم لأولادهم للديك عمر أوليائها أن يوكل رحلا أحد في معدد كدجه ( قوله لا مداوله ) أى العاسد (قوله وعدم حدلاله ) أى النيكان ( قوله من معدد المراب مده ) أى مده ادال ، وهو صوالا سكون ابرؤ حدالك عدم المراب و في المراب المراب و في المراب المراب و في المراب المراب المراب المراب و في المراب المراب و في المراب المراب و في المراب المراب المراب و في المراب المراب و في المراب المراب المراب المراب المراب المراب و في المراب المراب و في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب و في المراب ال

عماع من عكى حماعه ) أي نأن كان دكره صدرا حدًا

(فوله أنه بحرم عمى انحان استدعاء السحس ) الدى في لأنوار على المحس له تريادة له العد الحس اللدى هو مصواح اللام

شرطه كا بو سكحها شرط أن لا بترؤج سبها . و إذ بأن هذا شرط شيء خارج من السكاح لاينافي دانه لموضوع هو لهب فنسد دون العقد بحداد ف شرط الطلاقي ، وحرج شرط ولك رصهاره فلا يؤثر وإن تو عداً فيسل العقد عليه ، لم كره إ كل ما لو صرح به أعلل يكون على و مكروه عن عله ، و كره و و حمل عن عليم رمل مكاله وم يقع صلعها في قلم وإن كديها روح عسته في انسكاح أو نوط، وإن صندُقناه في عبه حتى لا مرمه شيء إلا أن عكادمها في أصل السبكاح الوي والروح والسهود حارته للركاري والمتنبي و إلى تسلم على إلر وعمره ، معم في لبهدت نو كدمها الروح والسهو حات ود - د ديث عني ما من الأنه إيما منع عدد سكديب البلاثة دول المال منهم ، ومن أنه سن إفرارها بالد كاح لل صدَّفها و إن كد مه نوي والمهود ، وكند و " كر الفلاق مم عمر لأوَّن كديد و إي قيل قولم، في التحسن مع ص بروح كديها ما من أن لعسره في العقود عول أرابها ، وأنه لاعبره با سي إدام كن له مستند شرعی ، ولو کدمها نم رجع قبسل کا أبق به القعال ، ومن أنها متي أبر ب الحاكم بروح معين لم يقبلها في فراقه إلا سينة . وفي الحواهر لو أحسر - ما حلي تم . حعث . فاي كان فلسن الدحول ، يعني قبل الصقد لم تحل" أو نصده لم برسم ، مو اعدف الدي بالإصابه وأسكرمها : عمل آیشا ، وفی اخاوی لو غال بروحته ام رحع ور سه مومها حل لأحم أن . . و ح به ، حارف مالو عات زوحته وأختها فرجعت وزعمت مونها بم حسن له . وبعسل المرق أنه عادم فيما في محلاف الأحت .

( فوله وكدا لو ألكو الصلاق) معطوف على فوله إلاأن يكدت فأص المكاح لولى والروح والنهود (فوله ورعمت) أى الأحت .

( فوله ورد آن هد ) کی فونه شرط آن لا ، ؤ ح (فوله إد كل ما لو سرح به آس لے) وو در حکونه علی آن لا يطأها إلا مرآ ، عال شرصه دروحه سن السكاح ، و إن شرطه ، وح ور النهبی قال الركت ، وو برق مها علی آن خابه للا ؤن فی لاست كار باداری فله وحم ن ، وحرم لماوردی بافسحه لأنه له شارند العرفه بن شرط مقسی العقد شرح از وص بهبی سم علی حمح ( قوله و إن كذبها ) عابة ( فوله بعبه عن بر ) سمه أبو السرح ( فوله ولا بر دلك علی مامر آ ) أی فی قسوله إلا أن بكسر فی أس السلاح ولی وار وح ( فوله و ك لو الكر الطلاق ) أی المحلل ، وعمل مرح وو أسكر الباق صدف ، وقوله وكد يو أسكر الطلاق عطف علی قوله إلا أن يكسر فی أصل الدا ح ( فوله مع من بروح ) کی دول الطلاق عطف علی قوله إلا أن يكسر فی أصل الدا ح ( فوله مع من بروح ) کی دول الفائل ، وقوله ولو كدبها ) أی فی التحلیل ( آوله م نقسه ) کی دسو ها ، وقوله عاب كان فس سحم و أسكر بها ) أی أو أسكر بها من أصبها أن ها العائل ( فوله ور ما موتها ) گی الذی .

## 

( المسكوم من عسكه ) وو مستوفاة ومكانة (أو ) علك ( تعصها ) أد افص أحكام الاك والسكام ، إد اله لا لا يستقى بحو قسم وطلاق و روحية التسهما وعسد الساقص شات الأقوى و راحية المنتخاص الله و السقط الله و من المسكوم ومائك المين أفوى لعدم ملكه بالتسكام شيئة على أن يسقع شيء حاص ، لام و الن المسكوم أفوى من قرائل من المين عنى أن المرجم هناك من عسيين وهما مين وصق عين قطهر العرق و ثنوكة مكانية كم وكته الأبه عبد ما يوسيه دراج وكدا مهوكة و عمه والأمة موقوقة سيه أو الموصى له عناقعها كم وكته الأبه عبد ما يوسيك الهو أو مكانبة المفرعة الأن تعلق السيد عالى مكانية الواقعة الأن تعلق السيد عالى مكانية أفوى منه عنان فرعه ( وحمة أو تعضها ) ملكا تاما ( بطل شكاحية ) الما من أنه أصف و إن مسقم الحرارية عن غير المها لأنه المناسبة عين من العين والمدعة أما نوم مم كأن شعر ها شهر الحدرية من من على أو تعمله المائية المائية المائية المائية المناسبة المن المعن ولا تمام المناسبة المناس

### ( فصــــل )

## في نسكاح من فيها رق

( فويه ويوابعه ) أي كطرة الصار وفويد لا كج من سكم، أي ولو منعمد ( قوله ولومنشولدة) أي فلجرم عليسة لنعاطية علله فاستد الأن وسأها حائر له من عبر عقد ( قوله أثنوي من فر ش ملك الهين) أي فار ساق مامن من أنه إداسكم الحرة حرم عليه وط، أحمد الأمه الأن السكاح أفوى ( فويه وهما بين وصلي ) أي منك و بكاح وقويه على أي أمة ( قوله وكندا محاوكه فرعه) لومر دل مم ف عاشه حج قيد من بالموسر ثم شرب عليمه أي إلى توله والأمة التهيي وفي كلام الرو مايي الحرم عدفي الأصل ( قوله أو لموضى له ) قال حج وماد كر في الموضى له علمعتهد سعين حميه على ما أوصى له حدمها أومنعهم عني التأسد لأن ها بده هي الن نجه عدم صحة برؤحه بها لحريان قول بأن تنكها خلاف عيرها فان عايتها أمها كمستأخرة به فالوحه عن ترؤحه سه رد رصي نوارث لأنها ماكه ولاشهة للوصي له في ملك رقبتها و يمكن حمل كلام الشارح عدمه بأن تمال أي تسافعها كنها لأن الإصافة للعرفة نعبد العموم (قولة روجته أو بعضها) ولو وفتت عميه روحنه أو أوضى به تمتعمها فهن دفسنح كالحهاكما فوطاك مكانمه روحته أولا فيه حر والأفراب الأثول لامها كالمعاوكة له حصوصا والوقف لايتم إلا تقبوله والوصية الأغلك إلا به ( دُولُهُ وَكُنَّا فَيَعَكُسُهُ ) أي وهل بحل له الوقد، أملا فيه نصر أو لا قرب الأول فيه الوكان. لخيال المدتع سناء الروحية أما توكان الخيار لها أولهما فيمتمع عليه الوطء لأنه فيه إدا كان الخيار لهما قد ملكته وهو تنبع عليه وطاء سيدته وفي إذا كال هيما يكول موقوفاً قلا يدري هل الروحية نافية تتقدير عدم عنام العند أومسية سندير تمامه لهذا (قوله تُعلكه أو بعقه ملكا تاما) مفهومه

[ tune ] فی سکاح میں فیما رق ( قوله س عسين ) كى وهم الروحة والأمانو مراد من آمرين متعلقين العيسين وقوله وهما بان وحايي عين أي وهي الالمبسة ووصفاها البك والديكاح (فوله الوسر) سه الشيخ مم على أن الشارح ضرب عليه ولاخقاء أتهجيشه يتمين الصرب عي ماحده إى أوله إعلاف المسر وهو كذلك في نسحة (قوله شرط الخيار له ) أي أما إداكان للمائع أولهماقلا ماك له أملا (توله وكدا مي مكسه الح) الإشرة راحمة إلى فول المعن ويو مات روحته لح

عبد أيها أو الله فيحر لهما سكاحه على العشمد خلافًا لأنى ررعة ولنس كبرؤج الأب أمة ابيه شبهة الاعقاف هنا لاثم ومحرد استحقاق النعنة فيمال الأب أوالاين لا تظر له ومن ثملونكح الولد أمة أبيه حاركامر ( ولا ١٠حر )كله ( أمة عده ) و يلحق مها على الأوحه كما أفتى به الوالد رحمهالله بعالي حرة ولدها رفيق بأن أوصت لرحن بحمق ثمه دائف فأعملها يوارث كؤمر آخر الوصنة بلمافع ( إلا شروط ) أر عنه بل أكثر أحدها ( أن لاتكون تحته حرة ) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولوكما ية للنهي عن كاح الأمة على الحره وهو مرسن لكنه متصد ولأمنه العب المتسارط سص الآية وما فيرامي علم لاحلياج لهذا الشرط الاستعناء عله نقوية لآي وأن تحاف ريا مردود أ. عد كنر من تحته صالحة لذلك وهو يحاف الزنا فاحتيج للتصريح مهما ولم ينن أحدها على الآخر وحيلته فالأولى التعليل بأن وحودها أعلغ من استسمة موها كمع مصالا مماد تسم صها باعصات أي الحرائر المؤسال للعالم من أن السير إلمه الاعما في حره مسلمة وحرج بالحراجة العبد والمعص الله حكاج الأمة لأن ررفق والده للس عبيا ( فيل ولا عبر صاحة ) بالاستماع الحو عبب حيار أوهرم تعموم النهي النباق ولأنه تكنه الاستمناء توطاء ما دول التراج ، وتصعيفه هذا كالجهور من والدته عسد جمع ولم يصرح في روصة كالرافعي في الدرجين شيء ، عامد حموجلاف ذلك والعتجد مافي الكتاب (و) ثاد به ( أن سحد عن حرم ) وتوكيديــة أن ، بصل عمياً معه أو مع فرعه الذي بارمه إعداقه تم لا ماع في النشاره فيا يسهر ماني تهر مثابها وقد بناسبه أو م برص ولا برمادة عليه و إن فلت .

على فياس مفهوم التعبيد به السدى أمها ما كلح من علاكه مدكد عبر تدكال اشربه شرف الحدار هاو حدها و سكوته ثم فسحت الشراء فيكون كلا محملاه فالراحم ها سم على حج وقصية كالام انصلت الصاد وعليه فيهرق مال عرو اللك على الشكاح فاشرط شامة فلا يتمسح السكاح شرف الحيار المشترى لسكونه دو ما عالاف عرو السكاح على اللك فلمعط له فللما السكاح الوجود اللك في الحله وإلى كال مرازلا ( فوله شده أمها أوامها) أى لأنه لا مرمه علاقها اله حج ( قوله الله أس وصى لرحل المحمل أمة ) فصامة أنه و أوسى له أنول وله عده مثلا صحر الوجها من خر الا شرط وله اله علا مراد وأن المرد أنه أوصى المولاده صحر ترو خها من اخر الا شرط وله الله علا مراد وأن المرد أنه أوصى المولاده صحر ترو خها من اخر الا عنتقت وولفات ها وصى به فلا أوصى بأول ولد عده صح الرواحها على الوصية بالحل فلا حال حراده الأق

ورع سد وعلى سبد الأمة عدقها تروحها من رد فهن عبح بروحها من ربد من عبر شرط لأن الحربه نقارن العقد أو عقده فلا ترق أولادها لاسعد المسحة مر الهاسم على حج س يسمى أنه له لوعان إعتاقها على صفة بوحد قبل إمكان احباسه مهاسات صح برؤحه سها عدام مكان رق الولد الحاصل منه (قوله صدول السرح) أي كا سها (قوله بعر لووحد حرة وأمه لح) وق سحة وكان صدق الأمة الذي لهر ص سدعا سكاحها إلايه أكثر من مهر الحره موجوده وم برص اخره إلا عد سأله سند الأمة والأوحه أنه لابحور له فيكاح الأمة في هذه الحالة القدرته على أن استكم اصدافها حرة و إن كان أكثر من مهر مثل الحرة قاله الأذرى الها وهذاه في وقد عن أن الله الله السيد أكثر من مهر مثل الحرة من حالت فانه صور السية أولا أن ماسأله السيد أكثر من مهر الدين هو عين عاد كرم عن نعص الشراح الرحة المنظر فيه فليتأتن

( قونەوس تمزيو كىج بولد أمة أبيه كما مر) لمجر هدافي كلامه وهو وقوله كا من ساقط في بسحة (قوله عالأوي التعليل الح) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ ( قوله من زيدته عند جم ) أي وعند جمع آخرين أنه النس مي راباديّه وعبارة البحة وتنعيفه هبدا كالحهور من راعادته عبد حمع وفال احرون إلى أصابه شير إلى دلك وآخرون أن الذي فيمه خلافه و عق أن عبارته محمله النوت ،

حراة أم قال عقبه مانسه و بن كال أكثر من مهر الحرّة كذا قاله شارح وفيه نطر فاته مع مثافاته لكلامهم إلى آخر مافي الشارح فكأن الشارح توهم من غسير تأمل أن قبول التحقة كذا قاله شارحالخ راحع إي العاية فقط فسنجرعن ذلك إما ترى معرأن من العاوم أنه راجع لأمل الاستدراك وأن العايه لمدكوره بمثا في نصر ۾ کا نصمته قسوله في الاستحراك م يرص سيده إلا مأكثر من مهسر الك اعراء وء ترطن هذه الحراء إلا ي طيبه طيبيد وعييب لدرا رائدا كما توهمه الشرح استرواحا وفي لسعة من الشارح مائسه تعيرلو وحد حرة وأمة وكان مداق الأمة الى له رصسدها سكاحها إلامه أكثر مس مهر الحبرة الوحودة ولم ترص الحراة إلا عا سأله سيبد لأمة أنه لابحور له نڪاح الآمة في هدو الحاله لقدرته على أن سكيم صدقه حرة وين كان کاں آگٹر من مہر مش الحسر"ة قاله الأذرعي ه وليس في هيده السحة تنظير (قوله وقد يشمي

نعم لو وحد حرة وأمة ذر ص سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحراة ولمرض هذه الحراة إلا بمناطلبه السيدم عوام به الأمة كا وحد من النص المدرية على أن سكنح بند الهاجراء، وقول بعض الشراح و إن كان أكبرمن مهر دعو ذعين بطرقانه مع منافاته كالامهم بعد معنو بادر يدة علىمهر مدل لحراه ولالعدمعموم في لأمه لأن المفتح في مذبها حسم السبيد وشرفه ، وقد تشطيي شرف السيدأن يكون مهر أمنه عدر مهور حرائر "حرفالأوجه عدم اعسار دنك (اصلح) الاستمناع ثم يخشين أن تكون المراد الصلاحيتها هنا وفيا مر" باعتبار ميل صعه و كنمل أن يرجع فيه إلى العرف ، عم عثيلهم للصاحة عل بحتمل ومدم من عبر مست حدر ولاعرم ولاربه ولاعيمه ولاعده برجيع الثاني والد حران أر مد محتمل وط ، ووموقعا أن التحيرة صالحة فتمتع الأمة لتوقع شفائها وهو كدلك فيه عبر ب أس العب رمن وقع الثماء حلاف ما إلى أس قام بمعها ود عل له المداء سكاحها وكان أمة بنير بنجاله تراهمه وعملا بالأحاط واله البرق بال هاب وعدم النبرهم لها في حرار السكاح ، وأعد فاتماح عد شاله ومن برير حقوا أسنانه عملة الآسة عمره مع وجود لمان فيه و باده ( فيل أوم عد مع ) له كمامرد ولعام حياون الفالحة عنا لا ثم حرى في بروضة في هذه على ماهم وأمدق الحلاف تم ولم يرجح منه شيئاً ( فافر قدر على ) حرّة ( غائبة حلت ) له ( أمة إن حقيه مشقة بينظره) وهي كا قال الإه مرماند ال منجمان، في طلب تروحه إلى الإسهر ف ومحوره احة ( في فصدها أو هاف ره ) بالا مندر كاني ( ما به ) أي مده فصدها و يلام أيحل له ويرمه الدهر لهم إن أمكن المفتا معه الله كا قاله تراكشي و إذ فكالعدم لأن لكالمه الدرات أعظم مشلة ولايرمه فنول هنة مهر أوأمه لله ، و إطلاقهم أن تدلة بروحه أو لمال سيح ، كاح الأمة سحييج ولارسكل لأوَّل عند غرار فيمن قدر على من جرؤجها بالسفو رايمًا وأنه يتبعي أن - أي ما فيها من المعمليل هذا ولا الذي بدلك المصلل ولا تما ص في صبح المسامة . من الفرق على الرحليان ودومهما لإمصر ن الفرق بأن اعلمج في حصول حرة لم يألفها يجعف العنث و بأن الاحتياط هما أكر. حشبه من الوقوع في ارد ، وما في جالح من أن للفلس للكاح الأمة مجمول كما قاله ا في الرفعة على من م خجر عليه قال لأن محجوز عالمه منهم في دعو ه جوف الربا لأجل العرماء و يؤخذ منه أن محل ديك بالمسلة عامر - أما في الناص فاحل له العجراء (ولو وحد حراء) ترضي (عة حن) ولم حد انهر وهو شوقع أأتنا رد عامله عندا لمحل (أو بدون منم مشن) وهو بحده

( قوله إلا بأكثر من مهر بال حراد ) أى وهو مهر مثل الأمة ( قوله و حدمل أل و صعافيه ) معتمد ( قوله ولا على به شد و حكاجه ) أى ولامة لمنحره ( قوله وبعدم حدول الساحه هما لائم ) هد وحيه حدا ( قوله ولا يرجح منه شنت ) أى ومع ذلك العدمد على الاكتاب كما شدم ( قوله قلو قد ر على حراه عاسة ) أى عار ماروح بها به ما ما روح في أحد عم الى في قوله و إعلاقهم أن عدمة الحرام على حراه عاسة ) أى ما وقع في كلامهم من الما عدم كالامهم من أى ما وقع في كلامه المساس ( قوله و إعلاقهم من ) أى ما وقع في الزوجة (قوله أن يتأتى ماهه من الدسيس أنى الاعدال في لأن منحه حد فلايدعي العدول عدم وكذا في الثاني و إن اتجه القرق بينه و بين مافي قدم الله عام عنى حج وهو وحده حدا ( قوله ولا الثاني) هو قوله أو المال (قوله لأن غجور عدم الح) فال سم على حج وهو وحده حدا ( قوله ولا الثاني) هو قوله أو المال ( قوله لأن غجور عدم الح) فال سم قال به مه لا يسمح عالا لامشاع

( فالأصبح حل أمة ) واحدة (في الأولى) لأبه قد د خدوه، فتصير دسه سـ عبر ، ال بي لايقدر " على سكاح حرّة و إ: وحد شر ، مه صفح دنك كا من في الرسم لأن العال في ماء كويه تانها يقدر على تمله من غليركار مشقه تخلاف مهر، وأعدالهو هذا يح حامع ربك كيد أحرى كمتقة وكموة والفرض أبه مصبر في محمع عليه بلا دمك كه ، ولا تكاف بينع م ستى في القصرة كا عمر مما حل وما فنصله عماره أروضه فالد محمول على ماخد عه يجدمة الم الراهم. في خو مسكل أوحام عنس تمكن من اللغة والخصيل مسكل أوجده لا في ومهر حراه أله يترمه أحد عما من هناك ( دول الله م ٨٠) دل العدد حرب بد عجه في الهم جرميه علاف الد عمة بد كنه لأمه م يعمد مع لزومه له عهر الثال ولا نظر كما اقتصاء كلامهم إلى أنها قد تندر له با سقاطه إلى وعلى الله ألى لاحدمل حياء ودستى لاده فيه من له ور ع من (و) تانه (أن حف) ووحسر (راباً) أن الوقعة لأعلى وحه أأ للنور أن له يا النهولة علواه خازف من عالب للواله ومروانه داهه منه أوغ ببلاء و بك بنوله هاي . دينا من حتى الفيت يا كم . أي وأصايه مسقة الشديده م التي يه الريالانه ساء مالحد أوالعدات والرعي بديانا كما في البحر عمومه والله من أمة الله العوم مديريه براء عن له سو ، أوجد أأ ون أم لا ، واول العصهم رد كان و حداله رده الشيع بأن الهاجه ترك الك ، بوجوال لأنه اللسي حوار الناجها عبد فله السوال فيقوب اعتبار عموم العبب مع أن وجود أطول كاف في مع من سكاحم. ولا عبد أأمامه لأنه داء مهاجعه الدميالة. و إدراله الدكر وكم عن الذي نه و ال عدله البلاسيج به إن عصوب الول متقاماته منه م تحل له الأمة مطلقا كما قاله جمع متقدمون سر الداؤل حلاقا الرواسي ومن سعه ، ومنهدي ملك العبلي ، وقول الل عبد الدائد المن عنور دالمنوح مناما لامده محدور رقيًّا يولاء حطأ فاحس ثداعاته النص الايه وهو أمن الفلت وبأنه بالقليل مال كرمانادي فاله لانتجله انوله، ومع دلك لا مكتاح لامة فقم ، ولا عتر إلى ما و ماهاع والوقع حال في منا سن كم لا يد إلى طرق السمار في حق ، كمم الدُّمة و سكاح لأمه السماء ولا له و ١٠ كان لوه . عن عقب الولادة أو وهو على كذبو كموجر بداته فيأسلن النادي أن عدول سول لارؤح أمه ، واعترضه عس الشر" ج ،

( فوله و إ ا وحد شراء مد له الله الله ( فوله مد له على الثالى ( فوله منه ) متعلق باستحالة ( قوله نظرا الا ول أ لى ستحالة الزام منه أى و إن قال جمسع مجواز أمه له نظرا المثانى وهو و أما في القساطى الح وأما في التساطى الح ) وقد في التساطى الح )

(قوله وحيننذ) لايتحق أن ذكر هداهنا يازم عديه صياع حوا الشرط فكان الداصوب مني المحمد أحبره عن قول الصنف فلاحوف مع إسقاط الواو منه (قولهو يحوزجره)أي لاأن تولهأؤلا أن لايكون عاتب فوقه إلم شر وه محور أن بكون في محل حرّ على أبه بدن مفسل من محن كا يجور أن يكون مه منتدإ عدوف فالحراها على الأول والرقع على الثاقلاته معقوف عنيه وإعما م يذكر ذلك في الشروط التقدمة لاته لم يتقدم فيها مايظهر فيه لإعراب ( قوله ومن أنه يشترط الح ) أشار به الى زيادة شرط على الأرسه الي دكرها الممنف هما كما أشار إلى ذلك مها حمر بقوله بل £5.

أن لأوجه حو درر أعسر وجعد عليه العب و ي ع عي من أوفرت فيه شروط سكاح الأمة أن حكم أنه عمرها حه كمندرد لاوت وريد دوفريا، دانه لاياس به العب (فاو) كان معه مال لابيدر به على حرة (وأمكنه تسر" ) شراء مالحة للاستمتاع به أن قدر عالها عن شبها فاصلا عمى من وحديد (فلا حوف) عليه من أرا فلا تحل له الأمة (في لأصح) لأمنه العنب له و. عاجة لإرفاق وتند والدي عام الأم دول حرد ، ، ، ، عار أن الحلاف في شكاح الأمة د لخوف نتصع مسالة (و) راهها ( الامها) و عور حر ما الا كال را كاح أمة كسية توله بعدى من عناسكم ومنا ولاحم عص مكفر والرق من مُمَّة مستعمة وم علاكم حكام ( و حلَّ في وعدك من أنه كثانية على الصحيح) لتكافئهما في الدين. والشاني المع ﴿ لا يُكْمِهِ عَرْ مَا مِنْ مُ النَّبِحَانِ فِي الحَرِ الْكُنَانِي بَاشْتَرَاطَ حَوْفِ الْعَنْتُ وَفَقَدَ طُول ع دو ماي الهمة السكي مرد ته دوم كان إلانهم حفاوه مثله إلا في نكاح الأمة البكتابيــة وهد هو الأوجه خلاف بماندي حدا باها إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق بالوَّمَدُين الأحرار فرق ومد، کاج جرعون و وی لامه غود به أو بوسه کی جات بی الک به وصوره مسيدكا وما الدحر، معيز إذا طلبوا من قاضيها ذلك و إلا فسكاح الكفار محكوم بصحته و لا مدمد ي في المهور ) ما ل مع رئ سع فيها كفرها فاستوى فيها السر الحر والقن كالمرتدة . والذي به الدحم مساو سهدا في إلى ، ومرة أنه الشاط أن لاتكون موقوعة عليه ولا موصى له حدمم ولاء وكر ماك مه أو وعده ( ومن بقصها ره في كروعة ) الر سكامها الحر إلا باللمروط ا عه لأن رفق عص ويد محدور أعماوس تم لو ف مر حي منعصة وأمه م حل له الأمه كما حجه کش و عبرد ناه عنی آن واحد منعصه ه

( قواد مأن الأوحه حور د ) معدد ( قوله ور شد وقرناه ) أى ومنجيرة كا قدمه ( قواه صالحة الله سماع ) أى دعد ورد و الدس ( قواه وحدث فلا حوف ) في حجج إسقاط دوله وحدد وهو أولى ( توله ورجو حر ه ) أى على البدل من شروط اله سم على حجج (قوله و عدر - الشيحان في الحر الكتابي ش ) أى أما العبد فلا يشترط في تكاحه للائمة شيء إلا الملام إن كان مسلما .

و ع وقع السؤال فی الدرس عمالو قال شخص لعمده إلى دخت الدار فأنت حرا قبله بشهر مرابع مروح أمه عدل دحوله الم عدد عالم مائلا فهل به ح كدحه لائه رابيق عدهم أم لا لائه عرافی عدس لائم مده على و عول سنه العاهم أنه بال حاج عدوقت الكاح الشروط العمده في كاج حرا الائمة بأل له يكن حه صالحه بوط، وحل براد صح كدهه و يلافلا كا لو الاقح من أحمر حول وحد وحده وكان المائمة بالله يكن حديده وكن الاؤح أمة مورئه صاد موله في سنا حديده وكن أعتق في مرض موله أمة فيرؤحت حرائم ما سالمد ولم حاج عن النائل مم حرا الورثة فأنه يدس مطلال الكام في الحجيم (فوله ما في كام الأئمة ) ألى فالها لا حل العمد وحل المكن في (قوله كمكام الكن الله من الديم عن (عوله وصورة السئلة ) ألى قول المعدف و يحل لحر وعمد الحق (فوله والدومي له محدمه) ألى عني ما يدم عن حج

عقاء مناسا وهوا يرجح أيسه وجوا لكح حرائلة بسرعه براسير أوالكح حرقام السالح الأمة ) كى كاحها لأنه نصفر في الدوام سترته بوقوع لعنه صحيحا ما لايعسر في لاسداء ومن تم م يشأثر أيصا طرق إحرام وعدّه ، العبر صرة رق على كنه سة روحه حرّ مسر عظم سكاحها لأن الرق تُقوى بأثيرا من عبره ( ويو حمع من ) أي حر" ( لاعن له أمه ) أمسى الله فيلعد أو ( حرّة وأمة بعقد ) وعدم الحرّه كروّحات على وأمنى كم أو كمول وكبلا صهما أو .ال في حد ووكيلا في الآخر فقبلهمما ( بطات الأمة ) قطعًا لأن شرط بك حيد بند البدر د علي حرّ د أن لو لم اقدم الحرة فانه على الحلاف ( لا لحراري لأسهر ) الله المدينة ، وقاري كا ما الأحدين بعدم الرحيح فيه وهد خره أقوى وذال بي د الخره أند فر المورديد على العقد أنا مو منه رق فیصح جمعهما زلا أن ، کول دُنه ک به وهو مدیر وأما تعقدی کا ؤخیال بها مأسا و نمی ع أند فقس المناب ثم لأمة فاته ما يح في الراد فيلما وفي هده أو فلم لامه راحاء وفيولا وهي حل ما صلح کا جهد لأنه م يقبل الح "د يال بعد " الح لأمه وله فصل في لإحداث و حمع في الفيول أو سكس ه کدلك وغم عمد شرر أن و مصد على لاحقاله لان الاطهار ولمد أبي فيه يا حور أن عب حواج على لا أحل له على حل له وقمه التعليل وهو أنه إن كان حراء صحر في حرد فقيد أو عاد ا أو مالف صعع أيهما والمقهوم إداكان فيه سصيل لاء يا ولو كمه أمه والمداء كالمجال كوروالدها والت - أم يشترك في أحدها عندته عدمه بعدمي لاست كا أقدم به لا رحمه الله في قدو به بويد إله و الم أن وله المُشكوحة رقيق سامكها ونه كال وجها لحرًّا عراءً ، وكنا واحتساس منهة دسام حريه الولد أو من ريه ويو يروج بأم بين المم عويد، منه كالم م

(قوله يتعقد مبعما ) وهو الراحج ، ونقل مم عن الشارح على منهج أنه قرو أوْلا سد . . ح كله وصمم عليه ثم قرر ثانيا ماد كرم هما تيما لأبيه اهاو علمي أنه برحجه ما مداس حرابه إحداثه أكثر من حرية الأحرى وحب تقديم من كبرت حربهه ( فولدومن ثم مرسام ) أي ومن 'جل 'به اهدور فی الدوام الح وصدار بداتر ، جام بسکاح ( قوله شدم الدجه ) شامل د ما کان وَحه عن بحل له الأمة لأنها صوب أمة كما مة وهو مر ( عوله وعدم الحرم ) أي أو أحر فال مع على حج لم يتعرض لمعروه و حدمل أنه كافي عربي الدعمة في السع فيحرى فيه مافس ثم ه أي والعشمد منه الصحة في سال التنجه منهما وما د كره هو معي قول شارح لأفي أما ي م شد. غره الح (فوله ملك الأمه) ظهره و إن م كل الخره صالحه وصاس مامي من حور يكاح دامه على عمر الصالحة صمة كم جهما هد حدث كانت احرد عمر صالحة فيه جع و فريده من في سارح في كدح الماعرك من أنه لو أسم على حرة عد صاحة وأمه مسافع لأمه لأن حره عد الصاحه كالعدم (قوله قاله على الخلاف) وار حج منه الصحه في الجرة دون الأمه (قوله وفي عده) أي فيه يوكان معمدين رقوله أو عكس فكماك) أي صبح كدم الجود دول دامه ( قوله ده نشارط في أحده ) أي في المكاح الفاسد والصحيح (قوله يصبعة تعليق) أي أن ذل إن أت منك بوب فهو حرَّفان شرط كال حرالة عميو (قوله الامطالة) أي قاع روَّحها وشراء في عامد العقد أن تكون والاده أحرارا سي الشرط والعقدو أفاء ومن عمم سكح إلاحث وحال فيها شروط الأمه (قوله وتوكان روحها الحر) أي بل أوكان هاشميا أو مطلسا كا غده (قوله قوله، منها كالأم) أي فسنعقد رقية و سنى عوث السيد ولا ينكح إلا بشر وط الاأمة . ولو من أن وعد المسوء كون حراء كان كعدك كافي لأبوار ويبرمه السمة السمة

#### ( ee )

#### و حل تعكاج الكافرة وبواهه

( حرم ) على مسر و ک می و که و نی و عو می و معوف کا رجعه الله کی ده علی آنهم محاصلول مورساد مر انعه و بود می رد ده فر کلامهم مد مرسفهم من غلام و آنه به و بود می محله به با مسحه و حدث می صغیر سه معی گفت می گفت می گفت می داد می گفت می داد و می در حول المرده و مدد دلا إلا آن سرا علی دید بی دقت و المدة مه و الای المدة می داد و می در مورساله و المده و ا

( مہاہ ولو میں لے ) کی وریم ہمیں دان مہار کیں یم خو علی مان دیاک ( فولہ کو ل حرر کان کرد لک ) آی حر ا الشہمة

### (فصـــل)

#### وحن حاج الكافوه

(قوله وبوابعه ) كم مهذا البصراني وعكمه ووجوب العس على اسكافره (فوله وبحوهم) أي كمامد الشمس وانعم (فوله محسول عروع اشر عله) معلمه (فوله وقول الشمح في) أي كمامد الشمس وانعم (قوله إد هو) أي كمم الديكي وقوله وهد أي كلام الشميح (قوله وموسة) وعلى عدر شرح مبهجه (قوله إد هو) أي كمم الديكي وقوله وهد أي كلام الشميح (قوله الدي مدعى عدمية الشفاء رر دشت هو الدي مدعى عنوس دونه وكماك المؤرجون صله السعال عمار الدين الدين المراح مرادشت عليه ارائي لمنقوصة و مراد المهمد عدما ألم أم الم مصمومة مهمد وسكون الشان المعجمة أم الما مشاذ فوق وهو صحب كنال الموس و يوجد في نسيح الشارح سار هذا الصلط و مهد من عريف الدار و قوله على ما مم أي أي من أمهم على يون الخول الأله على ما مم أي أي من أمهم على يون الخول الخول الخول والله و على ما مم أي أي من أمهم على يون الخول الخول الخول الخول الخول الخول الخول الخول المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع

و دكاح الصدود م و دكاح الصدود م (قوله إلا هو في المحر م الذي في المتن الذي حجله الشارح متعاقد المسلمومن الده و بي عديه المسكى كلامه هو التحر م عمى عدم المده وحد ندد الم عدم الملاقة كلام الشيح مكلام السكى غير ظاهر م مورده واحد ، مع تعليل المسكى موه ماهمه والد الشارح وأمل و فالمأهل السير عدم داك (لسكل يكره) للسرياء عش العث في طيرك منة (حرمة) ولو سريا و دارهم كا رأى شار برق ولده يه سنت حاملا فاتها لانصيدتي أن جملها من مسراء ولأن في الإقامة بدار الحرب تسكم منوره ، ومن مكرهم مسلمة عمر مكا صرح به في الأم (وكدا) تمكره (دمية على الصحيح) للا نميه عرد مبه إسها و ولده و إن كان العاب مين الساء إلى دين أرواحهن و إشارهم على الآء و لأمهاب ، مع الكراهة ميه أحب منه في الحربية الهاالي لا كرد، لان الاستار من يعله والكاه د حد الد بدري ، والأوجه كما حمه بررگشی بدت دکاخها بدارجی پسدمرم که وقع میان دی الله عمد به ایاج نصرا به ی به وتها وحسر واللمها ، وعن كراعه بالمه كالهامات ي وحدمامه ورلا على كراهه ( والله مة يهوديه أو بعسرامه ) جويد بعني أن يدير إنما أبرا السكار على تدكيبين من ه ــ ( لاسمسكه در و وسره ) كدجت ساء و در سي و : اهم د لي لله عليهم و لي عير وساير ولا عن له و إن أفرو بالخرابة بسبو أن الماكم به بك بيرها أنا و تراك ـ يا . عدايل أسام الأنه أوجي , إمامه سها لا أله ديها أم كولها حكم ومواسد لأحكام مثمر م وارق وصال من الك مة و ماره مأل فها عُض الأسر في حال و ماه و مام رب عص فياد الماس ى لاصل ( قارن م كل ما كل م م عدى كوم ( إدم مه ) أي من سل إسر و وهو الهموت صدي لله على عاد وعد ٢٠٠٨ ، ودهني إسر عاما و إلى الله أن عرف أنها ما مراتبعة أو شك أهي إمهر أنه له أو متره ( فالاعهر حم ) كامير أو الكنان (إن مم ) م واتر أو الإلام عدين لا مول مع قدس على الصمد دو يت قال ميك بالد الدينجر للد عديد الحدي الدين (د حول قومها ) کی وی سنم ری سک لدین ) کی دین موسر او ساسی صلی فله ما بهما ود. ( قس در حه و خر عه ) أو في اسحه و عد حر مه و حدو الحرف مد الحدكم، بد حمل كان حقا فالحن النسبية الاس وحاها ، ومن ثيرسي صلى لله ما يه وسير ه الل مأسحية أعلى كراب في كتامه إليه مع أمهم الساو إلم "مايان (وا ل كبي) حوظم نعد عراسه وإلى ما حدوا الحرف يدا كان (قس نسجه) لأن السجامة إدى الله عليم ترؤجوا مهم و. حسوا والأصح ، م مصان

( عوله و كلام أهل السبر الح ) معتمل ( قوله بحالف ذلك ) أى فل يطأها إلا مد إسلام ( عوله برل م يحش العلت) أى و بال م عد مدامة ( فوله أو وهاد) أى أو الله وهاد ( قوله فلال الكاحية ) كى الدملة و يسهر أل مشبه الحرامة ( أوله و يحل كراهه الله مدائه ) الصدة ألى المرابة به و ما أوحى اللكر اهة و إلى م تحد مدامة أله الوله لا له أو يحى بيهم معالم ) أى فشراته دول شرف ما أوحى الله ومعالية ( قوله فأل فيم ) أى بأل الكرامة ( فوله ومعى إمرا ) أى باله إلى إلى المدائم و لا كمى قول المعادم في إلى إلى إلى المدائم و أنها الح ) أى يام الموادر أه شهدد عا بين أسلام دولا كمى قول المعادم في إلى إلى إلى المدائم في ما تولي المدائم و المدائم و و أنها الحل المدائم في المدائم و و أنها المدائم في المدائم و و أنها المدائم في المدائم في فو ه الساق و عدرها أنه لا يشارط حل مكام الحيل في و و أن المرابع فيمن عن له المكام الشروط وهو عدر حراد ( فو ه إلى سرام و ) أى وو من كرار قوله و يكام المدائم ( فوله فاحل المدائم ) أى دعوى الأكافر أل أول آياته حل قبل الديام ( فوله فاحل المدائم ) أى حن مكامها

( فوله سو ، أثمت عسكما بديك الح) لاحجه إلى هد التعميم هنا: (قوله الكص فياد الدين في الأصيل) قال الشهاب مع يتأمل اه أفول: لعل وحه التأمل أبه كيم بقال باساد لدس في الأصدل فيمن عللك بارانور وتحلوه فال كان هيدا مراده بالأمر بالتأمل فالحبواب عبه أن الرابور وبحوه لايصبح التمسك بدلما من أله حكم ومواغد لأحكام وشرتع (فسوه فاعل سيه الدين وحده ) أى في تعرز الإسرائيلية الى الكرم فيه أما الإسرائيسة فسأتي أن وألبكر المنسية

لاستحديراده النحسيص هما حقيقة الذي هو قصر العام على بعص أفراده فتعين ماذكرته من إرادة التسخ به الذي هو رفع لحكم الشرعى بخطاب إد هـــو التحقق هنا كما لاعفوطي المتأمل وحبشد ولا سوجه قول الشارح معا يشهب حج ولأدلاله ميدالخ (قوله أول النتقين مهم) قال الشهاب سم أي فاعسار أول لأن العالب السنة أنابة به والرحترار على ده و. م عدا الأوّل منبلا قبل الدامج والنجرات فسلا اعتدريه فبكون لحاصل أن شرط الحل وحمول الأول شرطه يقند منثلد أواحمالا في لإسراء له وتنفية من عمدم أي المكوحة وبيئه أي أبي الماوحة الماكور له أو حين اله ل ديه ولو في عمر الإسر أيلية ، فاخاصلأن الشرط عدم عبير عدم التمية لليثأمل اه ( قوله و إن لم يدلقل أحد سهم) أي عده كافي النحسة ( قوله اختيارا ) كذا في السبخ بالخاء وفي نسحة وجباره لجيموهي الأصوب وعديها يدل قول الشارح الآتى نقول الشارح ويعتمر

فسيه لدى سجر سه ، وحرح عر سو شك عن دحاو قبل النجر يف أو بعده أو قبل السبع أو بعده علا تحلّ منه كتيم ولا دمائهم أحدا ملاحوط ، و عمل دلك الدي د كره ودكر مد مالو دخلاه بعد البحر مناول محدمو ولواحلا أو بعد الدنج كمن بهؤر أوتنصر بعد بعثة سمد صلى الله حديه وسر أو سورد بعد بعثة عيسي بناء على الأصح أنها ناسعة لشر بعة موسى صلى الله عليه وسم ومن به محصمه دوله تمالي \_ ولأحل لكم عص الذي حرّم عليكم \_ ولا دلالة فيه لاحتماله النسج أ منا إد لات رط في سنح النهر سة لما فنهر وم حميع أحكامها مها ، وقول السكي . ينعي على على عدد دخون أول أصبولهم وشك على عو ديل سنح أو محر علم أو العدها فان ، و إلا ه من كماني النهاد لادمر أنه إسرائين إلا و حلمن فالله الله فؤداً ي بي عدم حن بدائج أحد مهم المهدولا من كمهم من ولا في رمن السحابة كنبي في سه والنسار وقسقاع ، وطالب من بالشام ، عهم من سائم في سن لأن ماع على و دجمهم سال شرك ، ومنعهم فيني محاسب أسوى العيمهم ، لا أس رسع ، وأما الفتوى به قهل واشــتباه على من أنق به اله ملحما صعيف مردود ، أما لإسر عديه شار و رأو تول مدين بالمتعافدين كامن فتحل ما عله لشرف سمها مام شيقي ر حول أول آ مانيا في ديات الدين اهد مانه المسعه مسوط فقد الله باسحه ، وهي اهلة علمي أو المينا سبي الله منه و ﴿ دَعَهُ مِنْ بَيْنِ مُوسَى وَعَيْسَى لأَنْهُمْ كَالِمَ أَرْسَاوَا بِالنَّوْرَاةُ وَالرَّبُورَ ۽ وقد مُنّ أنه حكم ومواحد . وم يؤثر تمسكهم هنا بالمحرّف قبل الدسخ لمباذكر ، وقول الشارح : أما بعد الدح ممنة مساحليه أفصل الصلاة والسلام فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرهايفهم أن الإسرائيلية و سهوَّد أو آمائها عد منه عدسي علَّ مناكنها ولمس كدلك ، والراد بأوَّل آبائها أول حا كان أسيامها له ولا المرامل تعدم ، و العرام الذي من حرمة التولدة الله من عن و إلى من لاعن أن لمرار موهم هذا في لإمم النبية وعلاها أول آبائه، أي أول المسقيل منهام وأنه كل في حور تها دخول واحد من "مانها بعد السنج والنجر بيت مين من و إن م بشش أحد ممهم لاأمها حديد بد ب منولة عين من حل و حرير ، وساهر أنه كني هذا العص كأنها من حية الأمُّ السر ما يأتي أم ( والكما بية شدكوحة ) إسرائدية ومدها (كميامة ) ملكوحة (في هقة ) وكسوه وكن (وقسم وصلاق) وغيرها ماعا الحو الثوارث والحدّ للدفها لاشتراكهما في لروحية التقيسية لذات ( و تحم ) كديره مسامة أي له إحدارها ( على غسل حيض ونفاس ) عقب الانقطاع لتوقف حَلَّ للوطاء عامه ، وقصيته أن الحسق لايجيزها لكن الأوجه أن له ذلك لأنه احتياط عبده فعايته أنه كاحد يدفن أيت عسمها ، و يشرف ينها و اعتست احساره كعس العوية و مشعة استنجه ١٨ م و إن خالف في الجموع في موضع ،

( عود الذي ركره ) أى الصنعاف عوله فس نسخه ، وقوله ولا كرناه أى في قوله أو قس سخه و نعد خراسه ، وقوله ما و دخوا هد الشخر بعث أى فلا خل ( قوله ولا دلانه فيسه ) أى في قوله الله على الدر يقت من يد ولأحل كم ( فوله ولا يؤم شكهم هنا ) أى في قوله أما الإسرائيلية يقت ( قوله و يعلم مما يأتي من حرمة المثولاة الح) وفي نسخ بعد قوله ولا نظر لمن بعده و عاهر أنه يكو الحقومي الأولى ( قوله لاشر كهما ) أى الكتابة وانسامة .

قرم تعدم شترط به الأولى للصروره كامر مصوط في الطهاره فقول الشيخ وينتفر عدم النيسة الصرورة كا في لمبامة المحبوبه مجمول على بني ديث منها فلا بناقي ما نقرر (وكذا حياية) أي عبسها ولو دور وال مر مكن مكلفة ( ور ١٠ كل حرير ) وشرب ما لايكر و إن اعتصاف حله وعو اصل في. وإراله وسح وشعر ونو حجو إلحله وظفر وكل منفر عن كال التمتّع ( في الأظهر ) لما في عالفة كل ما ذكر من الاستقدار . والثاني لاإحبار لأنه لاعم الاسمناع واستناء بعسهم عنا مسوحا ورتقاء ومتحرة ومن بعدة شبه أو إجراء فلا حبرها على حو العس إلا لاعبع فسه عبر ظاهر والوحه الأخد بعموم كلامهم إذ دوام الجنانة تورث قذوا في البدل فيشوش عسه التمنع ونو بالنظر ( وتجبرهي ومسلمة على غسس ماعيس من أعضالها ) أو شيء من بديه وي عصو عله فيما يظهر لتوقف كال التمتع على ذلك وغسل مجاسة ملبوس ظهر ر عمها أو لوم، وحتى عالما لس نجس أو ذي ريم كريه وحروج ولولمنجد أو كتيمة و يح ماعليه المسماع عمو متنجس إلى ألولد منيه المجيسة كما شخته الأسرعي وفي قدار إلما يجدرها على الفسال من انحو أكل حدرير وحوال أوحههما سبنعا كولوعه وكالروح فهاركر السبندكا فهابالأولى ولنس له إحبار أسبنه لموسية أو الوثانية على الإسلام لأن برق "فاده الأمان من الدين ( وحرم متولده من وأي ) أو محوسي (وكتابية) - ما لأن الانداب إلى الأب وهو لاعل منا كحله (وكدا عكمه) فتحرم متولدہ من کتابی وبحو وثنیہ (فی لأصهر ) ہمدہ للنجر بم اوائدانی خان لابھا نسب بدأت وعن ماذ كرنا مالم تبيلغ .

(قوله ولو فورا) هو عاية في الإحبار وهو أحست وحهين فيه ، والثاني أنه لايتعبرها إذ طال رمن الحدية ،

ونحد دين الكديي منهما كالحكياه عن النص وأقراء لأن فيها شعبة من كل منهماغير أنا علت النجر مرماد اللب ، معة لأحد أبو بها فاد اللب و سندات أواخبارت دين السكتابي قو يت تفك الشعبة لكي حرم الراضي في موضع أحر سجر تها وهو أوجه ( و إن حاص السامرة اليهود) وهم صافة ميهم أصبهم السامري عاد لعجل (والدينون) من صباً ، رجم (التعباري) وهم طالفية منهم ( في صل دسهم ) ولو احم لا كال سو الله بع أو عبدوا كوكنا ( حرس ) كامرتدس خروجهم على مشهر بن بحو رأى القدماء الآني ( و ﴿ ) أن م حاشوهم في ديك مأن وافسوهم فيه رشيم أو ربيم عالموه في الدر وع ( ١٥٠) بحرمن إن وحدت فيهم السروند الب بة ما م كمرهم اليهود واسعد ري كمشدعة ملتنا وقد تطلق العاشة أيصا على قوم أصم من سعماري كالوا فارس إراهيم صلى الله على ميا وسلمة وسير مدلو بول عد في عم و مر بعيدة ل الكوء ك السلعة ويصيفون لأمر إليها والرعمون أن الديك حيل مانس بالنس من حل و. له إ الأحل مما كحمير ولا دمائحهم مطاقة ولا يرون خريه ومن تم أفني دصطح ي مخمين باعر السهيرية سمني البقهاء فلهم فلمواله مالا كشرا مركبه ( ولم مهذه بصراتي أو عكسبه ) أي تنصر يهودي في دار الحرب أو دارنا كما لصرح به کلامهم ( بر شر فی باسهم ) سابه أمر 💎 ن ما انتقل علیه وکان مقرر ببطلان ما ننقن وليه و عور كسير و تد وقصامه أل كل من سال عمل الوعه ولي ساهر عليمه و أر و عس من د كا هو صاهر أنه لانعام اعاتاده عل مواقع وهو الأناس إلى الناحل والمعلمل عام كور إعام هو للعامم فلا منهوم به ا والذي عر بلساو مهم في أستر ير باحد بله وكل ممهمة حاصا الحي و فيس كالمسر برعد لأمه برك لدى حقى ( فان كانت ) المسفرة ( أصَّاه ) فضير الله الهواب أوعائدة ( لم كان . ر) لأم. ، در كادر دده ( و إن كاب ) السندية ( مسكم حسنة ) أي لمستر ومثلة كافر الامرى حل سنتم ( فكردَّة مسلمة ) فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكدا بعده إن مُسرِ فنس فنصده العدة ( ولا تقس منه إلا إسائه ) إلا بم تكور له أمان فيصله إلى طفراه به و إلا تاعده مأمية وفاء أماية (وفي قول) لايتس منه يلا لإسلام ( أود مه الاقل) لأنه كان ماتر عدله و بس در د أنه الناب منه أحدها إذ طلب الكفر كفر عل أن يطالب بالإسلاء عند فان أي و راحم لد مه الأولىم تعرضاله وقيل الواد ذلك وليس فيه طلب للكفر لأنه إحدر عن الحدكم الدبري كا الدساء إحلامأو عرابه وقول الزركشي ويطهر أن علم قبول غبر الإسلام فيا بعد عقد الحزيه أي قس الانتقال أما وجهؤد عصر بي بدار حرب تم ما أنا قبل الحزية قابه يقر للملحة قبولها محالف لحكالامهم ( ولو توأن ) كسائي ( لم يقر) مد مر ( وقيم يد ل ) منه ( الدولان ) أصهر هم على الإسلام قايل أتي ف محاصر ( ولو مهؤد ولي أو عصر ما مر )داك (و عمل الإسلام) في حمد (كسر ارباد )وم حر هـ. التمولان

(قوله مالمتكمرهم البهود والنــصارى) أي على التوريع

لأن لمنتل عده أدون فار أي فكامر "ف كا تعشه الأدراعي وشعيد بالدان مترى في روصه (ولا على مرائدة لأحب ) مسير لاهدارها وكامر العلقة لاسلام ومريد لاهية رو أفعا (وورول) الروحان) معا (أوأحده في در احول) أي وده أو وصول من محرد عرجه (بعجر المحرد المرفة) سهيد لأن السكاح لم يتأكد (أو) الالد أو أحده ( عده وقت ) المرفة كذلاق ومه و الده (فل حميم الاسلام في العدة دام الأكام) المهم الالمائد في العدة دام الألمائد في العدة دام الألمائد في العدة دام الألمائد في المده (الموقف) المرائ الدكام المرفة على الزوال (ولا حد ) فيه لشهة عاد الكام ومن عاده والده في المده والموق الدول أنه وكال المرائلة في المن في على فيوى اللمول أنه وكال المرائلة المدال في على فيوى اللمول أنه وكال علم المده وكان عدا المحول وقد المحال وقد المرائح إلى الله أنه إكار الا مده دارات في حكم ردد على المحال والمائح إلى الله أنه وكال المدالة والمرائح المن المدالة والمرائح المائم والمرائح المدالة الم

## (باسب کام شرك)

(فوله فان حمههم فر الام) أى أن أنفق مدر فالهما حي أداه والس الر كم هو در هر أنه يؤخر أ هم ان شر هار اللوا إلى فاسلام فلل عدر العدد أولا ( فوله قال كال مد المحول ) أى مهما أقوله حرى فرة مأ عرز في ردم) أى من أنه إن كال فلل با حول ديجرر الدرفة الح

# (پسپ سکام شرط)

( عواله وقد يستى على معاس ك مى) أى حث عدد بركس على أعلى مرك والعصب مصلى المغايرة (قوله لمناص في - مر) أى فره لاعداره ح (بوله النحو) هو ملحتس سنه إلى المنحو فسيله من مدحج ( قوله و إلى فارله) أى الانتقاء (قوله من حس إسلامه ) أى ويروج عالا ( قوله ويو أماعت روحه كافرة ) أى مدرك به أو عارها

( عود فال أبي وكما مر أيصاكا بحثه الأدرى) المناوة الأأدرعي عفسافون السعب كسواريب بصها ع در الكلام يشعبي أنه یں مالے قدماد کاعربد والوحه أن يكورحاله كره قيل الانتقال حق لوكال له أمان لم يتفر حكمه بديث و إن كان حر سه لاأمان له قش إلا أن يسر وهد واضح اله (قوله ولو قال اروحته يا كافرة الح) هـ الدرع من فناوي السدن وعدارته رده قال الامرأمه باكافرة فالبأراد منه له ی منه و إل لم كن على وحه الشمرو وي ور ويه صنه لأمها كافرة بائث منه النهث وعلم فدي الممتري إ باب تسكاح المشرك وفوله وقد يسعمل معه

[ باب تكاح المسرك] (دوله وقد يسعمل معه كالدسر لح) لعلى المرد دله حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما شمول الكتابي عمد وعلاقه لعبر الكتابي فلا

ر فواد معر أبي التبعق أو الهبول) كأنه سقط من السيحامة أوعسه أفراله موله الآجي وأسافي العرب ام و حكم عك مسول عن استوى ( دوله دار عدة و فسده لح عدر د التحلة بعرارن عنفاسو صد بالراح ور بقر بر زفونهوكا ب عبث 3 - L ( D) 4 JE عبه توله هو الله عاد الاسلام كر عبد اشر -سم عن شجه الما ب البرسي شلا برد مالوران انميد القارن بمقدا الاسلام وكن طرأف الأسلام مؤيد الرجواء من رضاع وحوه فيما حارج اقوله وكاب ح

على كال قس خووه ، محرب المرقة أو يعده وأمر في العدد ؛ مرسكاحه و إلا فاعرقة من حين رسارمها وهي فلهما فرقة فسح لادادق لأمها عار حسارهم ( ولو أساما معا ) فلمان ود ، أو تعده (د مران کام) سهم رحم ما على أي كامر كان والمناو مهما في لاسلام ساسب للتفراء فترق هما مالو ربد معا (والعنة) في الاسلام إلم العمر (بالخر اللفط ) المصل له لأن المدار في حصوله عليه مون أوَّله مو عله وصعره حد من رئك في عامر هذا الحن فأو شرع في كلية الاسلام قمات مورثه مد أيجاء ووسان . مهام له وكان و س مامر في تصادة من أنه يقمين بالزاء فاحوله الحما من حين بدلية عمره أن أن باللين هي بدأن برق أن الكير مركل وهو من الأحراء فكال بلك الألم الروريات الأماها فيكمه ودائد بارجة عن علقيته للاحاجة للسين فها بن لاصلح لان تحلم هما عامها بالمصاد من أحاثها والؤالدة فول تصلف ولمه قالا حر الما والاستدال علم كيو المارلافي كروي وأسامت باعله بالمدمم أي اللفل أو الحيول عبر حد وما مجرب البرقة كرفيه حمر منهم النعوى خلافا لأخرين ووجهمه البنقيق ومن لمعة فللديرة الله الأدماد الإنهاأت بعدة دائل إسلامه إنف شع عثب إسلام أبيسه فهواعةت رحديم ، لا سو إلى أن العد، الديمة مع معهد الذن الحكم لا مع متأخر عن الحكم لل و ع فلا حكم موم باسلام عن علم الأن مناها الوائد في الله ب فلأن إسلام فوف . بـ زمه حكى وهو أسرع فكون إسلامه مستدم على إدلامها وياأتي ذلك في إسلام أبيها معه (و < ثـ أرمه) مداناح (لا يصر مقارنة العقد) أي عقد السكاح الواقع في السكمر (لصد) من ما دار در کام (هور و عاد درام) أن الشروب التي عاره حال كام السكافر وصا رحمه كون حمع من المحابة أسفوا وأقرهم النبي على الله عليه وحرال وأمر من أسم على أحتان ن حر بعد عم و على عدم أن حد أن مه وجب مسابقه عال المرم أحكامه بالأماللام اللا حه الهند من شرعه في الحاس معا و لكن الدن في فض الدعب كذر كرد الحرجاني فان المنتسوا ف مو سامه م مراس رامع الكاح (وكات محدث عاله الآن وإلى في المسام) المدكور عبد الدائد عدت كان مجرمه ما مهومه كدكاج مجرم وملاسمه ومصقة ثلاثا فين حدن ( فلا کام میم ) المساء الداله حداد . . . . . ( المر على سكام الا وي ولا شهوم ) أو مع كرة أو خود لحن كاحها الآن فالله عن أن كول الآل محدث على ماء بكاحها مع الله م ما سمي له روحه عبده (مي مده) معر سوى مده الشبهة وعبرها ( هي منقصة عبد الأسلام ) تحارفم إدا تاب ،

(عد دها كراف حو وط ) أى كاسد حل لمى (قوله وهو فيهما فرقه فسح) أى فلا ما ص العدد (قوله في موريه) أى مسر أسموراته ألكافر فيريه لأيه ما فيل إسلامه وقوله حرجه عن ماهسه) أى مسرم وهى الاعتمال ، ألى أوعف إسلامه أحسا من قوله وأما في المسلم وهى الاعتمال من الله (قوله مع معافله) في المدين حو صبرح مهما لمعني قول حج و سطى إلى أسامت مقد إسلام الأب (قوله مع معافلها) أى كانية معموده و مراور و مه دفعمال حي الله في الاسلام الرواح فيكون مقرره اله لأنه معافل المسلم في ومن ومن لارمال أن يكون إسلام الرواح مقر الاسلام من في مناول المسلم هو و الى عند الح الاسلام من أه فندوم الملكاح (قوله ويكون الحراف) هو منصل معني سول عصف هو و الى عند الح الاسلام الم

ال مرار (و) صوا علی عصار حرقی و دی حواله بان مقدود ماکات لامن می دمید وهم العبقدول عصبها بيكا عافار عراول مانه ، وهو مفيد كرقاله الل أي هو ماها . الد موس الذى دار الحرب و إلا فهو كالحر في ، إد لا تحد ال فع عنه و منى كاح ( مؤفت إن المسدد مؤيدًا ) إلغاء لذكر المؤقت ، بحلاف مارد عندوه مؤد فامهم لادر ول منه و ل أسه قبل تمام الدَّة لأبه لانكاح تعدها في مصفَّده وقدم عسمونه مذَّف وبديد لاحل بداؤه والهدا عرق من هد والمصل في شرط في إلى الكام في العدد من الدر والعدد والعدد والعدد و اقتمائها ويتركون وحاصله أن عدم هذا لا ت ح في ماله الله الله في در ث والله الله الله الله الله الله ق الحكل واحد (ركدا) يقر" (لو قارن الإسلام) مهم أو من أحدهم (عدد مهه) كا ر أسر فوطئت بشبهة ثم أسامت أو عكسه أم وصف شمهة م أسعا في م شهر ( على - عام ) و إن كان الإبحوز اشداء فكام المتدة رأن عدد السهه لا نفسع كدح سار الها، أول أن وله يختمل في أنكحة الكبار مالا إخدمن في أكحه مناصل فيا ما عليه حكم الاستادية هم ادات للائره ، وفي وحد من الطرايل النالي ه ه " عايمه كا لا خور الله ج شف د . " تما الله الله الله الله للمسكال ديكم معددة عن نهه عاد في درع درم و در ال در معه در دسد فالم عسد الإسلام ، و علا على ير فوله من ذل لإستقليع ، و معرد و الشهد حرف م د البُ ج، فالا وم ينفر ص خيهو عند الدرقي وأماعو عندر الفراء بالما أي الله في س مده السيه والسكر وهو معتمد ، مروحه ود السيه عدا كويه أده و ١٠٠ هو بركا مال إسه الأدر عي ، فايل م عمله وه فيه شاكا در عوام ، وحد ، دال ملك في أو عشره د ده لامه در حدة ف رعه سمدهم حيشد (الانكاح محرم) كيته و وحه به هه لا يقر عايج وجمعه ، عم لا حراص لهم في بك إلا عديد لأني ولا ١٠ وجه لاحير . کا آلسعود ، فعم و فصاد لاستنال عدي وهي خر به ديکها و عسم يک ۾ لاؤل جد ج مر فی وقت ، و پری لم پاستر لایمند برهم فی بخو انتواف دول کرچ از اولی اولا شهود و - ۱۰۰۰ دن أثر الدُّونِين من روي المصمة عند أنهاء أوقت وعدمها باق فالدراة لاعداد هم فيه والعام عده الوي والشهود فاله لأثر له عبد الإسارة حي سطوم السدره فيه ، ولا ساق ديك ما الى

( فوله سول كاج الا وي لخ) أي حدث المرود الاستشارهمة قر والاسكام واوله الأل أنه الدائس لخ) عد ما يحلة الأل أثر الله قال من روال العصمة عدد الله ما يوقب باق فم الدارود الاعتقادهم تهال

في لأمه لإمكان لعاق أن لاحدد رق أوبد اقتص عدم الدر معتداهم بعيسي يرقه (ويو أسر أم حرم) عست ( تر سعب) في لعدة ه (وهو عد) أو سعب تر أحرمت ثم أسير في العدة وهي محرمة ( أفر ) النكاح ينهيما ( على الدهب) لأن طرة الإحراء عبدر مؤثر و سكاح لمسر فهدا أو ي صع مامر" ، وفي قول قطع به عضهم لا يقر" عديمه كا لا يحور سكاح محرم ، أما و أسم معاتم أحرم أحدهم عنه يسر حمد وع فارل إحر مه إسادمها فالأفراب كا فاله السكى أنه على حلاف ( وو تكلع حر"ة ) صالحة للتمنع كا أشار إليه الرافعي (وأمة ) معا أو مر. (وأسعم) أي لـ الراء مه وم قال ما أو أنامت مرأد قدر أو يعده في العدام كما يأتي في صمن أنا مر منع وقوعه في الكار ( عنات حاد و بدفع الأمه على الدياها) لاماته ع كاجها مع وجود حرّدت حة عسم ، وفي فول من السر من الدلي لا مسلم لأمة عر إلى أن لان له كاستامه الدكام لاكام له أس . كن خرار صالحة في كالعدم ، وله أنامت الح و فقيد مع روح معمد أحد و مدعم الأمه و إعمالم يفر قوا بين أقدم لمكاحها وتأخره 1 م \* ﴿ فَارِنَ إِسَالِمُهُمَا مَعَا وَإِنْ فَقَدُ اللَّهِ عَالَ أَوْ إِعْقَافَ طَارِي ۚ قَارِنَ إِسَالِمُهُمَا مَعَا وَ إِنْ فَقَد ا سماء و إذ فلا و إن وحد المعاد بأن وقد الحالمهما وله هو وقت حوار الله الأولا إله الم ما بين إلى الأمه حرص بدا له الأمه الاساعاد أو إمارتها حرص عد به لإسلامها و إي علموا ها عَ" لَمُ لَائْتُمَاءُ لَأَنَّ الصَّلَةُ خُوفَ إِنَّ فِي أَمْ وَهُو دَائْمٌ فَأَسْمَهُ عَرِمَهُ . حَرَف أَمَامُ وَ لِإَجْرِمُ روضه می در د (و کا جاد در ) دفعیان مدی د د موت شروط شرط أن کون ، القرامان علمه به أسمون والملي ما المسادة على الإمام من القطع بأن من الكح بحرمه لا الات عالم ما الراب على الداخ عسارها من خوا قسمي باره ومهر المال أحرى لأن الدكاح فراسعهما ال ورجعه لا ربي والده بالنص ولد الره و عليا على الا على التقدي أم كمه ها ، وهم الما ماد ، وكالمهما عسال ; الا فسحكم تصحة كا جها واستساؤها إعاظو عام عرول عاد اله لامر عالم منحه "كعمهم (محمم) "ي محكوم منحه إذ الصحة " تدي عقبي الشروء حلاف الحسكم مها رحصة وحديد (على السعرج) عوله نفاي ... وقال امرأه فرعول ، و مرأيه عماية لحسب وعدت علان وعدد عن أسر وعنه أكثر من أرابع وأمرد صلى الله عليه وسر ملامد كرود يسال عن شراط الدكام أما مال وفي شروطنا فهو التحديج حرما ( وقدل فاسد ) العدم عن عامله بشير وط (ودو) (حكم صحنه ولا تساده ال شواف إلى (سلام (إن أس وقرر سال صحبه و رلا فلا ) إذ لا مكن إند بي صحبه مع احبلان شروطه ولا قد ده مع أنه ند عديه ( فعلى الصحيح ) وهو الحكم السحة " كلحيه ( و ماق) كنديه أو عدها ( الأن ) في لكمر ( انو أسام ) أو أسر هو وم سحس في الكامر ما وم ماكر ناه في مدورة الثامية مدهر و إن أوهم إصافهم عني النعير هنا بم أناف حلاقه كن قوهم لمار واعته كنافيه حره يحل له بنكاحها

(قوله أنه على خلاف) راحم منه النهر بر (دونه و بددمت لأمه) أى للتحلف لا يجرد وجود خره ( دوله نقدم سكاحها ) أى الأمة ( دوله و بأخره عن أن لا مربه لإحداها على الأحرى ( دوله نقدم سكاحها ) أى الأمة ( دوله و بأخره عن أن يحرم كمرها أى في سنحة في الأحرى ( دوله أنها) أى محرم كمرها أى في سنحة في بعد المحمى أو كله ( دوله أما ما السنوفي شروص ) محمد بر دوله الذي بم يستوف شروط الله ومناه مالو روحها دامي السامين محصره ساسين عديان أو وسه الكافر حيث فيكن فاسق عدد هم

(قوله أمام ماتولى شروسه لح )كان لأملى أحدد عن القولين الآسين

الله ، العهم هذا ( لم على ) له ( إلا يمحلل ) حرومه الدالله و إلى لم يعتقدو وقوع الصلاق يد لا أثر لاعتقادهم مع حكم بالصحة ، وأفهم كلامه مدم وقوع على قود الصاد ، وهو ظاهر أما على نوقف فقد فال الأسرعي الظاهر أنه لقع في كل متد عار" ما به في لإسلام وديث موجود في كلام الأصحاب. أما لو تحدث في الكفركي في احل. ويوضعها في الشرك ثلاث م كعمها فيسه الا محلل تم أساس عراق سهم كا على علمه في الأم ، ولو صلى الا كافر أحيى أو حرد ، أنه ثلا ، الان تم ساموا م سكح و حدد ميون إلا تعديل وإن أساموا معا أو سني و المه أر إسلامهم هم لدخول ثم عدى أثرت الائدم ساكم محمد ما أحاس أو الحرد إلا تنحال ( و ) اعسم أنه كما " مث الصحة للمكام شب المنامي على عمر أول الله ما قداد (من قرام فيه الممني الديمم) أمد عن قول العسد فالأفرار كا عنه الدكي أن له من شن روش ) مسعى (السب كحمر) معينة أو في الدمة ( فان فيسله) أي " در و دُنيه ، ن عجره مو ده ، مو دُنيهم كا خده الركشي ، فان م الدصة أحد عن دكر احد يال عام دم دي عليه ( فان الأسلام فلا شيء لا ) لانفصال الأمن يلهما و بدل أن حرى عدية حكم ، نعم إن أصدقها حر مساء استرقوه فام مهر الثل وإن قيصته قبل الإسلام لأم لا سراع في كسرها عاله حارف حم عد لأن السارد في اعر لحق الله تعالى وهذا لحق الما بر الا حور العمو عاله ا وكالسمام بـ أرام حاص به كالم وبدا بعليُّ عليه ، والأوحه أن الحر" الذي الذي مداره وما مختص به كدلك لأنه ملزه . بدام علهم ، وله مع الدكافر الخر ثمن هل يمصكه . و حب سي تسار صوبه من ا سه وكان ود حرى لنسال في؛ و به على الأول ، وصحيح براتمي في الحديد الناتي ، وهو شع مد ان لا خور له فيوله ( و إلا ) أن . هنصه قس الإسلام بأن م قصه أصلا أو فصله مد لإسا مسواء كان ما إسلامهم أو إما للام أحده كا اص عليه في الام (ديه مهر مذ ) لايو ، ص إلا يهر و بعد كال مساليم باحد مستدر المدر الشرعي وهو مهر نشال ( و إن صعب عصه ) في الساعر ( فيها فسند ما يي مال مهر مثل ) لنعدر قص النعص الأجر في الإسلام ، والأحدر في حدظ ديث في صورة مثلي کمر العددت طروقها و حناف قدرها أبران كان ، وفي صوره منتوء كحمد بن رادب إحب هم وصف غنصي راءدة فيعتهما وكختر يرين واحماعهما كمر والاله حدراء وقنصت أحد لأحدس أو نفضه بالقيمة عمد من يراها ، نعم لو تعدد الحسن وكان ما يا كارق حر ورق بول وصف عص كل مهدما على السواء فيصم كافي السماح التسار الكان ، وفا ساق ما شرر هما ما مر في توصية أنه يو لم يكن له رلاكار وأوضى أن من كلابه أعدر العبدر لا السمة وأن وال محص بيرع فاعتمر تم مام نصمر في العنوب ، وو كمح السكافر بمد صد و عشدو أن ممير تقوصة خال أم أساموه ولو بعد وطاء قلا مهر لأبه استحق وصاها بلا مهر ، ولا سافية ماقي الصداقي له يو كام دى دميه عو يصاور فعا إليها حكم هم مامير لأن ماهم قي حرسان وفيا إذا اعتبد

( فوله كو ق الحل ) أى إن وحدت شروطه عسدنا و بحدمل الا كند، با منقده ، وهو سهر اوله كو ق الحل ( فوله أو إسارتهما العند اللحون ) أى وقبل است العدد ( قوله ، سكح عسره الأحدين ) أى تسكاح ( فوله سائر ما محسل له) أى سر (قوله وله باخ الكامر ) أى مائه ( قوله وصحح الرفي فى خريه الله ى) أى أنه الاعدكه ولا عب عليه قبوله (عوله وو العد وسه) حى يو أساما قبل الوطاء ووطى " عدد فى إسلام الاشى" الأنه ستحق الح ،

( قوله فان لم يشمه أحد شرد كر ) أى س قنصه عسره كمر الرشده برر به من الآبي في المن و و لا كدافته و لا كالم والدة واله الماولة له ( قوله أم لا ) مددت ظروفها ، وقوله ما دافه قدرها ( قوله أم وا دافه قدرها ( قوله و الحر ، وا دافه قدرها ( قوله و الحر ، وا دافه و الحر ،

أن لامهر بحال تعازفه تم فيهما ( ومن الدفعة بإسلام) منه أو منها ( بعد دحول ) بأن أسر أحدها ولم رسير لآخر في العدة ( فلها السمى الصحرح بال صحح سكاحهم ) الاستقرارة بالمحول وما أورد عليه من أنه بو حكج أما و سها ودخل بالأم أم أمار وحما للما مهر اللسل مع أمها يات الدفعت باسلام نصددجون مردود تتبع الحصر وإب الدى دفعها في خارقة صبرورتها محرما اله رامقد على ملها على أنه بأتي فرابنا أن محسن وحوب مهر بشن إن فسد السمي ( و ﴿ ) عَالَ لَمْ صححه وکال وجها قد علي لها فاسد ( فهر مش ) ها في منا الله توضاء ، قال صفت العصلة ق الكبر فكم مر يد (أو) الدفع المائم (قاله) أي لدخول (وصحح) السكاح لاستماء شرائمه أو على الأصح أنه محكوم فلمحمه ( قال كان الانسطاع مسلامها فلا شيء لها) لأن الفرقة عان من جهمها ، و إذا مرحمت ها شي مع صحبه وأوالي مع قساده، إذ العرض أن لاوطء، فقوله وسمح مد فيد هند ل فيه نعده كما يعلم مما يأتى برو سهدا يتدفع الاعتراض عديه ( أو بإسلامه ) وسعم الاسكام وقعد مدمى رب كان ) شدى (صعيعا و إلا) بأن لم يصبح كحمر (شعف مهر مش ) کیل سمه وسدة . فال ما سم شيء فيمه أنه را ما صبح السکام فلا شيء هذه لأن موجد في اللك ما الدين هو لوط، وجود ولم ياحد ، ويدهر كلامه علم الفرق فها رك بين غوم بالمساء ها ، وكادم تروصة شد ( إله وسيد عن العدل ، وهو العدمد كار حجه س مة ي فيمن أدر وحمه أم م دم وما بدحوا بداحته منهما ورجحه الباقيني أيصاء وما نش عن الإسم من النظم أنه لاشي، عد الأن الصاعد في عقد ، وأبد عنه قالوه في الصوسي إذا مات و حاله محريد لم نوراتها . أي ناروحاله ، وحرى عليه الناسج أنو حامة اوأساعه وعسارهم ، و بأني فيل وهو مو في يس من أن مار يا على أرا بع الأمهر هن إن الدفع د كالجهل بالخشار أرامه فين المجول فيماسا و والنعل منا كور مرجوح ، والمعالما استحقاق من دے علی أر م ج (ولد براقع إلى ) في كاح أو عدد (دى) أو معاهد (ومسر وحب) عاسا (الحكم) بينهما حزما (أو ذميان) كيهوديين أو نصر سين أو دين ومدهد (وحـ ) الحكم عدمِسما ( في لاسهر) قال تعالى \_ وأن احكم بينهــم مما أنرل الله \_ وهي المنجة كاصبح على من عماس رضي الله علم ما النوية \_ أو أخرص عمهم لــ لأمة العن على الإمام منع النبط على ، مي كالساير ، والنابي وعليه علم لا تحب من التجار بقوله العالى \_ أوأعرض عمهم لـــ وردُّ ما هم أو حمل لآله لأولى على أهل لامه والثانية على العاهمدين ، إذ لأبجب وحركم عليم على الدهب للدم العراميم أحكامنا ولم العرام دفع المصهم على المض و وهو أو ي من النسخ أما بن جودي ونصر في فيجب حريد، وحيث وجب حكم بيهم لم يشترط ريد الخصمين ل رضا أحدهم ، وحيث انحب لاعتبداء والحسور وصلية رضا ، وأقهم كالامة أنه بو ثلث على أحدها شيء استوفيناه و به صرح البغوى ، فاو أقردى بزاما أوسرقة مال ،

(قوله وظاهر كلامه عدم الدرق الح) مكرر مع ماص در به (قوله واك ية على المدهدس) أى إد مكن ترافعهم مع مر أو سك

<sup>(</sup>قوله وحد لها) أى ولو كان محرم له كا شده (قوله صبر ورتها محرما له) سكن هذا قد شكل عا مر له من أن المحرمية إلى نؤير في عدم الدقر ير لافي ستحدق المهر ، و عد سبائي أنسا من قوله وطاهر كلامه عدم المعرف (قوله فال ، سم شي، فنعة) أى وسكحها تقويصا واعتقدو أن لامهر كاسس و الأوجد صف مهر شن إلى كان لا بدفاع قبل بوط، و إلا فسكله لأن عدم اللسمية من مع مدوسة وحب مهراشل (قوله أنو رتها) أى سروحة (قوله وحدالد بحدالاعد ،) أى الطلب (قوله وطلته رضا) أى باحكم ،

ولو لذي حددناه ، ثم لو ترافع أهل سمة إلى شرب احمر لا يحدو و إن رصو بحكم عدم اعتقادهم تحريمه كما قاله الرامي في بال حدّ الربا وأستطه من الروصة ولأن الخر أسهل لأمها أحدت و إن أسكر بي في اصداء منسم و بحو الوبالم يحل في مرد قط فمن أثم استثنى الحر عبد بقرو و إحصاره المورة لرحم الراسين إيما هو سكه ما الى صور بالمعين فاقوله ليس فيها رحم لارسية ماشادهم ولا يشكل عني ما قرار حدًا لحق شدر مالا بك لان من عقيدته أن العبرة بمدهب الحاكم ممر فع إلمه مع المر مه نقوالمد لأرنه الشاهدد صعت رأبه فنه ولا كدلك هي، وفهم عن قور عدم روم حسكم نبا بين حربين أوحر في ومعاهد ، والصاهر كا قاله لأد عني أنه لو مدت الذمه لأهر طاءة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يرم، عامع عنهم فيكدا احتكم عنهم (و غره) أي السكتار فيما ترافعوا فيه إيما ( على ما غره ) عامه ( و أسعوا و مطال ما لا غراه ) مايمه لوأساموا ، ختم مهذا مع شدم كشر من صنوره لأبه عد عل صحيح خدمها وحدها و ترجم سبي خو سکاح عری عل وی" وشهور لاعلی تحو سکاح محرم حا،ف ما بوعمناه فلهم و د پيرافعوا إرا فيه فال حرَّض لهم ولوجاءنا من تحته أختان لطلب و صرائعته منذ أسوب عنه مدير ص بحكمنا فتأمره باختيار إحداها و بحبهم ماكنا في تزو ب ك. مة لاولي ها شهود ب وو مح كو وليمًا بعد القبض في بيع قاسد أوقيله وقد حكم حاكهم باست به م عراص له و را تعدم ، ك. ١ أطلاوه ، و مشكل عميه ما همآ في خو السكاح المؤفت أو شرط حو الحر إمن الدر لاعتقادهم و بن م بحكم به حاكمهم فالأفراء أن مرد تحكم حاكمهم هنا اعتقادهم فإن ماتندوه العابد ا "مر"ص له و إلا نقضناه وفسد ، فالحاصل كما يعلم من هذا مع ما هم" من النباق مين احمر و مــــيّـ ه تهم متى كحوا كاحا أوعقدوا عقاء محمد عمدناء العاص هم ، ثم إن ترافعوا إلىا فيه أوق شيء من آثاره وعامد اشياله على المصد عسر، فإن كان سعب العساد مندسيا أثره عبد الترافع كالخلق عن الولي والشهود وكمقارنته لعدة انقصت وغه دن من كل معد ا قصى وكان محيث عن له عبد النزام أقررناهم ، و إن كات بحيث لاعن ، عبده عان موى لماج كمحت -أمة بلا تروطها ومطلتة تلاتا فسيل التجدين مانصر لاستبادهم وقرف بعهمم احبياءه برق بهالد والبضع ، ومنه فيما يطهر عدم الكفاءة دفعا للعار و إن ضعف كمؤف ومشرود فيه بحو حدر وللكاح مغموية نطرتا لاعتقادهم فيه . لايد ل هم مكامون باعروع فرنم تؤاك ه بها مصلف ألاً نقول ذَاك إنما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة وما نحل فيه إنما هو مصمه لأحكام لديه م

(قوله ولو للدى حددناه) أى عبا برب عده الواد والسرفة من الحد والتعراب أو لرحم أوانتصع و درم الله ( قوله و إحساره النوراه ) أى الدى صلى لله عليه وسر ( قوله و أقول أن مراه حكم حاكهم هذا عنقادهم ) صراع في أنهم إذا برافعوا إلى في عدد أفاسد عندنا وصحيح عندهم معرض لهم حبث كان عقسد منعصد عند الإسلام ، ومنه ما يكان القساد لعدم السيفة أولعدم الرؤية لأن دلك منقص عند البرقع وما ، فعوا فيه نصاح الداء العقد عند ، لآن وقد اعتقدو صحته قبل فأشيه مالوبرافعو إلى في سكاح بلا ولى ولا شهود (قوله لا بؤاحده مها مصفة ) أى برافعوا رسا أم لا .

والأوحه أنه عن لنا البحث عن الدن أكحهم عنى مصد أولا لأن الأصل في أد كحهم المحة

#### ( فصـــــل )

### ق أحكام روحات الكافر إدا أسار على أكثر من صاحة

ورد (أو) أساس فيد تم أسم هو أو مكيه العد كو وصه وهي (في العدد أو كن كديات) يحل السر كامهن ورد (أو) أساس فيد تم أسم هو أو مكيه العد كو وصه وهي (في العدد أو كن كديات) يحل السر كامهن و ورد ما معاه حور دلك له إل الأهل لاحبر لكونه مكاه أو سكر ل محارا عبر مرد و و مع مرد و و اله شهرة (حسر أر مع) الود من أن حدر النسخ في الدعيمة كان طومة و أمد ميهن الإمساكين فيد عد احبر رهن و قو قهن (مهن ) ووجه به مرسي قامن أخرى و كامهن الشروط أو مرسوفها أن عند عيهن المسروط أو مرسوفها أن عند عيهن الشروط أو مرسي و المالة و أمالة الوفاع البوعة و مراه على أو أل كان عند عيهن أن الله و مدد من من مدر المحمد المحمد على العموم كاعو شأن الوفاع الدولة وعلى تجديد الفقاء عالما أن عند أر الله في واسمي فيمه وقد عن العموم كاعو شأن الوفاع الدولة وعلى تجديد الفقاء المحالف أو بعد من عمر داس و إسلام من فيه وقد عن أن عند و من إسلامه سو و قد إسلامها أو بعده أو بعد و أو بعد من أن يعد و من إسلامه سو و قد إسلامها أو بعده أو بعد و أسر معه أو في العدة ثنال ثم عني ثم أساست الماقيات فيها لم يختر المسع عدله و من من حراب و

### 

و و م إد آمر ) و م ده ك أمد له مد كرا حم ع أحكام روح مد و وله إما أسم كافر حوا ) شما بعجور دسته عدد إدارة وسمه دك أن به حد را أراح ال إنه بدسه دلك و مؤمه للدا على المحسر ، قد بوجه أبد عمو في بدو ما المساوى الأسداد ، وقد أو عده أن بل حده أراح وحدر عليه سعه لم يأثر في اكاجهال عالم على حج ( قوله و بالم يالمس) بو قال و على سعمي كي قال حكم مو أسمل حكم مو أسمل علم من قوله وأسلمن معه وعليه فالواو للحال (قوله احتيار أرابع) كالصداح في أبه لا حرى الحبيار و حدة الآن بكاح الكفارصحيح فيستمر بعد الإسلام في أرافعة فيسلم المن المحسر على واحده حداده من مراحى شحد الرامي حلاقه من ها سم على حج فيسلم المنافرة حيارة أن من قده رفي ( قوله أو بعد إسلامه ) قصده أنه بو أخر عشه عن إسلامه و عدم عود الأحسار المراد به دخول وقت الاحسار وهو يحصل باجتماع أدى المحدود وهو يحصل باجتماع المحتماء المنافرة و المحدود وهو يحصل باحتماء المنافرة و إسلامه و إسلامه و عدم عدي المحدود و عدم المحدود وهو يحصل باحتماء المحدود و عدم المحدود و عدم المحدود و عدم و عدم المحدود و عدم المحدود و عدم المحدود و عدم و عدم عدم عدم المحدود و عدم المحدود و عدم و عدم و عدم و عدم المحدود و عدم المحدود و عدم و عدم و عدم و عدم و عدم و عدم المحدود و عدم و

﴿ قُولُهُ وَالْأُوحَهُ أَنَّهُ لِيسَ لنا البحث عن اشتمال أركحتهم على مفسد أولا) أي سس لنا ديث بعسد الترافع ۽ ويلز اد آنا لاسحث عن اشتالها على مصد ثم تنظر في ذلك الصد هــــل هو باق فسنص المتمد أوراش فسطيمه في من من أنا تنقص عقباه الشنول على مفسد عير راثل محله إذا طهوائنا دلك من عمر بحث و إلا فالبحث تمتم عليب وبحكم بالصحة مطلق هكدا عهر فنشأمل ( قوله لأن الامسل في أكحتهم الح ) الوافق دا مر في التحالف في البيع لأن الظباهر في أكمم ومر

[ فسلم ]
في أحكام روجات الكافر (قوله إن تأهل) قيسه التي (قوله لا إساكين) معطمون على حسر أربع (قوله لاأن العمرة وقت الاحتيار) أي الاحتيار وهو بعد إسلام الخيار وهو بعد إسلام الاستده به عدد العب عدم أما من لم سأهل كحار مكام أمر بعا صوف احداره بكاله و هفتهن في مه و إن كن ألما لأمهن محموسات خفه ( و معاهم ) محمدار الار مع كاح ( من راه) منهن على لأربع عدره كن من حلى لإ الام ال أدام، معا و إلا فن إدلاءال بن من الروح ولم سعة فتحسب العبيدة من حملت لأبه اساب في الدعة لاسي حين الاحتمار وفرقتهن وقة فسخ لافرقة طلاق ، ولوأسلمت على أكثر من , وح لم كل هذا احتار على وصح أسموا معا أو مرتبا ، ثم إن ترتب السكاحان فهني للأول . وكد له أ مد روم أو داؤل وحده وفي كم الله د فان ما الم أدامت مع الدي أورا معه إن در قدم صحمه وإن وقعا معا لد نفر مع واحد منهما منطئة (وزن أحري منهن (معه دال دحيان أو) أسر معه أو عده أوليد عد الدحوال ( في العدَّة أراح فلمد ) بأن حمع إلى مه و إلى المهنَّ قبل العدُّم، ولمن عنه كتابه (تعبر ) و دفع كاح من في حامين مدا علمر الساكين محمين عمد في لأور وس الدرة في الله بـ وأههم ما ه و ديو أنه و كان حبه عال ملا فأر أر يع لا عدهن وأمر ترالا ب أو عصول في العدم أوكان إللان كان م معين الأوَّل ، وأنه وأسر أراع م اعصب مديهن أومثل ثم أنم تم الداف في عدَّتهن له بعث الأحمر ب لاحماع إدار مهن مع بدائمه فدو القصاء عدَّمهن ول أسيم أراع أم هو و ال الله عربهن و تحامل الدوية على علي على عدين من حديث [ سلامه أومأن مشركات تعيمت الأو مات م م كر ، فإن لم يحسن من أسلس فندن النساء ما تهن من حين يديرمه الحدر أر معا كلف لا ما لاحياء إسلامه و إسلامال يكل قبل القصاء عدامون ( ولوأسر و محته أمر و سها) كجهد مما أولاوهي (كد سين أو ) عمر ك دين وليكن ( أسام قرل دحل مهم ) أوشمك في عين المدحول بها (حرف أدا) وم فسا عدد أكم يهم لأس وط، كل شابهة بحرم الأخرى ولسكل السمى إن صح و إلا فهر الذن ( أولا ) أي أوا يدحل

( فوله لاسده أنه ) وحد منه أنه لواسر معه أوى العدد وحدة ثمر على أداسمت الدول كل به حيار أرابع (قوله و إن كنّ ألفا) هذا يستفاد من ردا في دول العلم عد و يقمل حي عدر ( قوله و إن وقما معد ) أى السكاحان في مالوغر الله من واللي أبه أمر من والمعمة أوغر الله من درجه عين الله من و مدى الله و المعللات في درجه عين الله من و مدى أن حكم مه دمه ومن العدة في الدق ( فوله حمهن منه في درجه في العدة في الدق ( فوله حمهن منه في درجه و أفهم ما شرر فيها ) أى الله ( فوله ميمره في أي أي الله المن و فوله العلمات الأحمرات ) أي وحل ( فوله الله علم المحمول ) أي وحل ( فوله العلمات الأحمرات ) أي وحل ( فوله الله علم المحمول في المات كا يقدّم إلا أن تكون موليين قبل إسلامه عمله المسلمة عمله المسلمة عمله المسلمة عمله المسلمة عمله الله من و عدل الله مولون في إذا مش المسلمة عمله عمله على حج ( فوله العلمة الله الله عالم المحمول في اله الله عن المحمول في إذا مش المالمهن الح

(دوله إن محمد أسكمتهم) A) اول الداء على الأولاد أكحتهم فكالام القعال مسى على العنها كما أن ك تم ال عدد منى على فسادها خبلانا لما بوغمه صليعه (قوله ل من من حرمه الأم له الكافرة الح) هو مدن فاصر إرالاه أي فيصوره العكس على أنه وهم أنها لوكا سحره وأستسافان أواهده فاسل الدحوان دامال درورس ک بئ كمامر فالتعديل الصحيح الشامل للصورتين ماعير عمامي أن النكاح قبل اللحول ۾ بؤڪڪ وف عب دو الدي أنه يد تر اسمس . د کر لأرالحرواد كاركيسة أفوب كأمر إ قوله وهبي محل له) أي بأن توفوت فيه شروط حل تسكاح الأمة عبد إللامه (أو به وهما لابحلان ) أي أن كان موسراعتدإسلامهما وكدا بقال فيا سده

( يو حدد ) مهم أوثث على دحل تواحدة مهما أولا ( بعيب اليب ) و بدوم الأم خرمه أبد بالعقد على البيت بدر سي محمه " كجيهم ( وي قول سجع ) بدر على فينادها ( أو ) باحل (مد) العد (ميد) السائد حدة لأد أم معلد عن المد أو وعله ( و) محل الله حود " د ) الأد اعدد عن لله د ، على صحة أ كحمه وهي وقد الأد والأم دي الأل للحول على منه الممي عن المعوى وحد بدق روصة وهو محول على مالا اكال مسمى فاسده م دوو ح السمي وعنه ال ليمات عن كالمولم حمل على ما إذا كمع الأم والدات عهر و حد عامد مح الم من من الله و تكمع نسوة عهر واحد ( وفي قول ستى الأم ) شاه على ه. وألكحهم ومن بالعمال وعادل تحدالها أمهر عبد أس الحداد ولهما أسقه عملمند ألققال ر عدد المحديد ( أو ) أمر حر (و حد أمه ) قد ( و أسام معه ) قدل حول أو اعده ( أو ) المعدد أوه در في العدد أفي السكام , رب حدث الأمه ) عدد حمام إسلامه وإسلامه لإعدار دمع حوقه العب حيث ديه براءد د لي ساكم مدرف مارد لا حرله لأن ، ولو د قها في الحالة الأولى مر سر من عدم ون "رجعه وجه (ورن حدث) عن إسلامه أو مكاملة ( قدر حول محرب الدوم ) منا ص من حرمة الأمه المكافرة على السعر مطالة ( أو ) أسر و ما يه ( إداء أساس معه ) ، وقبل وطء ( أو ) أسامن قبله أو بعده ( في العدة احسر أمه ) والعاد ( بن حاسالة ) وجود شروط سكاحي ١٥ ( ١٠٠ حديم ١٠ مه و إ الأمهن ) فلدفي حسار أمة من السلال في في قول عامد عند العام عامره و إعاد مها لأنه في أمة معيمة منهن كا يأتي وروي من المد و كامير حالم و المنطح للكاح البواقي هذا إن كان حوا و إلا احدر أدتين ( ، ر ) أن ير ما الله كالله الماع إسلامه و إسلامهن ( الدفعن ) كابين من حين ے جو جا یہ میں جائد ویا احدی طرح بوجوا دفی اصل بعال اور سے مو للاث بعد وأساعت والحادد ما هي الحارات والاحران وهي الإخلال العدت الأولى أو الأولى والدائنة وهي حدثان دول الدية حدار واحده ما يهما ولو أسم على أراح يماء فأسع معاله كدان ومالما الدن فعال واحدد من دائا ماما وأساء السجامان على باق المام كالجهدالأن عب مجهم حدد سند رامه و ادامه لا مد مه ادعامة لأل على صاحب كال هد حباج إلى أنها با إن ما الراج الله وأمر في حقها واحتار واحدة منهما كذا لا كراه واعترض بأن والعجر ما كرة آخر مان حي يه عالى عبحه أنه بجير بان الحديد لأن العبيقة فيحال الأجهاع ى لا عدد " ب أمه ا كن أمال الا يكي ورده و لاستدر لد قال ( أو ) أسير حر و مجه (حره ) سنج با مام ( و د ، وأسام ، ) أي خ دو لامه (معه ) وياتس ود ، ( أو ) أساس قبير أو العدد (في نقده عدات) حدده إن - يت أو ريحًا سو ، أسير اديده في يه أم العدهد أمرين إلا أم الرواح

( فود ومن ، قما ، وها الح ) معامد (قواد عاد ها مهر المأس وجهه قال عارقة لا حسل مدم الل منه حسل حار عارها مسكاح إلى أدير الاسع وإلى كال الده على عال العدد فلد مراحكم بالا ممامر في قواد في النصل السامي أوقياد وصحح قال كال الأبدقع بالممها الح ( فقد على الدار مصالة ) أي وحداث شره ما سكاح الأمه أولا القفاد هد إلى كال حرا ) أي

و إسلامها (والدفعوز) أي الاماء لأنهو تنعير الد الماما ديد وهد عد د ج رسم د ح واحدة ميول كا حثه لادرعي وهو صفر (ويال أصراب) دي المرماني الكمر وماكن ا يحل ابتداء للكاحها ( فانقصت عدَّتها ) وهي مصرة ( احتر أمه ) إن حب له أبه سان ١٠٥٠ الحرة من حين إسلامه فهو كالو تنحض الإماء أما لو احتد أمه فسس أغطاء عبد دخرد مهو رسو و ين بال الدفاح الحرة نواوعه في عم وقاله فحدده عد المصاء عشم، (ويو أمام) حريبعه أوى علمة (وعلمي ) أي الإمار صل احبر إسلامه و إسلام إن ( بم على قالعدد صحر بر ) أد ال المكاهن من مده عدمون ( فيحد ) حر منهن أر بد ( أر بد ) وكد يواد من أو يدس أو أسير والعائلين الم أسلمن تم أمهر أواحا بي تم أمه بهر أسامين وصالته أن عاس فين حايج إلى مله و إسلامين فان بأخر عمدين عن إلى مرمين تعملت الحردين كاب وصاحب و إلا حدر أمه حن وألحق مقدرية العمق لإسلامهن درآمه م له و بالاحمر ) أي أسطه له يد مليه ( حم ش ) أو حرب كاحث أو تقرره أوحست أوجيه "أوفي بما رأوفي الدكاحث أو أمسه بما) أو أمسات كاحك (أوثدتك) أوثات سكاحك أوحستك على السكاح ، ي سر أم دسحه ف منه مند السكاح مكتابة شاه على حواز الاختيار براهم بي أنه يرمه ومح الادر براير ع عيى لأرام على لأرام له ماج كالدون على الكراء وريد على الدراء ، كر کی تھیر مجا عار ان از مکی یہ کا جا سر معاوم جا فسلم کا یہ وجو ہ جب او از ا أورفعت أوصرف ببكا حلاف عواقسم واخواصحاب أوصرفاك كديداء بالدراء أأقراضجه الاحد الاسكنامة و إلى منه له مناور ي و روان الافاد إله الله بالسكاح ( والدالاق) عمر ح أو كديه ولو معدة كان يوى بالصبح علاد ( حي ) غد له يد لا جال بديلا روحه عال عال ا العمل الدكاح والدفع الباق شرعا ولا الله ما عدر في الدينج فوديد ما كان بدر خد في اله ووحد الدده في موضوعه لا يكون كباية في غيره لا الله وحود عداد في مو الوجه بـ الله له الصلاق إد المرادة بالعلاق ليست محلا للفسخ من علر سالد العامد ما وما صن من أبه إلى أراء الما الصارق اقتبطني أن لايشنج تاماه والنس كالمهاث يدفسجت أن حلك منة اللاق العدار بمنداخ و إن أراد الأعم وردًا علمه أن المراقي من صم أنم المالاق وهو شا و يعصلح بأنا جول بالحار الذي ولا رد عديه الهرق ،

( فوله وم تسكن كتا له ) في أما إن كانت كدلك تعينت والدفعت الأمة ( قوله فيحدده ) أي ولس الاحتمار ( فوله تعبنت عره إن كانت ) في إن وحداث ( قوله قررت تسكاحك ) أي ولس الشهادة شرطه فيه علاف شد ، السكاح في الأمود شرط فيه ولا علاج هم على الله ( فوله وكها صر نح ) أي مار محاح سنة ( فوله ولا على مامر في المسلح ) في من صراحته مع السكاح وحفله كم به بدويه ووقوع الصلاف عليه بلشر إنه شونه كان بوي مع (فوله لأن علم) وفي سب الريادي و محاد بأي الله عدم أعليه أه وهي أولى لأن ماد كره الشارح قد مد عليه أيه ي يؤري وعبارته لأم أي الله عدم أعليه أنه لا يكون كماية لكويه عدد عدم غيل فيه عش مد كر وهو أنه منه عبر مسونه لا يحد عدد في موضوعه ( قوم لأن سول محيار الذي ) هو قوله و إن أولاد الأعم

لأبه بعظ مشارك فهو في حق من أمر على أكثر من العدد الشرعي صر عه في الدسم وق حق سه د صر عدق العلاق (داعهم و إيدم) قاس أحدها حد ر (و الأصبح) الأن كلامن الظهار لتحريمه و إلاء غير نه على كويه حديق لم يرمن وحد ولأحديث من مداللكوحة فال احدار دوي و عناهل منها للمكاح حسيت ملَّة الإيلاء والطهار من وقت الاختيار قيصير في الظهار حاله إلى رة رقها عالا وليس الوطاء احد راء لأن الاحدار الله وأواساد مة للسكاح وكل مهما لا تحص له والدي هم بعيس للم كاحك عادق ( ولا عنج بعدي احتدر ) السيدالي (و ) لا عدق ( السج ) كابِ دَحَتُ دَفِدَ حَمَرِتَ بِكَاحِتُ أَمْ فَسَجِمَ بِ قَبْرِ أَنَهُ السَّاءُ أَوْ سَمَامُهُ وَكُلُّ عَدَيْمُ تَعْشِقُسَهُ ولأن ما طالاحد راشهوه وهو لا مان مايا لالمادا توجد ولدلا أما تعليه صديد كان دحب وأب هالي أو من باحلت فهي طالي المجتبع لأنه تعلم في العجي اللا علم افي المنتش و ولو حدير الاحسار في حمس ) أو " كثر ( عدم من رابا ) سبي دالك و بريم يكن عديد بالله (وعدية المعلى ) الديم وهو أراح في حر والمال في الرماس من أوَّل القصيل الذي عمد مواد وهو أن دنك لا رَق هـ (و مسرق ) أي الحس وكدا كل من أسسلم عايرق إدا لم بحتر منهق شــيشا وأراد علىقة عام سر في (حي كر) الحد ديون أنه وعده تدين لأمور محدود ال حكم الكا ( قال برك الاحر ) أوال هال (حاس ) رؤ يد به لامة عد من وحد لا عوم عداره مقامة فيسه قال سممون أمين برله أنه كا هال عاجب لاحام إنه بديني الفليد به لأمم مده البروي شريد فان مالد فيه لحيس غورت و د موجه ل وسيره فارد بري مي أم لأوَّب أسره وهكد إلى أن تحدر ومفلاء أن الشاس به ح و إن كان فالهو كالامهما يخالهه فهو غير مناك وأبلالا عور الله الراه المعاد ، حو صرات لأن القلممم برؤ في عادر ٢٠ الموش العكر و يعطله عن الاختيار بن عمايصفيه و عمله ملله وهو علس و الدك حو عدول إلى إدافله ولا دو عاجا كر عن المسلع لأله حدر شهوه و به قارق عسله على مولى الالي وماعله أل كي من واعد حسه على هادونو من عصوق لأبه حقابن كالدس مديعي أنه أن و أمسك إلى به يه في نحراه محمو معتمد أجابو حوب وإن م الحه الأدر عي وهو وجوب قنه بعني ما بارم على حلَّ بركه من إمساك كثر أو عرق الإسلام وهومسع شي أم كال

( عوله لأبه نعد مشرت ) عباره حج بعد م د كر وهو هنا بالهسج أوى مسه بالحلاق لأنه مسادر منه فني ثم فاوا به صارح فنه كتابة في انطاق الله وهي مثاله على توجيه صرحته في انفسخ وأنه مع كونه صريحا فيه يكون كتابة في الطلاق ( قوله ستماري ) احترابه عن بعد بنا الطلاق فانه صح مع كونه احتيازا لكنه صملي كا يأتي ( قوله استدامة ) أي للسكاح ( قوله وهو لانفس ) أي شاط وكان الأولى وهي ( قوله وله حصر الاحيار ) لو أسلم عني عشر مثلا واحد و مهن سد قبيل أحدان فالساهر أنه لاند من حدر أر بع من الست ولانقل لاحتمالا حسر لاندفاع الأحنين لحوار احتياره واحده منهما مع اللائم من عبرها مر اله منه على حج الاحتمار لاندفاع الأحنين لحوار احتياره واحده منهما مع اللائم من عبرها مر اله منه على حج ووقال أن استمهن أمهن ) أي وجواد وقوله الانه أيام أي كوادن ( قوله إلى أن اعترا ) أي ووقال رمن حدا ( قوله إلى إقافه ) أي وإن قال حدوله ( قوله وإن و قفه الأدرعي ) في كلام شيحنا از بادي ومنه الله و قفه فر حمه اله فنعن الأدراعي احداث لا أنه و قفه فر حمه اله فنعن الأدراعي احداث الأدراء واحداث الأدراء المناب كالامه .

(قولهوالظهار) معطوف عيدة وقوله ولا يد مد لا حيار الحيار الح ) عدره التحقولان مد طالاحتدر التي قد مد عدل التي قد موحد وقدلا أي لمد طالاحد وقول الشارجوهو أي لمد طالوله و الدن عوم عدول الم ) قد التشمل هد وعاره

الأوحه وحوب عدم توقعه على طلب أحد باسلامهم ( هر من قدم ) أي الاحتسار ( اعتدال حاصل به ) أي بوصع الحل و إن كانت ذات أه اه ( ود ر " نهر وعد مسحول بها بأر بعة " شهر و باشر ) احساط لاحمال الروحية في كل مهمل و ذكر العاشر بعد الذي كافي لآنه ومن ثم قال الرعشري بو قال وعشرة كان حاجا عن كلام العرب ( ودار لأعراء بالأكثر من ) الديلى وقد ادور من ( الأقر ه ) محسوب اشد وها عن حين الملامهمة إن أسعا معا و إلا ثن إسلام السابي ( وأر العه ) من لأنهر ( وعشر ) من الموت لأن كلا محتمل كوسها وحدور مها المدال الوحدة ومقارفة في الحدد فعلمهم لا الموجود الاحتياط لتحل سان في الدهدي ، و أراد لا كثر من أراحة شهر وعشر ما يه لأقراء صرح به اللموي وهو صفر ( و يوجف ) في إد من من أراحة شهر وعشر ما يه المولد في من الأحراب ( يعدد الموجود المتاب الوحدة الموجود المتاب ألم على ويا الموجود المتاب على حدد الموجود المتاب ألم على ويا الموجود المتاب ألم على ويا الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود المتاب على الموجود المتاب على ويا الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود الموجود المتاب الموجود الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود الموجود المتاب الموجود الموجود الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود المتاب الموجود المحاب الموجود الموجود الموجود الموجود المتاب المن الموجود الموجود الموجود الموجود المحاب الموجود المعاب الموجود المحاب المعاب الموجود المحاب الموجود الموجود المحاب الموجود المحاب المال الموجود المحاب المال المحاب المحاب المال المحاب المال المحاب المال المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المحاب المال المحاب المح

( فصلت ل ) قى مۇنە ئىلىمە ئوت بالەر

و (أسام مله ) فين رحول أو تعده ( سيمر ل الدمة ) ، "رة ادؤل بده الدكاح ( وو "سيم ) مو ( وأصرت ) مع كن كد يه كافي الحور وحدقه به ربه من كرمه بدله (حتى المصد المعالد ) ده أنه لا بده بها للحدية على الإسادية على الإسادية على الإسادية على الإسادية الموالد على المداد المحلم الموجه (و إن أسادت في ) أي العدد ( ، سيحن ده المحلم ) شار ( في حديد ) إسادية المحلم الوجوب المال روح بها وهي ما حدث شنا المحلم أنها و إلى مال بالمالية أنها روحة والمديم الوجوب المال روح بها وهي ما حدث شنا والروج هو اللدي بقبل الهدي وما حشه الركشي وعبره من أنها بو حدث المحلم أو جنول أه وعمد من أنها بو حدث المحلم الهدي بقبل الهدي وما حشه الركشي وعبره من أنها بو حدث المحلم الهركان ولو والمحلم من شور ولا تحديد من الروحة كي تسقيد المحلم عالم المحلم الهركان ولو مديد من مشور ولا تحديد من الروحة كي تسقيد المحلم عالم والمحلم عالم مردود لأنها المشور وهو مديد من مشور ولا تحديد من الروحة كي تسقيد المحلم عالم والمنادة عالم المشور وهو مديد المحلم ال

(قوله وذات أشهر ) أى لكونها صعيرة أو آسة ( قويه لو دن وعسره ) أى لو در يعلى والنرآس (قوله عن كلام العرب) أى لأنهم عصون على سى الألم وس أم يؤرجون به فيقوون لعسر ليال مصين من شهر كذا أو نقيق منه ولهل الحكمة في ذلك أن اله لى سامة على لأمم ( قرله لعليها الأقواء) أى الاعتداد الأقراء ( قوله إ ا كن عامه ) الأولى بالد لأن العدود مؤث (قوله فأن لم يادى من من المنتقل على من الموقوف فأن لم يادى من المنتقل على على من وصل أربع ما عطين سينا أو حمل منين رام الموقوف المنتقل أن علم الرائد المنازوجان المنتقل وحال أن الكام بالدهن الوجوف أن علم الإن تحتق موجده ،

(قولەتمايىد للباس) كى قى لأعوكا مهاعات لأبه بوفال وعشرة لنوهم عشرة من الأشهر ( قسوته كان عارجا على كالامالعرب) من الشبهاب مم عن السصاوي مامعتماه أن العربء تع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأبيم أصلا ووحهه نأن اللبالي عبرالأعوام والشبهور ( قوله قال المنقيق والراد الخ ) هو مكرو مع ماحل مهانان (قولهأعطىالبتين الم أي والحكر أعا مسا عطلب أربع لم يعطين شمال أو حمس أعطين ر مع الوفوف لتيقن أن فيهن روحبة أو سب فالصف وهكدا ولهن فنمه باأحديةوالنصرف فيه ولا مقطعات محقهن اصل

ر ما ما المامة أو طرائدة .

للمقة ولو من تحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدف لأنه بدى مسفيك للمعمة الى كات واحده والأص عدمه (ولم أسهم) هي ( أولا فأم بر ) هو (في العدم) فها بدية مدة تحمه ( أو أصر ) بن المصافيا ( فيه سنة العدة عن الصحيح) لإحد به و إسامته بالتحام والذي لاً. يحق فيهما أما في الأو ي فالاستمرارة على ديمة وهي أنتي أحد تث مامع الاستمتاع و إن كان ط عه كالحج ورقة بأنه موسع والاسلام مضيق وأما في الثانية فلا مها بالني حالل وله ... بو حدتها م يدم وقرق التوى بين هذه و بين ما إذا سنت إلى الإسلام قدر الدحول حدث يسقط مهره مع إحسام وأن الهر عوص العم منقط منو ما العادم معوضه ويو معمود كا كل الد ماسم حطرارا والنفشة للاسكين ور. صفط للمدّى ولا هدّى هنا و حدّ الركاني هن أبدلو حما لحاول أو بحود يأتي فيه عند مامر" وفيه عند لأن عدر الرواح لايستند المقة كم بعدر مما أتي في مام ( وإن ار سـ ) أو . قا معا (فلا نعقة ) لها في مدة الردّة ( وإن أسامت في العدة ) كالباشر ال أولى وسمحم من واب إلى إلى العدة (و إن ارتد) الزوج وحده (فلها) عليه ( نفقة العدة ) لأن يدمع من جهالة ولم الرائب فقال م أسامت وهو بالد المستجدية من حين إسلامها وفارف اللسور بأن مقوط الدائم ورده إلى لإحلام وما توطيه بالشوز للمع من الاستبتاع والخروج من قدسته وديك لامرول مع المديدكم كراك للعوى في سيدسه ولو أقام الروج شاهدان أنهما أساما حيل طام ع الشمس أو عربه عهد عوم كالم فدات شهادتهما واستمر الشكاح أو أتهمها أسلعا مع طلاعها أو عرومها نومك مدل لأن وف الساوع أوالعروب يتناول حال تمامه وهي حالة واحدة والمعيسة عصلاع أو العروب ما ول أوَّم و حره فاحور أن كون يسائم أحمدهم مقارنا لطلاع أوَّل القرص أو عروبه وإلىلام دح مقارنا لطاوع آخره أونحروبه .

> ( باسب الحيار ) في النكاح ( والأعفاف و تكاح العبد ) و غير دلك عما ذكر تبعا

ردا (وحد أحد فروحس الآخر حلوم) ) وو منفسه أو قبل العلاج والحلول رو ل الشعور من العلام مع ساء عرَّى والمعرد في الأعصاء ومشاله الحلل كما أطقه به الشافعي رضي الله عسمه وهو بالمحريث كد و رو ساى في الناموس أنه الحنون واعل الأوّل لمح أن الحنون فيه كمال استفراق علاق احدل ، و سدى من استفلم كي قاله شو في احديث .

(فيه بأي فيه عمرمامر) أي من السفوط عنه (قوله لأن عدر الروح لارسقط) معاصد (قوله وذلك لابرول مع العنه ) معاصد وقوله وذلك لابرول مع العنه ) أي فلا بد من رفعها به صلى و إعلامها به بأسها وحفت لابنا عه فعامر الديني وأروح قال مصت بعد لإرسان والعم مده رمكان ترجوع ولم برجع سمفرت عنيه لأر بلا عن ديده (فوله حين عاوع المشمس) أي وقت

(ياسب الخيار) في النكاح (والاعفاف و سكاح العبد)

رعوله وو سقته ) و إن بن الد حج والصاهر أن هد هو ماس سنساءه الثارح عن النوى و ماس سنساءه الثارج عن النوى و ماس سنساء الثارج عن المتولى الله و مايد الشارج مح ما حج و يمكن حمل الحقيف في كلام حج على غير ماذكره المتولى الله كون محاء ( قوله ومنايد الحس ) أى في شوت الحيار ( فوله كد قبل ) أى فين إن الحس مش لحنون ودلك يقتصى مفايرتهما .

(فونه و بحث الركشي) هوه استعة لمادي خلافه ديما من فانه نسخة مصدر وقوله يأتي فيه مامن هو خسر أنه فهو من كلام بركشي ومراده مصد ممر صد مامن أي عدم لاستحقاق (فوله شاول حال عامه) هي لايقدود يال عامه)

[ باب خدر ] (موله ومديه ) أى ق اعكم فهو عدد في المهومسد أن مراد عدد فتأمل الذي طرأ في تعص الأرمان وأما الإعماء بالمرص فاراحيا رامه ك ثر الأمراض ، ومحملة كما فاله الركشي فيما تحصل منه الإفاقة كا هو العالم أما الما توس من رواله فكالحنول كا دكرد لنولي ويثب أنصا الإعمالية على المرص كاحتول والاصاع توج من الحاول كرعام عص العماء (أو حداماً ﴾ و إن قل وهو عن بحمر مه العمو م سود ثم تنقيع و بداء و مصنور في كل عصو عبر أنه كول في الوحة أعدت (أو ٢ جه ) وهو سافي شديد يبقع ، حد و يدهب دمو له ومحل دلك العدامية كامهم أما أو أمهم فلا حيار به كي صرح به حويي فال والاستحكام في الجداميكون . ـ قصع وتردّد (مام فنه وحوّر الاكتفاء باسوداده وحكم أهل العرفة باستحكام العلة وفم يشترطوا في الحيول الاستحكام والدوكي قاله أركشي إف و لحبول إلى الحديدي أروح بدار واستشكال عدوّر فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا حدر و إلا له سبى منه شرحا للسكه مذولا صحة مع القائمًا و لحيار قرع الصحة عقالة عن صم آجر وهو أبها بو أدنت به في النرو مع من معين أوعمر كماء ورؤحها ولها منه بناه بني سلاميه صبح كوله معينا صبح الدكاج في هدد الحالة كي صرح له لإمام في النوالة والمراحة والمنت حيا الدنك (أو وحده الله م) أي مصاد محل الهاع منها ا حم (أو قرباء) وهو الله ده بعدم ولا حد على شي الموضع فال فماته وأمكل الوطاء فلا حديار و عس الرأمة فعن دلك قصه إلا بالن سادها (أو وحد به عبده) أي به داء عمع الدار كره س فسه و إلى قدر على عبرها سي سائله على ذكره والمسافه أحود من عدل بديه ( أو محمود) أى مقطوعاً ذكره أو إلا دون قدر الحشعة ،

الح ) عبارة الروض والجنون وإن تقطع لا (عدد محرص لامده (قوله واستشكال المقر فسح لرأه بالعس) معى المقسارب إد الطارى الايشكال فيه لا يشكال فيه

(قوله ويثبت أيصا بالإعماء

قوله الذي طرأ في نفض الأرمان) لم دين لمراد بديث النفض والناهر أن البراد به مختمل استه کیوم فی سنة (قوله أما الما أبوس من رو له) أی أن دل أهل خدد لارول أصلا وقساسه أنه لو قال الأطباء يزول بعد مده ثم يثمت به حرار و إن صاب المده وو صور قبوله حنشيد لم مد ( قوله و لاصرع ) عد دره عدر المدح والصرع عبداه له عمد به أوى ( قوله بوع من فيون) فشت به الخيار ( فوله دستجاً برالعبر ) معتمد وعبارة ليجد الريادي والعلمد أنه : شارف السمحكامها بن يكبي حكم أهن حدر كوية حديما أو برصا رمني اله ولعل هد عن (مم سوله بالا كالفاء باسوداده وحكم أعل عموقه الله ول خالف (فوله أو عمركف، ) عن سم على حج هو مشكل لأن الفريس أنها أدات في عبر كما، وهو شامل المر الكماء ، عبد العب عهد إنسمن رصاها بالعيب فسكمت مع دناك حدر وعس هذا كي وأباب فيمورضته كما قدال العما فالها يتحر للهور طورق من الإس فيمن صنه كه فيان معيد فاله لارتصمي لوقد بالعلب و بين إدمها في عبر الكماء لتسميه الرصا العب وقد أورديه على مر فه في على الإشكال اله أو : و يمكن أن يجاب عنه بأن العالم في الناس السلامة من هذه العيوب فحمل الإدل في الترو ب من عامر السكف، على ما إذا كان الحس المدؤن السكاء أنه بديا د السب أو خوها حمالا على العالب ( قوله ولا تحد على شق الموضع ) أي حيث كانت بالله ولو سفيهة أما الصعرة فيدمي ر الوالم، منك حيث رأى فيه الصحه ولا خطر أحدا عما يأتي في قطع السلمة ( قوله فان فعلته ) أى أو عجرها ( قوله ولدس الأحه وس ذلك ) أي الشي ( قوله إلا ما دن سيدها ) لأنه تصرف ى ۋى يى حص فى فېمىم أى حشفة ذكره أحدا مماهي في النحليا وعبره فان بقي قدرها وسحر عن وطء مه صر ساله مده الآنية كالعين (ثبت) لمن كره منهما دلك (حيسر في فسح السكاح) بعد أبوب العيب عمد الحرك عن الثلاثة الأول وهي الدلاخ كا بأي فسد حال الأدر بدلك وصح عن عمر عبى قد حله دلك في الثلاثة الأول وهي سنم كر بين الروحين كا رواء الذفي عيد وعول عابية ومئية لا كون إلا سوفيف وأحمع الصحالة رصي الله عبهم حديد في الحكل على ثبوت الخيار في البيم بالون هذه مع أن السائث نم مائية بسيره وهند الاعظم الإعلام الجاع أو المختم السيم والحدام والبرص يصديان العاشر والوند و سايد كثيرا كا حرد به في لأه في موضع وحكاه عن الأصدة و عراس في موضع أخر في السيم وعيد و عراس في موضع وحكاه عن الأساد، وأكم معه صفى الله عليه وسياس والمراق على الله معه على الله وسياس والمراق على وطرح بهساده الحسة عليه وسياس والمراق على الأمة من القرار والثوكل وطرح بهساده الحسة عليه وسياس كان عداد المعه على الأمة من القرار والثوكل وطرح بهساده الحسة وهو فيهما من كان عداد المع وقده من ما رواد في معه الما المحدد وسع على أن ارض الأموس عن زواله ولا يمكن معه الجاع في معي العنة إنما هو لكون ذلك على موضع على ثن ارض الأموس عن زواله ولا يمكن معه الجاع في معي العنة إنما هو لكون ذلك من موضع على ثن ارض الأموس عن زواله ولا يمكن معه الجاع في معي العنة إنما هو لكون ذلك من موضع على ثن ارض الأموس عن زواله ولا يمكن معه الجاع في معي العنة إنما هو لكون ذلك من موساء على أن ارض الأموس عن زواله ولا يمكن معه الجاع في معي العنة إنما هو لكون ذلك من موساء على أن عارض المعادي عرب عرب عنها و تقالهما عن الداوردي ه

(قوله وحرح بهده عسة) أي بالنظسو لكل من بروحين على حدثه إدكل واحد منهما ينجر بخمسة

( قوله حدمة د كره ) أي كبرت أو صعرت حلى لو كان الساق من ذكره قدر حشفة معتملة و كرك كر حك دول حشمه أو صمرت ساعمه حداً وكان الساقى قدرها دون المعتدلة فلا خيار و في مالو عني د كرم مع عساره وأدحل منه قدر الحشمة فهل يكني دلك قبيس لها الفسخ أولا لأمه لاعده عارها مع وحودها فيه عبر والأقوات في (قوله الت لل كره ) عدرة حج الت الحر للسكة مسهما حاهل بالعبب أو العالم به إذا انتقل لأخش منسه منظرا كاأن كان باليسد فانتقز وقوله عليه أي في الاستدلال به ( قوله في الخاصين به ) وهم الحبُّ والعسمة ( قوله بدون هذه ، أى بعنوب دون هنياد (قوله كالعديوط) و قال الفاليوط والعصوط فساد معجمية أو ماء ما معجمه بدل شالكي في العاموس و ديو إلى رئيده الدوفية ك رهم واد ، قاموس ( قوله وهه فيهمه ) أي الروحين ( فوله وفيه ) أي الرحد ( قوله مرض لمأبوس من روله ) أي الله أم يارون مه مالو حصل له كمار في لأشهل حيث على الدكر عهما وصدار اللمول حرح من عال الأشيان ولا تكنه الخاع شيء منه فيأنب بروحته احدر إن بر سنن له ولنه لأن هذا هو مقبضي للسندة بالعلة وديك حلث أيس من روال كبرهما عول صديعي الرابعي الأكبه ، واحد عمل ولو و في هذه إله منحق الحدا فشلت له الحدر منال كان محاملاً لأن هندا المرض منع من حق ويطء إلا أن تال ما كان البر، عكما في هسه البحق بالعبة خلاف حب قايه لاعكن في العباء عود له كر أصلا ( قوله في معني العبة ) أي فشفت له الحبار ولم أنديها حرص علم من الحرا وأس من والله فها العب له في إلحاق شرصه مرابي أولا فيه سرا والعناهر عدم الحيار بن ال مهمه كلامه لاى ق الاستحقة حث دن و إن حكم أهل الحدة مشتكمها

أن لما أحره العلى كنابك معامنا الكن لاعاة عنا ، وسأى التدبح بالرق و لإحسار وو وحدها صيقه سما خان عصم الل وعلى فهي كالو وحده را ماكر " الراب والعي ق د . . . و من الراد من الله أن إنه إر دخول ذكر من بديدك بها خالة وصدها فرجها ، وكام عان عدر دیا فی فوهم کی سجر هی کر آمه خیا سعنی کل موضوعه ولا حق سنجر وصاب وفروح سیاله وعمی ورساله و ۱۱ وجد ، و - حاصه و یال ما حدید د ، و حکم اُهل الله الله الله ماستحكامها خلافا للزركشي ، وسوء في شما الحرب لاكر أكان أحدثه من دري العلم أم لا ﴿ وَقَيْلَ إِنْ وَحَمَدُ بِهِ مِثْلُ عَبِينَهِ ﴾ من حد، مرأو الدين عدره وقف ﴿ فلا ﴾ حد لتساو مهما حيلتُد ، والأصح أنه يتحد و إن كان ما به أشش لأنه مف من به دما ، هاف من نصبه ، وعمل ذلك في عير الح بد بن المشي حبومهم عد المسح حاسد منهم أو بن أحاساته ويو كان محموع إلياه وهي راسه فتمر مان ماء حجاشما ملهم ، بالاف بالسويم ( ولو ياحده ) أَى أحد الروحين الآخر (خشق واصح) أن إن إسكانه و المقد ٥ كام بدكوره أو أجاله (علا) خيار له (في الأظهر) سوءً عليه عدمة فله له أو درنه أو باحارة ون ماه من تشه أو ساحة وأنَّدة الاعتراب مصهد السكوح العالمان للمالين المنهك المتراد الديام لدله بالأساطشي الشكل فسكاحه من (وه حابانه) أي روح بعد العبد (مان) ولو عمم، كان حات د کره ( محبرت ) قبل تاخون و عده عصر ها به کا درن و ریده انجاز بست ی امامه المبيع لأنه يصير به قابصا لحقه ، ولا كذلك هي كما "حراء الذعره ( لاعمه ) حدث ( هد دخول) فأنها لاتتجير مها لأنها عوفت قدرته سبي الوب ، وبال لحم م به كانه م الهر والعما لإحصال مع رحاء و عل و به فارقت على ، ود في مال فوعه بالد على رماح فيما كه أبد ولا إنم سيسه ولا حير د الأبه محول على شا، ما معها يوشا كا . ما مداع به اوج الله ية ب منه الت عدر للصرره (أوم) في محوداً ، عده (عد ق الحديد) كام حدث به ، والندم لا عكيه من خاص با عارق حام، من المصدق أماعه ولا تعلقہ علی لاُؤل اُن کوں جا وے از ہی وانفران عد عامد آگندوں آبات ہی جاتا ہے ، بادند صہ جانہ القاصي الحسين في النفيات ، ويد حالت به جب فرجات لا حيات ہو ۔ وي أو اللہ فلأوجه أدوب الحدر له و مختمل عدمه . . . م به ( ولا حدر مي حدث) . . ج بعد عقد السكام الأن حقه في الكفاءة في الابتسفاء هوان الدوام لا مرة العرامية ، وأمد و عدات عت تق ورصات به ،

( فوله أن السائحر ما العين كراك ) أى منت مه الحدر (فوه كدمه عرفه ) أى فإن كان كدمها مث له خدار لأمه كار مده في حقه و إلا فار ( فوه وفروح مه ) ومنه مرفس مر مي مد ك و ارض سمي با عادة و حكة فار حدر بديث ( فوه وخل ديث ) أي موت الحدر وعين مر بد لا شعب لأحددها مسله و إلا فار فارع من بوت الحدر فوي مرأة حيون اروح كالم مكن عجبونة ما بأي في شرح قوله و بحر عمران حيون لح من فقه و إلى كان مث أروح الح (فدله وهي رقم م) أي مداء فلا سكور معه فها لاي وو سد مده و من ما من ما مناه و لا قوله و لأقرب أي سكل منهما ( قوله هي كم أح ) أي فراء مده إلى مدا مناه المناه على منهما ( قوله هي كم أح ) أي فراء مده إلى مدا مناه على منهما ( فوله هي كم أح ) أي فراء مده إلى مدا مدا مناه على المناه عل

ر فوعه أن يمعدر ١ حول د كرمن بديه كندم الخ) أي وأريم كاصرحه حمر (فوله کا محر دکیر اله حيث يعدى كل موصوعد ) قد يقال إل كال مرمية كيد والعبرة was for the Know أسكسه فلا وحه السوب ع لا أن قال إبع حددده مسعدعي ليين بكي قوسه أن العمرة Something to Comme حصوصها ديد عاله کال اللي عم الأخصوصم ٠٠ ـــ (فويه و تعردنك) المرمامر حم سمالات م مع فسره الخبلاف على محا مروالبرص (قوله أو كله) المره مم أن كار مهرفد صرر بالمحول فهو لأرم له على حال

(قوله و برم راوي ... مه الله المرابع المرابع

. حد وین کال له سع اسد من کلح رقبق (وكدا) لاحيار له (عقاران حدوعمة) لله كاح ، إذ لام والصرر عام، فله ، والصقر معرفه العلم لمارية مع كوم، لانشب إلا تعلم العقاء أن خبر بها معصور منيدة أو على ها له حسوصها أو لد إن الرؤحها وعرف بولي علمه ثم لا هام وأرا الحد مسكامه م ولا ، فيه فوهم قد من في سكاح دول آخر و إن أخ هب المرأة لال لادل معداره (وسم ) جي ( عدر عنول) وال رصت به لايه بعد به (وك ا حداد و و ص) فللحم أحده إدا في ل (في لأصح) لذنك و إن كات مين بروح في ذلك العدائماً إلى كاغراء أم أوال في شع لاحتماض الصرار بالرأة، وكالامهم قد يتشاول السيد و مه الله و الله من في السلام على براو مع أمة أنها لو برؤخت على معيب ثم عامت به فلها عمال وال المحد مرحوم ما يحم تبوته له ، وتصية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كال ا کا ممہم حمال هھو کا دیک ویاں ۔ وعدان الله الذات ان حق علاء ( دالخیار ) القتصی للسمح م. تم مر حاصبه ، وهو ي العمه عص السمه أدامه وفي تميزها تشهوته عند الحاكم ( على أسور ) كم في "سام حديم الماح المدار الرفع للحاكم على الوحه السابق الم وفي الباهة برايدية بعادا ويدمنيه منده والأماط خاره والدوادية فاحهن أصبيل لموسة حَدَّ أُوْ ﴿ وَإِنَّهُ إِنْ أَمَاكُونَ أَنْ لَا كُولَ مُعالِمِنا لِلعَلَّمَاءَ أَيْ مُحَالِمَةٌ تُستَدعي عرفا معرفة دلك الما الها بوراً حدة أن بنو المعامل من مرف ها لحكم وإن حهل علم وكا شال في اعتاره ( والصحر) عنه أو ما يم عن أو حال (فان دحون تنقط للهر ) والمتعة لأمها إن كات فاستجه فتباهر أو هم الدير فاكأني التاسجة ولأبد بدل الموض اداراج في مشابلة منافعها وفاد ت و مات الوالم فارق عالم حلى العبد الله سيراة فسحة به بير غربهم لأن فصية الفسيح تراه العراس الله على الله على الله المراس المراس المستح ( بعبده ) أي الدخول أو معه ( تُرْسِح أنه حدثه (مها مدا إن قدح) بدر معقبول لا العاعل لإيهامه بعد نوطه أو معه ( ) حد به أو به (مارن) للعقد لأبه إنما بدل السمى في نقالة استمثاعه إسليمة ولم يوحد ف كأنه لا سمله ( أو ). إن قلب معه أو عدد (حدث على القلد و يومد). أو قللج معه أو لفاله حال معه (حول توامي ) الدركر ،

(قوله لم يتحر) أى الولى (قوله بنقارن حب) أى مأن زؤجها به وهو مجموب أو عمين (قوله ما اسر حامه) أى خشر رسب لا الده به إلى علل نولى السلح ( قوله أن حمر مه معموم معد ) أى عمر وسمه و روه و محر ولى) أى دو كالل مرأه دامة رشدة كا يدل عليه قوله من رسب به مد مد حو السعرة و شوبه لا أثر ارصاد فلا تحسن أحدد بداه ( قدله فد يعلون الديد الله) أى بالسحور في دي بدا مرأن الديد بها برؤح بطاله لا بالولاية ( فسوله تصي للديد الله) فيديه أنها و عصد عده و أحرب رفع إلى الشحني لاستطاح رها ، ور عاشمتي فوله الآلى وم يه كلامهم بن صر حده أن رفع بر الم حلاقة (فولة وفي عبرها شونه) أى كما هر عام أي في كا هر عام في كالمهم بن صر حده أن رفع بر الم حلاقة (فولة وفي عبرها شونه) أى كما هر عام في في بروسية كلامهم بن أن المسخ بهده العيوب إشا يكون فعد الرفع القاضي وذكره هذا ليبين عمل الدر فيها عدر ماني لاعبه (عده و سرد مواه حها ) أى و بال عال الرمل حد (قولة يسقط مهم وعلى الميد بيسقط قد يقتصي أمها وجهت مرا مده عن الروم و في الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم جعلى الميد عده ) أى الروم ( فولة عدم عده ) أى أن القاسم هو الروم .

مه ثم وصي عد حير صديه لشمل مو بديد حديد ي حديد الله على (و) الأصم أنه تك (الم على ال) السم بعد وطاء وقد (حد ) الله . (عد وق ) لأنه ما سماع سماع معتر ولم يقير وإعما صمن الوطء هذا بالمسمى أو عهر الله ل حدود ف أمة شرها لم وسب تم هميم عينها لأنه هنا مقابل بالمهر وتم عمير مقابل باس لأنه ي مناس فعاضه . المان وهو قول عراج بحد مسمى مطاء شقر د بالدحول اوالله \* عهر شن مدية وقد إ في العارب إن فسعج تعييها الديم أحال أو فسجت حيثه الله على الوالحال أن ديده مسمول الرحلاف الأنه لإمجاوعن مقابل م وإعما الخلاف هما و الحمل الماجي أو مهر المال وما المشكل بدال مصمن أن المصلح إلى رفع الحامد من أعالية فللحد مهر الدواء . أم من حامة فالسحى مناة . أحال عمليه السكي أنه هم وفي الاحراء إلى الرفعية من حين وحود سب أنف مع لامن أب العبد ود من حيل التسمح لأن العلو له فيهد فع دهي لا شعب إلا بادسد تد و وحدد لعلى ديك التعصيل خلافه في الفديم ينحو ردد أو رمايا أم إماير فالدمن حيير الدينوقيم على وهو مَدُ كُلُ فِي لَا عَبِي وَ فَا لِهِ لِيسَ فَاسْتِهِ لِلْمُ مَادِفَ بِالدِينَ إِنَّا فِي إِلَّا فِي رَحَ فِهِ العَلَى لا يَهِمْ أُوفَى غيره علم الترديد هنا لأن ساء وحول مهر الله ن أبه لـ عام عد له على حاف ما الله من السلامة صار العيقد كانه حرى لا سميه ، عدد ما مد يه رحم ع كار إلى مين حد به ل وحده و رلاعد له فدمين الرجوع إلى حديثه ، هو ، عني و حويم الندل حديم وهو ميم الله ان سوال حقها بالدخول (ولو عسج) اللك ح (٠٥٠) ٥٠ لم أو ديو ( ٥ د ولاه ) ... حميمهم الاسلام في العالماء ( فا سمى ) لأن الوساء في الورد وهي لا سداد بساء السام أو فيه هي كانت ميم فلا شيء لم أوم به اعبر مسمى في وسيّ منع في ديد أن ريم أي وقد عادث إلى الاسلام فلها مهر مان مع شمر مسمى في الله (ملاء مع الروح) أأ، سم ( الله المسعج بالمهر) الدي عرمه ،

( الوله أما إذا علمه الم وطئ ) أى مختارا أما لوا كرد منى وصد فالدس أنه دسه. حدره و أنه على علمه مهر لمن و برحم به على الكرد كاكره منى الاف سرائمه فال الاحرال على المكرد ( قوله فشمل مالوعدر بإنشجر ) ألى بموسى هود هر فيه إلى كال به مع و بن أو غيمة الحاكم أمالو كان العذر حوله ثبوت الخرو فسمى ألى لا به طلال ومن و وعاد و عاد ماد كر لا يعل على رصاه بالعب وعماره حج وعد ما المدي لا على حدره توصيه والعدم حداله ماد كر لا يعل على رصاه بالعب وعماره حج وعد ما المدي لا على حدره توصيه والعدم دده لأله ماد كر أية وقدمه في مشير عدر العدر وحيال ألى به رد فسيعميه على سده رده لأله في أمة الشراها) أي ثبيا أوعيرها لكن زوال المكرد واللكر عسد حدث مع الرد المهرى فيا في شمة الشراها) أي ثبيا أوعيرها لكن زوال المكرد والكر عسد حدث مع الرد المهرى فيا في أمه المدرد والرصاع وقوله فيه أي مسار ( قوله في الرد المهرى فيا في العدد عن حين سعيد المن أسل العدد ولا تعدل أي عين أل فسح المكرح العدد والاحراء و في العدد من حين سعيه لامن أسل العدد ولا من حين المسح ( قوله أوفيه) أي لهدد والوصاع وقوله وقد عدد إلى الاسلام) أي قان مان على ردانها فلا شيء لحد إلها لاهدارها المدد عن حين من المن أسل العدد ولا شيء لهدارها المردة تعلاف مانو عدل في هده يقيين حصمة "حزالها" ( قوله في الثانية ) هي قوله أو وسه

( دوله فكان القياس إلحاقه يالمس) كاك أن قول ن الساس إلحاقه مهما خامع أن كلامن الثابيَّة ملحص المستجمعه حسوله في الحال س عبر نظر إلى كوله سارنا أو غير مقارن ولا ب سواحدوه باله المعارق الای شرب الله و الله كون المسخ يقع بنعسه و ، عن قداك أمن حو لايسح أل يكون ملحط في داك فتأمن ( قوله أنه رعادتانع العسة) هوفاصر على مايدة كان الحسب مها (فوله وأعد فقسية المسح - ) نقستنی و دو ب میر الأرجى في العيب وخارث سه الوط عن من ( قوله أي وفسد عادے) أي في مستهرقها

سه د سمي ومهر دس (علي من عرد في حديد) من وي أورباحه بأن حكت عن عبيها الاطهارها له معرفه خاص به فنه سوي وقال از ر «أن عقد سسها و حكم به حاكم و لاستاها له مناهه النصع وكل اعتج و بدفاق الرجوع سمه بويد الآبي والقدم ترجع به للتدليس عليمه بإحفاء للعيب لذاءرن لتعتد وردك أنديتره منه أن تجمع بإن العوص والعوص وهوعتسع أأما العنب الحادث بعد العقد إد فسيح به ورام حم يمها حرما لا . . الدياس ( و شيرط في ) اله يم تعيب ( العبة رفع إلى حاكم ) حزماً لتوقف شوتها على مر بد ر واحها، و على عمد عد يكم شرعه حيث بد حكمه كلام من كلامهم (وكد - تراله وب) أي رقيم شيرط بالسبح كل مها ماك (في لأصح) لأمه مح يده موشيمال بالاعسار والماني لا و كلم يه الا مراد با مسيم كالرد بالعار و قلصي كالمه المومد ماء حاد ما ما عالم عند عور له المست م صعح و له صرح في اغور الما يأي في العسخ علام رأم لوم حديد ما كرولا محكم بدر فاجها الصرور دماه اس محته هذا ووشات العدة ) إن سعب دعوها م مان يكون مك وهو عد مد دادلا قريد كا فاله صحب الحد ل وعمر أمنه كم هنه الحرجان ورق وم علان كاحو حات الاعت عاله مقاريه المعقد لأن شرطه حوم العلم وهو لا مصور من عامل إن قد حوار كاحه لأمه من عار شرعد والأصلح حدقه (دور د) به من دى حدك كر الحقوق ( أو ، سه دى قراره ) لاعليم إذ لاسلام للشهود على دلك ومن تم تم م عم د موى مرأد سي عبر مكات اعدم سح تم فر ره س ( وكدا ) شب (مسه صد کونه) عام نعم ساوق مکاره (فی لأصح) دُم عرفه سه اتراش عاله فار بل لاحمل كر علمه له أو استحاله من الدور لاء د عليها و قصي حكوله وما فالماء المن أن البعيد بالنعلين أولى لان العلمة في اللفلية الحسرة معالماء للناشية المردور للبراد فهما اصطلاحا فار ولم مه علي أن عن مالك حصل العلمة صردفه للما بن للمية فشكول مشحكة (ورد أد س) العنه موجنه تدا مر (صرب الذيني بديسة) وتو ف كام رد ما تنعلق . صبع السوى فيه أنس وعدم ( مع ) عدم عمر ردي الله عسمه مها وحكي فيه الحد ع وحكمته مصبى أأصول لارتصه إرا حسار أحمام إل كال لعا ص حرارة إلى شتاء أو لا ودة زال صفا أو يموسة رال و معا أو رطو بة رال خريعا قاذا مصت السمة عسار أن محره حتى

( بوله سواله لسمى ) أى على مناس الأصبح السابق ومهر للثل على الأصبح ( قوله على من غره ) يؤسد من هد حول حديه ومع السؤال عيها وهي أن رحلا عنسده جملة من العسل بوقعت فيه سحمة في أن معيما وأب معيما وأب مالمحال عي لمه في سحمة في أن معيما وأب معيما وأب مالمحال عي لمه في سحمة في أن أن يكول مد كور أحدا من كو و هر وقط بن تعمد دلك (قوله و يغني عبد الحسكم بشرهه) أى بأن يكول عنها اود بوحده صل ولو وعني صر وره (قوله أمها وه أخد حاكم) منه مابو بوقع اسمح خاكم في عنها و د بدهي أن يكول ها مقال مد أوله أمها وه أخد حاكم) منه مابو بوقع اسمح خاكم في عنها و د بدهي أن يكول في مقال مناهم في أن يكول في منها أن يكول في منه على من أن يكول في منه على من أن يكول في منه على من أن يكول في منها أنها و منها أنها و منها أنها منها كالر به مثلاً (قوله صرب الناهم في المنه في المنها في المنه في المنه في مناه في المنه في مناه في المنه في المناه في المناه في المناهم منه أنه في المنه في المناهم منها المنه في المناهم منها أنها المنكم بهالكن المصود و حد التعمديق قالاً قرب عدم صرب السمة في المناهم مالو

(فوله مأن مك ) تصوير المعراج الروحية هراسه مدعده (قوله لادد دنه الح) عمل لأصل عمكم (قوله وكال صحيح) أي كال من فول الثولي والرار وكال الماسب شدعه على المعدول ( فوله و له ) أي بالمعمل ( فواله وغي ما رهمولافرده) لالاق مامر من ثنوب الحبار بدا كات رشد أو فوامه وهو عبنوت وهدا ساقط في مص السنج ( قوله و إلا لزم نطلان نكاحها حث لح) لعرضه شدى ودحير فنأمل

و تسماوها من وفت التمرب لا الشوب ، بحلاف مدد لإبلاء فإنها من وفت الحنب بسص وتعمر للأهلة فان وقع في أثناء شهر كنت من الثالث عشر له تين يوماً ، ويكني قولها : أناطالــة حق عوجد السرع وإن حهث مصيل احكم فإن سكت مصرب ، نم إن علم القاضي أن سكومه لنحو حيل أو دهشمة دلا بأس منديها ، وأفهم كلامه عدم تبام الولي عمها في دلك ولو محمولة ( فادا تُحَتُّ) السنة ولا يصاَّها وم تعربه فنها ( رفعته إليه ) لامتناع استقلالهما بالسنج ، وقبسية الامهم ال صراعه أن برفع باسا معادستة تكون على الثور أوهوكا أفاده الشمخ رحمه الله ده لي المصمد حده الحدوراي وارودي و دال قال وسلم ) فيها أو تقدها وهي الما ( حمل ) إن صلت عليه على وعثم العدر إن الده مع أن الأصل السلامة ، أما تكو غمر عور ، شہد کار سے ارب سوہ فیمستوں علی لأن اد ، شر معہا ، و خلف وجو با کا رحمه في الشرح الصعار ﴿ يُنتهِرُ تُوفَّتُهُ مِنِي صَامَةً ، وكَنسَةً حَنَّهِا أَنَّهُ مِ صَبَّهَا وَأَن كَارِتُهَا أَصَّبِهُ وَمِمْ تران النكارة في عام المور ، لرقة الذكر فهو وط ، كامل ، وهو سار مع في إحرائه في المحدين على مامل" والأصبح خلافه ، وما تقرّر من ثف داهه في الوط السملي من فاعدة سمد في باقي الوطء كما استشفى منها أيصا عند لله فاسله في الإيلاء وفيما إذا أحدر نامهر حتى تدبع فسحها والمدريم فاله فها يو اختلف في كون الدرق قبله أو تعدم وأنث يولد يلحقه ، ، ، ينه شر صب كار به، دو حدب سا التصالق عجيمه لدفع العسخ أو الأعث النعاغة الاماأن اعمل مصها وعارفها والمصب عدتها وأماكر اهان الوطاء أي وصلفي على التراق فنصيدق عليها حلها له أوّل لالتقرام مهرها الأنها مواسه في نقصاه عدَّتها و سنة أوطه ما هذره ما يو قال در وهي سند أنت ساس بنسبة أنوا أخي وسأها في هذه الطهر ليرفع وقوع الطلاق في لحال وأ كربه صدق دسه لال لأصل تا، الليكا- و سيرم إفتاء القاصي في إدا لم أنفي حسك اليوم فأب عد بي و بدني الإند ق المنت في سعم الدين وهي القاء الدفقة عليه عملا بأصل غاء العديمة والداعقة وإلى فان الدالج في ف و به الداهر الوقوع (فاين نكل) عن العلل ( حمت ) هي على أنه ، صأه إذ الدكور كلافر ر ( فاب حلنت) أنه لم يطأها ( أو أقرّ ) هو بذلك (استشت) عني (، سبخ) لبكن هد قول الذمر المث العلمة أو حق الفسح و إن م الله فاحتاري كما دهب إلى عدد اشتراجه حمم ،

( فلسوله وهو صریح فی النحدید) الکن الدی قدم قدال اعتباد عدم حسول التحلیل به ( فوله النکول) ای مع رد الهن .

أجره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع شكه من الأحد عدم ( توله دين سكت م عصر ) أى للذة (قوله أو دهشة ) أى تحير ، يقال دهش برحن حبر ( قوله دلا بأس بتنبيها ) قصشه عدم وحوب دلك وهو ظاهر التصديرها بعدم البحث ( قوله إنه القياس ) أى في البكر العورا، ( قوله والأصبح خلافه ) أى ثم لاهما ( بوله عدم البحث ) ثى لا أوجوب لمير ، دير عدن مصر على إنكار المجاع تشبطر الهر ( قوله لا القرام مهرها ) أى در يحد كلد ال يعشص ( يوه وهى لمقاء المنفقة ) وقياس دلك أنه لو حلف أن يوصه حمه وقد كده ثم مصى الوقت وادعى يوفيته فيه وأسكر المسحن صدق المستحن في شاء الدامي والروح في عدم وقوع السلاق (قوله يد السكون كيه والمكون بمحرده لاأثر له

ولذا حدقه من الشرح الصفير ، ومن أنده فلسن للنصيد وما عنه الركتيي من شيتراط قوله حك لأن الشوب ايس محكم نموع إلى فدار سي محقق انسف وقد وحد (وقس بحدّ ج إلى إلان القاصي) ها في السبح ( أو فسحه ) صفيه لاحتياجه إلى نظر و حتياد ورثَّ بالاكتفاء عما سمق و إنه كان هذا هو الأصح في السبح ولإعبار لأن العبة هو حصير و حدة فاد العكف بصرت الدَّة وعدم الوطء لم يسي حاجه للاحتهار ، خلاف إعسار قابه اصدد لروال كل وقت فاحداج ع طر والاحتهاد الم تمكن من العسج له ( ولو اعبرائسه أو مرصت أو حاست في ماله ) حميعها ( م حس ) الدَّة إذ لا أم ها حيث، فلسأنت سبه أحرى ، كالاف مالو وقع دلك له الإيها خنب عالمه والممد الأبرعي في جبسه ومرضيه وسقره كرها عدم حسباتها للعدم تقصيره اء وحرج بخميعها بفشها فلا محد الأستان أن بنشر النفس اللكي وقع هديك فيه فالكول مقه فيه ولا عسر العراضا عنه في سبو م ، ولو كان الالعرال عنه لوما مثلا فالساس قصاء مثو دلك البود لاعميم الفيل ولا أي ومامية (مورصت تعاهر) أي السية ( به ) أي الشم مع اروج ر على حديد) من العسام أرصاه بالعب مع كوله حد يد و حدة والصرر الإعجاد ، وله عارق إلاه والإعسار والهدام الدار في الإحارم، وحرح ببعدها إصده قبل منيها لأبه وسقات للحق إ قبل أسوله ، ويو عد أنها و حفيا بعد رضاع به مان السدحات ماء أو يومنها في دير ها ثم راجعها م عد حل العديج لاعدد الدكاء . خلاف مالو ح الدد الكاجها العد علوم المايه لايدا معد طاب حكومه كاحد عد الأول (وك و حده) مد تخر بعد اللذة (على الصحيح) لأنه على العور و أحرين معوَّت له ، و مه له رق إمهال ، الن بعد الحامل لأن حق ساب الدين على العراجي ، والثاني لا منس لإحسام بالناحير ولا بازمها فلها الفسخ متي شاءت (ولو سكح وشرط ) في العقد ( فيها , معلم ) أو منه إذا أر ما روح كشابية (أوفى أحدها فسم أو حربَّة أو غيرها) من العمات " كاميه كه كارد أو الدينية كسويد أو الى لا ولا ككون أحدها أبيض مثلا (فا حلف) للشروط وقد ألى السلم عبا إدا بان قنا والزوحة حرَّة والروج عن تحل له الأمة إذا بانت قنة والكاهرة ك يه خل كاحه ( فالأعهر محة الكاح) لأن الخلف في السريد لايوجد و الدالسيم مع مأبيره بالسروط العاسدة فالنكاح أولى . والثاني يبطل لأن النكاح يعتمد الصف وتستلم كتسكل العان ، أما حلف العين كروّحي من زيد ،

( اوله والروحية حراه ) سياتي له مايخالفه »

( دونه وساحده) أى دونه و إن لم يدن دختسرى (قوله و عتمد الأدر على الح ) صعيف (قونه من العصل) أى من السنة الأحرى قل اس ترفعة وقنه عبر العشر مه الاستشاف أيت لأن دلك العصل إنما بألى من سنة أخرى . دن فعن البراد أنه لا يتنبع العراضا عنه في عير دلك العسس من دان بحلاف الاستشاف أه شرح منهج ( قوله بأن استندخلت ماءه ) ظاهره ولو في راء ها ( قوله بأن استندخلت ماءه ) ظاهره ولو في راء ها ( قوله بأن استندخلت ماءه ) ظاهره ولو في راء ها ( قوله بأن استندخلت ماءه ) ظاهره ولو في راء ها ( قوله بالد الرقيج مسمة فانه لا يحتاج إلى شرط لإسلام إد الكافر لا يحتاج الله شرط القوله لإسلام إد الكافر الم وشرصة كونه كراف الله الكافرات المستحكات المسلم في المسلم أو لا و يعرف أسم منذ الكافر الداد به المنام ولا ككون أحدهم أسم منذ ) هن منذ الكافرة به الحدمة وهي سامراً في السلم أن المقصود منه الخدمة وهي الحدمة مهذه الأمور فيه نصراء والصاهر الثاني لما ذكر فيه (قوله و لروحة حرة ) أي واحال .

حاصين المان مع الشرح فالأغهر صحة السكدح ثم إن بان خبرا عا شرط صح الك، ج، ولا يحق ماقيه .الثاني أنه يقيد أن عدم ثبوت الخيار وحده ينتحهصحة البكاح فيفهم أل ثنوت الخيار مدرع على عسمحةالكاح وليس كذاك (قوله أىوالحرية كدلك) أي وهو بنعمف كاسرة يأتي لكورتميره عاًى عيد أل مستراد الحريد لست في الأنوار وسيأفي في كلامه تسلتم الألوار وق سنجه بدل اخريه حرفةوهي الأصوب إقوله كيد ميرد سيهاد ) يوغ أرصوره الشيعصره على مسد بثاير السب ويوس كداك ( توله في الأولى) تسم قهذا التعبيراجلال الهلى وكذا فاقوله الآتي في الشاسة معر أنه لم ينقصم ى كلامه ماسيرل عبيه ذلك والحلال المحبي ذكر بعدقول للسنف البارو إن مال دويه ماسه كأن شرط أنهاجره ف بث أمة وهو حر تحل له حكام الأمة وفدأدل السيد في كاحها أوأله حرفتان عبد وقد أدن له السيد في التكاح وداروحة حرة اه فصحر له النعمار المدكور على أن مادكره الشبرح هما

شدم فی گلامه ما یعنی عمه

فروحها من عمرو فسطل حرما ( ثم) إذا صح ( إل باق) "بوصوف في عبر العبد لم مر" فيه مش ماشرهد أو (حيرا عد شرط) كالله و لكارة وحربه عدل أصددها صح السكام وحييته ( فلا حدار ) لأنه مساو أوا كن ، وقارق الحيار في منعة شرط كفرها فنات مناهة بأن للجد م القدمة وقد بر بعد في المكافرة (و إن مال دومه) أي الشهر ومد ( فيها الحبر ) بمجمع ، قال رصف والرول منه لخيار إدا كان الحمد في العسب عوال الكه ءه ، وقصيه إعلاقه شول الحدار ه في اللسب مقالم وهو مرجعه السكي وقال السدي إلى الشامي رجعه في حاف شرط للب روح ، ومثله شرط اسم، حكى الأصهر فالروعة كالصابر والشراع المصادر ، وقصه ماق الكمار وهو العدمد أنه إن ساواها في سمها أو رحمه لاحار لها و إن كان دون اسروط ، وحرى ي ود م الرد سنها على استه ود ساوه على خلاف في حاسه بمرور فاسكل مهم الفسح قور ، ولو العبر قاص كما فأله السعوى و إل حث بر الهي أنه كسب السكاح بوالذ في لاحد ربه لتمكُّمه من النسخ با طلاق ، وقصمة كلامه أنه بو كان دروح في الأولى عبدا ليون الحيار به ، والدي صععه المعوى ، وحرى عليه اس للفرى ، وهو العامد عدمه د كافيمه مع تمكمه من طارفها وأنه لو ناب الروحة في الدو سه أمه أسول الحدر للد وهو منحري عليمه اللي الدوي أيعده وهو العشمد مرير وحق السيد و إن حرى في لأبوار على مقالة كمطاره فيه فيديد وقال الركبي إيه رجع ، وعلى وأول فاخدر سندها دومها عبالاف سام العاوب لأبه تحسيرها على سكام عبد معميت (ويو صبر مسعه أو حره) ولم يشه ط مث ( ٥ ت كند يه أو أمه وهي لا حل له ولا يار ) له قبهما ( في الأظهر ) لنصيره مرك الدحث أوالشرط كاله من شدع كاما ما لا فيركن شای له الخ را لأن صفر الدار الإسلام والح به ، فادا حمد درك الل لحيار ، وو دق حرابها ارجب منعصه انهني كا لو بات أمه كا فانه الركاشي (رو أد سـ) لوانها (في رو حيه بني منسه كَفَّا ﴾ لهذا (قدن فسقه أو ١ يارة نسبه وحرفيه للا حرار لهذا) المتصرها كونها بترك ما ذكر . ات واو ما ) الروح (معيما أوعده ) وهي حرة وأدن به سدم والسكاح (فاع لحيار) يه، ( والله أعم ) أما الأوّل وهو معادم عن ص أوّل الداب فاموافقة ماصمه من الديامة للدب وأما الله في فلأن يقص الرق رؤدي إلى تصريف أسمال سنده له عب محدمته في الماس

اوله فروَّحها من عموو) حماده ﴿ أَكُ أَنْ عَلَى النِّكَاحِ مُتَنَّفِنَ لَلْقَسَحِ بُوضِعَهُ مِن غَيْر شرط لو شرعد فهم عبب حكرج كخدام في بهر مها برص بحسر و إن كان الأوّل أثناً من اداني اهـ مهاتم ، ومثل مادكر مانو فال لوكنيه راوحي الانه فقبل له بكاح عجرها قايه بانس أبا لو رأي من أه أم رؤج عيرها فاسكام صحيح ولا حياراته ، و له يعد أن صوره بعدل العين عس شدر م ي هذه (قوله في النسب مطنف) سواء كان نسبها مساوية ولا و يأما كون قصية إيداعه يثمن ر حمه کار ملك قصمه (فوله و إن كان دون استروه ) سانه (فوله فلكل منهما انستج) كي أَن قُولَ قَسَحَتُ النَّكَاحِ (قُولُهُ وَكَالَ الرَّوْجِ قَالأُولَى) وهي مَلُو أَدِنَ السِّنَدِ في سَكَاحِ العبد وشرط كوتها حرة فياس أمة (فوله وعني الأوّل) هوقوله ولحق السب (فوله خلاف سائد لعيول) أى فان الخيار لها ولسيدها على مامر في قوله و يتحر تعرن حبول الح (قوله أما لأق ) هو قوله معينا وقوله العالب في النباس أي شيث أحنف ثلث لها الحيار ، وقونه وأما الذي عو قوله أو عنده

(قوله شرط) كان يسي ريادة لام قيه كافي التحمة ليمقي الماس على سويمه ( قوله وهو وكيل عن مالكيا) سائل في كلامه تصوّره من سالك أبسا (قوله أحد مي كالم الإمام فدلك الله ) حاصل هدا المنحث كا عمر من شرح (وصوعه وأرالموالي فائل بأن النعراج المتقعم عبى العدمد مؤر مصاف ينفسة نقيمة أواد وأن الإمام يشريدهم شريبال أريتصل عمقد أي عرف وأن يدكر على وحمه الترغيب في النكاح عاو المهرش ممهدفتية وادد له والشار جام ينمه على كومهما متاكبان فراسق لدكر الثاني عد لاأزن موقعرف كلامه وقوله وهو مديوم تماقس الأوي صو به وهو فرد من أورد ماقىلە وأماقولەق ئىاد كر للحلاف ور ويماهمه يلاله إن أر د به كلام الإمام فهو عرضيح باعاث أله فرد من أفراد كالامالعربي فهو محل وفاق السهما وإن أرادكلام العرائي فهو عد صحيح أصا لأنه إن دكر لإفادة الحكم يحيث لأيمني عنه فلام الأمام لألحر والخلاف فيه فتأمل

و أنه لاستمن إلا بدئه معسر من وبعيد ولدها مرق أبيه ، وما دكره هو العتمد و إن اعتمد جمع مأخرون على الإمام والنو على أنه لاحمار كالنسق فقمه ردَّ تظهور الفرق لأن الرق مع كوله أشش مر مدود ماره وير بعد العال بحد الات الناس ، د من عد الدو بة ( وسي فسنح ) العدد ( علم) شرط أو ص (شكم مهر والرجوع به على الدر مد بي فيانعب) فلسقتا المهر قس نود ، لابعه ولا يعبده ، ولا ، جع به أو بيرمه على الله " وحكم مؤل اروحه في مآد العبالة أمها لأنحب هم وترككل مصنوح كاحها بدرن للدكتيب أوغرور وتوحيلا على باقص هما في مك ها كام أتي ، والأصلح وحد ما الكي ( و مؤثر ) الملح حدث الشريد ( احرير عارِن العقد ) أن وقع شرف في صله كرؤ حسائ هذه خر"ه وهو وكن عن ماسكم أو حلى أنها حواة أو تشرط أب حراته لأن النه وتدارت عوم في العد تود إ كاب كاللك أنه الوثر برجوع سمه أبه لأمة والشيرت كونه مدر، لسب الدقد مل يكني فيه تقيدامه على العقد است أو مصار به درق مع صدد البرعات في السكاح أحد من كلام الإمام في ذلك ، وهو معهوم عنا فيها بأوي وإنهارك بحاص والدق بمهم أن النسط إلم للمتد أبيلا فاشتاط شهایه علی موجب العصم مقوی علی رفعه عد العماده ولا كمالك قبيمه الولد ، وما وقع لاشر -ه عما حاجا دائ عار صحيح لأنه نوع خاد النام م في علمن لمصل بالعبقد كالمدكور فيه هامه ؤثر في الصبح ( وثير سرا ) حرا أو عبد ( بحرامه أمة ) كحها وشرط في العقد حرامها (وينجماه) أي البكام أن في إن حلف الذيريد لاستان مع وجود شروط كاح الأمة في أو لم تصححه بأن قلنا إن خلف الشرط يبطله أو لعقد تعصها (فالولد) الحاص (ص العر) عُم أمة رحر" ) و يال كان با و ح عند عمل على الواد بشعه ومن ثم لو وطي عبد أمه عالما أم وحمله الحراة كال الولد حر وله وسي روحه احراء بداء أمها روحه لأمة فالهالد حر ولا أثر الله فيها علمي ، والسرق أن اخواله الله مة الألم أفوى ، إله لاية، فيها شيء فير يؤهُ فيها افتاني أنَّه ماعدقت به عدعه مالح ل كالرماسة عد أولوم ، بعدد الله المركشي

(قوله وما ذكره) أى المعنف (قوله لاسها بعد النوية) صبه اله بي عدر كر أن العسق بو كال الوله وما ذكره) أى المبيار (قبوله وثم ككل مفسوخ) أى وم في قول سبعه ماسس في العسر (قوله في سك هـ) أى لعدد عن السبح لا غد كوم حاملة كا صبر حاله في البعد في قد الحديد أمها حد بالامكان عد قول لمن عد قوله إذا كانت كذلك) اسم الإنده مرح عالى قوله أن وقع قد ما في قلله المن المنات كذلك) اسم الإنده وحم إلى قوله أن وقع قد ما في قلله المن يكني فيه نقدمه ) قال سم على صهيح قوله فكو فيه قدمه حاله على فيه قدمه حاله الله المن العدم و وعد هام حره الأنه لو له ما يمكن سعيل من أن لا طأها كذا وحده ما المخطة من قراء ما على والده ثم وقعا من حهه أنه ما يتماع من صديد من كلامهم ( قوله وشرط في العقد ) أى أو يقدم عني أن العن ما عبر المنات أو هذا والمن في قوله وشرط في العقد ) أى أو يقدم عني أن العن ما عبر عبر أنه عبر المنات أو هذا في الوطئ (وحته الحرة المن من عبر المناه على المن عبر عدم المن عبر عبر المناه عبر المناه عبر المناه عبر المناه عبر المناه في المناه عبر المن

من الشيار فدر أله للوطاء والرضع ويسدق في سنة والميدو رجاد مه فيحلف له لانعير ک مور که در ۳ تها ( و علی معرور ) فی دمسه ، یا ده ( شمته ) موم ولا به لایه أو ر أوه ب يكان قوعه و لا سع ) وإن على السد حدّ مد عو به إنه ال عروب سه حراس لع يوكان روج مد سيدها لم مرايد دل السيالا ، القامل قد قامال (وج جام م) ) الروح إدا عرمها لاقبله كالصامل (على الدر) منه الديد لأنه الموجر لدفي مرمها بديد ما حل في العدد على عرمها حادف مهر ومهد لوحا مل العبد المديد لود له إن كان مهر ما أن للعلم بدمه أو لمسجى فيدكر به ( والدمر - بالح بدلا صلة من بـ الله عن العالم في الالمه في سيد مي قال عن حكم همه م له كاليه روحات ها ده احد و أو على أنها حراد مقاح مداله يه فران دومي الم ير العالي عام إلى م عليه العالي ولا الله ما در الله العالم وكانه) العالم الاستواكة ( أو و يه في كاحم وحد الول حد من أوشره (أهديه) عجمه كول حب بين فيهد ولاعظم بقول مي لدين بعقد علامعقيا عنه أساعة بدان ولا بالله فالعام الأن الكمال مرهوبه أوجاله وهو معمر وفارأن به مالحيل في برماحيا أماعتها حال أوساده ميارا أوسييها وه كا د و بروحه ، ب العرب و ين أن الم أوص عال ما عال ، أو بر د يا حراله تعدد عن در دليه و ده مده ١٠ ( ١٥ عن ) المر م ( دي عن المرد عدمها ) فالمال به على ما كا مله المداعدين لا تحليم وم في بها مافاني على من مكان الشباب عالم تحميله والتاسم به عالا كالمكات بناء على الأصح أن ويعة وما سمع أوسهم العل كال سعو ، وما سعد ما وكدن بولد رحم منهاع عرمه معم و كب حابها ماح أيصا رجع عليها اشداء دوبه لأسها مه شد فلها محرج وكين من دوسه و إن كان من أسد كار سيء له ( وج عص الولا مسد and made is a a a a a a in ( a 1 ) is a power or district of ( do + ) ع به مصموله فقيه لا عد و حوا م د م اله وفال كال ح ي ح " حد ماه له عود المعرب خر لا به أوه ولا مصرّ أن المامعة إلا أما يما حامها لما المام المام وإل ب على قبية العره لأن الحين ادبي إلى سماع عود .

أوفيه أحيف بعلب العرائم و فينه و فيام له تعرور سندها بعشر فيمتها لماد كر و إن كانت الحياية من تملد بعرور طي سايد لامة مني لعرور ولاشت به شيء على ملدد قال كان معه للحمان حدَّم فيصابها من العر"ة في رفية العساد و إن كاب من سند لامة قاله "د على عاقلته وحقه على العرور ( ومن عنفت ) كها أو رفيم ويو حدل روحها فأحل مانو رة سم أمنه بعيد فادعت على سيدها أنه عدمه مسام مدج وأسالواه مد فسيدق عامه والتي على رقه والسالم الخيار لأمها حرآه في عمهم والحق لاعدمهم ورب أن قوها في حق السند لا مرم ج وعلمه لوفسخت قس للاحول م الطاعد فها لأنه عني الداء ما وأم فدهه لم على العلم وأسر الما لم سكاحه لأمها رفيقة لد هر او تو در ها حص ارد افال و د ، او الداه ه و کاراه و مکالمه او حب اقال آو) بحب ( من مه رق حما ) على ول المعال ( في المح الله كام ) أباحث حرَّ علا إجماعا في الأوَّل ، ولأن . . مست عب مدت وكان قنا كا في البحاري غيرها صلى الله عليه وسلم بين المقلم والعراق فاحدًا إن مسام مدان عامه و الصررها له بار أو عام والمراهم الطير عاص وألحق بالعبد المبعض الساعمة العام ما ما ما ما ما ما و ما الروح ما شاؤهان قبل احتيارها المسخ فلا خيارلها ال ولا وربعت المار من الم و و والما و المار المار المسلخ كما من في المسلخ بالعيب ، و يستشقى من الامة منه ماسا في المحول في مرض موت منده وما حداج من الدك رق عهرها فالاحدار لم عود مهر عسميه اسم ال ار اهم كها والحد ولاخدم هما إلى وم إلى ما كم ب شر من العب ولاحم و (و دسير له) أي عد الحدر (على أنفور) كمر العب فيعتبر ي من في أن عمه كا سبق " ما أو لدى بالد الله أبار من وف عامها بالعس لأمها ماللة افر بهُ ف م وي قميد و فار سوَّى ه

(فوله فين وطء ) مرف نقول الصنّف عنقت

و ۱ این با غوالی می باز ایر و او عدایی ایجاد این ایند این ایند به رغبه می موجوده فی عایا محت با

ما لم تسمها محماره أونصرّح با سقاطه ، نعيم عسير للكاعه نؤخر حرد لكمّاها العدره من ولهه ، والعسقة في عدة طلاق رحمي لها العدر شو تها نسير عامل ما السبح ( فا ، ف ا) نعد أن أحرب الفسح وقد أرامه ( حهاب العبل ما دفت عمله إن تكل ) حهلها به عادة أن لم يكديها به ظاهوالحال ( مأن كان المعتق غائباً ) عن محمه وف العشى لعدره خلاف سوكدمها ظاهر الحال ككونها مصه في بيته ولا قرينــة على خوفه ضر ا من إديم عمه كا هو و صح قلا تصدّق بل الزوج بمينه ويبطل خيارها (وكذا بن ذات حهات اخدر به) أي العس مصدّق عمم (في الأسهر) لأنه عمد حق على عالم الماس مال عبرقة مون الخوص والثاني منع منك و سطل حيارها , وعل احارف كا قاله الموردي سد احيل صديها وكد يه . ثما من مر صدقها كالمحملة فالوائدة مفتول فتنعا أوكامتها أأن كالتاحاك الليهاء والعرف ربك منهم فعداد مفتول قطعا ، ولوعات أصل الحدر والسد حريد عور به صدقد عملها كا رجعه من القري وهو المتمد كنظيره من العيب و لأحد بالشبعة و في تولد و به ها سو ، كاب قد بمه العهد ، لإسائه أولا لأن دلك بما أشكل على العاماء فعلى هذه أولى (فأن صحت ) من مست عدر وق الدكاح ( قبل وطء فلا مهر ) ولامتعة و إن كان الحق لسيدها لأن اله حر من حهم، ولس السيد منعه، منه (أو) نسخت (بعده) أي الوطء ( عن بعده وحد لسمي) دستمر , د به ( به ) مسحب بعد الوطء يعتش (قديه) أومعه بأن م بعر سدي لا بعد الاكس من بالشها (لابه مس) لاسداد المسخ إلى وقت وحود سنبه وهو المال السابع للوطاء السركاوه، في حكام فاماد (وقسر) عد (السعى) دغرره دوده وه وحد مهما بسعد لوقوع اود ، لوحد للم السعد العدد يو قم في ملكه ، وما اعترض به أن الرقع به م . أن استاد ألم به يوف الله في و إن أوجب وفوع الومره وهي حر"ة لانه في منك لأن العقد عو الوحب لان بي وقد وقع في ملكه ( ولد عالى مصهر أوكوندت أوعين عبد حه مه والرحس ) م حكام رق في مأوسان وعدم المبارد مها في النائد مع عكمه من احلاص والصلاق تعلامها

( فسنيان )

Jan 3 3

( سرم ولله ) اخر ولومنعت لموسر ، أى في النب كا هو بناهر دف أثم الدرك و إن سلل وكان أش أو حلى وعبر مكاهب وكافرا ،

( فوله منه يممها ) أى يطأها ( قوله تؤجر حرس ) أى وعب رقى الناحر فيد مع بعد الكمال بن شاءت (قوله فنا العار بسومها) أى فلا يسقط حياه بدي هن رحمها بنت ها لحمارعتم (قوله أشكل عبى العاماء) أى حيث احتسوا فيه ( فويه مسوحد منهما ) أى مهر تميل و أسمى أ ( قوله يوفوع الوجر ) أى سند وقوع الح

( مصـــدی )

في لإعدف

( قوله في الإعفاف ) أي وهايشعه كرمه وه، الأن أمة ولده و إن العصر على إسعاف لأبه التسود , قوله عن يأتي في النفقات) أي بحيث لانصار مسكسا عن يكف به كان النمامع بن اس لاس .

(قوله فان استوه قره فتط) كالاعصو لة (قوله قار ثبد) بيد ق اه ع كا يعرف بأتى (قوله مهر الله حرة) حر وكان ره کم شکار او ."فل" ويعير حكم لرياده يمه العدة (قوله ولا كن شوهاه) لعله إن لم يردها الأب سيراجم (قوله أيجه روبجه بها ) قال حج ويتزوّحها الأب للصرورة وهو مع قوله لاتي علم فور الصم عدم إي سكاح وإن أس الر، صر عواق عدم و مرط يوفر شرفط برؤح لأمة فيكون مسطى م مر في تروّج الأمة لكن في حواشي النجعة سمر أبه لالد مربوم الشروط كا هو ظاهير اه فليجوز ( قوله أقل هذه الحسة ) لايحق أمها ترجيع رأى مهر حرة أو عن أمه على أن

الصوريان الأوادين بسن

ببهمافرق معتوى فبأمل

وعيد أد بعدد فال ستوى المال في كثر قود و إلى ورع معهم تحسب لإرث على ما جعه في الا و ر وهو المتعد (عدف الات) الكيمن حرالة للعصوم علم ولوكاتو (ولأحدث) ولو من فس دم حث صفوا ما ذكر ( على المهور) الد نقع في درا ما دو الصحة للعروف ولأنه من وجود عاجله لمهمه كالسبه الوالدي لالبرمة مهو محراج كالالبرم لأطال إعساف عوع عا وحرج عما در كر مصر و در الأصر و لأصل لأ ي لأن الحق قد لاستها و إلر مه بالإ على روحها معها عبير حدّ على النفوس فر كلف به و رفان دامر معتبوم ، دي في الدي إعباف أصدوله لرمه . من صلق منديد العديد وإن بعد كأن أني أنيه على أني أمه ، فإن استويا عصوية أو عدمها وته الأفريك أن من حدّ وأي أم عني أسه م في استويا قرما فقط بالن كام في حهة الأم كأني أَتَى أَمْرُونَى أَمْ أَمْرُعَ صَهِمًا وَهِ لا حَكُمْ وَيَعْدُهِ عَصَلُ فَي رَجُنَا لَا أَلَ عَصِيهِ ﴾ العد السكامة ولا يعرمه ف ي (مهر) مثل ( حرد ) . و يه دليك بـ قوله العاش بـ كاجه موسير ثير أعسر ور مطلهاء منعد من الدينم حي سعة كافية ليدي (أه تول له ا كم وأعست المور) أي مع من الكوحة اللائمة مد و مع راد في دمة ذان ( أو سكمة لله و مهر ) ه (أو يم كه أمه ) خراله (أو سها) عد شرائه لأن و بي هاصال واحد ما دلاك ولا او شوها، وصعيرة ومن بها مد الله الحدا ولا عاله و دا ما و با الله كعمر ، كا فاله الأدرعي وليس له أن يروّحه بأمة الأنه مستعل ۽ ل توجه ، الو لا يقد الله ايا إلا على مهر أمة الحه تزويجه بها أما غير الرشيد فعلى وليه أثل هذه الحشة إلا أن ترقع لح كم وي عبره والخبره في ملك للعرع عالم منت على مهركا بأي ولوك بالحادة لا كسه ،

(قويه عدا ما مدر ) كي مهاد موجه أعول بدر آدد كو في نادم مدر عدا المداد أن الوالد حسن على الورد المدر وحد المدر ورف في في في الوالد يكون واحدا وجها ، وكداك الوالد بورال الدر ودر كول في الصواب (قوله وهو الدر ودركول في المدر ودركول في المدر ودركول في المدر المدر في المدروف المن المدروف أي المشار إليه في قوله وسواحمهما في الدرد مد وقال (فوه و رقول لا في) ظاهره و إن حاف عليها الراد (قوله و رقول كان الأولى أن يمول ومن فيه رق عشمل المعص ( فوله في الدول ) أي المراح الرائية (قوله أورع الديما ) أي وحول فيه أي مدر من حرجت به الله المداد أو له المدروف المدرول أي المدروف المدروف

الله قائدية والزافد شيونه فيل بدم بولا إعداقه الدين أولا فود كلامهم تفيد اسعء وقله احبان مستمعد ( أم ) إما ورَّحه أو ممكه ( منه مؤسهم ) ندهه الصيمر محصه أي الأ. ومن أعقه مها من حرة أو أمه ، وق عالى المسلح مؤديها أي مؤه من أسنة مها وهو أحسن ومواجي لما في أعرار لأن مؤله الأصلى معجمه من ديها ولأنه لاعباء عن إعلاقه مؤلمة إلا قد الدر علم فقيد أن العرامكي الأستمار على صاحب أنه إلى أصل على ديك أنافع يوط أنه ملي أعقه ستنبث مؤالمه وأن مالأي في النصاب ما وص فيم إذا ما همه لما ولأن العالب أن من حام للاعقاف يحتاج الإندق ، وحمل بعصهم كالامه على لرمحه والأمه نشاد لأن العظف فيهسما بأو مع أمه نوهم وجوب إهام بما عا جمعا ولدس كانات ما ولا المالموم أدم أروحه أصاره ولا هامه عادمها كما قاله النموي وأمها لا حار افعال مسهد ما فرم كانت خد الأصافي من لا تعلم كا " وهام وف معرة برم المربي عدد فه عدم أعمه حدث لم سرمه ساوي سمة واحدد ورعهد لأب عامهما ع ولا سعين للحديدة كاشم كالامهم حافا لأمل وعسه (والس له أب تعلين السكاح دون النسري) ولا عكسه ( ولا ) عسل ( يصعه ) لمبير ومؤنه أو على حدى أو شرف ، فيه ملى الإحجاف بالسرير ( وو اعد على وي ) أو على ( فيعديم الأب ) إلا لاصر فيبه على أشرع عِهو أنه العرصة (و عدل المحديد إد ما ب) ا وحداء لأمه العبر فعيد كا هو عاهر (أو سيح) كاحه (٥٠٠) مام لامله كا صرح به درك وي لاله معدول كالنوب أما التسليح برديه فيهوكندقه من عد عدر وكريانه أنهم منه كا لاخو (أو منجه) أي الروج السكاح (نعيب) فيالزوجة و عهم سنيه فليجها علمه بالأولى فه الطحه النول عصل الشراح إين الأولى فلينح الاساء للجهول مع السبح على ما يسم ، وكاردُه الفاسح ، صاع كما له كان محته صنعارة فالرصاص روحمه التي

(دوله إذ قد يقدر عليها)

(قوله منساه شاءه) أي قال كان عدم الكماية لاحتياجه للحدمة فقياس مامر في المدول وحوب الوساء الأأن عرق أن المحمول تروح من ماله عاشف لأب وقد يهُ بلد وجوب الرساء فول الشارج الأي مح سے إلى سكام أو إلى عقده حدمة الموسريس (فو، سند الم م) محمد (فوله إلد الص على داك ) أي على مؤله الأب ( قوله إنه لم جمعه ) هو نصم الده من أعب قال في الصدح . القال عمل عن الشيء عمل من بات طائرات عقاديا الجائز وعماقا السلح المسلح عله فهو المسم و - فات عن المسئلة مثل عات . ورجل عليه . ما مرأد عليه عليج العاق فيهما وقعلم ك. لك . ، يتما بي ، رأهب صفال أعمه الله إعماقاً ، وجمع العميف أحمه وأجه ، اله ( فوله وجوب إلهامهما ) أن أروحه و يدُّمه (قوله لأبيا لاسحم بعج و عليهما) أبي الأدم و الخادم (قوله ما يرمه) أبي البود فوله ولا هيين رفيعة) لوتفدُّد من هنه اكن منه له احدد سنهن "كار خند أن ب ما رؤح م حمل العثت وكان مهرها والله اعلى مهر مثال الاسه بدههل بالرم الديم إعدفه مها أولا فيه سواء ا ذُور ب التابي من فيه من الإحجاف ، له ع ( قوله أو لأمة بعير فعيد ) وليس منه الحدم حي م حميه شدات الولاده بحد المحديد وكب أصحف لله أوالأمة بعير فعله أي أما معله فلا حدّد عاماهره وإلى هالب الماء وأصراعه المعرب وجافليل علمه براموت أقوانها فبجلاد له أحوى لم يكن تعيدًا اللهم إلا أن يقال نقاء لأه لل عدوب (فونه فهو كصلافه من عجر عدر ) أي فلا بارم أنفرع التحديد له إذا أسل لعد حصول ٨٠ عدمه من حده صالحة ( قوله وكارا م) أي منهما وقوله الفسح صاع أي فيجب البجديد

أعم بها لأنها صارب أمَّ روحه ( وكدا إن صلى ) ولو تعبر عوص أو أعلق الأمة ( تعدر ) كعشور أواراسه ( في لأصح) اخترفه بعير عدر لأنه المؤت على نتسه وقد هره أنه لانقس منه العرم على عدم عوده ك صدر منه و إن صلّ صدقه ... والت في المنع فأنَّ الأب قعمد قطع السُّكاح و مدر في الأمة أن مكون مشوادة أو عبرها ولا تحد من ترعب في شرائها وحاف ريبية منها َّهِ شَـَـَدُ مُنَافِهِم , وَلَا تَحَدُّ النَّجَدِيدِ فِي عَلَّمُ رَجِعِيةً ، وَ سَيرٌ فِي مَعَافُو ومرَّا صاعبه في منحث لكاح أسفيه والسال اعداكم الحجر عليه حتى لايتقد منه إشتاقها كافتله القمولي ويتجه الشكاكه عبه عجرد قدريه على إعماف نصبه من د- عاص ، لكن قولهم في العلس إن الحجر متي توقف على صرب الحركم لاستث إلا سكه . . . في ذلك ﴿ وَإِنَّمَا يَحُبُّ إِعْمَافَ فَاقْدُ مَهُو ﴾ وثمن أمة لاو حد أحده، وو سد مه على كسبكما قاله الشيخ أبو على ، وحزم به في الشرح الصمعير و إن حقه في الكبير على لحبرف في النبية " في قام كاف الكسب على الصحيح إذ القرق عنها و بإن ماهاء كروها فلشي على لأمل اللك. لـ له حلاف مهر أو تمن لأمة ولأن الملية لانقوم الدون الدعقة ولأم أكرار والاحارف فها حارفه ما براطهر بدا بدايك بمنا إدا قامو على تحصيله به في مدَّة فللم ما ما تعد الاحيس له من العرب فيه مشقة لانختمل علما (محماح إلى سكاح) أي وطء شأما بوقاية نحال بيس الصبر علمه وابن أمل بريا أو إلى عقده لحدمة النحو هماص وتعين صريم الذيك كمه لا مني إعماق كم أقاده الركي ، ونه احماح إلى استمثاع بعير الوطء للنحو عمة نم رم اولد درث كم هو عاشركا العرب ما حجه اركاشي (و صدق) الأصل ( إذا ظهرت) مثله ( لحاحة) أي أسهرها ولو تحرد فوته م إن ما حديث سر الله إن لاحلم إلا منه (بلا يمين) لأن تحديقه على عرصه ، م أثم نصيه كان فال كدية طاهر احل كدي فالم ،

(قوله أي وط.) إنحا حمل الكاح على الوطء لقول الصلف الريفان (فوله لحدمة المحومرض) وظاهر أنها الكني هنا وإن كانت السوهاء عدر،حم

صائق جمیمه فیم سهر حال احسال صدقه و و علی بدو ( و حرم عسه وط، آمه ولامه) الدکر و دُشی و پال سفل بالإحماع ( والمدها و حب ) بعدم سمه لحمه بعالی إلى رآم الاسم بدا وطنها علم بالسحر بم محسوا وأسی کاره و ( مهر ) الحله فی مله حراورفه علیمه و پال مساوعته فی أرجح القولین به بعر با کام کالح الا بعد عدت به و محمد بال به حدید أو أحدید و تأخو الإال عرب معد الحديد کها هو العالم به فان أحملها و سامه إنه له علی به فاه مهر و لا أرش لأن وطأه وقع بعد أو مع انتقالها إلیه لما یأتی أنه به کها فام الاحدی و وجو بر الاحق و وجوی علمه الاسموی و پال کامت موطوعة فرعه أو ها ولده به کامه عده کلاما و صدی فرمواسع و حری علمه الاسموی و پال کامت موطوعة فرعه أو ها ولده به کامه عده کلاما و صدی فرمواسع و حری علمه الاسموی الله بعد بعد به موجود به بی بالدی و با به فرمو فرمواسع به بی بالدی به و بالدی هو می خواسد فرمواس می در می در این می و با به فرمواس می در می در این و با به فرمواس می در می در این و با به فرمواس می در می در این و بالدی به و با به فرمواس می در می در این می و بالدی الله در باید کرد و با به فرمواس می در می در می در می در و با به فرمواس می در می در می در و بالد به و بالدی الدی هو می در باید کرد و باید و باید کرد و باید کرد به و باید کرد و باید کرد و باید کرد و باید کرد به و باید کرد و باید کرد و باید کرد و باید کرد به و باید کرد و به باید می در وی الدی الدی الدی داخل و باید و باید فرد و باید کرد و باید کرد به و باید کرد کرد و باید کرد و باید کرد و باید کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد

(قوله صدق بيمينه الما يطهر) لعل المراد في علهم أنه راحم فار من أن ديك من كلام الأدرى كا في شرح النهيج (قوله لحقه تعالى) أى لالحق الدين اله شميخة راسي مد سن الرافقي و سق الدين في أن كون النهر و على حق لان هي هو حاص عد هنا وأنه نعر لاسه إن وحا من الأب في حقه ما غنصه أملا عور له في موسم كي داخذ به فيه فيم و مالاهرات لأول لأبه عاق مصر الامام فان عليقه بدلك يعتصى أنه راء عمه حث و بدعاية مناجه (فوله ومهر للولد) أي مهر ثيب الها مم ...

ورع — قال في المعاب ومن بروح أمه أحده فوسل أو هم ومه مير بلايث ومهر أمروح اله الدى للدائك فهو في مده إلى وقد المورك بهر المدى للدائك فهو في مده الوقد ، وأس لدى بدروح فهو التوريك المديدة فيه على المائد وسلمه الله وسلمه الله وسلمه الله وسلم الله وهو مؤيد والمساه الله الله الله الله الله الله وهو مؤيد المدكر المائد الله والله وإلى فلوعه إلى الله والمائل كالحرا أن فلكول في دمته ( فوه الما يأتي أنه يملكها قبل الاحبال) ويظهر أن القول في التقده وحدمه فول لاك عمله إلا لاعبال المائل مه والله المائل الم

(قوله کیا اقتصاء کلام اروصة) أی فیالمستولدہ (قوله فی دلك ) آی ئی الحد

(موله و إن كان قنا) أي الأب (قوله كويد يسرور) أي الأب رقيقا (قوله فيطالب) أي الآب رقيقا ولا يشهدا ماسياتي من الولد لاله في الحر" لاله ولا (قوله نهذ فيه) أي في نصيب الابن (قدوله ولا علمة الح) من عام علم السعيم إساسة الح) من عام علم الأسهر السعيم إساسة إلى رد

هومه مايه نمس أو رف م أو معاهره أو تحق في ديرها ( عال أحد بن ) الأب ر فالولا حراً سم ) لله مه و إل كان في كم علاه على السب وأفراد وهو الله م كون العرور فيتديمه الله مة الهاد لله عليه ، لم الأوجه مصالية اللكار عها حالاً لله . كه و معلى الدر الحر به حال و لقر ورق الله عليه ( فان كات مناه منه الاي م علم مسوده الدأب ) لايج الانتمال ويلو كان لأصل منام ، والعالج دم ومنتوله في منه فهل شب الأستبلاد ، "قال لأبود في يعلقل أو عمات العهدو، بيت أود لأمها لأن على حه ستمي منه التي بريَّد و لاوحه السعاد ، في ( و , ( ) بأن م يحتين مستويده له ( فلأمهر أنها الصح) مسوء مثلاً ما لحرا وله معسرا التود الشهة ها والدفارق أدلية أحلى ودائب اللهة ولماءات الولد تقصيها والسناقي حرَّ بعد السنداء الألب في صيب ويده أم في عدوله بالنسا وكند في صيب الله الله إلى أسام أما الدوع كلهأو تعصه فلا والسابي لا سعر لأموا مه ملك له ولا صحة بني سدم تتقال الملك فعهما إليه وما أفي 4 التقال من أبدله استعارا أمة المدير عن فرهن عاسم واللهام تصر أم ولله لأداله إلى وطلال عبد عبده سيله خلاف مايد على أنه فاستوياه أبوده يدر بر الاله لأرؤدي لداك مردود بأن الربطي له أحدار أمنه الرهوية وهو موالم اداريب أبا وباليه يراطن برهن مع أداله إلى تصلال عبد عقد و سعمه ( و ) الأصهر ر أن عبه صعبه ) عد الأحل سه م أول صل الك أم العدم أم معه والدول في قد يعد قول أن لأنه عارم من كر ولاية للم عده و حدمث في منها فيد وم يعو مني سنب بالديد اعتمرت فيمم. في آخر رامن ايكن عاوقها به فيه قاله القفال وذلك سنة مُعَمِّرُ فِسْ وَلَاهُ بَهِا ذُنِي الْعَافِقِي مِنْ دَبِثُ النَّالِي وَمَ فَايَدَا اللَّهُ فَلِيلُهُ قال وَلا يؤجَّ في نَك

( قوله و بن كان قبه ) أي لأب و عمر به فاله ل له حر ابن رقيمين ( فوله فيصاب السمالة الوله عد منية ) البدر في بالتحميد العبراء أبداء الحام في الفي تبدر عجر إلى مبداءه و الشافي فالم تعلق بدله بدينه و إلى عبال به عد العلى للميعة وقياسه أن كون هـ ك بك الكواف اساد كره بعد في منعين أنه إلى عنني بعضه بنوب أندر ماعض خزه الحرية خالا وعليه فيا هرق بن هذ وما من أنه لا وحد عليه لدى ، يناه سحيه في عد أن فيه تخلافه هذا إلا أن سان عكي النسو له عن ماها وما حمل و نقاق مله و على العص لألى أن حد الله العصل وقعال مع حرالله الالله فبعنق العرم خمينه وهو استني الدور الع حارف مسادينا قال ليابده وقع داسه وهو ارديق كالد فاستسحب حتى منعي كم في مسدة السم أد كو (قوله و لأوجه أأنا م ما في ) هو قوله أولا ( قوله و به فار في ) أي ما كر من قود شنهة ( قوله أنه أحسى وصلت بشنهة ) أي فاع لا عليم مساولته ينو على ولو دوسر و على مساولتند . كهد ( دويد أو في بند انبه ) أي علمه ولده وقوله متعدا أي دومبر أو معسرة (فولد وك في عند الند بالله إلى أيسر) أي الأب ال كان لأب معيد الدامند في بنيد الله مله والي من الوباء صيف اشرامك و عبد الإيلاد في صلب الاین من البعضة د كو ديك في اروض وعارد الله سعر على منهمة (قوله ام دود) أي قاداد مستولت الأب ( قوله والنول في قدره ) أي السمة ( قوله غالرد فالمم ) وهل كب مع الك مهر و إن سبعة الأم ل في أوضأه الأو لي واحد من كون العله في من باك الوطاء أولا لأن الأصدر برا دومته منه فنه سر و لأدب الأوللال لأصا فيوم ميك ساه وجوب الهركبائر الالافات

بقول النواس خلاف عقه الحامل بسوية لأنها كاب وحبة ، وهذا فنجو حبد لم تساول عليها قيل رمن العدام في و إلا فتدهر أنه سرمه أقصى قدمتها من المديلاله عديه إلى رمن العدو في أما السموليدة فلا يحد عديه قدمها مدين العدم بدة هذا به وه أ بو لانتهار ماي على أم: لا تتدير (مع مهر) شرطه السابق كالواستولد أحد الدر بكين الشيركة ووجد لاحلاف سيهما عالهو الإبلاج والقيمة للاستيلاد ( لاعيمة و مر) فلا مرمه وإن العدر حد أو مث حديد مصمونه (ق لأصح) لأنه البرمقيمة أمه وعوجره مهدفاندر سعمها ولأنه نصد في ملكه ولأن فيمنه إند حب عد سطاله ودائ واقع فيملكه ، و اؤجد من هاليل عدم برود قيمه عام الومها فيه و كاب ما ولدة للامي وهو طاهر ومن حكما بالاتفال وجب لا. راه صراح له النعمان في صويه و عصر مدكها فيين العاو ف كا حرى عصه الى سارى وهو الماماء كا عاصاله ال حلجها عدد وجوب فلمة دولتا ومثابق الأصبح عمول مدهل منه عد العلاقي محسم الدائر ورم حداد (ومسه كاجها) أي و حرم سي الأسمال الحرَّ من أحسب مكاح أمة بالعم و إن ما حمد إحسامه الأن فيَّاد الله في ماله الساجع فه لاعقاف عليه صارية كاشر شاء ومن الرماح ماسي أدا في كأمه أدر على والح وأمة فوع رضاع على أصل فملغا (فار ملك يه جة والدمائدي لا حال له مأمه) حال ماند و، وكان بكحها قبل دلك شاءهه (ما مصابح الدكاخ في لأصح) بريد معر في بدياء ماذ بدير في الانتداء ومن ثم لم بر عم سكاح أمه . ق م و ق ح حرد أما دا حال ا حدثد بكونه ف أو منعل و الوله معسر الإيرمة إعماقه فلاستسح عارة ملك الابن قطعا فقول الأسبوى ومن سعه كاتشار ح لافائدة هذا النقياء مردود عن قراءه أوالدني يتقبخ كالوطلكها الأعال ، في أل والدمس شهه اطلته نوجوب منتناف وعنزه ( وانس به لمكام أمة مكانسته } إله شهره في بانه أفوى مق انهة الوالد، ومن ثم قال (فان ملك مكاتب زوجة سدد سنج الد كاء في دُسم) كا با مدكه السيد لها ذكر . والثاني يلحقه تنت م، روحــه "به ورفع ، مر و إنما م من عص سمله ملكه مكاتبه لاأله قد مختمم ملك النعص والمساء العالى دارا الملكات صناه لواميت أبادلم بعس عليه والملك والنكاح لايحتمعان أمد .

الاسقد إلا ستن لكن و العارضة ماهم على حد بالحامش من أن لأن مدر على عدد عا الوحد حروحة على هسدا الحص ، وقوله كل عاولها له فيه شمل وأن مده كات فيمم الحادث الوقت أكثر وقيه أن الأصل براء وهنه عداد على أفل القير إلا أن غال الأصل عدد لا سقال عن ملك القوع فاستصحف (قوله لعسلام الثقالها) أن واكل حد المناه به هذا (قوله سبرصه السابق) أي في قوله وعله إن لم يحبلها الح (قوله كل لو المواد أحد الشراك المناهرك) أي مائه يجد عليه حصة شرايكه من المهر والقيمة و عدر مد وقدة والمي إلى أسراء فالكل معسره لا مقد الاستبلاد في حدة الشرائك و وقداس ما كوراع الروس على مد أل كول الوق منعصة (قوله وحد الاستبلاد في حدة الشرائك و وقداس ما كوراع الروس على مد أل كول الوقة منعصة (قوله وحد الاستبلاد في حدة الشرائك و فيما أي الوقة وها المناه القالم (قوله على الأصل و حدر له على الأصل و حدر له على الأصل من الرصاع (قوله المناه الحد المناه المناه القولة إلى شهمه) أي السند وقوله في مائه أي مكان أخل سبد أو فوله وي عام المناه أي أصل سبد أو فوله لما دكور) أي من قوله إلى سهمة الحر فوله وي على المناه ال

(مومو بحسرم كها قبيل الساوق) وهذا مبي على الساوق) وهذا مبي على الأسح المار في المآل كم الأسح الحد كل كسياقه قدمة شديدة علماجع عدرا خال الحيلي (قوله على ذلك الولد بأن كان هومقدم عليه فرحوب الاعدف (قوله الدي لا حل الاعدف (قوله الدي لا حل الاعدف) بعى الدي لا حل الاعدف (قوله الدي لا حل الاعدف (قوله الدي لا حل الاعدف) بعى الدي لا حل الاعدف (قوله الدي لا حل الاعدف) بعى الدي لا حل الاعدف الاعدف الدي المدينة الدي المدينة الدي المدينة الدي المدينة المدينة الدي المدينة المدي

### 

### في سكام ارقس

والسد ما ما في سكاح سده لا عسمى) على إذان كا دل عليه السياق الذي هو مي كون الإذن من يصاب و حيال أنه لاهاده كون الإدن سعبا لتق الصيان يعيسه من السياق وللعي لأن مى الصيان هو دصاب عام حال الله المسلمان عام حال المسلمان عام المسلمان عليها غالبا في كلامهم في سكاح سده سكون عالى لأول (مهر و سه ) أي مؤله من قد نصق عليها غالبا في كلامهم (في احديث) اعدم الترافها ما مر عاولا في مرف عليه لا في وحد مي قدس حيال و ما دون عليه لا المسلمة إلا في وحد مي قدس في مهر و عامه لا السعة إلا في وحد مي قدس العين و عامه لا السعة إلا في وحد مي قدس العين و عامه لا السعة إلى في موس في العين و عامه الحادث بهد الإدن في السكاح من حدد (عد المسلمان عليه عليه و العين في المناه في المناه على ومن العين كسمة عدد إدن و إن بأخر الميان عدد الدوب الدمون حالة الادن أنه لاها كا من و العين كسمة عدد إدن و إن بأخر الميان عدد الميان عدد الميان عليه كل يوم و الميان عدد الدوب عدد (و مدر) عدمة ووصية وكيفية تعلقهما بالمكسب أن ينظر في كسمة كل يوم وفي عدد الدوب عدد الدوب الميان في كسمة كل يوم وفي عدد الدوب عدد الدوب الميان في كسمة كل يوم وفي عدد الدوب عدد الدوب الميان في كسمة كل يوم وفي عدد الدوب عدد الدوب عدد الدوب المادة في كسمة كل يوم وفي عدد الدوب عدد الدوب الدول عليه الدوب عدد الدوب الدوب عدد الدوب الدوب عدد الدوب الدوب عدد الدوب الدوب

## ر فصــــر )

## و كاح القن

في نكاح الرقيق في نكاح الرقيق (قوله فيسقط القول بأنه سقوط القول عما دكر عمر سهر الدكورة ومن تم عمرف الدكورة ومن تم عمرف الاعتراض عبى السائل وردة باللقط الذي دكره الشرح .

لأن الحاجة هاناجره ثم إن قصل شي عصد ف للهو احدث حي عراء عا صرف بسند ولا يدجر شيء مسنة للمنقة أوءلجلال في مستقبل تعبده وجوامهما وقول البراني تصرف للهر أولا تم منتقة حمله ابن الرفعية على مالو امتنعت من ﴿ جِمْ عُنْهُ حَتَّى عَنْصَ حَمِيمُ الهُوْ وَالرَّعَ لَادْرَى في القالتين ثم يحث عسدم تعين كل مهما لأمهم دي في كسبه فيصرفه عمد ، من الهر أو النصة وهو القياس ال نقله في توسعه على حص محاتي العصر ( فان كان ماليونا له في المنجرد ) فيحمان ( فعل ديستاه من راع) ولو قبل الإدل في السكاح (وكدا وأس مال في لأصح) لأبه برمه بعشقد مأدون فيسه فسكان كدس التحرة واله فارق مامراق الكناب أنه لايتفاق به إلا بعد الوحوب و يفرق أيص مأل القل لانصول له ولا أمهة فها حصل مكسبه و إن أوفره السيد تحت بلده بخسلاف مال النجارة لأنه مقوص لرأبه فله قيسه مواع سده ل و حدل في كسه شما أيسا عادا لم مع أحدها تمم من الآخر . والثاني لا كسائر أمول السند ( و إن ماكن مكت. ولا ما دور له ) أو راد عبي ماقدر له ( ابي دممه) يسال له بعد عشه ل حواله ، منا مساحقه (ولي قول على السيد ) لأن الإدن من هسدا حاله البرام امؤن (وله م فرد مد) إن كمل مه والدمه ولم يتعلق له حق للمعر كرهن و إلا شيرط رضاه ( و يموت الاستم. ع ) مسلم كم رفية فيدر حقم، بعم للعبد ستصحاب زوحته معه والبكراء من كدمه قال ، اسلم باسار معه قليد ۽ نافيه خطي ( و إد م يسافر) به أو سافر به معها (الرمة حديثه بلا ) أي عصه الآبي في لأمية ووقب فرام شعبه الله له العلاول في السفر كا صبر حاله المركشي ( الاستماع ) لأنه وقب الاستراحة ومن ثم وكان عمله دیلا آمه کس حسکم وقت ده حم عد از به سکن عدل سانده سمک کمه مسها کل وقت افال الأدرعي ومحله إل كان مدحل عليه كل والمر و إلا كائل كال سيجدمه حميد البهر في عو ررسه علا فرق (و إسالحسمه مهار ...

(قوله أو ر د) أى ارقيق فى لهر الذى قـــــدره له السند

(قوله لأن الحاجمة له ) أى المفقة ( قوله فى القائنين ) ها دوره وكرمسه لح ودوله وقول انعرالي ( فوله وهو انقياس ) معدمه ( قوله دى بيده من رائح ) ومثير ما كرسه معراه ماره قسال السكاح على مافدمه عن شرح الروض كن فصليه ما ترقى به الشارح هذا بين مالى التحارة والكسب خلافه لأن دين انتحاره لا النعلق به ولا شبهة عرفيق فيسه إلا أن يقال لما حعل له السيد غوع مستقلال منتصرف عام له شبهة في كل ما مده ( قوله و به فارق ) أى عوله لا يه وقف حوار السعر مامي أى في قوله ولا يعتبر كسمه ( قوله إن شكفل الهير والنعقة ) عامر إدلاقه وقف حوار السعر به على ذلك أنه لافرق في ذلك بين طو يل السفر وقعامره وله قب على مافت والسرابه إذا الدر أقل المنفر وقعام وأحرة سبم مده سعر ما سعد وكتب أحد الطف الله به قوله إن تبكفل الهر و سعة أى سواء حال و مؤجل على مافت وإعلاقه وقد يتوقف في المؤجل لعلم استحقاق المط مه به وسنائي في قول الشارح فال لم كن مهر أو كال وهو مؤجل في المؤجل لعلم استحقاق المط من انعقم و ذحره ( قوله والكراء ) أى ها ( عوله العكس حديثه بهارا و يستحدمه به القوله وقده والكراء ) أى فيلد قول المسم به ما يوله ولا أوله ولا فرق ) أى فيلمة وله فرق ) أى فيلد قول المسم به ما الهلا (قوله فلا فرق ) أى فيلد قول المسم به الهلا (قوله فلا فرق ) أى فيلا كوله عن كالها عليلا (قوله فلا فرق ) أى فيلا كوله عن كالها عليلا (قوله فلا فرق ) أى فيلا كوله عن كالها عليلا (قوله فلا فرق ) أى فيلا كوله عنائلة المسيد أولا.

( قويه إلى وقت الصالمة ) أىوالصورةأن لاستحدام أو خلس باقي الدر سنة ماقبل (قوله كالنهار ) أي فيتزمسه هما الأأقل أيضا ک صرح له حج ( قوله ك مر ) أي من مطلق كون اللبــل في حقــه كالمهار و إل كال ماهم فيحلينه للاستمناع وهنا في لروم الأفل المدكور ( قوله وق استحد م لين لاَنعتس لح ) مسراد أبه إن كان عمله ليلا يعطن شفها مهارا يازمه الأقل المذكور و إن كان عمله المتاد تهارا هكدا ضير وزير احديم

إن كتيل مهر والنفتة ) أي حميهما وهو موسر او أدَّاع ولو معسر ا ( و إلا الحده الكسهما) إحده حتوق السكام على كمنه (و إن استحدمه) مهرا ( الله كفل ) أو حلمه للا استحدام ( لرمه لأفل من أحدة مثل ) بهبائد لاستجداء أو لحبس أي من البدائه إلى وقت الطالبة (وكل مهر ) اخال أحدا تمامر ( والدمية) أي الوله مدّد أحد دينك أصافال مراكل مهر أو كال وهو مؤجل كاعبر شافرر ماه فالأفل من النعقة و لأحره كاهو طاهر لأن أحربه إن رادب فابر باده السيده و إن تنصت لا يرمه الإعلم و له فارق مام استجدمه أحلق قامه بارمه أحرة الشل مصفة و يؤهل من ربَّكُ أن سنجدامه بد كفل وحدية باز أم يجدام ولا تكفل لارتم عدية فيه لاسة والصرر عني الروحة منه يوجه وحرح بهراء يو استجدمه بناز ويهارا فلا بيرمه فيمثا يد الليل ثيءو يثمين فرصه فالمن عمليه الهارا و إلا كالم وي فامين في حمه كالنهار كرمن وفي الديجة المرايل لا يعطن شعله سهر (وقدل عرمه بهر وادعمه) مصف لانه ر عب كنب ق دلك الموم مايين بالخبيج ورق بأن الأصل حلاف دلك وعلى وجهيل مراد سنه مده خو الاستحدام كم مراوقس مدّة النسكاح ( ولو تسكح لاسد ) بعدم الادن أو علد شرط كلحامة بأدون (ووضى، فمهر مثل) شحب ( في دمته ) لحصوله مصام سنحمه ويعم وأدناله السب ف الناسد تعلوضه بعلى بكسته ومال جارته خلاف ماو أنصلي لأنصر فه التسخيع فعط ( وفي قول في رفد له ) الأنه إله ف ومحل اخارف في حره بالمسة عافيرشيده مستقينه سلاب للسنها محداره أوائمة سامها السلاها فال فأتا شرف موبالك عافي ترفشه لاله حديه محصة كا عنه لأدرسي وهو صاهر ﴿ وَإِذَا ۚ وَحِ السَّبِّيدِ أَمَّتُهُ ﴾ عام ، كاسه كر ية محربحه سواه محرمه وعبرها ( سنجسمها) دعسه أوبائيه أما هو فلاأنه اعلى له عدر الماعدة مالين السرة والركبة واحدد بها وأما بالمه الأحسى فلاله لالبرم من الاستثخدام قطر ولا حافرة (انهارا) أو حرها إلى شاء الماء ملكه وعوم باش بروح إلامناعة الاستماع عاصه (وسلمها للزوج يلا) لأنه علك منفعي استحدمها و تدم مهاوق عز الثانية بروح فينتي له الأحرى يسموفها في النهار دون للمرالأنه محل الاستراحة والأستمناع ال

(قوله إن تكفل المهر والنعقة ) قال بعدم و حمد ماسق في عدد كسوب أمد العاجر عن السكست جمرة فالطاهر أن للسيد السفر به واسجد مه حصر من عدير البراء شيء ها سم على المهاج وأفره الشهاب الرحلي (قوله أي من اشدائه) عجرد تصوير ولمراء لأس من الأجرة ومدة الاستحداء (قوله أحد رسك ) أي مثلة الاستحداء والحس (قوله مصدة ) أي أقل أو أكثر (قوله لاسفاء الصرر على مروحه الح ) أي للروم الديد أقل الأمرى من لأجره والمعتبة ولمهر (قوله و لا كالأولى ) عماره لمستح و لأبوى وران رسون فال لأرهري هو للحمام و خصصة وجعمه بعرب على أماس شوب بعدا عن الدراء وفال الحوهري هو مسل قال والعامة بحدمة و إذال هو مويد وهد، الثول صعيف بالنش العاصم حمل العرب جمعته على أنبل وأس بالمكان أبوا من من أحرد مويد وهد، الثول صعيف بالنش العاصم أي فلا يسلب و يعرفه أن لأمراس من أحرد حدمة المهر و يعرفه أن لأمراس من أحرد أي حدمة المهر (قوله والمعتبة مطاقه ) أي ولا سواء محرمه وعمرها ) إنما عن على عمر لحرم الأبه قها أي حدمة المرا السنة واللاحقة (قوله من أن يؤدي داكرة الله تجاها أو كوله ما ين الخرم من أن عدم حواد السحدام، حواد المائل د كرة التحدم الهرا أي على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المناخد م) أي على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المناف الموادة عومه أو كوله المائل د كرة المناخد من أن على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المناخد من أي على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المناخد من أن على عدد أنه المناخد من أن على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المناخد من أن على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المنافد المن أن على أنه لا يعرم كون المائل د كرة المنافذ المنافد المن

أما المكاتبة فليس له استحدامها لأمه مالكه لامرها قد الارسي وعبره والمتياس في المصه أمه إلى كان ثم مهايأة فهي في يو شهاكا عره وقي يو به سيدها كاسة و إلا فكانسة ومرده بالله وقب فراعها من الحدمة عادة فقول الله في في اللو على الروح حيث التحديد مصى ثلث ندن بسر مدور بالت محارفة ( ولا يعقبه ) ولا كسوة ( على مروح حيث ) أي حين استحدامها (في لأصح ) لا سنه القسايم والمحكين السم واله في محد وحود السام و حد ، والداث عد شهرها يوريه لما على الرمان فاو سنهها بلا ومهرا وحد قده ( ولو أحي ) السيد ( في دره ) أو في محل عاره إلى المام واله في المؤمه ) ذلك (في الأصح ) لأن الحياء و فروء عنامه من دحول الميث ولو قص دلك فلا بالمنه عليه ، والد في المه دلك أندوء بد السند على منهجه مع سكن الروح من الوصول إلى حله و على هذا عرمه الله ، مم وكان روحها وفدسندها وكان لأ بمولامه الرمة مع صميمة عدم الاستقلال ولو فان لاأسامها لمروج إلا بهرا المرسمة إحاسة و محت الأدر على الومها إذا كان الروج عن لا توي كده الدال كان الروحها ( المناه في عدال المناه المن

(قوله أما بسكانيه ) أى كنابه صحيحة (اوله و إلا فسكانة ه ) أى بأن براكن مهايئاً، وقصيته أبها يستحدمها وبوال الا ومهارا ولايترمه لهب شيء في مقا بدخره الحراء الحرابة ولفل وحهه أنها بما م نسب الهائلة مع إمكامها أسفظت حقها عما بنه في بحرابها الحرال

ورع به حسن الروح الأمه عن السدة الا وسهرة هن المصدة و حرة واله وليتأمل سم على منهج و أقول : القياس لرومهما الأنهما السمين محتمين وهم التسليم والتوات على السيد وس بالدرس عن عصوم ماتو فقه ( قوله حين المحدمية ) قصده أنه إعد المحقد من المكسوة مايقال الرمن الذي استخدامها فيسه العلم وقياس ماقي المشور أن المعلم كسوة العسر المستحدام بعضه ولو يوما والسقوه الايتوات على المارا عصل الروح ( فوله لأن الحراء والروء) المنه الدوم سقط بالمستحدام بعضه على مرين في سور عص الروح ( فوله لأن الحراء والروء) السيد الدوم سقط بالمستحدام عصه على مرين في سور عص الروح الكني فيسه الانتفاء ماعال به من المروءة والحياء لحمد المادة بالمجارة أيضا وطاب منه أن يسكن فيه و يدفع الأحرة لصاحبه على العادة وعلى عماد السيد و المواد ودال في الاحاد المهاد والماد ( قوله وتوادل دائل ) أى الاحاد المهاد ولها السيد و الا وحدث علمه الساحد المادي ولا وحدث علمه الساحد ولا ولاه مير وكان روحها ولد سدها ) من المراح الوله على ولاية سيدها وهي شامه المادة وقوله ولوله الومروده ) أي كوله أمرد ( قوله فيله و حث الأدر عي الوسه ) أي المناحد ( قوله ولوله و حث الأدر عي الوسه ) أي المناحدة ( قوله ولوله و حث الأدر عي الوسه ) أي المناحة ( قوله ولوله و كالله المروء) أي المناحد ( قوله وله و حث الأدر عي الوسه ) أي المناحة ( قوله على المؤلة على المؤلة على المؤلة ) أي المنادة ( قوله وله على الأدر عي الوسه ) أي المناحة ( قوله على الأولة على المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة على المؤلة المؤل

(قوله و إن كانت محرفة)
هو قيد في قول الصنف
استخدمها نهارا أي ولا
يازم نسيمها للزوج
حينند و إن كانت محترفة
وقال الروج دعها تحترف
في بني وعدرة المحة :
وأخدها الروح للالى الله

إحدة الروح كالوار د السيد أن يعل عمد كون العالب وهو الليل بالنهار فأنه لايمكن من داك والأوجه من برئاد للأدرعي وجوب لدايم لأمة الا وسهارا حيث كالب لا كدب هنا ولا حدمة ويه ومانه أو حول أو حال أو عام ها را لوجه لحاسها سد است بال فأندو والسد السار مها) وإن صمل خجه به وفق تدم على الدوح لأنه مناك وقله ومنجه فتلك حقه محلاف اروح داخورله السافرة بها مسود المير الرن السمال فيه من احداقه القوالة المهاو الى سيدها وطاهر أن الأمة بوكات مأمر مأن مرهوبه أو مكاسه كا به صحيحة ما حر مسيدها السافرة موا إلا برعاء الكابري والمرمين و كا دول لأدر عن والح له سعاق فيها عال كالمرهونة إلا أن يلترم لد مد العداء وما و دناك في في من الد مده و ح كامرت الإشر و الداك ( والروج د حسم) قلا عميم منه وأد يرد بالايدي بنها وله سير ١٠ مهر من ماسجل بها إلى م سافر منها ليكن محله كه فالله عصبهم إذا مسلمه ظاماً وجوب النسايم عامة فال بدار به مرا به كا في تداره ( والمنف أن السند لوقيم أوه من ه ها قبل دحول سنَّد مهرها ) الوحد له مدو منه عود قدين سنيمه و مو يم كما و ما سواد كال عمدا أم حطأ أماشه عمد حوالي وموعها في ار حارها عدوانا (وأن الخرة وقامت بسم، أباقار الامة أحلي أوم ت قلا) استعد بهر قبيل الدحول (كم يوهلكما عد باحول) وفي الأنه إلى معال منا وح الأمه أو فاتمله لامة عنظ مها ها ولو ف ت الحرة روحم فين الله حول ابي نافض شروح عد سد أم دمهر الد والدامان يو لا رحمه الله نعالي وماد كر في قال خراه هو النصوص فها عكس للصوص الما في في في الديد أسله والقوق أن اخرة كالمسافة إلى الروح بالعقد إذ له ما يها من الأحر إلح ف الأمه و الأصح . في ما الداظر مان أشهرهم في كل فولان باسقل والبحر عد أرجعهما المصوص فنهما والطريق الثائي القطع بالمتصوص فيهما وفي وجه أن قتسل الأمه الفسم الاسالم الهراء ما الما المشحقة له وفي وحه أن قتل الأحلى فحما أوموتها يسقط ليو كتواب سنج في سنص م

(قوله بحده روح) مدردشه. دد به به الد الا أيصا كا تحشيه الأدرعي النهى وهي بهرم السند سنسه له بهر الراك حدالة الد الا أيصا كا تحشيه الأدرعي النهى وهي عوله ما دوله الدرج و دارد سعر على مدبيج وكد أى عدب روح لوكان محل راحة الروح الله راحة الروح الله المراز كمه حارس مثلا وعلى مدحداد السد الهراز أيس قصاب الروح اسليمها بهار وحب لأن اسبيد وراد عليه به ويحها الهاوي موان بدل ها الشرح (قوله هامه لا يمكن من دلك) أى من اعداد الروح عاد من من قوله كالو أراد السيد الحالم المعمود لا تقيل المحكم من دلك القياس (قوله الايكور له الدور به الدور به الدور به الدور به الدور به المحلوب لأنه وضع يلده عليه مسلم من السيد (قوله كا مرت الإشارة لذلك ) أى في قوله بعد قول المصنف وله المسافرة به ولا عرب به الدور في الفتن بين كونه عما المرتب على فتنها له أو شرح (قوله أنه لامه من على الدور ب من حهها و د تعرض لما مرتب على فتنها له من أولد به لامه من عنه (قوله وي وجه) أى في التعبير بالمدهد تعلف تعلف

ساء على أن السيد تروج بالمات ( ولو باع مرؤحه ) قس اللحول أو عدد ( فلمهر ) مسلمي (الدائم) وكدالوم سم سوء كال صحيح أد فسد دحل به قبر البيم أد بعدد لأنه وحا بالعقد الوقع في م كه إلا منوح بغيومة بعد السم م من أو وه، أو مون أو يوط، في كرم فاسد فللمشاء ي كمعة أمة مقوصه بدلس العسد السلع وفي المنحول والبراص وأرب ستث أمله البرؤحة فلها مماء كراما للشميري وعلمها ماسائع وولا حسبها الدع للهار ولا لممري (افول صلقت) عد الديم (فين دخول فيتنه) م حد (به) . ذكر (ولو رؤح أمنه بمب د له يحب مهر ) لأن ألب لا ستله على ما على عدد وإن دحل عيد روح عد ييم أو عمل لهما أو لأحددها أو قبها أو مر به حل مها أصلا ، وقسه النفيل أنا يو كان مكانا كبايه صحاحة عرمه النهر وهو كدلك لأنه مع المد في العامد كالأحلى وأما سعص في هر أنه مرمه سلط مافيه من الحرابة سه عني دلك الأدر في وعبره ، ولم قال لأمنه أساسك على أن سكحسي أو بحود فعمات قورا أو ذات أسمني على أن أ كحك أو بحوه فأسمه الود عبقب واستحق عليها فيميم وقت الإعتىق ، بعر لوكات أمنه مح وبه أو يد معرد فأمامُم على أن كون منتها صاداقها - قان الداري عدي وه ب حسه ، وحم ك أ لأح وا قيمه و وقاء بال كام ميهم عار لارم وقع مسمو مده م قان برؤجها معمعها وأصدفها العبل فسد السماق الأنها فد عملت أو الشمة صح و ير أت دمها مهم إن عام ها لا إن حها ها أو أحدها و لها مها الداء أوكان لو مرؤحيا الصمه عبد له أسطه ولو قال له اصُرُد أعلى على \* على أن أ سكحك أولان له حل أعالى علمك على على أن أسكحتُ اللي فتعل علم العند وم الداءات بالسكام ووجات فيمه العند ، وإن فاللأمنة عمقتك على أن سكحي إبد فتمات وحيث السمة عميها في وحبه الوجهان كا أه مدم كالم لرو بافي ، واستطها ه الأدرعي ، وا علما ه الشديج رحمه لله ، و إن قال بعدها أعلقت على أن مروّحی عمل محمد و و م شنل أو برن كان قء الله أبي أسكحك بعد عنقك فأنت حرة و نكحها لم يصح السكاح ،

(قوله دالمشترى) أى إن وقع الوطء في ملكه وعدره المحمة اللي وقع أحدده أى الودء أو المسرض في ملكه فهو استحق (قوله أوقياه أولم يدحل بها أصلا) عطر ماالداعي إلى هدا في الماية ولم عمل بدوركا و قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حراة قبله بشهر مشالا ثم تزوّجها في الحال لايضح السكاح

# ( كەت الصدق )

هو سامح الدار و محور كسرها و جمعه حم فار أصدقة و حم كثره صدق ، و نقال فنه صدقة نصلح فشيث و نصر أوقتح فسكون و علمهما و جمعه صدقات وله أسماء حمع بعصهم عادية منها في قوله " مداق ومهر محلة وفر يصه الحماء وأخرام عمر علائق

وراد آخر الطول في قوله

مهر صداق عجلة وفريشة صول حداء عدر أحر عداق

سوحد هذه نكاح و يأتى أن العرض في النفو عدل و إلى كال لوحول به مدداً العقد هو الأصل فيه أو ودر. أو سويت يصع قهرا كرماع ورجوع شهود م وهدفا على حلاف العالم أن العني الدرى أحص من العوى إد هو مشتق من الصدق الإشعاره بصدق رغيبة بادله في الشكاح الذي هو الأصل في إحده و بر رفه انهر على الأصح ، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ( تستن سميمه في العقد ) لا لأبه صلى تقديمه و در المخطوب كاحاميه من ولئلا يشبه السكاح الواهبة عليها له صلى الله عدم وسر الأبهام الاسمة عليه والمحام الاسمة على المدينة على المرض الأباعام الاسمة على والمحام الاسمة على المحام المحام الاسمة على المحام المحام الاسمة على المحام المحام الاسمة على المحام الم

( قوله ولم تعتبی للدور ) أو إن سبر لله بعد كات فأنت حرّة لم نسخ الدكاخ و إن مصی الله قوله زمن يسع العثق ولم بعس للدور لأن العس مدوف على صحمه أى الدكاخ وهي متوقعة عليه ولأبه خال العقد شاك هل هي حرّم أوأمة كالواع ه شرح الروس

# ( كتاب الصداق )

( دوله هو همج العدد ) أي شرع كا مؤجد من قوله وهدا على الح ( قوله أصدفة ) أي كا في الدس وأقدلة ، و يؤخذ الجمال الدكوران من قول الألهبة :

افي سيم مدكر باي عد ايات العالم عبهم طاد

وقول أو فعل لامم و لاعلى عد فدر مد فسلام علالا فقد العام الم المسلام وقوله و بصم أى للماد العام الم الماد وقوله و بصم أى للماد ( قوله و حمه صدف ) أى حمام اللمات فيا الحقه الماه مما ذكر وكتب أيصا بطف الله به قوله و حمه صدف أى بالوجود السامة فد من حم السلامة بالعام عدد ( قوله وراد حر الصول أى وراد حر الصول أى وراد حر الصول أى وراد حر الصول

وطول سكاح ثم حاس عامها فارد وعشر عدّ داك موافق (قوله أو وطره) عطف على قوله بعد سكاح ( قوله أن العلى الشريلي أحص ) أى و يكوب أوهم في توجيه تسميله صدف لإشعاره صدق رعبة عدله في السكاح تستسى احساسه عاد كرفي العقد فلايشمن ماوحد شفو يد النسم فهرا وماوحد توجه الشهه (قوله و برادقه ) أى الصداق ( فوله د كاح الواهية عسه ) أى مع أن ديث من حصوص نه صلى لله علمه وسم

(قوله كا بوق لأمته ج)
هذا التشبيه لشي عدوقه
في الشرح وهو في شرح
الروض وهو قوله بعده
تقسر بر الدور الأنه حال
المقد شاك هل هي حرة
أوأمة ثم قال كا لو قال
لأمته الخ

[ كتاب المداق (قوله ماوجب) هو حبر هو لمار" (فويه والأص فيسمه ) أي المرض أو الوحوب ( فوله وهدا على حلاف الأصل الح ) أي لأن النعبي للعوى لمذاح من المستدق لايناست إلا مابذل في النكاح بقط (قويه م عول سكاه ممه) أى وأما الوهسة بصبها ور يوقع لها 🛥 🕳 (قسوله ورى لم يحب) عسدرة القوب ولأد القصدود الأصهدر من النكاح الاستمتاع فكال ركنسه الزوحان دون السديق ،

ویها کالرکی ، عربی قرح عدد ما مده لا الحد در کرد فی الحدید إد لافائدة له گارا فی خدر والمحده و فی رح العربی عدمه و فی بعض سبحه و از وصه آن الحدید لاستجد فی الأدر ی واضو به الأول و من آن لا منص فی المحقد من عشد در اهم دیده حاصة لأن آنا حسفة رضی الله عنه لایختر آقل من و و یک معدد در مه دیده حاصة لای آناد عه دیده حاصة أصد فه آرو حد ماموی آم حدیده و شاته صلی الله علیه و مربوش کول من الدیدة الاساء و صح علی عمر ردی بقد سه فی الد سه و شاته صلی الله علیه و مربوش کول من الدیدة الاساء و صح علی عمر وی به المحدود الله صلی الله علیه و سال (و یحول احداث ما میکن عجور و ساله و رصد برا ما مه المحدود و الله ما المود عدد و الله عمر من مهر من مهر مشل و حسد الحدود و الله عالم و مدد فی المحدود من مهر مشل و حسد المحدود و الله عالم و المحدود و الله عالم و المحدود من المحدود من المحدود من المحدود و المحدود الله عالم و المحدود المحدود من المحدود المحدود المحدود المحدود و المحدود الله المحدود المحدود و المحدود المح

( دوله لاحور أس مديد) عدي . دكرانهر في العقد و يلا السيأ في حكايد إحجاع على حوار إحلاء العقد منه ( قوله فان نقد وله مثل لح ) تشمر

ووله فهمه كانركن) أيوالكن مين وحد وحد إماهية الذي، فقديد؟ كاليمولاندفي وحود بديقية و و به ولما م کل انقصود . رک به با با ان و ج من ج . . هی ان من حاث اصافه با بروجه در کاف عرجد إلا مات مة حدث ؟ أن كالروحين ( قوله ونسو ب الأول ) كي قوله لايستجب كره هو العدمد حلاقا خنج (قوله من عشره در هم) وهي - وي الآن تجو خمسين أن أب وسة ( قوله سوى أم حسه ) وأما صد في أم حسيم أر يعمائة ديمار فكان من النحاشي إكراما به صلى لله به وسرو نسل أن لاندخل مها حتى يدائع لهنا مئله حاوجا من خلاف من أوجله عاشرج روس اوله و ساله ) عنف على أرواحه ( فوله لا م و العدق الد ، ) أي بأن شددو على لأروح سب الريادد على مهور أمشال (عوله قاله و كات ) أي هذه الحديد (فولا وحد صميله) ع الو حالف أنم وصع العقد عهر عال ( قوله وحب سم a ) أن داو مسم أم وصح كا في دري (فوله ودان على حارة) معهومه أن لدي لدي عام م عليج به قصد وفي سم على مريح ما عليه عم ٧ د لليل على عمره قاله الديج معه على عمة ولا د يج حدد صد ف عمره اله أي بناء على عدم حية سعه لعبر من علو عامه أما على معاليه مشو العلمة فلسمه كالدرج له قول الشراح ساء على الح وم بهو د فوله برد سنع للدي صبر من هو عليه مواهي ما أفهمه كالأم السراح من "له عور حد نا من لدى للروج مديها صدق له و رو مو رو قد منه مند العقد ) سعى أن سمن معيدهد الكلام ا بداس كان الصداق معيا والمقد فلا معني بعيده إلا بنته و بعين إلا بقيالاحث مثله ولا فيمته مهر المش كما سيائي في قوله قام سف في ما د وحد مها مان و يان كان في لدمه لم معتور فقده إلا والقطاع نوعه إد التلف لايتصور إلا للمعين وإرد النطع جاسه ما تصور به مثن العالم على حج أول. و عكن الحواب باحسارالاملي النابي و تراد منيه من حسه و خد أمعه قيمة الصنعة مثلا إد ئاں انسمی فاؤنہ وقیمات بحر مشہا خیہ وقیمه صنعتها أو تحسر الأور ایکن ساء علی آل اليما افي على مصمون صبي يد

صدق رمجه حرة من سفال النكاح للتضاد باتهما كاحر وأحد أبوى الصعيرة صداقا لهما وحعل الأب أم الله صداد لامه ولارد دائ عله لصحة إصداقها في الحلة والمنعهة العارض هو كونه يازم من ثموت التندي رفعه ، بعير و دعلي عكسه سحه إصداقها مالزمها من قود مع عسم سحة بيعه و مشادم و حس نو با لاست عبره صداقا لتعلق حق الله تعلى به من وحوب ستر العورة به عير مح مع لا له ين معلى الدين مسم معه و محمه إصد قه و إلا صح كل منهما (و إذ أصافها عبد ١) يكن هو عها كلمد موصوف (فلمب) لله العيل (في يدد ) قسل السص ( صمم ) و إن عرصها عميه و مشعث من قنصها ( ضال عقد ) لأجا عاوك معتومة كالمبيع ب ماهه فيصمه، عم مدن کا دلی إد صال العدم هو وجوت مه من الدي وقع العالمد له ( وفي قول صال يد ) كاست مناء أند كام قصص سلى ، يا ماستود عنمه (د) على الأون ( سن للب معه) أي بلعين ولا لصرف ديم (وال قصه و سنح) المه الرقية كافية الأصى الحسين وهنا الأعساض عما في الذمة كالسميدهم على الصاعه لابع ص سنة كالدالم فيه كما نقلاه عن المتولى وأقراه وهو المعتمد وم مد ص به مر و د دند أحد عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن امتناع الاعتباض، دلك قياسا على المسر فيه لا تسفين وحوال صد مها في عنس العلقة وقارق حواره في غيره من الدين إشده الصعب فيه دوندكم لا عن في فيه منته بي ادس تصعيف لأن الصابعة منزلة منزلة المسيع فيكأنه باع عرصا مرس ولا مى حديد كه هو أحد وجهى في السع (ووسمت) على الأوّل كما هاده التفريع رقى ده) قدر منك له قديم الداب اينه ماص في المسلع قبل قيصه و الرمة مؤله العالد و خهاره و (وحب مهر ه'ر) الماء الدكاح والبينغ كالنف فيرجع لمائه وهو مهر لمن كما لورد المسلمو الأن بالفاعب عدله (و إن أ. ته) الروحه ،

منه وهي في عبر مسكه شكاحتم ماسكها إذلوصح لملبكها انها فتعتق علمه come land bit (قوله يمكن مو عير) يعني يمكن أن سوم لودهب بأبي فيها لأحكام لأبة الق من حميها الميان بالشبعة عاد اعمالاعكن head not the as ولا يأتي ويه حميم ما أبي فاشرحوه أمهدا شجري ويه جميع الأحكام ومثله العباد الموسوف فقوله الموصوف بمعة كاشفة يد مرادماعكن وصفة توسف كالمد دفامل (قوله كالمبيع) عدره الحمة كالنمن (فوله وما عدص مه الح) الأعمراص المعقوى وصورته أنه وكان كالسير فيه لاعتبر سليم أأروحه ق محس الفيد (فو 4 لان الصبعة الح ) شأمل ،

(قومه أم اسه) كانواللته

(قوله صداقاً لروحته الحرة) صوره أو ي وقوله و حد أنوي الصماره صورتان وقوله وحمل الأب أم له لح صورة را عدة اهاميم على حيح ( فوله وحمل الألد أم الله الح ) وصو أنها أن يار والج أنه شروعها والدمله وللداء لدائدكم وولدها فللعلم الالداء علمه أم ارالد ترويخه وحفل أمه صداف » (قويه و د - ريك علمه) عدر ، حج هدد الار عه عدمه الح (فوله ماترمها) كي وفيم (قوله كلمه موصوف) أي بعدد أن شوهد بعد اللعيان وصفت صفيه ذن جح ومن ثم يو عدرا أي بلاد والليمة كمن أو يوال علر موصوف وحد مهو الذن فطعا ها وكشر عليه سيركال انتعن أن القر والموب على قالعمد بالمحم م مم قبل صف معته عبث بكن هو عه و را واوكان قاللمه وصف و إله فالر عمور عه قس الخلص أو كان معم مجهولا كان الواحد مهر الله بالعقد و إل - من ه (دويه واللغوّم سمنه) سندر من هنده العدر مأنه فيمة بود النام الأفضى لقيم (قوم كما قاله القاصي حسين) أي و يحت مهر المثل ( قوله كالبيع / شكل علم ، مأقدمه في سبيع قد قبضه من أن المبيع إذا كان في الذمة لا يحور الاعتباض منه لأنه منمن (قوله عم مديم الصلمة) أن عموله صداد غم (قوله لا عماض عمه) أي الله شمن المعامد ( قوله وهو عامله ) فار سار ه في النسام فنان هو لأعر وفات هي ، عكس فقصمه قوله فيه يألي فاوأصدقها لعايم خو فرآن وصب الا مصام اح أن مال تثييرهما (فوله وفارق) أي عدم حوار الاعتباص على لتعلم (قوله نشاء الصعب فيه) أن ندى (قوله ف كأنه) أي فيه وأصافها بعالم قرآل (فوله باع عرضا) أي اصف وقوالا اهر دس أي بعدم (قوله فسرمه مؤلد فسه) أي حدث كان عمر آدي أن الآدي فيحب بحهير ه ( فإرمه و عهره ) أي حث كان عمره

ه هي رئيده سر بحوصيال كم من نظيره في للميح قبل قبضه (فقاصة) -أتمها عليهما و بدأ منه الروج ( و إن أسنه أحمى ) أهل للضمان ( تخبرت على له عنت ) إين فسنح المستدق و إله أنه كسطره ثم (فار فسحث الصداق أحدث من بروح مهر مثن) على لأقِل وهو ، جع على لمانت (و إلا) بأن لم تقسحه (غرَّمت التلف) كِسر اللاء منه في شبي ودمته في ، مؤد ولا مصاسه ها على الروح ( و إن أناهه الزوج فكناهه ) با في بناء على الأصح أن يلاف ال نع ك لمان فينصبح الصداق وترجع هي عهر للتل ( وقس كأحمى) فنتحر ( وه أصدق عمدس ) مشمه ( فلم مد) و الم و ولاف ا وح (قبل عمد منع ) مقد العدق (فيه لو الرق على سعت المراة الصفة في الأوم (وه لحارفه) - ما عص لعنود عله ( في فد حد مُهر مال) على الأول (و , ٢) من أحرب (و) به (حمة ) أي صد ومه (الدمامة) أي مه شر فلوكات فيمنه أث عموع فيميهم فام الدامير مأن وارب بعده والصه ها عله من الديد ف أرا حملي حبر . كم مر (وي عال ص عمله) ده را عملي الدي ( حرب علي ده عاله ا اسحت ) عند الصداق ( فهر مس ) مرد ا دح لمد من دؤل وهو برجع عني ادحى اله -وحب حد له (و إلا) بأن أحورت ( الا شراط ) عبر العالم كالمشاري ، اليرية كال معلم أحدد ا له عليه الأرش والروائدي بد الروح أماله ١٠ سمم ولا إن مسع من القبليم (وا. قع الد له في بد الروح لا صمم و إلى ماست و د الروحة (السام قامسع ماي ماي العاد) كر م الم اك من الدائع فدول الركشي والدوات عدد الامداع من الديم النصمين محوع ، وأما عم يهن البد فيصمم من وقب الأد و أحد شيل فيد دم و لاسهال على البوايل (وكد) لاصمال المدفع ( الى المدوقاها بركوت و عود على أدهد) ما على لأصلح أن حد اله كالافه . ومقاس الدهب صمح بأخره منان سن على أن حديد كرديد الأحيى (ولان ) أي شاسكه لأمره أي م يدحل مها (حس عسم ) للعرص والدامل إلى كاب منوصه كا سد كرد و إلا ويها خسي نشص ابهر) مدى مسكمه دار كاح ( لعدن و ) دن ( الحن ) -و ، أكان سعد ، أم كيه وجمع تدام صرا فول اصفها السام ، وحرح ملكه ما كاج مام وج أم و د فعات عوله ر أسقها أو باعها وصحناه في نعص الصنور الآنية لأنه ملك للوارب أو عدى أو الدام لاند وما او رؤج أمة نم أعنقها وأوصى لها يمهرها الأنها ماسكته لاعن حهة النكاح و حس الأمه سيده سالك للهر أو وليه والمحورة و مها ماء حكى لصاحة في العاجر، والنفاء الأدرى فيه و حاجي و ت النصح عجو فيس مردود ،

اوله وهي رشيدة ) لم بدكر حكم عمر ره وهو الدعمة واعبد ، الصمة الله و يارمه ها مهر الله ولا تكون قاصة بالإتلاف لأنه لاصح قبصه ، واوله للجواعة عدال حدر ره من إباروه لسياله علا صبان و يارم الروح مهر الش الها سبم على حج ( عوه قدمة الله س) عندر القسمة واصح في العندين و يحوها ، أما منسل كنده ي مرا سف أحده فا مناس الدور مع ماعسار عندار لا النبيعة و الرحم في المسمة لأرابات الخيره فان عاسف دلك إما سنده أو لعده رؤيه أرابات الخيره فان عاسف دلك إما سنده أو لعده رؤيه أرابات الحيرة له صدّق النارم ( قوله والروائد ) أي المنفسلة ( قوله و إن طلبت ) عامه ( عوله فامت ع ) أي ساء عني صمال العقد ( فوله و حرج عا كنه ) أي عليس ها الامتباع

ر قسوه وحرح عدكته
داك رد هو مشمل على
داك رد هو مشمل على
قد وله عالو رقح
أدّ ولا ه الح محدّ ر قوله
أمه ام أختتها لح محدر
و حدس الأمة سدها)
هو محدر وله المدلكة
هو محدر الوله المدلكة
الأمرها (قسوله المدلكة
الأمرها (قسوله المدلكة

(قوله إذ دلك هوالعدل) عليل نالأظهر ( تـــوله لزوال العرة) يتأمل (قوله وبيس همدا كالمشع الدكور) تسع في ذكر هدا العلامة حج بكنه لم سقيم في كلامه د كر ممتمع والعلامة طدكور سرق معاله أحرى فس عثيار الدائدي أبه بأبهد حميعا ونقل سالمدلان قاله بقوله يو أحد الدي من المسع ملكة العراج وتبرأ لنمة للأخوذ منسه عأراد هنا أن يمرق بين الروج و بين المتسمع المدكور .

بأرد لامصابعه حالله ، بع ببجه بحثه في أن يوني السفيمة منفها من تسلم بقسم حرث لامصلحة ، و لأوجه من بردَّنا به في مكانية كانانه سحنجه أن سايدها منعها كنائر الربائها ودعوى العصهم أن لأوجه أنه عس له سع مردوده فنعيد سري له أنه بلس صعها ولا حق له فيه ، وكنزمهم يردّه ك لا تحق على المأمل (لا مؤجل) لرصاعه عدمه (ونو حل ) لأحل (قس المسلم فلا عنس) هذا (في الأصح) وحوب ساحها حسوا قبل الحاول فلا يرتفع بالحاول وهذا ماحكاه الرافعي في الكبير على "كَدُ لا أنَّه وهوالنعتمد والذي هـ الحيس كَ لو كان حالا المداء ورحمه الدمن أنوالطلب وقال إن الأول عنظ وصرِّ به في الهمات هنا وقالبيام اعتبادا عي نُص ثقله عن الربي قال الأدرعي وقد رِ حَمَّتَ كَالْهُ ﴿ فَي قُوحُدُنَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَ نَسَانِهُ عَنْ الشَّافِي ﴿ وَلَمْ قَالَ كُلُّ لا أَسْرِ حَقَّ مَدْمُ مي قول تحد هو ) لإمكان المدد . التبدي دول البصم ، ومن ثم لم يأب القول بإحمارها وحده امو لا النصع عدم، به هما دون البيع ثم (وي قول لاإحبار ثمن سم أحد صحمه ) لان كار وحب له حق و مديد حق فير عدد درعده مدد وون ماله (والأظهر أنهما يتحدران فيؤمن بوضعه عند عدل وتؤمر) على (دع كين فارد سمت) وإن م أمن سير المدع منها (أعطاها العدل) فإن منتعب سج منه إ ديث هو العدل شهمه والعدل ليس بأننا عليهم و إلا كال هو عجر وحده ولا بالد منه و إلا كان هي العبرة وحده و إنها هو بال الديرع علم عسومه عبهما ، و يحور كوله بالدعم الكه عنوع من سنيم مها لله وهي عنوعه من الاصرف فسه قبل به كاين وأن تكون بالناعية ولا محبوري إجارها روان العها لقصية لعدم إحبارها أه واحتار بياساني كونه بالهم الصرح أني النسب أنه يوتلف في يده كان من ضانها والأوحه خلافه وكونه من صهامة المستر مامرا في عال إهل و الس هذ كالمستم الدكور كالعواد هر ١٩٠ أصلافها العلم حو مرآل وصلا کل المستعمر فالمني أفيات به وم أر فسيه شاند أجهما إلى الله المابي شيء فالدلك وارد فينج المندق ،

ورع وهم من رمصة أن وي المحره أن وّجه عوّجن وهوك الله عبد الصلحة وهر خص الإشهاد و لارمه بن قد من عرساله على المحرد في الإشهاد و الارتهان في بجر إلا أن لاء عبد لارواح فيها إلا بدولها أنه سمر على حج (قوله بأنه لامصلحة) أي في التسليم فلا عاجه ري عشه ( قوله في الكبير) أي من تسليم نفسها ( قوله في الكبير) أي الشرح الكبر ( لوله لإمكان الاسرد د)

وع صد الروح من الوثي تسليم الزوحة فاذعي أنها مات فالمستق الروح جينه لأن الأصل الحده فلا للرمه المع جهر حي ست موجه اللسه ولا سرمه مؤله عهارها وإلى ثمت بالمده موجه لأن مؤيه التحهيز إشائي حيث تحد المعقة والتعقة الاتحد إلا بالتسليم ولم يحسس لأن العوص أنه م يشت سليم من وأما الإلى فهو تابع لشوت الموت وإن ثم يحصل تسليم اله (قوله ورن م يعال أن يرك وحده - كا بس تاشئا من المساع الح (قوله إذ ذلك) أي الاستقداد الوقود هو العدل أي الإنساف (عوله المصع الحصد ومة نسهما) وقبل باشهما قولهم : وأحد عدم الدس من المشع ملكه العرام و بدأ دمة تأخوا مسه اله حج (قوله فالذي أفتات له) من كلام م ر

ووحب مهر الش فصامة لعدل وتؤمر نسمتم عملها ( ويو نادرت فمكتبه طالسه ) بالمهر على كل قول بدها ، في وسعها (قال له بط)عا (المسعث حق سام)، يهر لأن السعن هنا إي هو بالوطء (و إن وطة) بها حمكيمها منه محدره مكامة و و في الدر (١٤) عسم لستوط حمها وطنه أما و أكرهها أوكات عبر مكافة عال الوطء تم كذب بعدد كان لله الاستام ، و وُحد منه أنها له ، للكنه إلا اطلبها سلامة واقدماته فرح معلما من عمر تمام منها في قديمه فلها لما ع ، و بحث الأراعي أن عمكين أيحو الراقدة من الاستثماع كرسكين السليمة من أماده فلها الامتناع فله لاعده . وما في الكمامة من أنه م سنر بوي الحمولة أوالسعارة لمناحة لارجوع ها و إن كان كان لو برية الولى الشاهعة الصابحة للس المحمور عامه عد كله الأحد به حربود والعرف لا م من الشبعة لانه رد عد مول تفويت حاصل وماديم عويت معدوم وقد مان أن السماع وفع مايي حااف العاجه أما بو معمها بلا مصلحة لم يكن ما نعا لها من الحبيس ٦٠ و ع بن التنجور علمها بالسفة فوسعت سدي ورأى يون حلاقه فالأوحه أن له الرجوع و إلى وطائب (وج ، . ) " مح (دسر) البهر (فلمكن) وجهدو دو ت إدا طبه لأنه دهل ماعدة (فال المسعب) أي ا روحة ويو ( الرعار السر أيل فد إنه حد) والأصحلاء فكون متبرعا بالسالم فلا سارد الأشار أهمل للسلم على السالملأية معاوم من كالأمة في المحم ل ولو برؤح امن مالشام وأمله حره سامت علم حرب حديد عجل العقد فال عدم إلى مصر فيعظتها من الشام إلى سرة عنيها ثم من سرة إلى مصر مدية وهي مؤيد الطرابي من الشاء إلى غُوَّة عليه أملاً؟ . قال الحناطي في فتاو به عبر ، وحكى برم ، بي ديه وحهان أحده، بربرم

و فوله ووحد مهر على ) وقد شن تحد هي لأن رص ها بالمعد الذي لا عصل عاده إلا العد مدد كالتأخيل وقد شدًم إحداده فه وإن حل لأحل ، وقد حدث على هذا أن الهاء لأحل ممهم مسمكمها المسالسة عدد ورمل الالعام لالده له عهى إلا مكتبه قد المحل في الدهام والمواجع على عدد المرادي المعلم المسال وعلى في المحل على المحلم المسال المعلم المسال المحلم المسال المحلم عدد العرب المحلم المحلم

(قوله إد هــدًا تعويت حاسل لح) عدارته في عدوشي شرح الروص عرق مأن الأحد م أي بالتسفعة أموات معدوم وأشبه المحمليل فله وكد بالمصحة ومستدت هويت حاصيل إدالتهم يقاط عن عس فادا سيامها ففاد فوت عليها حقها لا مه حدث كان عراقي ى حالاص حقها مسلم اها فسأمل فيه على عاليه من حراب (فوله وو) إشا يطهر وحهها بالصبة الأصح الآبي ولعهاوهأ مها فليتأمل ،

(قوله العيبة) هو يقيم ليم وكسر العجمسة وبالتحتيسة الفعمة وهي ألق غابعها روج اوتعلها أعاب ﴿ قولهِ من نوم أو يومين عبار والنحقة من عو يوم أو يومين اه واستنمت التبلائه أيط ولاءتمن دلك ليصحمع المتن كما لايخني فلمل لعظ يحو سمعد من الكذبة (قوله و يكره لولي صعيرة الح) هذا هو أنراد من مثن ومن ثم قال العلامة حج عضافوله ولامريسة عى بكر والوى والأحدثين كالدريمية والهرايلة دفك ( قرله إلى قالت إنساءها) أي أومالا يحتمل عادة ،

حرحت أحره ، والماى لا لأن أعلكيها إلى تحصيل بعرة ، عال وهذا أقيس وهو العتميد ( ولو الستمهات ) هي أو وبيها ( لستيمه وتحوه ) كارالة وسنخ ( أمهلت ) حجا و إن قبصت الهر للخار للعلم عديه الا لا للغرادو اللهاء سلاحي الشعة وستحد العيبة » قال المتولى عادا منع الروح الدائد أن يعبر فها معاصة فها أول (ما) أي رمنه ( الماقاس ) من يومأو يومين (والامحاور الائه أيم ) لأن عرص النسطيم، بديني فها بات ( لا ) خهار وحل ولا ( يسقطع حيس ) و الماس وصوم و إحراء لإمكان المنع بها في الحديد مع بنول رميه ، وقون الركشي بن فياس ما ذكروه في الأمهان السعيمة أن المهر الحائص إدا لمرد مداة حيضها على مدة الشطيعة وصرح به في الشمة الشطيعة وصرح به في الشمة الشطيعة وصرح به في الشمة المناسمة عده إمهاما المام بعد إمام عده إدا كاس مدّد حيض الربه على للائه أنام و إلا فامهن الرود ( ولا المام بعدة ) وهراء مهران عارض لا يعبرة وللحو مربسة الشليم بودا و تعرم وسؤها مدا مشهود على الجاع فتتصرر به ويكره لولى صعيرة وللحو مربسة الشليم عراس و إلى مامية وللحو مربسة الشليم عراسة و تعرم وسؤها مدامة عرد المام المام و الاستمام عراسة مام والمام عالم المام على المام على المام على المام المام عدم المام المام المام المام المام عدم المام المام عدم المام عدم المام المام عدم المام عدم المام المام عدم المام المام المام عدم المام المام عدم المام عدم المام المام

﴿ قُولُهُ اللَّهِ مِنْ أَي مِنْ مَا مِنْ وَجَهَا مِهِي عَلَمَ اللَّهِ وَكُلِّمَ اللَّهِ اللَّهُ لَا ف وأى ت الرأة بالألف باب روجها فهي معبد ومعيمة ( قوله و يلا فبعهل مردود ) أي فلاعهن و إن فل ( قوله ولانسم صفيره ) فان في تروض وشرحه فلوسامت له صفيرة لاقوضاً م يترمه تسليم بهر كاسقة وإن سامه عد حدهب توجهار في سار باره وجهال كالوجهان فيم يومسات الاعدار وبدنادر أأروج إلى فسارمه دكره الأمسان واصابه برجيح عشم أسترداده أهاستم على حج عال في الروض وشرحه أ ما ومن أفضى امرأته بانوطاء . علم إليه حتى تبرأ البرء الذي لوعاد المنخدشها ويو دعب عدم الدم كأن فات مستدمل الحرح فألكوا هو أوقال وي" الصدرة لانحتمل الوطء فأكر الروح عرضت على أرابع السوه تعاب الهمالها أوارحلين محرمين للصناماره وكالمحرمين لمسوحان أها وأند تستشكل اسجير والصمرة بين النسوة وأبرجين أهرمين بأن قياس للداولة امته ع الحرمين مع وحود النسوة إلا أن يقوق بأن المداولة تحتباج من تسكور النظر وغسيره ما لاحتاج إليه هنا فكان ماهنا أحف ثم قد سنشكل التقييد بالمرمين بأن التنو الأحاس حاثر لبحو حاجة الشهادة على الربا والولادة وهاهره عدم التوقف على فقباد المير الهاميم على حج ( قوله ولامريضة ) أي لايجب تسليمها لقوله بعد و يكره لولي صعيرة الخ ومحل عسدم الوحوب ود البيندم، الروج طاليل قوله الآتي ولوقال ساموها لي ولا أقرعها أجيب إلى تسليم حريصة الح ( قوله حي برول مانع وط ، ) أي ولا بفقة لهما لعدم التحكين ، و بديني أن مشتهما من ستمهات سحو السنسف وكل من عارت في عدم التكين ( قوله إن عاف إنصادها ) أي أوما لا بحتمر من دهنمة أه سم على حج ( قوله شهرط أن كون ثقة ) أي الايشترط المشار الذكر ولا يراء كارة العوراء

(و يستار دهر بوطاء) بعياب حشمة أو تدرها من هذا هاسواه وحد مكاح أوترص كافي الموصة ولا بعدر به أن يكون عد بحصل به البحديل حلاظ برركتي (و إلى) حرم (ك)وطاء (حاص) أو في دير كادرا عديه الدهن لاباسمتاع واستدخلها و وربه كاره بلاكه و أراد باستراره الأمن عليه من سقوط كله أو بعضه بنحو خلاق أو فسح (و عوب أحدها) في تكاح محملح لافاسد قس وطاء لإحماع الصحابة و مقاء آثار الككاح محمده من التوارث وعبره وقد الاستندر بالوت كام فيه وقالت أمة هسها أوقيلها سيدها وقد سقط بعد استقراره كالوائية ترت حرة زوجها بعد ومئه وقيل فيعمه السد في لأن السد لاشت به عن فيه مان شداء كدا فيه مصهم وهو وحمو الأصح عدم سقوطة إذ الدوام أقوى من الابتداء فان كانت قبقته لايرة شئمه وكالحرم الكادة والمعمة وقد لابحث أصلا كائل أعن من عن أمة لاعرف سواها فيرق به أمر أو رد عندها فانه يستندو السكاح ولامهر للدور إذ لو وحد رق المصها فيدعن بكامية والمن المحام والدم عياته بالمهوم قولة تعالى بدورن فلمتموهي من قبل أن غدوهن بالآنه والمن المحام والدم عياته بالمهوم قولة تعالى بدورن فلمتموهي من قبل أن غدوهن بالآنه والمن المحام والدم عياته والدم وما في المحام المحام المحام والدم عند محمدة الوطاء وما المتدل به له من أن الحدماء الرشدين فصوامه بالحارة منعمع ولايستقرامها في سكاح فاصد إحداد فاصد المحدد والمدم بالمحدد فاصد إلى المحدد والمدم المحدد المحدد المحدد المحدد والمدم المحدد المحدد

# ( فصـــل )

# فيان أحكام السمى الصحيح والفاسد

( سكحه ) بما لاعدكه كال بحكمها ( عمر أو حر أو معمود ) سو ، أصرح بوسعه كد دكر أم أشار إليه فقط وقد علمه أو حهه ( وحد مهر مش) لتسد السمية و نقاء الدكاح وعل دلك في أشار إليه فقط وقد علمه أو حهه ( وحد مهر مش) لتسد السمية و نقاء الدكاح وعل دلك في أسكحما أما أسكحة الكفار فقد مرحكه ( وفي قول فيمنه) أي بدله سفد واحر قبا و لعمود منوكا والحر خلا أوعصيرا أوعند من يرى لها فيمة على المرفق الله ورد أنه لاعده عسدها لافيمة له وذلك التقدير لاشرورة إليه مع سهولة الرحوع للبخل الشرعي المسم وهو مهر المنسل ولو سمى عودم فكدلك و يعارق الحمع أن العقد أقوى من الحل فقوى هد .

(قوله و بستة رالهر بوطه ) أى و بعدق في عاله الوطة ( فوله و برانه كارة علا له) أى فان بستها على وحت لها الشطر دون أرش البكارة فان فسنح السكاح ولم بحد هم الهوروجات أرش الكاره كدا يعهم من سم على مهج ( قوله وقد سقط ) أى است وقوله عدوه لها أى وطه الروج هما ( قوله أفوى من الانداء ) أى فسق في دمنه حتى يعلق و برول ملكها عنه فستعلق كاسمه ( قوله إذ لو وحد رق ) أى كان وحو به يثنت دسايرى به عليها الها سم على حج ( قوله ولا يستقر بها ) أى خلود .

## (b\_\_\_\_\_)

### في من أحكاء السمى المحيح

(قوله كه ركر) أى أووصف منز وصفه كاصبر أورة و أوعلوك به ( فوله على معر) أى في عراس الصفقة (قوله و يقارق الخلع) أي حيث لم يحصل مع تسمسه ان وقع الصلاق رحميا ها منز على حج

ق سال أحكام السمى المنجيح

( فونه والمحموب بمنوكا ) قد يقال ماالد عن إلى دلك مع أن له قيمة فى نفسمه ( قسوله من يرى لها ) أى الخر .

على رتحال مهر الشل ( أو عملوك ومعصوب على فيه وصح في المارك في الأظهر ) تعايف الصفقية و يأتي هذا ماحر نم من نقديم الداص أو تأخيره ( وتتحير) لأن السعى كله ميسلم لها ( فان اسخت شهر منس ) حمد لها ( وفرقول قيممهما ) أي تلـلهما ( و إن أجارت فلها مع للماوك حصة الغصوب من مهر مش بحسب فيمتهما ) عملا بالتوزيع فاو ساوي كل مائة فلها نصف مهر الثل بدلا عن لمصوب ( وق قول عمم به ) أي اسملاث ولاشيء هم معه ( وبه قال رؤحات بلقي و بعبث بو مها مهده العبيد ) وهو وي مدن أحد أو وكل سها فه (صح السكاح) لأنه لاه مد عساد السمي ( وكذا انهر والسم في لأمير ) كا فقمه في عرابي الصفة وأعده عد على وحد أبين فلا كرار وحرج مو به تو ب فال جار مسلدك مع عيلمي شهن واحد ( ويوزع العبيدعلي ) قيمه (الروب ومير مان) فأو ساوي كل ألفاكان امف العبيد عما واصفه صداقا فيرجع إليه بطلاق فين وط ، را مه و ع . يخ نصفه هذا إن كان ماحص الهرالذل يساو به فال الص عبه وحب مهر المثل فطعا ومنا ل لأسهر الشامهم ووجوب مهر الشمل ( ولو تكبح ) بألف بعصها مؤجل تحبول كم تاج في رمنه من فولهما بحل عوب أو فراق قسيند ووحب مهر المثل لاما يقابل المهول لتعدر الدور ع مع الحيل دلاجل أو ( أم) مدلا ( على أن لا به ) أوعده مأاله من الصداق أو عمر (أو) على (أن عصه) بالتحقية أو غيره ( ألها ) كدلك ( فالمدهب الساد المعداق ووحوب مهر اسل) فهم لان لامد إن م كن من الم فهو شرم عديد في عقد و إلا الهد حص بعض ما ديرمه في مذابه النصم لمد الروحة كم في السابع و يؤجد منه أنه لوسكمها بأاف على أن يعمليها ألوا منح بالأعلى وهو محمل وأحق الدالانداء الدل الاستحقاق لأنه يفيده ومن ثم صح بعثث هد على أن عصبي خشره و سكون هي النمل أم باعوه له فهو اوخد فانها لأ مها وهو عمرامه ما المداق كدا قاله جمع

(قبوله ويفسخ) أى ببيبها (قوله فهووعد مها) لفيه بالتفر لمو أتسها إباء ويلا فهى لانتصدور منها وعد في صدر العمد الذي الكلام فيه

وقد عال "ها عسر المعمود كاله ما وكراله ما سم والت حرار حاد من المسملة وحد الهر والعلاق إذا حلا عن العوص وقع حجيا بر رأت في حج الميعلاج به ( فوله على المحال مهر المن ) أي حدف الحيم ( فوله ولمعمول ) وكالمعمول كل ما من مجاوك للروح فأن سكح يماوك وهم أوجه والمعمول لكن من في المحال المرابع المحالة وحدة ولا أي كون المرابع علا المحالة وطعا وأن كون المرابع علا المحالة والمحالة والمحدة ولا أي المحالة علا المحالة والمحدة المحالة المحالة المحالة والمحدة ولا أي المحالة علا المحالة والمحالة والمحلة المحلة المحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والم

وفيه على بل هو في أسكحتها مشرط أن تعطيق هي كذا شرط فاحد لأمه عقد في عقد أيسا وأي في سن العقد وق من إعدا لها ذك مالا على الدكاح عمر الديارا في السكاح بطرالسكاح) لمنافاته لوصع السكاح من الديار و في فروم ، وشي دلك مالوشرصه على الدكاح) لأنه السكاح بطرالشكاح) لمنافاته لوصع السكاح من الديار و في شرم حيارا (في الميرفلاته على الأوراد في الميرفلاته الميرفلات

سنيسة - فد سنشكل كون التروّج مها من مستنبى السكاح أن مسامر أنه فرهناسي منعه ولاعدمه ويجاب سع دلك والمدان بكاح مادون الربعة مستنبى لحيه بعني أن الله ع حاله عادمة عدمه ها حج وكتب مليه سم ماضه قد يوضح بأن تسكاح الواحدة مثلا بما كان منسة جحو وماع عبرها أثمر الترع حل مسترها بدارات كاحيا ديما بنوه محود بيك لمشه مع برها فصار وكاح عبرها من الدر كاحيا وربعا به في السوب في أمن فيه اله فوله كشرط أن لا نفتة لحما ) أي على الروح (قوله قلائن لا يعسله) مقتاح اللاد مؤكده

( فوله وهو لأوحه )
معل وحه حروحه عمد
يأتي في شرط مقتصى
العقد أن القصود من
العقد اللروم وهذا ينافيه
وقد يقال إن هذا لبس
من مقسسيات العقد بل
عملف لمقتصاء وأي فرق
من شرص الخدر لمد كور
الشهاب معلى المقدد المنابع

لس في ك ب يته فهو عص» ( والهر ) لأن شارطه لم يرض بالمسمى إلا مع سلامة شرهه ولم يسلم فوجب مهر نسل ( و إن أحل ) السرط باقصود السكاح الأصلي ( كـ ) شرط ولي الزوجــة على الروح (أن لاعلًا) ها مسلقاً أوفي تخويه روعي محتمد له أوأن لايساعتم مها (أو) شرط الوي و روح أن ( غمم ) بعد رمن معين أولا ( بطل السكاح) الإحلال المدكور ولا تسكرار في الأحدره مع مامرًا في المحدين أما إذا كان الشارط لعمدم الوطء هو الروج فمالا بطلان كا في و وصة و مده وهو معتمد لانه حله فه تركه وم برل موافسه في الأوّل مرله شرعه حتى يسلح والموافقة في أنان مارة شرعها حي علل تعليبا لجائب المشدى؛ فأنبط الحكم به دون المساعد له على شرحه دف معرض وأما إذا لم تحتمله فشرطت عدمه مطلقا إن أيس من احتمالك له كسر ،، أو إلى رمن حديد فلا مسال كما قاله البعوى في فتاويه الأنه تصريح بمقتصي الشرط . ف لأدرى فوكات منجدة وحومنا وطأها وشرطت تركه احتميل القول بفساد النكاح وقع تنصير واحتمل حمادته لأن المناعر أن العلم مرملة إلى لداب لامث الها وهما أوجه ا ومن ها دانقسيم كا الاه عن احد سي وحرير به امي شفاي ما يوشيره أن لا بر أنه أو برشم أو ينعق عنها علاه وإن صحح الدسني السجة و علان، اشتره و عن ما برا في شرط في الإرث كما بحثه في الحدم في مسير ال كناسة والأمة ، قام رؤح ك سة أو أمه على أن لارتها ، قال أو د مادام الدام فأن صح اسكاح لأبه عمر في مذهبي العاعد ورن أراد معدد فياصل للد مشه مقتصي الدكام و إن أصل فالأوجه السحة لان لأف إدوام لما م ، و تحدمن المشارب بر الا اللطبق على ل لانفعل ( ماو حکم صوف تھے ) و حدکا ل رؤحه مہیں حدہی وقع مھیں او وکیل او پائس ( فلأنهار ف د الهر ) يعهن عد حص كا مهن خلا مع احلاف سنحق ومن ثم أو روّع

و ويه الس في كما ب الله ) أي أن أن مو في فو عد السرع خلاف مو وقها و يا المث المساد القرآن ( قوله أن يطلقها ) أي بخلاف شرد أن لا يسته أولا تدافيه قلا وافر كا هو ها ها لكن مي الموقع المقتصي الفقد أو من المفالف العيرالحين الهاسم على حجج والفلاهر الدى و مسدد السرد و حد مهر نشل ( قوله مع عاص في التحليل ) أي لاأن ماذ كره ها وقع على سين المشل ما يحت منساه ، ومشله لا يعد تكرارا لاأنه ليس مقمودا بالدات ( قوله فله تكي سين المشل ما يعي عد ما ر كر خلافه فها أي حدف مالوشرطت هي عدم الوطاء فلا يصبع ، وما هر ووكان روح عدر مهي الموح و سعر أو عود وقيه نظر بل الأقرب الصحة فيسه ما دام وح عدر مهي المكاح لا أي على المكاح ( قوله وم تعرب موافقته في الأول ) وهو وح عدر مهي المكاح ( قوله وم تعرب موافقته في الأول ) وهو مو عدر مهي أي على الرحج ( قوله وحسم خلافه ) أي القول بالصحة وبنا وبالموا وقيه وهد أوجه ) وعايد حث أنه في خلاف مالوشيط أن لا علم و إلى و ل الما بع فيه س ما يأي ( فيه وهد أوجه ) وعايد حث أنه في خلاف مالوشيط أن لا علم و إلى و ل الما بع فيه س ما يأي من الد علان في شرط عدم إلى الكسم ) وهو ما أخر عشم و دا وله ومن ها القسم ) وهو ما أخر عشم و دا وله ومن ها القسم ) وهو ما أخر عشم و دا وله عدم وط القراء وهو ما أخر عشم و دا وله عدم وط القراء وهو ما أخر عشم وط القدم على ما مي ق شرطه عدم وط القراء وهو ما أخر عشم وط القراء وهم ما أن عدم وط القراء وهو ما أخر عشم وط القراء القراء وهو ما أخر عشم وط القراء القراء وهو ما أخر عشم وط القراء القراء وهو ما أخر عشم وط الماله عدم وط القراء وهو ما أخر عشم وط المولة والمراه القراء وهو ما أخر عشم وط الماله عدم وط الماله عدم وط القراء القراء وهو ما أخر عدم وط الماله عدم وط الماله عدم وط الماله عدم وط القراء والماله عدم وط القراء ولا القراء والماله عدم وط الماله عدم وط الماله والماله والمال

(قوله وهد أوحسه)
شعين أن يحيد فيسه
النفسس لآبي فبالوتروج
كداحة أوأمة شهره عدم
الإرث ورأيب الشامح
اشاو إلى دلك (قاوله
على أن لايفعل) اعدره
مع قول الأصوليين إلَّ
الضعل لاعموم له عولمله
منطنقا أو يحوها

صح بالسامي (و کل مهر مان) والتاني صح و تورع سي مهر نشايس (ولو کمح) وي أَن أُوحَدُ ﴿ بِعَمْنِ ﴾ أومحمون أوسفيه ﴿ عَرَقَ مَهْرِمَتُنَ ﴾ بنا لايتَّعَاسُ تَشْهُ مَنْ عَنْ تُولى عَنْيَه ومهر منها يلبي به على محرًا في مات منحة حكاج السعية وعدم ( أو أحكم عنه ) له موحدة فنون كما هو تخطه (لا) يمعني عسير لعسلم وحود شرط العصف به كما في فوته لانديور عبير إعرابها فنا بعدها لكونها بصورة الجرف (رثيدة) كمصونه وكر معره أوسعهم بدول مهر ائتل (أو) أنكح بنتاله (رشاء) كر الاردن مها به في السفل من مهر بلين ( بدويه) أي مهر الشيل عا لايتماين به (فسد السمي) لاسفاء الحص نشيره في نصرف وي ، ي ، ي الأولى والنقص فيم بعيدها . أد س دل بولى فنصبح كا رجعه شأخرول لأن في إفساده إصرارا بالاس با ير مه كال الهر من ماله وانتهور هذه ما منه الد مصر إلى السمين دحوله في ماليكه له وما اعترض به التركيب من كوله على مسلم الأن لا ينا دخات على معرد هو صلعه سابق وحداثمكرارها تعوك لافارص ولاكر الاشرفية ولاعرابه المردود لارشره لابواحي سكرارها أن لاسكون يمني غير كا اقتصاه جعلهم الى حد كرارها مسد الى معي عبر حيث فالوه في الأولى شرطها أن يابها جمره سمله صدارها معرفه دو كرة ولا نعمل فلها أو فعدل ماص ويو عداره وقالوه فد برد التد عملي عبر حوك و دالك بال الدممسوسة ولاغ و عمّ الافارض و لا خراك وأفهم هذا أن لا التي احتج لها المعترض في الآية ليست بمنا يجب اسكر براء لأنها بمعي عمر فيهم . وفي كالام المد عد كره اعداد ونعليلا عبر صحيح (والاعمر صحه الدكاج عمر الله ر) لأنه لايعسد نفساد الصداقي كما ص وفارق عدم صحته من غسير كعب، أن إبحب مهر اسل هم، بدارك لمنا قات من السمي وذلك لايمكن تمركه والمان لا صح عاماد اله ماماكر (ولو توافقو) أى الروج والوى أوالروحة الرشيدة فالحم باعتبارها و إن كاب مواهة الهي حيث المدحل ه ف الدوم أو باعسار من يتصم للفريقين عالبا ( على مهرسرا وأعلموا زيادة فالمدهب وحوب ماعقد " ولا و إن كرار المأوكثراتحدت شهود السر والعلائية أملا لأن الهر إعاجم بالعقد الم ينظر عاره وعلى هامين الحاسين حماوا نص الشاعي في موضع على أن المها مهر السر وفي "حرعلي أنه مهر لعلابية - والعربعة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية ، وصهم من أشهمه في دعه الأولى أيمه ،

( قوله صح مسمى ) وعليه فاوامسح سكاح إحدام قس السحل أوسلف ورع لمسمى عليهما المعتبار مهر الشل ، فاوكان مهر الباقية عشرين والى السح كاحها عشره سفط على الروح الشالسمى ووجد اللاقيمة ثلثاء (قوله لحدم وحود شرط العلمه ) وهو أن لايصدى أحد معطوفيها على الآخر ( قوله فيما المسمى ) أى حيث م يعبى له قدرا ، ولو ذاب لوبه و سقص عنه أخسدا مما يأتى في قوله وما إذا كان يروّحها بالإحبار كما يعر من قوله كر فلا يشكل عاد كره فعيد من المعلان على طريقة الرافي (قوله أما من مال الولى فيصح ) محدر قوله من مال بلولى عليمه ( قوله قالوا في الأولى ) هي قوله التي تحد مكرارها ( قوله وديك ) أى قوله من عبر كف ( قوله على أن لمهر مهر السر ) أى السر إذا بعدم والعلامة إلى تقسم من تقلم والعلامة إلى تقسم من عبر كف ( قوله على أن لمهر مهر السر ) أى السر إذا بعدم والعلامة إلى تقسم

# 

وهو لغة ردّ الأمن للعبر ، وشرعاً إما تقويض بصع وهو إحلاء السكاح على عهر و إما عو على مهر كَوْرُحِنْ مَا شَنْتَأُو شَاءَ فَلان والرادِهِنَا هُوالأُولُ وَالسَمَى مُقَوْضَةً مَا كُمَمْ وهو واضح و منفتح ،

( فونه فيها دكر ) أى فى فوله كا و فالت ( فوله فرسه ) أى دو فى وفونه عبر معتبره وهى السمسها لأل عبارتها الاحله فى لمان ( قوله إن را على الباق ) أى مذللا ( قوله كان له برو بحها) و إن به منظن إدبها لمدكور لاشاله على التعدق ما من فى كلامه من أنه للس وكيلا إد البعلين إنما يبطل الوكاله دول ولايه إد هى أنامه فنن الإدن وعايه الأمن أن الصرفه موقوف على الإدن منها وقد وحد ،

# ( فس\_ل)

### في التقو يص

(قوله في النمو بص) أي وما بدح ديك من خرر المهر بالنوب ومن حمسها القلمها (قوله وهو إحلاء السكاح عن المهر ) أي على ما أي بيانه ومنه أن عول لوجها رؤحي للامهر فيرؤحها كدلك أو يقاون مهر المثل أما لو قال الولى " زؤحتكها بلا مهر ولم يستى إذن مثها بدلك م بكن عواصا على الموحه المراد هذا الأول) وأما الذي على الموحه المراد هذا الأول) وأما الذي تقد عم مما حرا من أمها إن عبد مهرا اسع و إن م تعين رؤحها عهر المثل و يقهم منه أسها إن قلد عم مما شهدا إلى حديد ولا يحور إحلاء السكاح منه قال أحلاه منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى أحلاه منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى أحلاء منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى أحلاء منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى أحلاء منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى أحلاء المدينة عالى أحلاء منه وحد مهر المثل كما نقد على المدينة عالى المدينة

و الدو عن المور عن الدو عن الدو عن الدو عن المهر ) يعني على الوحه الحاس الآتي في الآل المهر المعيد المدخل ماسياتي مما ألو الله وروحه بسون مهر الشي الوحم المهر الشي المهر الم

وهو أفصح لأن الولى فوض أمرها إلى روحها أي حمل له دخيلا ق إحده صرصه الآتي \_ وكان قيامه و إلى الحاكم لمكن لما كان كنائبه لم بحتج إلى ذكره إدا ( هـ شرشاة) عكر أو تب أوسفيهة مهمية كا عمر من كلامه في الحجر بولم، (رؤحي للانتهر ) أو على أن لامهر بي (فرؤج وبني للهر أو سكت ) عسمه أو روج بدون مهر الش أو بعير سد النبد أو سؤحل ( فهو تقو يص صحبح) كا عو من حدّه وسياى حكمه . وحرح .وله الزمهر مالو ذات رؤحي فبط قد تكون نقو ہے لأن پرمها مخمول علی متبقی الشهر م واقعاف من عابعة لاستجبائها من ذكر مهر عامد و سي المهر إلى آخره ماله " كحها عهر على حال من حاد النهاجاء سمح بالمحمى أو عمر قد الديد أو بدون مهرائش لف الصمية وم تعب شي " وما ركا لو حكت عن طهر ، وعمل افتقاء النسمية الفاسدة مهر الشفي ملتد في عسير الاعواليس، ومرفالت وحق الامها حلاولاما الا ورب حرى وطاء فهو آمورض محمح كا حريد به في لأجار والتصر له الريكشي لاه مد و إلى قال به أبو المحق وصاحبا الهدب والنيال وعبرهم كافي سائر الشروط الدسنده ، وقال الأدرعي إنه الذي شعبته إبراد همهور العرافيين كافانه بعض لائده فهو تدليب ﴿ وَكَا لُو قَالَ سَيْدَ أَمَّةً زُوَّجَتَّكُهَا بَلا مهر) يدهو المسحق كالرشيد، وكسالو سكت ، وساهر أنه لو أدن لآخر في ترويج أمنه وسكت عن المهر فروَّحها الوكرسال وسكت لا يكون تقو يضا لأن الوكيل بازمه الحط الوكاسة فينعقد عهر الل مصر مامر في وي أد ب له وسكت والمكاسة كسامه صحيحه مع سده كوراء كر حسه لأدرعي ، ولا ينافيه ما يأتي من أن التعويض تبرع ، وهي لا تسمس له يلا بدل السمند لأن عديمه لذلك متصمن للادن لهما فيه ، ولو رؤحها على أن لامهر ولا نفقة لهما أو على أن لامم لهما وتعطى زوحها ألفا وقد أدت بذلك فموّضة لأنه أبلغ في النمو عس ﴿ وَلا عَسَاحَ ۖ هُو امْنَ عمر رشيدة)

(قوله لأن الوكبن يرمه غط الخ) قد يقال كان فسية دلك أنه مرمه دكر مهرالمثن فأكثر في المقد (قوله ولو زوّحها على أن لامهر ولا نفقة ) يعى ارشيدة أو من في معناها عن من

(قوله وهو افسح) لعل الأفسحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الدب، و إلا قنال دفت لايدبهر فه معمدى الأفسح فان الله عن لم حواردا على معى و حد ( فوله كد شده ) أى كدر الروح ( قوله نكر أو ثيب ) تعميم (قوله أو سفهة ) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشدة ولدست مها ، واللهى قدّمه في أول الدبيع أن المراد بالرشيد في كلام الفقهاء حسير للمحور دبيه فهو من و إلا فالرشيدة كما تقدم من بلعت مصلحة لدينها ومالما ( قوله مهملة ) بأن المن رشده ثم بدرت وم عجر عليها أو فسقت ( قوله أو عؤحل ) أى إن لم تكن من قوم المنادرا التأحيل و إلا فيسعم على المنادرا التأحيل و إلا فيسعم أخذا عما يأبي (قوله وسيأتي حكمه ) أى في قول مصلمت و يد حرى سو عمل حلى الوله وسيأتي حكمه ) أى في قول مصلمت و يد حرى سو عمل حلى أن هومئة تقوله وسار كم لو الح على أن هسذا ساقط من است ( قوله و إلى حرى وط ، و اهل راكره توطئة فوله وسار كم لو الح على أن هسذا ساقط من است ( قوله وسكت ) أى الديد ، وقوله الدينية ( قوله و إلى خل و الدينية ) أى الديد ، وقوله أو راحه الوكيل وسكت ، و ومشله مالو عال رؤ حسكم من مهر ( قوله وال مرة والكالمه في الصورتين أي ومثلها سيد الأمة لكي لاسوقف عي إدن من الأمة .

كمر مكامه وسدية محمدور عليه لأنها عسر أهل بسرع . أما يذنها في السكاح الشتمل على المعويض صحيح ( و إدا حرى تمو عن صحيح فالأظهر أنه لاعب شيء منفس العقد) و إلا لتششر لصلاق فلمبل وطء ، وقد دن الفرآن على أمها لا فستحق عبر للبعة . واعترض قوله شيء أمه أوجب شد هو أحد أمرس الهر أو مايير صبال به ودلك معين مراصبهما أو بالوصره أو بالنواب، و برد على بأي من إشكار إماء وأنه و حدق فسل قوص ووط مم يحد شرط فعيم أنه م تحد شيء من المال أصلا المصل العقد وأما ثروم المال تصاري فرص أو وقدء أو موات فوجهات منتلداً و إن كان العقد هو الأصل فيه (فإن وطي\* )المفوصة ولو عمار، (فمهر مثل) لهما لأن المدم حن لله على ، إذ لاساح بالإناجية ، وهم في بسكاح المشرك أن الحير بيين لااللميين لو علعدو أن لامهر التماصة مسدعه المه و إن أسلما قبل الوطاء لبسق استحقاقه وطأ علامهر ، وكذا لو زوّج أسه عسده تم تعتقهما أو أحسدها أو باعها لآخر تم دخل الزوج بها فلا مهر لهما ولا للمائع (و هند) مهر مان أي صدوم ( حدل العمد في الأصح ) لأمه القنصي باوحوب والناتي تحان الوط، لأنه وفت الوحوب . وسن الأوّل عن الأكثر بن لحكن الرحج في الروضة كالصلها ، ونقله برامي على العلم الن ما وحرى عاليه الل شاري وهو علامه وجوب لأكثر من العقد إلى الوطاء لأن النصع بالدخل في صاله واقع بن به إندف وحب الأقضى كالشوص بالمدع الفاسد ، والؤخد مه أن الأوجه فيه تو مان ص الوس، وحيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لنعض التأخرين، إد البصع قد دخل في صهامه بالعبد واداران به المترار أوهو أموت فيكان كالوطء { ولهما قليس يوطء مطالبة الزوج بأن يفرض لها مهرا) لتسكون على بصره من سلم «سها واستشكاه الإمام بأر إن قلما يحب مهر منسل عامل أن معني للمؤسه و إن قال أد حب شيء فكسب طاب عام شحب هـ . قال: ومن طمع أن طحق ماوضع على الاشكال عا هو لين للب مستحيلا : وأحسا بأن معنى للتَوْتِهُ عَلَى الْأَوْلُ حَوَارَ إِخَلَاءَ هِ فَيَ الْعَلَمَ عَلَى الْفِيمِيةَ وَكُنَّى بَدْفِعِ الْإِثْمُ عَمَّهُ فَاتَّذَةً وَمُعْنَى

( موله كمبر مكامة ) مشال لمبر الرشيد. ( فوله أما إدم ) أى الطحور عليها بسقه للعلم بأن غير السكامة الانساح إدم.

ورع والا على مديد على مديد و هو يض المريشة صحيح إن صحت م فإن مات وأخار الورث صح و إلا علا هكد من حراعين خط والده الها ، أقول : وينبني تصوير ذلك بما لو دما أن برق حدول مهر المن و تكون من تقو يض المهر و إلا فلا وحه المرق بين إحازة الوارث أو رسا وعدمها الى لامعى له لا نه مدول حد مهر النس ولا بعزع فيه وسو ، في دلك أحار الوارث أو رسا ويه من إشكان الإمام وحصله أن العسقد لم يحد بهى، ورب هو سد الموحود (قوله أو باعها) أي أو باعهما معا (قوله أي بعد قها) عباره حج أي بعما بالمراعاه فيه اه وعليه فيكان الأولى حميه مقدرا بعد الحار فيقوله كان العقد ، ويؤول ويستر نصب بالمراعاه عال العقد فيكان الأولى المشرح أن يقول أو صداقها (قوله ويؤجد منه أن الأوحة) في الأحدد من دن بطر الأنه م يعاد ان بالعقد إبلاف في مسئله الموسور قوله حلاق لمعن المأوج فيا يفرضه كاستأتي الإشارة إليه (قوله من كان أهلا ، إلا فيها مطالمه تأولي فيقوم مقام الزوج فيا يفرضه كاستأتي الإشارة إليه (قوله من كان أهلا ، إلا فيها مطالمه تأولي فيقوم مقام الزوج فيا يفرضه كاستأتي الإشارة إليه (قوله من كان أهلا ، وهو عالف لم من من

(قوله أما إذبها في النكاح من مل عبى الدو يص فسحيح) يعنى أنها إذا أدت في الدو يص حح الادل ما مسمة إلى الدو على الكال الدم الما إلى الدو على حدف الامام فهو على حدف مساف أوأن له حدف المساف المسا

و علاطنت ذلك على الذبي لانه حرى سعب وجو به فالعبد سعب للوحوب بسيحو المرفس لا أبد موحب للمهر وفرق طاهر بسهما ( و ) لحبا أيتما ( حاس سننها ) عن دروح ( سترص ) هـ مهرا ما مر أنها (وكه السلم لمروض في الأصح) كاما دلكافي السمي في العلم إذ مافرض بعده بمرلة ماسمي قيه ، والثاني لا لا مها ساعت بالمهر فيكيف تصاص سقد عه ، ويو حامت العوت بالتسليم حاز لهما ذلك قطعا ( و شعرط رصاعه عند سرصـه دروج ) و إذ فكما لولد عرص لأن لحق هذا ، نع إن فرض لهذا مهر مثنها باعترافها حلا من نقد بدها لم نقدر رضاها كم نقداد اين دبود على لأصحاب ، و سصرله الأدرعي لأنها إذا رفعته حاكم لم ينرض لها ساره فانشاعها علت وعلاد (الاعمها قدر مهر اللل في الأسهر) الأنه لسي بدلا علم بن عو الواحد والذي شترط عام. قدره ساء مني أنه واحب سفاه وما يترض بدل عنه ، ومحل الحسلاف فيا قسل الدحول أأما تعده فلا يصعر تقديره إلا تعبيد عامهما تمدره فولا وأحبط لايه فبمه مستهيئ قابد ساوردي (و تحور فرض مؤخل) سامراضي (في لأصح) كم حور تأخيل لليميي . والنابي لا عاد على وحوب مهر الل الساء ، ولا مدحل للتُحيل فيه فيكد الله ( و ) الحسور فرص ( فوق مهر مثل) ولو من عبر حصه بم من أنه عبر ندل ( وقدن لا إن كان من حصه ) أي لهر لأنه ندن علمه فلا تر د مديه ، و شور النفض عن مهر لئيل ٥ حملاف فيه الإسم ( وايا المشاع ) الرواج ( من العرض أو سارعا فيسه ) أي قدر المروس ورقم الأمر بأة صي الدعوي صحيحة ( فرص العاصي ) و إن م يرضيا عرضه لأنه حكم منه ومنصه قص الحصومات ( تقلم السند) أي أن أند الفرض فيما تتمهر ، ولا تعارضه النعبار السند أمراه لاستاراء الدرص حصورها أو حسور وكيلها ، عاسمير علد النوص أن حل هيده الصورة أولى و إلى عشر عا النوص أو عده، فتد دكروا في اعتبار فدره أنه لافتدر شعارلا إن كان عهدات، قدائها أو بعصهل و إلا اعتبار يدهن إن خمهن الله و إلا اعتبر أبر مهن البلدها ، فإن تعدرت معرفهن الدابرت أحبعات الدها كا يأتي والحاصل أن العارة في الصفة سندها أو بند وكنبها فلا يكون إلا من غد الك البندد . وفي فصرة سلاء

ستحباب التسمية إلا فيا استشىء وليس هدذا منه (قوله نم بال فرس) أى بروح ( فوله لاعامها ) في نسخة لاعامهما وهي عن حطه اه حج (قوله وعلى الحلاف) هذا الديد لاحاجه له الأن الكلام فيا يقرصانه نتراصبها وما ذكره ليس منه فان الوحد عجرد وحد مهر اشل عاسحت عمه بحث الهربه ماوحد له بالوحد ( اوله مستهلك ) عدم اللام ، نقال أهدكه واسها كه عمل ه عشر ( قوله ولو من عدم حدم ) عماره بن حجر واو من حدمه وهي أولى لأنها في مقابه قوله وقيل لا يال كان من حدمه ( قوله و بحور الدقيم ) أى بارضا ( قدوله بلاعوى المحجمة ) أى كان فاحت بكحي بولى وشهدى عدل ورضى بلا مهر وأعلم الهرا ( قوله أنه معمر بلاهد ) أى وقيا في الديد العدمة من معالم بالمحر بلاهد ) أى وقيا في الديد العدمة تعدل ورضى بالمهر وأعلم الهرا فوله أنه معمر بلاهد ) أى ولا بد الدرس (قوله بال كان مها ساه فر بالها ) أى وقيا في الديد العدمة أي وبدر المحرب أي أى ولو كن أنعد ، وكان الأقرب بالدا بعرا بدها كا يعرا من عوله والحاص لح ( قوله أنه بعدم العدارة وعدارته في وبدر الحديرات منهن وباهره مو في لما ها

( دونه معرادیه ) قسد فی کونه مهر مشیا (قوله وتحل خلاف الحُّ ) عمرة التوب د کر المو دي تدار الهر بعد اللحول وأل لحاكم يتشره فال حکمه هنا ماتسور علی المتداء دول إعديه لاله وحسبالدحول والرقدره الروحان م إصح المدارها ولامع عاميهما الأسدواء قولاواحدا لأنه هناقيمة مستهلك (قوله ونومن غير حدمه) کد في النسح و نسعي حدف نقطة عبر لا ن مقصود الماية عالفة القــوب الآبي ( فوله في الصفة ) أي صفة المهو .

. ، قراد مه إلى "حر سامر (حالا) و إن رضات بعيرها أو اعتبد ذلك لما من أن والبصع حقا له نعاى بل يو أعماد أساؤها أنسأحس لم يؤجله ويفرض مهر مثلها حالا وينقص مشمه مأيقاس لأحل ، وقباس ملك فنما لو اعتادوا قرض العروض أن يفرض نقبه. و ينقص من دلك بقدر مايسي ، معروض ( فلت و يعرض مهر مثل ) بلا زيادة ولا نقص لأنه قيمة البصم ، مع يسعر العدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد بأن لم يتفايل مد طهر مامر في لوكيل وقصبة كلامهما مسع لر مده والنقص و إن رصيا ، وهو منحه سلير مامر" و إن حاو الأدرى حلاقه ، وقول العرى ود تدن إز بر صنا حرجت الحكومة عن بناء الناصي و كلام إذا فصلت لخصومات حكم ما يا" مردود بأن مراده أن حكه الله عليه بسن لاسفه رقد فها حلاقه و بشويه أو أكثر منه لأحور رف هو له (و شعرط علمه له ) أي غدر مها تشل (و لله أعرا) حتى لا تر مد عليه ولا يمقص منه لأنه معترف تعليره الاعل التباس كوله شرها جوار تصرفه لا لموده يوصادقه في نفس لأمل لأن عول عدى دل عليه كالمهم أنه شرق هما ، إد فيه الد صي مع عهل عاجر عافد و رن هنادف الحين ( ولا نشاج فرص أحسى ) ويو ( من مديد ) نشر إذن يروج ، سو ، اللاس والعين ( ق الأصح ) و إيما حر أد دي عده من حسر إديه لأنه م سدق م عقد مانع منه ، وهما المفرض بعبار شا تشفيله العمد والصراف فيه في باي بمار العاقد وسأدويه الوائداني اصبح كالو أدّى الصداق عنه بعد إدنه ورد مد من ، نعم ندمي أنه نوكان لا حبي سند بروح أن يصح الفرص من مانه ، وكندا و كان قرب له بارمه إعفاقه وقد أدن له في ال كاح سؤا ي عمه و و لي عرص من محجوره من مان محجوره ، ولا يسم إبراء للعوصة عن مهرة ولا يستحد فرصها قبل الدرص و وقدء فلهما لأنه في لأول راء عم لم عدم وفي الدي كارسه عد روحة دوي حدما من مطالبة روحها به ولا يصبح الإبراء عن الثمة قبل الطلاق لصدم وحوام واحتاد لأنه رداء عن محهول ، ولو فسد السمى وأم أث عل مها الثل وهي أمرقه للح و إلا فالرولوعامت أنه لايريد على ألبين وسقت أنه لاسقص عن أنت في أنه من أسلان سد (والعرض الصحيح) منهما أومن القاضي

( ثوله و بدونه أو أكثر مسالح ) أى وحكمه بدونه أو أكثر منه لا يحقره رصاها به .

( قوله سده فراسها ) أى و ال مدل حد على عن الفرص ( فوله فرص العروص ) أى و إلى رضيت رحب ( فيوله نشير مامية ) أى من أن القاصى لا يفرض غلير نقد البلد الحالية و إن رضيت بعيرها ( قوله لايدل العياس كوله ) أى العير ( فوله أنه شرط الله ) أى حوار النصرف والنفود ( فوله الله العاقد و مأدوله ) أى كوكر ( فوله الله الله عجود ) المعهومة أنه لا الله عرصة من مال نسبه ولدن من دافيه عنها ( فوله و معده ) أى قبل قراع الذة ( فوله و معده ) أى ولا بعده ( قوله وهي تعوقه صبح ) من هذا يقلم أن غالب الإبراء الواقع من الله على رصب عبد صحيح لا الها عداد الله الله عده وهوات عبد عبد عليه من مؤجر الصداق بحق عوب أو تواق ، وهذا عقيد المسمى وموجب مها لمل فاد وقع لا راء عن مسلح ، فانظر من قصحه الله فاد وقع لا راء عن في منا منه الصلاق العياس قبر عليه و مند قها وهو كدام الصلاق في مقاطة الله الأدر ( قوله و و عامت أنه ) أى عهر المنس ( فوله و يبقيب ) قصمه أنه نو النبي المتمارة الله لا يستحله عليه من ما من الها نو النبي المتمارة الها لا يستحله عليه الله المناس ( فوله و يبقيب ) قصمه أنه نو النبي المتمارة الله لا يستحله عليه المناس ( فوله و يبقيب ) قصمه أنه نو النبي المتمارة الله لا يستحله على المن أنه الله المناس المعارة الله لا يستحله عليه المعارة الله المناس المناس المعارة المناس المعارة الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المعارة الله المناس الم

( کمسمی فیدسطر مطابق قبل نوط م) کام می فی العقد ، آد الفسید کمر فیدو والا نجی شی ه حق پاسطر ، و (۵ افتحی الفسید فی اسد ، الفید مهر شدن لأبد تموی کوبد فی مدید عص وطلا دوامه مع سبق احاق عن العوص فیر سعو ناه سد ( وه علق) اروح (۱-ل مرص وط ها دار معرف الفوص فیر سعو ناه سد و وه اسعة کا سدنی ( و ال ما حدهم) ای المروم قوله بعدی د و واد مرضم فیل فر عدة د وی اسعة کا سدنی ( و ال ما حدهم) ای او وجود ( د تحد مهر مش فی دامهر ) کا مرق فی المطابق ( وسد لا گامهر وجود به ، والله آدر ) محد المسجم آنه صلی الله مدیده و مرفض بدی الا و عرف می الا موسی بدین الا و عرف می الله مدید و الله الدی فیلی می داده و الله الدی فیلی الله می فیلی می داده و الله الدی فیلی می داده و الله الدی فیلی الله می فیلی می داده و الله الدی فیلی الله می فیلی می فیلی الله می فیلی می می فیلی می فیلی می فیلی می فیلی می فیلی می م

#### ( وهم\_\_\_\_\_\_)

### ق نامه لق

(مهر الذين ما عديه) عادة (في مثلها) عسبا وصفة (و كه لأحده سد) و في العجم كالعرب كا هو حدد كلامه كالا كثرين لأن التفاخل في مديه و حدد و حدد و بديد به مثله حدما للعدال والعدى (فراء مي بديد) من ساء العجدة (فراء مي بديد) من ساء العجدة (فراء مي بديد) من ساء العجدة (فراء من المداعدة) التي علي عجوفة مهرها (ر ه) كراحد و عمة و بدراج لاحله وحاله وأم عدده صلى الله عدية و حدد إجراء و عرفي غير و باراء أما عجهة الديد فراعة لا عمله و عليه و الديد فراعة لا عمله و من أي وال عدد و عهل مهرها أو كالد معوضة و مدوس غير مين أحد (مال الا مال مال مهرضة و مدوس غير مين أحد (مال الا مال مال مال و الديد و الديد و عمل مهرها أو كالد معوضة و مدوس غير مين أحد (مال الا مال مال مال و الديد و الديد و عمل مهرها أو كالد معوضة و مدوس غير مين أحد (مال الا مال مال مال مال و إلا حداله

هونه للدوع) کسر الده عند الصدائل و سنجها الدند أهل البعة لأبدال السمع مل الديم فعول کسر راد حاوع وعدود سمال علما وواد الها "رجدا الدي

## ( 0-----

### 3 - 1-0

إفد بن الله وصفه الله على المستوصفة الله ورد فسستاني المدووة الله ورد فسستاني المدووة الله ورد في الأحتميات (قولة على الأحتميات (قولة الله والعادي) الأكثر من (قالولة على المنافقة الكلام

٠ ٠٠ ١ وع) نعني قصي

ليروع عهرستها

(دوله و ( و درعي کارسه) کی لامیں لا سسین پرلا لأبالهن وبالنوا من عصبه هده (قوله استهي) نعل المسراء به حي كيمية مساج باجن وعكسه تانع عرائس لاست وحيك كحدة (فنوله ولأحواب) على الأب كيره تم أتي وحداد فهن حجيب العدب وتحوها من الأحداث كأ يه عبيه حج (دوله أى الأم) اللهي الله من للشقيقة في عرج به إلا سال الأحواب الأبك مه عدمه حج أصر (فونه عاصرات) لعن الراد بالحاصير بباسي يده اللط و إلا فقد من أن المدا يعتبرن سللا عن الماليين

( بر عمر ) لا سهى ولا - در على كلامه (كديك) أى لأبوس ثم ساب عم ثمر لأب ثم ساب ولا سم ولا سم ولا سم ولا سم ك يك (هن وساب ، العصبة) بأل م توحدن و إلا فالميات بعثهر بهن أيصا ( أو ما سكحن أو حهن) سهى أو (مهرهن قارحم) أى قر باللائم من حهة الأب أو الأم فهن ها أعم من أرحدالمر عن من حث شوله باحدال دو رئال وأحص من حث عدم شوله سال الدب والأحود وعوه ( خَدَال وحلال) لأمهن أوى بالاختبار من الأحاب عدم القرلى فا مرى من حهة أه حود وعيمة كلامهما عدم عسار الأم وليس ك الك ولكيف لا بعدر واسمر في من حهة أه حود وعيمة كلامهما عدم عسار الأم وليس ك الك ولكيف لا بعدر واسمر أمه ولا ها من وحوه أو جهها سوؤه م الحد أم ما الأحوال أن لارام أم سال الأحوال ويو لم يكن في ساء فو حوه أو جهها سوؤه م الحد الم من الأحوال أن لارام أم سال الأحوال ويو لم يكن في ساء عدم و حدم و دالا أم الله الله المن قاسم الميذي لم يدهد وكون عدم و حدم الأدران ما من جها لعبر ما يأتي لم يدهد وكون عدم المد المدالة النفاوت عوجود في السكل المن وله من كذا في دهن الدال ما حدم والمدال النفاوت عوجود في السكل المن وله من كذا في دهن الدال ما حدم المنا المنا عدم من المدال النفاوت عوجود في السكل المنا عدم المنا الدال عدم منها المنا عدم منها المنا عدم المنا المنا عدم المنا المنا عدم المنا النفاوت عوجود في السكل المنا عدم المنا الدال عدم المنا النفاوت عوجود في السكل المنا عدم المنا النفاوت عوجود في السكل المنا عدم المنا النفاوت عومود في السكل المنا عدم المنا عدم المنا عدم المنا المنا المنا عدم المنا المن

( قوله بر عمال ) هل وو يو له عنه ، أحد الحدُّ وإن يعد على بالمرُّ ، وكد اهل في ما المرمع من العياضة عبر وقاس مافي فإرب دلك فسادم العمة وإن الله ت و الت العم و ب عد (قويم ود ١٠٠) أي سالعمال لأنهل على من ساء العساب (قوله والأحو ما) أي الألف أي م وعلى ها داخ م العمال والاحوال التي من دوال الأرجم ولا من الما عصاب علا ميري أمار رفوله عدم الأم ) أي بعد سياء بعصاب لأن الكلام في دوات لأراسم وفي حجر منيه عير من فينظ ب العصية و بداء الأرجم بدا كرأن من بدر هدين من لاقارب كعب الاحت من لا في حكم لأحد ب وكان وجهة أن العدد في دير م عود رلا معد لاو يين ول لحيره ه ( الوله فاحد م) أي الله (الوله فال حامع أمّ أم) أي الله م لأن ا كلاء في فرا تهاء أما أمَّ أبي النكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ، ويسمى أس من من العصدات و تدرعلي دو ت الأرجاء في دوار الناء العد مة ها من يو فرصت دكر كالله في عن معدوية وأثر الأن أو ترصب ك لك كالت أن أن كن فيه أنها لا شمعها قوله، وهن النسوء - إلى من تنسب هي إليه فأنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل الدها بل قضية دلك أم: عبد من نساه العصلة ولا من دوات الأرجع كنت العمة ، ومقتص ذلك أن ديكون س الأحداث ( فويد أوجهها صاو وْهَا ) أي فتلحق بواحدة سهما زاد مهرها على الأخرى أو عمل ولا الله ب إلى صرر روح من الرائدة وصروها عند النقص (قوله من إسفتها) بأثل لا کن من فریسه ۱۲ سای مامایی من جمعناصها ابراه د أو بقص مگذا بتل من خط المؤلف أی أن كون الوجور من صاء عصالها لا سب إن أول حدَّ سب هي إسه و يعد قبيلة لها بأن مس أن حد آخر و حمد الكل حد أعلى فالوجود عن سب إلى خد لأعلى من سا عصام م سن من قسم قسد م أمها و تحوها ما له ( عوله قال ال فاصم ) أي العراي

فال مامل كانهن اعتبرت دول أحمد ت عدها كا حرما به و ال جرع فيسه ، فإل العدار أ العملية فمساء الده ثم أقرب الدرإمها تمرأفو باللب مهاشها والعبد العراب لعراب مالها وأمة والسفة عشهم مع اعتبار شرف السد وحسه وقرياته و ساله و صوله عشها (و تعاص) مع ديث (س) وسعة (وعقر) وحمال (ويسر) واصحه (و تكاره وتمو مه و ) كال (ما حمام به عرض) من عرو وشرف شن شاركتهن في شيء مها علم و إنه المعلم بحواله و حمل في لكفاء مأل مدايد على دفع العار ومدار لمهو على ما محلما له وعلما ( قال احتصار) عليق (عمال) بشيء عا كر أو الص شيء من صدة (ر ماد) ماسه (أو مص) منه (لاين عند) حدر م ماه فاص باحتهاده (ويو سامحت واحدة) هي مثال للمدره والديد لاه . من سائم (لـ حد موافسها) عدرا بعالمِينَ، لعم لو كانت مسامحتها تنقص دخل في النب وفتر الرسة مم حدر ( ولم حدس ) 34 ق أو عاليهن (العشيرة) أي الأفارب (فقت المدر) في حمهم دول منزه مو ممهر اسميه و مده علاقًا الإمام ، بن ذكر المناوردي أمهن الوجعمين لدر مهن حد العند د فقط عدر أحد كا فله هٔ وردی وکاما تو خنصن للنی صله کشیاب اُو عمر ، وعلی هذا خمن فول عمع : « - الهو خا روح أيمه من محو عم فقد حقف عن حو العام ممان ماما ، ومن أمهن بو المامان التأخال إص عاكم حالاً و عنص لانه بالأحل ، وأذوجه كا مقيره السبكي وسنةه إنه العمد بي أنه إله مشده التلاجيل بالحل معين مطرد جار للول ولواحا كا اعدم به وديك السمن داي كراء محيد ي فرص الحاكم لأنه حكم بحلاف جر"د العقد قال بخلاف للسمى الله وكأن روح أن وحداً - غيرة وكانت عادة مسائمها أن يشكحن بمؤحل و سير نقد البلد فانه يجوز به الحرى سبى عادس ( وفي وطاء تكاح فاسد ) يحمد (مهر مثل) الاستيقائه منعمة النصع و حدر مهره. ( بابد الوسد ) ى وقتمه لأنه وقت الإنلاف لاالعقد لصاده ( فان تكرّر) دلك ( ثمير ) و حد رو في عو تحقوبة الأتحاد الشمبهة في الحبيع قلا بطر لكومها سلطت أو لا خلافا المباجحته الأدرى ، مرب عدت صفاتها في كل تلك الوطاآت فواضح و إلا باأن كانت في بعض الدماآت سليمة حمريه مدار .

وله قال عالى كالهي ) طاهره و إلى فرات السافة (قولة له ١٠١٥) أى حسيهن ( فولة كشد ) و عم ) الوحد من دلك حوال حادثة وقع السوال عليه وهى أن شحما عارات اله مال رأح مسهن آلدر عال حرالا على عادتهن و العصيمين للعلم الدول ولك ما رأى فيه من الصحة ها من الراحة التي مخصل لها بالمسلمة لأنهن القرى ولا حوالله العداد من سائحة المراوح اللك هو من المعد و في الراحة أنى دلك محييج لامانع مسلم الحرايان العادة الله علم أنه و أو بدائر و موال حدث من أفرال تلك المسورة الله والله والمراوي فلا ما أفرال تلك المسورة الله دالك على من الأوالله كالهوطاهي ، وقد يؤاله والموال الشراح الله ما والروالة والموالة والموالة أو لا أى كالمحولة (قولة والمراز) أى فين العمل على المحلم الموالة المادة لأن ما كان المعلم المادة إلى ما كان المحالة وقولة أو لا أى كالمحولة (قولة في كل المثالة عالى المحالة المداد لأن ما كان على وران فعلة إلى المادة المادة المادة المادة المادة المادة كان ما كان صفة كمسلة المحمدة جمع على فعلات

(قىدولە وحر") أى بى التمويش (توله بحلاف محرد العقد) بسي للسكور في قلسوله أنه إذا اعتبد التأحيل بأحل معين الح و إن أوهم سياق الشارح حلاف ذلك وعبارة الأدر عي تعماد كرياه مق علامة حول لا حل في بير الشلافيا إذاكان قدوجب أن يو احسيج إلى معرفه للعمد به نوی شایه م**ن** ر كر أو أنى فاصاهم حواره کا سمع و شدى له كمنك حوث المصاه المعو فالشرح عي السكي وكان عادة ساء المسسة سكحل عؤجل وعبر شدالته في سمت لاعكى إلا اخلون وقد السروآماق الاتدران أردان برؤج الصمر أو الصدره ويحور الحرى على عادة عشيرتها وإل كان مؤخلا وعرصا وعبر شم الده في طهر اه اشهت (قوله أولا) هو بايسكال الواو داو عاسمة ولا تافية وعدرةالأمري وليصرقوا ين العاقبه و لحميونه والصعرة وعرها والطهر أنها بوكات صعيره أو محسوبة وفس لاعمد لم. أن سكرو الأنه لاعترة شاليطها وتسليط الولي لايؤثر إلاحيث بجؤره الشرع .

وفي بعضها عند ديث عند مهره (في أعلى الأحوال) لأنه لولم توجد إلاناك الوطئة لوجب ذلك العلى فال لم يقتص ر باده لم شعبي شب ( باب و ي كرر وده شهة و حمد د فمهر ) واحد شمول الشهة للكل هذا أعد وحمه العرقبول عدرد لليمة بعد أداء الهر و إلا وحب لما بعدد أدية مه حر واستحسمه الأدرعي وحدم به عددو شهديه ماس في الحيج أن محم بداحل اسكمارة مه متحس كعد و را وحبت أحرى . عد وهكذا ولا يحب مهر لحربية أومرتدة مات كدلك و مراد ، سكر ، كا قاله عدمدى أن محصل كل مرة قد ، الوطر مع تصدّد الأرمنة فأوكال بنزع والعود والأعمال متواصيه ومايحي بوصل إلا حرافهو وهاع واحدا اللاحلاف أمدره عرشواصال الأوران والمعدَّد الوان أن و إن و قص وطوه و والحاصل أنَّه مقالزع قاصدًا المثرك أو بعض قصاءالوطو تع عد بعدد و إذ ١٠ ( عال عدد حسم ) كان وصله . كامر عدد تم دل أم أسيه أو عدد وسد على كأن وصفه العمر روحه ثر ١٠ عب الحال مرومتها لذيك العبي (السامد المهر) لأن عدده كنفاد ا كامر ( وم كر وط معموله ) عام بنه كناغه أو مكرهة أومعاوعة شهه احصب مها كاديه وركشي (أو مكوهه على . . )و إن ، كي معصوبه إد لا يرم من الدعد، ولو مع الأكر والعد فيول عص الذرح حصاص الأوى اشكرهة وأبه لاوحه عدم هذه عايوه مموع ( کر ایم ) دُل سنه الإه ف وقد عدد وطات (ويو کر وط الأب) عربه مه ولد عدل (والمبر من ) وقعه الله كل (وسد ) عاموس و عو م كه (مكامة ) له أو ، كا مه أو مصنفه " حديد ( شهر ) و حد مهن و إل حال بن كل ومذين كا شميله كلامهم لاحد الشبهه في خماس ( وقبل مهور ) لتعدّد الاتلاف في ملك القبر مع العبر باخال ( وقبل إن احد الدس فهر ، و إذ فمهورو لله "عر ) لا علم كالمعلس عن الآخر وعمل ماد كر في المكاتبة إلى حمل قال حمل حدث عين هذه الكامه والرجها لتصير أم ولد قان اختارت الأوّل فمهر آخر المكد كالشرعي النس

سكون العين و و عداً د الانستعمل ما عه الده ها حتى كول صفة عبدتان ها د وعداً و ولا مقال ها الله و وعداً محدث كول صفة له كا عمل هدد العراء بنصه (عوله و إلا وحداً لما نعد أدائه) معلمه (عوله وهكدا الح) أى عداكون صفة له كا عمل هدد العرار الوساء في حديث مطله إدا احتدرا الكناد و حكور الحيد أنه المكن عدد أنه عدار الحامل إذ إحارا الكنادة فيها وحكور الحيد أنه المال المتقها سعان الكنادة وأه له الوساء وأند عدار حدل عدس لعقم، إلا سعد واحد وهو الكنادة فلا وجه التحيير فها اللهم الاأن يقال عمراد داد درا الكنادة فالموجه التحيير فها اللهم الاأن يقال عمراد داد درا الكنادة أمها حداره علم التعجير لكن هذا ليس مما الكلام فيها عدارة

(موله فان احترب الأول في حوشي شرح الروضي في حوشي شرح الروضي عدري في الكالم بدائد تحمل فيجر بين مهر والمحمر وأقد عبرام ولا كداك فوستم من أحرى حبرب فإن احدرب المهر وحداث مهر آخروهكد وحداث مهر آخروهكد سائر ووسات عن عن عدله الشامي

 <sup>(</sup>۱) هده النوله مند كالام الحشمة عد دون الحشى (من لأحد ب) و بدور أمه تعديمه على
 كلام الحشى فكن لم تعزى الأصل لاإلى مصحح ولا إلى عيره اله مصححه

#### ر فصميال )

### ق بشطع أنهر وماثومة

( العرفه ) في خدد كه حرم من كارمه الما من ( قبل وطاء منها ) كمسحها نعيمه أو باعدره أو المناعه العقبة أو يراحد المناعة المورك به أو ماسكم به أو الساعة كأن دات ورصعت من أمه مثلا (أو سدم كساحه به بها ساعد أنهن ) المنامي بدا او بعروض كان دات ورصعت من المنام مثلا (أو سدم كساحه به بها ساعد أنهن ) المنامي بدا او بعروض بعد ومهر الله الأن أدائل الأن أدائل المنابع فين المداع فين المداع فين المداع فين المداع فين المداعة والمناب المداعة المنابع المداع فين المداعة المنابع المداع فين أن سعام فيه كاستملائد حادف مرضعة برمها بهر و إلى إنها إلى علم المداع معمها لأن ها أحراة احد مداء به وحل عدد عد وحل علم كالمداع وأم تحل عدد أن ما معمله المداع المداعة والمداعة المداعة الم

[ فصدن ] فی شده لمهر وستوطه ( فوته طرم لمهر ) آی للروح

### 

## في شطير بهر ودقوطه

( دوله وسقوعه ) أى وما المع دائ كم كم الراده لى ( دوله كم مر من كلامه ) أى وادوله و من سكحها خمر الله ورسفر الهر بوط الرامو أما ورسفر المورد المهر ) حال من الرقة أوطر فالمو منعلي مها ( توله كمسجم ) أى و كال كار و الها المعتوص و ال السامر ( دوله الممرد أوها ) أى الروحة ( توله و المروض العال ) و عسماله في الهر الله الله المحصل الما مي المعروض المها أي الروحة ( توله و إن تأخر الهاس و حواله له من مو في الأله حص الدامي المعروض المها ومها المشاه المطلق المهر ( توله على أي الإسلام ( دوله كاسه الملك ) أي على مراجع و مها المعلق المهر ( توله على أن الإسلام ( دوله كاسه الملك ) أي على مراجع الموله المعلق المهر ( توله على أن الإسلام ( دوله كاسم المعلق الما يكوله و الموله و الموله المعلق الما يكول المحلق المولم المعلق المعلم على حام عمل المولم المعلق المعلم و المعلم المعلم على حام عمل المولم المعلم المولم المعلم الم

(فوله ومثمله مألو أدن سلمالخ) لاحق أن ستثناء هده صوري لأن التشطير فنها واقسع كما سيصرحهو إعاستناها نظر إلى أن خميم العبد ىسىر مىڭ و حد (قول ولوأعمدية مالكة) أي وهو سند الأمه (فوله و محن باسوت) أي المعلوم حكمه ( قوله و إل كان الروج أوكان قدق المنحول) کد في سنج ولا يخلى مافيه من الحلل وعدرة والده في حواشي شرح ا وص قوله أي شرح روص و العود الم دلك كل اربة أي في الحياه حرار عن العرفة طلوب 1 مرائع مقسور المهر ومن صوره مالم مستج أحبدها حجرا أما ومسح بروح فيل الدحول حبوع فق التدريب أنه حصيل الفرقة ولأسبط شيء من اجهر إدلار معهر عوده لاروح ہی آخر مافی الشارح فيعسره ألشارح هال كان الروح وكان فين الدخيول الح أم رأيشه في سنحه كديث (قوله سطر رسمه) أي للكن به عرض في أحده إلا البطر إلى صورته أم برسله ولج نقصد بأحدد

صيده .

صغر وملكه ها ( شطره) أي مصعه للص عامة في العلاق عوله العالي . فصف مافرضتم وفيدا سيه في الدي ومر أنه لورؤج أسه تعدد الامهر فلاعلة لم طلق قبل وها، فلاشطر ومثل منو أبن بعيده في أن يتروِّح أمه عدم برقيته قعمل ثم طأق قبل الوطء فيرجع السكل لمالك الأمة أملادهام المبتمر فواصح وأما الاصف براجام بالعلاق فهوا إلما برجع للروج إن تأهن وإلا فلمن غام معاملة وهو هندماتكه عبد الطلاق لاالعبيد لأنه صار الان أحييد عيه بكل أمدح ويو أعبقه مالكه أو باعه ثم انتسخ أو طاق قبسل وه در هم هو أو سسده على العتني أو الدائع الميمتسة أو اصفها لأبه ومشاراته حنصه المستحل عبد الفراق وحكث عمل بو الربلة بمعا وحكمه تشطير الهر الي الهنجيج تجلاف باستأتي في بتجرد في، عة و ينحق بحوث بسنج أحداثه جمادة خلاف مسجه حبو باهل كان بروح وكان قبل للحول قاية بليج العرفة كإفي البدر ب ولا تقط شيء من المهر د لا معرَّز عوده ، وج لا ماه أها به عالكه ولا ،وربه لأبه حي قدمي للروحة . قاله عر ح و إيما قد المنجو الدفع تمنيد المحول ، جه حاواً ، وم فانظر عوده إنسانا في العبائية كالردَّة لأنه قد خرج عن الإنسانية فل يبق من جلس من يفتح تكاحه وعوده لنس بحسارم خلاف عد ولا صواد اله دد. فإهيسه بعسد عود المصوح ، ولا كنديث عرفه هامه يعود كشر ، بالو مسجت حدو لا حصاب اله. فسنة على جهلها وساد كالى النهر الدووج كما في البدر الم ( أم فدن معني السطير أن يه خدر الرجوع) في النصف إن تراجع كه و إن ١٠٠ لا كما إذ لا تابك قهر عام لا تـ وهو على البرحي كما فيمده ك مراهي ، لأنه حله كحيار الواهب (والسحيح عوده) أي الاصف إلىمة إن كان هو المؤدي من عمله أو أدام باله وهو أب أوحمله و إلا عاد سؤڈی کہ رحمہ ، ویں اُمال الأدرای فی آء ( سنس الطلاق) ای العراقی والی م حمرہ الدانة ودعوى لحصر عمومه ألا بري أن الباب عيث فهرا وكندمن أحد صدا بنظر إليه ، يهم بو أنامه العبد من كسنه أو مال حربه ثم فسنح أو تندق فين وطء عد النصف أو السكل

( اوله وقد ما عدم في الدور) أي عدم أن كار فرقه لامها ولا استها ( قوله برقسه ) أي نفسه ( فوله ما يكه عدد العدلق) أي وهو سيد الأمة وقوله لأنه أي مالكه عند العقد ( قوله ولوأعتقه ما كه) أي وهو سيد الأمه ( قوله لأنه ومشد به ) و و تعيي أو ( قوله كلاف المسيائي في عدره في الدعه ) أي فيه لامنعة ( قوله و يلحق بللوث ) أي في نقرر الكل وقوله و إل كان الزوج عده ( قوله قديم بدحر العرفه ) وحد بي دحل بها عدّه حداء ( قوله قديم بدوحة ) أي حيث في مسه كا يصرح به عدم الكلام فإن م نقصه تشعر كن العرفة بست سها ولاستها حيث كل ابدا وأما وكن عدا م وقديم في فيدم لإلحاقه عالو بعشه فترعه عن هو في يده لأمها مالكته عدم وبعد عوده بروج ولور تنه ( فرته ولومسحت ) أي قدل الدحول ( قوله وعاد كل الهر ) العدم بينا بشعر عأمها فيعسه وهو مشكل هام مسكت بالعد ومنحها م يكن منها فيكان القدس العدم بو أي ومنه الراحي أي الحيال القدس ( قوله و الرم تكن منها فيكان القدس ( قوله وهو كان المر ) أي المد المراكن منها مكان القدس ( قوله وهو كل المر ) أي المد المراكن منها مكان القدس ( قوله وهو كل المر ) أي المد المراكن المراكن منها مكان القدم ( قوله و المراحي ) أي الحدة في المراحي ) أي الحدة المراكن منها مكان القدم ( قوله و المراحي ) أي الحدة في عدم من المراحي أي المراكن والمراكن من هذا و من مالوأذا من ولده مولية حيث رحم إلى المراكن المراكن والمراكن من المراكن من مولية حيث من من عدم من المراكن عن من من عدم من المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن عن من من عدم من من عدم من المراكن عن من من عدم من من عدم عن من عدم من عدم من عدم عن من عدم عن من عدم عن عدم عن عدم عدم المناكن المناكن المراكن عن من عدم عن عدم عدم المراكن المركن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المركن المراكن المركن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراكن المراك

عبد أنفر في لهم لا الاصداق ووقع لنعص الشراج عكس ديث وهو سع صحيح فإن عنيق ولومع العراق عاد له ( فاو زاد ) الصداق ( هده) أي العراق ( فله ) كل لر ددة منفصية أومنص، أو نصمية لحدوثها من ملكه أومن مشترك بينهما أوغص بعدائمر ق في بدها صمت الأرش كه أونسفه هرق بين هذه ومامن فيه لوبعيب الصدق سده قبل فاصها لأن ملكها الآن ۾ سنفر فيريتمو علي إعداء أرش لهما كا عبر عما مر" أوفي بلده فكديث إن حي منهــــه أحني أوهي ( و إن طلق) مثلا ( والهر ) الذي فنصته ( علم ) ولوحكما ( عبر عنف بدله من مثل ) في مثلي ( أوقيمة ) في منقوم كالورد السيم موحد تمه تالمه ( و إن نعيب في بدهه ) من بحو الصارق ( فإن صع ) الروج (به) أي نصعه معيبا أحده للا أرش (وإلا) بأن لم يقتع له ( د صف صمله سلم ) والنبف مثمله سنهافي الثلي والنعلج للصف القيمه في كلام الشائلي والخهور في موضع تلعي فيمه النصف المعربها في موضع آخر الأؤذاهي واحد إر الناسية برجم الأولى و إلا فهالي بعاهرها أش لأن اللشفيص ينقصها ، وقد عاؤت في الروضية رجوعه للمم القامه ماي هو أكثر من فيمة النصف رعامه له كما روعيت هي في محدرها الآتي مع كونه من سهم. (و إن اعيب قبل قنصه ) له باآفة ورصيت به ( فله عنمه بافضا بلاحبار ) ولا أرش لأنه حللة نقصه من صيانه ( فإن عاب تحديده وأحدت أرشهه) العبي وكان اخلتي عمل تصمل الأرش و إن لم بأحدد الل و إن أم أبد عبيه س ويو ردُّنه سنين ( فالأصبح أن له نصف الأرش ) مع نصف الفين الأنه بدل انفائب و به فارق رعدة ستعليه، والذي لاشيء له من لأرش كار يده شنميه (وهم) إذا فارق ووصيم ( رعدة ) قبل الفراق ( منفصيم ) كولد و عُرِدَ و أخره ولدى بده فيرجم في الاصل أوعيته أو بديه دومها لحدوثها في ملكها ، والفراق إي تطع ما كه من حين وحود، لاصبر كرجوع أو هب ، م في وله الأمة اللدي الإيميز "حين قيمة أمه لاصعها حدرًا من الأعر عن أغرم و إن ذل آحد الدعم شبرط أن لأأفرق عنهما في يصهر وبوكان لوند عملا عند الإصد في ،

مه كون برا عا مسقطا بدن كدهن لأحلى هذا رحم كان لاؤ أى وكسائط لصف الله به فوله و إلاعاد المؤدى . وأما في السلم فيعود اعمل إلى الشيرى مصفة كما هاه الشارح في حدر العب بعد عول لحسم وقام النمى دون السلم وقام وأحد مثل النمى (جوبه حد الدراق) أى لان العلم وقل العقد من حبيه فترجع المهر الروح إن كان أهلا الهائ ولسده حين الصدق إن لم يكن أهلا والمائع صار أحسيه (فوله فله كل ارسة) أى في السلم وقوله أوضعها أى في العلاق وقوله من الملكة أى إن عسم السكاح وقوله أومشدة أى إن صابى (قوله صمت الأرس كله) أى إن كان المائم أن إن علم أو سمه أو سمها ولا حدم (فوله أوفي فده فك الله ) أى المائل على عبي عبي قيمة النصف (قوله فإن عام ) أى فد به العب قبل السعل وعاهر أن عبد حدث المسلم على قيمة النصف (قوله فإن عام ) أى فد به العب قبل السعل وعاهر أن عبد حدث المسلم وقوله منته الخراق المرحع في الأصل ) أى إن كان عسم وقوله أوضمه أى إن كان الملك وقوله أو بلدة أى إن كان الملك وقوله أو بلدة أى إن كان الملك وقوله أو بلدة أى الكان الملك أى بلاق وقوله أو بلدة أى إن كان الملك قبلة الأم وغوله الوطائ وقدمة الأم وغوله لا مناه المن قبلة الأم وغراء لا فالمائم المائم كان الفا أن أو الله تنجين فيمه أمه ) أى سف قيمة الأم وغوله لا صفة الأم وغوله الوطائ وقدمة الأم كان الفا أن الفا أن أو الفلد وقوله وإن قال عام المائم المائم وقدمة الأم كانه لاد مها في وسمح وقوله أو سائلة أى عدم المائم المائم الأم وغوله وأوطائ وقدمة الأم كانه لاد مها في الوطائق وقدمة الأم كانه لاد مها فوله وإن قال عام المائم المائ

( فويه والتعبير مصف الفسمة ) أي كر في المتن ( قوله في كلام الشافعي و لخهور) ای که امهم عدوا أبسإ نقيمة النصف فاشتنافعي والخهور ناره عجروا مهده وتارة عجروا يهده حلاقال وهه ساياق الشارح ، ثم إن عبارة الشارح معياوية وحمها أن النعيسير تقيمة النمف عنى بمف القبية ای ادی هوامسراد کما سنجم علينة كلامه ء وخجرة التحفة والنعلير نف ما القامة والقلمة النصف وهي أقل وفع في كالام الشافعي و خيور فايعاش يكون ساقصاوهو مافهمه كثارين وإمدأن بحجون مؤذاما عسم وحدا وعليسه حثمل الله أن الرادكل من التمسمين على حدثه و بحتمـــــل عكسه مأن برادقيمة السعياسميا للمغ الآحر والأوحمة سي دلك كراير مالي ديش وصوبه في الروط المأبلة برحم معسيف القيمة الدي هو اكثر مرفيمة النصب رعايه له إلى آخر مافي الشارح ( قوله قبسل الفراق) أي و بعد الإصداق قريبة مايأتي .

( قوله فان رصيت الح ) إنما توقف على رساها لاأنه حصل فيه رايدة في ملكها (قساوله لاسف مقرن) لأأره لحسره سسبة لما ردا كان الراجع النصيف وإنما ذ كروا هذا التعسيل فها إدا كان ار احم الكل ، وعباره الروس وأمطنصه كالسمور والصنعة فيروحة الحياريين تسليمه والدا أوقيمته غير زائد إلى أن قال ولوعاد إيسه المكل نظرت فان كات بسعب عرص كودتها ويكدناك أي فكما ذكر في عود السف عاحدث فيسبه ريادة أومقدرن كعيب أحدها أحده بربادته ه وهواط هرالأبه لاسمنؤر المود في ادسم فاط في الميدامقارن لأن المسح فيسه إمامتها أوببدي فلا يتسؤر فيه إلا الرجوع في السكل فتأمل .

فإن رصات رجع في تصفهما و إلا فيه فيمه تصفه نوء الانفصال مع تصف قيمها إن لم يميز والد لأمة ، هــدا إن لا ساص ، ولادة في بدها و إلا خبر فان ث، أحد تصفها تاقما أو رجع بتصف قيمتها حيمند عيان كان الرتص في بده رجع في بصفها و إيما بشروا من النقص بالولاده في يعام لأن الوصاملكهما معا فراعظر فالمله إذ لامراجيج أو به شرق عن هد أو عِن ماتوحدث الولد تعيا الإصداق في بلاد أم ولدب في بلاها فال لذي اقتصاه كالاجا ترافعي أنه من عناية نظرا إلى أن الاعت وحد في بده و إن كان بويد لهما ( و ) هما في وفارقها لا مند مكارف احد و باده ماتداتي ( حيار في منظ إله ) كسمن وحرفه ولدس منها ارتفاع الدوق . وتحل ديث ما لم يعد إديه كل الفيت اق و إدفال كان اللب منازل للقد كليب أحدهم رجع إليه لربادية ادعاية وإن م ترص هي كفسح السلع بالعب و إل كان سعب بارض حيرت عن أن سامه رائدة وأن اسامه قدم له عشير رالد ( قال شحت ) هم، وكان الله في لا علمها (٥) بد ولومعمر د ( ما عاصمه ) الهر عال تقوم ( الأراده) واما ع رجوع في سعايا من جدوصه هــ. غير لأن لعود هذا النداء علك لاد نح ومن تم يه أمير العبد من كبينه أومال حراية أمرعتني بادالة ولوكان فسحا لعاد المالكة أولا وهو السبد (و إن سمحت) سر سرد وهي م عده النصراف (مرمه السول) لها ليكونها تائمة لا عهر لسه فم فعمل له علم الصمة (و إن) فرق لا سام، وقد ( ر ر ) من وحة (و "ص) من وحة (ككار عمل ) كارا عمع دحوله على الحرم وموله للرامصة والمعم و عولى به حي لأنه را ودهما معالاً ولا تص واللا ي إعداء العامصير الن مانه الن كو خمس فريادة محصه ومصير شاب شرحا فيقص محص ﴿ وصول حديد) الحاث دراً مه موهد وكذر حديها (وعدر صنعة مع) حدوث محمو (برص فابن العقا ) على أنه م حدم ( المصف الدين ) فصاهل لأن الحبي لا هداوه، ( و إلاه صف اليمة ) للعين محرَّدة على رعادة وياص لأنه الأحدل ، ولاحد هو على أحد صف الدين النقص ولاهي على عد أه تار به 3 (ورزدعه الأرض علين) لأمها لذهب فوتها عالما (وحربها رالاد) على المناه على الصفها محروبة أومرروعة وبرك از ع الحصاد قد له و إلا رجيع صف فالمه محراده على حرب و رع او محل دلك فيه إذ حد سايار ع كا في اغرار وكان في معمه و إذ ويو مص عص و ستعي سنه الله الله إلى إد هو في أرض برز عة (وحمل أمه و مهممه) وحد ما العند وما تندان عامد ألم في (راعده) سوقع لولد رو ص) لأن فيه الصعف خلا وجوف اوت ما لا (وفيز المهممة) عم يه ( ر مام ) محملة للأمل علم معه سالما تخلاف الأمة ورب هـ. و إن واقله كالامهم في حار الساع أنه علمت في الأمة فقلما أنه فيها يتسد المحم ومن ثم م تحو النصح في حامل كاستأتي ، ولاهاس ماهنا على السع ردالم إ ثم على ماحل بالله وصة وهنا على ماقية خدر بالتن اللي شرك الامهم فيان (قالله ،

(قوله فایل رحمت) أی مرآه (دوله مع نصف د مرع) أی وقت الدرقة ( قوله لا ما مقرب) حد و شرح و وقت أن مثل عمر من الحادث قبل الزيادة الهاسم على منهج (قوله وياس منها ارتفاع السوق) أی ولامن السنس حدمه ( قوله و إن كان سبب عارض ) أی وقد حدث نصد الريادة ( قوله و م كان قسحا عد ) فعرف أن أن يعود له و إن قدا قسح شاه على الراحيح من أن العامج و يقود من المحدم و من قوله فد يقال فرعد للفري و ما السند عما السكاح ، و يؤيده ما قاله سم على حج من قوله فد يقال فرعد للؤدي كما بقد م

لة شبى أنه فلهما إن حص له بنص قعب و إلا فالا (مارة الاع حد ) ما قوامر عسند الدراقي ( رابارة متصيد) فيمنع دوق ح من الرحوع النهري حدوم عدكها وأو رصف بأحيده له مم البحل أحمر عني فعوله خد صه انجرد مؤسره وصهور اصور في عمر البحل بدمل بحوا له فيله كبدو السلم من يمير بأبير (و إن طلق) مثلا (وعليه أبر مؤم ) من عامل علمه أو وحد كو سالط مور عبره وقد حدث بعد الاصداق وم بدخل وقت حد د ( م برمها ف سه ) أي فشعه به جع عو تحو صه النحل لأمه حدث في مليكها إلى إلى إلى ودير حديده بين دير فيسعه أحصر وستام الأرعى مردود آنه ے کال شرہ خامہ اکبر خہ یہ حدل مد میں کسر الدر فی آمی الدا اپن هد الاعتبياد وأوجب التارق بينهما و بين ماس في السيم ( فان هـ ٨ ) أو ه مـ ارجم وأ. أصعه (عس ه ما) يو (اللح) حد لا يم قائم حد يا مهود من بمنت عال أخره بالدواهم . حيشدعده بوجه (ولورضي بسف محو النحل و ٥٠ تر ١٥٠ د) وقب السف عد عد عد د رئت من صمانه (أحرت) على دلك (في الأصح) الاصم مم مم المرا و عنه الاحل في مدها) كنقية الأموال انشركة . والثاني لانجم ورجعه خم و دى . ري أنه الأصح أو الصحيح لأنه عملها السهارل أو به مه تحديد وبرارده تح بن المدينة كديك عال في رضي إعمام البحل وأؤخر الرجوع إلى هذ الحداد أوا حم في سنة حالا ود أو سه إد مداخه ر أو وأعيرها نسفه فلا بحاب لذلك قطعا و إن قال لهما أبر أنت من صيام لاصراع لا مرا عديث ل قال أو سه ثم أودعها إياء ورصاب منك أحدث إلا لاسمار الملم احتصد و إلا ولا وسي هذا عمل إطلاق من أطاق أن قوله أودعها كموله أحجم ( وو رحاسا له ) أي رحوع في نصب الشحر وترك أوها للحداد ( وله لام ع) مه ( والسمة ) أن ما م لأن حقه عث معجلا وال وهر مون رصاه ويأخير عائر الرصالان احق لهما ولا عام دم أخذهم منه عاروه وغالبه نصف التأر لم يحير على القنول - عادم لمنه نفيا حارفه في هم في انساع فال فسائل "مركا ا بعا رومتی تعت حیار له) لنقص (أوط ) بر حده أو هدم لاحم مهم (م ، ك نصفه حلى حر رو محدور) من أحمدهم أو ميهما و إلا علمت فالده ألحم وهو حتى الته عي لأنه عس حر . ماريطال الشكاف هي احدر أحدها الهر ولا على في منه ما ولا فيم أن الهمل في عو ص الأمر الم إلى سالم حدة بداغة على سنعم ما حسن في برع ما يه وعم من سرف قدم، قال أصرب على الأما الإناع الحاكم منها الله إلى المالية قال عالم مله ع ال كل وأعطيب مراء ومع مدوة عن سف العين الما الدمة أحاد عمد العين إد دلا ده في المرام طاهرا أي وأن الشبيل لام بال عليم بالداني . هذا كالمهد عدد م كد أي في سوره الأخيرة لاعاء حق مصي به هاسي به ووجهاله أن بده جامها ما محج ديث

(اوله يقسمي أنه ديهما) أي الأمة والمهيمة أي و حدمل حوامه بدرج و سر في وهو عد هن و ويده و الله والله والله والم و الله عليد) ديه ( دوله وأنه أفيته ) من ب صرب حام ( (اد و بال عال له ) بدره ( دوية أخرات ) هو مع دوله و بحد وهم برصامها أحرات ) هو مع دوله و بحد وهم برصامها والله طلب حقله وديعة لم يكن لقوله أحمال معني دال لاحدار الما مسع من معل على دري دوية و على التراشي أي الاحتيار ( دونه و شع من مصرف ديه) أي عين ،

(قوله وعلى هدا بحمل إسدق من أهلن الح) أي على ماإذا لم ترض (قونه بأخد نصف العين ) هو بالياء التحتية أي يا خد اروح ه

و سي السبر لامد عنها ومن تم حرى احاوى وتدوعه على دلك ( ومتى رجع نقيمة ) للتقوّم لنحو له ما أو حص أو روا. منك ( علم الأقل من يومي الاصداق والقبض) الأنها إن كانت يوم لاحداق أن هم حدث في ملكها فلا تصميه له أو يوم القبض أقل فيها نقص قسله من ضانه فلا صهال سنها فيه أحد وما أفهمته مدرك مل سنده عندا ماسهما محول على ما يد لم محمل عن عليم عن فاعلهما أن داول قلمة أحدهم أو ردب على فلمتهم قال للعات عن لهرم بل فالعارد مها كا من المرد في للسلع والتل إلا لذي فالد الأصحاب أنه العامر أقابل فيمه على لوم لادر تي يي الفاص حمل اركشي وعبردهو عاوات ويستشي من يعادق فلصف فالواطف ق بده عبد الدي و ديه حد قيمه و د اد ما تيمه على ميكه حد يد صاميمه إو و أصافها ه. ﴿ كَالْمُرْمُ أُو كُنْهُ مُرَ أَنَّهُ لِلْهُ كَانَ ثُمُ قَارَتُهَا فَسَلَّ اللَّهُ قُلْمُ لِرَحْمُ فَيْسَهُ للنَّولُ رَصَّاهَا الديد بالداعة للماه وك وأصدقها حواجار بدعوات ثم المحلق عندها كقن تسي صنعة ثم يهمها عادها عادف مو صدايها والدا الممنى ساب هايد أصبر قايد ترحم المادر صاها كالوالعس ما بيات في بدها أبران العبر الداهر إلى واليام أوجه الرجوعة في على بدركور رجع علما وربه الدا والدما والمه فالمله وهي أحرد مذير من الله وارن كالما من حصه كا في المدن وي و عد حد وه، هو همد كا حرى عد به بن الدى و إن اوق عص ساحر بن ين منفيا والعدال أنه م " عن منك عمام الكلف والانسلة مع الأجرة وهنا إعام فصرفت في ميك سمية فنديم بينم ١ مه الحبي بهد عالي ك من شراة بدو إن كان من حصه أو أصدفها إلا، حويهم فكسرية وأسدية أو مانعا ما لم يا مع ينده بالأجرة إ لاأجرد لصاعته أو سام العدوية العداد عدد مصب مصملة لدية عراء أي مديد حوف الديدة وإل صبح شراؤه تر درد المداد على قدمها الراء ، (وأو أفدائه العدم) ماضة المعة عرف من ( قرآب) ووروب ألار . - في سهر أو تحو شعر فيه كامة ومنفعة تقميد شرع لاشتهاله على عير أو مواعظ مثلا ع و في مدمه ولو سحو عمد ها أو ولدها مدى الزمها مؤتنه صح ولو كال تعليم القرآن ليكت بية إل ي إسلامه، رو ) من (ساس ) من (قبله ) أي تعليمها هي دون أنحو عبدها ولم تعمر روحية ه م كاج حد م أو ع ما م محدوث رضاع أو بسكاح التها ولا كانت صعيرة لاتشتهى وكان التعليم مسه كافي الهالة وصوية الرمكي ( فلأصح عدر مسمه ) وإن وحد كالد فيل فلحو و بعده لامها صارت أحتمية فالمصدة غير مأمونة لما حصل يليهما من ساب الألمة والعس آمان كا عباجلة فاشتحال أوجيله أأ

رموله على ديك) أى على أنه لاعتكه إلا عد الله و الله من وقوله هو الصوب) أى مافاله الأصحد ولوله على ديك) أى مافاله الأصحد ولوله على صعبها عندها أوره أنه الهالم الله الا مراكه الله مندها إلحاله الله الله الأول (قوله إلا الأحرة لصنعته) أى لأنها محرّهه و ؤحد منه أنه او أبحد الله كال حديد الشرب منه إلى ما الأول (قوله إلا الأحرة لصنعته) أى لأنها محرّهه و ؤحد منه أنه او أبحد الله كال حديد الشرب منه إلى ما مرص هم مهارمه أحرد السنعة كالحي المنح (قوله الله يا المهاركة أي حدث الله الأول (قوله الله يا مرص هم مهارمه أحرد السنعة كالحي المنح (قوله الله يا يامها الله يا عدد الله الله يا أي حدث الله الأول (قوله الله يا الله عدد الله الله أو كوله كبيرا قادرا على الكهر القادرا على الكهر المها والمها الله يا وكوله كبيرا قادرا على الكهر المها والمها والمها أي الله أو كوله كبيرا قادرا على الكهر المها في الله أو كوله كبيرا قادرا على الكهر المها الله المها والمها الله يا المها في المها في السنة في الله أو كوله كبيرا قادرا على الكهر المها والمها الله المها والمها المها في المه

(قوله دا سا درحمه) لاکنی ماشده اند د (قوله أو قعمر بأن كان لها واحتلفا الح ) إن كان الصورة أنه أصدقها للعميا سفيه فهلي صوره للتن والتعمر فها لايتوقف على احتلافهما ولا على الماشلا و إن كان الصورة أنه أصدفها لعلم في لدمه الرابعدر عان أراد ديمدر النعسر الآفي في إفاء والدم فسئله القن كدلك فاد وحه للحكم علمها باشعال وسيائم إنه صداح في أن ( ٢٥٥ ) . فعاد و لده فيه لو كان التعلم

لنحو قنها أيسم وليس ك اك ، والذي في فدوي و الده سيئل عن شحص أصدق امرأة نعيم سوره معيسة في دسه ۾ منفيا فيا س لاحول والنعمام ووتم وأنه لاتعدر النعنيم لأأنه سيد حر من صحهما عن حل تشرد ربها وعمث العاجر الشافي والشافي وسب أبروج تعلمها البيت الأول الى عمل عويه منهم و فأحاب أله لأحدور عسر التنصيف لأل البيب لايو قماعلي حده كما يو قب على حد" حمعه وتعسيلم تصف متاع لا محجن والمون بأساسيجيدي السعب معايي دون السام لآحر لتحكم ويؤدى إلى النزاع لاسما أن السورة عتلفة الآيات ى الطيون والقصر والسيونة والصنعوانة شداله إل هما على شيء فدائد و إلا بعين عصام إلى نصف مهر ش اه فيكال صواب العناره ومي م ينصدو وشصر بأن كان ننحو

والمهمة بليهما فلا بيني فاصرتهن حوار أأجار الاحتدية بمتعبط أوأساني لادهدر أنوا عامها من وراء حجاب مي عبر حاود السكل إن دا في بعد الوط أو المصل إن صبي فيهدوع إلى أنه له أمكيه تعليمها ما استحمله في محلس واحد مي وراد حجب التصداد ما م حداؤه راتني بالخسور الكجريد أو روح أو هم أة أحرى وهما الكتان محتشمهما فلا تعديدر ومتى لم سعدر لكويه ببعنو فيها و . يدر أو تعدر بأن كان لهما واحتلفا فان اعم على شيء بدك و يلا بعين الدم الى عامد مهر الذابر كا أفتى به يولد رحمه الله نعاني أحد من عد الام يوى أن استحدق بدير د عد مسام مستحين ونصف معين تحكم مع كثرة الاحتلاف عنول لانت وقصره ومهولتها وصعو بها حلى الدواء الواحدة ودعوى رأة وأل الخدب الروح عسد داله عبد الدير ملدم مردوده وداسه على إلديه الدين فاستند إذ ذاك معروض فيها لو أحصر له يا مرحله من كل وحد فأتي را الدين إلا سيام فكال مه وماه حارف و ف كالرحو من الأمل (وعد ) ح مد ما فدالها ه ۱۹۰۰ (مهر مسر) را ق ( د وط و د مه) را ق ف د د مه (فساله) حر د سلی الله عده في الله الصداق قبل أحافض ويو سامها عرف الهدامة وقد اللا عني ديدو يلا رجع عدام أحرة مش ذا كل إن يا خد شطير و إلى في حام ال صعة أما لم أصدقها عدمها تدافي دم سه يا ربعصر ان السماحو حواصراً ما أو تحويد علمهما ملوحم عد الولا عاصق بدر بروج والوابي : -للدينمة من فرآن أو عدم قال له عام م أو أحدهم وكل حرفن من عمه ولا باي دسمار عالم إر إلى الله وبدي أور ف اضحف ولا ١٠٥ هـ ماين الحرف لذي معه هنا كنبر الديام فلمدين مـ \* مكا في لإحدره و مل عن النصر مين أمه مدم مـ عني در مد أهواد بدوهم كا تأر دار تو حسن قال م الدر اللها شيء تحدر قال على الروح و أولى حرفا مال الله عالم يا لمارد كال ماعموليا لله ر عوله وا بهمه) عندسه ، من عني ما سنة ( قوله إن سام قبله ) أي واو بأخرة إن بدلتهما قال م ساها والمسلم من الحسور محاسد حد التي دها وقد مهر الدن (قوله في محلس والعد) أي أو مح من حر اله علم العلى منهج (فوله أو ١٠٠٦) لاو لي إنباط عائد الصورة لأنه مع التعدر بجب مهر مثل و پائ م حدم و الدمور أو إنداله شوله عد فوله فها أوها وم يتعدموا كوته في ذمشه ( فوله بأن كان هم و حديم ) لأولى إسداد فوله واحديد لأن ما أن ديه هو در د سويه و إن اله لح (قوله حردودة ) حرى عهم حج (قوله و تحت حات عدر ) أي لند ده كا في الروص (فوله أما لو أصدقها ) محتر و قوله انسانق وكان السعام عسه ( فوله ولا بد من عمر الروح و لوي ) الصمية أنه لا شعرط عم درأه عن خفل بعيلمه صفاق وقيه شر لأنه لا تروحها بعم الد والله الا رد كان رشيده وأد ب فيه وقد هال ما رصب تحقل صدام، من عامر الدالبد وهو النعام كأمها م له الأمن إلى وبيها فيم يحقله صدافهامن دنك كما و وكل في شراء عبد ما زفايه لا شهريد يعاميه الوكين من كل وحه وكب أصا عنف الله به دوله ولا بد من عر الروح و اوي و كو ي عمهما سعه له ممن يقرؤه عديهما ولو مره و حده ( قوله ولا شعرك تعيين الحرف) أي الوجه ( موله وهوكما قال الأدرعي الح ) معتمد

عده مصفا أوف فی الدمة واحتمد قال آهم لح كر أمی به بو بد فی البائیه أحدا من بعدیل الاستوی الح ومثلها الأولی قوله حیث بعدر ) أی فی صوره المین وأشار به بی أن قوله و بحث الح مترب علی قوله فالاً صح تعدر انسلیمه حسلافا ما وقع فی حاشیة الشیح .

وعلمه نعلم العين وفاد بالسرط ووأصدقها انقلم فرآل أو علاد شهرا صبح لالعائم سورة في أنهر لا في الإخارة ( ولو صلى ) ملا فين له حول و عدة عنها لا بداق ( وقد رال ملكه عديه ) وو بهيه مصوصة أو بعلي به حل لارم كرهن مسوف و إخاره وبرور يهوم اصلا روال(دلك السعلق وم رص ما حوع مع معمد ( صعب ماله ) أي قيمة التقوّم ومثل الثلي كالو تلف و يس له لمس يصرفها مخملاب الشعيح لوجود حقه عنبيد تصرف الشبتري وحق الروج إعنا حدث عد وو يا تر لوه به و داخ من بالسامة صادرت بدفع البدل إليه لؤمه القنولالدفع حبر صهامها الدأما بوكان الحق سعر لاره كوصدة برنامع الرحوع ولو دارته أو علقت عثقه صله رجع إلى كاب معدد و دي ادسم الآخر مداد أو معلقا عليه لا إل كاب مومرة لانه قد عال له مع قدره البيحة على مافاء حلى الجريد والرجوع الدوند بالكله و إعدم عد المدير فسنح بداح ولا حواج لأصل فيعشه غرامه وسع هد لأن التي حوص محص ومنع يرجوع في دو هر ۔ و ل الحق ماد كالمه حد على الصاداق الهما ( قال كان إلى و ع ) أو ، يا حق اطلار م وم بعد البلاق فيم أحد الذين ( عني ) أوج ( بالعان في الأفياج ) لأنه لا ، إله عني بدل فعال ماله أو لي و به فارق بظائره كما من في العلس . والناني لا يأن الميث في العين مـ ساد من حهة عام الصداق وهذا الحلاف من فرو عقاعدة الرائل العائد كالدي معرل أو كاندي معد وع عبار كشره عدمه الدحيج (وو وهينه) به سيد خية عد ديني به ديهر يين ( ترييس) مثلا قبل وطء (فلأطهر أن مسميده) من د ن أو ممة لايدن ادعم كل مر" و ناك موده , به علاف حديد فأشمه ماله وهب مدشع دمي ، ثمه ثم أفلس بالتم قال البائع يسارب به وكون الوهوب ثم غيرا مثن المستحق

(اوله ولا برص مار حوع مع العدله به ) هو بانسج حق فی سائلة الرعل حلاقا د فی حاشیة الا مح ، ولا لارم بال مساع مح بار هول ورجوع الرائح و به كي لا يحق

(مورد و مد عدم المعالل على من الكلمة التي يشملها ما تعامله على شعاب قراءة وادة واده ملا و معامهه عردة من عدم وحد عدم السكاد در عدم وبها فادها غيره عن تعامل قراءته (قوله شهرا) أي و عامهه من الشهر في لأودب التي حرب العدد دره به وبها كالمهار فاو طلبت حلاف المعاد لا مرد الأحرد الأحرد الأحرد الأحرد والمد على المرد الأحر الإحداد على المسلمة الإحراد والدوم على المرد الأحرد والمد المرد والمد عدم المرد والمد والمد الرحود والمد عدم المداد والمد والمد الرحود والمد عدم المداد وقوله و مد المداد وحود المداد وكول الأحسل عدم وحود المداد المداد المداد وحود المداد المداد المداد وحود المداد المداد المداد وحود المداد المداد المداد المداد المداد المداد وحود المداد المداد

وعائد كرال مراء الدافي فلس مع هيسة للوالد

وراد بعصهم أيت نقان

ق السع والترس وق الصدق معكس دا استعمام با بعاقي ( ديله كاندي لم برل ) معتمد هذا .

وهما عبن السنجن لا أثر له لأن عبم بماء التائن بأنه لاشيء له لأمها محلت له موسسنجته سأتي فها سامه من مسئية العاس فكانت حجة عليه وحرج عاد كونا ماي لم بهينه عط الهية فاندير حيد عدمه قطعا وما لو وهمه له قبل فيمه في عبة ناصير على الدهب و إلى أوهم كلام الله إلح حدقه (وعلى هذا ) الأظهر (لو بعده الصف) م "دسه له ( دير صف الدي ) وهو ير مع ( ورا بع مدل كله ) لأن الهمسة وردت على معالى الله ما فشيع في أحرجه وما أنقته از وفي قول النصف الساقي) لأنه استنجل النسب بالماسق وقد وجدد فانحصر حمه قبيم ومن ثم سمي عدا قول الحصر ( وفي قول يتحسر بين بدل بسف كله ) أبي صب بدل كاير كا في عرر وكا به أشر ما من أنه يمكن ردّ إحمدي العبارتين إلى الأحرى ( أو ) عمي به و رد لا علم مها في مدحول بين ( نصف الدي ور دم مدن کابه ) شام يحته صر . الناعلم إد هو عب ( وو كان) لهر (دما) ها دي روحها (در نم) و با به شمه تروق د بل بط، (شرحم عليها) يشي، (على الحب) لأنه مسرم شد كالوشو، بدي، حكم به م ترا منه فيكوم له ثم رحه لم يقرما للحكوم عليه "مد والعربي الدي د ٠ قد ي اهمه وأو قدمت الدس مروهم به الدفالدها أيه كهدة ، على ( و مس و ي حدو على عد في على حد ، ) ك ير يونها وحقوقها ء له ي صدة مسدة الكاح في لآنه الروح لأنه الذي حكن من رفعها، رفه أي يم أن نعتو هي مسر ١١ كل له أو عمو هو قدر السكل مد لا أو ي ردم سي ١٠ مد عد العدد عدد و سد مر ١٠ لك وله شروط أن كون و ي أنا أو حد وأن «وياقس الدحول وأن كون كرا صعره يافيا وأن تكون بعد الطلاق وأن كون السندي إنناي مه أمام لا عاص ولو جايع فين الأجول على عمر البيد في استخته وله صف السد في و إن حاجها بنتي حم يع انساداف علج في صابيعها دوان صبيه ويثنت له الحار إن حهل الساعم فادا فسنح عوص الحم رجم علم عمر ما أن و إلا مسام الصدق وإلى حاجها على النصف الدين ما بعد الفرقة صاركل المسداق له نصفه بعوص لخم و بافته بالمشطير و إن أملي النصف أن ير قد ده بالناق ولا عسيرد وقع العوص مناتركا سهم فلها عليه رابع لمسمى ونه عليه . " الديه أراباله حكم الد" الم وليوص الحام والسف مهر لتن حكم ما مند من الحدم و إن حاجها على أن لاسعه لك عالميه في لم صاح وحملناه على سيمقى الما مده

(قوله عاده برجع سمعه)
ای ده الدن (قدونه
و إلا قد عد الدن (قدونه
گروی و إلا قدده كه
ی بروس (قوله وحداه
عنی ماسق لها) عبارة
ابروسیة ومعداه علی
ما دی الخ د ولص ما فی
الدرج تحرف عدم من

اوله فكات حجة سيه ) أى المعال ( فوله وجرح تنا ركر ) أى في قوله مند كسه ( فوله عالم لله في المحل المهمة ) أى كال لات م المحريث أو أرفست عال كلا منهما هنه لعالم المعوض عوله وله شروط ) أى للقنديم ( فوله استحته ) أى العبر وقوله وله النف المصد في مع العوض لحالع عليه ( قوله و شت له الحيسر ) أى على المسخ في النصف الذي عاد إليه والإحرة (فوله رجع عليه عهر غلل ) أى و سفى لمهر مشر كا المسهما ( قوله على مايلقي ها منه ) أى وهو النصف

### 

وهي صم ليم وكسرها لغة التمتع كالمتاع وهو مايتمتع به من الحواثيج وأن يترقح ممرأة يمتع ٣ رمما تم يعركها وأن يسم حجه عمره وشرتنا مال بدفعه أي وجو با من فارفها أو سيدها شهروط كما فان (عب) على مسم وحر وصداح (نسعة) ولو دمية أو أمة (قبل وطء متعة إن لم يحب له ششر مها ) أن فؤمت وم رمزض لحاشيء صحيح القوله نعالي . ومنفوهن ــ ولا سافيه ــ حد على للديان الأن فاعد الواحد محسن أصا وحرج عصافة لمنوفي عنها روحها لأن سام إخام إندس روج ها وهو منت هنا ، وكد لو مات هي أو مام يا لارحش و م يحب بي احره من وحد ها شطر نسميه أو عرض في النبو عن لأنه حبر الإيح لي، نعم لو رؤح أمثه نعيبه برخت التمار ولا منعة (وكد ) حد (بيصوءه) عالت طلاق رحم وإن راجع فيل عدا عدام وسكم سكرره كا أفي بد لو مدر حمله الله نعلي أو بالما (في الأنتهر) عموم قوله أهابي لله والاصاب مناه منعروف لـ وحصوص . فيعالين أسعكنّ لـ وهنّ ملحول بهنّ ، ولا تطر للهر لأمه في مد بر ساعدة علمها في إيدانهم بمجار بالحلاف الشطر مسواء في ذلك أفؤض علافها إلا ي فيبيش أما يدمه العديها فيعدت أوالأأني وهو الفدايم لاماعة لها لاستحدقها لمهر وفيه عسة عني لنتمة ولأم إد ، سمحمها مع الشطر شم الكل أوى (وفرقة) عمل وقد، أو بعده (لاسمم، كطلاق) في إخباب بسعة سواء أكانت من الزوج كإسلامه وردَّيه ولعامه أم من أجنبي كوطء يعصه زوجته شبهه أو إرضاع حو أمه هـ أه وصورة هـ هامع توقف وجوب التعة على وطاء أو تقويض وكل مبهما مستحيل في الطفلة أن يروّج أمنه الصدره عند مو يعدا أو كافر عدد الصدرة مكافر عو يس وسد دهم أن لامهر عفوصة أم ترفيعها عو أمه فيترفعوا إلما فنفضى لها عبعه أو أل يتروح طف كبيره ومصعه أمهده أماما كال الديها كالملامم وفسحه تعييمه وعكسه أو المديهما كأن راما معا ، وكه الواسمامة كاف البحر عن الباضي أي النسب أنه فراق من حهم، وأنه الذي السبب مدهب الله على لامها عليك ، لحد م ، خدف الروج فال فإن كان صعر أي أو محمو ١ احمد أن dans us

### ( فصلل ) في للعة

( قوله وهو ما تمنع به ) أى و علمى أنت باداع على ما تمنع به لح ( قوله وأن يصم خدم عمره ) في معرفة هذا المعنى و وضع به في بعد سر إذ أن قال المسك كان معلوما الأهل اللمة فلا مامع أن يضعو له وما يتعلى به فعيتأمل فان فيه علميه الها سم على حجج ( قوله طلقت طلاقة رحميا ) أى خلافة لحج (فوله وسكر ر تشكروه) أى و إن لم تقبض متعة الطلاق الأول (قوله وفيه عنية) أى كد بة (قوله فنقصى شعة) أى لها ( قوله أو أن يتزقيج طفل) أى تقويضا ( قوله أو بسببهما ) أى فلا ماعة الها حج فعل هذه سافية من كلام الشارح

J -- 49 في الشعة [ فوله و سكرو عكري ه ) عاها رم و وای العداد وحاهم في ذلك حج (قوله فلملت ) کی آبرلا واملہ سع من الكنة (بوله و أل يمروح معد كمه م اخ) هذا لا تنج تنويره فقوله ويرضاع حوأمه لها فكان الانسم بأن قول بدله و إرصاع بحو أمها لله يكول معتاوقاعي أصر حكم ( فوله كأن ار قد مع ) نعله سنده بعده أعد فلا منعة أو محوه من السكتية

والمعتمد حلاقه ، وكذا الو ملكها مع أنها قوعه لاسدها وقرق الراقي بين الهر و تنعة مأن موحب الهر من العقد حرى علك الدائع والتغة إعاليم بالعرفة وهي حاصر بدعت برعت كا مرا وه كالمت هي له على نصه والد الو باعها من أحني قطله بروج قبل وط ، كان الهر بسائع كا مرا وه كالله وعقوصه كالت اللمعة للمنظري (و صبحت أن لاسقص عن تلاين درها) أو مساولها ، و بسن أن لاتساع بسعت مهر المن كا قاله ال المقرى وإن العقه أو حاورته حر لإعلاق الآله ، قال الدسلي وعيره ولا ترايد أي وحواب على مهر المثل ولا يد كروه الهلي وهيم مالا قرصه الحاكم و بشهد له من كلام الأصحاب نظائر : عنها أن الحاكم لا يبلغ بحكومه عصو مقدره ، ومها أن لا يسع بالمعرام على الماد على هذا كلام من المعرام على الماد على الموابق على الماد على الموابق الماد على الموابق المناز الموابق المناز الموابق المنازة إلى الموابق المنازة إلى الموابق المنازة الى الموابق المنازة الى الموابق المنازة الى المنازة ا

# ( فصــــل )

### في الاختلاف في الهر والتحالف فيها سمى منه

إذا (اختلف) أي الروجان (في قدر مهر) مسمى وكان ما شعبه الروح أول (أو) في (صفته) من نحو جنس كده نير وحاول وقدر أجل وسحة وضلته ولا سنة لأحدها أو عدر صدر الساهم (تحالفا) كما من في النبيع في كيفية البين ومن بند أنه و المهر سند هذا بالروح فتؤذها به سف النصع له وحرج بمسمى مالو وحد مهر اللئل لتحوفسات تسمية ولم يعرف لها مهرمثل و حتما فيه و

(قوله والعنديد حلاقه) أى فلا منعة لها ، وقوله وكد وملكها أى فلا منعة هذا (قوله وقا مو ماعها) أى لهذا الفرق المذكور (قوله و دسل أن لا ملع عنصامهر النسل) أى فلاكان العنعا مقتس عن ثلاثين درها فينسي عندره و إن قات السنة لأولى لأنه قيل بامناع اربادة على قسف مهر الش (قوله وهو ظاهر) وعليه قبل يكي الش (قوله وهو ظاهر) وعليه قبل يكي نقص أفل منتمؤل أو لا أن عدم مجاوزتها مهر المثل (قوله وهو ظاهر) وعليه قبل يكي نقص أفل منتمؤل أو لا أن من نقص قار به وقع عرف قيه نظر ، وظاهر إطلاقه الأولى (قوله معدا عليما) أى وقت العراق (قوله ورد أن لهر ما مرضى) مجرد كونه بالتراضى لا يصلح الرد على عدا بوجه قامه مربط عن أن المداق بل قال يحوز حمله صداقاً ومعلوم أن الحل

(قوله فيم سمي منه) أي ولو حكمًا عشمن عالم "كر الروح النسمية من أصابه

(قسبوله مل مقتضی التظائر الخ) هومن عند الشارح وفیه وع سکر بر مع ماص وفیه وع سکر بر شیح (سازم (قوله فیه بشاره (ح) أشار الشهاب مم یی الدوفت فیه

[فصل ]
فی الاحالات فی ادبر
(فاونه وس پساداً به)
استی حدفه و آتی له
الاساندراك ولس هو
فی عدارة النجهه

(قوله عند الاحتلاف السابق ) أي مطلق الاحلاف لأنقدكونه من الروحان كالابحق (قوله لميره بالتجالف مجهولا) معين لاتن (قدوله ولو ادهت تسمية) أي أكثر من مير الثل كبا يعرس النعبس لآتي ( دوله من غير نقد البلد) قيد في سنسين (قبوله ووجه رد دستسع مطالسها له الح) لاعق أن هذا الردّ ليس منجهة سماع الدعوى أو عدمه الذيءوعن البراع وإعد الرد الما ادعاء الخديد آجرا من أن لها المطالبة بالقرض، وحاصل الردُّ منم أن لها الطالبة م مرض إد هو فرع شو ب التفويض وهوام بنب لأن الروج ينازعها فيسه ويدعى أن المكاح إما وقع عسمي لأأنه دون مهر الشل واعل وحه سماع دعواها مع أنهاء اللع شيئا في الحال كما قاله استعلير مدكور أل دعواها لماكانت وسيبه للطالسة بالمرس مععت (قوله وقول الشارح هناءُن و في العقد الح ) هـــد. إلى آخر الموادة يحتاج يلي تحرير

وصيدًى عميه لأنه درم و كون ما دعيه أنل ۽ أمالوكان أكثر فتأحد ماء عبه و ستي اوائد ق بدلكن أو المحص شيء فأندته والأصل براءه لمنه عما زاد (ويتحالف) عند الاختلاف السابي أيف ﴿ وَ رَبُّهُ وَوَارِبُ وَاحَدُ ﴾ منهما ﴿ وَالْأَحْرِ ﴾ لقيامه مقام مورثه ، نعم الوارث يمنا خدم في النبي على في العبر كلا الدم أن مو أتي كلح أنف و إنما للكح بحمليميُّه ، ولا يترم من الشيع به عن الفصع بلاؤل لاحمال حواس سندس بالأحداثي ول الاحر انخلاف الورث فاله خاف على الب مناس ( ثم ) بعد النح من ( عميع مير ) من عني أي سميعه كدها أو أحدها أو عاكم ، و سف رصه أند من الحي فاتنا متسمره باسجاعه مجهولاً ، ولا مفسح بالمجافعة كالبريع (و بحد مهر منس) و بإن راد على ما تاجه لأن التحلف توحد راذ النصع وهو متعدر فوحلت فيمنه (وو دنت سمنه) قدر (فيكرها) من صهروء مع دو صر (حاله في الأصح) لأن حجه الاحتدف في قدر المهم لانه المول إن حد مهم الدين وهي أدَّى برياده عاسم أواث في رصائق روج عليه يوفيه الأفاسل و حديهر سن ، وو لأي سميه فير دور مهر الشيل فأسكر لد كرها حالما أند م فال كال مهر مدن أو أكبر منه من عمر سد البلد تحالفا أيضا كما د كره ال رابعة و إلى ما مي مو حافاده إلى ما التسمية من جانب وعدم التقويض من حاس فيعلف كل منهما على من من على لأحد حسكا الأعلى ، وكانو احداد في مقدس فادا حدث وجب د مير سروه كاب هي دعمه سنه على وكاب دعواه والاللحول فك يك حافا لمن استقاير عدم معاع دعو ها رد م مع على دروج معافى حل باله أن ها أن عد أل ما أن عد أل ما ووجه رده مساع معالميود له حديث رض مهر د يه عاعو د د. مي دوية ( ويو د عب كاحا ومهر مئسل) لاستان حريان درم به صحيحة ( وأورا م كاح وأسك مير ) أن عادي العدد (أوسك عده) بأن في مكحبه وه رد أي مه صع عم صر ودر دلا ، ال كاح سي د كر مهر (فالأصح ، كايفه البيان) لأن لمكاح منسمه (قال كره را ورادت عليه عالماً) لأنه اختلاف في تدرالهر وقول جم في تدر مها مثل عل بأمل لأمها فد تدمي وحوب مهر الذين الداء وهو المكاء دنك و الماعي بدالملة فدر وويدون أرايد أن هذا بناأ عنه الاختلاف في دار دور بأن يدعى أن المنهى قدر مهرمثلها فتلابي ع، والسمنة وأن مهر منه أكبر صح ذلك على ماهيه وعلى كل فهده غير مامن أن القول قوله في فمر مها التراكا أمها على منه على أنه بوحد وأن العبد حلا من التسمية بحلافه هنا وقول اشارح ها بأن بي في العدد أو لم مدكر فالمعادق في الديمية إنسا أو تتسمية فاسدة لأن السائلة الكامة

( فوله ولا برم من القطع باستى ) وهم حاب ( - - قبه بن بن (قوله مصاقا) أى في الإليان والمنو ( قوله من على فيص ) احتر على الكاناب فستمسط بالله ألص بسلط المناصى ( قوله بالله بالله على المناص الله على القول المناص أى وهي مايو المنو ( قوله حال في الأصلاح ) أى وهي مايو المنو ( قوله حال في الأصلاح ) أى والله على أصراً الأوس على الإسكان ما على المناس ولا يعلى ها شي بن يؤمن الروس بالله بالله الله بالله الله في المنوى الآخر فالا حاله الكان على المناسبة ( قوله في كذلك ) أى إلى المهر كان على والمنوى الآخر فالا حالات السحاب مهر الله ( قوله الأن الشكاح يقتصليه ) أى المهر فوله وقول حمر ) منها شبح المناه ( قوله وال أريد أن هدا ) أى الاحتلاف

صدی سی الوصوع وهوانه آل یی فی العبد راجع تمول بصاف آلکو انهو وفوانه أوم بد کر فيه واحم لقوله أوسكت عله فهو الف و لم مراب فلا مكرار فيه مع فوله سالة بأن متعربسمية محبحه إدد ك . ن مهر المثال وهند بيان لامكار أو الكوب (قال صر مك) عمور أو ساك ( حلفت ) تان برد أسوا نستجل ممه مهر مثابه ( مقعلي له ) به عامه ولايتماع فوها المدمالان السكاح قديعقه بأقر منمول وفارفت ماديها بأمهما تواحانا في التدرا ماء لأن إكارد الدمية تم تلقصي وحوب مير النسان ومأعاها أرابد وها أكر الهر أصلا ولاسمار إليه مع الاعتراف ٥٠ كام فسكامه المدال وحرح وله مهر ماسل مو دعات كاحد المعي فدر الهر أولا فتال لا أدرى أو سكت فانه لا يكلف السيان على الراحم لأن للدعى به هما معجم بر تحدث على و ما الدُّعَاءُ قَالِ كُلُّ حَلَقَتْ وَقَصِي لَهُمَا وَظَاهِمِ أَنْ الْوَارِثُ في هَذِهِ السَّارِ كَا ورب والنابي أبد لاكاف بيان مهر والقول قوله بمينه أنها لا سنحق عدينه مهر الأن الأصل براءه مدينه . ١٠ .. ات الدون وه ... م تها لأن الطاهر معها ( ولواختاف في قدره ) أي السمى ( زوج ووي صعاره أو محاوله ) وه له چکل وقد علی را د الی قد ه . ال وا و م مهر دیل أو روحه وي صمر ُوع ون وقد أي بـ ص بين سيء رسل ُووا ها ( حـ في رامج ) لأن وى عباشرته للعقد قائم مقام الولى كوكيل شديرى و اللائم أو مكسه ديه كار وال حام ه منا وال الوي ، واد الى لاح منا لا يه حامه وي لانا به المسلة حل عاد وهو محدور أن يرا علاف الروح ير علاد على مهر عد ن الله حامل في علمه عويد الد عن شالا في يي الاعداب وحد مهر أن فيصدم أو مده عم وكد والربي أأره - ول مها بدي الحد من الأن من مر حام كما فاده وقال المدي الجشم في الأولى حماة وسرحان م كل وجام مي ، بياب مدعاه الأكثر من مدعى الروج الها وهو تناها. ومن تجامله الركشي وعاماء وإلى عل في الدُّمة أرف و عام قال د كل حمد الوي وأنب مأسد وحرج بالصعرة و عبولة المامية لك في حلقه على استنخاق مو مه وهد لاخور الم به فيه وسف في حدث أن مقدد وفع عكده الهو ف على قطل تفسيه والهور ثالث ضمه والقول الله بدخة المنت الديم ال يادشر الساب ل لابريَّ هذا الخيم عن واع أنه مع مسائم به يسامر إن حاسم على استنجم في أوى عامد و إلا أور ر ووقال دکھی ہوم کد عامل و لوم کہ نامل و ) عالم کا بن فال (انت العاس عور رہ

(قوله وفارقت ماقبله) هو قول اصدت و و دست سده و کره ( قوله بن عدت على في المنتخة ) ثم رد حدث عدت و له أو كيف المنتخة ) ثم رد حدث عدت أولا أوكيف المنتخة وحدث على الدر عدم المنافية بطر ولايبعد أن دل برحد المهر عدن لأبه أل كر المنتخذة وحدث على الي ما دالم فاشقى و بقى عدم القسمية وهو بوحد مهر الله ( قوله وه حر أن وارت ) ومان درى مالومات الروحة وادعة وادعت ورثتها على الروح أنه لم هلا سيسه عدّه كل أن عدم هذا امهر فاصدًفى بورية في دعواهم دلك إن لم أقم عندة له ( عود أو و هم ) أى عال كان الدرد قي من مال ولى الروح المهم عنده وقوله حاف دون الولى ) أى على السنة ( قوله السنة الم والعادة ) صاحره كذارات المهم عنده عندال الرشد فيحلف المهمية ولعله غير مراد فتحلف الولى

( قوله وفارقت ماقدلهه ) ه بی عول دنسمت ویو دعت تسمیة فأنکرها خ ( فوله ویرسه) أی شرکان الله ر من مال وی الروح ،

أو سمه ) أو عملها عد حكوله ( رمه أ ان ) و إن م تعرض الحال فرفه ولا لوط و أن العائد السابي لا يكون إلا تعالم إنسام أدوا وأن السعبي وحب بالعقد فاستصحب الأؤه وما عمر الأصل عدد تنجول عمار غريبة كوته على ديواد ، هر في وجوده و مها ايجاب عن المشكال النبة بي وحمه الله هذا وألف وألفار الند أنحوى من أصل عدم الدحول لأن الاؤل عبر وحوده أنم شك ق ر معه والأص بدمه والدي مع له مصحم يلا محرد الاحمل فير عون مع دال عام ( و ر قال ، أننا فيهما أو في أحدهم صدق عمده ) لأبه لأص (وساعة الشطر) في السكامين أو أحداث الد في حديد الدرا لا عدر الدين في الأنه حدوث الدين هو دين صحة العبود الذة ف يأمير الذرع نصاه مامر و صدين مدعى المنحه واحيل كون مها في حدر وأن لروح سامدل لتظ الفقد مع لوي في بعد مادر حدًا ور به و راسه د دام ما على في عادتها على في عادتها الإمكانة ولد عديد ملا و دعت له هذه وفي وصد و مدّو مده و ين لم كن الدوع من حسر ال يو ديه أدرف ك في بدء كه ول أددي من ددس عليه شائد م وقال الدافع الموصر و کر دخه صدق ساکر عسه و ارو صفایه آن اصر مایان آرام لدس و ناصده و از ير ما يرده دميه حيازف معدي من لا دين عليه ميهما ، وتسمع دعوى دفع مداق لولي محمور لا ای ولی را د ا تا وج کر را در دری روم ساتا وله حدد فی عدل اما کوحة صدف کا وي بداء يمده ولم قال لامر أبي و وحسكما بأنف صال إحد ها الرابا فاعلم ألف حاله ، وأ الأحاي فاتنول ماها في في الكام وال أما يدقها جارية ثم وطنها عالماً بالحال قبسل الدجور ء عد الشهه أحاه ف العام ، في أم إهال عالمك قبيسل الدحول جميع الصداق أونصفه فقط وعاله في بروجه مدلك و أنه لا مع بدأل - و مان مك على العوام، ثم بني عابهما مالوكان عالما الأم . ك حمد مع العدد في العدد فعلى ال في الله د وعلى الأول لا وهو الأوحه أو العد الا حول حدد ولا يار دعوى حيد ملكه بحار له بالا حول يلامل فر . عهمله بالإسلام أوعن فشأ ساديد اهدده عن العصاء

( موله وا در فاص ال : ) أى بد أو حه دعا بد ب من الهرابين السكامايين ( قوله فاندم ماللمة م الى أوسعره من كل ما منا عالم المورد و لا منا المسكل عابسه ما من آخر العار الله من الله من و معالم من الله من و معالم المورد و لا منا الله و منا الله من و منا الله و عالم الله و منا الله من و منا الله منا الله منا الله منا الله و منا الله من و منا الله و منا الله منا الله منا الله و منا الله منا الله و منا الله و منا الله منا الله و منا الله منا الله و منا الله الله و منا الله و منا الله و منا الله اله و منا الله و م

(قوله بحلاف معطى من لادين عليه) لمه بصيغة سم أسعول مصدر مدية في أم الدهد مح كا كان المستقط من المستقط من الروضة عن أحسد المأتى وانظر مروحه مايأتى وانظر مروحه مع أن شبهة احتلاف المعادة قائمة ولايلا.

#### ( ten\_\_\_\_\_)

#### في ۾ خه العوس

من الولم وهو الاحتاع، وهي أعلى الوعية اسم سكل ١ عوه أو صفد عدد لحدث سرور أو المراسكان استعماها مطلقة في العرس شهر وفي عمره معدد عرة إلى والمعة حدب أو عسره على الأراسي رحمه الله بإن محل لدب والمعة اخدس في حي شاكور دول ١٤٠٠. لابه حتى و سينجد من إسهار سكن لأوحه استحداد في مهن خاصة وأطلقوا المديه إلى القصاد وطاهر أن عله في السم الطويل القصاء العرف به أما من غاب يوما أو أياماً وسمه إلى العصاد الوحي الدراء وكالما من غاب يوما أو أياماً وسمه بي الحي الدراء وكالدراء وكالما عليه على الله عليه وسلم دولا وفعلا في المحرى الأاله على الله وسم أو على الله عليه وسلم دولا وفعلا في المحرى الأاله عليه وسلم أو الما من الله عليه وسلم الوحم الله والما المحرى الأاله عليه والما المحرد عليه على الله عليه والما والما المحرد عليه على الله عليه والما والمحرد المحرد عليه على الله المحرد وأله المحرد والمحرد عليه الله المحرد المحرد عليه الله المحرد والمحرد والمحرد والمحرد المحرد ال

# ( فعمیال ) فی واقعه العراس

ر دوله وهو الاحماع) أى امة ودوله وهى أى شره ( دوله خادث سرو )

داسيه - در الرعب العرق بين المعرج والسرور أن السرور انشراح العسدر طنة فيها

دماً نينة العدر عاحلا وآحلا والعرج الشراح العدر بلدة عاجلة غير آخلة ودلك واللدات البدئية

در و ه وقد يسمى الدرج سرورا وعكمه اكس في غير من لايمبر احدال و دسور أحدها

وره الاحر اله مغاوى عند قوله صلى الله غليه وسلم «إن في الحدة دارا يقال لها دار العرج»

( فوله أو عدره ) يشمر العمول ناجرن و مه صرح ال لموى في قوله وصمة مول لح ( قبله عدل من شعر ) طاهره أنه ميهم بالهما شيئا آخر ولم يصلم كيفية قاله فيهما ( قوله من حكر وغيره )

قي فيكي في داء السنة و معهوم من مثل هذا النصر أنه سس كروه و دسوار حلاه من مومى بن عجد الى من ضعفة الطلبة ثم رأيت في السيرة الشامية ماصه روى التولى السند واد عن مومى بن عجد الى حفر عن أبيه عن حدد ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم أ كل نظمت سكر » ( قوله إل متحمها)

القصد بها مامى ) أي في قوله وطعام يتحد الح

و وائعة العرس و وائعة العرس مرس ) سسر ما مماده مرس ) سسر ما مماده تامر وهوه مع فيه لحج الكن ذاك قال قمل ذلك مانسة والطاهر أن سرها مانسة والطاهر أن سرها مانح الروحة و بركتها(١) عاروحة علام الروحة وعمارة حج رجاه ملاح الزوحسة الركتها الم

, tooles

أن وفيها موسع من حين عشد ولا آخر وفيها فندحن وقبها به ء والأفضل فعلها بعد التنحول أي عقبه لأنه صلى الله منيه وسر ما وم على فسأنه إلا بعد الدحول فلحب الإجابة إليها من حين العقد و إن حامه الأفسل خلافا لما حده الى السكي في الموشيح ، ولا يقوب يتفلاق ولا موت ولا إطور الرمن فيه يطهر كاعتبيله ( وفي قول أو وحه ) وصَّف حمَّع أنه قول:، وهو القياس لأن مع مثلثه و داه عمر ( و حمه ) عمل محمر الد ر م أو لم ولو نشأة يه و حماوه على المدب لحبر يه هل على " عسيرها أي الركاة قال لا إلا أن يطوّع - وخسير لا أنس في المال حل سوى الركاة » وهي صحيحال ولأبها أو وحيب توحث التاد ولا فالن به ، وصير ح خرجال بيفت عدم كيير عظمها كالعشقة ووجه مافنود ثم أن فسنه لفاؤلا سلامه أحلاق بروجة وأعصائم كالولعا والؤجد منه أنه سن هـ، في با و جاميس في العسمة ، و بحث لأدرعي رحمه لله أنهم بو خب ت وبعدت روحت وفيده عهل كف ، فإل ، نفسه ديث الشجر " النعدد كا د كرد عص سأجر بن حلاها لم ركبي رحمه الله ومسرعة بعصهم فيه بأن الجه أنها كالعه غه فللعدُّد المعددهن مطلق مردوده المهوار الدون أنها حوب فداء بالمس خلاف ماهنا وونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها لللا لا من الأنها في مقاليد العمة المالية و قوله للسلحالة وتعالى . . فالما للهمام فالممر وا ... وكان مثك اللا له وهو منحه إن ثلب أنه صلى لله عليه وسم فعله النار (والإحابة إليها). بناء على أمها سنة (فرض عسين) لخبر مسلم لا شرّ الطعام طعام الوائم به مدعى به الأمد ، و برك المه م به ر ومن لم محمد الدعولات أي المتح الدال دوقول قبلوب السمها المعلوم الله و

(قوله لوحدت الثاة) هدا إند يدأني مع فطعالمتلو عماد مرابع خدات فياص أن يودد به أفل الكال

( قوله أن وقنها موسم ) أي في حتى الحسر"ة - أما الأمة فوقه , بديه إحديده للوطء ، و قر عامرس عن سبر معص الحموامش مثابه (عوله فيه حل وقم، به ) أنى العقد ( قوله من حيل المقاد ) قصدته أن ما عم من الدموه قبل المتد يتعلى واتبة العدد لا عند فيه الإجابة الكول الدعود فدر دخول وفيها ، والتناهر المحوب لأن الاعوم وإن سُلَمَتُ فَهِنَى لَقَعَلُ مَا تَجْصَلُ لَهُ السُّلَّةُ ، وحديث فالمرار بقوله فتحد الإجابة لخ أن لإجابه خد هذا حدث كانت سعن بعد العقد (قوله ولا طول ارمن ) هذا در من قوله أولا ولا أحر لوفتها ( قوله أنها بو ابحدث الغ ) حراج به مانو تعدّد، أسامها فلا الدُّ من المعدَّد ( قوله قال له نشاه ) أي مأل أهاق (قوله ومدر عة العصريم) المرادة حج (قوله وكان ديث) أي السعام ندي و سان في شأبه ديث (قوله تعلها بيسلا) أي وم أسد ولك ولا سم الاستدلال على سب بـ ٪ بأنه عليه الملاة والسالام فعلها كدلك ( قوله ومن ، يحد الدعوة ) النس هذا من احدث و إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة ، وعبارة الحافظ السنوسي في شرح أصبه نصها : قال الحافظ حج في النسكت لم يتعرّص ابن العسلاح إلى بيان ماميب الصحابي فاعيم إلى الكفر والعصوان كقول ابن مسعود : من أتى عسر"افا أو كأهنا أو ساحره الصماعة من معول فقد كمر من أثرل على محمد لنا وفي رواية انا عالم أثرل الله على محمد ا وكقول أبي هر بره فيمن لم يحب الدعود فند عصى الله ورسوله ، وقوله في لخارج من السحا بعد الأدان . أما هذا فقد عصى أن القديم ، وقول عمار س باسر ، من صام النوم الذي بشك فيه فقد عصبي أنا الفاسم فهدا نناهر أن له حكم مرفوع ما و محتمل أن يكون موقوفا لجوار إطله الإم على ما صهر له من القواعد ﴿ قَالَ : وَلَأُونَ أُصَهِرُ مَلَ حَكِي ابنَ عَسَدَ البَّرِ" الإحماع على أنه

كدا قاله حمم ، و يا فيه فون المموس وتصم إذ أن محات بأن سبب التعليط أن قطرب يوجب الصم در فقد عصى الله ورسوله به و لمراد وأعه العرس لأب الهمودة عشدهم وللحير الصحيم وإدا دعي أحدكم إلى وعمة عرس فلمحم . ولا كما إحده لعبر واعمه عرس ، ومنه وعمة النسراي كما هو فاهي وفيل تحد، واحد والسكي رحمه الله عمله لأحدر فيه (وفيل) فرص (كفيه) ويصح الرقع لأن السند إدم رحال من السفاح وهو حاس تحسول النعيس ، ومول مرص سایم ماعلل به أنه تؤدي إي اسواكل (وقسال سنة) لأنه سنت عال فر تنوب ، وبرد أن الأكل سه لاوحب أما على أم وحسه صحب لإحله إلى فصد أني باشتروط الآسة كا الاعبيته عماره روصة (ورعد حـ ) إحمد على الصحيح (أو بس ) على مقابد أو عمد فقه نعص شروند انوجوت أو في نبيه الولاء ( شاره أن) الحقية بدينود ولو كيانه أو إساية مع الله أو غير له كوات عليه السكد ب حرمه لا إن فتح باله وفال للحصر من بناء أو قال له الحصر إل شئب مام عليم فراسمه على حراس دائ على وحاله الله أن أو الاستعباف مع طهور رعسه في حصوره ، و محمل عبه قول عص الرياح أو دن له بن ثلث أن محمى أرمية الإجله ، وأن نکون مناها فار عب إخاله دمي ان د ان يا ارجي إسلامه أو کان تخلو فرايب أو خار ا، وسيأتي فی خریة حرمة امیں پریه یا تات ، ولا يترم دميا إحايه سنم ، وأن لا يکون في مال الداعي شبهه أى قوية بأن يعلم أن في ماله حراماً ولا يعير عينه ولو لم يكنَّ أكثر ماله حراماً فيما علم. حلاةً لم التسبة كلام بعصهم من التقديد الكن في نده عدم كراهة معادلة والأكار مع له ولا حديث و ١ لا أنه تحماط للوحول مالا تخاط للكرهه لأنه لا توجد لأن مان عليَّ على شديد ، وأن لا سعوه امن "د أحسبه إلا ل كال بر" حو عرم له أبي محقشمها أوله، وأدن روح ما وحه وسن هـ الواتيمه و إلا م حد الإحام و إن لمتكن خلوة محرمة حشية العتنة ، ومن ثم و كان كدما ل وهي كم بعة وحدث الاحالم ، والأوحة أن دعوتها أكثر من رحل كدنك ما، حسل خم حمل العادة معهم أدبي فسدة أو رسه كا عم عب مأبي حر العدد و سمور احد الرحل مع اشراب عموم الدعوة بأن لا يكول أولا بعرف أم عرد بن أبي في هد مده أمه أنه قد تحد بعر ماسد د ومن صور وللحسة المرأه أن لوم عن الرحن باديمه كالما فلل وقيله عبر الدايات يتلهر حلمت أن

( عوله كدا قاله ) أى المعليط ( عوله أو عدد فقد عص شروط ) لا حق أن شروط وحوب أى وحوب الإحاقة هي المدكورة سويه شيرط الح فيصار على إلك سن عدد فقد عص الشروط سن الشروط وذلك فاسد اله سم على حج ( قوله ولا بره دس حاة ساير ) أى منده سوا، كان سه و بين الداعى فراله أم صد فة أملا ولعل وجهه عدم وحوب الاحاله على وحد مهما مدعوه الآخر إن صلبه المنودة ، وهو منتف بال الدير و لا مى قال شحد ريادى وهد ما لمسة أند و ولا فهو مكاف بالفروع ( قوله وس شاو بهه ) سأمل صوره سها شاف الكلام ى شروط الوحوب وهو حاص بولاية العرس ، ولا سفع عد الموقف ما أى في كلام الشارح لأمه , من صور لا معود على بالمروك ولا أن ينال يمكن صوره من على معروك من مراه وهو لا القلام أو أنها فعلتها عن الروج لا ماره أو است عه من العرس بناه على وحوب الاحابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الروج لا ماره أو است عه من العرس بناه على وحوب الاحابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الروج لا ماره أو است عه من العرب ولاية مراق قصمة هذا المناه في الروج لا ماره أو المناه من العوب وسن صور ولعة مراق قصمة هذا المناه في أن الولائم أو أنها فعلتها عن الروج لا ماره أو المناه من العوب المناه وسن كان أن يوحد المناه وسن صور ولعة مراق قصمة هذا المناه في من الراق حيث و مناه وسنك بك

(فوله ومنهواعة التمري) أى من الغير ليوافق مانقله الشهاب سم عن الشارح من عدم وحوب الأحابة لوليمة التسرى (قوله على المحيح) يدني وجوب لاسدعت كاعيم عامر أى وكما به عن مقاطه (قرىلاً بهلا و حدالاً رالح) سنيل سقرم الشبهة فها مر بالقويد كا يصرح ماك عمر دانسجة (قوله وأرن روج المرؤحمة ) أى قرانو الله الريسة مأنعده ( قويد بل أتى في هسدا السرط ) مهي غاد كور ق كلام مصدم أولا .

( فوله مام حص ) أى الدسى ، وقولا به أى الدسى ، وقولا به أى الدس كال خصهم لح ) ع - . ه من و كال خصهم لح ) ع - . ه من و كال خصه و كال خص وما الدين الدي

العبره مد سومه لا د عوام، لأن الوائمة صارب له مادمه هم اللسطاني للقدار دحوال دلك في مسكه مصر وحراح فطره عاره باديه ، وحديث إشعين أن يراء في التصواير أنه أدن لهذا في الدعوة أيضا ، وأن ديعدر عرجص حميمه كا في السبال وعيره وال توقف الأدريمي في ملاقه ، وأن لا يكون لله على ف أو ت إلى الله الله الما قد والمحركا في الإحياد، و مه يعسم أنحاه قول الأدر عبي كال من حار هجره لا بحد إحاله ، وأن لايدعي فيل ويترمه لاحديد أد عبد عدم لرومها فيتنهر أنها كالعدم س عد الأسبق ، فان ما " مما أمال الأفرال رحم فال السويا أقرع ، وطاهر قولهم أحال الأقرب وموه أمر ع وحوب ذلك عليه وقد ينظر قيه ، إذ لو قبل بالندب فقط التعارض السقط الوجوب له المعداء وأن كون لد للي مالكي التصرف فلا الحلب علام و إن أذن له و له لعسياله لذلك أم من أن صدة في أن وم كان كاحر" كل ، بريد أن بأس به في الدعوة أيضا عمر مامن فيا يظهر ولو اعجادها الولي من مان علمه وهو أل أبر حالة وحد الحصور كا عثله الأدر على الرأب بكول بدعم حراميم سميم أوعيدا بادن سلامهم مكاسا مرؤدن له إلى لم يصبر حصوره لكسمه و پلا د لادن دی . پر أو معصا في و سه و مسير دانس أي في محسل ولا ته ، عم يساحب له سام عص به عصاد سر رامل کال حصهم قبل والمه فا شن باسم برم فال الموردي و رودي و لأه ي في رِمَا مَا لَمُ حَمَّدًا لِحَمَّدًا لِحَمَّدًا لِحَمَّا النَّبَاتُ مَا وَأَلَحُقَ بِهِ الْأَذْرِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ عَالَي كُلُّ دَي ولامه عاملة في عن ود به و لاوحه سائد ه ألعاشه وتتخوهم فيلزمه إحاشهم لعدم تقوذ حكمه لهم ه ( د حص الأعلام ) ١٠ موه من ح ل كومهم أحد م در مريدة قصد التخصيص مهم عرفا فهم عله إلمه عدر ته معدد ، فان عبر منه دبك كدلك لم تحب عليهم فقسلا عن غيرهم ، أما رده حصهم لا المناه مد الراس عوار أو حياع حرفه أو فيد ماعاده فيترمهم كميرهم الاجابة ء وما بقار هو مراد الجابرات بنوله مهم أن يدعو حمدم عشارية وحسارية أعسالهم وفائرائهم دون أن حص الأسماء ولا ورعبه قول لأمريني في اشراط التعميم مع نقره عمر قال، والصاهر أن مر د مالحمر بي عدم أهن عمله ومسجده دون أر بعمين دارا من كل جالب ، وأن لا يتعين على

(فور) وأن لا كون بد عي هاس أو شرا ) عباعه عي الماسق الدسيرة عود كونه شرار الا وحد السيل ، وهو بدهر لأنه وه م را بالمرا - كند الحسوب وديث الاستبرة عوما فصلا عن لكباره (قوله أحد لأفرت رحم ) وهذا الترتيب جار في الواحد والتدوي (قوله وجوب ذلك) معتمد (فوله ولا تحد عده) أي فار تحور به الأحانه (فوله وهو أن أو حد ) يفيد أن الأم لو كانت وصيه وأولت من مالحد له لا تحد المصور ، وهو كديث لأن الأب واحد هم كن كل مسهمه الله الرقال المرا المرا المرا المرا الأم أو كانت الأب واحد المرا المرا المرا الأب واحد المرا المر

ينافي إطلاق فوله اسار" ولأثر بعداؤة بنيه و بن الدعى فليحرش (قوله ك عم عدم من من الميار) أى في قسوله المار وأن لايسر عرحص حماعة كح فالسان والصرماوحة علم مال كرد عد من عن البيال وطاهر كالمه أن الحوف على العرص لس عسدراء أسبه ولإنجي مافسه على أنه أو لي من عاسمة من لا فيق به عاسمه بن إشهر أن البية في كون لمانسه لد كوره من لأعدار حو بالعرص لأن المبرر في ذلك بيس راجما إلا للعرص ( قوله و او على ما يأتى الح ) قال الشمات سمر الصر ملوحة الد عاد مم أن الآجي أبد يخرم حصورالهن الذي و له المعرم محلاف محرد دخوله و العراة رق لأنح بال حسور الأسبة وحصور الصور وهوأن القصودمن الصور نصبها في الحن وهو حصل قرم محرد الحصور عحل هي فنه وأما الآبية فان المتصود مها الاستعمال وهو عبر عاصيل عجراد حضورها اه (قوله و به تارق الجار) قال الشهاب سم هد الكلام فديفيد وحمسوب الإجابة فدار بحوارها مسكر ، نعم فرق السبكي قد يقيد المتع أه

عدعة حلى كأنياء شهاده وصلاه حدرة (وأن بدعوه) تحصوصه كم مرة (في اليوم الأوِّل قال أولم ثلاثة) من الأنام ( م عب في ) الروم ( الذي ) من مسحد وهودون سدم في الأوّل في عمر العرس ، وقيل خد إن لم بدع في الدوم الأوّل ، أو دعي واستع لعدر ودعي في الدي والمسدد الأذرعي (وتكره في) اليوم (الثالث) للحر السحيح ، وأمه في اليود دُوَّل حق وفي الربي معروف وفي الثالث رابا، وسمعه » و لأوجه أن بعارًا لأوهاب كا عالمًا وأنه بوكان العدركة من مرن وحبت الإحابة مطاقا ( وأن لا يحضره ) سم أوَّه ( حوف ) منه ( أوظمع في حصه ) أو معاولة على باهل على للسراك والدوب التباوك أوالجو سامه أوبا برجه وورعه أولا يتبد شيء كم هو صهر . وينبين كما قاله في الإحياء أن يعتبد ما حاله الافتيد و بالسابة حتى بدال و إماره أحاله و إكر مه حتى يكول من الدج بين سم وراين في بم سنح به وبعاني أوصا به نبسه عن أن الدار به كبرا واحتقار مسلم ( وأن لايكون ثم ) أى باعن ندى حصر قه ( من ب ك ي بدعو ربه) العداره ظاهرة بينهما كا قاله الرركشي ولد أو عد وه عده و الله عد ( أو لا سال به عداسه ) كالأردان ياعلمن وأما قول ماوردي وارماني الهكان ها المدوية أوادما، عدوم ما يُما في إسقاط لوجوب شجمول كما فالد الأدرعي علي ما إنا كان لا " ي به ، ولا كون كثره برحمه عدره إن وحد سعة أي لمدخله ومحلسه وأمن على حو عرضه كم عراعه مرا عن الديال و إلاعد إ (و) أن (لا) يكون بمحل حصوره ( مسكر) أي محرّم وبرصميره كا بيه قماكم في شرح مسر أي يا شر الأكل منها الاحماة تحوّزه عُلاف محرّد حشورها نتاء على ما أتى في صورتمر ممهملة أنه لا خرم دحول محلها ، وكسطر إحل لاحرأه أوعكسه ، وله نعر أن إشراف الساء على الرحال عدر ، وكا له مطر به محر مه كدي و- ورمر وله تند به وسيان كو به ، وكمن يسجت علمش وكات كذفي الإحرام أما محرتم ونحوم من مرتز همين محل حصوره كمنت آخر من مار فالزيمم الوحوب كما صراح به عصبهم ، و نوافقه فون الحاوي إياام ساها، بلاهي م صرا سماعيم كالق مجواره ونقله الأذرعي عن قصية كلام كثيرين منهم الشمحر ، نم عان عن صمه كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحصور وسائر بيوب لدر و تسمده فقال فدار أبد لا حب لإجمله بن لا كور ما في الحصور من سوء التين بمدعم و به نسرق خار ، وفرقي النسكي أنسب بأن في مقارقة داره طبررا عليمه ولا فعمل مله مخلاف ها عامه نعمه الحصور عن لمصمه بالصرورة.

( قوله لم خت في اليوم الذبي ) ومن ديك ما قع أن الشحص بد عو حماعة و بعنا العمد ثم ١٠٠١٪ سي طعاما و يدعوالناس ثانيا ولاعب الإحامة ، ب (دويه وسمة) عند عدر (دويه كدس معر ) وقصا حمع استاسيل في وقت كابعد ، والبحار و خوهم ( فوله أن المد ) أي لمدعو بإحداثه مع راوله ولا أثر لعدوة سه) أي مدعم أن الحصور عد تكون سد أروان العدوة ( اوله المحمول ) هو صرهر فيا يردا كانت العداوة بنيه و بين مار له عني أما إذا كان العدو هو الداسي فلصله ما ملم في قوم ولاكر تعداوه عنه و بين الداعي به لا تعتبر للوحوب حييد و يكن بنيند مامري الذكرها. (فوله أن إشراف النساء على الرحال عدر } أي وه أمكنه النحر عن رؤ نهل له كمامتنية رأسه ووجهه يحاث لارىشى، من بديه لماعداس لشقة (فوياعاته عمد لحصور مع) استنه أنهم حصر على ص أل لامعد له المكان توتيين حلاقة كالل حصرمع الفاتموين في محل الدعوة تم عم الآلات في مر على الدي هوف.

(قـــونه وم قالام) أي الأدرعي والسكي ( قوله وماهيهم) أي من شأن ماسيهم (قوله وألحق به ماحب العباب حادثهد) صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من حلاد لساع إلا جلد النمر أي لورود النهىعمة كا قاله لحليمي وأن الفهد ملحق به على ما قاله صاحب العسبابء ولعسل وحيمه أحيمه الا اللدان توحد فيهما العية وهي أن اسسمال ديث شمأل لمكبرين لعبهور وبرها وتميميزه لحكن عبارة م حجر وارش حاود لساع وعليها بواد لأبه شيأن المسكدان اسهت فليحرثر (فدوله إد فوش الحرير لابحوم مطالق ) أي حلاقا نقون المترص لأبه لحرم (قوله دون عبيره) الصمير يرجع بي ما وفي الصارة مندحة لا حق م

وما فالاه هو وحده و مدايم أن تصبة كلام الأولين حور فهو محتون على ما إد كان ثم عدر عم من كونه منوا على للعسمة الرصرورة ( فإن كان ) المكر ( يرون عصوره ) للحو عز أوحاه ( فللحصر ) وجو ، رحمه مدعوة و إراله المسكر ، ولايتج لوحوب وجود من تربيه عيره لأنه مس الإله وتصاكما شرار وله له علم به إلا بعد حصوره نهاهم ، فإن تجز خرج عان مجو لنجو حوف عمد كارها ، ولا خدس معهم إن أمكن و عارق بين وحوب الإحابة و إزالة المنكر بشرطه الآتي في السير وعدم وحوب إزالة الرصدي في الحج و إن قدر عليها مأن من شأن المحسج أن لا تحسم كانهم ومانعهم أن شد وكهم مع أن لأصر في يرجو - ثم المرحى وهد المور فاحسط للوحوب هما أكثر ( ومن مكر مرش حر م ) في دعود أتحدث لرحال ، وظاهر كلامهم هذا أن العارة في الذي منكر باعدة لا مدعو ، ولا عافيه ما أتي في السير أن العمرة في لذي سكر باعدة و الفاعل عراته لأن ماهما في وجو الخصور ووجو به مع وجود محرم في عبيد ما فيه مشقة عبيه فيلقط وحوب الحضور ، وأما الإنكاريعية إضرار بالعاعل ، ولا يحور إصر ره ، لا إن اعدند عر عه علاف ما ، اعدد سكر في أل أحد لاهمل تديي المهد ميرد فيأمل و ١١ سفيد لوجوب وأرد الحمور عامر حملت عاقاد الدعل فال أب كم أحد محرات في اعتقاده إلا هذا الماتع بالحصور الإسكار فال عر زمه الحروج إل تكمه عملا كلامهم في السير حسيد فقد فالوا لمشول أبه لاحرم خصور إلا إن اعداد الدعن الدح م وهو صراح فيم نفر را ، وسواء في مثاله أمدنا وخبره خبرفا حلى فرق ، ولا ساف له قول الله على رضر الله علمه في "، به الحدق أحدُه وأقد ال عهادية لأر يعول عدم في تعميه أن الح كرجال عدية رجالة عشاده دون اعتقاد الرفوع ولية وقول الشرح عمد ومكان لدك محمله فمع كشرب المعيد والحاوس على الحرير حرم الخصور على مصقد مح سه محمول على ما إذا كان منعاسي به نصف حر نمه أيصا ، وكامرش الجو برسار خا از به س أوى خرمه هد حتى على النساء ، وه ش حاود عور ابني و ما ها كا قاله الحايمي وعده ، وأخي يه في العبال حلد فيه في حرمه السعماله ، وكد معصوب ومدم وفي وكار لا عل ف. ۋه ووكان الداخل أعمى ، والفول أن الاولى للعلم المرش حراء الأنه الهرام دول الفراش الأنه قد الكول مندو با مردود إلا فرش حوام لا خرم مندسال من غير منه أنه خابس عامه خاوس غرما على أن كلامه في ملكر خاصر تمحل تدعوة والمرش لايوصف بديك و ملى التصلح باعر ش و حيال عليه برده قر ينة السياق أنه حلس عليه (وصوره حنوان) مشتميه على ملاعكن عاؤه بدونه دون عه ه

أوحسر أحل لآل بعد حصوره لمحل الدعود عدم وحوب خروج حيه ، و الدهر خلافه أحد النوله من دوء بنص بالمدعو الح ( قوله وسفاده ) أى لادر في و السكى من أنه لافرق بيل كون آلا المهو في محل عصور أو عمره ( قوله أم عدر ) العار ما لعد و تكن السواره عنا برحاف على عدم صرر بعدمه إن لا محتسر ( قوله من بريد عدم ) عدم معت من أوحال ( قوله وقوس حاود عور ) أى لم قدم من حلا و كدر ( قوله وصورة حيوان ) الدى أفى به الشهاد الرمي أن ملالكة الرحمه لا تمنع من دحول المنافسة صوره وو على تمد ، وحاسله حج في الرواحر ، والأقرب ما في رواحر ، ووحها أن حمل لند و العامل به و إن كان حسله صوره

و إلى فم يكن لحب لظاير كفرس بأحلجة ، هــــقنا إن كاب عجل حصوره لا حو باب وعر" كما يوند. قدر على إراليها أملا ولروم الإحابة مع القسد ، معجم فلاء د هـ ، ألا م ي أن من عار مه عبراته تازمه الإحاث ثمر إلى قدر على إراليه رميه و راهلا و حصل أن محرَّم إن كن تحو لحصور م حب الإجابة وحرم لحصور أو بجو عرد وحبث إلا لا كرد بدحول إلى تحل هي عم د أن محرد الدحول لمحل فيه دلك فلاعوم كا قد ه كلام أوضه وهو ممد و بد ي مر أن مسك. عدور عم مديرة الدحول حلاقا ما فهيمه لأسوى دورو في الدورة الحرمة كال (عني ما ما وحد أوود ده) معودنا بدكره و الاعداء فوله (أودار) على أراسه ومنعه (أُونُوكَ مُلُمُوسٌ) وَلَمْ عُمَّةُهُ فَالْمُحَلِّي وَصُوعَ بَالْمُرْضُ كَافِيهِ لَذَّرِ بَنِي (وَتَحُورُ) حصور محل وله (ما) أي صوره ( على أرص و ما ط ) له سي (دمحمه) عد أو كا ما يه وماعلي درس وحوال وقصه لأن مانوط و إيتراح مهال مسال لاعلى حوارم بن كا خله لأسلوى لا إعدادان و د ای آن الا الله از و دره الق علم الصور من ال سم ، ی د کر دمهمهم بالإسق وانعدید ، وقد كالراد عن رضي الله علهم العاملان مها من عام كام وما تحال الدر هم وما الديمة إلاق إمني عد بد اللك بن مروال كا هو معروف ( و- مصوع الرش ) و ل ما مد د دد ركا في موله ( وحور شحر ) وكل ما دروج به كامه من لأن الل مدم رحى الله عليما أدل دغر ق ماي ( و عرم ) ولو على عو أرض و الم أم رد ما مرا د عسمه الرسا امة وماهما في العمل ( تصواير حول) وال د كل له علم كامر دود ، الديد على درا ، ير حور عبو ، عدا الدول عالمة ردى لله عم كات ده م حدد و تعلى به عمه ومر ، وحكم له بدر مهى أمرالير مه علا حرم الصور كالم أرش على كاسر صوره ( دلاء بدرجاء عروه) خيم دسر درد الدي احدكم إلى معمر والحد فإن أبر مدر والمدور وال كان في والدي والم الم الم وليدع والركة » وإذا دعى وهو من ولا أ من أول الله م حكاد الله أما المدا من الأصحاب أي بي أمن اربياه كا هوظاهر ، والدين منه الديني ما ودعاه في اله الصاب و الدموور عهد مكاعون صاغون الد عجب الإحالة إد لافائدة فيها إلا عرد عالم الصديد حامس و. أول الهور إن آخره مشق" قان أرادهدا فليدعيم عند العروب فال وهد ، صح، وعد تما عدم عدم ما الأكل ولو في وليمة العرس والأمر به محمول على الندب و عدم مه و ال أن على لا على صوم لين ) ولومؤكدا ( فالعطر أحمل ) إدكال بدر ما الدوم مدل قد له و عدم مال كن قال البيهتي إسناده مطلم و و مدت كافي ولاحد، أن زوى الدود ، حال الدو عامله أما إلى ما من عليه فالإمساك أفصل وأما الترض ولم دوسعا فاحد أخره من منه . عنه أو ، كل الصاف ) خويره كدمل ، يا در دانه هناكل من حدر صديد د- د وحسيه الرار الومي يرا أكبات صدية و إ كرامه من عبر كام حروجا من حدى من أباح . ( عند الدمالة الرائع ) مناه أو ما ماسلة ؟ ها، بالقوايلة ، تعم إلى المتنو علاما له حو قال حصوره ،

ما هو العدر في الاحساح ، مه و دو مراده عصيمه و أو في لاحساح والصرو و لامر لله على الرمه الحيص الحرص ومع دي مرا الص أن الا كه لا لد حد ما مه حاص (توله ما على صلى وحوال ) بالكسر والصمر مه ها عامر (قوله لاعلى حو ما حالة الحج (قوله و رم كارله عدم ) كورس وأحسمة (قوله م م ده عصل كي وهو عالمه عدر السود وعداى الدح عم ول توليم و علم الكرس المناود وعداى الدح عم ول توليم و عادي ال

(موله والحاص أن لحرتم)
أى المحمع على بحدريمه
قر له مامرة آ بقا (قوله
وحرم الحدور) أى بره
م يقدر على إرائته كما عم
ما مرة ( قوله ومقطوع
ما مرة في الشارح على
مرة في الشارك على
مرة في الشارك الله على عدد وال لأن بالك

إلاد يد المامه قويه عد حرمه أكل حميم ماقدم له و به صرح السالمين عراصه رد افل و قنصي العرف أكل حممه والأوجه النصر في دنت نشر مة القوية هال دن على أكل الحميع حل وإلا المديع وصباح الشابعال رحملة للدعامهما كراهة لأكل موقى الشبيع وأحروب بحرمته وانحمير بديهما تحمل لأول على مال دسه لدي لرصرة . والناتي على خلافه و يصممه تصاحبه ما م يعسير رد ه به کادو در عر دداری حم سده صهامه سعین حمله سعی عمر رصا ، الله لا به حیدتد کال عسه قال اللي عنه السلام رحمة لله عنه وتوكن بأكل ف رسشرة و عالم حص به م بحو أن بأكل فوق ما منصية العرف في ما دار لأكل لاسلام الإنان المعنى والعرفي فها و رامد وكذا لا يخور به ا كل مكر مسر و مصم واللامهور ال العد لأنه يأكل أكثره و يحوم غيره ولا لرديل " كل من - س عن - ي كمر حمد به يـ لادلالة على الإش له بل الدرق زاحر له الله و به معر عيه مرعد الري الويه واله ف عرد ولو عجم عمة ولا تحور الريادة والعبلة مع الرامية اللا أحد. ولا ما حديد أو ١٠٠٠ ل به بلاح ، وكب اذل في قران العو أتركن إل فيسن وصمه ين (وق عمرف وم) أي مقدم له ( إلا بأكل ) النفسة لأنه الأدون له فيه دون ماعداء كادهاء من أو هارد وك صبراته فيه الله إلى محله أو شحو بينج أو هية ۽ نعيم له تنظيم من معه مه و با عليم المحرم على بن المدس معادي الحساس دون عكسه مالم تقم قرينة على حلاف د، که هو در هو و ساوله ، بهر مکروهه آی ان خشی منها حصول شعینهٔ کما هو طاهر وأفهم كلامه عند د م كه قدر لا إد اد فايه الرجوع فيسه مالم يشاعه لكن الرجع في الشرح الصعير أمد ، كه موضعه في قمه وصد ح جرج بده ال حل و لأحاوى وأفق بله لوالله وحمه الله تصني و إن الساق ديك الميهو و د كه ديك مكه له مه مدي المعدد فيمسم منه عوالعه يعم مد المة الدی لمسروصه مدم به تای قد دم باد مف بدق ایر الار حال به ( وایه ) أی الصنف مثلا ( أحد ما) شمن المعد ولايد وعيرها وخصصه بالصعم ردّه الصلف رحمله لله في شرح مسر فنصل له ولا معر على وهد فيه (بعر) أو بنس تا به فو يه كنيث لا بنجاف الرف علمها عاده كه هو وه (ردهه) أن در على الله على المائه في المث الله مه المورد مه حل وحدما هر أن أرعنا في منك محالات الأحوال ومعارم الأموار أو مراعب أقرر حومة التطفل وهو الدحول لحل مرد تر ول صفيمه مه وديه ولامر صاد أوصه ترابية معامره بل مصبي به إلى تكور على سائي في الشهارات عجار الشهور ا

(قوله ، لا سوت) أي

أبه الدحق حارفا واتخراج معترا وارتماعا الفناق أأول صرعاباستهه ومنه أن يدعي وثواعاه العدرانية وصوفيا فيدلد يحب حج عمله من عبر إدن لداعي ولا صي ط د بديك و إدلاقي بعديهم أن وعويه مصمل دعوة جماعته عبر ما هر والسواب م كر من النفطان (و يحل) لكن الأولى تركه ( مثر سكر) وهو رميه معرقا (وعبره) كاور ودر همود (ف الادرك) أي منه السكام وكدا ـ يُر الولائم كالختان كا بحشه يعض انه حرس (ولا كود و لاصح) لحمر له ته صلى الله عامه وسر حصر إملاكا فيه أطباقي اللور والسكر فأمسكوا اسر ألا مهمون فسيا مهمت عن المهي شال عمامهسكم عن أبهية العساكر أماالفرس فلا حسوا على سعرته خير وحد سده قال السهورة فد مسقع وابن لحوري موضوع سكن سين لحافظ فللمنعي في مجمعه أن الشجابي رواه في الكبار المسلم حاله النات إلا سين فانه بر خد من برحمهم وحياله فلا وضع ولا نشباع . والد في كا د للماءه في النشامة وقد بأحده من عمره أحد إلى ف حد الدر (و يحق القاصة) بعرب م مدكة (وم كه وَى ﴾ وقيل أحده مكروه لأنه عده ، بعر إل عر أن الله الأؤمر له وله عداج أحده في مروسه ، كل بركه أوى و كره أحد من هو دير يا و شيره في أحد منه أما عنه و سط يو يه أحمه او والع الله و الما الله و و و حد و إلى المهل منه عد حده والا أحدد شاره ما عسكه وحدث كان أوى به وأحده عمره فق م كه وجهال حرا بن فيم وحداش بنية في مسكه فأحد فرجه عمره وقها إذا دخيل السمك مع لا ، في حوصه وقه إد وقع الديج في مركم فأحد د عبره وفي و أحالها عليموه سيره الكن الأصلح في الدور كنه مث كالأحدد ماعدا الصورة الثار أأوه لا ميلاء ميه أمالله مد فيه كه سنده قال والع في حجره من عامر أن المدعمة به قد عند مراة قبل فصد حده لم ع که

و وصعه فی عنی مداح کم بعد فیصرم علی غیر من دعاه ذلک (قوله آنه یدحن ساره) و مده و به حل و و ده ساوی را بع د دار فسع یا دخل اند د دار فه و پلادلا که این عنی شخه ده ده مه الله و بری وفیه و فیه این بیمی آن عظم مطابه لأبه عیودن له فی لدخول سارف خو داخل الله ما دون له فی لدخول علی بای ده مأدون له فی لدخول الله ساوی صرفه شده السرفه فقام المدم دران به فی لدخول علی بای وجه (قوله و یحر جامعه ) آی میها و ووله و در به أی الدعاد (اوله فی الادلاك) کسر اهدم در الوله و الادلاك) کسر اهدم در الوله و این خوری موضوع ) فیه آن این الحوری ادام فه موضوع (ک فان لا سنح و لا برد منه وضع قال بر کشی این قواند موضوع و قواد الایسند بوان کمر دان لاول یا به باید ساو دخلاق این مروک خوری لا صحح آو کود قل این عراق و کائل کده این برا مددن دار سار به آنه می حداث خوری لا صحح آو کود قل این عراق کرد باید می مدد آن یکون موضوع الآنه می طی آن المانط و کداب فاد حق فی المده می مدد آن یکون موضوع الآنه می طی آن المانط و کداب فاد حق فی داری این مدول که این المده می المده می مدد آن یکون موضوع این المده می المده المده المده الاحتمال و هدا این به المده فی سات وضوع این الوله فی ملکه) آی الفیر حج فی المده حص هذا باسم المتر و که و منظمه فی سات وضوع این الوله فی ملکه) آی الفیر حج فی المده حص هذا باسم المتر و که و منظمه فی سات وضوع این الوله فی ملکه) آی الفیر حج فی المده خوره فی حرم و آن که الشون

(فوله معير ) قال الشيح أى منتهما ( قوله وممه ) أى من التطمل وبداهم العارة واستمالتطفن هو لمدعو المكور فليسطر هن هو الراد أوأن الراد أن المناف بدلك من باحل معللة من الجاعثة (قوله لحد أنه صبي الله عليه وسلم حصر إملاكا الخ ) انظر ماوجه الدليل منجمع بعلاشرفية وعوله عرب عرائه أراء أرلاطؤار له) أي لا يحمل به يعشهم دون يعص ( قوله وحيث كان أولى به الح) لم يعدم فلله مايتبزل هسدا عليه وهو ماإذا سقط فيحجره مرعد أن سط لالكبه وعاد الصير أولى به مادام في حجره فان سقط مي حجره رال احتصامه به كاعترامه يأتي والشرح وحبث قاما ہو آو ہی به سيط فأحسده عبره م عالکه که یع پر مما یاتی ( عوله مكن الأصح في الصور كلها الملك ) عي الاحداث في

## ( ك: ب القدم )

لح فكون وأما تكسر فكون فالنصيب و تضعهما فالحين ( والتشلور ) من نشر ارتمع فهو اريدع على ألاء الحق ومن لارم بنامهما بيان لقبه أحكام عشره النساء فبدافصا النول مأبة كان حته أن يزيد في البرجمية وعشرة الساء لأنه مقصود البياب ( يُختمن القسم ) أي وحويه ( يروحات ) حقيبه ولا ديجو هي عرجينه ولا له ماء ويو مد تولد ب كا أشعر به فوله العييد قال حقم أن لا بعدو فواحده أم ماسلات أي كل كل فله لاحد فيهن العلدل ماي هو فالدة المسلم والمراج للحارثة عديراته للنهن وأن ساؤي النهن وإدخال الساوعلي القصور عليسه اللة محبحة و إن كان الأفسح دحولها على القصور ( ومن ) له روحات لاينزمه أن سات سدهن كا مأتي ، معر إن (بات) في الحصر أي صار ليلا أو ته را فا ممار الله السمال أن دأل النسم للمل لا لإحواج مامله عمد إحداهن موكارا إذا الأفرات تروم مكتبه مشبل دلك ترمين عبيد المناقبات ( عدد مين نسونه ) الراسة أو دومها و إن أثم قادس في عد الربة ما منصى حوار الديث بالمعنى عبد الصليل المداد من مار فرجه ولا معي باب أرا الحلاق الناوهم فيه لأبه إعاد حمل وحول المباب باعلان عنا واحده شرط بارمم لمات عبد الدبه وها الأطبطي شبط عنادكر واله يصهر أيصا ويدورع مافس إلى عمارته بوها فصر الموجوب على ما إنا بات مامس ك بالله بل حب أالمناو بالا يوكان عدها مهر ١ تما ولا عال منا و حدد تعد دناك لاسم ١١ كال المهار وقب سكونه كاخارس ( لرب ) فور فال المهر هم ١٠٠٠ مر لاحها إن عملي بأن لم يقرع الأنه حق لزم وهو المعرص عستومد بالنوب فترمه الخرواج امنه ما أمامه والها الإيوق النشبة واليين الحنج ودين لم يعص به أن ينت ( عدد من دي مهن ) سو به سهن عدد الصحيح « إذا كان عبد الرحن امرأتان فغ عدل منهما حد موم الدعمة وسفه ماأن أو ما فتدى وقد كان صلى الله عليه وسير على عاية من المدل في التمايير وقول الاصلحري إنه كان جريا منه بعدم وجوانه شليسة لقولة أفعالي بدا الرجي من بش مهن . أنه خلاف متنهور لكن الخنارة السكي وحرج بني الحصر مالو سافر وحده ،

## (ك- ب المسم والنشور)

( اورده موطاب ) آن و و کی مین احل أو اهلتهای مین الإس و سعیل لاحر مین احلی فلساحه الحسیة الدیم و بال حداث مین عدار صور مها الحسیة الدیم و بالاحدید الأموال الاحدید الأموال الاحدید علی صور مها الاحدید و برای مین عدار معلی عدار معلی عدار علی این الاحد ( قوله أی صار ملل ) أی حسل ( فوله علی عدار معلی بات الحق الاحدید و بالا ) آن عدار مین بات الحق ( فوله برمه فو ا ) آن عدار برای کدره أحد مین الحدر لآن ( فوله و مان عدار حل امرایال ) آن مثلا ( فوله و شعه مال ) هو و حود ما ورد فی کلام الشارع صلی الله علیه و سر عمل علی حقیقته حیث لاصر ف ( فوله حادف المشهود ) معیف الله علیه و سم ( فوله لکل احتاره السکک ) صعیف

### [ ڪناب

القسم والشور ( قوله ومن لارم ال بهما سال الح ) فيه حر لانحسمي وله أحاب أن الممتم والتشور من حميه أحكام عشرة أدساء و كارال كالامالا في الهما وردلك حصهما بالذكر لكان واصحاعلي أن من المشهورأته يدار حبرتميء ور دعيه لايصر" ( قوله ويديطهر أيمسا اندفاع معيس الخ ) القاتن هو أي للصاحب يوهم أنه (١٥ عي الفدم إدا بات عدم ولس كدلك مل مجب عدد إرادته دلك الايجور لدتنيسين وأحدوه بالداءة مها رلا بالقرعة على لأصح كالسأى الهت لهراره القسمها كالريصوب الفرعة وحبئد فالشارح كالعلامة حجام سوارد معه في ابر دُعينه عني محل وحداء ببراتقع الماقشة مع الأدر في في أن المرعة سىمى قىما قتاس (قولە وفياص ) اعلر ما الراد عه حل .

وسكح حديده في النيري و باب عددها فلا هرمه قده فليحنا و لأو ي أن سيوى عهن في سار الاستماعات ولا يحب لتعلقها بادسان المهرى وكدا في له عالى لم الله دأو عدد سكها حلاف من أوحد النسو به فيها أيما (وو أعرض عبها أو عن الواحده) الله دأو عدد سكها اللو فه بالسبة لهن (لا أنم) لأن شعت حه ولأن في دعية السبع مايعي عن جابه (و) مكن (يساحب) به (أن لا يعدهن) أي من دكرن الشامل باو حدده و أكثر من الخال واسات المتما لهن للا أيلى بي دادهن أو بالراهن المان باو حدد و أكثر من الخالع عليها أو عبهن ومن ثم احتاز جمع قول ادولي كرد لاغر صامين والا تسمالا مر صامار صامار صكان ظامها ثم بانت منه فيلزمه القماء على حج عد يته الله على والدن أن لا على بروحه في كل أن يمع ليان من لها إن حرصت على دي و عدد أن لا على بروحه في كل أن يمع ليان من لها إن حرصت على ديك (و ساحق القسم من عالم سافر مهن والحد كان اخواهل وقرياء وعموية يؤمن منه ومن يسم ومن يسم و بالله وعلى دي وعدمة ودول أو مناهر منه وكل ديم على المرعى أو مناه يأن حرح المراه أن عامه أن حرح المراه منه وكل ديم على المداه يأن حرح المراه أن عامه أن حرح المراه وعدولة والمان على المداه والمان أن عامه وكل ديم على المداه يأن حرح المراه أن عامه أن حرح المراه وعدولة والدام منه وكل ديم على المداه يأن حرح المراه أن عامه والمن على والمداه والمداه على المداه والمناه والمداه والمداه على المداه والم عالم المداه والمناه والمداه والم

( اوله واسكنج جا يقاه في ادعر ان) هو محر ، صو ، و رلا فاه ... اصحب العص ساله في ألسه مر نقرعة م قص بسامت كا تأتى ( فوله فتر برمه فعب لمنجب ) حرج بدو كار معه و حدد من رمحانه فنقسم اسها و بين اخداده مدام في سامر الرفونة وكيا في السرعاب) أي لاحب الداواله فيها (قوله بطريقه الشرعبي) أي وهو عودها لعصمته (قوله لاعدر في بادار) أي . با به ( قوله و ساحق القسم مريصة ) محرى ، ص خو الماء قد حق القسم ولا رواله مرم وأور من الأحدم لأن ها السباب في تحديم المناه مها الحق مع يكان المحص الأطاق ولا كالفادمية أن ساب تحديد من الباث من عمر مارضية و عالد فراس الها عمر على جمع وقوله لأن هذا تسلف في تسلطها عليه هذا التعليل لايأتي ال و كان . واح هو الله وما وما . . ها قسخ بسب الحدام و يأتي التعليل الثاني وعالمه فهر كابي في دفع الصور منو الدراده عام في حاب من النبث فلا كون باشره البك ولا علم علك لم من عما و عمع بهم على مام لاه مثها أولا فيه نظر وانصف الأول ( عوله وكل . ب عدر ) . كره سها على أن الذكر منت ال السيد (قوله أو علمه من الحمم ) كي وو محو صيرو إن مكسه من حمير حمث دعد إلى م مه منه فال عدرت كأن كال به عمد ل ما لا مستحكم و أنب به أنه لا حسم بدره لدعة ١٠٠ ما و لد في في دلك إن مر مدل قريمة فو مه على كدمها ( فوله أو معمل الد ) وحرج مملك سرم به وشتمها فلا يعدُّ نشورًا ﴿ قُولُهُ أَوْ نَاعَى الصلاق كُدُّهُ ﴾ هن مثل بانك ما يو وقع عليمه المثلاقي عاهل فطلها لعامه نعده وقوعه اصا واستعث وقوعه صغرا وجرمة عكيديها فيه نصر ولاسعد أن مشاعها عدر مسقط لوحوت القسيم على الروح أم إن علب على ظها صدفة في من وحب عليها تمكينه أوكنانه حرم التمكين

(قونه نظريقه الشرعي) كي أن يعيد المعاودهي عي يتصي من يو مهن يد لأنت ور النساء إلا كديث وييس في همدا رحاب ساب الوجوب وهو لأكب خلافاته وبالتحمة لما يشه الشراب عم في في حوشم من أن هد من ب عبد ن محراده اخق الواحب الوحدوب إعاده وحوب الحصدال مارؤياي منبلة الموجب لأوحوب سنف الوجوب ( دوله ومعتامه) معطوف على فول حد اب باشره

ومحموسة وأمه لم يتم ساميمها ومسافرة بإيدته وحدها لحاحتها كما لانفقة لهن ، وقول الروعاف ولو ظهر رباها حنَّ به منع قسمها وحنوقها لتمدي منه بعنَّ عليسه في لأمَّ وهو أصبحُ القولين بعيد والأوجه رجميح مقاله ويأتي أوَّ الحُنع مالصرَّح له ما و لطهر أن محل الحلاف إدا ظهر رياها في عسميه لاد يه و سننحق عليه القسم زوج عاقل أو سكران ولو مراهقاء نعم إنم حوره على وليه إن عبير به أو قصر ك هو واصلح على أن البعيد سير هي حرى على الدب قاميد المكن وطؤه كدلك والادراب أن عبره والمراعد بعديهن وعام الباقيات بياته عندهن إزم وليه إجابتهم لذلك وسيه و إنه على بسه بمكانه ، أن غيون دان م يؤمن صرره وآد ، الوطء دال قسم و إن أمن ولديسه سنة دور وعاسه بالدوسه التتواف به لدمهن كالواسعة توقده أو طال إليه همد كره إل أه مي حميم أو م مصحط وقب إدة له في إذار على هو أوقاب الإفاقة وبولد له أوذب الحمول شرطه مهکول انکل و حده نو به ملی هنده و وقع لا تصاعد او قسم نو حده رمل عمول و و ق ف ف نو به أحرى قصي برأوي محري في رمن احتول تنقيه وعلى محتوس وحدة وقدمكي من النساء الفسم ومن ما مت مهن المعد حليه إن صلح محمد سكن مديها فيه شهر (فان م المعرد عسكن) وأر د الله بهر ( ار علمهن في موجهن ) يوجمه لحمين (و إن انفرد) بمسكن ( فالأفضل الصيّ إليهنّ) دولا من (وله دعؤهن) عمكمه و سنول الإحمد لأن الك حقه التي المتبعب أي وقد لاقي مركمه يه قدير او قوي لنظر ، إلا ذات حد مصد الرور و دهد لله كا قاله للموردي واستحسم الأدري ولما دو ول سر مواله اراو الي و ولا يحو معدوره مرض فندها أو الرسيل لها مركم إن ألدون مع ما سها من حو مار ( و لأصح حريم دهامه إي العص و ساء العص) إلى مسكسه ما فيه من إ حاش وها في عصار الصول على هلس من براه المدارواسانيلا ماكا له السافرة سعف دون إفض ( إلا مرص كه رب مسكن من ماسي إمه ) أو حوف عديم النحو شامات دون عيرها فلا يحرم دساء لإحاش حديد في ام معت فيدر قال ديرعي وكان العرص ذهامه المعيدة للخوف عليها ودعوه عنر بسنة الأمل منها علير عكس حاق كالام السلف ، و صابط أن لايطهر مسه التصين والحصيص أها وقوله (أو حوف) عام منف على قرب ا

(قدوله وهد وه مرده) لايقال لو فال وو برده لكان أحس و بال كانت مسابه عدمالإدل معاجمه ما قوله د. " أن حرح مع قوله د. " أن حرح معاجمه الكل واحدة بو بة الحي كانت الكل واحدة بو بة الحي كانت الأحرى ما يقصى للاأحرى ما يعون يراحي في من حيوس يراحي في أي قول عدم من ألك

(قوله ومحموسة) صاهره و و ساما أو حسب روح حقه حسو، (قوله والأوحه ترحمح مقاله) وهو وحرب المديم ودفع البعلة وعبر داك (فوله لاحاله) أى الراحل له دلك فطعا لرصاه به رقت العقد (قوله و دوفرت أل عبره) أى عبر المدر (فوله و داه الوسء) الواو على أو و به عبر حج (فوله و داه الوسء) على فضله أنها و به عبر حج (فوله و داه الوسء) عدت عرق العالى حث محت عدد عدت عدد عدد و حدة منهن على مامن مع الفرق بينه و بين الحج وف عدد عن ود يعرق أن حدول مصله والبياداء مع أنه ليس مكاها خفف في أمن وليه حق توقف الوحوب على عدد أو حدول على عدد المول المحتول مصله والمناه مع أنه ليس مكاها خفف في أمن وليه حق توقف الوحوب على عدد أو عدد الإعادة مع أن عدول المناه المولوب (فوله أو فات الروحة مع أن عاو احتما أو فات الإعادة عولا وقصرا من عام الصاح العول والتصر فها أو يكنولكل واحدة عد صادف بو سها من الإفاقة فصر أوطان (قوله بو به من وقعه السوية من هذه) أى وبو يه من هذه أو يكنولكل واحدة عد صادف بو سها من الإفاقة فصر أوطان (قوله بو به من هذه) أى وبو ية من هذه أو يكنولكل واحدة عد صادف بو سها من الإفاقة فصر أوطان (قوله بو به من هذه) أى وبو ية من هذه أو يكنولكل واحدة عد صادف بو سها من الإفاقة فصر أوطان (قوله بو به من هذه) أى وبو ية من هذه أو يكنولكل واحدة عد صادف بو سها من الإفاقة فصر أوطان (قوله بو به من هذه) أى وبو ية من هذه أو يايا (قوله وقوله) أى المستف .

صر بجومها دكره فيهو مدفي ثلعل لاعكسه (و تحرم أن يديم شكني واحده) سوء مايكم أو مايكه أو مبره ولو لم كن هي فيه حال دعائمين في شهر ( و يستفوهن ) أي الناقيات ( إليه ) عمر رصاهي منا من" قان أحين فنها لمنع ، وحيشه السيم" عود قوله إلا برصافها للمده أ صا بأن بجعني فیہ وہی قبہ آخر (وأن بجمع صرایوں) أو روحیة وسر به (فی میکس) متحا بردوں أو تعصبه كميمة في حصر ولو لسايد أو دومها لما تعهد من الساعين ( رلا ترصاها ) لأن خي لحمد ولهما الرحوع ، للإنعام رصا السرية بن للعتم رصا أوجة فالد وتنجره لرحوع هنا ألف ، أما حيمة السفر فالدجمهما فيها نعسر إفرادكل تخيمة مع عدم دوام لإقامة والرحد منه عدرجمهما في محل ولاحد من سفيمه مام سعدار رفر د كل محل بصعرها ممالاً ، أما ردا نفائد مسكن ، غرد كل تحمده مرافقه محو مطلمح وحش وسطح ورحلته واكراماه ولاقي فالرامساع همه وإل كالدمن دار واحدة كعام وسفل و إن تحد علية ودها- ا في شهر إدالموض عدم شه كهما في تؤلَّى إلى التحصيم والحوالدهمير الحارج على حكمين لايؤراني الخادة إنه كالحاد المراامي أوَّب بال إن بال كل مسهما ، والأوحه أن حدد الرحافي ند المساء فيه ياراد كل مسكن مرحا كالخار نعص ارامي لأن الائتر ك فيها بؤدي بي المحصير كم هو صحر و بكره وصدو حدد مم شر لأحرى ولا مرمه لإحده لأن الحياء والمروءة بأبيال دلك ، ومن م صوب الأدرعي البحراء و عكى حميد على مايد ذِّي إلى رؤية عوره محرمة أو قصديه الإصرار والدُّول على حلاقه (ويه أن ير ب السيم عني إيال) وأؤلفا عمدهما باحملاف أهل اخرف فيعابر في حق أهل كل حرفة عاسهم العالمة كا فاله اس الرفعة وآخرها المجرحلاة للسرخسي حيث حدّها نتروب الشمس وطاوعها. (و. برم صابه. أو نعدها). لأن التقمود حاصل بكل لمكن تقديم الليل أولى للحروج من حادف من علمه لأمه الدي عديه الجارعة الشرعية (والأصل) لمن عمله بالنهار (الليل) لأن الله حمله كنا (والهر سع) لأنه وقب البردَّد (عان عمل صلا وسكن مهار، كحارِس) وأنوني سنح أوله وصمُ التعوفية مع شد بده وقد بجمه وهو وفاد الخم أو عارد سنة إي لأنول وهو أحدود الحدر والحماص دكره في القاموس ( فعكمه ) كعكس مادكر عال كان بعمل بارة البلا وبرد بهارا له بحره مهاره عن لديه ولا عكسه أي والأصرافي حقه وقت السكون سفاوت العرص ولو كان بعمو العص اللس والعص المهار فالأوجه

رقوله صريح) حبر العد حدر وكان ألولى أن القول عطمه على الح ، م رأسه اللصاف حج (فوله وسرية) أى لمن الطؤها ولو ساوداه (قوله وللحراة الرحوع هذا) أى فيها إذا كان معها سرية (فوله مالم المعدر إفراد كل) أى تخيمة وإن براسا على دلك أدى لهما أو لإحداها للشقة مع عدم والم الح ، والراد أن من شأن السامر دلك حى لو فرص عدم المشقة لإيكام المعدد (قوله كما مسفل) والحدة في دلك الروج حش كانا لا على مهما (قوله من أول الما) أى للحل (فوله أو فسد له الإصرار) و تحرم المكلل في هده الحاله على الرأة أصا لأنه إهرار على معمدة (قوله وحرم الملك على عدم الأصرار) والحرم على معمدة (قوله والمراب الملك الملك على المراب الموادي وقد يتوقف فيده عالم كا المحمد والمراب ألها المروب على معمدة (قوله وحرم الملك المالك المحمد وقد يتوقف فيده عالم كا المحمد الموال أهل المروب في أوله كذلك الحام في المراب وهو أحدود) أى حمره

(قسوله متحد الرافق) قال الشهاب مم قطيته حبوار الجع في اسكن متعلد الرفولكي فصيه قوله وأمايدا تعذد السكرر الخ حلافه اله (قمسوله وسطح ) قال الشهباب الدكور الظاهر أن الراد أنه لايسفى أن يكون لهمه - علم واح لأنه لاسا آن يکون بکل" ۾ ٻيجا سطمح بدليل قوله الآتي كماو وسعل لأن الظاهر في مثريا حيد ص العوو استنح اه (دوله مع عدر الأخرى ) عسارة غيره بحصرة الأخرى (قوله أو عبره ) همادا تقسير الأبوي في أصل الامة و إلا فالمراد به هما وقاد الحام حاصــة أي أو محوه ممن عميد لبلا وقبوله بعكس ماذكر) هو باللام أوّله حلافاتمه يوجد في المسخ فهو عزة أي عدلة العكس عكس الداية للذكورة ى العكوس ،

(قولەوقون سفى النبرام) نو هم آن مافدور نسن من كلام همند النعص وأن عيكم ويسه مرادمم أمه يدفى ماسيرحط عاسيه كلامه وعسارة النحمه وعماده في الصون وقت يفاقمه أي وقت كان وأبام اختون كالعيمة كداحزم له شارح و إنما "أتي على كالام المعوى الذي صعه م الح فكأن الشارح توهم أن قوله كدا راجم إلى قوله وألام الحبون كالمسة حاصة فعير عنه عد ذاكر (قوله أو الإفاقة) أي على مامر" (قىسولە بىعرف الحال) أي ليمرف هن هوعوف أوعار عوف

أن بحل الكون هو الأصافي والعمل هو الاسم وأنه لا يحرى؛ "حدثها من لآخر وأنه لو كان عمله في بيمه كخاطه وك بة فيماهم تشميم باحرس و لأنوني عدم الاعتمار مهد العمل فيكون للين في حقه هم الأصل إذ التصبيد الأنس وهو حاصل ۽ ومحل مانڌر إلى خاصر ، أما السافر فعم ساه ومت بروله مال سكن حاويه في سبره فهو العدد كا بحثه الأدرعي ، وعجاده في المجدول وقت إفاقته أيَّ وقب كان ، وقول بعض الشراح و" م حيول كالعيلة حر على كلام النعوي لدي صاعباه ، وهلي مامرًا من النصر لأدم إلادقة يرجدها والحنول العده الأصدال في حقه كعيره ، نعم ص في شاير المصط أن لإفاقة وحصب في ويه وحده في الأخرى في هذا العماد قال إن العماد هما وقت الإفاقة ، وما افيد مكانه الشمل عن الأصحاب أن من عمادم البيل لايحور حروحه فيلم نصر رف عد خدر دوحم سه و إحده دعوه مردود و إنسادلك في ليالي الزهاف فقط علي ما يأتي لأمه بحرم عديسه الخروج فنم مندوب مدتنج لواحب حثها كدا قالاه والكن أطال الأذرعي وعبره في را ما و عليما واعدم الحرمة أي وعام فهي سامر في و الراح بله كا من، و حر النسوية بينهان في خروج لنحو حم مه فال حص به " و حدد منهن حرم ( وليس الأوَّل ) وهو من عماده الن ، و دس به في حميم م أني من عمر م المهم أو وقت يرون أو الكون أو الإفاقة ( حول فی و مه علی خوی الا) و و حجه و رد عمروره گردیم عوف) و م دند و إل هال م به وإن عرفه لا عي وحملاكم د ساله ي مرف حيوع بدقم سفيره قول المهدب وعده و مرست أو وقلت ولا متعهد لها . قال الراهبي : أو لها متعهد كمجرم إد لابازمه إسكانه اله أن سريم النموية عديده و عصي وه سه أن مسكن إحد عن و حصن حوف ، وم وأمن على منسه إدانه عداله السويد بدات ها مأدام الخوف موجودا والمرمة القصاء ، فلم إلى سهل تقهه لمان لاحوف في ما ما مامه ما له ( وحيشه ) أي حين إد دخل لصرورة كا هو صريح ال في ، فتول عص النبر ح محمل إله مدا ولا أد والأمرين بعيد ( إن طال مكته ) عرفا وغدار الفادي علوله المان على وعده السامة صوابية للرفاهردود والأوجة صاعلا العرف في دلك عوق ممن شأنه أن حداج إليه عسيد الدحول المقد الأحوال عادة ؛ فهذا القدر لانقصي مصد ومارا داعمته عصي معاقده وإين ارص أن الصاور داما أث قوق دلك وتعلياهم بالمساحمة وعدمها صهر في ديث ۾ فتايي ) جي يو. په مثنايد لأبه مع التيون لاسماح به ، وحق لادي لا عالمدر (ورد) أن مر الل مكنية عرف ( ١٨ ) عدى الدرعة بدرويون بر كسي و أثم سين ور إد المرض أنه دخل بعصد وره و يت الإثم صد تعذيه بالدخول و إن قبل مكنه ، ومع داك لا يتعلى إلا إن صال مكنه حلاها لما يوهمه قوله وحيثك إذ قصيلته أن شرط الثماء عليك الطول كون الدحول لدمزوره وأنه مبرها أتعني مديد التعدية وكبدا خي ااتصاء بديب فيول رمن خروج ليلا ولم علم المنظ والله أكره كنه هنا على عدده الراع الروالة لامونو به إحد هن وعبد فرع رمن القص

(قوله هو لأسن) معلمد (فوله و ال طالب مذبه ) أى له حول (فوله إذ لا برمه ) اله . عوله كرنى قايد أن لداء لح ( قوله وم تأمل بالي السهد ) أى أو ماذا و إن فان فها عمهر (قوله م وعد تعدمه عامله ) معلمد

عرمه الحروح بن أمن محو مسحد ، فقد خد النب من النب بأن بعد معرفها محث طال رمن الذهال والعمود فيحد القصاء من ما ما و اقصم الماكمة عمده وله فصاء الديُّ في أيُّ حر، من لدن (ونه تدحون من ) لحاجة لأنه يتسامح فيه مالانتساميح في الليل فملحل (وسع) أو حد (مدع و حود) كسالم عنه بدر ف حد دُه عدل بقد عنه در كان عرف على لد أله حمله فيديو مل كل افر أه مل عبر ما على حوال مع إلى الى حامل عوالم فللسب عمدها ﴿ ﴿ اللَّهِي أَنَّ لَا يُشْوِلُ مَاكُهُ ﴾ على فدر الحجه أن تحور له النوار السَّكثُ لَكُ له حلاف الأولى ودها حمهو المرفين بي محوله لأن أند سي حجه بال ويحول عبرها ، وهو حرايا كا سرحانه دورد وقوعه هديد ويم المه ماد معراي عجد ( والمحلح أنه لانقصي، دحل عاجة ) و إلى أهال على مااقتشاه إهلافهما ، وصرح به الداوردي لكن صرح احرول بالقضاء عند الطول ، ونقله ابن الرَّفسة عن عن عنه عمم مهما حمل الأول على ماإد طالت قدر اعاجة . والنَّاني على ماإدا طال ٢٠٠٠ . أورد الله ما عمد لله على ، و له نعر صحه ماق الهدب وعدم محالفته لم 🕥 د الدام 👚 الدان إذا طال 🌣 في دان و حمد المحجم عما و دخل الاسلام وسائل (و) العجمة بيناء وي دستمق سماد) محمل ولأن النهار تسم ، والثاني لا حور ، وم حنه عند يه من عنامه بن أفضر به ياها أفو ، كنا في قبلة السائم يرد بأن الفرق بيمهما أن ذات الجاع عور مرحم مرم وه وأنه يمرمع ومع حارا إن لحرمة لمني خارج وهو حتى النمير كاصرح به الإ و أن قرمه من أد د حده فاحد ما لذلك ولمكونه مفسيدا للعبادة مام محتط هنا . ١٠ ١٠ . ١٠ (٠) منح ح ( نه مسي ) رمن يقامته إن طال ( إن دخل للاسلب) عجمه . . . . . دل الرهبر . م ( ولا ح سوية في الإقامة ) في تحير الأصل كأن كان (تهارا) أي ؛ • رد لا م وف اله أد وهو ال و یکٹر ، وگدا فیأصلها علی مافتصاه الا به ق کن کی به مدمر خو می کرمهم مراحه إن كان قامسدا ، وحرى عليه الأدرعي فقال دائث 💎 🔑 بعد شن بالادمة منده مهر ا على الدوام والانتشار في نو بة غيرها يورث حقد وعد ﴿ ﴿ ﴿ وَمُ رَمِّنَ وَحَدَيْصَ ﴿ أَمَا الْأَصَّانِ شجب النسوية في قدر الاقامة فيه ( وأقل أنوب السم له ويه ج. ف≃و خرس کا هو ظاهر فلا يحور تمعيضهما فنها يطهر في النهار لأنف المستحص ممديثم عدراء فالعمل والمنه عمارًا طوالله صلى الله عليه وسير على نسائه في ليالة واحدة (وعد أصر ) من ﴿ وَعَمْ مُمْ عَا عقرت عهاه مهل (ورجور مله) التوسيعين باله وري الد يك عام (ولار دده) على الثلاث فيجوم عار رضاهن ( على مدهب)

(فوله فيحب الأصاء) أي قدء رس لكث عندها وكدارمن الذهاب والاباب كايصرح به كلامالتحمة ( أسوله ودهب جمهور المراقبين إلى وجو مه) مي وحوب عالم طول كث الدى هو مفاد قول ء اساأل لايتاول مكبه (وله محة عافي الهدب) أى من وجوب القماء ( to ) على أن ال حله الح الساعليأن فيحرمته ( اولاد مال لا حو ) هو مَا راقه المن ( قوله ه ، عله ) يدأهن صحيح المامار (فوله وحرى عاية لأرعى دان لح ) لاعق أرماحريءميه الأدرعي أحس من حيث التقليم بالدوم

(توله دُن دُون مو) سر ما له عن إيه مع أيه لابد من لاهرع لم = لأوى وإن م كن لا تد عام أي للا تداء كان واحده أي للا تداء كان واحده أون الروض أم أبادها ألحميهم (قوله لحرماسل أفهمه قوله حديده) أي أفهم أن من في عسمه البيت عندها ،

و إن الدوق في اللاد عن فيها من الاصرار الديخش الرقبل يكوه ، و هن عليه في الأم ، وحرى عميه الداري و روياني ، و به نفوت الوحة الثان الثال لاعدار برس أصلا و إعنا هو إي الرواج ( و صحيح ) قبا إذا ، ير عبين في الانتداء بو حده الا قرعة (وحوب قرعة) بينهن (اللابتداء) والتسم يو حده منهن خراس الدحيج بلا مرجح فيبدأ بمن خرجت قرعتها تم يقرع الباقيات وهكدا ، فار عب النواله إعلى الديد لأوَّل من عديد فرعة ، بم لو قد أ يو حيدة علما أفرع له و ب لأن الأول مو . قايا ما العدد أمر عاللا مداء كما شخل كلامه سنا من أن الأول لنو (وقيل حدر) فسما على شاء الافرعة لأماكل لامرمه السم ولو أراد لا تداه عا ليس قمم كالول الماید بخه وجو سر أعما (دلا مدان فی قدر بو به ) ولم مستمة علی كاما مه فليجرم عليه دلك لأبه حلاف مشرع له السم من العدل ( سكن حراة مالد أمة ) حد مسه أي من فهر رق سائر أواعم ووسفية أي لحد ا، ن، والأنه بالاعتجاء قيمة من مدع بريده على الاث وال صن على أنا يبدأ أن لم حص يمحر با بازيا والدُّمة أنها و صد الدَّاجُو فعير منهو من أو رد عامية أن كلامه يوعم حوار سناس ا مة رأي م حراء حد مراس فيه عند عول عبي كم م الله وجهه ع لا مرف له عد ســــ و راء مــــــوى مشهما في حتى الزفاف لأنه لروال الحياء وهي فيه سواء و يتصور كر تبها جديدة في الحرِّ بأن تسكون محته حرَّة غسير صالحة للاستمتاع فلسكنج أمة ، ومن عندت و على عالم و مع الاجتب بالحوال م إن كاب السيدادة بالأمة وعندت في لياتها فسكا لحر"ة أو مصاه عاملها أو في الحراء عام كا حدم بدا من شاري وهو العدما ، فالوالد بداهي العدمي حتى مصي أدوار وهو سلم لم فلم دام ، قتل ها ماهين وقال ابن الرفعة القياس أنه يتقي لها اه و ماجه كا تعنه النسلج الحرام به علما عام الرواح بدءن ، وعام تداميٌّ أن حق القسم حيث وحب ما من لا سب ه ( و نو س کو ) وجو د سنهی اسه وی و ردم وی اد کاح ( حدد مده عدد رِفافٍ ) وفي عصمه عنه ها أن الناب منظمها كما أفهمه قوله حديدة ( السبع ولاه الا قصاء ولات ) بعدي أنها عصد إفاف كمايك ( السائد) ولاد الافتداد وبو أمة فيهيمه للجار الصحيح « سمع للسكر وثلاث ثاثف » وفي رواية البحاري تقييد ذلك عنه [ ا كان في كاحه غبرها - وحكمه دنك از عام حشمة عنا باكر ورابد باكر لأن حياءها أكثر والثلاث أقل الجم والسدع أنم لداء أأوو كالح حديد بن وأراد أبنات مناهي وحب لهما حق الرقاف فال رفت مريد آماً بالأولى و إذ أفرع سهمه ،

( دوله و إلى سرف ) فال سم على حج فرحنا صنة ما كثر السؤال فيه أن من له روجة عكه و خوى مصرمتان امتبع عليه أن سب من إحد هن أر بد من الاب و فاد ال عند إحداهن الا مستم عليه أن المت عنده إلا حد أن الرجع إلى الأحرى و إلى عليه الدا وهذا حاكم على الداوى المحالف و ومعود أن الا كلام عند عدم الرصا (قوله من غير قرعة ) أى فاو أنه التراحة حراله دائ على ما شعر له فول الحلى ولا حاج إلى إعادة القرعة ، ويوجه بأنه بعد عاد الدور النوب روحان في عدم تمول حق في على الروح وأشه مالو أرد المبت عند واحده ميها من عليه القرعية فاحدره وله و إلى سوى المهمة ) أى خراد والأمه ( قوله خرد له ) أى الشعاء ( فوله وحد الأمه ) كي كول الأمة عهو حدر ( فوله وحوال العلى ) وهي الله الراكة الوطالة والدافي قدام أي كول الأمة عهو حدر ( فوله وحوال العلى )

ولا حق و حصه عد ميا وأن أنه هدوم مد اله أمليه الدرة حهد أمايد لم وال ورجسة عد فيا سام أو الرث متواسلة تم اقصى ماناة ب من يو بها مانية مسدها معراق ( و سي حيرها) أي الثام ( بن ثلام الاحم ) الأخراب ( ومسع مد ) أي دو ، السمع لهن بأسي تحييره صي لله عليه وسر أم سعة كديث فاحد إلى ال ميث روادم بر ، وما نحله السلقين من أن محمه رد عسب إقامه عمدها كاطلبته أم سلمة و إلا كان الحيار به عن طر ، المرال حارها فسكت أو فرَّفت إله لإقامة تعار كا عو صفر ، فال أعد السبع م الراحدارها و اختارت دوق السم لم منص سوى مرد من المات لأمها م تصمع في حق عمره وهي السكر ولو زاد البكر على السبع قضي الزائد فقط مطلقاً ، ووجهه أنه ، عسم نوجه دار و كان محص يعد (ومن سافرت وحدها صريده بالراد) فلا قسم يا معم و سافر مهد السدد وقد باب عدد غرام الندين فصاه بردا رحمت كا علاه وأفراه ، وهو المعمد و إن بالع ال برفعة في رده ، وكاند و ريحات لحراب المالة والرحال على وقصرت على قدر الصرورة كالوحرجات من اللعا إشراله على الأنهاب و كا أق د السكل ( و ما له تعرف عصى لم ) لأنه عالم لسسه مها (وسرسما) كمع (() ستى لم (قالحمد) دُنه قدس حقه ورديه فع ما يُرحمة، وحراج مايو سافرت باديه معه أو عسار إدل ولا يوي و و ما صور فايه الساحلة الايل منعها مل لخروج فحرحت سقط حقها كاذله الده ي اكن دوله وم عدر على راع سال لاصد فدم ، يه كدلك ، وينبعي أن عه حيث لم يسامه م في ذلك السعر

(قوله ولا حق لرحمية ) أي يترأب على الرحمة ، فإن طاقها قبل مناب السم بر راحمها فنسي ف ما بق منها محلاف مالو بانها منده انر مه بها مراحمها و بی دیا مدیر صلاد با عد آل بات سلما يعض السبع كالديد مد الدائم حاد السكام ويد السد عدرة هاسيه السدم الأول قدن ببلاق والسمع النامية بعد العقد الذي أو صفط بالتي من لسدع الأون و منه سبعه بعيد الذي معل میه صر ، و لأقر ـ التابی (قوله و- سع شعب، ) عماره شر ح (رشاد عال سع اعلم مصی كل . قال في شرحه الصغير من الباتيات سبعا اله وهو صر يح في أنه يقضي لكل واحده سنعا تهري سم على حج أقول وكما له القد ، أن يتمرع علمن و مدور الديسيد الن خصها ماسها ملد و حدة منهن بالقرعة أيصاء وفي الدور النابي سب ايام، عبد واحده من الدفستي مسرعة يِّصا ، وفي الحدور الذاك يبيت ليلتها عند الثالثة وهكد. يـم. في شه الأدوار إلى أن سم السدع علمها من أر بعة وأند بين لمسية وديك لأبه بخصل لسكل واحتسم من كال الدي عشره النبد لريد الحصل السبع مما ذكر (قوله فصاء السبع على) أي بكل واحدة منهن (قويه فان أو. السبع مر احساره) أي وعليه فاو ادعى عبر الحايدة أنها حدرت السعة وأسكرت بلك صدف لأن رُص عام عابها (فوله لأبه م علمع في حق عيرها) أي في حق شرع لعبرها ، هال الحس مثلا ، تشرع الأحد (قوله مطلقا) أي سواه طاءت أم لا (دوله وقد بال عبد الحر"، لبعتس) أي أو لية عند أمة ، وقوله قصاها إذا رجعت وذلك لاستحددي عد دين انسفر والدعر لا حسار لهما فيه (قوله وكدا لو ارتحلت) أي الروحة لا تبدكومها أمة ( فوله على مدر الصروره ) أمهم أم و سور ما امير صرورة عادل الروح لا قصى لها ما مسقر" قدر سترها لاحسارها له (قوله و عاديه لعرصه) ى ويو مع عرضها كا يأتى (فوله ولا مهيي) أي والحل أم معه ( قوله شم قدرته ك بث ) أي الاحقّ لف .

(قوله ماللداقیات) کدا فی الاحداد و سر ما وجه د کرمامع مالاً یه فی قوله ماباته (قوله قصی السبع مین کابسه اشهاب سم دولاس سعید) ای محل عییرها (قوله أو احدید ادن ولا نهی ) ای والسوره ایها معه .

فال مائم م بها فيله الحه وحوال ديڤ و أما يديم ياتعني أو حود الديال ولم ما دريا الحاجة النا أن قال ر کشی فیطهر "م، کحمة سم وهو کافال سبره صفر یا ماکان حروجها - و ل اروح اللب فيه و إلا فينحق خروجها حدثه بارديه أود وران وحا ها بارديه حاجتهما معا برسائت حفها كا دله الوكشي وعبره بالمبلية بالدية ومثلها القليم خلاه بالحثه عن العباد من السموط وامتباعها من السفر مع الروح ١٠ ور ٥٠ کي معيدوره مرض و تحوه کي فاله متوردي ( ومن يـ فرالنفه حديد) سليه (أن سفيحد مصون) فيظ ولو يد مد كا لا حور باتيم أن تحص مصول قد عه فيقصي للتجلدب ومن \* منهول مع وكالديد نو لاجور له الدصحات بعدتهول و يربال بعصهن مع وكاله يلا ترعة والراد سوكان ها الحدم فان كان أحسر مديم السار معاله والأوجه الا كالماء بالمسود الدقاب و خدم له ألما أن فر الكل كما في المستطاعي الأصحاب لانقداع أطماعهن من نوقاع كالإلاء وطاعر أن محام حدث ، ترصان (وفي سائر الأدمار) إلا بنديم (العاو الله وكه ا القصيره في الأصح السفاجيل ) عام الله "ب الديا على مدر في (المصول) و حدد أو " كاثر كا صر"ح يه دين أي عربه ( درمه ) . " ما عد صحه الويد بلا ما مدين عديه قال سياسيد واحده الاقرعة أثمر وقعني بالناء الماء الماني رداعات وارباما للب عاسدهم ولا إن رسيل فالا بهم ولاقط موقدش فنسو سنبره ارجوا الوقول " مردى بن فنو الله عرام، فه القصير عبد الاقتل فتنقيق وواحرجت فترغه لتناخب أأأو رداء لدحن لوالنها الأياد راجع وفاها ياها أو ينام طاق الدهر هذا كوله مرحصا و يؤخد منه أنه لا نشاء مادام يترحص ولوق مدَّة ، ينه عشر نو ما كا تحله كالرميم أتم ما ل حرير به في الأنوار وراعدي أنا فتي عني أن هذا من رحصه في الحواسه و معصمه مق سافر سمهمون أنم معالمه وقدي ما فالسام مرام بتها القرعة له الإجابة ولوتحجوره وفي يحر علي فيه ا الامه كما من بالدير لا يا دجت بعضهن مرعة في العصار فان قبل فدي لأما کارفامة (ولاسفني) بروحات د ۲ م م

( فوله على استماع بها) صفره أن لا ب ع بها في حرا من اد در يوحد علمها والسم ها في حمله فيه حرج وهو بسفر في به الا ب ع بها في حرامي اد علم الد و علم في حمله فيه بار واله هر حلامه ( اوله كرفه أركاني) أي حلام لحج ( فوله مع الروح) أو في قدله فتيه بار واله هم حلامه ( اوله كرفه أركاني) أي حلام لحج ( فوله مع الروح) أو لا ميناء حته ( فوله مه باكي معدوره ارس و و و ) كا د حر أو برا في العراس لا علمه ولو من مله محرد مند فه أهم وعشاء به ( فوله ومن أرسلهن مع وكيله ) مدهر ولم المعرفة و إن عار داك وهدد القرامة العدد لا م لا قضاء ( قوله فان كان أحلمها المتمع ) أد علم والمناه ومن على الروح الإدل في ديك ( فوله بلا لقيلة ) الأولى أن يقول أي التي الم الدقيه لا علم على ومناه وله ومن سافر الذه لج در وحه لا مثله ( قوله فين التول أي التي الم الدقيه لا مناه على حج فوله على بالرام في ديك ( فوله بلا التي الم الدقية ) في المناه والمناه التي الم الدول أي التي الم الدول أي الدول أي التي الم الدول أي الدول أي الدول أي الدول أي الدول أي الدول أي الدول التي الم الدول أي الدول التي الم الدول التي ا

( قوله سية يفمة الح) العاهر أنه إنما فسند به الأحل قول المين قصى مدّه الإضمة لأنه إدا صار المقيم بلانسة لانقصى إلا ماراد عنى مدّة اللاحص وحيائد فامران (إفامة إلامة بالعني المعوى (عوام ولوكنات (٣٨١) - سافيات) أي والصورة أنه

> (مدة) دهاب (سفره) لأنَّ المجره قد حيه من ١٠ هـ و يد حتى برايهه عجمه ( فال وصل القصد ) تكسر الصاد أو غيره ( وصار مقيا ) منذ إدمه أر معه أند مند وصوله (فصي مدّد إدمه) إن ويعمر له فيه المسدع المرحص حيثه وي كنب بدعوات ستجدرهن عسد إقمة الله فشي من حين الكنابة كاصرة به البداني وحك من ترجيحه المرابه تما فلماء عام أن فأوي ما مامر مها هاج به بلا فرعة قصى بالنافيات حجرج نُدُة وو لم يبت معها ما م حديد في مدفان حديد في بيد م نقص الين كما تقله الأصل عن فتناوى المنوى ( الذا حواج في التُديج ) لأند من تا تما ما ما أون فيه فلا نظر لتحل إقامه فالنصبة ، لام أم سلم أأما للكن هن مدان مدَّم النعاب من أعن الاحر صه احمالان أرجعهما لا ولو أفاه عد مدد عا أساء منه أمامه فال كال عاى داك أولا فلا فصاء و إلا قال كان سنود عد التماع ، حصه قسي و إما قار أوالدين حسى لأنه سنوا حالما الا وعة (ومن وهسد حزم ) من الديم عدم ( مدم ا وج بد ) م لأن الاسم ع حد 4 وسب عده في سهر ( فالرضي) الهدة روزها المده ) منهن ( ، ما دده ) و بالمحص هي نشائه ( د نهه ) للانباع ساوهنت ساده و نها ها له راي لله منهم و نسب هنده الهمة على فواعد الهدب ولذ ما شارط عال لوهوب أم ال كلى عد الرماح لأن احلى مشاعر ما الل الواهمة واللمه وداللس ما همة الدين فيها على عوهوب به مع بأهار بصول ودا هدد ود تواليهما إل كالد متفرقيين ، فيه من الحبرجي من الهم ومن الديم للدامات لدير لواه له وأراد أجبرها للمر كا قاله الل الرفعة وك النو أحرب وأحر مو به الموهوب بدء يا ها كا أفهمه الدهدين أند أذ عابه ال ليقب (ودر) في لمنصدي ( داريم ) إن - (و) وعب ( ون ) أو أسبب مه ( ٣٠٠ ) على الدو ب وجود منها صارب كالمدوية رأو) وهند ( 4 در التحاص ) و حدده وَ كُثَرُ لأَن احتى له فايد وضعه حد الساء من عاصر في أنو ماه أو وهنب له ولمعص إروسات أوله واللحمد ع قسم على الرؤوس كما لو وهم "حيس لد . عل عله أنه لد بو ، حمله الله مع لي (١٠٠

> ( اورانه مدّة دهاب مران ) لأبه في الده حج ( اورانه على من حين الا بالد المراوية مستوى من المران على مرافعة كلم أو فرياف الدوجة واله عصى من حين الا بالد المراوية مستوى على أي ما بعد التحلف ما فريعة من سوره والسلطية من سوره والمرابة الدهاب ) سأدن هدا مع عوله أود ولا على مدّد دهال سفره وقوله لأى ولو أهم بعد مدّة ألح قال العدهم أن ها الدهاب المرافعة على السفر لأى عد إلامه و تكل عظه على قوله إفامة قده يراما على العدم أن ها الدهاب الأول على الدي أنه قد ه ( الوله ولو أدم عد مده ) أي نعد وصوله مقتلي القرعة على الرافة فقط وقوه و بالادر وعن وحيه أنه ما الدهاب السفر حعل كله مقتلي القرعة على ما دا وحدا لإدمة الشاعة السفر حعل كله مقتلي القرعة على ما دا وحدا لا على حدا السفر حعل كله مقتلي القرعة على ما دا وحدا لا على عدد المراب الدي حدا السفر حعل كله مقتلي القرعة على ما دا وحدا لا على عبد المراب أي فهر الدم ( قوله و عس الروحان ) أي ولا كومها رشدة ( قوله و عس الروحان ) أي إذا كان معيد .

ماور لحاحة كاصرح مه في أروض وحاصل هذه مستاله أرماز محاسو حهال فهم لو سافر لحاحة وأقام ثم كتب يستعضر الناقيات هن يازمنه أن القصى مايعد الكبايه أو الإيقمى إلا ماقبلها إن كان فعل مايوحب القصاء أى لأن إضاله على الماقيات ماسكات لة وافع اللاقمال عبي من كمة الي معه كاوحهه بدالفهامة سم ورحم الده دی می الوحهين الأؤل والهما عدر مالي ساقي الشارح ها دهشان وهم معاراتها مع و م من حدال مح ( دوله الله لأصل ) هذه العارد شرح الروص المهاط حرمها ودك مراء، بالأصال الروصة ( قوله لكن هل يقضي م) ، رة التحمة والسلام أي بنعس أنه وأقادأتناه السررفامه طوايد مم سافر الخلصة وريض مآمة السعو العدلك الإقامة يسر ۱۰۰۰ کروه فی ارجوع وهوأحداحتها برالشيحين م أر من رجع مهدما شت ( فسوله ولاستالة الدهاب) هو مكرر مع ماحل به مان الد (قوله

رلا بوالیهما) هو مراد مال نقوله میسیهما أي على حكمهما من الدار الله یال كالد مسرفدین الدال القیر الآق (فوله أو له وللحمیع قسم على برعوس) أي مأل يجعل نفسه برأس نم تحص بنو بنه من شاه منهن = منوى) فتحص و حدد كالعدولة هم أحد أن المتحسين ورث إلحاش ولو أحاب على حقها عوصا رمها وددلاله على عبنا ولا مدعة فلا تدال عال الكي يقصى هما لأمه المستقطة عما ومر أن داها قبل عر روح لا حوالها لايسطى ومعلوم أنه لا تصبح همة وحعية قبل وحمها و سسط السكي عما هما ومن حلع الأحلى حوالر الرول عن الوظائف بعوص ودونه و الدى استقر أنه عابه حل بدل العوص مئة وأحدد بهاكان الدرل أهلاها وهو حديثه لإسقاط حق الدرل عهو عرد افتدا، و به دارى منع سع حق النجاح وشهه كه ها الالتدى حق بدول لهمها أو شرط حدود له برادر عامو بالرحوع على الدولة من الاستان على الدرك عن المراك عن الهمة أن شاهات و بخرج بعده الورا ولو بات في لو يقواحدة عند غيرها أم اذعى هيتهاؤا كراب عن الهمة من شاهات و بخرج بعده الورا ولو بات في لو يقواحدة عند غيرها أم اذعى هيتهاؤا كراب على الهمة من شاهات و بخرج بعده الدرا ولو بات في لو يقواحدة عند غيرها أم اذعى هيتهاؤا كراب

# (فصيبل)

في يعلى أحكام اللاور وسوالته ولواحله

إلى ( مهر أمارات با ورعم ) كما و علموال وللماس ها طلاقة و إعراض بعد إقبال (وعلمها الله بالله على الموالدي الموسطور التراكية الآخر تعلمه المالة فال على ما واللافي الحقول شورهن

(قوی سن بدر انموس مسئة) أی سواه کان الدن أهلا أو عده علی ماهو الطاهر من قوله و آخذه بن کان الدارل أهلا والأوب أن غرد الإسلاقي عدم شاراط حصولها له أوعدمه و كون فوه لآن أو شرم حدوله لخ علداعليه وحيد الدول له) أی ولارجوع علی الدارل فهو عمل الدارل أی الموس (فوله ولوعد الدول له) أی ولارجوع علی الدارل کامروق بر اول عوال و مصد بستاط حده بالا الدرول له تقط له الرجوع قبل أن يقوال كهمة مدعن وحدث الاعتوال هو من غرار عمر الدارل حدث الاعتوال المعاول الدول أن يقوال كامرون أمالو بدله علی الدارل و حدول به فرد علی الدارل هداد مراده کان بدل الموس علی محرد الدول أمالو بدله علی الدارل به فدعی برجوع اله من وقوله الم الرجوع فيه بطر و يشخه خلافه وسقوط علی الدارل الدارك الدول المالول الم ياده الدول المالول ا

### (فصـــل)

في بعض أحكام النشور

( فوله وسوائمه ) أى ظهور الأمارات وقوله ولواحقه أى كنعث الحكمين (قوله كحشولة حواب) أى لعد بان اله حج هكد سهر المراح ع(۱) م در دوله كا هدا) أى في مدائية السمم السمال المسلور في نعص أحكام المشور (۱) ( قوله هكدا مهر فيم سيحه من الموس عدم علم من عدم علم من عدم الحق في حوشي المعنى عدم الحق في حوشي المعنى عدم الحق في حوشي

ده علوهن و معي أن مد كر لها حمر الصحيحين «إدا، من ال أذ ها حره فر ش روحها لعمها الاكتاب عن تصلح؛ (لا هجر) ولا صرب لاحمل أن لا يكون شورًا فعلها تعلد أو بنوب وحسن أن يستميه شيء والراد في هجر يقوب حتها من سحو فينم لخرميه حيث بد خلاف هجرها في الصحع فلا يحرم لأنه حقمه كما من (فان تحقق نشوز )كمع تمتع وخروج عمر عدر ( ولم يتكرر وبط وهجر في عصجم ) عنج ، لمم أي لوظ ، أو الدرش ا عر الآبد لاق الـ كلام المرم ـــه لكل أحدهما زاد على ثلابة أيم إلا إن تعبد به ردها من العصبة و إسلاح ديسها لاحتما عمله ولا لأمرين فعا يقهر لحوار المحر عندر شرعي كأكون مهجور يحو فاسق ومستدع وكداخ ديمه أود من الصحر ومن ثم هجو رسول لله صلى لله عاسه و. و الذارله عدم حدوا ومهمي السج لم عن كلامهم و يحمل على دلك أيضًا ماحاء من مهاجرة السام ( ولا يعمرت في دعم. ) لع دم الأكد الحديد بالسكور ( فات الأههر شار ـ ) أي بحور له شارط عامه دها به ( و تد أحد ) كَ هُو َ مَاهُمُ الْقُرْ لَ وَمَ تُؤْخِيْدُ لِهِ فِي مُرْسِيَةً الْأُونِيُ لُونِيُوخِ الْفَرْقُ لِين المُدَّلِين ( قال بكرر صرب ) إلى عم دلك أيصامع وعطه وهجره والأولى الفعو ولا يحور صرب مدم أو معرب وهو كما هو وأضح مايعظم ألمه عوفاً و إلى لم سرحر إلا به حرم استرج وسيره كما بأي ولا بدي فول الروعاتي على الأصحاب يصبر مها عديه بن مسوف أو بالمده لا سوط ولا عطا ما يأتي في سوما عسدود والتنفار برالأمه مداكان الحق هدا النفاله والعنوافي حفيله أواني حلف فيسه المدايعة في عبره على أن الأوحة حواره تسوط وعط ها أيط ولا على وحه أو مهنك ولا للحو حدمه ما تصافه وقد السلعي عله ولا أن اللغ صرب حرم أن يعين وعبرها اعتابر عي أما إدا عر أنه لا ملك وحرم لأنه عقواته مستمي عمها وازي صرب للحد والنعراء المصفا ووالله العموم الساجه ثماوم عب الرفع هما للح كم لمشقمة ولاأن التساد ردها للتساعة كما أقاده قوله بعني \_ قال أسعبكم فلا خوا عايهن سبيلا ـ ،

( أوله بخلاف هجرها في المصحع ) هذا بضصى احدد حكم سهور أماره السور وأحده في الدجر وهو حلاف ما اقتضاه قول المستف فان تحقق الخ وقد يقال المراد أنه إذا لم يتحقى حر به الدجر في صحح و إلى محقة طلب منه ( قوله نه عجر جم ) قبل صحح لرحل وصع حسه به لارص و سه العجم هجار (قوله ككون المهجور بحو قسم) أي و إلى كان هجره الإجهام كه المسمى و لا المدعة لم لوعلم أن هجره بحمله على ريادة المحسن في مشاعه ( قوله الثالات المان حقو ) وهم كمن مناك وصاحبه مرازة من الربيع وهلاس من أسة هروص أقول و بحمع أسماءهم المحسر لأو الله مكة وأسماء أنه براك بعصم كلام لمحض (قوله في المرسة الأولى) وهي مالو صهرت أمراب المشور ( قوله إلى عرفك ) أي كلام لمحض (قوله والأولى المغور) أي بحلاف وفي الصي قالاً ولى له عدم المحمولات صربه المان صربه المان أي بحلاف داك ( قوله ولا عندم المحمولات) عرف كا هره و بالمام المحمود ألى صرب الله عرف ) أي حالات داك ( قوله ولا على وحه ) أي و بال أن أي در فوله محرب أي صرب الشمى (قوله والعرب معلمة) أي أن عرب المان عرف المان أي صرب الشمى (قوله والعرب معلمة) أي و بال أن غرب الموله ولا على وحه ) أي و بال أن غرب المحرب أي صرب الشمى (قوله والعرب معلمة) أي أن خاله أدلا

( توالمأى بوط ، أوالمراش) أى و إن أدى إلى تفو يت حقها من القسم لما هو معاوم أن الشوز يسقط حقها من ذلك و مهدا فرق مر والرية و إيد عبر المسب بالمحر في مصحم إيثارا للمط الآبة أدهوعادته فيهدا الكتاب لشارح وإعا فبنر الواد مصحع (قوله لاعبيوحه الح) معطوف على قوله ضرب مدم (قوله وقد يستمى عنه ) دوله سقط سقبه بفعل بالمراح هوا الكنة كاهو كداك في الحمة (قو دو إد صرب) هو ياساه للمعول كم هو واصح أى وإنما حاز الصرب أي من لحاكم بلحد والنعرابر الح وقد د کر اشهاب میم آن اشارح عبرت عي هدا 44 أن سعامه حج وقال هد، لايسنج لأن اروج لاعدّ ولا معرر لحق شه ه ي اهوكاله قرأصر عدديا لله عل فعا مل .

مع حصص ترركشي دي حديدا . كن ينهما مد ود و إلام مين الرفع إلى الحاكم ولو ادعى أن سعب العمراناللة وراوأكرت صدق تمسمكا خبه في سنب لأرالشرع حفله وليا عليها أمانوللسمة ب وطائبي، من حبها فلا وقول الصنف فان سكار الدياب تقاير ك عمهوم قوله أولا ولم يتسكور لعد ماه كر فيه من را حج وقع بدء أبد فيله وألده العز بأنه عدد حكر إنه محل اتفاق بين الرافعي والسلف وأل محر الخلاف للهم شده الله فاو قلمه لتوهم حريان الحلاف بإنهما في طاك الحالة ألف فأول الشارح لوقدمه على ما ماد وقالد الصبرات فيها تعدم الكرار كال أقعد محموع من الأقعد ماقعيد لأن الديد ته المعهوم إن كون بعد سند مافي ، دوقي ( ويو منعها حدي، كا قسيم و سنة أرمه الدحى توقيم) . عيدة في ماهم مكوية محجورا أدية ولية بدلافولة باشروم البيعة في در مر بنشور كاهو دع در بر لمنه ك مد مد المريين كـ (لا أند المدول هـ) محو وم له الاست الهومي علم المراء وعواويان كال القاس حوارة عليد صابها عالم الأن إساء الله في عين الروحين كثر والنعر م عدير م له وحسمه وفيسر على تهريه حدث بالميم احل مسهمه كما أدراء الديكي ومن سعة وقول الدراي حال بالهم حتى الله العبدال مجمول على أستنق العديدة عديه ومن عند أل لحد في مد ف دول في السمح والدهر أن عراق بعيد النمرير م دسكان وم كان لا عدى عديد و إلى ك د مع ما لمكر أو مرض أو أعوه و يعوض علم اللا لئي، عديله و شي هذه دينمنده ۽ احد کال د جديه جاك لعص حبه كر مک شورد و بها ۱۹۰۸ قد کان دی اید بد د پر به ما در نوم و نوه سودة که آنه پسن له إدا کرهت العديد مركز ال سعميه حدين مد العقة وعوها كما من ( فان عاد ) اليه (عرره) سمه عداره (ورن قال کل) من لروحی (رن صحبه معد) عصه ( نفر ک ) وجود فها . براب مل توقيه له وم يديم مادية ديهم من الشريد بالمرف ( القاصي الحال ) سيه ( نقة عديد) - يح أوله وصم ، له يدر به لحمه وس لا يكن فيما حار الله أسكم عدب اللملة وأمره للعرف عاهمه والهم اللمه العلم رهمه اللمله على دلاك والأمه كالراقع صرح في عبدر لفدية دول العدد ويه صرح في المهدات وقال و كشي الصاعر عبد

(فوله دام حداص اور کی) معدد (قوله صدف عربه) کی حد الم نام حر دام واسم آره حداد و واله دام حداص اور کی معدد الله حج آی فی میشد همی صدف فی له اعدی به برام فیتوره افدادی (فوله آما بالمسلة دسود شیء) در مدار میسمح آل کول ها الحد را به یکی افوحت میله غیر د مداره کال هال صدف عمده داد مه الستو در الله الله عربی الموله واله) آی الروح و (فوله میل مار دو بر) آی فی اورد الوی ما دفی فی کلام اصلف (قوله والله هم آل الحراف المدار می دود آما می مرد در دشرد می آل الحراف المدار قال دی المولی المولی المدار می دود در در می این المولی المدار فالد می المدار می ا

(قوله التي مخلاف الأولى)
أي بأن كان بطن الحاسم
(عوله والله هر أن حياولة
المعر يراح) وحسد
فكان الأولى أحد هماه
السله عن المعراج الآلى
كاصع في شرح اروص
للما ) كان مراده مهدا
التقييد أنه إذا ظن أن
مراده فراقها وأن خيل
فرافهما بحسار عمرف

من سكن النفس الخبرة لأنه من بات الحير لا الشهارة ، وأيدة عادد أمهية الشيرصوا صيعه شهاده ولا عو حصور خصم ، و يؤجد من بك الا كاننا، عنال و له ( ومنم الد مُ ) من علمه بهيه أوَّل مرة نصر عرام وبالإ بنعرام ويعرزه مطه ، وكان النَّارِق أن يه "مهة من حيث إن المسارع حعله وب عام ي الدُّد م فاحتسد نه خو فها ( فإن "مَ التَدَق) أي اخْرَف ( هـ" الدصي) وحود للآنه لأنه من بالديم التديم على وهو من ليروس العبية على التاسي (حكما)و سركونه (من أهله وحكما) ويسنّ كونه ( من أه يا ) و كنو حكم و حد بر لاند من " بين علوال في أمرها بعد اختلاء حكم كل به ومعامه مسدم (وهم وكملال هم) لأمهما رشیدان فد وی تمیهم فی حایم د الندم حاله و ، با حقه ( وقی قول ) حاکان ( مود ان من ) حهة ( ح كم ) السمنتهما في لأنه حكمين ، وقد ولي على الرشيد كالنفس و م " وال النولية على المفلس لا لذاته وما هنا مخلافه ( تعلي ادَّوْن - طارع فيا) و الندماق المكملين مكالما والسلام وحوله وعدله وعدا عقصهد سعمامي أحيالا كورة وإب علم فيهما ذاك مع أمهما وكلان عن وكاره عدد كركال في المركل و حكه) من شد ( علاق وقنون عوض حم ويوكل) روحمه ب شد. ( حكم مد ب عوض) للحم (وقبور علاق به) تم يتعلن الأصنعج من صبح أو در من وقال الحريد رأمهم بعث الناصي أمييان عديرها عقال عني شيء ، فإن عجرا سي به فأنهما أن الأصي الشام واستوفى حلى المشافرم ، ولو أعمى عني أحد از وحاق أوحل فيل الامث منابع أن أجاهم العدم سالمرهم كيتمية الوكلاء ، ولايحو ، لوكسل في منه في أن تديد لأن موكبه و إن أم ما ملا فوت ، سه الرحمة ، ولأبوكن في حم أن على محد، وه في وك يا حد على من الم منها ، أوها يا على أن أحد ملى منها شبريد بلد أجد بين عن البدق ، وكد وق حد من منها ويندم كا القبه في الروضة عني تصحيح النعوى وأفراه لأن جكال بترمة لاح 💎 فارمه داك و إن م كني الواو للرئيب ، فان قال عالم عاصم عا حد ما عار مادم أحد لا على ما كر لابه و حد فال الأدرى .. وكالوكين من حال روح في داكا الوكان ما داروجه عال فات حد مای میه نم حدمی

الشارح،

( قوله و ؤحد من دلك الأكنف) معلمه ، وقوله هال لره به أي كفيد و مرأه رقوله و هر ه هند ، أي وه في أول مره (قوه لاندكو ه) أل و كان سل عديد (قوله مدم) کی المعث حی عدة و بادی (فوله وو قال و کا به حدا مام ) کی الدی هو عد بده (فوله ثم جمعي) أي فشرط عام أحد الله على لاحال دفع مع في أحد ما gener !

٩١ - جيد اصلح - ٦

﴿ وَإِنَّهُ وَلُواْ عَمِي عَلَى أَحَ ار رحسين الح ) في ۱ و ین قبل هذا ماصه ورن أعمى على أحسد اروجين أوحل وتواهف الد تعلام لح كم رأله م سفد حكمهما و إن أعمى على أحدها إلى آخر ماق

# ( ڪتاب الخلع )

الصمامين جمع الشح وهو البرع لأن كلا لياس للآخر كافي لابه وأما يدقس لإجماع قوله عي فرجاح عليم في افعال ، به فإن عال عمر لكم - لأنة ، وحد اللح ي ر أنه صلى لله عميه وما على شات من فلس وقد مأسه روحه أن عملها على حد عمها في أصافها ره حد اعد عه وصالها عنه وهو أوّل حم في إداام ، وهو مكروه ، وقد يستحب كالطلاق ، و- ، في حوا ، حه . . في و و هو ع فلوحلف بالثلاث على ما لا بدّ له من قعله كان في التحلص به حصور من في الصور ، و من العلق علم المورة فالشهد علمه فالمرد أعادها لايقبل قوله وهم والمد أوله كالحارية العصيرة و في بدو مامر" أن العاقيم على مها المعسب العد اللهاب لاعد مراح ، زه حد مهد جموم مي أمرد ، إنها لاع لأبه عكى بوجهه أم عدد در مع عدد فوجر جواوع ما فها تره عالم تهده وي قوى ولو منعها خو اعلم للجديع منه منان فنعاب سن الجُنع ووقع رجعنا أولا أفاساء بالك وقع بالناو بأثم عليعه في خالين و إن حديم علم يك المبيدي الشديل و محر و معرفها عن الشابح أبي حديد الكبية رأي مرحوح والعامد أنه السي كرد و و حدف في ديث فرات من حدف في ايرم العادر الأنه ودا ملهم حقها لم يكرهها على الحلع الخصوصة ، ولعلَّ الرق على لاق أنه م، قارن اسع قصد الحام وكان هسر حبيص منل بث منه ، حاك مسمة و كه ردم ل مه به الإكراد بالسبة الا مرام لمال لو ف ما إله ما ما مان (هو فرقه هوض) ماصور كمياة وقود ها عاله راجع عهة الروح أو مسدة وم كان العوص عدم الكائل عامها عالى كامها وها عام أنه لأثنيء فياله فيلحث مهر ال العولم في كا عاصد في أوضعه في سامة أنه وضلة صفة كاسه في هو فيصد كالله حامي على شيء مجهدل ، وك. ابي الدراء من ف الدام ولاشيء ها عامه ما و الوحد من اكتمائهم في العوص ، مقد و محمة ما أي مه حمم ف من قال بوجه في المحول إلى أثراً في من مهول فأ ب عروف أبه وله صح الإداء ،

# (كتاب الحم،

( هو حدد عدامه ) عدد اد الله حلى مهجه في ال خدالة لح فاهديا الوقالة وقد المحال أنه الحدل أي كان كان كان في الله عدد على ما أي ما وقصية في الدام على الاستحال أنه الاستحال أنه الله وحكاد ( قولة على ما لا أله من فعالة ) أى على باشاء الاستالة لح الله على حج الدارة فعل ما لا أنه من بركه على ما ألى الما الحج الوله فيشهد عدله ) أى الله الا ( قولة و في حدد الله الله الله الله الحرد القولة و لمعامد أنه الله الا كراد ال قولة و لمعامد أنه الله الله إكراه ) أى فتدان و عرمها ما الرامية في الصورتين ( قولة و وكان ) عديم ( فولة فنحا مها الدان ) أى أوعلى عدى دسة والمان فيها شيء أو وها حدد المها فن عالم فنحا مها داد ا

كتاب الخام (فوله على الاسهم وهله) لأعاجة إليه في النعصين الآبي لأنه حار في عموم الجيب على لتي، ويان سنعني عدية كا عرية اأبي و إلما هو قيد هن الحُمْ فِ فِي أَيْهِ عَلَى عَلَى حدث عم ولاوسره البحية ولا بداليج ک، و و ء ، هـ a market of them على الله على الله على المهر المعربية e 11 5 5 m at a sas faun son سياحا القالاماناول على أن في الحص له أعلد عارية في في الاسلاق فاقتس له اها وفيساوله كبره الدابل لح ي فاللا حرى الحبلاف في أمسل التحمي به الثق وحه الاستداب فرمن ( قوله في هدم الصور د ) راهی فی مصابی م عجم بس بالحلم (قوله ولعل الدرق) أى يى دا د معم عقبها لتحلع وماداء قسد دلك (قوله رحم اح ) وصنف تعدوض (فوله أوسده) قد عال لاطحة إليه مع النعب محهلة وقولا باسله أنه وسمه صفة ) أي بالعبي للعوى باشم الداد

رفوله و يقع الطلاق) أى ولاء حمم إنيه شهر الند ف كا نظ من قوله الآبى في دفع بدر قد من أنها لم أم أنه تم طبقها لم يرجم عديم ومن قوه في الفوق لاني آجاء عدد في حمد شره من من أن في النوية على بعد هذه (قوله لأن من لا منه الح) قال الشهاب سم في حو ثنى مسحمة أى في ها و النسورة فلا الله حواله لاني ها ومن دو تنو به الاي المد كور في قول الثارج فيها يأتى إذ لاملازمة الح وكاأنه فهم أن الشهاب حمج لدى سعة الشارج فيها يأتى إذ لاملازمة الح وكاأنه فهم أن الشهاب حمج لدى سعة الشارج فيها يأتى إد لاملازمة الح وكاأنه فهم أن النوحية قصم سمى هده التصوردوة أشعر إيسة في خواب الآبى عن من في عام ها وساهر أن الشياب حمج إلم فهم أن النوحية الهده التدورة ووجه الله كلان الشياب حمد الدائل مامن من عادة والموردوة أن الشياب عمل من عالم المناس منها التوادية المده التدورة ووجه الدائلة والمائلة في المائلة في الألمائلة في المائلة في

وله و مع الطاء ق) أى ولا رجو مراه عالها شير ده أمه ما حد منه شوط كا بأى في دوله الم مها شيء ( دوله و الم الم مر الم الم المراه و الله المراه ) أى عد أفيه قبل المحول ( دوله لما الاسرام ) أى في در هم الله ( فوله بل على الأوّل) هو قوله إذا وحد الشرط (قوله على إبرائها رايد ) حال به ماتو على عارفها على إبرائها له من صداقها أو غيره فأنه بقع بالنا وصله ما قع كشيرا من المعارف على الوح مأله بن وحاله أو حراء به ماتو على المراه أو شو دائم وأبر أنه من راج دائم من صدافها أو غيره عن المحدة على المراه أو حراء المراه أو من عالم المراه أو شو حدم عجهول في قوله عال عاملة وأم أنه مراء محدور عليها الح ( قوله سفط محمل له ) أى المنظل على حل المصمة سو كالما الدرقة على المطالق أو عمره الها المطالق أو عمره المحدة الما المراقة المراه المراه المناه المراه المناه المراه المناه المراه المناه المراه المناه المراه المناه المنا

أبه لو أبأله أم طاعها د رجع عب شيء م مل الهدد السوره وهو مسافض ما ذکر فیها هندس خبكم فوله مقيد ، ثع فرق الشهاب ما في فوية عدار هده السورة و بال ماص أمها م م أحدثت ، وهب ه ≥ب د پافی عد ۳ البراءه فراني في معاني منه صة ١١١ (قوله الديصي اسه و مرد منعنی طوله ع ( اوله ما لا مارمة ا عو ديع المارمة ا م دديمه في قويه الأن من لامه ح وأنا وجه قوله ندوع حيأتي في قوله وعوق الل مصاو لحلع الخ (قوله و بأن معيي قولهم) مراده الحواب عن فوله السابق ولأن معنق عامه اله الحصي

ء ينقسر في أمطه مرسوّ ع

ع من هذا عديه وهو تا ع في ها د النصر خيج لسكن م عد قد بن عد الدد عن أو ل مدارس بدلاملارمة من عدد عدد عن أو ل مدارس بدلاملارمة من الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة المسلم بن المسلم ال

(١) (بوبه في معي المفوصة ) هكد حصر مؤلم وعارد عن قاسم على التحتة بعد أن ذكر همدا الفرق بعيثه (فهاي في معي المتموطة عن المهر)
 رمي درمرة دئامل «ه مصححه ،

(قوله الدي لابد منه الح) موطئها للقصود لذي هو قوله يصحطلانه علىحد قويه تعلى الأحدود محهاون والوصف الله کور شرعد بلا ثبث و يدل على هدا صيعه في في المقد وبالاتي حيث قال وشرط ذبه ولا تقسل وشرطه قابل فدل على أن التصود عاهوشره الركن لاداته ( قونه أي صدوره من زوج ) هدا يناسب ماد كرتاه في القوية فدهماء لا ما تُوِّل به الشارح لين فتأمل (قوله فال كان بشعر ودندالخ) لم يسين فعاسيا في الشق التنافي من همد التعصيل وهو ما إداكان بادئه وقد بينه في النحمة فراحله ( قبوله من مال السيه) كدر و السخ وابخت حدف لفظ مال كر في السحية ( قوله أو فيص أو إقداص ) أي ودشاقر پنه علی آنه اُر د التمنيث نيو في ماسياتي من أنه إد عنق بأحدهم وقع الأحد بالبد ولاعلك ﴿ قونه ليصبح جنعه من أصله سكايف وحبيار و بالمميالج) سر عوده لايشترط فيصحة الخام من أصه الرشد وسيأتى في حلع السفيه خلافه فكان

به ج ومند مو علم و معص وصبعه ( شرعه ) له ي لاساميه لصحته فلا ينافي كونه ركما ( روج) أي صدوره من روح وشرط روح أن تكون بحيث ( صمح صلاقه ) لأنه طلاق فلا الصمح ممن لا صبح طالعه عمل في في سنة ( عبر عام عا أو محمو علمه صبعه ) روحته معها أو مع عبرها ( صح ) وو آف شی، و ۱٪ إدل أن لكل مهمم أن تصان محم، فتعوض أو ي ( وَوَحْبُ ) على المحاسم ( دمع العوص ) العلى أم لدس ( إلى مولاه ) أي العدد لأنه ملكه قهر . مر اللَّدول له سنم له في أوجه الوجهان وكند عنكاب سنم لاست به وكارا منعص خانع في نواشه سناه على دحول الكسب البادر في مها أنه فان م الكن مها بأنا الديجمن حراله (وواله) أي السدية كسائر أمو به فال داملة له فال كان بعير ( به في العيني أحده الهابي" فال عم إن فصر حي نفت صميها في أوجه وجهين اللونة عمر مهم والمفتدفي مدافاته الرجيع على الحراج عهر الذل لا اللسندل أمي لأنه تدامله شهار عدد لا فاهل الداوق الدان الحبع الوالي على الله بع بالمسمى السألة في وماله العدم معلص التنجيح والداء الخلع من السعية مسامة إليه فان بعث في يدم لم يطالبه والعم لو قيسا أحدها عللاق مامع له أي أو عو إحتده أو فيص أو إقبيباض جاز لهما أن تدفع إليه ولا ضيان ع بها لأم مصنع عالم المنتدق كا عرم الأما على الماوردي على أنه عقب له الدفع ليس ممكة حلى مكون مقدم قد مديمه له و إده هو ما كم الم بملكه بعد وعلى الولي" المادرة الأحدم ممه ( وشرط فالله ) أو مدلمسه من روح له أو أحتني ليصلح اللغه من أطله تسكليف واحتمار و بالمسمى عم ــه أبي أن الهكال الدر له و أصاف المال إليها يقع بالمسمى ( إطلاق تصرفه في المال) أن يكون عبر محجور مدنه النمه أو إلى لا لا مادع البراد ؛ ل فهو المقسود منه ( فان احتبعت أمة ) وعديد في رشير ه و رد ف ه استعمام عراد فيم دفي ( الا راب - ) ه وشريد ( دي أو على مالد ) أو مال عاره أو عان حساص كمات ( ١٠ يوفوعه ) يعوض فاسداء بعم إن قيد بتمييكها المين بر نستن (وباروح في دوم ديار مثال) ،

( فوله روحـه معه) أن وم حرَّكم (قرله أو مع عجـها) أن كا حـي فوله عم مادون له أي في لحنم ( قوله وكران الدكات ) أي كرانه صحيحه أحدا من العبر ( قوله ساء على دحول البكسان الم ) أي وهو المعتمد (فوله في خص حريه) أي قد إنه ما عص الع أو حالم في نو ناه السيدف كل الموصر للسبة ﴿ قُولُهُ قَالَ مِعْهِ ﴾ أن سعد م ( هوله عمر , له ) أي الولى" وقوله صمانها أي الولى" وقوله رجع أى الولى ( قوله لأن صهاله ) أي عوص خام (قوله لأنها مصدرة ) أي لعدم إمكان تحلصها بدون الديملة وليس لمواد بالاصطور أل كول مرصر وره بدعوه إليه (قولة وعوا لولي المديرة لأحده) أن ه ن قصر صدى على قد س مامر" في العين (قوله أو أحدى عصح) أي البر الده يعوض (قوله و بالسمى عندم على قوله من أصله النهى لم على حج أى وشرط فالد يصبح احتلاعه بالمسمى إطارق عسرمه الخ ( عوله بعم سناى أن وكان ) أي عن المدم علمين التصرف (قوله و إلا فكالسفهة ، فصائمه أنه يقع رحميا ولا مان وما هراء ولو العلى مان للسب أدن لها في الاحتلاع به فليراجع التهم سم على حج أفول و سعى وفوعه في هذه باسا لأن لنبر ما يعوض في اختيفة هو السام وقوه أو عين اختصاص كدلك ) أي له أو ادره (قوله ما يطلق) هذا كما برى مفروض عبد علم إدر أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالنجه أنها عصى

لأصوب إلقاء الشعلي طاهره، نعم يرد على للتنصحة خلع الأمة بيجرر (فوله عم خ) و أحر هذا ده دالي الاستمار لئاعل مستدرك علىه لكان أوضح (فونه أو عين احتصاص) إعاقبد بالعان لأحل قول الصمالاً في وفيصورة الدين فلسمي

مسعها به نعد المنق والدار (في سواء العان) إن هو قرأ احتشاد ولو عامله عال وشرعته لوقب العشق فسد ورجع عهر لمثن ومدرسة السكي فاله أنه شرط يوافق مصصي العقد فصحيف يقتلهم الجروودة أأته النس منتصاء أحارا وأرغبا يخمل للبياء للصار وراد وقافون فتمنها إن أأؤمث و إلا قامها (و) له (في صورة مان لسمي) كا سمح .. ما رفيق علر في الصهال ويسمع به عد علقه و يساره وفي قول مهر مثل و ينسه المسمى و إحجه في محرو الله وحربي عليه كا الراول لأم المست أهلا للاسرام ( و إن أ ن) ها السيد في الأحد ع (وعلى علم له ) أي من مايه ر أو فارد ما ) في دمها كا ما رعم ( في مات من ) أرمح ( معن ) في مولى عمر ال بإذنه ، نيم إن أس لحا أن حالم برء ، وهي عال حرّ أو كا . الما سنح لأن عبث شارن السارق فيمنعه ومن تم لوعين مالاق وحه لمنوك بورثه موجه ل طاق (ه كيم ) حدث عد لحم ومال بحارمها لدی م سعنی به دین ( ی بدس ) ی ال به عملا با بعد صافراً ملکن مادستهٔ ولا مأدونه في دماتها الديم به بعد عالمها والساره وحرح بالمشب ماو رادات على الأدون فيه فاله هم مر له عد العمل ( و بن أط ق ﴿ ت ) أن لم بد كر دبه د ، ولا عمد ( فيصي مهر من ) أى مذاته ( عن كسم ) الله كورون الدها من مان الحارة كما و أند له لعد الدافي الدكانج فان رائب عديه فكما من أما السعيدية إلى حرامت على مدر كالمام كالحرم أو على مايتلكه البيدات فكالأمة أو على الأمرين أعطى كل حكمه بند كور والسكان فاكانا فاق حمام عامر فيها كذابحجه المستف كالرافعي في باب الكتابة تهيعا للجمهور ، قائد م قالم بر في هذا ، م عالمها في والداهب بدين ولا إدن عال الواحث عدم مهم ملتها في منها حاف الرفيلة عبر 1 كانبه فاله نجر السمي في دمنها وما وقع في أصل بروضه هـ من أن مذهب والمصوص أن حقيب با دن كهو ١٠٠ إدن لايطابق مافي الرافعي بل قال في المهمات إله عالمت ( و إن حالم سعسهه ) أي محجوزًا عدم الدمة بألف (أو قال طلقتك على ألف) أو على هماتها قسب أو بألف إن شف ف اب فور أو عالم عا طاعی آم فطاله ( فقدات سعب رحمه ) واما د كر ۱ ال و بال أمال له و بي فيه عدم أهميمها لاسرامه ، وبانس للواليُّ صرف ماها في هذا وحود وإن بعيلت المملحة فيبيه كما اقتصاد إطلاقهم حكمه عجول على ما إداء كن على الحاص روح ، م تكن دفعه إلا بالخلع فالأوحه حواره أعلى صرف لمال في الحم أحدا من أنه حل على وصي داخ حار عن ال مواله الدر سدفع إذا الل ومحل مانقرر فيه بعد الدحول و إلا ناتت ولا بال كما بنه عدله المصنف أما لو أال لهما إن أبرأ بي بس مهرك فأث طابي فأبرأته برائع لأن المعنى عاليه ا

(قوله ولو حالم 4 عال الر) ب كات الصورة أن الل دين كا هو الشادر فكان الأوى حرها عي مسايد الدى الأسة ( فسسوله في الثانية ) الأصوب حدقه (فوله لم صح) عدستره التحمة في كم مر" في الأمة أي فيصح عهرالش فراد الشرح عديبعجة ابسمي ( توله ندستر بارااد) أي في الدين و مدله في العبن كدرا فالمحجر بعن الراد بالبدل مقابله من مهرالشل أخدا ء من در احد احد (قوله ولم عكن دفعسه إلا بالخم) كائن الصاهر أو أنكن تتأمل (قوله ديم جائز ) أي عال من مال الولي

> ( قوله بسعبه به بعد العمل) شامل شکا به ويو کاب تلك شهى مج على حج وستأتى في ال ح شها تحالم الأمة فيه يو حديث بدس بلا إلان لح (قويه كل سبح البر ما رقبيم) أى بدين وقويد مد عنقه أى كله (قوله م على ) إلا يد فال ل مث فائت حرة سهى حج أى يا قال حورا لح ( قوله ولا ما دوية ) أى فى الحارة ( قوله بعم خديه ) أى لا كاسه ( قوله جامع سنديه ) مدها سواء علم سفهها أملا ( قوله محجوزا عليها سمه ) أى حسادان المساميسية بديها وما يا شم حجرا عليها القاصى أو شرعا باأن بلعث غير مساحة لأحداث ( قوله فلأوحه حواره ) اكل الحداد هذا وقوع الطلاق رحيا العدم محمة القام، وعدم مناك الرجور عالم حراء مع مصرورة المهى حمالي حج ( قوله أما يو فال ها ) أى السنيه

وهو إر مه يوحد كر أي به الدكي والمتمدة الدمني وعده ، وصرح به الجوار مي وعده ، ومني من الرفيس فول الرأة - بدأت بك صدر في بني صرفي ، فتان أنت صابق فيقع رجعيا لأن النعام عن صمية كلامها لا كلامة م وحسد لايم " لأن هند البدل في معني بعلي لإبراء والعدمة عبر صحبح حدى لاس محسر والخصرمي حبث أصبه بأثن يازمها يه مهر مثلها ، فقد حامهها عبرها و اله فال و حكم ما كرياسوية الص حكمة أي لقدر وجهة ، إذ اروج إلى طلق أو فؤض إليها لم برعد صلافه بعوص ، ولا عجره تكونه إ، حدى لضله سنقوط الصداق عنه الديث الصاعرة محدم المعدي بعد علم ومن العراقي فال معد الله ال أنت ها في على ذلك وقع بالمدعور مائسي بأنه المناهن بالتراجد حتى الصبي عسادها عليم الوقو عواس بالبدال وهو الإصبح فوجابا مهر اللي ، هناه او لأوجه وقويله باند إن بني الحية ووقويله رجعيا إن غير طالاية ، و حمل كلام كل على حدد ، وه عدي مر معتم فيه احيران رجعهم أمرد لا على بالإعصاء لأنه لا تحديد باله الله وله من كالأمة مان لله للزمها مهر السان حالف الناعلية . و اللي أن يسالح الإعداء على معده الدي هو التربيث إي معي (و ص والم يرجعها ( فإن لم نشل م نظائي ) هو نصر ي سهوم تعديد لأن التسميع تشصي الفنول . ﴿ فِي يُنْ تُوَى بَاخْتُمُ ٱلطَّلَاقُ وَلَمْ يَضْمُو الْقَبَاسُ قسولها وقم رحما غارم تم أني دولو قال رشاء وعجو النام بالماء للمنتكم بألف فقبات إحداها منظ لم يتعرطه في شد واحدد منهم الأن الحساب معهم الدولي فيولهما فان قبلتا والت الرشسيدة نصحة البرامه عنها مان عجهن عند تدميه من السمي ومنف الدسقيهة رجعيا ( ويصح اختلاع الر صابة مرض أوت) لأن ها مد ف ماها في شهو أنها لحلاف السعيمة (ولا يحسب من الذات رد الد على مهر مــــاز ) لأن تراند عنه هو ادبرع و س مازاد على وارث لخروجه بالخلع عن لإرب ... ومن عالم ورب ، قِم عم برايب ار له على الإحراء مطلقا ، أما مهر الشبل فأقل فمن رأس لمال ، وفارف كا مه أن نصر "ف اور ص أوى ولد ما أرميه عليه لموسر من وحاراته صرف المال في شهو له خارف مكانت ، و صحَّ خالع الرابض أقلَّ شيء لأن طلافه محا، صحرح ومشيء أولى ، ولأن النصم لا نعني الوارث به (و) نصح حلاج (رحمة في الأسهر) لأم في حكم اروحت في كله من الأحكام والذي لا مدم الحاجة بي الاقيد ، لحريام، إلى البعمولة عم من عاشرها و عصب عدمها لايصبح حجه ك بعلمه الركشي مع وقوع الطلاق عايها لأن واو عه عد العداد عد منه ال عصمة علكها حتى بأحد في مقابلتها مالا كما في قوله (الابالن) عم و عده ور صبح حدمها رد لايت سعيد حتى تريد ،

( فوه وهو لام م) أى تعلى اسة طلط و إن وحد النام لام العدد له ( قوله قول لرم ) أى فائدى للمي وقوعه رحميا لرم ) أى فائدى للمي وقوعه رحميا الرم ) أى فائدى للمي وقوعه رحميا الرم ) أى فائدى للمي وقوعه رحميا مهى حج ( قوله إلى ظل صحته ) فقلل شهى حج ( قوله إلى ظل صحته ) لا التعلاق الدين الصحة الإبراء تهو بش إلى كاب رشده و إلا وقع رحميا ولامال (قوله هوالله ع ) أى المتلاق الدين الصحة الإبراء تهو بش إلى كاب رشده و إلا وقع رحميا ولامال (قوله هوالله ع ) أى المتلاع مه وقوله ولمس أى هد الويد موقوله على وارث أى مرعا عديم وقوله الحروجة أى الروح ، وقوله و فارقت أى در على مهر الش م لا وقوله و فارقت أى در يست ، وقوله و الرب ألى اختلاعها له يرادل المسلم المنازي المتلاعها له يرادل المتلاعة الله المتلاق السيد ( فوله حرامها ) أى صع ورثها و وقوله الأل وقوعه أى العلاق

(قوله وليس من التعيق في ولو الرأة) أى ولو رشيدة ( قوله وهو الإيماع) أى لأبه في معنى معني الإيراء كما مر الاه على معنى فال الأنه ع المسلح كال في عد أوضح (قدوله فالا على السميه المال الذي الديمة في السميه أي سواءكان الديمة في المدر الذي الديمة في المدر الذي الديمة في المدر الذي الديمة في المدر الذي الديمة في الديمة الديمة في الديمة الديمة في حواشي الديمة في الديمة

(قوله لحرمة بحراحها) تؤخد منه أنه حيث لم مدت عينه بحراج بأن كات في مدكها مثلا لا يتسع فليراجع (قوله و بحمل الهراهم) أي فيه إد فال حامت على عشره دراهم مثلا كا هو واضح ، وانسر بد م يعتد المعمد بالدراهم كا في هده الأرمال (قوله و نصال درله) أي من الدب (قوله وها حكم الدفسة) أي فيشن قوله أردتها ولا على بلا بإعطاء الخالسة من أي توع وله أن برد عديها الحاسسة و نصالها بالمعشوشة كما في شرح الروض (قوله وم يمكه لله أنع بعود ملكه له) كدا في مصله بعدم عود ملكه له وكلاهم عبر صحيح من فيه يحر بعد وسفط ، وعنا إذ والد الشارح في حويشي شرح الروض الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الروض الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في إذا ملكه له م عد إيه الدوس الى هي أصل ماهنا عليها في المالية عد إيه المالية عليها الشارع عليها المالية عليها المالية عليها المالية عليها المالية عليها المالية عليها الشارع عد المالية عليها الدوس الى هي أصل مالها عليها في الدوس الله عن أصل مالها عليها في المالية عليها عليها المالية عليها المالية عليها عليها المالية عليها عليها المالية عليها المالية عليها عليها المالية عليها عليها عليها عليها المالية عليها عليها

وسعم می باتی آمه امد بحو وط وی رده أو إدلام أحد بحو و تدبین موقوف ( و صبح عوصه ) کا الحمع ( قلبلا و کثیرا دید و عدد وسعم ) کالدسداتی بعمود قویه بعنی الاحر دیلر ق الحام دیا دفتد به به بعم لو خالفها عنی آن تعمه بنضها سورة من الدرآن امتبع که من العدر دیالدر ق و کذا عنی آنه بریء من سکناها که فی البحر لحرمة إخراحها من السکن دم السکن و عدم دیمه میر الان و تحمل بدراه فی اختم مدحو علی تد الدر وی معنی منی داه فی الدا الحاصة لاعنی عالم القد الله ولاعلی الماقسة أو از الحدة و إن غلب المعمل مه را این عال معنی آدمها و احدد و لا تحمد سؤاله قان أعطته الو از تا لامن قال نقد الدر دونت و إن احده انواع فصره وله رق مایها و یا بدت ادموشة و أعد به ما عدی و در احده و و کال مداله و یا بدت ادموشة و أعد به ما عدی و در حکم الدوره و و کال مداله و یا بدت ادموشة مداله و یا بدت ادموش می و در حج است فی تروی شد ادم مداله و بدت الدین عدی ادارو می مداله و اداره اداره و حدم الدین آنه لو المدال در دیکه در آنه و حدم الدین الدی الدین الدی الدین الدی الدین الدین

قوله وسلم مما بأنى أنه ) أى الحج ( قوله على أنه ) أن تسلم ( قديه وعديه قديم ) الصمير الحج القوله عم و لح وقوله كدا ( قوله مهر الملل ) أى و سين ( قويه وق العلق) كأن فان فله لا دخلف الدار أو أعصيت ريداكدا من الدراهم فألب عد في على كد من الدراهم (قوله الحاصة) في وهي المقدر كل درهم مديه الحصد بين المعاره و هساس ( قوله ولا حد سؤله ) أى عما أرده ال حد قد الداد مالم يقل أردب حلاقه و نواقعه الروحة عديه (قوله لامن عال المدادية) أى أومن عالمله الأولى كده لا عداد من عدكم في المورد و المدادية ( قوله ولا رده عديه ) معهومه أنه و لم الرده عيمه السفر مسكه عليه ، وقوله و الطلف الداد أى من الدراهم المدادية الدائية ( قوله وله المحكم المدادية المائية العالمية الدائية ( قوله وله حكم القسة ) أى في أمها لا نظاف مها و يردها عديه فهو من حصف العدد على المعول (قوله صنع تقرئه ) يا المصة الخالصة ( قوله عامل ) أى من واله حق اله

العدم المحلة الخالصة (قوله بما من المحلة على المعلى المعلى المعلى (فوله معلى المحلة المحالصة (قوله بما من المحلة المحلة الخالصة (قوله بما من المحلة المحلة

فأما إذا ملكه له ساقط من الشارح مع تحر هـــ فوله ير بعد إيسة ، واعل أل قدول الشارح كوالده حوات رقاء وحاصيل ماق السنالة أن الصام في الروصة من و كر حكم مالو أعظمه العشوشية عقبه عوية افتك طاهر كلاء القائل بالملك أبه لاستراي المش ختارية ي حب الفصية و كور يانه كا سنق في مسئايه سل الديه اله وتبعديه في روض إلا أنه راه الارحياح فعيسم شريعج لإسبلام في شرحه وهو المراد معسهم في كلام الشرح أن مسته المعل

مشمه بهاهی مارد اشبری

(قولهاعدا، محمولات) أي الاعطاء وعبارة الأدرعي عمل البدولة ووقوع الطلاق في الحلم بعهول ردا کال ۱۰ سر يعلمق أومسقد باعطاء غهول ويحوم ممادحهن إعداؤه مسع الحهالة أما إدخال مشلا إن أبر أنني من صداقك الخ (قوله وحهله كدلك) مبتدأ وخمير أي وجهل الروج كهــل الروحة فيأله يؤتر في عدم الوقوع ( قــوله وفولهم لاشيره عم الري) أي من أبرأه عدره (قوله في محاس التواحب) العار ماتصاته (اتونه وطابق الدبي الأوّل ) العار ما أأراد بالطائقية هن هي والنسبة العدد أو باللسمة للصراحية والكنابة أو غير ذلك ،

وهدم لحله عي الشه مها في كلام الروصة وحديد الاجود عش بيما كيان بقصاله ورعم احتسج في ماك المائم معلى إلى الديث تحالاف الش لأن العن يصدد الد توط من الدانة بحلاقه ( ويو حام بمعهول كنوب من عربصين ولاوصف و معجموم ون و عد و كمها ولاشيء فيهو إن عردنك كا مر (أو) يحو معصوب أو ( حمر ) معلومة وها مسامان أو عمر دائ من كل فاسد يقصاد و النع معها (مات عهر الله) لأمه عمد على منفعه صع در عسه اد عوصه ورحم إلى مقا له كالسكام ومن عمر ج العمد ده مر اده من حدث الموص ( وفي دول ديدل احر ) الماوية عام مامل في الصداقي على المعدمة أعما هم كايد حدث يراه عن أو غالى ما عشاء محهول السكن مع الحهل خارف إلى أبرأ مي من صد قت أو منعنك مثلا أو ددت فأنت في ما وأثر أنه علمه له أو عنا صم إليه فلا تطلق لأمه إلى على بالراء صحيح ومنوحية كما في إن عالميا ومايه بالواصط بالرادة إسقاطها خضانة والدها لأنها لانا للط بالإساء فرحهام كما شاوقه غام لا " فاصل الراسم ومحم فام للمعلوطية فيه يوجه كما اعتماده جم محتول مهم ر د و و و د حد م و كلاد د محد سبي إطلاقه فأحد جم معدهم مها الإصلاق عدم معمور بد في عصدوم عمل به كاة وأثر أنه عمر محجور عليها في محلس التواجد وستأتى به وقع الدفال به سابه كادارتم وال سنجيان مدكوا تعصه فم الد من كه وما هم أن المدة ما فحهل به حالاً و إن أمكن العالم به بعد العراءة وليس كقارضتك واك سه س را بع عسر الرائع ما در فكن بالاسه بعد والمراءة للجزء **فاشرط وحود العز** عقدها هامدام فناسم، سلي دري وعلى مامر اين له كا ب محجوزه أو + ق به حق مستحق أوكان تمحهل مالم أن يا أهمية أسياها في قاله تتحمله أنه إن من صحة العرابة وقصله الاخبار عمامضي وطابق المثاني الأوَّل لم تم و إلا واله ولو أن أنه لم ذعب حها له ماره فان روحت صعارة صدات عيدم إن المه ودل عال على حوريا له الكونها مجارة لم تستأدن فكدلك و إلاصدق بيمينه وإطلاق الزبيلي

(قوله أو بمعاوم ومحهول) هلا بات هد بالمهد وحصة الحيول من مهر انتل ا عبى سم عبى حب أقول حد بأن شرمه الدور ع أن كون لحر ، وهلاب ، أنى ادور بع عامه إد المنهو الأيكن ورصه بمعر ما تدبير (قوله هد ) أي أم مع ذّح بى فسيدًى (قوله هد ) أي لحلاب (قوله وما به) أي في سده العلاق (قوله به سي الحد به) والم كلام في المعنى كا هد المارض أما وسنة به المارض أما وسنة به المارض أما وسنة به الحد المارض أما وسنة به المارض أما وسنة به المارض (قوله وحاله كا الله) أي حمل مارض حمله المارض مارض المارض المارض المارض المارض المارض المارض المارض (قوله والمارض المارض المارض

محموا على ذلك وفي الأموار لوقال إن أنه أبو من صدافت فأنب لد لني وقد أباب به الماء فأبرأته هي وأنوع الطلاق خلاف منهي على أن التعلس بادم ، محص بعدي ديمرُ ويصلبي رحم، أو خلع بعوض كالتعليق بالإستد، والأصح الذي بعني بدؤن هو كا عدم به بحس ، وسبي المدي وحيان وأدس بوجهين بيقوع كأسده مرين أحصيني هد مصور فأعصله وديرأ الروس وعيهاته مهر الثن النهبي وقوله فيلزأ صحيح لأن العرض أمك م فيرد إله فالمدمم الدعمر فيه أن الدانس أمها أقرت به لثالث فسكيف مرأ و يجري مانقرر فيا لو أحالت به ثم طلقها على العرامد ما وأو أبه م طاعه عصال وأقام خوالها به فيان الأن ، بيه فانا مه ، دو ، جع الدخ عليه عني الكل هذا ولذي دي عدم كرويه ل الأول حدث أمول إلى العدف المحمج وحدد فعاس منك أنه لا م طلاق في الدو عن دله لم عن خال الأعدى عن جو عالمسه ، عن ما أن التعلق على سند البراءة وقع رجعيا وفارق المصوب بأن الإعطاء قيد به والطلاق على ماي كمها مع عمد له لائي، فيه ءأنه ذكر عوضا غايثه أنه فاسبد فرجع لندل السنع محلاف الإتراء العالى لا معام ف إلا موجود يصح الابراد منه وص أنه لوع مي . . . . يه فأم الدالم وال الدر منهم و بالماها. عديم الوقوع و إلى عام الترازيم أوجواليها أما جامع - المواحم الامام عام الامام الدعا فين فيقيه وحد مهر ميل هم مامر في مكاح الله له وأما عام مهام المهامي أسأو أحاق على هذا الخيار العموب أوعده هذاه أوللي بينا في مدهد جياه الداور الدياب الداني ف ع رجعي ولا مهر سو هـ أو جاع عامة ومحرون ف الـ مان موجد مهـ ما حاف حم الى فيم عم وقدة معاوم وأ في معل مع حيده ديم في الدم مديد من في الدر ما يدمون مع کس و فر صحه عبه لادم

الدائل شایجد الرابه ی عمل قالب له اما آنه الله ما مامل لاما ما من سؤل مله آمال لله فعال هما أنت هانق ثلاثا فأحاب بقوله الحد لله يقم العالق مدرب لأمه منه بريد ما ته على شيء المهايي ( فوله مختوب على ديث ) أي فوه و راف دق و فوله وقد أد ب ه ) أي الصدي (قوله فيمرأ وأعلمتن رحفياً) فيما لوعلق طلاقها على المراءة أي وقلما هو تعلمتن عنص والس مك معروضًا فها نو تُقرت به لآخر على حكم مالو أقرائه لثالث من الوقوع وعدمه مبتي على ه . ف مسمر الذي في دوله وقوله فامر أ صحيح الح على ملى بعض الدينج تميم يا ( الهيد دمي الأوّل ) أي فوله فيه أو فصل الحمي الدونة و على الله في أي فوله أو حلم عوص و قولة فياس بـ ك ح ) معلمه ( قوله م في حال التعديق ) خرج به مالو محز الطا قي ١٠٠٠ و كأن هل بـ بك على أي م ي. من صدقك وها أو أحدها مجهله فسم العام ف المهر الراحية فالما ( فوه وغارق للصو ) ي وي و دس ، عصالها له ( قوله بخلاف الابراء اللعاق ) صر مج في أن ماد كره سن الاعب م وأحد به م طابها على الدا دمية معلى عاليدا كال عالى على الد وعدمة العابيل وهو موهق 1- مرامن أنه لوأوقع الطلاق على البراءة الدجرة بالساحية أن مع صدرها وافوته فتياسه الله الح) معدمة را فوي وأما الجنم مع سنة الروحة) عامر الله عن المداد عام معهد ( قوله على هذه عر) صو د هد أر عدم بالاد عد الا مدالور و دوله ما كهرا له مع على حج (فوم و عد في العدد ما ي ) الدكته دو عيدا كل الدسد خو مهلة معاومه العاسير أقول أوكنا بمأل برقس بما كالمافيات عاليا وشعي أعلومة

( قويه وأفاس بوحم يال الوقوع) أي بائد تعليل م عدد (فوله وقوله )أي لأنو أيءني مافي افض بجه وق سحة أحرى مام ما الوية حارف عالمية ، ي على أن العدو ب ( ، محمد ر معمدور مع يه الحد في حد ولا إلا ١ أوجمح والتي كداف و مدرد ح مرح مع an figures grantigher in. ٠ کائي سرحرجع وي 10 m en el 10 m دل الدوس أنه } أي ال . . ولا فلا عساره - Zr . 11, eg Z ag عاهر برلائع أرمه كره م ردرعوی عدے ای فأمل فتأمل

و مع رجعيا ككل عوص لا عدد والدرق أم عصد لأعراض لحد وقع عرفا كايطعام الحوارس ولا كديث لدره بدفع ماوير بديقت لذ فع كشيرة كما ذكره الأطباء لأسها كالهائافهة عرفافيرينطوها وكه خسرت مع أن لها حراص كنده ( و لهما ) أي الرجين ( النوكي ) في الحم كما فدُّمه ى منه لأنه عند معاوضه كاسم كنه كرد نوسته دونه ( ونه قال لوكيله خالفها عناقة ) من نقد ك ١ ﴿ مسقط منه ﴾ وأنه دول الأدول فيه و ١٠ الده عليها ولو من غير حسبها لوقو عالشقاق هما فاسعت الحاباة و به هرق ح هد من عد . أيركام، ﴿ وَإِنْ أَطَالَ ﴾ كَانِعِهَا مِمَالَ وكِدَا حَالِمُهَا الله على أن ياكه الخلع وحدم عالهن ما إلى معلمان عن مهر مش ) وله أن يزيد ( فان تغمن ور ) أن في لأول أي العص كان الرواف الله علم أن المدارج م عالم أي النص العلاف همول علمه الإعدى وكالعص وم خم مع الحدس أو الصفة ، وفي الثانية نقصا فاحشا ، ومي في يا فاله وكا تقصي فيم حمله عناجي أو بعير أن البلد ( ما طبق) بعجدامة بنصر تحة كالمديم ر وق قول الع مه مال ) كالعام حدر ما بار معجد في با وصله كالماليان و فللجياج الناسية في ٨ . ٠ ٨ م. . مي عن د كرس وهذا هو ١٠ مدكما قاله الأسنوي أن العثوى عليسه وفارقت ه شدم آن عدامه و به د. حه و کن بای به مآ وه ۱ سه ( ولو قالت لوکیدیها احتام بألف فام الد ) أبا عص عالم كافي على محدقه عد عمد ما مع ما وفي ( عد ) لمو الله الإدل وفي السائع م کی ادامت عمر إ ل حد ، وجهال أو جهود مع (ویال رد) أود كر عمر الحمس أو حمر عد ليد (ورن جيفها على من ماه ماكا با) أو تعاقب ورد على مهر اللسال (بات و برمير مي مد ان ) ود شيء بالع ملي بعام. الأنه قصية فساد الموض الزيادته فيه مع إصافته إلى (وق فول ) برمها (﴿ أَكُرُ مُنَّهُ } أَيْ مِهِرَ النَّلُّ (وتما سمته) الوكيل لأن الأكثر إن كان

( فوله نصاير حس أو الصفة) أوخالع عارض ك صبرح ، في السحدة ( اوله العسر يحله ) ينهني حدقه لأنه لايد أي إلا في الأولى فيامل

( قوله قيمم رحان ) أي في ما ( قوله ما ماص من ) أي ولا حام المبر دعم اللي عديه لاحسا ولا صدة فيه مده ما م مان ( فوله لأ به ) كي ماماع به من المص ( قوله وله الدة عايم) الى مهم على الد دم دين على لحم كاسم ولاو د في ديه علر والأدوب الذي و يعرف بال ماهد ١٠ م أن غم د مأم المدر وط العاسلة مخلاف البيع (قوله ولومن غير جلسها) أي حلث كا بـ الا بـ د على أناء معجمة أنا إ كا على عبد النائة صم المعهول إمها أملا فيه لعر والافراء الأوا ومليه فيحد مهدالة الراب كان من حيس ماسماء من البقا وما يقص الليه دية و عوال مقصوده و إن كان من عليه العدلة أو وال ماتتاء الرواج و فيدمي عادم الوقوع لأالفاه حصول العوصر لدى قدره ( فواله منصى ادبال ) أى وهو الرحيج (قوله مدقص عن مهر مثن) ما فاحدًا كُمَّا وأتي ولم فاحده لكان أوى ولهم قوم وقر والدائد لم الخ ( فويه وكالنقص امل أي دوله في لاوي أي عص ر دو ٨ ومرافي وكه ح ) أي ما له النبو من العاجش وهو مالا ما إن يه ( فوله و كالمعص فيها ) أي في الدالمة ومشها الأولى ولله ال التدلية عليه الأنه عير من فوله فين عبر حيس أوالمنعه عند ولم ١٠ فوله فيها كافعل حج كان أولى ( فوله يعم عها مس) أي في لما مه وقوله أوجهم اللم) ولعا أوجهه أن السلم عمرف برشمله لاحتلام الوكل وله وساهره أنه لاورق من ونفيل ومافي بدمة ليكن سيني أنه بهدفع بعين عبد به وإن كان ماد ردن و أو لأن الروح لو سفل سفل سفل سد صفه ( قوله و مرمها مهر مثل) قال في شرح البيحة مواء أراء على مندوها أمالص اها معاطي حج

دور فهو دو حد مد فدد لسمي أه دسمي فعد رصاب بد ، وفي روضه و مده حکاله عد ١١عوب على غير هذا يوحيه وهو أنه مما "منه هي ومن أن لأمر بي من مهر نشس وما "ماه يك ي وسق ت وزيادته على مهر الشل في حال إعلاقها كر ،دنه سي معدّرها ( ، إن أحاف الوكسان الحاج إلى نفسه ) مأن قال من ماني ( فخلع أحمى ) مسأني صحمه ( وشال ) كبر ( سب ، ) دومها لأن إشافته لنصبه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع روح (وإن أسنق) ٥٠٠ يضيعه لنفسه ولا يابها فقال اختلعت فلابة بألعين ( فالأسهر أن عالم ما حميته ) لامه الدرسية (و مدله ار دده) لأنها م رعو حو السكاله عدم ما تمله ورعده من مدد وهدا عدار استقرار الضان و إلا فقد عم تما قدُّمه في الوكالة أن لماروج مطالبة الوكان به كان هـ الرمه رحام عليها لقدر ماسحاله فالماني ودافرة المن أنازوام أولاور أعداراته أنه إيام وها لزل الخلع عليه وصار حام أحلي ودسب سيها وهال إنه على ولا إلـ كان فـ هـ ، و... أي لا بات عمه في تطايره ولايطالب وكيلها عبا لزمه إلا إن صمن كأن دا شر أو صرم وعلى به أن حام عقال به لأحر وأم العالي عنه نعني الانه ألم في من سورة اله فاسا د دو وّح من فوهم عمر عد بالوكاء أن فالدو فوهم وكانو ما ألو وفي عن مدومة الله حيث لاعبر لما عد عما متروس له دو م في أل كل وأن المصيل في مدمم لي هو عن لإصابه يم أو ينه والإهلاق سواء أدكر الوكالدي الكل أملاء ولا بكل على ما له ر ماهم؟ في بالخدمين مصله وكو الشهراء في لامه لإمكان الفرق عمهما أن أصدق الدير مستخص وقوعه به حديه هد ومثرين بالعمر عبها أكبر الأمرين عاسمة ومن مها مال ماء برراعي ما مي يوكس كا مرا ويد له أن كليدري مص يا سله (و حور) أي عول و صح ( يوكيه) في روح في احم ( ده ) وحد ا به كاب روح لم

و فونه و سدّه دد ) أى استه ل ( دوله وهد ) أى كول سدي ماست وعد به الريادة (قوله ولافرق) أى في أن عربها ماست وعليه الريادة ( قوله إذا لم يتوها ) أى بأن توى نصه أو أطلق ( قوله ولا الم يتوها ) أى بأن توى نصه أو أطلق ( قوله ولا الم يتوها ) أى به يم ( دوله وله على الم يتوها ) أى به يم ( دوله وله على الم يتولاد ) أى دي تولاد على الوكالة أن الروح لح هامه عام على أنه علل سرامها و برجع عليه الا عدم وإلى لم المنص وعبارة حج بعد عامد عالى عالى الم المنص وعبارة حج بعد ما در الم الم المنص وعبارة حج بعد ما در الم المناس ولا عدم وإلى لم المنص وعبارة حج بعد عامد على الم المناس وإلى لم المنص وعبارة حج بعد عامد على الم المناس ولا عدم به إلى عدم وير الدول الم المناس ويراك من ما المناس والم يتنال لم يطال على المناس ويراك منها و يرجع عمل إسافة فأسلة العلم والى لم يتنال لم يطال على المناس ويراك منهما ويرجع عما غرم ضمن أو لم يتناس والى الم يتنال لم يطال على المناس والم يتناس المناس والا فقد عم عما في قوله ولا يطال المناس والا فقد عم عما عالم المناس والا فقد عم عما قدم و عكس لموال من دوله على مناس المناس والا فقد عم عما قدم السورة فلم المناس ما على مناس معدد ولامعي المدياس في ما وله على المناس ا

( ف وقه حجر مدته على معدره ) أى قيم مر" معدره ) أى قيم مر" مدد الله الوكس مد كان ) أى قي مساليه الوكس الإمالاق ( فوقه ولا يعدال في الدا صر"ح بوكالتها مواء منش مدسمه أوراد أو نقص وقى اللحمة في الوقوف عديه الوقوف عديه

( فدونه و تعنف ) کی وحالع في حال التجام ﴿ قُولُهُ أُوغُمِ مَعَيْنَ وَعَنَىٰ الطلاق بدنعه) أي فيقع التنازق لوجود المعه مع عدر معرة اللمس فالراحم ( و وله إد ماويه ) عي الذبهة ( قوله بأن بواهه ) قد يقال إن هذا الإيلام الموق لآبي ( قسوله إن أدان) أي أو دانه اليه كا قي ، سعمة و دويه ورجع عاويها لعداعاته الح) عمارة التجمه فان أصاف المال اليها بات ورمها مال وركبا سلح هم لأنه لأميرر فينه على الساملة و كدا د كروه وهوصر ح في له لاطاب الباورية بطاس وارحم به عنيها نعب عرمه وه ائيت ( فدوله ما هم الى بوكس ) ياسي الوكيل في الشراء مثلا لكن عام قريبا المرقى بينه و بين وكيل الخلع فتأمل .

مساعة إمكان مح عنه سامه في و ساعت و حدث أم سر قانه حكم بصحة الله و عدد ومحمور عليه بسعه) و إن م أدن ١١ ١٠ م بالذي عام تعلق العهدة بالوكيل يحلاف وكيبها على ماص فيه (ولا عور) أي لاصح ( مكن محمور ميه) بسقه ومثله العبد هما أيصا (في قبض العوض) المس م لدين بعدم أهميمه به ، هن فعن وه من - ي الخالج بالدفع له وكان الروح هوالصبح لماله كبد الفلاء وأفراد أنساكن خمايا السكي كان لرفعة على عنوص معنى أوعم معالين وعالق الملاق بديعه و إلا لم يعلج القبض . مافيه لا يمين إلا قبص صحيح ، قام التم كان على الكرم و في حل روح في مشه ، و محوز أيما توكيلها كافرا وكندا عبيدا وفيها إدا أطلق وله أس السماقي الهكاله مروح مصالح بما إلى يعد العتني ثم تعد عرمه يرجع سنها إن قصما برجوع مأن بوه باخاريم أو أسام حارف . . بوي عنه به ، و فارقي بي ها وما من في بوكس المر" حراء المطافدة ما حوج أن الناء القل مسجمة الله المام وإعد صرأ مصاسمة به بعد العالى الفهول وقدامه فيسته على أمله يو وقع كان 15 الدائب الفيسية مد صارف على الملا م علاف م أورا على ما معد بكه فراله صعرد على أن أداد و م عو مل حهم في الدار ما يحوعه فقد بالوقع بال الدافاتها العلى المدية ومان حرية لأسه يوا و بين أداية دوى ، قده العمل وقد إحمد إلى أداعي في أحاف ، بي إليم بالنام الها مان ورحام به عديم العالم عالمه و الله أن المهورة و علم أن حيى، ولنه ما من في الكين أنه الإيطال، إلا إن طوال (ولاصح سحة مك يه مرد حم) وفي سحه خم و الم على ال . ( روحته أنقاله ) صحه موسين علاقه إليها ووكار ما أو مرأو حم صحيح فصف ومن أنه يوأ إلى على ألاة امل راوا

إد مافيوه ) أي مامه ( فهم و سو أما توكيها كافره وكد عبده ) هده السمة الي أمر إليها فيما تقدُّم (قوله وفيما إذا أعلق) أي العبد أن مرامه به ولا هـ ( قوله العبد ١١٩ ق ) أي اللَّهُ مِن عَمَو ﴿ قُولُهُ وَ مَا فِي مِنْ هَذَا الَّهِ ﴾ أي حنث رجم العبد عمو فيه لو عن وهذا الفرق إلى شأتى على مألقال فيها حرا عن الإمام من أن عام أعمون لاميل بية به عديها سيء أما على مدعله عن العرائي هشمدين مسايد بان ١٠٠ لإصابي ( فويه وماميٌّ في يوكن الحو ) أي من أنه اذا أطلق الصرف لتعمه وأنه إذا عرمالايرجم عليها ﴿ قُولُهُ لَمْ يَدُّهُنَّ مُسْجَقَهُ ﴾ أي وهوالعد ( قويه بطرأ مصاسه ) أي للرأه ( قويه فشدط صارف عن التدّع) أي وهوقصد الرجوع اه حج إلا أن هد البرق صهر على محرى عله حج في حد حراً من أنه برجع علمها مام و اللبراع بأن يو ها أو أصلي وأن لعديد الداع ما حج عليها إذ فصد الرجوع أما على ماذ كره الشارح من عهد كالرم إمام احرمان في احر وهو أنه لاء حام ماسم سند الاحلاق وماد كرا و العبد من أنه وجم عديه إلا يوه أو أصلى فلا سأى ماد كره من النوحية من أنه لاء من قم صرف عن الله تع ديه سم عوى أنه أد أصم لابرجع عليها فليتأمل (قوله وقع رجعيا إن أطلق) أى ووى عنه (فوله ورجم به) إن الم درجم للعب إذ الدعية لايمرم ، وعدرة حج واعما صبح هما لأنه لامنز إفيه على السفية اكداد كروه وهو صريح في أنه لايطال اقدا فال إنه بطاب ويرجع به عليها الله عرمه وهم

م اصح بوکیله امراً دفی صدی مصول والدی لایست لا به لا سنمان سادی (وی وکاد) کی بروحان معا ( حاد) فی حسم وضونه ( بوی درها ) از ده سهما مع لاحراً و وکیله کار انتقود (وقاس) یاوی (الطرفان) لای الجمع کای فنه باشند من حالد کا و سان بالإعطاء فاستنده

## ( مصـــــل )

### في العليعة وما يتعلق مها

(الفرقة باعظ الخلع طلاق) يقض المدة إلى وسا عمر حدة أوبواد لال لله بعلى في عوله حن و مد الدياني مراف الله على مراف الحدود الما وي عدد الما المراف المراف الحدود المراف الم

واوله في عارق العصيل أي ميهم أم ه علمين م كاح معمد مك ي في عد فيل

### 

### في الصنعة ومدينتين بها

(قوله وما ننه مي مهر) أي كوقوع واحده البات لامه بي الدارة الدي الدورة الدورة و حده (امه واستدل له بالآية نفسها) أي وهي قومه بد فلا حدام علمهما في فيد بي بدر (فو له فيفارق عيس الدار) معتمد (فوقه الله لايصدر حلاف) أي ال عوولسنج (فو له فيحداج الله) ساهره أن الفسنج كهانه وعامم الميال الدامة عيى حج (قوله والله في أي ليف المعدد و (قوله جيبال برامه) المراد مها الميها و (او له والفلا الحلموا المتدارة على الدارق حدد وكرمية الميال أو لوي له و يشكل عنا يأتي في الطلاف من أن المسادركيان، و نصر حال ماهنا كالطلاق فول الميان حدد هو عكن حمل دهنا على مني العلاق فول المهج وشرحه ، ومنه صر مح مشنق معاد دومشتني جدد هو عكن حمل دهنا على مني العلاق

[ قصم الن ] الق الباسلة

(فون أی عنی) هذا وما ســـ أی فی ادلت خلع حدم مقانوه فی مطالاقی فر حر عرز أرب الشهر من سه علی دلك

(قوله وحمل جمع) أي من حدث عكم لا خلاف كا حدث عكم لا خلاف كا وتدا مع وقد مع أخلى وكد علما الموجوي مع أحلى الموجوي مع أحلى الموجوي مع أحلى الموجود حدا الموجود حدا الموجود كا أي في أوّل الأفساء وهو الموجود كا أي واه ووقع القدون كي صدح مه الموجود كي صدح كي صدح مه الموجود كي صدح كي صد

لأن سرتم الاللق الالم ألى والمرود المراه حم الله والمحمد الاعلاق الوجرى الله على وحد مهر مش ق الأصح) لاصر العرف حرياه عمل ورحم عبد الاعلاق للرد وهو مهر مين كاحيم معهول ، وقصده وقوع الطلاق حرما ورع احساف هن يحد موض أولا ، والدى في الروسة أنه عدد عدد كر الدال كناية ، وحمل جمع ما في الكتاب على ما إدا أوى مها على في الروسة أنه عدد عدد كر الدال كناية ، وحمل جمع ما في الكتاب على ما إدا أوى مها على في الروسة أنه عدد وكر الدال كناية ، وحمل جمع ما في الكتاب على الإداري الطلاق من الله عبيه وهو المند الحلم ويحوه مع قبولها وما في الروسة على ماإذا أنى المعوض وأوى الطلاق منه مناه معهول في عدد ورب قدت فحر أن صرحه عدد كر مان إدار قدت والي القياس قبولها وأن محرد معهم وصرح عدد والموض أو موه وقدت مداؤ عرى عن ديك ويوى الفيلاق وأصد الماني حوامه معهول من ما حدد والموض أو موه وقدت مداؤ ويوى وقد إلا قلا ، وحرح معها مالو حرى مع وقدت وقد والموسة الطلاق مطلقاً كا عمر وقدت والمانية والموسة كدا وحرح معها مالو حرى مع معهول ما العلاق مطالقاً كا عمر والمعالية الطلاق مطلقاً كا عمر والمعالية الطلاق مطلقاً كا عمر والمانية والموسة لا العلاق مطلقاً كا عمر والمعالية والمانية و

أن إجعل اوله وما النبي منه متنف بنسير على لحام الندير العلى وما اشتين على الحام صبر غم ، وعدته فالسرق بلمه و عن مده د على ما فالده توله في له بداد أي على وما الشيق منها أن المقاداة ترد اسم منعول ، شال قد ب أنه أو فهي مقاداة ومصدرا لكن ذكر للقاداة من البال وحملها على المامار في أنث مناد م الكما فراسلة على إراده المبر المعول الماها ما واكن قوله في باب الطلاق فصر باله الصلاق أي ماشيع منه إحماله ، وكا الجمع و معددة وما شوع مهما على ما من في الدب الدين فدهر في أن لنظ لحم صبر مع حيث اكر معه ميان أو يوي ومع ذلك فهوك يه كمارد من ١٠٠٠ ( قوم لأن صرائع الصابق الديه . وهي : الطلاق والفواق والسراح ( قوله وقصامه ) أي دوله بحد مهر - و ( دوله على مديد يوي سها ) أي الصيغة ( قوله و إن قبات ) ك والري عماس قنوانها عد حج ( فوله وفيه عمر ) أي في الحمل ( فوله والأوحية ) يسمى حريان هذا النفسين في الأحرى و عنت به مع مر الوافق هاسم (قوله بالت) أي عاد كره أو نو م، وقوله أو غوى عن دنك أى باكر لد ن وسته ( فويه ودم بائد ) أى عهر الش ، وقوله و وي أي الندرة ، وقوته و إلا أي إن لم دو العاارق ( قوله لا به نظمين) يمنعي أن محله حيث لم بدكر مالا ولا يو د ين يوي الصارق فقط و إن أصمر عبس قبوله وقيل ، وعبارة سم قويه و لأوجه يدمي حراءن هذا التصل في لأحسى ، واعتث به مع مار عوافي اله ( فوله تصرائح العدى مطلق ) أي بوي أولا قلما هو طلاق أولا ( فوله و بالعجملة ) أي ويو من عرفي ( قوله عبی الصارق) أي علی قول لح (فواله ما كال صر اي قربامه) أي ووجد بدا في موضوعه لا مكون كشابة في عبره

لم يحمد نقادا في موضوعه فاستشاؤه منها عسر صحيح و إن ساكه جمع كار ركشي وندميري (و إذا سأ) الروج ( نصعة معوصة كشفك أو طعت بكه وصا الخع صلاق) وهو راحج ( فهو معاوضه ) لأحدد عوض في مدايه النصع المشخص له ( فيها شوب بعيس ) النوقف وقوع الطلاق فيه على فنول دمال كتوفف التلاق العلى شرط علمه ، أما إذ قما فسح فهو معوضة محمة كاسبع (وله الرحوع قبل فيوهم) كم هو شأن معوضات (و تشرط قبوهم) أي تحميمة المناطقة ( طعط ) كفيت أو جمعت أو صعب أو عفر كالمضالة الأعماكا وله خم مستمول كن عاهر كالرمهم عاهه أما لخرساء قد شارد معهده ، والكناء مع السه غوم مقم نعط (عمر منعس ) كلاء أحرب بن عال كا بأتى آخر العصل ، وكدا المكوت كا من في السم ولمد بشيريد بوافق لأمحاب والقبول هنا أله ( وهو حنف اختاب وقبول كطيبيث بألب قفيي بألفين وعكسه أو سعمت ثلاث مأمم فتدات و حيده شت ألف قمو ) كا في السيع فلا صلاق ولا مال ( وو قال منقتك "لان مأم فقمت واحمدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجو ــ ألف ) لعمدم كالنهما هما في لمال الممتر فيولها لأحها و ١٠١ احد عا في الصلاق في مقاسه و روح مسال به فوقع ماراد عليها ، و به الدفع ماقيل قد يكون لهما غرص في عسدم الثلاث ، حم ، من عسر محس . و معارق مالو باع عبدين بألف فقس أحاج أما دان النائم الأسسان عاش رائد والثاني للم واحده بأنف بطرا إلى فتولف ، والثالث لا تلم لاحت الدف لإحد والدول ( و إن بدأ بسيعة رسین کمنی او متی ما ) راندهٔ للتأ کید او ای وقت او حسین او رس ( مطمای ) ک ا ماس عالى (فيعلمون) من حاسم فيه شوب معاوسة أكن لا يثر إليها هنا بال لا يته الساكور من صر تحه فير سطر ما فيه من يوع مدوضه ( فلا ) صلاق قبل بحقى الصفة ولا سفق طرق حوله عقمه ، ولا (رجوع له) عنه قال الاعطاء ك. : النعب ( ولا يشترك السول النص ) همدم اقصاء الصنعة دلك ( ولا الاعماء في الحاس ) ال كي احمد الرفهم، منه الالله على استعراق جميسع الأزمنة صريحا هر تقو قريئسة الماوصة على إنحب الته و وي، وحب في قوهب مي طاقمي فاك أام وقوعه قورا لأن عامها عد فيه العنوية خلافه ، وأفهم مثاله أن متى أي وبحوها إند كول للبرجي إلى، أما بصاكمي و بعصلي أله وألب ما فيمور فليصلي بمسيَّ رمن يمكن فيه الاعتلاء في تعظه ( و إن قال إن ) مكسر ( أو رده ) ومنهمه كل مط يدل على الزمن الآتي (أعصيان فكدنك) أي لارجوع به ، ولا يشترف شول عند لأمهام حرف ملمق كمتى أما المتموحة كما قاله السوردي و إد عا عدى مع أحدها .

ر قوله م محدد عادا فی موصوعه ) "ی لأن سط السح صد نه فی نین نبری عین السیس شمی محصوص ، وهو عدر منصق هما لأن سع رحل اروحه حراد كانت أو أمه عدد سع حر ( قوله علم منطق منها ) أي التدعدة ( قوله محصة كاسم ) الله وحد دی هال العدید شول البعد و حوده فیه فاته لولم عمل لمراة لم یكن فسح ( فوله كا فی حدل البیح و شرط فی السیمه ما مر فیله البیع و قراط فی السیمه ما مر فیله البیع و قوله البیع و قراط فی السیمه ما مر فیله البیع ( قوله البیع و قوله البیع و فیله البیع و مرا فیله البیع البیع

يقع بائما حالاً و إسها شيهاد ، مجوى أحداث مأى في السلاقي ، وصاهر كارتمهم أنه مع المهومة لامال به عليم صاغرا ، ووجهه أن مقصى عله أنها دلت له أ على الصدق وأنه قنصه (لمكن شمرط) إن كات حرّه ، ، ألحق به المعصة و د كالله سوا حاصره والعالمية على عامها (إعاد على التور) والراد له في هذا الناب محاس صواحب أنه عني بأن لا "حال كلام أو سكوب سو من عرف ، وفي مد سفر في شد من في حدر العرس لأن دكر العوص قريبة مشصى المعجيل إد الأعواص عص في المود ب وم ك عدد الله في محوامق لصراحها في التأحيير كما من ع خيزف پار پر لادل، هنا على رمن أمالا و پر الأن مق منهاها رمن عام ومسعى إدا رمن مطاق لأنها بالمسامل أدوال العموم اعده ديد عدد الله أصل رمل وعدمه في إن الضبح أنه يوقيل من ألق صبح أن سال من أو إل شب دول إل شبأب لأم العبدم دلالها على زمن لالصلح معيد بدي في من عن الرمان ، عن اله به بل بل بارد في لأساب أما الدي قاما العور خلاف إلى كا رأي أما لأمة ثبي أعلف صفت و إن - أن التعدر أعسائها خالا إد لا ملك لمن ، ومن تم وكان النصيبي ، عناه حواجم الشابر ، المور القدرتها عليه حالا ، وفي الأوّل إذا المبلية من كسبها أو معرد بالساء وجود الساءة ويردّ الزوج الألف شالبكها ، و حتى مهر لما و الدسها لديم به عد ماشها ، ولا ، فيه ما لهايد أر في على النعوى أنه يو قال روحته له الأمة إن أعد بي يون فأت لد مي حدث د عدم الدعيد العرب للعسم ما كها لله لأن الاعطاء في حقها كوابه لا يمين مسوط عن عاكس عسكه في ساني به في مدا به إن أعصابي بو به إلا لاعكن تمليكه لحهالته فصل كالمعاد، لحراء مولا محمول أو محوه حارف إلى أخصابي أنه أو هذه أنوب ( و إن بلاأت علمت دے ان کر ممی کہ نہ ہی تو ۔ نو می د میں فلٹ علی کہا ( فأحار) په الروج ( معوضه ) من حديد مكر عمق ومديد ( مع شوب عقاله ) ليسطه العوض به في ما ير حصر ير مرصم موهو المراق بدي سرات به كالعامل في الحمالة ( فلها الرجوع أسمل حواله ) كسام احداث وعدادت (و شده طافو الحولة ) في محس النوحب عبرا لحار معاوضة وإلى عالما عني ، حلاف عال " ما ح كا مر ، وه ماهها بعد روال الفورية عمل عار الأسدة فيتع رجعنا ٥. غوص ،

( فوله رمع به أن الله سم على حدم ( فوله و الكالمة ) وقياس سامرًا في الكالم عن أنه , ماله على عوص به المرادن سنده دال كان أو عند ال ب الهرائي أنه و آا علم مافيله من ولا شكه و سنعر له في دمه مهر على ( فوله أو سكوب عوال ) أى كل منهم عدس ما يألا في قول لمسلم ولا يساء حدل كار ماله المراف المراف المراف المرافع الم

(فوله رقع بالما حالا) المر هل هوفي الصاهر والماطن و بالله المحلمة المائد وفي الصاهر فقط مؤاحده له باقراره الاعليم (فوله عدهرا) أي وكدارط كر هو طاهر الأنها لم تلازم له شبئة فليراجع (قوله لعدم ممكها له ) هومن كلام المعوى (قره في فو وحه لاعظاء الح) هو وحه عدم الماطاق.

وفارق احصله عدرته بالي العمل في الحميل خاتف ممل الحقالة بال والأوجه عدم المراط المو إن صرحت و در عي ولا يشدد عن بوس سرا الثانية المعلة دو عب صدى بالف فقعي محمسينة وقع به كرد عندى بأنف فوده أفن (ويو عاست) واحده بأعد فتدي نصه مثلا يات عدم السمى أو بعده مثلا باب عهر من تلحهن " الله أو ( الله ألحد ) وهو تلكين عدي وفق في قد ها مديد على ما مديد بها لا مداء سواء ول مديد أن ساله و دايو دي في عنهار من كلامهم (فواحده) ععرفنظ ( سمه) أو تعليمن فضف ل مشه عديد شهال حصية إد وقال رد عليدي الالايه ويك ألف فرد و حدا سابحي بالدلف وق في عديد فوقوع في بصاره من حاسة لأنه تعالى فيه معنوضة وشرط البعداني وجود الدعة والموضة الدو في وم توجدا . وأما من حالها فير المليق وله ال فيه معاوضة أب كا مر وحلاله عليه الأياسي و فية فعال حارف المعدين فاله يمعاله أيما فالموال وتواأحاج بأساع من ولم يذكر عقدا ولا توله وقعت واحمدة و عل كر صرب به في الند في و ح م به في الأ و إو إذا حالم أوطائي بعوص) ولو عاسد ا (در رحمه) يه عامها لأنها إعد بدعت ، ال عيث مسهاكمًا أنه إذا بذل الصداق د بيك في إحمه ( ؛ ل شرمها) كسعداك أو حالميك كما على أن ي م مم حقة قف ( حو ودمان) به لان شرط رحقة و مال مساور ل أي اليما فطال و التي محمد الساري وهو عاصر الحمة (وي اول مال الهر مش) لأن الحام لا من الله و العوص ويو حامه العوص من الدميات as we down it is a so يش اص عديه لأنه رضي عند عوظ الحجه به دمي سفي مد جو و و د در شي د. وارتاب) أو ارته هو أواريما مع ( فأحد )يا اره ح دور أن د م جال د ولا الحم ب كم أور د الماء وحسنت عر ( ب كان) الاربداد (قبل دحول أو عدد وأصرت) هي أوهو أوها على الردة (حتى تسب وعده باست بالردد ولا من ) ود عندق مستدع المكاح الردة في الحاليي أما إذا أحاب قبل الردة فانها تبين حالا بالمال م

رفوله فرد ماقل أى الله المحدولة في الله فرد ما الله حمدولة قد الله و الا فالحمالة مرد عمام العمل ( قوله ما عدا إلى المده رفاله وم يرح ا) المعمة والتوافق

(قوله وفارق احداله) أى حد سبحى فيم دخون و إن - احى المعمر (قوله إن صبر حد بدايد حى) ألهه أي كان قات إن هده من الو هد شهر مدلا (قوله وبو ساب) أى لمراه (قوله أد سكس سنه) ألهه به إذ د كر مدر بد على الذات كان فال هدهام و حده ألما أو وى دلك ماتع حليه هاتى وهو به هر دهدم مو قفة ما حاله بدار ؤدهد (قوله وقعد واحده) أى بدلت بالله وأما والله فعط ألف ألما هذا في و حدد ألما في في قول الدارج بعد قول السلام اله ماله هملة فعط في الذا الله عدم ألما من مرحم ألى بدلت بالمالات فه سالا من ها الله في سالا بالله في الله الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله

(قوله أما الكثير على الايطلاحواله) كان ياسعى أن يدين فيل هد حكه عمل بينات حواله و إن كان مفهوما بالأولى الصديل ]

في لأه ما المرمة للعوص (مولهلاً له أوقع الح) عما فيصور في المان وطاعر أن بعليل عكسه بعكس معمدله ( قولة وأحدث ها فيا إده اشم الح) هد العوب والد المبارح في حوشي شرح الروص الكمه من إسلاق سوي والشرح سعالتم باحج في سامه إعلاق التواتي Took of to some of خواب عبه أقوله وليس هداء الدرصافية مدولان لج أم أراد أن حد عمه تحوال والده هذا مع أله حوال عدلة من حث إملاقه فريدتم إد لحو .. الأوّل الذي هو الشهاب حيم حصول أنه لأعدمن د عوى الارادة ساكو ، حني يقدل والشابي حاصه أنه إذا نشتمر عد في إراده معي محمل على داك المعي عبد الاطلاق من عار حاجمة إلى دعوى الاراده فكال لأصوب أن كعل حوات ۽ اده هد أوحيها الاسالاسلاق سوئي

كالابحق وماقي حوشي

خلاف ما وقعد مما قامها سال ردة كا حنه السكى وعبره أى إن لم يقع إسلام إذ المانع أقوى من عنصى وهذا أوحه عدد كرء التاح في شرح مهجه من وجو به ( و إن أساس ) هي أو هو أو هر ( و به ) أى العده ( صدت العالل ) المسمى لأنه البياء العملة الخلع وتحسد العده من حين الطاول حواله الطاول ( ولا يصد ) في الحلام سكوت أو ( أنحلل كلام يسير ) ولو أجنبها من المطاول حواله ( بين إندا وقلول ) الأنه الايصد إعراضا هذا تطرا الشائية التعليق أو الحمالة و به فارق البيع أما ما كشريمي لاساء حواله ويد عده فده هر كلامهم أنه عدم أيسا وهو الذي عشمده الواله رحمه الله علي الرحم في السع

#### ( فصنيان )

### في الأعام عربه بموض وما يشعم

رفوله خارف مالو وفعاً) أي خوات وا « والوله إن ما اللهي أنه قيها بعد الله حول و إلا لم يؤثر الاسلام وإن حرم له في شرح منهجه وو في السكي في شرح دروض

### ( em\_\_\_\_( )

### في لأبديد بدرمة للعوص

(دوره می ما درد به) أی وهو وقوع اللاق (دوره أن ۱۵) أی دوره أس ساق (دوره صار مده) أی دوره أس ساق (دوره صار مده) أی دن در آن با به و إداره و دوره با داره مده أن مورد استوع لا تصاره صار بحا في الشرب و حدث داد الدوره به الشيوع وعدمها أنه يعدن دوره أردب حر شاع و إن كد ته في الارادة حدا مراد ما شعر قويه ود أم في بعراض) أي والذي تعارض فيه معهومان (قوله وأنصا) عطف على دوره صارمتها (دوله داره با علی دوره ما منابع (دوله داره با علی دوره ما منابع داره داره و هومداد كا دوره من بعلا لاس

فالدمع عبد سرر أؤلا استشكال هذا سوهم إلى عارض ما ودن أموي وسرق فدم الأول وأخر قول ابن الراعة إن همدا مني على أن الصراحة وُحد من لا تهار أي وهو صدات ، و لأوحه كم، أنتي به العراقي ميالو قال اروحته أبرتني وأنب بنا في وصيد بعا بي الصدق سبي البرد.. حاير على النعد في (قان قال أردت) به (١٠٠ من صفيك كد) وهو الرزاء (وصافته) وصف (فكهو) لعة قابية أي فكما لو قاله (في الأصح) فيتم من من من لأن مني حدث و سينت كرد عوص ، أن رد م صدَّقه وقدت فنقع بالد مؤاجدة له يوفروه ، يم إن حدث أنه فيعد أنه أو ديث م مرمها له عال و يلا حلف و رمها ، وأماره ما ما و ملاعم عي من صافعه أوك ته و يأل منه الله و حمد عين الرد و إلا وقع رحم ولاحم لأنه ما ما م وقه في هذه لا إده ما ك فه في داك ولم دره ومن أنه رحمي ، ومداسمة كل به السكي عدم فدون إرادته مع حيمان المعتد لله إر الواو حاس خال ميشقيد الطلاق حدم رمه إناها بالعوص ، خيث دانه الرفاعلي مد بأن المعمل في مان هذه يو و أطهر فتدَّموه على عدمه ، نع به كان تحويا عصده ما تبعد فتوله خاسه وها " مايد "ر كا قاله في الطاهر أما في الناص فلا وقوع ، ومعال الأصح ، مع إد دار به وافق في ديث مأل الفظ لايسانح الإيزام فيكأن لا الدة ( و إن سني ) عدي . ل معامر واصد حوام ( 4 ب ناهد کور) دو صهم عديده لأنه تو حدف و ماك رد فعر د گرهد وي فال شهمه و عدم دور كالا بد ، عاصك على أما قال قدت بات لأما و إلا قة عامق و إن أجهمه أيصا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر الثل ء أما إدا لم يقصد جواسها مأن قصد اشداء الطلاق وحامب وتع رحم كا عاله الميمام وأفره وو سك عن اده ما فاعدهم أنه كون حوم ( و بي قد أت مد مي -ي ل بی علیمان کند فاندهای انه کندالمان کند فار ۱۹ سال فو او محس شوالد العواصات او معمل ( با ت ووحب لمثال ) لأن على منديد فإد ف ل بدعت ود موى مقاط، أنه أيام رحد

( فرونه و إلا ) أى و إلا مستونه ولا جسم) أى سوا (قونه ولا جسم) أى سوا رفونه وعمل ما ترر ) أى قى كلامهم من الوقسوع رحمد فيم إذ كه شمه فى الإرادة وقوله كا قاله أى الميكى

لأن الشريد في الدلاق معورد مركل من فيديد كأنت بدي على أن لاأورَّح عديث ترد أنه لافر سة هما على تعليصة وحه م أما الرم التعميلي كأنت له من من أعطيس ألف فلا خلاف في يوقعه على لإعساء (و إن فال إن ضمات لي ألقا فأنت طالق) أو عكس ( فعملت ) علم المنهال فيه يعهر لاعرادته كا برمت ، و إن يحته بعصهم نظراً للفط الملق عليمه (في الفور) أي محس السواحي (، ت و مها لأم) توجو، العقد بتسطي الالرم إنجاه وفيولا ، وحرح تلفظ العمل عدد كعدت أو شب أو حدث الاسلاق ولا مال ، وكدا بو أعطه من عد عط ولو فات صفى على كما فقال أن طال إن شب كان ده ، مسه قد شه إلا إن لا عب ولا مان لأن من للمر عن ولا حوم له كم سرّ (وإن صحت دون ألف لم تطلق) العدم وحود اللعلق عليه (وو محمد أدين معمد ) وألف لوجود العاق عليه في صميهما مخلاف طلقتك على أحد مقملة بأنفين لأن للله فللعا معادصة سنعني اللوفي كذا من وإرا فيص الأثماء وأثد فهو أمانه مسلماه (ولو فا عدى عسك بن صد دائي أد د د ) في عاس التواجب كم اقتصد به الداء (عدالت وصمات أو سكانه) أي صمات بي سب ( الساء"عنا) لأن "حدهم شهرط في الآخر العمار الطاله له فهما فول و حد فاستوى الدير والأحد ، ، د فارق ما أني و لا لا ( فان اقتصرت على أحدهم) بأن صميت ولم عليني أو عكمه (٧١) عادق له لم وجود العاق عالهسته و على أبر د بالعابات هم مامر" في بأنه لأن روي من مساسل ولا الله ماماء " لأنه ما صلح المار المار ما الترام العبول في فيمن معاولته فبرد لأبه وفي بنام لامتصابي ، وأخل بديك عكمه وهو إن صمات ي أنه، فقد م كنت أن طبي ما لك ، ولا تركل ما أن أن مو عن الطاف إنها عايث لايقال التعليق لابه عوعت بيرارأن هدا وقع في صمل معولة فالبراقعدين واستثمر لأبه وقدينعا لانقصوبا حراف بدياتي وما يوريع به في درم في بأن معنى دول السحار أي بياميث براهب تمييسه في ه

( قـــوله وحرح نهند الصمان غيره ) من العبر مارادف كالنزمت فكان سمى د كره مع ماحر ح (فويه المدن عامهمه) أي ينعني بله . وي فوقوع العلاق معلق عبى بعصها نه و بالديال الهندا العلى أما يناهى الاصطلاعي عافعاق عبه هو الصاب وعلنيقها النسها معنى ( فويه أي صفقك الأام المرمندة في) كان الطهر في الحل مكتبها الطلاق بالمائسية لي قال هذا هو معي طبق المسك إل صمت وأرمنا فان الذي يصر عفيته إتندهم و الممك لا الملاق

في حدوص هذه السورة د، قدّمه فيها ( قسوله وتمكن من أحده) كال يسمى عمديمه على قوله أو بعدر عليه الأحد الخ إد هد معهومه ( قوله وكالإحداد الإسم) كأن عول إن اسمى مالا ملد أما الإسال كأن مسوق إن أسى عال بالقصر فتلاعر أبه مثسل التعبيء مما ما أي ومه (قوله كاأن فالب يه قبل ديك البعاس مده في الدا في الدساح وقد سافظ مده سط يا اهم عقب صقيكا هوكساك في كالد السوى صحب ه مد الأحدراك (قوله وهي الإقاص التسمي الطاهر أنمراده من هديدا الحوال أن لأحداث حفزة المسمي شرف ف إد أراد للسبي بالإثناص فرد محصوصا سننبه وهبو الإماض شسمن لامطاق الإصاص وحطما فيموقف في قبول الشرح الآبي ووحه دفعه الح إد صاهره أن القيص راعا مستعرم للاف ص وصاهر أنه بلس ك. لك كا بعيم من قوله بعد ولا تكبي وصبعه بال بديه لأنه لايسمى قبصا

والله به البعدي المحص ، وصيره صحه علت إن السادون إن الله بعلت براك أن المرق بان ه بين ريمه هو على من في البيم لا أتي هم كيف والمعلوم أثر بمسلد مطلم إلا في الأولى لأن فيوله منعلق عشيبه و إن م يد كرها ، والتعليق هذا بدر مسيد ميشة فاستنوى الدمه و بالحرة (و إذا على بإعده على فوصعته ) أو أكثر منه فورا في عجر مني وبحوها سفيها أو يوكنها مع حصورها محدرة فصدة دفعه على التعليق عن فالله أفله الدفع على ديك أو بعدار المله الأحد للمس أو حنون أو خوه م سنن كا فيه السنكي ( بين بديه ) محبث بعر به و تمكم إلى أحده الا مامع له مسلم كا فاله الأدر على و علاد (ساس ) عام الله م خود من صمها و إلى م الحدد لأنه إعطاء عرفا ولهذا يقال أعطسه فرالأحدم (والاصح دحوله في مدلكه). فهرا تحرب الوضع لصروره دخول العَوْس في ماكم الإعصاء لأن العوصين مقارس في مانك ، وعد منه أنها به كاب عمهه م نصبي باعدتها والدي لاندجو في مدكه فير، دعو و محج بهر منها وكالإعظاء الريَّد الملَّدُ وقول الشبح في شرح مهجه أن منه على، سعى حميد على وجود فر سه شعر بالصلف ( و إن فال إن أفيصلي) أو أربت أو سبب أو داهم إلى كه الأسام في (مال كالإسام) في ماكر فيه (والأصح) أنه (كدة النعسق) 10 تاكه لأن الإقباض لاستنبي التريث فهو فنية تحمية محلاف الإعطاء يقتصيه ونعمإن دلت قريمة على أن القصد بالإو حروثه مك هال قالماله صلادك النعليق طلقي أو قال فيه إن أقستني كـ ١ دهــي أو د بــ به في حو أحيكان كالإعطاء • ي النســد يه فيعطى حكمه السابق (ولا مردد للإصاص عرس) عرب على دده من لأنه دسته عصه (قب و شع رحمه ) لما شور أن لإقداف لايه تسي الله بك (و - ما يحقق السنة) وهي الإصاص الدصمي لاعتص كال كرة الت حاملة بعاري رب لاعد صاعى المدعب أن ما كرة سهو إلا المدكور في الشرح والروضة إلى هو في صاحة إلى قنصت منك الرقي إلى أصطبي فا إلى

( فوله والذبيه ) أى المعكس ( فوله و . ا على المناه من ) فيد له مامر من أنه شيريد في العوس أن يكوب لمال العلق عدمه عد المحرصة في المديد مثل المناه على وعلمه في العالم على المناه على المناه المناف وكوله كلال مكاف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف وكوله كلال المناف وكوله كلال المناف وكوله كلال مقال المناف وكوله كلال كلال المناف المناف المناف وكوله كلال كلال المناف المناف المناف وكوله كلال كلال المناف وكوله كلال كلال المناف الم

و يسمى رفيضا على أن صوب العدره لتلاثم مافيها استبرام الإقتاص للقيص فتأمل.

(فوله، زالذي وصعه لح) أشار بهذا إى إسلاحالان إد لو غير أنه معنب عبد الأحد م يكن له ردّه كا لاتحق وطاهرأن سحل به الشارح حلّ معي و إلا والرحق أل قول المسم معسامعطوف على محدوف والتقدير أوجها منقت ثم إن كان سليا قلارد له و معسد فيه رده ( قوله عي أنه رد به العموم) وماهر أنه لايتأتى هنا إلا المعوم الدل الاالموي رد لاصح أنكون وال سينة كل عبد أي وال بطش معس الساسد وحيشه فقداهان فهاا الع موم بؤدّى معناء الإملاق فإن كان هد العموم يصحح الاستثناء ولإطلاق مثبله فتأمل ( قبوله أي من لايصح بيعها له الح) في عَدَ و طالبا التصيير مفسرا فكان الأصدروب بأحيره عني معصوراكا في البحقة

بصره من صوره إي حرى ، وج حه دفعه سينر مالإقناص قعنص (أحدد) بنده (مهر) قلا یکی وضعه مین بد به لأنه لایسمی قنصا و بسمی رقد صا ( وبو مکرهة) و حیث، رقع اطلاق رحمیا ها أيما (والله أمر) إله هو حاج عن أفسه الحمع في بؤثر فيه الإكراه (ويو عال ) طلاقها (مرد لله ) کو (مله ) کلوب (ووصه عله مر) أو عده ککوله کاما (ه عصه) علما (لابالسفة) الشروطة (م علم) عدم وجم المعنى تنسه (أو) أعظمه مند (١٧٠) أي بالصفة ( صات ) بالعبد الوصوف بنسمة الدر و شهر الش في الموصوف المارها العبياد العوص فيها العدم سديد، صفة السر ( أو عال ) من وصفه عقد دسر (مه عا) لم ؤثر في وقوع الطلاق لوحود السعة ، عبر حد لأن الإطلاق يقتصي السليم (فله) إساكه ولا أرش له ، وله (ردَّه ومهر مثل) مديه . . مني أنه مصمول عليها ضبان عقد وهو الأصح الايد (وفي أول قيمته سليا) بماء على منابه ما يسي به صدر حدا منج درث الصلة و حارق مالوم عرق بأن حديثها على عبد موصيوف وقيمه وأحصرت به مند بالمستمه فعاديه تم مراعيته فله ردَّه وأخذ بدله سلما تتلك الصبعة لأن المطلاق وقع فين الإمراء بالسول عواسد في سنبه الخلاف داك ويوكان فالمة العبد مع العيب أكثر من مهر المان وكان . وح محجور العالم سامة أوقعس فلا ربا لأنه يعوث القدر الزائد على الباسية وعي العرم، وم كان روح عدد صرب الساعد أن الطاق التصرف كا قاله الرركشي و إلا فوليَّمه (وبو قال) إلى عدا بني (سد ) ولم عدمه سده (د س نعدم) على أي صفة كان بنو مديره بوجود الرسيم ولانه كه دن ماها، معاوضه بعني لاناك بها مجهول فوجب مهر للثل كم بأتي وما ساشكل به من أن هذا الدعامين كال علا كالم عم علم وحود اللك أو إلا صاوقة وحصا وكان في الده أماله كل رديه أن الصامة فالصد أمران مسكه وروف الصلاق على إعطاء ما علكه والثاني عكل من عمر بدل حادف الاول فانه بمار تمكن كن لدياس أتوم مدّ مه فعماد في كل تما يمكن فيه حدرا هل إهمال بالمنظ مع الديمور إمكان عجامة (إلا) فراصة مناشره تملي أنه أزاد يعبد العموم لأن السكرة في لإنا ب و إن كات ميليمه لاعمه صبح أن د ير معموم أي من لايسنج سعها له عن مسم كأن كان (معموم) أومكان أومشاركا أو حار العلق يرف مال أوموقوها أومرهوما (في الأصح) قار

(قوله ولا كن وصعه من مديه) صعبه شديد و مدى (قوله لأنه لاسمى قيضاً) هدما النوحية من الأكريان بوضع من مديه لأن المعنى عديمه هذا الإقباص وكرابه سنع حج في المعابر به الكن حج فرض الكلام في التعليق بالسنس دول الإقباص قلا بعارض عابه ، وقد يقال إلى الصيعة اقبعت شناس الإقباص منها والقيض منه ، فتم يكف الوضع بين يديه نظرا للقدمي الذي تصمى أنه عديم الإقباص (قوله مطبق) إصارفهم الطلاق هذا واستثناء بحو العصوب في إلى مقتصى أنه لا لا وقو وهو مشكل ، والداهر أنه بحرى هذا مدائي الهاسم على حج أقول وقد بحال أن في كلامهم الإشارة إلى أن المعنى هذا ما معصوب أيضا حيث قانوا إلى أعطله صدمة المار ملكه إلى كان سنها والحار الوليه في حجر الرحوع إلى مهر الشل إلى كان معيها (قوله فالرد منكه إلى كان معيها (قوله فالرد على الكن المعيها (قوله فالرد على الله على الله على أي المساد (قوله على أي صدة المعلى كان) الكن شهر ما كوله ملكا ها قال يكني معار كن يستعد من قوله الآتي أي من المصاح بعها له عن مصب الم (قوله ولا على) أي العدد المعلى

تصلي به لأن الاعظاء نقيصي التحدث ، وهو متعدر في المصوب ماداء مصوية اخلاف العروب والله ي تطلق عن دكر كالمعاوك لأن الروج لالله العطي ولوكان محاوكا لحم كي مر ، عم إن قال مصور با طنقت به لأنه تعليق صفة حديث فيارمها مهر ابش لأبه لم يطنق محاد ولو أعضته عبدا لهب معصوبا طلقت به لأنه بولدائع حرج عن كونه معصوبا ( وله مهر مش ) في عمر يحو المصوب لأنه لم يطلق مجاناً ، ولو علق باعطاء هذا العبد للعموب أو هذا الحر أو حود فأحطنه ناس تهر الش كا يو عنق محمر (ولو ملك طلقة) أو صفيع (صط ف مدنتي للان ما مع فطوال عنه) أو الطلقتين ( فله ألف ) وإن حهلت الحال لأمه حصل عرصه من الشائث ، وهو السومه البكبري (وقيل ثلثه) أو ثبته بور يعا للزُّلف على البلاث (وقيل إل علمت خال فألف ورلا وتنشه ) أو تشاه، وشمل كلامه مالو أوقع يعض طلقــة فيستحق الجميـع أيصا . وهو أوحه عمــلا ، تولهم المار" إنه أهادها الميتونة الكرى ، والسابط أنه إن ملك الله د المشول يه وحدم مه ويد السمى أو معقه فله قسطه و إن ملك بعض المشول وتنجه بالمشول أو حدل متصودها على أوقعا فله المسمى و إلا ورع على مسئول ، ولو ملك علمه الثلاث فعالت هدى للاما ألف قط مي و حدم أم وتشين محالا وقع النشال محمد دون الواحدة على ماقاله الإماء ومن معه وعال في بروسه إنه حسن منحه أهماء أن استمعد ما أرد عن الأسحاب من وقوع الأولى شك دُمن ، وحار ما له في العمات، و لأوحمه الأوَّل ، و ؛ بعده الفرق لأبي و إن قال حو ، لما باكر صديث واحمده شت الأألف وتمتين محام وقعب الأولى شلثه فقط أو تنشين محاتا وواحسدة راث الألف وهم اللاب بن كات مسحولا مها و إلا كالتنان ، ولو قال طلقتك تدا، واحد مألف وقعت الملاث و حده مها شلثه كما قاله الأصحاب، وحرى عديه ابن المقرى والأصفوني والحجاري . قال في الروس له - وديه كلام الامام السابق فعلى قوله لايقع إلا تكان رحمسان وإعداء حراعبي هبدان مشري السر عاسيق له للفرق عليهما ، وهو أنه في ثلك لم مواقعها في العد الا بعد مح لفيه ما اقتيد و تعدمها من ورراع الأنف على الثلاث حيث أوقع وحده قلف تحللاته في هده ، وإن قال تنظي واحدثاة بأهب فصفها للال أو تللم استحق الأعد ، وو أعده في حدومه والأعد في مقربه ما أوقعه كا حرم به في الأنوار ، وقال في السنجر إنه المدهب ( ولو طنب بنينة مُ مَمَ فَيْمَانِي ) . أنف أو م

(قوله طلقت به) أى و يقع باتبا عهر السل ( قوله وهو لأوحه عملا التوغير ) قد قدم ما حالمه حيث قال بعد قول المآل ولو طلبت و حدة الح ما صه وله علب واحده بأعب قبلس اصفها بالله مست المسمى بلا أن يقال دائ مدروص فيه بد كان علاق عليه الشامات أو أن السمار الم راجع للمرأه و بدل عليه قوله الم أو يدها ، وهسدا هو التناهى ( فوله والعالمة ) أى على الراجيح (قوله و بلا ورع ) وعليه او قالت صافى عشر الألف قطيق واحده السحى عشره الأ بالسله الواحد للمشر أو طبق عشرا أو للانا السحق لألف ( قوله و لأوحه الأول ) هو قوله على ماقله لاسم ( قوله وقيه كلام الاماء الساق ) هو قوله وقع الندس الح ، وقوله للمرق سلهسما هدا العرف المثار باليه في قوله المؤلم الذات في الاق الآفي ( قوله المدار ما سبق ) لعرا الراد ما عدم فوله ولو ملك عليه النلاث لح من وقو عالدس ما وعدم وقوع الواحدة والا في المن التو النصر مح مين المرى في كلامه ( قوله وه أعاد ) عامه

(قوله وشمل كلامه الح) وحه الشمول أل معلى فوله وحمل المعلى فوله أى ومع الطاقة أو مع الطاقة المحلسة الطاقة المحلسة المح

مذكر الألف صفف الألف أو ( تم أبه وقع تم أنه ) عدريه على الشارق محما فيعوض و إلى فل أولى ، و به فارق أنت عالم تأعد فقيات عائد (وقيل تأعم) حملا على ماسألته (وقيل لايفع شيء) للحالمة ، وفي امحور لو قات صدى و حدة بألف فقال ألت صالى للاثر أو إلا ذكر الألف وقع البلاد و سبحن الأعب أي كاحقه وحدثها للعرامل كلامه أن اطلاق إليه فر نصر الرافاة فيه على مدأنه (وو قالت طلقتي عدا) مثلا ( أنَّف) أو إن طلقتني نحيدا فلك ألف (فعلق عده أو قسم ) عمد فاصد الاسم ( ست ) و إن شم نصماد العوص كما لو حالع مخمر لأنه حصل مقصودها وراده في الشبه ما عجال ( عور منو ) سد العوص محمله سعاميها له في الطلاقي وهو محال قيه لعلم شوته في النمة والميمة شصر حها أحدر الطلاق ، وهو لايسل التأحد من حدمها لأن الملك فيه العاوضة ، و جهدًا فارقت هذه فره إلى حدد الله وقد شبى فلك ألف فطعلها في اللعد إحاده استعل 1 مي لأنه الس فيه عمر عومم أحسر الايدق أما يوفقد الاعداء وحيف إن اتهم كما قاله ابن العمه أو صابي بعده في م رجعنا لأنها بو سأ به النَّاجير موص الصان فصدت الاشداء صدّق هيئه فيدا أمن بأنه أحمد من قال دكا مالا شبعط فبولم ( وقال في قول بالمدمى) وما المرض به من أر الصوب بديد بأن النفر م إيما هو عن فيدد الجم ، والمسمى إعما يكون مع صحته ير أن من مها الني د حد المهالان ، قال دل ماله ماله أود ماته فيد إنه حد ها فيه إد وقع المندق م مي م ما وكأن وحه وجو به مع الله على حارف والتصدم أن العب عبد نصل في ذات العوص ولا معالية بن في يرمن الديم في عبر الدراة ( و يت قال إد ) أو رب ( بحب لدار وأ ب بر و أعد فست ) فو كا أهديه الده ( ودحب ) ولو سي البرحي (بدعب على النبج ح) محود العلم حليه مع القلول، والثافي لابتدي لأن الله وسة لا : والتعليق فيمد م معه سوت الدل فيعلق المداي المر تواند به و العرالطلاق بالند ( بالمسمى) كما والطلاق مجر ولاسوقمموجو بفعي المدرق بلخ مسلمه في الحالكمائر الأعو صالصقه وللعوص مأخر مجامي وقوعه فيصمن الممش مخلاف المنجر بجدفيه تقارن العوضين في الملك وقوله بالسمى لا مدين ترجيج المعيف أنه لا يحب تسليمه إلا عند وجود العمة ،

( موله وق اعرر لوقات طلقی و حدة لح ) و نقسم هدا فی کلام الشارح قسیل المتن ( قوله استحق مسمی ) کان یاسمی آن یزید قبله لفظ حیث کی لاحق ( قوله سدمه ) کی الانف ، حلافا لمي اكاد لأمه يه الكرام كرمك فرفده المحدود ( . في وحد أو فول عهر مال ) لأل معدوسة لائمس التعرق و و د أل شدا معدوسه سر محصة و سائل من صححه بعدي قرم السمى مالو غال بالكرام التعرق و و د أل شدا و على ماية و هي حامل في المال الشرى في عن الدي في عن الدي في عن الدي في عن المحدول من كرام الدي عن الاملاه ( و صحح حائم أحسى و ب كرام له أوجه ) لأل العام في المستمى ما و في موروح و لالترام ما مال من الأحلى في في المال من الشرام ( و هو كاحلا مها هطل ) ألى في ألمال في برام المالية ( بالحكم ) في خراع ما ماله من الشرام ( و هو كاحلا مها هطل ) ألى في ألمال في برام المالية ( بالحكم ) في خراع معرفي في المحل الماليون الراسول العام من في المحل الدول الراسول الماليون ال

في المانك أنه ملك العوص هذا تتصل الدنول وأنها إنه الله الدنيم المحمال المحملة ومع ما ساسل اللحول وقلنا برقة العوص يفوز بالفوائد الحاصاة منه لحدوثها في منكدلاته إيما مهي لحب بعد الملاق قامر جم ( قوله خلاها لمي ادعام) ص در عدي ( قوم ما فان ي كتب مالا ) فان في شرح الروض عسانا النابلي وياحه فدائده أأن عمل مجهول لا للمن الدوصان إا به في الخال فأشاله ما إذا حطه عوضاً الله منذ على حج ( فوله وهي حمل في بالدال ) لذ من مفيومه و لذي رها بهر أنه النس الله وعد الدا وص مايو فان لحمل الكاكب حمد فأ بيا ما مرا الحمامينية إدارقه أن الله بر على كومها حاملا في الس الأص و إن ما الله وهوالد هر فع الما الحديد عن العالمات فواله فان خفيه فالأفرال وقواع المدين الديني ( فويدوية ماله مهر مس) أي وارد ماله هنا ( قوله وقد بحمله ) أي لا- إروفيه ما منهم أي برجين وفيه من النام خال جمع وعالما كالحكمة وإلا فلا قصد بقد تها مه أنه تاؤجها صح أما الله أم فيم مهر ( فوله المو من الزوج) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج عنامه معابدته فهو معاصه فيه الوب لعالق بـه برجوع فين فيولف بتدر الله وتبه و نصيعة بعد على الله سوال معوضه فالرا حوم له فالمداء م اكر هدس السيمان هند ولم المصر على لأول و عمر تما أتى فرا أنه فد الدي العوص مي حاله لأحدى فلاتامل هاميم على حج ( قوله سار اثانوات التعدم ) أي بدأ فوله سار سام العمومية رقوله سالو طبقها على را نمصوب) تحلاف صبها على د الدين معومصوب في عس ومر عالها الل ويهر الس كا يعم عدر أبي في عويه أو باسد ؟ ل شعر العدم الخ (الهيد وم حام من الحصد) أى مع أجنبي ( أبوله يخلاف مالو اختلفت ) كي دامه ، تم تهم سان على كل مسهم ( موله و حد م حالاعه) أي الأحق ( قوله ارمها مسمه ) كي مؤجر وحه

راوه حداق لمن الأعاه إقال شيخنا مراده خلال الحي د بدع واب حدال لحلي د بدع عدا و رد د كرانه ساهر واب هر د مرد أن المسال وهوفي رد حد د اللاق وهوفي اسمى وحله لح واد هر المالات و واد واب المالات و المالات المالات و المالات المالات و المالات المالا

می حدید اعماد و سعو دیت آمق آموی العراق ( و او کیلها ) فی الاحتسالاع ( آن بختاع له ) آی الده مواود سعد کا من آمی میکون حام آحیی والله ل علیه خدالاف عا إدا نواها و هو ظاهی و ما را آخی و هو د صدر حداده لی با سع ص در آری له حره بسما خداده مردود آس کلامه فیما را آخی و هو د صدر حداده ای با سعه ای با سع می و د که ( و لا حدی نوا که ) فی احتاد ع عدم د که نه در د می و د که آس سنت د می آو لا حدی سن ملاس می و حداث آس سنت د می آو لا حدی سن ملاس می و حداث آس سنت د می آو لا حدی سن ملاس می و حداث آس سنت د می آو لا حدی سن ملاس کدی به و که و سد می و و د آن می آن و با و کی اس می علی که دی به و که و سد می و و د که این المنافق علی المنافق علی که دا و به و که و به و که و الاحدی علی المنافق علی المنافق علی المنافق و المنافق علی المنافق و با المنافق علی المنافق و با المنافق و با المنافق علی المنافق و با المنافق و با المنافق علی المنافق و با با با المنافق و با

كول ده الايد ساي و صالمه بأس لمديدي هذه ( قوله وسر الدي أي فقع الخم عما وادل حدم ( ووله مررون ) هذا عد عدم و مه من ألد ن من الدري فيه تو حامها وقد ال بعد ف الأند المحمل أن المد لا ما له عن الاسلاق و أو الد عليه ، وها حمل ما ما م درم به وهو عدر مسلمه هاساته بعد لا ما به فالصور بي وه ردد بوكن م هو لدى احاص يه (عمله و که حو) کي به يو کل حو حر (عود ايه يو کس) کي لان مقعة لخم راحمه إلهم عامل مؤام . - الاحالاتي على أ وكان (عوله مهر مثل زوحته) قد يشكل عاصمًا من أنه رد کال العوص مفدود شد مل أم مح وأد والد أل الاقى مع دأحدي رجعد وع به المهج قد من م يهم التمكيل ١١٠ جامع مسا عاد كجرون وحمر وم تلة ومؤجل جابول يا ت عهر مان ثم قال وحرب بردائي د مير حديد حديده أحلى "ال في حدد ماكل لحوات الديد الله رحيد ور كريد ، عبرت ، الله لا يك ويد على هذا العبد العبد العبد العبد العبد معوره البرايع مغصوب وما هماو إن كالالتوض فيه فاسدا فيحس الأمر م يصرح فيه بست الفساد د " مه مه عد صدير من هذا العبد وها يعلمان أنه معصوب (فوله نقيده) وهوما إذا لم محالها في حمله أحد ال أمه ما ص الدرعي ( اوله و حامو الله ) قال مه على حمد إلى أرد ه مر على عران ويدمه فيد المرائم أنه لاحلاف عهم الرمايلا أن جالد عار مافهم الأدرعي ها (عوله ق مرم) أي المشر (قوله ما وله) أي لره ح

(قوه وو عدد) کی فدكني الايه ولا شبا صا التصريح (قوله مده) ای دان د خده و ا للدي عمل عالم الأم العوالي في من ومعاهم أم إن حراب في کالاحی سیمی وجه واحد الو يم في الدي مجع ون أراء له حمل علي المزالي وإمامه فقديينتم أنه لأحلاب بشيهما مهم إلا أن يريد باعتمارها فهم الأدرى 4 (فوله وح -فيرج ممانوكل دوم) ای فی رد کال فی جدمه اوكل م قبعي اد م م كاهو ماهر وكداس في للدي اهده (الله له ماله) هو ما کل و محاعب با فی شاح الروص وعم امره والنعفال لابي لابواءته عبي أنه لا برقي ما فيصاه صدعه في السيد عدده فاللها ألم الأحلى فالداحم

د کر قبل( قو هونو احتمع سديها) على لأدوم له لأحبى واعتم أبالثبيح في حاشيته استشكل هدا على مامراً فيما إدا بمالعث أمها على صداقها وتقسم أن الأم شال عبيرها كالأب ثم تمحل للحواب عن دلات كليواس مد کورین فی احاشیمه ود عر أنه لارث أكال دن د وره مامر ان Light we a way على مؤجر صد الدافع في من الموام، في دمتي المتس أموام حام على عس المدق لأبه عس ي ، ې و . د غو في دمة روح لمكن ل كان او ۾ ال ال علي مؤخر م داقها سافص داك عساداه وأعاو عله الأن المتعاملين مقادر في مش هه ايو في أول الكلام حوه وأمه هما فالآب إعا حالع عبى نفس السداق إذ ليس في لفظه مايوحت صرفةعق ذلك ومن ثم لم يقبل منه أنه أراد المثل حيث ادعاء إلا إن قامت عليه قرينة كايآنىعنالىقيىفتائمل ( قوله وكذا لو أراد الصدق) يعي فيالصورة لأولى كاهوظاهر ولابحق

أن النشيه في قوله وكدا

( عال حدم ) الال و لأحدى ( د د وصرح وكه ) مود عدد ( ووله) د م و ره علق) لايه ميس بوكين ولا وي في ديك والبندي مرجد بد ي ود سرمه أحيد ولأبد بس به صرف مالف في عوص اخلع ومن ثم لم عتب عليه عوقوف على من حدم لأمها ، علك فلس لخلع فأستساء الوركشي له عموع (أو باستقال شعم معصوب) لأنه بالتصرف لمدكور في مالي عاصب به فيرقع الطلاقي بالند و الرمة مهر مستن ويوام التسراح بأبله عمله ولا بسهاء في د يلد كراأته مالهما فهو عمشوب كمايك و إلا وقع رجعيا لامساع نصرفه في ماها عنار كو كاحر" وأشبيله جايع السمهه كانو قال مهدا المصوب أو عمر ديه صدح تناسع الثمرع الصودية من لحيع حايرف الكبر(١) كما حر" لأن المفعة عائدة لهافيزمها المدل ويو احديم أمد فيه أو عني أن روح - ي، منه و فالاعالم وأسام ي، منه وقع رجم ولا عرأ من شيء منه . بم إن صمل، لا درا إو لأجلي الدرك أو قال للروج على" صهار بلك وقع ، ٢٠ چار مدن على لأب أو لاحال هال م . يـ ك لو أراد مالصداقي مثله وتم قر ـ ٨ ؤ بدر كو . روح عن لا ـ وقبو . لأ م خكم أمه ، حب حجره فليم بالديس ١١٠ عدى هـ وفر ١٣٠ وق خواب مايا هاي فالله في قال هي له رق طلسي وأنت پري دمي صدي أو فيد أبرانك منيه فتجه مايد أمنه وغيل الع الحقت أو باك حرى ابن المقرى على الأول لأن الاتراء لايعلق وطارق ﴿ رَحْ سَمْعَـ فَيَ الرَّ مَدَّمَقِ عَنْهُ ﴿ عَمْ صح عم في الالترام لايو حب عوضا قال في الرونسية ولا المدائل على شاه صمعه في شيء وراعلت هی فی الطلاق بالدادة فیکون فاسدا کالخر د نع به ۱ تهر سن ,د لاد ق س بت و س فوط ن على و الله أعه قال كال داك علم الاواد فهما عربي عدم علوهد ما ديد في دوى وحد الماب تبعا لمقل أصله له تم عن تناوي القاصي وقد نبه الأسنوي على ذلك ثم في والشهو المدر حد

( قوله في عوص الحلع) يستشي من ذلك مالو حالع على مالها من الروج كم مر: ، فيه ( فو ، فاستشاه ، ركتشي له ) أي نصوفوف ( موله فينم ال الرق ، م ) الاطارق هذا مع الاستشار في عده وهو مالو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لايد كر أنه من مالها خلع عصوب أو ، كر فرحمي كالصبر مح في أنه لافرق يديهما في الوقوع باشا يمهر اشل وحيطند و ودم إل عدمة من غير أروحة بنجو المصوب مع النصر به تنجو العبب توجب وقواع رجعنا محهامه صرح أنجالم الاستملال وإلا وقع باثنا عهر خال ومام اصمله عديم بالا وقع كالمث أيت كا سناي ولما إه المهجة وشرحها مصرحه عادكر أي من الدفوع بالديند النصريح بالاستاب ويال صرح بأنه من مالها وهي مانصه أي والحام حاري من أسها شيء قال به من ماه ولا أسهر أنه عما ذلك سالة عنها ولا استقلالا رحمي كحم السمه إلى أن دل فل أمان أن أمهر سالة ، طبع أو استقلال سے بہر اللہ علیہ کا من ہ سم حج ( قولہ وہ جسم ) کی توعا وقولہ صد فہا أي كاأن قالله حلعهاعلى مالها عليك من الصداق وهم عد يشكل مد مرّ في فوله ومن حع الأحسى قول أمها مثلا خالعها على مؤخر صداقها الخ فان قوله مئلا صصى "به لافرق بين الأ. وعبرها في التوقد بعال إن ما نقدم محول على ما إد دل الريام على رد داش وما هم على حلاقه أحد مم بألى عن المعنى وأيصا فالأب ما كان له عليها ولايه في خله حمل منه قوله على مؤخر صدافها عبى حقيقته وهو لايملك التصرف ويه توصر رحد،

<sup>(</sup>۱) قول الثاراء خلاف الكم إن توبه الديء بس موجود الأك الصيداله مصحمة

ي، هو لأص الوقوع بالله مع قضع النظر عما يترمه فيهما و إلا تهو في الاولى إعمايترمه مهر عش وفي الثانية مثل الصداق .

وفد حرد بدالدصي في نعديه وف كشي بند بندشني النحسن تعليمه أبدي علم دروح عدم صحة نعديق لإبراء وقع الفلاق رحم أوصل صحبه وقع ، شهر ادار ، وأفق ندلك الوالله رحمه للله نعال

# ( فصلیاں ) ق لاحیرف ق حع أوق عوضه

و ( معت جنما فأسكر ) أوقال طال العمل بين لفطينا بأن سألته الطلاق بعوص فعا به بدون دكره براحه ه فتال عدى منصلا فيت وفي معتماد في الرحمة أو محوداك ولاسمة (عدى عبيبه) لأن الأصل عدمه مطلقا أوق الوقت التي تدعيه فيه فإن أقامت به بينة ولا كون إلارحين بات ولم يطالها بالمال الآنه بنسكوه مالم يعسد و نصرف به و قاله المناوردي لأن الطلاق بروه وهي معدف به وهو الأوجه ولاس في ثور حده سي وفي كرد بم عدى لاحد من إفرار حدد من المور الأن ماهنا وقع في ضمن معاوضة كما من فطيره في الشغمة (و إن قال دراست كدا فقال ) لماهمة في المورد ( ولا عوض )

## (قصمال) ق الأحداث في خلع

(قوله أوفى عوصه) أى ومايسع دبك كالوجاج ألف و و « وعا ( فوته أوبحو لـك) كال قال قسد الاستشاف ( فوته وهو أوجه ) أى خلافا لحج .

العسال في الأخالاف في الجام ( موله و إن م يوحيد قرر مله ع) کدافی بعض المنخ كالتحنة وفي تعصبها ماصه مأم يسبد و يعترف به قاله الماوردي لأن الطبلاق لزمه وهي معابرقة للدوهو الأوحه والس كن أدارا المسايرة شيء وأحكره الم صدق لابد من إثرار جديد من المقرِّ لأنَّ ماهنـــا وقع في سمن معوضه كا مر" صدره في الشعبة الم وانط اهر أنه رجع إن هدوالسحة بعد أن سع المحمة في الأولى فدحوار ( قوله وهي مع حرفة له ) أي بالمال

عدم إد حلب لأن الأصل تر عددمم مال يفيه " عد و تحتيب معه أود لدُّهه فنشب ما ن ما و إدا حلفت ولا منة له بوحب مستنه وكسومها رس معدة ولاء سم لكن الد. هر كانانه الأدري وا ركاشي أمها تربه ا وصوره مسته أن يقرأ على مان عما مع جع بدون فيصه قايل أفر بأنه حالفها على محمل شيء لائم الحمع إلا سعمه م مرمه شي. ولا هد قعمه ، على علمه في المه على وهو صاهي (و إن حده ) أي التحالعان الروج أو وكبيد وهي أو وكا يه أو لأحسى ( في حدس ، صـــه وقدره) أونوعه أوصفه أداحها أوقدر أحها أوق تد الشلاق بأن فالما صديبيي ثلاث أسا فقال ين واحده بألف أوسكن على الموص (ولا مله) له حاهم لم يكل منهما لمنه لا أنعا له -أو إحداها (تحالفا) كالمتبايعين في كرسة حيث ومن بدأيه ومن بر تنجير أن كون مدعد أكثر عان ألمام أحدها بيئة قضي له ( بوحب ) عد ، حيم أو صب أحدهم أو لحاكم العوص (مهرمت ) ويل كان أكد عا تعدد معال الصم على بعد الدوية وتعاددوية فواهمة كل تدر واثر التحاص إيما هو في العوص حادية والمال في ما العلاق والعد عول ما يه ومن تم لوهالت سأسف تلاما أمن فصفت و حداد فائ فسه و الدام في الأال هاما ا عملا با وراره و يحس أم الانعير أنه مسها بالله و حسامه ما ألأمه المريان أوقعين قال ما منسوه قس وفم يطل انفصل استحلي لأنف ( وو حالم بأنف و و با و با ) أوج . أوصله ( ر-) و ياب كان من غبر العالم جعلا للموى كالمعوظ بخلاف السبع لأنه عند به ماد حدو تم قال . . و . شیئا نعاب نقد السه قان لم کس م حال ثایر منال ( وق ) عرم ( مهر منس) ماند بحول بإنعوص (ونوقال أردنا) بالأام لدي أما د (ما فالمال) أرد، رماع ووحمها) أوقال أحدها أطاقنا وقال الآخر عمد نوم آخر ( حال على لاؤا ) لاصح كالداحد، في اد وم تم حب مهر المثل (ووجب مهر مثل الرحام في) المول (الدي) أم ما حداد الله م و عارة xt فرقة ، وأما لوقال أردت الدراهم وقات أردات الدنوس له عدادي و الكانات فسين وله مها المس الاتحالف ، وأما لوصيَّق أحسدها الآخر على ما أراره وكديد لآخر في أراده مسلق د هر ود شيء عليها له لإسكار أحدهما العرقمة ، برزل ما ١٠ در وصاف ما حمل باواح السمي وعار عامرًا صلط مند أن الدلاق إمال شع بالمالم من ين بالحد الأمم والعوص أو عم لثل إن فسد العوص فقط أو حم إن الله بالله ولد لم الراح الذي "، لا مع أما الا إن تعلق بما لم يوحد

### ا كتب الطلاق ا

هو لفة حل القيلة ، وشرعا حل قبد السكاح باللفط لأن ولاس فيه الك بو السنة و جمع (قوله عمد شم خبع بشون قدمته ) كأن قال صفيك كد فيست (فيزية ومن بدأ به) ماكن يبدأ هما بالزوج بديا (قوله بلاتسادق) أي يأن قال مهما لا أي مام داد حي (قوله إلى تنسى عبالم يوحد) أي يأن علق با برائها ولم يوحد أو وحد ولم يسبح الإبراء

( كتاب الطلاق )

, قوله والأصل فيه ) أي في وقوعه

(قبوله أو سحكت على العوص) أي والصورة أنها متعقال على الخلع موحد للمال كما هيو موصوع المال كما هيو العوس) هو معمول فسح العوس) هم المال على العود المال على العود المال على العام العام المال على العام العام المال على العام ا

[ حارب المدو (موله هو عة من الموس) الصاها أن لا ياللا علا أعم من خسي والمعنوي مكول ال اللي الحق الدوى و لمى اب عي علاقة كم هو اله ب و إب كال مبوی حسدلات صغر المسام وخدا ووعداه الأرال ماء ماعل حور الد ... و إملاق م گمر حل الله له على Lo Sugina ask وعدمه عالم لأطاق اللي هو الديم في حد لعي ١١٠ عي منه كا قرر م ساء فوه برق مساير المنا أن أبه حل القيد أبه متندر فالتاهل استعمل العدر مي هد دده محرد واعتمل أبه سيم ممسدر عفى الأعليق فمراجع

الأمه إسار لمن وهو إما واحب كلاف مول . ١٠ يوب وحكمين أناد أو مندوب كأن عجر عن السام خدوديا وي عدم ميل إليها أو، كول عنه عديمة ماء بحش التجور مها أوسئله خاس أى تحاث لا صار على عسرتها عادد في نظهر و إلا فمتى أوجهد الحرأة عبر سيئه الحنول وفي الخبر الشريف ودرأد أنصحه في اللساء كالمراب الأعصم وكدلة عن بدرة وحودها إد الأعصم وهو أسعن حباحين وقبل احبين أو إحداث كديك أو بأمرديه أحد والديه أمي من عبر أمحو تعثت فاهو سأن احمتي من الاما والأمهاب ومع مدم حوف النسلة أو مشقة الطاقم الها يشهر أو حرام كالمدعى أم مكرمه أن للسير الحال عن دلك كاله للخبر الصحيح الا ليس شيء من الحلال أنفض إِن لَهُ مَنِ اللهِ فِي أَوْلَ أَوْلَ أَوْلَ اللهِ مِنْ مَنْ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ مِنْ الْحَالِ إِلَى لللهِ اللهِ فَقَالُ اللهِ اللهِ فَقَالُ اللهِ اللهِ فَقَالُ اللهِ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُهُ فَقَالُ اللهِ فَقَالِمُ فَقَالُ اللهِ فَقَالِمُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالِمُ فَاللَّهِ فَقَالِمُ اللهِ فَقَالُمُ اللهِ فَقَالُمُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالِمُ اللهِ فَقَاللَّهِ فَقَالِمُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُ اللهِ فَقَالُمُ اللَّ له متصود منه من د السند منه لاحسسه لنافاتها لحله ومن ثم قانوا ليس فيه مباح الكن صوره لإمم درية ويشهرم أي شهوه كاه به ماي مامر ي مدم لا يؤمه ولا سمح مساله عوالم مَن عُمَّا مُنْهُمْ مِهَا وَأَرَكُانُهُ ﴿ وَمُ وَقُدُا وَمُحَلِّوُولَانَةً عَلَىهُ ﴿ لَمُتَرَّطُ لَنَفُوفُهُ﴾ أي لصحة سحيره أو عديلته كوند من روح أم وكري أو حدك في له لي فلا يدعج منهمة العدمية و العز هسدًا ممنا قدُّمة أن الخيرون ، وكرو مه لاون مسمه ون در كاج و (دسكرم) فلاصم من ولاسم من حوادي المحلول ومعلى الماله وبأثر إدام الإعليم الكن لوعاله صليه فوحدت والماحو حاول وحد، لاحاء الله على مكره كه مستدكره ( إنه البكران) وهو من ران عقيه عسكر الله وهو الديدة أديل والمدكم أليام يكل من الشقلة مما أثم به من أيحو شراب أو دوا، فاله مع داراته مع الله الكالمه على راضح أي خاطبته حال السكر لعدم فيمه الذي هو شرط الله على مود عمر قاله و و مديد الله ما ل ما يا ما الدام به ردي الله عليم على مؤاحدته ياغدف مرحمات وفاع ا

(قوله وولاية عايه) كاله أخرج به عسير الكاف الثارق را موه وي سير كره أبه لا سح في الثارة وي الثارة وي الدارة وي الدا

عليهما كالإتلاف لكن المرالحق مالهما يحد عديهما على أن خطاب الوصع لم يتعلق بهما في حم يــــع ان عامهما سے ل فی محو الإلاف حصة كمات يلنه بالعسلاوة في كلامه (قولەوالنهبى قىلاتقر بوا الصلاد الح ) حوال على سؤال مفدر التدارا ماكنف يقان إن الذكر ن لا على بدالسكايم معأبه حويب المهى قالايد وأحال عده عاذكره الذي خصور أن المُاهب بها ليسمن م در خلاف ر هو مكاف اثفاقا ( قوله ومن أدق عليه التكليف ج) تاسير به <sub>د</sub>ی آبه لا خارف في عقيمة الل الانه في كونه غير مكاف لكن هيند لاينسب بعدره ولأصبح فسنبهض الدر عوى أمور الحاف ( دوله کال لفیه أعجمي اج) وڪأن صرفته العارف عداوته س معده واستحمله في مودوع آخر على ماقله من النفصال ( فوله و ين كان في العصر أعهار) أى فلا ما من الطهور ي كلالدسيين تخلاف الصر مح فال ط هردييس

إذ العلاق و إن احتمل

عده فهو صعيف كمفط

( قوله وهو ر ط الأحكام) أي وقوع الما في وقوله بالأسد ب أي الله ما بوله كركون القدن ساماً لاتنه ص) أي فاعدي و محمول إداء الا لافت ص عالم، مع أن وجوب القياص بالقتل من خطاب الوشع أي خيث دخل التحصيص في مأسهم، عدم وحوب دبك التساص أمكن العصوص بديره نعى يقتصيه كا هما ( موله الما ود ) هو عادت د ول و مم و بعلاف الشاه ناهمر قاله یقال شأ اشأه إذا حتی و ر فی وشت اهاکد ای افقانوس ( فرله أمان عاسم ) کی انکر ن ( اوله محو صلانه وصومه ) و امر تا مر أو ال السلام أنه و الدين حاون ما والا عان السكر به وقع عديمه الله الله الله يشهى إيه السكر ما الله حج (قوله و مع الساقي) أي عمل يصبح تلاقه ولوسكر في ( قوله و إن كان ) أي الدلاق ( تو يه كيات ما وحتى ) ومثابه مالو قال إن فعات كندا فلست بروحتي أو إن فعات ك الدائب يروحه أولا كو يوالي بروحة أو إلى كاني أحمى است لى بزوجة أوقمنا تصلحين لى روحة أو بن اله تــك.١ ماعد روج عنه كون روحه لم أوماعدت تكومين لى بروجة فان نوى فى ذلك كله الطلاق وبع سد وحود معن علمــــه و إد فلا اله حج بالمعسى وقول حج أو إن فعات كذا عاعاًد الخ انظر وحهم في هده السور. وامير أن العلى فيه أنه يموي يما ذكر الحاها أنه لايمني منه مع روحها ل 🛥ول مند و سلاقها ( قوله مالم يقع جواب دعوى ) هل شرطها كومها مد مدك ه مد على حج أبون الله هر أنه لا شائره حتى بو د عب عديه حراء أنه روحها السب العبها ما لا عبد عا كر فشان ست روحي كال إفرار بالتلاق شؤ حديه عبد الفضي اله ( فوله تنفرانز ) و يترب عرسه واوع الطارق طاهره أما صا فال كال صادف حرمت منه و إلا فلا عند مو به الدارق ( فوقد وعا ق ) كي أث على سوية ( اوله حية كان) أي هم صدقة لم وقوله أن عبرائحه أي يرفي

الطائق ، حوطات به اروحة قال اقط هر منه العراق و إلى احتمل معه الدرق من الوائق فهو صعبت فا مل ( فوله مام يقع حواب دعوى فا فرار ) ر عد يأتي له في الدعاوي والبينات ما يحالت هذا فنداجع

( اوله و ال موله) هدد العيد ( الى في سه صدح الم مال ( قوله و كدلك هي ) أي الكمالة و عمر مها میل سامر اعسد و علم به ده کی لا بد می ادار فی کامر علی ها به آبه بوی سو و آخار في عال السكر أو تعدم وموله مسترية منه أي الدك به وموية وهو أي الصريح وموله موجود مها ي الله به ( او م ولا تم ١٠ ٪ له ) أي ولايصوت خل محيث لايسجم به نفسه ( قوله عند "كبر الهام - ) أنا ربه إلى حلاف ما مان عالم فان يقع بديته الطاحج بالمعسق وقول حج لمدله أي أن صدر في نفسه معني أنت طالق أوطلقتك أما مايحار للنفس عند الشاحرة أوالتصحر مهم أو معر به من و معرب سبى أنه لا ما و الموقة لهما الله يقم به طلاق أصلا ( قوله وكذ الحدم ) ووفال عامل على مدهل أحمد ووحدت شروط عرم الدي كون مها الدين عدد مركل دلك م به ما إنه الصراحة الحام في ال باق عبدتا حلاها لمن وهم فيه الها حج وكتب عليه الحم قوله على مدهب أحمد أي من عام عليه صحاب لأحمد والي قاس قول حيم الصراحة الخلع لا يكون ف وقاعل كونه ك ندي العلاق حدة ما مكر معه ، ل ولانون ( اونه وم شدي مديمة ) عد يدهر في أن مصار حدة باده عبر شرحاف الد في وقد د الده الله مش في بات عام عد عبر الصدم وال حكم إلى حد مده ( قوله و إلحاق مالم يتكرر ) لمريد كر وحه الإخاق (عوه و صح) حد من كل من ويه ود في المدكر م وقوله وقول الأدريمي الح (قولة . ( عاط أهل ) عظم على قوله في حقه دالله ( دوله و إلا خرو) عام أنه بد ح ، سان ومه بل عدم المؤخيدة ما معد لأمد مم والوب الدارق أعاد + كال كالا عملي الدي لأعرف للامعي

(قوله مردود الح) ومعاوم أن الصورة أنه أحدر أنه أوى أما في حال سكره الوقوع الكنايات وحيفته فاعم أوقعه علمه العلاق بإقراره (قوله أى مالش ق مه ) أى أومسه في حو أوقعت عليك الطلاق أو محوه تما يأتي . ما بأى أن الخون ، خبكم لا فوتر و إن مدر به و كر الدوردي أن المدردي الكفر بالصر لح والمكدية عدام لا للمدد لأن عثير المسادع في عالوره في صكدا في علاقهم ، ومحسد إن ما بدر دمو إلى كا من ، وقعيد السلاق وما شيق منه أدا د بأي يد أوها في الله (كه سنة) وعدائل منه بعد أن فين له عليها ومنها بعد علي سيئ (وأث حوالي) سكنه حراج في صابه و حدد فيه وأت (حالي) وإن فال فاء على سائر الدها فيسعل دفاه لاي العداد وإماره وحافا المات على المناف العداد ولا يتراكونه لايم المناف والمات على المناف المناف المناف الدال عميد لأن فالمناف الدال على المناف المناف الدال عميد لأن فالمناف الدال عميد لأن فالمناف الدال عميد في منه كا

(فواله برب العورسا) أى برب كه وأم سرب عدر أن الله و ساء عدول ألم يع أوكر به ( فواله برب العور برب على أو كرب به الموال و والما و الما و الما و الما يعد أن المراح من الوج والموال عدر أن المراح من المرب المرب المربكن قوله طلقت العار وكر ما ما والمراج والما يكن قوله طلقت العار وكر ما ما والمراج وهن يكون كدامه أولا فله علوا المربر أن في حاج أنه الماليا عود كالد ولا عرف هروي ساس مد حرد عان الروحان

ورع معدم السؤل فی دورس عمرهان او وجه بان کان او برق المدال من المدال فا ساله أن المدال فا المدال فا المدال المدال في هو المراك هو هو المراك المدال في المدال المدال في المدال ال

مسئلة في فروى السبوسي رحن سامي مرائه و حدم يرجرح من مندها مسه محص فقال مافعات بزوحتك قال طلقتها سبعين الهل يرح عالم الاث أولا الحوال مي جاء به الثارت مؤاحدة له الإقراره .

مسئور ما فال رحل ، عجبه الميامي بيرمي الي تدعي تكول مند الفراق بعي و علمه فاحاسات له صاف قصه لها اضع عديه الحوال عليمها حيث با طالة ف أمل حاله ، قال ما معل وقع عليه التلاث

المسئلة : الحصائدهم علاق لاكتب مع فلان في و قم المد شهاره فيكس الخالب أولا ثم كتب الاحراء أحواب إلى مسكم أصل مارقه مكانو له حصا أغاجات . له ولا سه و السه في هذه لو فعه الواصلة ولا علم أنه يكتب فلم لم تحدث و إلا حاث .

مدالته به فيمن قال عجته كوني طاله هر او أمالا دخيل هند به الحال والأستقبال وهل هو صراح أوكنانه ما ويد عليه بعدم وقوامه في الحد الهي الحديد أمالا أولائع أصلاً لأن لوقت منهم الحوات الندهو أن هذا بماء كنابه وافواع التبلاق في الحديدة والمائع به ثراء في مائع به ثراء في مائع

(قوله منه عد أن قبل له تدعم) الصميران لنزوج تقرينة ماعده خلافا لما في طشية الشيخ .

(قوله إداحلاع والتعليق) ليسهد في فتاوي والده وكائنه أشاربه إلى أن شرف خال به عالم ,دم يعده شي د فال عدله ي حبب به عبی شی کا ن فال على المدو أو فان العندق جرمني لأفعل أو الأفليل فلأجع عاله إلا نوجود السمه کے هو واصح وفوله فصاركاوها أيميك ه الى) در يفرق أرأتاميث طابي فباوقي في إدا كان الموقع للملاق هو أوهى محلاف معدثه لاصدق إلاإراكات هي موقعه فأمل ( فنسوته لارسعمل في العين إلا نوسع ) هد طاهر في في عالى (قوله و مرة مد ر لح مد ربه الشهد حبح على كالام أسق له الشراح فمراجع

مانى (ومد م) سبه بد الام ومد فة وسيرحة رويجا في المن ليس اسمها داك ها سيد كره وي مسرحه ويبعد فه و ويم سبك صفه أه الدى فا عير وعلى الطلاقى حلافا لحم كا أفق به يدر همه هد عدى . وكند الطلاقى برمى إذا خلا من النعسق كار حم إله آخر في فناو به أو ماروك لارمى أو وحد على لا أهم كد لابوص على الأرجح ولا والطلاق ما أهم أو ما معت كرد فهو عو حث لا نه ، ونو هم مع مين أه عد الدر يتم الثلاثة بعبة التأكد لم تشكر أر ، ما في كد في المرجع في المائدة بعبة التأكد لم تشكر أر ، وكد في لك بد كا حجه ركشي ومانى بروحه من شرخ من حالا فه خمل على ماإذ بوى المحدول و مرد كان كدية طلاق في حق المدوى و مرد كان كدية طلاق في حق المدوى و مرد كان كدية المائلة في حق في بالدول و عن المطلوق وقد أنه فه إلى عاد محله في ما المدوى و مرد كان كدية من مرد بالمائلة في حق المدول و المائلة أو فهو ها وقائلة كان عد بالاق و المائلة أو فهو ها وقائلة أو فهو ها وقائلة أو أمانا الله و المائلة أو المائلة أو المائلة أو أمانا الله و المائلة أو المائلة الما

مد کرم فی مدنم و مرحل به وهم مده الان مرعود اله حدث مصى رمن عكى فيه العملاق و من و موم علا ، وه مرس مركو به سده و سارم الدور به وه دكره في مدانه الله هد مصور على الما أراد أنه لا بختمع خطى وخطه في ورقة و رلا بران عثم حدث برا أحسرت كرابه مدامت على الما أن كتابة المساوف عليه على ما يأتي الشارح في فصل قال طلقتك أو أب الع وراحمه ( فوله على المداد الذم ) أي عدوجه ( فوله على الدائق وقع في لحل كدوله أب عدى و بالم مدارك المدافق عديه وفي المدافق الما أن أن أن حد سعى فراء فله فل على المائق المائة الماؤل على معاد المدافق المائة و أي على معاد المدافق المائة و أي على معاد المدافق المائة و أي على معاد المدافق المائة المائة و أي على معاد المدافق المائة المدافق المائة المدافق المدافق

مراع دارج و ما حج و ما در ال و مهن هوس - حمة اد الاق أو كر اد أو نعو كل محمد ا المراقب الرائد مرق المله ما ين البرحمة بأن مناه كل من للبرحم به وعنه واحد محلافه هذا قال مدر الحرف المتناف الما الله فان قلت الصابة عدا الرحمة الدال الله في قلت الصابة عدا الرحمة الدال الله عالم به قلم فلم المناف الما الله الله الله المناف المن

عَلَوْلِهُ أَكْمِرُ أُو أَن مِنْ فِي وَلَا يُرْضِينَ \* وَلَيْ هِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع سؤاها بصرف المفط النم ومن تمرلولم سنتمالك ذكر رحما بدله في خواأتم صابي وهي بالله وهي طالق وهي حاضرة وقول النغوي لوهل ما ک بائن أما تمث کان إهارا بالدي بداره به و ما المرى أن المنهي الداخل عني كاد لايشته على الأصح إلا أن اتن وآحما ماه للمرف فال الأنجواني المعنى ماقار بت أن أطلقك و إدام شارات صلافها كيف بكون منزا به و إنت كون إقرارا . . لاق على قول من يقول إن نفيها إلى وهو الله والمار أن أعمل المار الدو علم المارة محصولا فاذا حصل عليمه النبي قبل معناه لاء . . متناه وقمل ماصد والمحمد أنه ك أر الألمال ولا يثنافي قوله للوما كادوا يفعاون لــ قوله للعدايجوهال لاح الاف واسهم إد المعني أسهر ما كادو أن بعدار حي شوت موالاتهم و تصعت ماديهم فعمه كالمصار للجري النعز ( وبرحم دينا من ) وو ممن أحسن العراسة ( بالعجم في) وهي ماسهاي العراسة ( سراحة على لمدعات) الشهرد استعمال عديده في معدهد شهره الدينة بسيد أهاء والله بن أدى وجهان أحداها له كمانه قامار في الصراح على العرابي حاوده في التران و كواره على سان حمال الديرع أما ترحمه المراق والسراج فك به كافي اروضيه على الامام والووادي وأفواد المعاهم من الاستعمل ولا يدق أحر الشهرد هما عدم إلى خو أحد على حراء لان م ه موضوع بمملاق حصوصه خلاف دك و إن "بهر فليه ولا عبو صفي فيرف هيا د التيبر به من موضوعها الهيئسة كمقولة أراب طلافها من وثاق أوامد إفلم اللجال أوانا بأراسا النواحالة الدم أو أرارا عبره، فيسمى ساتي النها إلا مر منه كم لها من وأق في الأوِّل أه له ف أن و الله ي وفيلد ودعها عبيد دهره أو ادبرجي عثب أحرها بالبكه تحق الراعية في بديا الهم يدير فتقبل ماهرا وعلى العالاق من ارسي أو دراي أو حواد حاي أو قوسي أو تحود رأسي

(فوله قال لأشمولی الح) کان يسمی بر كرد عد سم الدي عدو مؤالد

(قوله التوله أسماع) وفي الا بوار وقال سائي صوبي وأرد أقد ما مسمى روحانه ما مين حمير مهي الداخلي أم في الصد فالوجه أمه لا الدن منه دلك الهاجج وكست عدله منه فوله فليوجه حامدي لا مع فراسة الهار فوله فلا التس يرادة عيرها) أي عبر الروجة والسادر من ها دالعد الهامة ما من قوله لأل فا مام سؤ ها الح مد هر فسه فالي الصاف بها كول ما الادا في وقاله فصر فيه المرى الح مقدمة وقوله أن تقييها أي كاد وقوله وله التي أحسل العرادة شامل بها في لدى حسل عير العرابية الهاسم على حج (قوله عن موضوعها ماله) أي ارواج (دولة و ملي الشادي الح) أي

قرع - لوقال أنت دانق بالدال فيمكن أن بأى مه ماي من ما بأن بدر و الله أنه مثقار بان في الانسال إلاأن هذا اللفظ لم شهر في لأسله كالمهر بان من عكن أن أني مه سول للوقوع مع فقد الله

ورع به ووقال أنت صالى بالقاف المعقودة قراسة من للكاف كا ينتظ مها بعرال فلا الله في توقوع فاو أندلها كاف صريحه فبالردائ فيمكن أن كون كالوافان بأن بال بالا أنه بمعطاسة اقدم الشهرة على الأسنية فالطاهر أنه كنامي بالدال إلا أنه لامعني حثمته والناء والثاف والكاف كثير في اللغة أي إبدال تعصه من نقص وقرى أن وارد الناية كشطت بـ وقشطت . (قوله فكالاستشاء كما أفتى به الوالد وحمه الله بعالى فهوك به الح)كدا في تسبح من الشارح قال الشهاب وحصير كملابحي أنه إن قصد بقده الرايادة قدل الترام من صبعة (٣٠٠) التماري كالتصيعة التبدي كما به إن بوي بها صلافي وحمة وقع والإ

فلالأن قصده هده أو بادة أحرجها عن الصراحة وإن لم يقمدها كداك فانسبعالة على بسراجتها كن في لسحة أحرى ماصده كالاسداء كأأبني the second state of the second ينع نها شيء بال نوي ديائه فيان له لم المعتبو عرام على الاسان غوام من خور فی و خو دلک صن بمام نقط الطلاق وإلا وقععليه قبل إنياته بتحو حوزتى والعامى والعام في دلك سوءه اها وهستكم المسحة هي أبي ساسب القياس على الاستثناء حكم الأولى اسى بو فق ماق دروی و الده ای بات اليها (قوله أن الاسم اللحكي الخ) نارع في هذا الشهاب سم عدحاصها هدالى شمال كال العكى لفظ الحلال وحده وهو يس كدلك إما الهكي جملة الحلال على حوام وحيشا فحركة لحر الأول نافية على عوامها وأدال ى دلك دراجمه (قوله من كات لعمه دلك أملا) لاغنى أن المواد تكونه المثه أنهمن للدمثلا ستعقول

بدلك كايدل عليه اساء

فكالاستار مك أهي به واند رحمه بقد مهى فلا شع بها شيء إلى بوى بائ قد بن عدم الملف وعرم حلى الا بال علوم من حو بي وعوده في ديث سبود ( وأصابت و أت محللة ) علم عدل العلاق و إلا فهني صريحه في عدله من الطاء (كناية) لعدم اشهاره ( ولو اشتهر لفظ بملاى كالحلال ) علهم سه عني الأصح عبد البصريين أن الاسم الحكى في حدم درفع حكمه حركة حكامه لا عرب في مدر با في الدر لاعرب في محل الدراع أو على الأرب في وحد الدرف الدراء في الأصح المدري أن الدر هد كسوم حكم بالرفع إعدال على ما الدراء أو عرب أن الدر هد كسوم المربي الدره في كاف حديد على قول محسوف كم هو المعربين أن الدر هد كسوم المربي الدرة في كاف حديد على قول محسوف كم هو المربي أن الدر هد حكم المربي المربي المربي في المربي أن الدراء أو على المربي المربي والمناف المواب أو على المربي المربي في المربي المربي المربي أن الدراء والماكة الأصبح أنه أو حرام مربي أن الدراء كالمربي المربي المربي المربي الدراء عواب حرام كدره للمواب المواب أو على المربي المربي المربي والدراء عواب حرام كدره عدد مدريد مشامه عدد كدره عدد مدريد مشامه عدد غيرهم بألف عادتهم والثلاق ما مسام كدره سوء في ديث من كاب المشامة دلك أند لا كم عدد المدريد بدراء مدريد على الدراس عدم أوى بدراء بدراء مدريد عدل المراس بدراء كالمالة عدم كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المشامة دلك أند لا كم يدرا الفسر بدراء من كاب المناء على كاب الدياس عدم

ا فراع به أنفال الحرمين فدن بالك بالدوار كاف فاجامن أن كون كرابه إلا أبه أصفيت من حميام الانفال الله عام يعالم هي له عجمل ووفان دالله الله با و كاف فهو أصعب من الله مع أن ته معاني محمديد منها الماصيد بنظريم ومنها المساحقة يقال بدائسكت الرأبان أي الداحة الديكون ك. بة وسف را . حية - والحويل أن عبا "أباند بعضها أقوى من بعض فأقو هـ الني ثم دالق وي ريمير فلناك تم ديك الروايك وهيي أنفذها والتدهن الدلمع أنهر لا كول كرابه علاقي أصلا أم را ب المسئلة مستولة في كان الحاعبة إلى أحراما فان له فراحمه الفاسير على حج ( قوله فهاي كسانه ) معمل موجيل أن للسف ميرت على قوله فهاي كانه اها ووجهه أن الأكدية ه ثقر إلى الله الدادي والأهما على كان بك هان قوله على الطلاق صرائع ولا كان حمد الري مع الصبحة أن تقول من فرمني أو تحوه الصرف عن إنسائله بنزوجه فهو صراح الأس الصرف فالوقوع ية لاسوفت على سة التلاق وهم قد هر حيى (قديه إلى مرم) منه مي كسنة (قولة و حو ١١٥٥) وحاصرية أنه إذا قصد هذه الراءده قبل البراع من صاحه الماري كان كمانه إن يوي مها بدلاي روحته وقع وإلا فلا لأن قصده هـ قدم الر - 6 أخرجه عن الصرحة و إن له مقصدها كديث فالصنعة على صراحتها هاسم على حج (قوله قات لأصبح له كاناله) ومن الدكد له أصا مالوراد على قوله أت حرام أعاط تؤكد العدد علها كاأنب حرام كاخترار أبالنسة وعترها ومي ديك ما شبهر على لسمه العامه من فوقهم أنت حرام كم حرم على لين أمي أو إن أمنك أنه بك منين أمي وأحيي أو مثل الرابي فلا بحرج مه على كوله كنامة وقد شمل ذلك كله إطلاق المصنف وليس من إلكناية فيها يطهر مالوقات له "١ د همة بي من أبي مثلا فتال له الناب متموج فهو جو (فوله ولا على لمان الح) عظم على العدم معجودة فيه حال المعني وكاتبه فال وعدم لكر وعي لسال حميه الشرع (قوله و بألف عادتهم) أي فيعتبر عالمه فيه .

> لآتى وليس المواد أن في لسانه عجرا حلقيا عن النطق بالطاء إد الطاهر أن هدا ليس من محل الحلاف مل هو صريح في حقه قطعا فليراج

الوقوع ووتوى لاحتلاف ما مهما إد المارق من الملاق والصلاق الاقداقي . ١ بم ما حرف الله، قر ما من محر مع المطاء و يندر كل منهم من لآخر في كشير من لأعاد فنهي ماركر ماه (وكمايته) أي الطلاق أنده كالبرة ال لا يحصر (كاأس حمه ) أي من الروح فعاله معي هاعهة (برمه) أي منه (شة) أي مقطم عنه الوصه إذ أن الدسم و أكبر عد مة و أنهر أبه لاستعمل إلا معرف من مع قطع لهمره ( سه ) أي مده كذ الدعاج ومنه مهي على الدن ومنتها منه من من به حدثه (على) من النس وهم ١١٠ مم و ١٠٠٠ مده بسوية لاحدي عدها ى أمد كا مر" ( عشدتى ـ عرفى حمث ) مها ما معها ما مد الى ( رحق ) مكسر تم صحوعور عکمه (مُعلِك) أن لان طاء عنه ( حاث على ما ما) أي حست سايات كما يحي النعير بالله والمه في الصحواء على عاريه وهو ما عدم من الصهيم بم من اله ين (لا به م أي رج (سم ك) عدم كون وعو لان وما عن من من ك ركبت لا هم سانت أما كسم فسكون جهو عميم الطباء وتصمح إرادته هما أيضًا ( حر بي) عهم مشمحمة أن م عامي عنی (اعربی) بمحمة فراه أي صبري عالم أحديه مني (العبني) کي کيني (واعمي ا تشدید الدال من الوداع أی لأنی طاعب شر و حوه ) من كل ما شعر با ارجه إشــعـر الراب كتجوادي تزوّدي الدرجي - اري نفسي نسري ارتث نسبت إلى أهرك لاعاجه بي فسيث أب وشأنك أنت ولية نفسك وسلام عديث وكني و شراي حلاما س وعم فها بدا وأوقعت التعلاق في الميصك أو بارك الله لك لادمك ، و مدأى أن أشرك مك مع دلامه وقد عدم دو أو من عداده و أم مناك طالق أو باش كنابه و حراج الجوها جو فوجي أنداك ديد أحال الله حرام عربي افعدي : وقو قائل له أنا مصاله فيان أمن مرد كان كرامه في ادم الاق والعامد فيه جهر الاي وي الصلاق وحده أو العدد وقع ما والد أحد من قول الروضة وعدرها في أت واحد أوالرب ربه كاساية ، ومثله ماموصل به هن ها هي بداني فعال لائ كما أبي فسن آخر المنصر من هما الا ب

(قوله تقصی د د کره ) ای من آنه که مصد (دوله و مکتر ها به ) دهسه آنه و را عن العرب کدلك لکنه لعة قدلة و وعدره شهج و مکتراسه خوره آنه د اها و مقده أنه د سام و إنما آجازه بناه على مدهمه من آن به ور من بده عوسا بندس خور الحق فيه عام من اله سن و إن اد يسمع وهو محالف مدهب سندو به من آنه لا يدن , لا و را د (قوله مع مصع اله سن و إن اد يسمع وهو محالف مدهب سندو به من آنه لا يدن , لا و را د (قوله به مور عکه) اله سنوم ) آی المعرب مدمست به را قوله با مور عکه ) من المحو دهی مستحمة مداخلمة مقال شیخه از با دی قال المصر بی و هد حال (قوله و خوع) من المحو دهی مستحمة مداخلمة مومده آیت مالو حدم شخص مالطارق علی شیء ده با شخص حر و آن من داخل مست فلکون که ماد فر و آن من داخل مست فلکون که ماد فر قوله و مانه ) آی فاس که ماد فر قوله فقال الالا )

فرع - لوصلورجعیه نم مان حملتها ثلاد دائم به شی، و برد وی علی مصد، و و مان است طالق نم قال ثلاثا وقد فصل بینهما بأ کار من سکنه السفس بالتی ما و و لمان أن للدی مسی اعتباده أنه من لملات می تلات ا کار من من تر مصلف و می فصل بدیشه و ما مقصع سام عده عده عرف کال کا سکنامه قال وی آنه من بمه الأول أو سال له أثر و إلا فلا و إل انتظاف بدیشه سام عده عرف

قوله يد السلاق من الدقي ردهدا السوطي و ، و به که سايد عن و برات مع حيث قال ألدى السوطى وأعطس ف من من النلاق وهو المحتى سامر أأنسارق فيكالامه سيوما من أن معرض رآء وال التلاق لايدي منسه وصاميا عبى ه عــــــ ه أي الأن وياسف مهاميلاق والخلام فيما إدا قال لروحيه أث مني أما إدا قال على التلاقي مشر التدعر أبه أي عمدين اللافي (قولاو کو عکمه) ا العدى عن العلوري أنه حطة ويدها والم لانكون حط رلان فصد له مدي لأوَّل أَمَا تُوفِد إ له مفعول كامط المسلك فالأحفاء أبه لايكون حبدأ توس

{ قوله وقوله بوليها روحو إقرار) كال المرق سه و میں اولہ لھے بروحی حيث كان كناية هيه أن الولى يخلك برو عها سعسه علامها فلمرجع ( قوله إقرار ما الله الاق) أي ويعقده العسداده كالمه عديه حدي ( فوله لا بدور & 300 July 1 -أي عموم هسا والم لاعموم له والعموم اللاى افتصاء إصافة أسأه بي المر عامر اسراد يدعو وعد تقيمه العجوم في السوة ووقال إر فحاد لا محل في حطاله -كاب واصحا ( قوله بأنه إفرار) لامخق أن هددا بالنطر الفناهر والغبر ماالحمكم و الباهن اذا قصد به إشاء النعبق

و مرق مله و این فوله دانی حث لاسم به شیء و به بری أب بأنه لافر سنة هذا مصرعة علی ستديرها والعدو لاكن وله محص النب علاف مسلم فان وقوع كلامة حوايا لتكلامها ؤ بد صحه بشبه بدماد كر م عجص السبة الم قدع وكمالق ما يوطيقها وجعيا ثم قال محمها ندنا فلا سم به شي. و إن بوي على لأصح ( و لاء ق) أي كل لعط له صريح أوكساية (كساية ملاق وعكمه ) أي كل مع معلاق صر نم أوكا مد ك مه ثم لدلالة كل منهما على إرالة ما يملك ، عم أنا من حرا أو ع قد عدى لعبد أو مة و من في رحمت بعبد لعو و إلى أوى العبدم تصوّر معده ويه نخلاف عدا عد ا على وج حجر من حيم و لحاصيل أن الروحية الشملهما ما الرق حديدي بدياجا الواحث حدد في قال حواعدم وسند الله بين تكتابة لبعد محاطبته به عده و لا بای ق حو "ب ته ما مولای عام کو به کا به ها وی قوله د ت می او حرمت علی" كساية في لاغرار به ، وقوله ما يه أحمل إلى الله في وهذا تروحي وله رؤحسها كمايه فيسه ، ووقسين له ير لد وال مركد رالد لد و ما شول روحه إلا بال أو رها لأن الد كام لاسحال فی عموم کادمه ، کدر فی برون به وقت به وقت کل مراه فی در که دد فی وهی فتها أم الارد فی و وأفق ابن الصلاح في إن عبت ، ب م م الد حروج أنه إقرار بزوال الزوحية عمد غيدة البية فلها بصد معيها وانقصاه عدم أوج ما برداء وواست الصلاق فقال كشوا عما تلال ء أو مطال كا وقال در المدار الله علم دداة الومن دنائ ماوقع السؤال عله وهو أن شجمه فال على يوجه خصور "اها على ما مي الفاللة هم لا يكني صعة و حام فقال الامالم أحبر على السلم "به قال " د ل دووع النام ل معلى من قولم الن حث كان على هذا الوحمة م ستصع بريمية عرفا سن لعمد العادي ( قوية حاث لا أن يه شيء ) أي و إن كرره صررا ( أوله على اشده م ) الصية هـــذا الفرق أن محل علم وقوع الـــلاق عوله سال حيث لم يقع حوالا مسكلام سعمي به قاد قالت له هل أبا طالق أوهل هي طالق فقوله طالق وقع فمبر حمع و فوله الذعم به شيء) و ينبي أن مثل ذلك مالوقال أروحه أنت طالق أولا والد ولفع عمله صفه واحدة ه مل يقوله الأوَّل أنت طالق و يلغو قوله ولا ير ج ، ب يوى به اسلاق فيم يشهر و بحشين وهو الأقرب وقوع الثلاث لأن الفدم أساط في عاله أود و هاذف ما وصدق ثالثا صقع المالات و سام يتو (قوله تشملهما) أي الراح و المحمة فصحت إصافية بمكل منهما (قوله والرق تحمص اللموالي) في علج إصافه الرح من منه مسد (فويه النعد محافظته) أي أم لأمته فيكتابه على (قوله كسمه ) أي أنه كسمه الجومونه ومواد والمواليها أي الزوحة وقوله زوحها أي خطابا لزوحته عهد (اوله ك يه فيه ) كي (اور يا علاق تران كان كاديا و حديده به طاهرا ولم يحرم باطنا وهد علاف که انظلاق قامه إدا تو د حرمت باطاهر و باسا (قوله د سان روحمه) معتمد (قوله لأل متكام لا محر الح ) فرحد منه حوال حدثه وقع الدؤل عنها في لدرس وهي أن شحص أع بي على روضه الناب ثم حمد بالفلاق أن لا يتبح لهما أحدوقاب عنهائم رجع وقتح للما هل يقع الطاء في أولا وهو عدم وقوع مطلاق لما دكره الشارح ( قوله أنها لانطبق) وهو موافق لم فَمُمَّهُ مِنْ أَنْ يُدَكُمُ لَالدَّحِينِ فِي عَمُومُ كَالاَمَةِ مُوجِيارَةً حَجَ تَطَلَقَ ﴿ قُولُهُ بِأَنْهُ إِثْوَالَ لِزُوالَ بروحية لح ) قد يقان تعر عما الإفرار بأنه إحدر بحق سابق لصحاء لم ينطبق على مادكر لأمه سابق لإحدارة كن العبية وحدث حتى كول دلك إحدار عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كماية كا فدماه عن حج في محول فعت كد فلسالي بروحة .

فكسانة على أرجح الوجهين و يفرق بسه و بين ما مر" في جعلم اللاثا بأن داله أرال والم حمل الواقع واحدة ثلاثا وهو شعدوهم يكن كناية مع ذلك تخلاف هذا فان سؤاهام سة ، وكدب حق لحاصرة طالق وهي عالمة ( ونفس الطلاق كنانه صهار وعكسه) و إن شتركا في إفادة البحويم لإقادة استحمال كل في موضوعه فلا كرح منه للناعدة الشهورة أن ما كان صريح في بالدووجد نقاذا في موضوعه لايكون صريحا ولا كنابه في عسره ، وسنأتي في أس سالن كطهر أمي أبه لو ہوی صبهر أمني طائق حر وقع لأنه وقع بابعا شجن ماهما في لفظ صهر وقع مستعد ( ولو قال ) روحته (أت) أو تتو يدك ( على حرام أوحر منك ) أو كالحر أو سنة أه لحد به ( ويوى ملاو ) و إلى بعدًا ﴿ تُوسَهُمُ عَمِيلَ ﴾ مانو ، لافتد ، كل مهما البحر ، في أن كني سنة ، حراء ولابناقي هذه القاعدة للذكورة لأن إخاله للكامرة عبد الإملاق من من من الصريم والبكالة إلا هو من قبيل دلالات الأعاظ ومدنول اللفظ تحريمها . وأما إحب الكند ، فحكم رسه الشرع عنيه عمد قصد التجريم أوالإطلاق لدلالته على التجريم لاعتد قصد طلاق أوسم إل الكفاره في لفتهما ( أونواهي ) أي الصارق والمهار معا ( حرب تلب ما حداد ) صهما دهم با فعميم إلـ العللا ف ي فع السكاح والتمهار شنته ( وفرن عدق) لأنه أفوى لإراليه ميث (، قين بدير) لأن الأصل عده السكاح . أما لونواهما صرتها بناء على الاكتفاء بقون النسبة بحزه من لفط الكماية وسجر و "لمث ما حثاره أربنا منهديما على مارججه الى بنفوى للكن الصمل مارججه في الأنوار مني أل المسوى أوّلا إن كان الطهارضج معا أوالملا في وهو بابن عا الشهار أو إحتى وقف السم رفان راجع صبر عائدًا ولرمية البكتارة و إلا فلا وهد ما فيه الن احد با وهوالعلمة و أسد الدُّول بأن الصلاق وعد يعم بأحر اللفظ فلا فرق عن مسلم الطهار وأحرد عاوع أن أعل بالحرة وقوع أنو الل مرتبین کا اُوقعهما وحیلند فیتعین الثانی (اُو) نوی (تحریم عیم) اُو خوفرخم آووسم (م خو.) هارواه الله في أنهاس عد س سأنه من قال بيث فقال كند ب للمث أي روحتك عايك عود. تم مر أوَّل سورة النحريم ( وعليه كفيه على ) أي مذ به علا ووله اصاه كا عاله لأسه أحدا من فعه

( فسوله فحصدته عملی أرجح انوجهاین ) انصاهر أنه كامه فی الطلاق والعدر فلمراجع

ورع سروم الدؤول من رحن ساحر مع روحه فعال هما أشاس في امريك سكرة يوابه وال الما رؤديك ألف عامة ولم يفعد علاق فهن يقع عليه علاق رحمي فيعد أم الذات و المواب عليه بأله حيث لم يقسد القوله الثالى زؤدتك الح الطلاق لايقع عليه إلاطلقة و حدة قوم دأون أب عله عليه بالاطلقة و حدة قوم دأون أب عالم في والم مراجعها ماد من العدر وقوه أن م كان صراحاتي والمهاري في المنه الاقتصاري المعلم عن ماد كر وكدا قوله كان وسناني في أث طالق الح أن كلا من كناية العدق والمهار المعلم المعلم عن ماد كر وكدا قوله كان عامل كان الله الح أن كلا من كناية العدق والمهار أب المعلم عالم كان من المعلم عن المراف المعلم المعلم أب المعلم المعلم في كل منهما من المعلم والمعد عن المرافة والنعد كون كان من الطاق والعهار في فرع حوقع السؤال في المرس عما لوقال شخص ؛ على السخام الأفعل كما هن هو صرائح فو على من يد كرها الراب على الدائل من يد كرها الراب على الدائل المعلم الله في المعلم الم

مار مه الدول فيه المن على الأشهو عدد أهن النسير ، وروى المسائى رضى لله عنه « أن الدي طلى الله عده وسركات به أمة عدائم أي وهي مار به أمّ ولده ير هيم ، في ول به عائشه وحنصة . حي حوامه على نفسه فأترال الله م يحرّ م لآنه ، ومعنى قد فوض لله بنكم يحيه أيما كم ومعنى الله فوض بناله بنكم يحيه أيما كم ومه يرد أي وحد سبكم الكنداء التي تحد في الأيمان وهو مكروه كا صرحا به أول الطهر ، و مه يرد أي وحد الموري حرصه المنه على المه على الله عليسه وسم قعد وهو د عمل الكروي مردود أنه سعاد سال لحوار فلا كون مكره هاى حمه لوجو به علمه وهارق المنهار بأن مصمى المنحر الم حدمه الوحمة بحادف المنحر المائم المناكر كال كما فكال كمان المناح المناس عالى ومن أيم كان كمان المناح المناس عالى مورد عالم المناف والمناه والمناه المناه والمناه أن المناح المناس المناح والمناه المناه والمناه المناح والمناه المناح والمناه على حرام المناه المناح والمناه المناح والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناح والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

(قوله فلم تزل به عائشة) ظاهر هذا السياق أن تحريمها كان بعد كالم حمسة وعائشه مع وفي حالمة المحرد الردى ما يسه فوقه ما حدد أساسكم ما فل الساس وي المراك أن اللي صلى الله علمه وسم الي حصه في حديد بكاس فد حراج مي بعد أنها في المراك من الله في المراك المراك وي المراك أن الله في المراك من الله في المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المرا

ما شيم \_ عسمى ها بروحاله كونى حال ها طاق أدلا الحيال ها ما العدد العدد العدد العدد العدد العدد العدد والاستقبال وهل هو صريح أو كباية و إذا قلتم بعدم وقوعه فى خلا اللق يتع أبضى خيلة أدلا مع أصلا لأن وقت سهم. والحوات الظاهر أن هذا الله ظ كباية فان أرار به وقوع الصلاق فى خلا صفت أو العدس حداج بن كر العلى عده و يلا فهو وعد لا أع به شيء ثم محت باحث فى هذه المدائم وعال الكباية و محت الملاق وعدد وها الدس كدائ وقال من هو كدات لأنه حدمل باساء الطلاق والوعد فعال إلى فيد الاساعال والوعد فعال إلى فيد المدائم وهو الملاق العلى عليه قال هو مدكور فى العمل وهو كونى واله يدل على حدا والدائل وعدا داد به عاجه المدال وهو والمدائل العالم ولا السية والمدائل العالم وهو المدائل العالم وهو ولا السية والمدائلة العالم والوعا ولا العلى حدا والدائل والدائلة العالم عالم ولا المدائلة والمدائلة العالم وهو ولا المدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة المدائلة المدائلة المدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة المدائلة المدائلة والدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والدائلة والدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والمدائلة والدائلة والدائلة والمدائلة والدائلة والمدائلة والمدائلة

(قدوله الدارل فيها) أي في معدق الدارة وعبارة التبعية كل بو عال لأسه أحدا من قصية مارية رسي الله عنها الله ل فيها الشارح بد حدادا من الكرية ال

(قوله دول آخره) سی ماعد، أوّله قال المحامل المعلى وضع خدت مقارل برمال ومسوم بالموضع المحاس من من م وقد صرح مل حلى الموقد صرح من حلى الموقد من المحادث في عرضا المحادث المحدد الله المحدد ا

م قام الله الله الموحة منحم الرام الله ماق علمه وك وارته أنه لاتعامه وی بیان کل حد هی آو و رئها نه نوی لان لاصلاع میں شه ممکن با برائن (و إشاره ناصی ے فی مو) ورن ہو دو فرم مہ کل تحد (وہ ک به) حصہ ول (فرم مه کالکنديد) وردّ على مهم عاصل إلى الدار و مع أنها عد موجوعه بها حافيد الله عام، حروف موجوعة مرفهم كالعدر العهالوفال أت في في وهده مشير إلى روحة له أخرى طبق لأبه مس فيه يشره خسه عد بي بو ها أو أصلى في يد وأن با عد عد و دلك مع احبهاله لغيره احتمالا قريبا أي وهده الساك الى ، ولا جال اللق المردة أ الكول إلى الله كول الأمال وكد الافتاء و خود ، فيوغيه به أحور وأسار وأله فيد في تعديد دهمل به وعيد عديد ( و يعد المشرة أحرس في تعمد ) كهانة و الداء و الع ( والحاص ) كمان ولدين وقد يت والأد الر الوالدوي وعدوال أداء . المعدود (قرابه اله) دود ( به كل واحد فصر حة دار حصر مهمه د من أن ع دسه ود كا (مادية) كا في سد ال مهمر ف عله فيه إلما تي ده د وك ما وك ما وك ما دي وكاره ما ما ور ما در ما الم الم ولا الماع مام على ما ما ما ما ما و ما المول و عامر في الأحرس أن يكتب مع لهظ الطلاقي إلى علمات المراق من وما في في ما ل أنهم أحمو الأحراس من الما الل الما وما يرج المواه والدس محملة فحس مد (ومك معير) أو أحرس ( الالاوم ودفعو) ود د عد ولا به (ورن و ع) ومسيد كل عبد وجل وسيرهم بدعد لا كام ولم المفتد عد كسه وهلأسهر وقوالمهاوي البراجاء أوازن البدول ومالك الاستاولا أأتما يدوق إيما فسلاس والمتا

( قوله م ١١١٠ ) و ١٠٠٠ منه لا ٩٠٠ من منه دلك فا وقوع لانقصاء العدد قبل السياته ال وقوم ولم أسار عنه ) أن الصاف (قوله أنه ماعمه أنوى) وتظهر قائدة ذلك في العدّة (قوله أنه يوي؛ أي لارب منه إن كان الصدق بات (فوله و إن يو د) ، يه (فوله صحت) أي الأحرى (فوله و عود) ني کاه ده دري في حدل به (اوله و ۱۱ موري و ده هـ) در لانتساح م شواد ده ولا ما يا مو حاديه ولا حال مها من حاف لا مكان أنه حوس الله حج ( فونه للصرو ة ) عليه علاء . هذه الك. م من إن إذ أن كلا منهما بحثاج لنية فلا مرجح الإحداها على الأحرى وقبله أي أهر فصر م) و سعى أن أي هذا ماصل في السر من أنه شه ط لصحته أن يكون هماك ع لان هرفال منهما علائم وأمهم محارب الاسار همايشترط لكول الإشارة كماية أل يوحاد فطالها الممومون لما الى أي محل على الأحوس فيه تصارف الأمارة فالزفهمها فتسول في عاية م السله بن أن محدو سند صرف مأه من مسكن ، درته كساية الأسكول كالق لم يفهمها احده منح الله الكلم على وحافظه في كارمه مس لف (فولة عرامه مها) أي ما كارمه الله (فوله ومراح ود) وكرا من رجر وأد عد الانه أنم فحيين أنه ها كرانك فياسا و حدر الدق أمرة أحل به المراجد جه بعال وصدر م يه ولا كديث هذا الفاحيم وال إلى من كالإلم الله إلى حدث ما معرض ها مد أنه حيث عني برؤه المتدر صال ومن عالماته أو قصہ (قوله تلمو) أن و شام قولة في بيك تملية كا بائد في قولة فر ساء ولو أب الله صابد في معرفوه وفاليد فصادره مريد مريد ف مردد الأساء وادو وعدره عوادو عد

(فيوله ولوفال الح) فال الله و عمر في هدا لأم المعراك شيء لأمه المس لمره الإشارةبالعمرة ولاء عم راوله أي وه د Land ( 28 5 min 4 B C . . . . الأحيان أنه لأحاج في عبدا اليَّاء إلى فسات وليس فهياء ما عمد ﴿ علاق الهم قر سا لدى فهمه النام ب معر حق سر فی کوں ہے۔ قراء فلامن (فولة عم roots) tweetings أتى مهده العبة إشرة توحه لأحسج للبية والساد به ارد علی من دعی الصراحة وسحكت س بوجنه يد يوره لاسلاق الق خم ا کو فت د من منه ( وین ک ، این کاری د ساسی ) وون العرق ( ١٥٥ عندي ١١٠ عنه ) إن كان فيه صمعه الد أق كها د الصميعة بأن أمكن قر دم و إن عجب لأم العصودة أصالة تتخلاف ماسمو ها من السوا عن والمواحو قال التحي المار الـ الاتي فلا وقوع ا وقبل إن قال كماني هــذا أو الكتاب لم تح أو كا بي رمع ، و محمد بدار في منجمج المسه . ونقله الروياق عن الأصحاب ، أما لو قال إذا جاءك حسى عائب الدي فا هب مصله و لتى الـعص وقع السلاق و إلى يركل فيا بني لاكر المال في وحرج كند المنها أمر البعام كند أو يوي هو الأسع شيء ۽ محلاف مالو آمن، بالک به اُوک به اُجابي ۽ الله فادسان ويوني ۽ اولدي . الله يي مو كيدك به كاأب جنيه وال بدوري وي برالا كون باك به كرا به على ما خواد من ارافعه عن ار على وهو مردود عال عاى فيله سره ماه وع الفي لا رعى اوهو العاصم ديا دا ديريا الكرية بدر أبه على مراول ومان يا وأن كا وهي قارد فدر أمهم أي صاعه الف في مسله عامر دامي و إلى م يهمه أو . م دوفيهم مافية و إلى مر بعيب . . و كا باير الإمار على الدق علم ما (صلت) بوجود العلمي ما ما تعما قال وجي . " د ما در تعالما فير فولة قار اللهن إلا مهراء والما عن عن يرا في في مها ياد العلي ما العليم ياده وإن ما المنظامة والعن حوار إحراء ذي الحدث الأكبر البرآن سبي فيله من د في تنجب عند ما يتوجه عالم الدرق ال صلة كوم أملة أول إلى المد ف من حد له لام الم وعد له لا له الم (0 10 100° arm

الطق عاكته وقع به العلق إلا أن تعدم مدم كا مام إل باعر في الأصح ها فاتهم حدوض ( ا مع و صدار دواورال في احدد مدول من (او مورال كسر الله الله الله من وص و يال على على على الله على مع مع مع الله "في وقع علم وقد علم على الكرا رن عنى قر مه كوصول عدله إن عني مصوله و ال عني مصور الأخر بي تم علق وصول الساق طاهب فوه سول أل كمال عديدين أو وقاول عديد الله ال فوق بن كريد بدار الله و المعيارة عني يوصون السكدب و يوصون صفه أن يد عي بديدين القديمة على جمع وقول مم كوصول مسه أي فان قرأت مافيه صلعة الماق طبيت و إلا الله الدرامات الاستام الا كان عل عو عام الورقة الكاوب فيها أو فيعنا الحروف ، وعليه فره يعاد علما عداله وه ملتبه مل كالام عصاف أو صاف كاناله مسطمة مروا بة من لأول ومن لأجر (الويدكية والصنعة) أي فويد وإل كسار خ (فونه قال عجي ح) معمد ( توله وقيل بل ق) كي وقد محي عبر سير لج (قوله مالو أمر عبره) أي كنديه ملاق روحيه وو سود كر روحه الان ما ي ( فوله و مي هو) أي الآمر عسيد كتابه المبر ( هوله أه ك به حرى و بالسية ) برار أن هــــ الموكر في التعليق ، ومن أنه لايسم إلا أن يقال حرادهأخره د بك رد في م حر والعرض منه النديم والكنامة من لاحر ( فويه فامنس ويوى ) أي فاله رقع (فوية و دوية) عنف عني فولة وحرب كتب (فوله أن الدي فيه) أي بر في (فوله وهو السحيح) معلمه (فوله وقهمت ما فيه) أي لأن ديك بعد فر مة عرفا (فوله ضل فوله) أي صفر، (فوله صفر ) أي وهو أن مصور تم عدم اعصيم القرال وهو منتف بالإجراء من عار باسد والمنبود ها وجوال عالى بالله من تجرد الاغلام وقد وحد (قوله عدم العرق) أي في وعوج اعدق

( فسوله أو كماني وقع ) کی وهو صدوره التی وحيده فاك أن ظول لا څخا ښه يېل ماقي هـ د ا العال بالمسلمة الصورة بالكي و س بال مع ماردود به الشرحاف وحبه المقامه سب وعباره الروص وشرحه عداأن عبراغثن مای ایل الدمها و بو ایمحی إلاموشع الطلاق طاغب وصول القصود وقبل لا وا سس علاق إن فان كى كادكر لال قال كتابي هدا أو الكتاب بهت (٠٠ ـ وله وحرح الس ) کی فی قوله ولو كناب باللهن ( قوله العم و عال روح لح) هو ـــــرا على قوله أو ماهمه وفهمت مافيه الح وفي للسخة تقدم هبدا الاستدراك على قدوله والأوحه الخروهي أنسب فلا) صدق ( في لأصح ) عدد قراء به مع إدكام و إعد عول الداعي في صرداك لأل العادة في حكاد أن نقرأ عيهم الكاس فالدالد إعلامه دول فراء في بنصه خلاف ما هذا وأرعا فالعرل لا صح بعدقه فيمال إرادة إسلامه به حلاف الطلاق والدي عليق لأن القصود بلاعها عي ما في الكناب وقد وحد ( و إن لا كن قرأه فارئ عنها صبت ) إلى عير بروح أنها أمية الأل القراءة في حق الأي محوله على الاصلاع على مافي الكناب وقد وجد المحالاف ماإدا حهل حالها فلا تطاق بعر إلى حسيمة المائلة والأراق معها والمحالة أو فرأه بعر إلى حسيمة المائلة والمحالة أراف عد على ويخامر أنه كافي المائلة والمحالة والمحالة أو فرأها و القرائم على مافية المحالة على مافية المائلة على مافية المائلة على مافية المائلة على مائلة المائلة المائلة والمحالة على مافية المائلة على مائلة المائلة على مائلة المائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة والمائلة والمائلة على المائلة المائلة والمائلة والمائلة على المائلة والمائلة والمائلة المحالة المحال

## 

## في تعويص الطلاق إليها ، ومايد سو ص العسي بيقى

(به مو على صلافه) أى مستهمة لاعتراها ( رم ) بالإحماع واحتجو اله أص أنه صلى الله علمه و الم حبر الساءه للل للله معه و للل مداره له ما لال الوله الله لل الأموا اللهي فل لأرو حث إن كسال! الرون حداد لله به الله لم يكي لاحسارهن الفرقة أن لا يعكن التحييم هن معني ا

( قوله علا صلاق) أي و إن سها حال السدى أمنة ( عوده و إن لدكن قارته ) أي في صلى الأمن (قوله على يا عليه مدات) لوقرى علم في هذه الحدة وهي بأنه أو معمى عليها أو محمولة الهال كن لأنه تعليها على صله أولا لعدم بأعلها سباع الكداب فيه على ولاقراب الثاني لأن منصود الروح اطلاعها سبي ما في الكداب وهو مداف في الحدة كورة ( قوله حداث ما إد حهال حالمت ) أي كومها في رأته ( قوله الانطاق ) أي بالمر مع عليها وقوله الله عليه على العام ( قوله أوقرأها ) أي العام ( قوله أوقرأها ) أي السيحة وقوله به على معمد ( قوله و حدال أنه كد في نظال ) أي في الوقوع وهو معدها حجم وقتل سم على مدينج عن الذاح عدد الوقوع وهو مو قول ادحمال لأول ( قوله تم نظام وقول كنام) من مدينة وقوله الصديق أنها يد قرأته بعدمها مع أن منظود من التعليق فو عام المنظود من التعليق فو عام الله الله الله الله في مثل دلك الوقائة الوقوة الشاكف أي الدهايي في مثل دلك الا كديمة الشاك ) أي وإن عدد فرادية المعراد ولويه هل سكى أي أي لا سكى فردام ( قوله الا كديمة الشاق ،

### ( فص\_\_\_\_ل )

### في عور عن العلاق إليا

( فوله في هو يصالصدق ) أي وما سعه من وفوع واحدة أو أكثر (قوله واحتجواله) إنما علا به لما قبل نبس في الآنه دليل على أنو يص الطلاقي أن محرد النجيم أيس المقام والفراق التن أحدرت المراق أنت طلاقم أومن ثم هال عالى سافيه الين \_ آنة (قوله إلى حرم) إنما قال لخ ولميقل لآنه (قوله قال الأدر عي مدهومه) يعني ماقي المان ( قوله ولا القل علمدي فيهما ) هو آحر كلام الأدر عي فكان يمسى للشارح أن الهقمة فوله ها

لي مورض العدق

والأوجيه أنه لو قال لها طلقيني فدات أت صامع بلاء كان؟ به إن يوي السو عن ١٠ وهي تطبيق نصبها صقب و إلا فلا تم إن بوي مع النفويص إليها عدد وقع ورلا فواحدة وإن بات كما يأتي ويو فؤص طلاق اهرأنه إلى رخليل فصم أهماها و حسد، و لاحر الذ، فالأوجه كما فان السدييجي في معتمد لذي عنصله ودهل أنه يمع واحده لأنه فهم السها واح الرابهم فهار دو أعت ما نفقه منيه و يستنف ما حقله فيه ( وهو علمت) لله الاق (ق حديد ) لأن دريمها سميم د مامي للقبول ( فشهرط لوقوعه طبيقها على قور ) من مدت مديد الواحر .. شدر مديده له الصور عن الإخار ثم صفيا لم مع مع مع مع و و و مث المر كع كول سعامي تنفيح بم فانت طاقت وقع لأنه فصل ، عمر فيه العالم عرا عدم العلم إذا كان عمر أحلي كا مش به وأن النصل بالأحمى عمد مديد كان اله ود وماي عليه لأدري و يأوجه اعسار بداء وتو أحلميا كالحام وق الكدية ما تج يده وعن مام مام عالى بي شات فان عالى بها با شاريد هو ، و بال الشعبي التدعث المراسة كاحرم به في النعبية وحدى عليه الل القرى والأصفول، عجر إلى وه حب لأبوار و ثاله في الدرات على النص وهو العالمية ( و إن قال ) عطبته التصرف لالمرها كامل عديد في الخم (صلى مدين دعم الطلب باب ورمه أمم) و إلى ما على بالأمماك الدنسانه إطلاقه و أ جال ٢٠١٤ محوص كا مع وما فايا كالهمة ( وفي الوال بوكر ) كم و فؤنس ملاقم لأحمى ( فلا يشمره ) على هد الدول ( فور ) في عدمه ( في لاصم ) سير مامر في المكاه والله يؤسيره لأن الدهو ص عمل عمكم مديد عد ألى به و بك ما فني حوالا عجار ولو أتى هما يمق عار التأجير قصعا ( وق اشهرامه صوح ) على ها السون ( حبرف لوكان ) ومن أن الأصبح منه عدم الثير مد الفنول متاسا وعدم برد (وعي النوايين ۽ برجوع) من اديو علي م لیکوں فلسن اگر من آیہ ( مولہ فقات اُپ دالق) حرج له مالو فال طاعب علی دانے طاح

لأمها أت عد تسمله قوله مدهیی و کشد لمد من عسمت کار کرد دو من کا هوه هرا بی اوله کار کسایه ) کی سیمه و توله وهی ئی و د ( فوه نیم ال بوی مع المدو من به سده اوله کار کسایه ) کی سیمه و توله وهی ئی و د ( فوه نیم ال بوی مع المدو من به به داد و وقع ) طاهره نی مانو و هم نقوه دلك و بی عابو أود كرد دول مانواه مسجر ( فوله و بی أحدها واحدة ) و سیمی نی صوره نشانه آنه فوص به به قرایدی شی نی و فید ما المان دال دلك فی رمان و احد أما و در سكل منهما فی الداری علی غراید ، بیدیی نی جم نمان دان کلا آنی یک آدن اله فیه غایشه آن ماراد علی الواحدة من الدوم بیدار با بود و الدار و به ( فولا فی طعتمد) امم كار و لوله و بر قلد ما حقه فیه ) و د شاره او بود الدار و به و بی در به الدور به فی من آن الدار به فی من آن الدار به فی من الدور به فیمی المان ( قوله و به با منز من منه الدار فیدی الدور به فیمی المان رفود المان به من آن الدار به فیمی آنها منز مناده الدار به فیمی المان و فوله و با به باز و بنی ولوفان لها می فی شرح سیمی الله من آول حی فیمی شدی به مندی الداری الداری الداری الداری الداری الداری الداری الداری الداری ولوفان لها من فی شرح سیمی الله من آول حی فیمی الداری الداری الداری الداری الداری الداری ولوفان لها من فی شرح سیمی الله من آن الداری ولوفان لها من عدمی داره الله شرح روس ها قال القدسی الداری الداری ولوفان لها من عدمی داره الله شرح روس ها قال القدسی الداری الداری در در الم شرح روس ها قال القدسی الداری الداری در در الم شرح روس ها علی حج وقول بیمی نقع الداری کی در در از و به ولوانی شداری کی کار الدول داد بیک می الداری داد به وکن

(قوله كانكشاية) أي مسلم ومها (قوله ولو وض طلاق امرأته إي ، حدين) أي مع أدو يص العدد كا هو مدهر إد يو معوس لهما العبده فلأ أدفي نعل ع إلا و حده كال حال ولأبحد ج إلى عث (قوم لأن علمقم عسمها مصمن للقول) هدا مدئم من بأحبر رد هو صيسال لقوله فشارط وقوعه طيقها عي اور كافي التحمة وعمرها ومعى هذا التعليل كاقاله ق التعصة أن تسقي عالع حوال الله بث الكال ك سوله وصويه دوري ( عوله ل مدم بردّ ) اللي ال الشرط ذلك .

( ما على ) قول ( أنحست ) لأنه لايصح نصفه و يصح على قول النوكين مناصر في له أن التعليق عطل حسومه ومحموم إدن وقوا اشرح و أدفى بوكانه أنه لايم مع بعينها شيرط في الأصبح وأله إيا تعرها وشرط بديديوف شرط حار هيدأمن حمع عن عاها وماهناه فيه إدارة لذلك وقول بعديه بال ماده عالم عرف فولم ها عار الدرجة دوه، في الوكالة لايجور لكن مرادهم بحاز ع من صف والا ساق حرم سه و الد تحور أم أند بأ الله مثاء على حرمة تعاطى العقد العاساء فلا و العام ومن مه مر السع هر ده من حال حسوس الإال و رياضح من حيث عمومه على مراو إلا عول عد له كامر في مكه حور الاشترف مع الدر و ما فان عسك و الت أد ل ويوله ) أي هم النمورض : إنه وهي التلاق عناه لم وقع ) لأن الكتابة مع اللبية كا صبر م (ورد) أن في و ، أو احده من ( ١٠٠) شعالت قديو مو ع كرام عدر التاري لفوا ( ولو هر صفتي ) عد مك ( دد سـ أ سـ ) عدى ( ولوت أو ) قال ( أيني ولوي نقالت طلقت ) عدى ( وقع ) كو عد عدم جيل حاه وكديم الله من حرهد رد كردايمس فان كها مع فوجهال أصحرم الوفواع إذا أنوت تصبها كاقاله الموشيجي والبعوى فيتعليقه قال لأدرعي وهو المدال يجلح وقصله كالالم حميله من العراقاتان وعلاها المرابلة وأهيم كالإمه عصدالتار للالوافق عمم مر الحرول كم م يلايل و مراحى، و م مع (ولو و باطري مسافه و وى مار ما فقالت طمات ويوس ) و إن معم مد مكاهو مدهر أن وقع مائه مها دمانا وقول الشارح عقب ويوسى أن علم مله من ديم ( ١٠٠ ت) لأن يا مد حيور العدر وقد يوياد (ويرلا) أن م و شيئة أويواه أحده ( او حدد ) ع دول مرد عام (ق الأصح) لأن صريح الدالاق كديد ف العدد فاحد ح . ته مهرم ، مه مي ال و واحد مهم د ح ف وك . بوت هي فقط ويوبوت مي إدا يوي الان والحده أوثا بين فعما ولله عافا لأبله العصاء أدول وحرج حوله ولوى الائا ملو العمد مهل فامهارد اقالت هدس وما بدا كرعد ولدويه وقعل ( ولدفال الدر قوح ب) أي قالت هلقت تعلي واحسارة ( أو عك ٨ ) أي محد ف ب ( فواحد د ) م فيهم له جوالها في الثلاث التي قوضها في الأولى وأمسهم إبال في رأند مام في أن ما ومن بم وقال برجن لذي روحتي وأطلق قطاق الوكيل أمرته

(قبل علمية) لأن كلا من العرف والوكر حور ،وحمه برجوع ص قبوله وبر بد التوكيل

كوار رفائه عدد أصد الاها ما شيل عدي برجوعه م ما (ووقال إداحاء ربصال فصلي) عسال

 (قوله وقول نفصهم) هو النهد حج وصفران المهائر في قوله حار وما سيدمرك وحواسيد التوكيل الذي أتي به نوكا وفساء به به حصومسة دون عمومة ولا عراض فيه علما ف who we get in 46 BALT 416 DIN مقرق أسكلامه فتأجين (فونه مع في يَجُلف و وحدمهم الجاوحات و کال الا می آن د حو دول السبف و را دوره ما البرسوهي فنظ فالد بع الحديق لحابي ايکوم عن څ ف

لم شع إلا واحده وو قال على عست دره إن "أن قصفت واحدة أو واحده إن شاب قصفت اللا المنفت واحدة أو واحده إن شاب قصفت اللا المنفت واحدة كا يو معدكر الله وإن قائم الشبته على العدد فقال على يعسك إن شابت واحده فسفت ثلاثا أو عكسه به وشمل فوالله فده الشبتة على العدد سوفالمها على الا أق أحده يول عنص المأخر بن والمصاهر أنه و فدمها على الصلاق أيسا فقال إن شنب صبى العدد مردور

# 

#### في العص للم وقد الصنعة والصابي

مها أنه شهرد في الصاعة عد عروص صباله لاد له الى في قدل و بعد و حوف صبر عه كاب أو كنابه فصله لفضه مع معده بأن تصد استعماله فيه وديك م برد هصده خدا ير ( من سان بائم) أو ر أن عش ماد ما بعض له لا كاسكردن ( دادق قد ) و بن أخره وأحد د بعلم مسلم لرقع الديم عمله خاله به ولو دعى أنه حده ماعله به كان بائد أو صد أى و أمكن و داله خدون عهد له حدون صدّى مسميله فاله الره يافي و مار بعة دروصه له في لاوى د هره يرد دار در مي الموم ولا يشكل عبى الأحير عن عدم فيول فوله مأفسد الطلاق والعلى مد هرا لدميه ما عمر به الموم ولا يشكل عبى الأحير عن عدم فيول فوله مأفسد الطلاق والعلى مد هرا لدميه ما عمر به المع يقن و د كانفه فير يمكن و فعله هذا ما عدن سكاسه حل الله في قد عن في د مو د الدر أو الحدون قيده ولا ستعى عن هدد د با مرضه المسكنات أن الدات لأن هداده وما مده كالمداح

( قوله صدت و حدة ) أى في الصور بين (قوله وشمر قولد ) أى في كومه مو عدد البدلف (قوله مهدود ) لم يدين وحه الرد ودا ودم في الرد أن التدهر مد كرد درك المعص لأبه حات أحر لمسيلة عن الطلاق وقد ها على الوحد كان أصل الطاق معدد على مشامه و حده و موجد و إدا فدم المسئلة على الصلاق كان أهافي دلاقي أو حدد على مشيئها عدا الدالت الدالات فاسد شاءت الواحدة في صملها

## 

#### فيعص شروط الصمه

( قوله تصدها) أى الاعط والعي ( قوله من الدان الله ) صهره و إلى على الدورة و فل حروم وهو صهر إلى كانت العصية الأمن خارج كائل الم العد فخول وقد الصلام ولم على سلام الدورة عالم الدورة الوقت أما لواستعمل ما يجلس الدوم عدث على الداده أن مدد توجد الدورة عالم الدروق الدان بعرق الدان المائل من الكان التي خدا حديها في الدائر الدان الحورة الدورة الدان في الحروة وسلم الدائر الدان الحورة الدان في الحروة وسلم علم قبيد الدوم في كالرمة الدراء على المائل من الحادث ( الوله عهد محدول ) أى الدان علم الدولة عدد قبول قول أي الدائرة المورة وعلى الدائرة المدائرة الموادة وعلى الدائرة الدائرة الدائرة المدائرة المد

[ فتاسل ] في تعص شروط الفسعة والمصنق ( قوله عسمان عدوف

( قوله عـــد عروص صرفها الح) هدا صريم قاأته يحمل قولهم يشترط دسد اللفظ لمعاه على أن ارادمه لمة إيقاع الطائق و يا سننه مادر منه أوَّل المات عدد دول المسمعة ويقع بصبر محه الاسةوفيد أشار الشهاب مع هاك يي أنه لاما ممن أن معي هذه الشرط أن لا عبرقه عن معدد إلى معى أحر وعلله فلانجاجه إلى هدا النقيية غابة الأمر أبه إدا وحدادا إف مما إلى حاليج حنشاءمم هساء أقصدمهدا معيى بالعمد إيقاع لوحبود هسدا الأحم العارض لتأمس ( قوله م أقسد الصلاق والعني ) أي م أفسم نعه چه ه ل حرى عبي ساتی مثلا کا هو صاهر (قوله ولا سنتحى عن هدد) أي ما قاس

ك يأتي فيمن النف لماله حرف بالحر (فوله وكدرو فال بها عطنك الطاهر أن الشبه راحع لقوله أما عطنسا فيمستأق مصقانقريبة مانعده فبرنجع (فوله حلاف سرداعمه) كي فلا تحورانه الشهادة فاعتالمة بالنسنة ريمه أفهمه قوله وس ظلّ صـــدنه الح من أن له أن شهد (قوله لأن مناهم على الصم الح) قال الشهاب سم يتأمل هــدا الـکلام مع کون السياد على أنمم حكم هده الصبعة و إن لاء د الماميسية لأنها تكرة مقصودة (قبوله وق يامنانقا بالنفيث فينحي الح) قال الشهاب المدكور قد عَالَ محود ياساقها بالمصللا فتعى التصويي إد أنس شمها أأندف لعدم اتصال شيء به فيو نكرة غير مقصبودة وحاسله أنه الحاجاء أراقيد بهمعين فالروحة عمرمسهم فيهده الصيعة ولاماتسودة مهامعيدي فقديقحه أريقال إن في يقصد جدة المنتمة اروحة فلا وفوع و إن فصدها فكأبو لا نصب فقوله في خودس الح شجه

اللك على أنه يستاد المنه هنا مدم أثير عويه أحريه و تحود لأن للعو لا قال بالإحارة عسير عو ولا يستعاد هذا من قوله شدط سنوده السكايف ( ويوسس النانه صلاق للاقصد ) هو "كيد عهمه من البعيد بالسبق ( ما ) كرمو العين وما ما بناسه به حاكما أو مكر بر الفقيمة للفطه في صوره ودرسه (ولا سدق مهر) في دعوه سبق لباية وعده عد علم الدلاق شعيل حق المعار به ولأنه حارف الته هر للماك من حال العاقل ( إلا يقرينة ) كا يأتى كدعواه أن الحرف النف مدمه تحرف آخر فتصدق فاها عابور صابقه حبيثد أماءهم فيصدق مصلة وكاما لو فال الها عام يك أم فان أروب أن أقول بنا يك مي قبول قوله هم وفي بقائره إن صبت صدفه وأماره ومن من صدقه أصاأ للشهد من محدة ف مديد عمه (ووكان د مها ساء فقال لهاياه الي وقصد الند ، له ) ، مها ( م دين ) للله سه العاهر د سي صدقه لأنه صرفه بدلك على معدد مع مهور الريد و صدفه (وكد روأدين) أن ميقت شد فلا ديد مي (في الأصح) عملا عيى لله وسددره وعدته ومن عرو عارامم من الديد ، أي حد عجر الأول بدقت كابو فيد بدافها وإن لد مع او لدى بصاء الحداد ووافيد الداق بمدتب قال الروكشي وصبط المعتقف بإطالق بالسكون مسد أنه في و الني و عام لا عم أي مطلب لأن . وه على أهام برشد إلى إرادة العاميمية وفي بإسائنات عب عبد حدقه إلى الاستنان أي مصاد و يستر في الحنين أن لایر جایم تدعوی خانف سال اها ور آنان اتلحن علاز مؤار فی الوفوع وعدمه کا یالی و لأوحه حمل كالمه على حوى فصد هذه له لله لله ءالي السمى حرا فيه هد التعصيل ( و إل كان سميا صرفاؤهم ) أوسم (قبل مر على أردر الدلام) عسمها ( فالساطرف) مدافي (صدق) ظاهرا لطهور القريمة ،

( دوره سدن الديه أو حمرد ) سحن فيه مامل عن الرواياى ولا فراينة ثم تدل على الصد والحدول والنوم الق الاعلم القافة فيا قاله ( قوله إلا فراينة ) ومها عالو فال روحة أنت حرام فيس وقوع الثلاث لم تربها صدقة فيا قاله ( قوله إلا نقرينة ) ومها عالو فال روحة أنت حرام فيس وقوع الثلاث له وأحد على معاصلة الصافية فيا الم أنه ده تها الله و أحد على سد علاق فا فينت حلافه عالو حاصا أنه لا معلى الذا أو أحد على نفيه أم في صيب أن م حرى بسد عالى فا فينت حلافه عالو حاصا أنه لا إمال كا فا أحد على المعال العقد أحمى من المعال المواحة عليه على المواحة المقاف أن فيهمل عقد ما ونو عدر عافه المواحة عليه على المواحة في المواحة في المواحة في المواحة في المواحة في المواحة والماء أن فيهمل عقد ما ونو عدر عافه المواحة في كال ها في المواحة في المواحة في المواحة والمواحة في المواحة والمواحة في المواحة والمواحة في المواحة والمواحة في المواحة في المواحة والمواحة في المواحة في المواحة والمواحة في المواحة والمواحة في المواحة في المواحة والمواحة في المواحة في المواح

فان

قال لم يقل دلك طلقت وقصيته أنه لو مات ولم يعلم حمراد، حكم عممه من في عملا عدهم العديمة ومنه يؤخد أن مئير في هذا كل من ثل الله حة تناه إلى والوع لكم المن الصرف المرابية ورن وحدث الدريمة ( وي حصم ١٠٠٠ ق ) معنى و محم كاشيه كلامه، وم يد مرد بن يصلم كا هو د هر و , عد أثر ب فرش هول في الاقرار لأن نعمه فسه الاقص ومأله إحدر سأترابها بخلاف الطلاق ( هارلا أو لاعدا ) أن داند ألف دمن العني وقع صفر و با المزج ع وللجمر الصحيح: ﴿ ثَلَاتُحَدُّهُنَّ حَدَّ وَهُرَاهِنَّ حَدُّ الطَّلَاقَ وَالنَّكَاحِ وَالرَّجَعَةُ ۗ وَخَصَالنَّ كَيْمَ أَمْرَ لَا مَا عَ و رلا فا كال النصرة ف كان وفي، و له راج من وحص مشاف الشاع . لـــه والكول لمعنا أعمارًا مندن من الهال عرف \_ الهال محتص بالكلام مد ٥ - - ٥ و رن رده مه ك ا دله بعض الشروح وحمل غيره عنهما تعابراه بداءاهرال أن عف بداء بدون بعي والمعد بأن لايعمده شيئًا وقيه نظر إذ قصدالله ظ لالله منه مده به به يوفو ع باصد ومن تم ديم بودين أسده ي وقد ود د الله الدي ول عدد كوى عدل الهال وقد ولا يدس في قود د تصد الدي ( أو وهو ١٠٠٠ تحديد أن كاب في الله أو كحم مه و به و كه وه من أو الله أن له و حد كل الدعن الرمان وأفراء و بن حاء الد كادي حراجه على حال الدابي ( وقع ) ظاهرا و باطنا كما اقتضاء كلام يرو ياتي، معرد وأنه مماهم به حريزيه في دأنو والما لماليد لأارا بي لاية لعاصب من هي محل السفرق والمبرة في العتود وبحوها بما في نفس الأمر ، تعرف الكافي ، بروح مراد في 🔻 . ق و ما هات إلى السله وهو لايسر فقيل له ألك في البلد روحة فقال إل كن بي ق " بد ، حه البيي بد بي وكا بـ هي في البلد فعلي قو لي حنث الباسي قال البلقيني وأ كثر . . . . .

( أوله كما التصداه كلام الرويون لخ) عدرد شرح . وص ، وقصية كلام يو دنى وتسعره أل لمدهد وقوع الهت .

(قوله عان لم يقل دلك ) أى أردت النداه ( قوله حكم عليه بالد " ق ) أى من وال الديمة على المسمد ( قوله على هذا ) أى ق الم كم تواوع الدرى مدم أن أرب حدره ( قوله كا شديد ) أى مادكر من المعانق والمنحل ( قوله وم يه أمره من هيد ) أى لا من من لام بد مر ق قوله العاد قول المنطق والمنحل المقولة من قوله أن وكرد أو ما كم ي الولى الما الدعج منهم المسلم ( قوله الأراب ) أى الدران ( اوله وحدت ) أى الم وقوله كدرك أى هرم وحده و من ( قوله ولا ولى رو به ) حدم أنه الدن رجعه فكون الاحدم بها نا سلى حدوم بها وحدم أنه الدن المعاد و مناه المران و عدم أنه المناف والمداف والمداف والمداف المداف والمداف وا

نم م و را وقع هد برقی خان به شمجه بر دری ما شه حتی به قسال همند روح تک فطال ران کا ت روحي الهيء في و عن من وقع الدارم ثم قال وأمتي به شيخه الرملي وهو يقتمني أن العتمسد الوقوع في مستدور ف ما حم مورد في الم للقرية الصفيرة ( قوله في العرق بينهمه ) أي بس ما من عن أا كافي و من حمال لاحد له ما أالتي (قوله صار ة التعديق) أي فلا يقم في ما ماية الأكالي وحور ما ما حاد ف من يد على قامة الانصاب و الإلى أن هذه الايلائم قول الشارح أولا محر أو معنى ها قول أعدات ومحديها الحر ( فولد بالله ) أي در أي الد ( قوله مخالف م كلامهم ) أي فان صحر ال كال ول حس الله في كرد لايعارض كلام عديره إذ هو منن على عدم حدث السمى( دوله إنا هو ) أي صحب النكاف (قوله الشا) أي دراهم أو غسيرها ( فوله ومذبه سو عراس، ) أي وكات من حمام من صحر سهم ( قوله لأنه م يؤلمد ) . ؤحد منه أنه لافرق في سائل على أن يقول ما ڪر ۽ فينجو أو عدمه حاث أراد عدقتكم افارقت مكا كم و ﴿ مِن ﴿ قُولُهُ لَمْ مَامِ ﴾ أَن و إن قصد مه معد ما تداد أهارد و المؤخذ مشه جواب حادثة وقع الداؤال عم وهي أن شعصه أر د أن هرؤج ما أحب وحله ما به فأفي بأله بحرم الحم بينهما تمإن حرقاله عدائ في الله عرفاع له روحه ترترؤج المن أحها وهوأنه إل كال علما مأل حم أن الدالحم وصح العندا- في و إن ما يعز بالحنع معي أما الل في أن ذلك أمن محوّر لمعدد الدين مع كون الاو لى عليه على روح به مراسح (قوله و يصدق في حهايه معماء ) أي ولا م سب إلى كان حادة وقوه و ع أي صد ( اوبه معر حق ) منه يؤخذ حواب حادثة رقع السؤال سم وهي أن شخف هاد خرائه شخص فشاخر معه قاما الدالاق أدلات لاحرك له في ها والسنة فشكاد لله " الزير فأ كرهه على أحراله له بك السنة وهذه ه إلى م تحرث لا العمرسا وحود وهم أنه لاحث لأن هذا إكراء سيرحق ولا يشترط تجديد الإكراء من الشاد الذكور ے کور ماوجد سے اُنولا خین آ کرہہ علی، عمل حمالہ اللہ علی عادہ ال لو قال لہ احرث اہ ح لم أب على وكان حلف أنه لابحرث له أصلالا في عال السلة ولا في عمرها م تحت عادام الشاد منو من للدموسر منه عال لم عرث عافيه حالف مالو من حر داميل فاعب الدلايعمل فا الكره سنه فاله محلث لأن هد ( كراء حل و للان له اف قول حج قال دران ولو ي عساره وم كرهه ی دیگ حلث باخراب

(أو به ما به مردود) راي هذا القدر من حث إله فهم كاستقس عن صاحب الحكافي أبه قائل عدم الوقو عرحتي أيده عاركره وصاحب الكافي إنه مول مانوقوع لأمه يقول في اسي عليه ۽ خات ليان ا الح لمي وحياده فا ساوح رى كى كالمانسورة الاستدر الاشحط خلاف الشعر بهالبناء المذكور يي ڪلامه فلياس ( قوله مالم يعرف معناه ) الأولى إستقاط لده معام لأنه هو الهائث عبه وعبارة النحفة ورد باأن لجهول لايصح قصده

( آوله کرلافسنج إسازمه) أی بالکالرمائز" بالحری**ه** إد ,کره عمره سن (قولة الاصم إسدامه) أي م تدلم كل مراء أد هو وصح إلا مديع لاكره ( وولا ولأبه) أي المنظري و ون أي وكل ما كان كاست بدا أكر د د مد وسي ها مهر و وله م هدم الح (فوله أو صلى حال) حدة لحج (قوله رحه عله) أي المدوم كارا ، وقوله وكد الو برى المكره أي علج الراء (قوله قد له) أي وله قس ودله لنعد (قوله وحه) أي فان تمكن وم عمل حدى عليه اللوم حيث ، ولذهر التعلم بأنم على أنه لايمنع من العبيُّ الدوء وحود من السحي من اولاء عصورهم عالة عنا يا كحرمه و باحه با أحرى وو فس عدم الحاث وحفل دلك برداراً ، و الراد عسكن الله كل العالم في مثيه ما يعد (قوله إحدى امر" ١٩٥٨ ) مههومه أنه نو أكرهه على الثعبين بأن قال له من اساس . د. اهم و ١٠ م كان . كره . وهو ظاهر ( فوله فسكي) هو بالتحديث كي في اعدار فال الكدية أن بسائه شي و يريد عارد وقد كيت تكدا عن كذا وكنوت أيد كمام فيهما ، برهل وكرون ريد و أني ريد كمية كر القول سياه اه علمل التكنية على وضع الكابية والكابد هي الكاه كالد - عد عبر مصاء ، ونعل هذ عصب اللغة ، وأما عند أهل الشرع فهي بنت تحتمل مراد وساره لبحدام في الأعبداد له سية المراد لجفائه فهو ثية أحد محتملات اللفظ لاسه معى معام مدوله (قوله فافر حلف لرملًا) روحته الح ﴾ أي ويبر" من حلف على دس الك بالدخال الحشقة فقط ماء - لا بالوعد، قعد، الوعد (قوله فوحدها حالصا ) أقول . إنه بن أن حيص كان موجودا قس حمه ، وعليه فاو حلف وهي ماه قائم حاصب ، قال عاكن من وصل قد ل خدص وء معن حدث و إلى م عمكن مان طرقها اللهم عقب الحلف بر بحلث كي من قسمن عليه الدوم وكرية في في لو حلب ساء كين و السعام عدا فتلف الطعام قس مجي، العد قامه إن تمكن من الأكل وفي مأكل حدث و إذ مار وكب أعد لطف الله به قوله فوحدها حائصا ومثل دلك مالو وحدها مريسة مرصا لا طبق معه الوط و دادحيث ونصدق في ذلك لأنه لايعل إلا منها عملا ممه مرحت موكدا به حسب بنشان زيدا حقه فيهدا الشهر فعجر عمه كها ياتي محلاف من حمد ليعسن تد وقت كد في بعضه حث حث مث بالله مالو حلف لايصلى الظهر مثلا فصلا حث و حدث و حدث المحدث و حدث المحدث و حدث المحدث و حدث المحدث ا

(قوله عدملا منه) أي أو من ندم با تهم نوجت جراله عن (قاوله فقيد عدم) المتعدر من هذا أنه لم المدر على خمله وإلى قدر على أكار دعم وله لأنه لله في علمه أنه عاجر على هوف عمله ( فويه حص "يم مه منعصمه ) كلا أصلي السهد في هم اليوم ، وقويه أو أي عما يعمله كالا أصبي في هذا الموم فالمداد الديث لحول فالام الما إلى مشامي القائرة ، وقوله فاصد الحوام الأي المعصية ، وقوله أنه أراد الحر أوجه منه أنه له عال إنه حال على الراد له عد كرد عارقه الا السبيد، من بدا أظهر لما ادَّعاه سنبا كتوله وحدت معك قبل هذه الوقت دراهم أخدتها من حهة كالما فدكر الدين أنه تصرف فلها وأثاب بلك علواعه ، وقياء تولاله ومله للشباد المصوب من حهة اللَّذُم ، وكتب أيسا قوله فإن مجز عنه أي إن م إلى المع دوه، في حر • من الشهر ، حلاف عالو قدر دو و " م "مسر بعد فانه حيث لندو مه ادبر" باحد بره م و صراح ١٠ يك قول الشهاب حج في حر النه في أو من مني منتني نوم كذا مثلاً ولم أوف فلانا دينمية فأعسر لم يحنث لسكن شيره الإعسار من حتى النعاس إلى مصى منأه ها وقول جنج شيرها لإعمال الح أندابه حامل أنه تصليه حقه عبد آخر الثنهر مثلا وأعسار في يوف الذي عينه للوفاء بلكن أيسر فاسن بعد الحلف وكان يمكنه الذِّين ما سر بدري وقت بعين فالدهر عنا م الحبث لأبه فين الوقت لمعين النس متمكنا من الدهام إذا لا من بالأداء إلا فيآخر الشهراء والترَّ ليس محسورا فيما أينمر به ص لآخر فيس في الافه عواب المرّ باختياره ، ولهذا فارق مالو حلف ليأكون دا الصعام عد وأنميه قبال المداحدث دوا فيه بالحنث ، إذ الترجمور فيذلك الطعام، ويظهر أن الراد بالإعسار ها مامر" في لنصل، و يحتمل أن يكون ماهما أصبيل فلا يماك له هنا حميم عايدك له ماتم و إي يدك له الصروري لا الحاجي اله حج قسل بالرحمة ويكام السيم ولو بدون أي الش في علهر (قوء سعويت) لوحؤف آخر بما يحسه مهلكة فاحتمالان للامام من الخلاف فها إدا رأو سوار ضود عدو قصر به قدن حلاقه قال في السيط لعل الأوجه عدم الوقوع لأنه ساقط لأحبيار براله ميم على منهج

فالصعة الله يدة لذي مروده في مار كديث كالصوح به قول مارمي وتمرد أن السرقي حي دي الروءة , كره (أو حاس) دو لكافي ريضه و مجه أن مره و ما عث الأدريني نصر ماه نه أن انقبل لدى مروده إكره ( أو ي ف مال ) شأم به ، قبول مروضه إنه للسي ماكر ه محول على مال قبل لا . ي مكيم مع موسر أي سعى "حد حمة د . كر في حسة برو ماي ( ومحسوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دويه كاد. جاف عوجسه مر المار وكالمهاديد الفتل العص معصوم كي حاته الأرائي مان مي أوسعم وكم رحم في أوجه ، جهال ، و تنجه أعد الإلحاق باقال هـ خو جراح وغي الله ما يا تام روحسك و إلا فوت ته حالا كان إكراها فيها يظهر ، غ ب تو ترب مد ، روس هميني أوكه ب أه أسب صومي مالم يكن محو هر ع أو أصر ه إله الأول الأعالي عدله دُدري أي في صواء الشراء. وهو صفر ( وقس يشترط د - ، وقس فال أواسم أو سنرات محوف، لإفقا بهما إلى السل (١٠) شلاط الدورية) في الصبحة كائل سوى عديات الإحبار كاند أو إصارفهم من خو فساند أم عثوال عقبها من إلى شاء لله ودعوى أن وشيئة بالله المدم لا الطاوحة صفيف ولافي سرأه ( بأن ينوي عيره) لأنه تحدم على بالت فهو منه كعام (وقت إن اكها الا علم ) كما وه أو دهشة (وقع) لإ عاره مالاحسار ، ومن تم رمت لكره سلى الكبر ولو قال له بيصوص لا مركاك حتى تحلف بالطلاق أن لاتحد بنا أحدًا كان إكراها على الحلف فاد وقوع الاحدار بحدادف. و حدب هم و إن مر عدم إعلاقه ولا داخر ما بعد ، ركواهه على الحام (ومن أبر عو يل عليه من) نتتو ( شراب أو دواء تقد طلاقه وتصرفه له وعسه بولا وتعد على له هــــ ) كما مــــ في السكرين عنا فيه واحتاج لهذا لمنافيه من العموم لبيان مافيه من احلاف و حلاف ماردا لم أم يدكر؟ و عني شرب حمر وحاهل موا و تندق منبه فاله لا څخهال الحرام إنا الم زهدر فاي لمهو ، وكړ. ول دو د او ال العدال الدوي الراحم صلافه ولا المد الصرفة ما الدعدة عدد ما الصدر منه الراقم

(فوله خو حرح ) الرفع أوالنصب معمول الالحاق

(قوله فالصفعة) أى الصر له او حسدة (قوله لدى لمروده كراه) حرح لدى المرودة حدره ، فالقليل فى حقه ليس باكراه و إلى بر ساحمه بسر بالدى حمد كاحمد حه كسب عسرفه على المسلمة أو عياله فلا نظر له لأنه يدون الحلس قاد يحصل له بر نا اكسب ولا أم به ( فاوله أنه في ما سكه (توله مال ) وه محس دوانه حد . يؤدى إلى التلف عادة (قوله وتحوها) وليس من ذلك عرام من سلسه حث ما تحص ولا به يؤدى إلى التلف عادة (قوله وتحوها) وليس من ذلك عرام من سلسه حث ما تحص ولا به باللاف لمال (قوله وكدا رحم) و عدمي أن منه العدال و فاله وكدا رحم) و عدمي أن منه العدال و به بداره الهامه كالم بدا به يؤدى أى والما من والهام كالم بدا أكم على المراه بي والمال و قوله ومن نم رحب أى الدورية (قوله على الكمر) وهلي يتحق باكراها الأنه يكمر حلا سوم من فية العاصي حتى با أكره على الدلاله على المرأه برق مها أو إسال براد فايه أو أحد أموله في حديك الاسرمة النورية أكره على الدلاله على المرأه برق مها أو إسال براد فايه أو أحد أموله في حديركا بالمرمة النورية أمد أي المدين وقيه المراه بي قوله من والمدين والم من على مها أو يوله عن أنه يقل من عليه ولي عقيد الها سم على مهاج (قوله ويصدق عيله فيم) أى في حمل سها رقوله المدد وقوله ويصدق عليه فيم) أى في حمل سها رقوله المدد وقوله ويصدق عليه فيم) أى في حمل سها رقوله المدد وي المده في حمل سها رقوله المدد وي أي و والسعمة على مهاج (قوله ويصدق عليه فيم) أى في حمل سها رقوله المدد وقول عالم المدد وقول عالم المدد وقوله ويصدق عليه فيم) أى

باسون لايحب قصعها س عوم (قوله و برد عمر به فصالة مسلقة الح ) لك أن قول ما لك بع من جعن كر يقوعرق وصفائصها فيكون فيداعرج للنصه الهالمب كالرق والمرق مثل الاسروادهي أدكهها ب متصاحه أمهاكر الدووعرين موكل مالس به قو مالمدر كالبول وخدود فذمر ولعل هذا أولى تمنا أحاب به الشارح ومماأجات له الشهاب مم ( قوله على ماق الروصة الح ) في هذه السودة مؤاحدات مها أن فوله على ماق الروصة صيعية الرا فلا ساسه الثلاثي من صدّه توله مستوحه هذا الذي تبرأ مئية ثانيا ، ومنها أن م سامليه على ما يوجهه من إيحاب ضابه في العباب لامال له " لام ي أن المفة تسمؤنه وهي معنى قسم وكبدلك قويه وأن السمن العائد عسير الأوّل لابدل لأن العافي كدلك أن الأعراض كايه كدلك كالعومدها أهد السنه ومم دوله وعبى القول سيدر وقوعه به سرق أن الشجم لخ فيه أراما عبيده هدا العرق

الدرعية (بي قوللا) المقد منه ديك لما في حد ماعوان ألث حيون فيان لا فقال أشر سا لخرا فتان لا فتاء ، حل فاسعكهم فير عد فيم ر يم عمو إن لاحكار يسقط الإقرار » ، وأحيب بأن هذه في حدود الله التي تعرأ داشم ب وهمه نظر ، رد عاهر كالامهم شود الصرفالة حستي ,قر ره الراه ا الظلاوي أن يجال بأنه للسرق الخبر أشراب اعرا متعدًا ان محمل أنه صبي الله عليه وسم حؤرا أن ربك بكر به ما منه به عماله ما ه ( و اس ) ينفذ تصرفه فيها ( عليه) فقط كالطلاق دون ماله كالسكام ( و. دار ر بعك أو بعصك أو حزؤك ) الشائم أو المعين . قال المتوى حتى نو أشار شعرة سه ١٠٠ لاق طلقت (أوكبدك أو شعرك أو ظفرك) أو سنك أو يدك ولو زائدا (طانق وقع ) رحم ما في المعندل وكالعبيل في أ في و إن قرق ، دير نو الفصل بحو أدمها أو ته يعره مم تم ألما لما لا ما المراقل أو ك منها عالمي م وتع طرا إلى أن الرائل ومالله كالذي م لعد ولأب محو اددن بجر فسمها هار أني في جواح الم الله أفي فانك يتم على المدكور أولا تم سترى الله في ا وقيسل هو من بال التعليز بالبعض عن الكل فل إن دخلت فيما لك عال فقمعت تم دحات عم على أسان فقط ( يكه دمك ) سام عام الندرق ( على للدهب ) لأن به قوم عمدل كالرَّوح والديس سكون العد عرفه عجها ( لافضاء كر من وحرق) على الأصلح لأن الدين مرف له فالاستعمل بها حسن الداهر فالمعه بالطلاق ا فين الدم من المصللات فإ توجد شرط العلما به اء و ١ د شام أنه الداير ملا ما الراق بعليها ولو أنافه للشجم بديف الجارف السمق على مافي الروضة الله المعص السلح السيراح ال كمار و إن سؤى كشير ول المهما وصواله عمر والحد وحرم به الن الفري وهو الأوجه ، و بدل به إحاث صابه في أحصا وأن السمن الفائد عد الأوَّل وعلى العول عدم وقوعه به سرق أن التأخم حرم بنعلق به اخل وعدمه وأنا من وهث الدسائر. العالي كالسمع واليصر معي لايتعلق په دلك وهد؛ واضح ، و به سمر أن الأوجه في حياءك عساسم وقوع شيء به ماء عصد روح خارف مالو أراد للعن النائم بالحيّ ، وكما إن أندن فيه يصهر ، و من رضح ما عمله عام الديشتي ، وصرح به المعوى في بعليقه أن عقالتُه طالق مو لأن لأصح عبد تسكامين والمهاد أنه عرض ولس حوهر ( وكد من و بي في الأصح ) لأمهما و رب كان أصلهما بـ ف مد سها محرم ح بالاستخاب كالمول ، والثاني فوقوع كالدم لأنه أصل کل و حدثه بهما ولو های رحدی " نامه طلقت علیماأفی به أحمد برسون معدد بأن لحد أشهل من د حل ١٥٠ ح سكن ١٥٠ سك مه م و من قولهم عصو شمله لأسهم صرحوا بعدم الفرق الين ال هر والد من (ولد في مطوعة على علمة صعى م مع) و إن الصقب كا من علمه (على المدهب) كالوفال له دكك أو غيبت بدين والتعدر عن الكل بالتعص إعديدا في بعض موجود يعلم به عن الدي ، وصفر بروبان للسليه يما إدا فصيدت يملم من الكثف فيقتص وقوعه (قوم فاسسكه) أي شم راحة فمه (قوله إن الإحكار) حال لم (قوله التي تدرأ) أي مدفع ( فوله إلا صاهر كالتمهم الح ) معتمد ( فوله أو ملك ) أي الماصل مهدى الحسم أحماد من قوله مراء العدل لخ ( عوله يَحْب فلمها ) الوُّحْسَدُ منه أنه لو حلتها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حسند ( قرئه وصوّ به) أي السوية (قوله وهو الأوجه) أي الشبوية بين الشجم والسمن خلافا لحج (فوله وهذا واصح) أي هذا النوحية على الفول بعدم الحدث (قوله مالو أراد) أي فلا تطفق ( وله كاسه) أي قدما على وقوع بالإضافة إلى السم (قوله أو لحيتك طالق) أي فالهلايقع ومحله

حيث لم يكن لها لحبة و إن قلت .

في قصوعة من الكم أو لرفي و سعى أن يكون على خلاف في أن اليد هن تصلي إلى السكب أولاً ﴿ وَلُوْ قَالَ أَمَّا مَمَكُ هَا فِي وَمُوى طَامِسُهِ ﴾ أي إيقاع العلاق عامها ﴿ صَابَّتُ ﴾ لأن عسيمه حجره من جهنها رد لايسكنج معها بحو أحبها ولا أرابعا سواها مع مالح، عنب من حقوق و بؤن فصح إصافة الطلاق اليسه على حل السف المقتضى شد الحر مع السه وقوله منك كالروصة مذل كا فاله لأسوى ومن ثم حدديها الدارى ثم إن اتحدث زوجته ف عر و إلا ثمل فصاها ( و إلى م سو سلاقا ) أي إيقاعه ( فلا ) يقع عليه شي، لأنه بإضافته لغير عله حربج عن صراحته فشرط لصد الإغاع صد ورمه كمه كم صور (وك الل له واد فة الها) و زن يوى أصس الطارق و صلاق ملسه حدوا جمع لاساق ( في الأصمع ) لأنها الحسل دونه والله عدد ف له ولا مدمن به دارقة كعل لاد قة له إصافة له ولو قوص الها صلافها فقال له أساد من فتد من ف قصل التموريس ، والثاني تطلق لوجود به السلاق ولا حاجة بسد ص على العل سقه أو ية (ولو قال أنا منك) من أنه غير شرط (باش) أو حوها من الكساب (اشترط مه الطلاق) كماثر المكنايات (وفي) نيسة (الاصافة) ألبها ( الوحير ن) في أنه منك عدى و لأصح اشترامها ولا يستمي عن هما أه بما قبلها بطهور الفرق بينهما وهو العظم به أد لاصاف هـ ولأن شوى عد أصل الصلاق والإساع والاسالة ، وثم الأحمران فاتصا أي الله إلماع الطلاق الما وما وإصافيه إيه وقول الروصة إلى سنة الإنفاع استرماعه أصل السلاق وما و بال المحتج إذ الديواؤهم مها التقر بر لاء م حسن النصر دع عم الفيد لذلك (ولوقال أستجري) أي " (رحمي مدك) "و ". معلدٌ ملت ( فلمو ) و إن نوي به الطلاق لاستحاله فيحقه (وفيل إن نوي ملافها وفع) لأن لمي أستبريء وحم الي كات بي منك

في بيان محل الملاق والولاية عليه

( خطاب الأحدثية نظلاقي ونعيشه ) ناترفع ويصبح حرد عبر أنه نوهم شير بد الحياب فيه وينس

(قوله هل تطاق إلى المنسكب) والراجح أنها قد بن الى اسك شي يقى من مسمى الدد م وقع الطلاق باضافته له و إن قل (قوله طلق) ولا هر إلا به وقوع الصلاق و إن بس الروح أم السلام الخلاق باضافته له و إن قل الحق الله المنظم المنافق وقال إنجا في كون دلك لظني أنه السر لهما ما معالى به الحين وأنه لا عماد و يوافقه ما شاه في لوحال روحه مالطلاق علمه أحسمة حمث عمل الوقوع أن المدة في العمود و حوها عد في على الأمن وقوله على ما أفتى له لخ مصمه وقوله شماله أي قول أحمد (قوله فلسح إصافه الطلاق) عبارة حج فلمح حمل إصافة الح وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأنه على إسام ها عمر الحلى عمد حمل فلحو أن على على الله و بها عبر الحلى (قوله فقد من) أي وهو أنه كناية .

في بيان محل الطارق ويولانه علمه

(فوله والولاية عليه) أي المحل (فوله عدر أنه) أي إن حره نوه الح وقوهم نوهم يه مد أن احتصل

(قوله وهو الفصع سدة المسافة هذا) الدلوه مع قول المآن وق الاسافة الوحهان (قدوله إذ و و المائل المسافة الح) هذا التعليل الايصبح ان يكون تعليلا السحة ان يكون تعليلا السحة من قالروضة كا الإيحال الروضة أن يبية الايقاع تستازم نيسة أصل الطلاق فاستو ما المقرار لح المائل السقرار لح المائل المائل فاستو ما المائل المائل فاستو المائل المائل فاستو ما المائل المائل فاستو المائل ال

[فصر بن] و سان عجر المادق والولالة عليه

كدلك على أن دكر أصل اخصاب الصوء فقته ( سكاح ) كابن ترقرهم فهمي صاس ( وعيره ) كشوله لأحملة إن د حلب فأنت صافي فير وّحها تم تحلب ( بعو ) إحم عافي لمنحر وباحير الصحيح والأصارق إلا بعد سكاح، وحمله على المنحال ده حمر النارفضي الراسور الله إلى عي عرصت على قواله لها، وتنت هي اما في إن ترؤحم اصال صلى لله ، سنة اوسلم هل كان قبل دلك ملك قلت لا قال لاماً سي «وحده أيد - سنن صبي الله علمه وسير عن إحل قال يوم أثرة م فلانة فهي طالق فقال طلق مالاعهائ، ( والأصح سحة بعدي العمد تائلة كنونه باعدقت) فأ ب عدى ثلام (أو إن دحات فأنب ه من للال فيقعن) أي الثلاث (إذا عتق أودخلت بعد عبقه) لأنه علك أصل السلاق فالمسلم ولأن ملك السكاح مفيد للك درار ف شرط دعوله وطروح والالتي لاستح لأله لاعزاف سجرها فلا علك تعليقها وعلى هسدا فيقع عليه طاسال وأفهم فونه عد عنفه عادم وفواع الناسة عسر مشاربة الدخول لفتد العدمي كمه م " كل دامول في لا سع إنه له "حو التسعة الماس ملكه من أوضه فقياسة هذا أنه با آخر لفط الفتق يقمى وقوعه من أوله ودري . البرد ملكه لاثلاث من أوله وهو مقارب للدخول في صور با فد ع فيها وقد صارح بعايث الدامج في غراره فلناة إلى فدار قبل وجود أشراعه أو معه عنده اكن مرايد أن السحه سال احرال عد ماح (و حمل) الدمق (رحمة) لأمها في حكم الروحات هذا وفي في الرق صحة الديم والإلاد والمعل وها ما الخمة عده مشاهي ضي الله عله بقوله: الرحمية وحمه في عمل بال من الله على الاعدمة) الانتداع عصمها بالكلية في تلك الخيل وغيرها وحم الصلعة للحلم الصابق مصامل في العدَّه موضوع ووقعه على أبي دير د در بيعيف (و وعيمه) أي لملاق الدرين (د ب وأقل (بدخون) ميلا (قيات) قبل يوطره أو بعده خمر أو فسمح ( بم كحم ) ،

عرد إيهام الآله يخرج غير الخطاب صريحا ووجه دلك ماقاله سم على حج من أنه ككن أن براد بالحل عد به الراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ فان السمية كلام الله بهى حصا الم عائم فيه شه له على إراده حفال الراد في قوله الحكاد عواله الكلاد عواله و ما الله اله (فوله فر الا) أى دا فرادة أو ما عمى فر سة (قوله عليك) أى دوحه وقوله لاناس أى الكاحم (قوله علي مالاعالم) والوحكم علمة تعدى فر سة القوله على أى دو عصاد أبه رفية الحكم بالمراسه إلى على المحلم عالم اللكهية عدم الشراط دعوى معرمه وقل الوقوع لا مصور المائه المراس عن بعد الله و بعص المالكية عدم الشراط دعوى كديك فعمه لا الله المهم حداد المحلم واصح و عدي المائه المائه المراس المائه المائه المائه على المائه المائ

أى حدّا عقدها (ثم دحت لم يقم) بديك صلاق (إلى حدى الدوية) لأن المعلى بديات دحولاً واحد وقد وحدى حاله لايتم الم وحدى ومن ثم يو سلى كاما صرفها حدا ف الآنى لايمائها السكرار (وكدا إلى م بدحل) فيها من عدد تحديدا كرح ولا شع أيدا ( قالاظهر ) لارتفاع الدكاح الدي في الدي المعالى والدوية وحين البياوية لايؤثر الدكاح الدي في المعالى والدي في من البياوية لايؤثر في الدين وسالات المواقع والرق أول السائد على ما تعالى الدين المعائد في الدين المعائد في الدين المواقع والدين المعائد في الدين الد

لم يذكرها الشامي لعدم وحود مايشمالها من الآيات ( قوله حقّد مه. ، ه ) د كرد . مد - و إلا ف كاح حقيقة في المقد مجار في غديره ( أوله الحلاف الآتي ) وهو مو، وكد ال مدحل لح ( قوله به حول مطلق ) أي أو ١٠ مـ كان دحات ١٠ هـ ١٠ . هـ مـ على حج (دوله وتمسكنه مما دكر) أي في قوله أو مصه دمه ( قوم تم تروحه ) انس ه ه كر بدل ، معوله بعلد و ينتمان بطلان الحتم وفي سعر على حمير ١ ع مرأن الله لا حص خدا ١١ كركم وأن تحمل شعل بوجود الصفة حال البينونة كا صرح بلنك المعاهد شرح لإ أنماق شرح الزوص في ما تابه مالو علق مني قعل عبر التطامق كالعمرات الضربها وهي منه عامه و ولو بالم أمد محل الماس مع ( قوله والمتوجد الفنة ) أي وهي الدحول أوالاعظ وحرج ما , وحدث الما ماق الرير الاحدث والحم بالد مراه به في حج واوله عدف دهن أخرى أي حمر ود كرد شمد ر في حركه مه في أول عمر من قبل ( اوله و بين ال علم ) كي بد واور الله ت فليه وعجله كم هو ادرض إلى وقع الحج بعد الدكن مو وقوال العل الفلاف شا له فال وقع فالو عمكن وتجه عدم توقوع و بالدعم حق بعني الذير بالاحتراق تم المدق بعاد معام لحصول المبه وله له المدفة الوقوء ولا أل تم في مم وقوع فيه القد الل مع أنه لاوقوع فالدكة وُحد مي ه .. ين ارع ف و مه ه وع الدر به لوقوع ، فال فت فيو في مد ود راء فت ردا أدعه فيل العد محيث الأنه قوت ٢ كنده ها الأنه قوت رائح م دين التيرق أنه هد ك كن يوقوع توجود الروحية عد متني الإنكان من العد ولاكديث هم لا ... نروحية وقت الهيكان فيه أمل اله رأيت الثارج في من الأمان قدم علكن اهل و المكات في منته لوع ما كالوحماء عام في الملاك ليدورن في هذ الشهر أم حلم عد كمه مو النعو فيد أم الداث فيو حم الموريد له العرباحتياره اه وعلى هذا لوحاف بالثلاث لا ما أن يدو كدا في اشم. لا في شمه فيه اللاحات مطعة في أمل حد ويمدي مدم اسم سهام تجرد الله لأر الحمد للصبي المرمة ومراجير

( فوله هدا إل عاق دحول مطابق) قال الشهاب سم علم والطاهر أل القيد كال دحاب في هدا الشهار على دائم وحداث الشهار عالم في عام دلك والماه في عام دلك با حدام عدية فلي أهل با حدام عدية فلي أهل الماه في الماه وحدث المسعة في الماه وحدث المسعة في الماه وحدث المسعة في الماه وحدث المسعة في الماه مر

ورد الله عدا في كرد والله والرق مي هذه الوصائم إلى المتحرجي الده من هذه الله ودارا الله عدا في ودارا المتحرجي الده من هذه التعامة الوح فأدت طائق وقال لأمثه إلى أم أكلي الدمة الأحرى فأست حرد فالد المقالع وردع في النود أم حد و السارى حال العلمين والتوهي المدمة الأحرى فأست حرد فالد المعلى وهو إلدت حرائي وله جهة برا وهي فعله وجهلة حلث المدم الكي بدى هو علمه و لحد المعمود عادية أكبل ويعوات الاعدام ولا يتحقق بالا بالاحراد الكي بدى هو علمه و لحد المعمود عادية أكبل ويعوات الاعدام ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه المعرفة على العلم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه المعرفة المعالم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه المعرفة المعالم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه المعرفة المعالم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه المعالم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه والمعالم ولا يتحقق بالا بالاحراد المداه والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعالم

ما يقافعه والدفيل عدد ما يدعمه ولأنه إلى وحد التعل عد الجنع لا بي الراع الشهراء الله و ما عبر الحام و لا به فايد ها الدي حج الدين على حيج في دا الاعدال مو الدكون هو معين قول الدرج هدو عد ترادي من محول وتراهم مجوم يدفي حبح فعن هد القيد سافط من سجه سير حي احدام مان عما في مري ال و فو له هامه حال أي في لمد ال الد الاث ( قوله وعوم ) أي ها س الما س وهم دويه ومستند إن لم تتخرجي الخ وقولة ومسئلة مالو قال لروحته الخ و دوره ديو عصم وهوسد ، كه ( دوره و حد حدي عداصه عين ) ك عصل الح ( قوله وأما لم. أن لأح ) هي قوله وه . ته إن م حرجي ح وحد أو الأون هي قوله كما لوحاف بيأكان المعد لح وقوله فد ما في دخري أي أجا حدمن الأه الي عدره في ادهايي وقوله " أي من الله كاج دو الله من صفه بم حدد مكاجم فيل فراء الشهر مشيلا ( قوله في أنَّ ، وقت الملام) أي من أنه , منعر العد لام في أوَّل الوقت ومات وقد بقي من الوقت علم ، أبد فر علمان أنكس من الفجر قبان أو با موجد الدئم ( قوله وقوله) أي المخالف ( قوله م بديد من النصل ) أي في تولم هن مقمود في من الأول الخ (قوله و بدلك ظهر ) أي دوی آما لوحیف صفیاں ہ کئر الح ( افولہ و برولاں ) أی ومثلهما إن فعات كدا الع حج و فوہ دوں ال ۔ ) ومثبہ انہو شعر ماں کام ما تعلیٰ کہ ہے جبح آموں ومثل ،دا کل " و در در سار بي والمديد شنجم بر دري في أول الحم أنه حديد حدم في الصوح كالها مصد ر فويه أبر حلف به ) أي عادي أب وكه الوحم الداء أبه له خدم أبر حام محمل ما قد كره سي المعليد في ركره صور (فوله ولانوكل الله) أي خع (فوله ه يي له) أي بالحلع

و مولد دن وقوال الديلان ) الساعي تأخر الحام ووتولمه المدعى افعها الهاجيج واللثه أله

( فوله مأن سهم ٠٠. رمري قال السهاب المدكور أهما أمن فاله وفي دارله عدكو نو وقعت اللاث و يصح الحم سدو بها به و و ١ م شح حم ما مع الدا ال العدم حسول عام المعلق عدية الوقوع وحام برأنه مسم ومواع الثلاث فيما بده . وهو أنه بدره من وقويم بنام وقوعها فعلهم الوقوع ليس لانته ، بري بين عوب بالشريد بي سر ١٠ كور (قويه وم ١٠٠٠) نواو للحال ( قوله ثم قال قبل فعن غماف علمه ) عماره حج شا بهم قبل هـ وهي شـ. أنه دارق الي العمين بن كو له قبل الفينم أو عده وهو واضح فان عامة العداب مطاقة فالرافران في العيين على كونه قبل سمن أو نعم م م م أنه صرح منك في حرب بدائم حدث فان ومن له و حد دو روحت د و رحد هن والصري الا الدمه في و حدد ، ولا تحور له لور الله لمالاله ما وقع عدم من النصوم اللك في موله أن عليه في مدم ما لله عد التعليق لأن العدم يوفيه لا يوفت وجود الله على اله بعد اله الركاب بالله الما ماديه قويه الما أن إليمية إلى آخره متدم وفصل تك وسه ي فلايه له بي الم من المله إلى شيخة السيد الأحلى في والدائمة رعا حور نعبه به في منية ومناية عد وجود الساحة لأقيير ، وقية أند وله كات رحده ي روحالة لأنارك عربها ولأواحب عافاء حه جوان نعلمها للعلامي الثلاث فالتح علمها وأحب داروسان مها واللعو الساقي ، ثم قال ولو حامل منصبين كال قال على الاط ف عالم بن أعمال ك ، حدا وله روحال علال على كل طق من ه وجه أنه لا عين أن عمل إحد هي الله يور الم السالة من على المان لأن يميه في د مها لاطتصبي المنبولة السكيري وإن النق هذا يحسب و فع أنه و وقع ما عايل على و حدة حصات النبولة الكبرى أس اله ( قوله تعلف) أي مثلاث فلعس عدة منه حاصة إد فعل الجاوف عالم وقوله والنس له) أي لاعاهر ولا تاسا فلا بدس ، وها. بدهر حيث أنابي وقت الحمل أما يو قال أرد للحم من عصهن أو أن اللاث مورعة عميهن و" من ما ألي فيه لو قال أراب الممكن أو عامكن الله عالى ، وكانا أنه على لله به قوله والس له الح ا عبر الموق مين هذا وما أتى الشر ج في يو في روحية أها ما عن أن وقال أردت بور ع الثلاث عليهما للعم على كل عاقبان حث فيل عبد قول الساب لافي ، وم قال لار الع عميكن أم مسكن الح حلث ورعت الثلاث علمين وو حلما الإعلاق ، وعَنَى الله ق مأل قوله لروحمه أن ولمماله أوقف عليكن ماه في توريع العدد عليهما أو عايس فكائل ماهاله عثملا احملاقر ب خلاف ماهم قانه بيس فيه ذكر مرمحت ولا بينهن في نفس زادية النور بعضامه طاهر الفصة وصار محة (فولة نور نع العدد ) بأن جعر الليلات مثلاً مورعة على الأرسم فنطس كان هلقة (قوله إد لم تكن ) أي إن لم حكن تروّجت عبد الدلاق وصن النجديد (قوله إد كان) أى الزوج . المعلاق في طرح كم يعو فدر مرافع عبدا عدى الديد الله المدال به وعد المثالث الديار المال العلاق و كال عدم الديار موالي معرب تم المعرف فله راها الديم و المدار في كوله حراط العدد في و كال عدم او حدة الحقط لا كرم العدد العليد فلي رق و المحركات المحلم المعرب المعرب

# ( فصل فی ) فی عدر ادر اور دیکر دوم ، عابق بدیک

(عال عام من أو أنت من في أنه نحو د بالله من - فر المم أنه ( و يوى عدد ) بد من أو الانه ( وقع) ما يو د و و في عام مو مو د د فل بدين ما احتماله علم من حوار الاستراه به كان كام به الله (وكام الركامات) إذا يوى م عادد

( فوله فيم ردّه ) أى حل رقى ( فوله مه كان عدم ) أى عدى الله ي سارق ( فوله د ص) أى قل فوله الله ي سارق ( فوله د ص) أى قل فوله الأنه سايت ، رق لح ( فوله من من ع التن ) أى لأن روحاله كل أ عد ( فوله كره الح) مصمد

## ( فصد سال)

#### في تعدد الطلاق

( فوله وما معلى مدين ) أى من فعد الد كرد أوالاستندف و مدر داك من فوله بدية معهاسفة ال فويه ومع مابواد ) ومثل داك مابو قال أب بد من بدقة واحده وبوى الدن فيقع مابواه لإمكال حمل واحده على أبها مساة من لا به أحر ، من كل صفة موقع الثلاث و بوحه أيضا بأنه لمنا قال أت عالى وبوى تلال وفعت فعوله اساء صفة و حدة بوقس به كان رفعا لما أوقعه و بو فع لا يرقع بكن الموحمة الأول أول من بألى فيا وفل أنت صابى تعسين وبوى الاله من أن العالمد فيسه وقوع الثلاث حملا المدين على أبهسما منفق با من أحراء ذلات عدقت ولو عدر إلى يوقوع بمحود أت بنائي وفله وبوق عدر موضوءة) ومهدا فارق مالو بوى المنشرة وقط حش بعو لأنه قصد رفع الصلاق ثم من غسير مابدل على يوعم المعراجة الله المعراجة والأنه على مع رحمه الله

إفداد ل في مدّد المدرق اح

انشبها هم اكال الراد من الاستدلال أن الراد بكويه طعها الدشة أنه المنتها المستدلال التحدة أوله المنتها المستدلال التحدة أن إلى المال التحدة أن إلى المال المنتها المنتها

(دوله خبر ركانه الصحيم)

(قوله قبر ركانه) كال مني لاستعال أن و لكوله طالها أناه أنه لديها لصلعه أنسه فللمأمل ها سم علی حج (فوله أمه) أى عدفه و ، (فوله - نر) أى حمم (فوله تو دود د كانى به بو م ج) العاهرة. و إن أزاد بعدي ادلم "في على صفة عول وقوسة معها حمسة بداهت وقاس ماد كولد اليا نوقال الانه أن اللهل مختله همه ( فوله خمل سبي لمني لأول ) هو فيزله خم ل آل إن نوايي بدايات مرات الم (قوله احه وقوع البارث) أي حاله الحم وعاله فالبوق عاله ما بين قول السمم الأي ووقال لأرامج أوقعت عامكن لح أن ماهـ، من الكل الصابق ومعمال من الكل مجموعي وفي مم على حج ، فرع في الروس في حرام باب أو ألت ما في إن دهب الله را لدا، وقال أردب واحده إلى وحدث اللاك مراب فالمول فوله العا وقال في شرحه قال في لأصل هال عهد حلف و إل قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الله بكه صرح به الأصل واصد كدم الصلف. وكذا يقتضيه فيما وأطلق لبكن الأوحه فيه أنها نصن و حده فاط بسك في موجد السارات اله حم على حج وعبارته على النهج : فرع قال على الطلاق النلاث إن رحت دار أو ب و ت الثاني وقعر السلاب كما أفني به شبح الرمني عدر الأوِّن كابرمه ولأن قوله فأب صالبي لا افيله حوار أن يرادفاً من طالق الطلاق المدكور وهوالنظاف من أنم مرة أحوى صؤرها مر عوله على أنط في الثلاث إلى وبحث المار أب طالي . ﴿ هُ وَقُولُهُ حَوَارَ أَنَّ \* أَوَ أَخُ وَمَا يَوْقِفُ فِيهِ أَنَّ العلمَاءُ محققة فالرول إلا يقين فاد أنع عامله إلا واحدم ( قوله بأن الاستساء أفهم الح ) مشار ما وفي رُدت اللات مورعة عديهما ، لسو به فريع على كل منهما تنتان لأن الثلاث ١١ فسمت عليهم حص كلا علقه ونصف ف كن وهو ما فهمه فتصاره لم في وقوع الذرك على منوف أردت أن كل صائلة مورعة عديهما وقد ندرق بين هذا والاستثناء بأنه في مسئلة الاستشاء لما ذكرمايدل على عدم برادة الندونه اسكتري قبل منه لوجود البراينة تحلاف ماهنا فال أعط فيه صاهر في برادة

بدل عبه ( ميوي سنا فواحده) مع فات ول شوى عدم حكان الده له (وفيل) سم ( لمنوى ) كيه ولو مع النصب فالحر والزفع والركون أون ومعن واحدة متوجدة بالعدد لدوي وهذا هو العلمد في أصل لروضة ، نعم إن أرادت له منته من أجر ، "لاث وقعي عليهما (قلت : ولوهال) "ب صابي واحده أو ( أث و حدة) بالرفع أولخ "والسكون (ويوي) بعد ثبته الإيقاع في أنب واحدم ب من من أنها كنابه ( سددا فاسوى ) . ع حملا للتوحيد على التوجد والتعرف عن ا و س معدد ما وي ( وفيه ) م ( واحد د موالله أعر ) لأن ماعد بو حد لا يحتمل العدد ، ولو قار الدين والوي له با فها الدوشانج علهر محليء الخا ف فاله هن اللم ما والدأو أندال أها وفيه عد لأن و حده فد مرا رمكان أو مهدم موحد ولا سور أو ن الديل عمر يصدق با الاث ، وم تكن أنوج ۾ له أنه لمنح إرامه الأجراء فلأصح بافي اسه النج ۽ وياقال ۽، له أو أنت ماله طالق وقع الله ث المصمل ذلك العالمها عالمة بر الله المحاجب أنت كاللة طالق لايقع إلا واحدة كما ألق مه الوالد رحمه الله تعالى حملا للقشعية على أصل الطلاق دون الصندد لأمه الشندس ، وا، ستووا بين أت طالق واحددة ألف مرة وكاألف مرة لأن ذكر الواحددة عام لحوق العاجد ولم يحمل ماهنا على أن الراديما التوحيد حق لايدمي ماها دها، لأنه حالف تدادر من تعلم وحمله عليه مامرًا لأفتر ل أمَّ السَّامُ له المُتُوحَة الله عن معلوله ، ولو فان فلاق أنت باد هيسه تلاثين وتوى واحمدة وقعت فقط كما أفتي به الوالد رخمته الله تعالى إلى فوله ثلاثين ماماني مداهد لة كما هو عدهر سياق اد كلام وعلى عدم العالمة بالصالد والله باللائم أخراء فللله والأماس عدد وقوع مراد منها ، ولو قال ما د البرب قواحما مكر أني به أيضا لأنه اسم جنس إفرادي أوعدد رمن فشالات لأنه سم حسن جمعي ، وتوال من العماد ، وكند البرات لأبه سمم براله ولدا دهت حم إلى واوع الدلات فيه يرز عدير اشهار بائ فيه ، أوعادد شعر إ النس فواح دة على هر رويس بالمندا على مدعة فيدل "عليم كافي وجوده ا في هو سجير ما "قي ور عد الدور شيء شكك عنه فيوقع أصدل الشق وومي العماد فال الوحدة لدرث عدد

(قوله هم يمكن بوخيه الح ) لاوحه للمعسر بالاستسراك هما ( قوله وبرحمل معسم ) أي أسد طالق واحدة ألف مره.

الدويه في يقدن ما عامه ( قويه بدل عليه ) أي على حدف طائق ( قوله وقيل يقع ) معتمد ( قوله ووس عديه ) أي تقولين (قوله بعد نيته ) أي أومعه (قوله على يقع مالوده ) معتمد ( قوله وفيه عده ) أي في الديات الساس الجرم جاوع النفتين ( قوله بالنوحيد ) الأولى بالتوحد ( قوله عم يتكن بوحيه ) أي وهو حمله على اللاشية على الدولية على وهو حمله على إدارته إدارة لأحراء وإن م تعليم على أنه حيث بوى الثلاث بتهن الأن له محلا صحيحا صبح إرادته المحمل بعده وإن م تعليم على أنه حيث بوى الثلاث بتهن الأن له محلا صحيحا صبح إرادته العدد ) ساهره وإن وي العدد واحدة واوي عدد الغيرة ( قوله و وي واحدة ( قوله يمنم أنه إذا أن قوله مراك أي في قول تصنف ولوهال أن واحدة ولوي عدد الغير ( قوله و وي واحدة ) مفهومه أنه إذا أن في قول تصنف ولالمال أن وقياس ما بأي في أوقان أن سبى للاد يعالى إن شاء الله من وقوع و حده لا يه العمل المحمد المواقع المحمد المحم

(قولة ولم يعرفيه سخت) أي سواء احمد ذلك بالبحث على حوص أملاً والطاهر أنه لا يرمه تحث ولا صيش لأن الأصل عدم وقو عامراد على الواحدة (قويه كله حال حريب فواحدة) أي وعليه فاو راجعها هن هامي له دولاك أمرًا فيه در دو ماي شهر أنه بن بوي وله كا حيات حامت الديلاقي تم والحدم من على طبقت مانه لأمم المادالمات في العدُّد هي الحواليد الدي وكان القاصل النكوار فان الصت عدَّثها من العبقة مأوى ثم مكاجه كانت حديداً ما على إلى العبل من على هذا الممكاح أنم رأت في حج عد أدو بـ العاليق كاني في فقال إد فال أنت بداني في شهر كند م يؤيده وعدرته نصم ، ولو قال موسوء كاعر بالأوى مي كدمه الافي في كال حلاها من عد ص عليه أنت طالق كك حلات حرمت وقعت واحدة إذ إن أر د ١٠٠٠ عرمه بكر ر النادق فيده مأنواه اهـ (قويه ببنتات ثلاثا) أي في الصور الثلاث (قويه أو أصافا) أي فايه تمم ثلات في الصور الشلاث (قوله فأحاجها بالطلاق) أي مأن فال ألت مد بي أو العث (دوله أنه فال حديم) أي يومعد د (قوله وقعن) يتأمل هذا مع مافتسه العد قول أنه عنا لاأ ب الله قرالح من توله ومن المرج ، المندَّم لها لأكر رجع لنيثه في أبحو أنت طالق وهي عالمه وهي الماني وهي خصره عمد أنول أو تكني حمل مامن على الباطن وما هذا على العاهر أو أن اعتصمه هذا أو الله على إراده مرأه محادف ما تقدُّم لأن اللَّفَ لما لم يتم حوالما "في، صعم السم إراده الروحة الحم إلى مله نعاما فوله وفعل وفي نسخة ولا بدين كما في حواهر فيها تو قال أن " أو وأراد محاصله أصعه كم أنها الوللدرجمة الله تعالى قدمن شاحر مع روحية في أمر آخر مدكم با عن سير

فرع سے قال فی العباد فاو قال آئٹ طارف من اللہ موال أو من الأرضين فال اللہ وكتب سماعلى حج مالله ولوقال أنت عالى ما اللهموات وقت واحدة فقط كافي الأمار ومثها أنت عالى من البول الله فلمع واحدة فائط كالوحد عظام حد اللهمات برملي خلافا لما في العباب

(قوله کل درت حرمس) ظهره وإل قصد عط حرمت الطلاق وكان أأعارق رحمة وراجع وفيه وقمة ثم رأيث حج صراح بالوقوعيان الكلياف (فوله وتو النقها رحديه ثم قال حملتها ثلاثًا ﴾ القدَّم هذا في كلامه أوطن الباب (قباله وقمل ) فال حج وفي قاسولة بانسا وجهان أتعهما لأناه وفي تعص هوامشعي الشارح أبه تا ياسا وكد قايد م عن أمنية د وي و ما الزارح وعلى شرح روص

( قــوله فهو عمل الأوحه كما قاله الأذرعي ) هذا يناقض قوله السابق و به يعلم أن الصورة الخ (قوله والأفوى وقوع واحدثاج) أى حدقا ما فاله الأدرعي كالحماي وحسد فكان الأصارب أن يتون فين هدا ولوقصدهن تحموع ألت طالق ثلاثا ، قال الأذرعي كالحيابي فهو محل الأوجه الح كما هو كادنك في المحمة و كون هدا بدل قوله قيو محل" الأوحه الح ( قسوله رقد صرّحوا بداخ) عبارة التحفة ثم رأيتهم فسرحوا به کما یا تی فی شرح داو قالمن الخ ۽ نيم ڪتب عليه الشهاب سج مالعظه دعوى النصريح موعة ل وه كما سماسه فها يأتى فانظره اه وسيأتى ماسه في يأتي .

أصعه بكن أفق الوالد رحمه الله تعالى قيمن تشاجر مع روحته في أمن ددير بأطس كمه وفال إل كنت يسمه وأت من عاصاكه أنه متم عايسه الطلاق ظهرا و بدين كانو قال حصمة طالق وقل أردب أصدية عهد دن و الصحير أمرف من الاحراد م الد وجرى على علم التديين في شرح الروص في مسلم مالم أشر بأصلعه وقال أردب الأصدم ، ولا يه على بروصة فيمل له رِ وحتال فعال مشار إلى إحد هي حراً في قالي وقال أرب الأحرى من علاق الأحرى وحدها لأبه لم تحرج هذا الصلاق على موصفوعه خلافه بم ﴿ وَلَوْ أَرْ دَالْ عَوْلَ أَسْتُ فِي الْأَلَامُ أَسَّ ﴾ أو ارد ما أو أمامت قبل بوداء أو أميات الحص فيه (فان عام صابي) أو معه (م تع) الخروج على محل السلاق قبل عدمه (أو) ، ب مما (بعدد قر) فويد (بالأن) أو معه كا فهم بألوى (طلات) على على الصمن الصدة لحن حين سفيه التا ما لي وقصدهن حريثه موقع لهن وإن لم مسط مهل که صر و به بغیران الله و ره آنه نوی اللباب عبد . بنیه با ت ط لق و پریما قصد حسق راك بالنامط بالثلاث كما حقق ذلك الدوشنجي وصححه في الانوار عامي أركشي أيه مصاوات منقول على ، وردي والندال وماه ها قال ما وهي عبد أب دا بي والإيد فعيد أبه إنا تم و هي عبد النبير. بليطهن وقعب و حدد قيص ، وو قف هن يجموع أنت طالق ثلاثا فهو محل الأوجه كا عامه الأدر عي كاحد في والأفوى وقوع وحدد لأن الثلاث والحالة هذه إليما تقع بمحموع اللفط وم تم ولو فالأسام من إلى أو بن موقال فله ما الشريد م على عاهرا مام عدم الإعلم كوضع سرد ده على فنه فللمن قولًا صفر الاسه بند اله (وقال) ادم (واحدةً) لوقوع للائا بعد موتها (وه ل لاشي ) إن الكانه الوحد ما تعص ، وحرح هوله أ. د إلى حره مالوقاله عازما هي الاقتصار عليه ثم فان ذات عدمومها فواحا باوله با فان عالا اله وردَّة الإمام بأنه جهل بالعربية و إيما هو صلة بطاهار محدوف أي بالدف الانا كعبر التار بلد أثادهما أي صراء النديد الكن في رد معالمة مع كويه محمد في العرابة لأن فيه مسجد إنهام في عهده وقد صبر حوديه في شهر مع ، فافر قاهن شيرها كما يأتىء مع النانى أظهر والعرق بين هداء

من وقوع الثلاث و يؤيد عاقله شيخا مسئلة الأنوار ، ، كورد مد دعوى حج وى دوله بحد وجها أمحهما لا دكره القمولي وغيره وكتب علمه سد ماصه هما علم شلح النها للمل الدول بيطافة دسئل عن شخص نشاجر هو و وجه في أمر من الأمورا، فعيد فأ شيئ عه وقال إن فعت هد لأمرها سامي عدس بده فها تم سام الصدى أولا عائجات ماسه قع الدائل لم الما تعلق لم كور ظاهر و بدس كه او في حسم في وفي أرب أحديم شها دائله في العد مراع وفي عن لاحم العم وحرى عامه في شرح الروس العامم على حج وفياس قول معرو بدين الندين في ما أن العم المود وقية السحة لحمكة وجرى في عام الدين في شرح بروص في بوأثار با فيسه وفي أردت الأصبع ولاد فيه مائي روضة فيمن له روحين في لم ما عن موضوعه كالافه أم وفي أردت الأصبع أي بالى في شرع بروش في مائي عام أي عام المائي عام عن المنافي وم برد مني منه أم قول أردت أن المائي عند الشاحرة من قول الحالف وقي أردت أن من واحد عن في أن في الناطن فلا وقوع عام مراد من أن مثل وضع ميد بينا عربة فو يه عني راد له الحد المنافي في ما من وه عالم من وسم من الإشاء كوسم عدو فا دعم في وال إعراضه عد مراد عو مائي من المائي في موض عاله من المنافي والم عالم في المناطن فلا وقوع عام من ولاية فو يه عني راد له الحد في في المناطن فلا وقوع عام من الإشاء كوسم عدو في المنافي المنافي في المنافي في المن من الإشاء كوسم عدو في المنافي المنافي في المنافي في المنافي في مائية في المنافي في مائية في المنافية في المنافية في مائية في المنافية في في المنافية في المنافية

ومثاله صدر شرر (دو قال أساسي أشدي ألم صال ألم أساسي و الى (وبحس فصل) بالمهما سكوب أوكار. مهم أو منه أن تكون وقي سكنه ماس وسيّ ( قدلات) تمعل ويو مع قد د المأكم النفده مع النشل ورأية معه حازف النشر ومن ثم يو قد مده في عمر يقس منه قديد الناء كيد و لاحسر في معلن شيء و حدكم اد ولو مع مو الدار الدار و أسمي ها عربعدًا ، تعلاق مرد صد لاستنافير ف عرد في دسان حد لم عد الكنار دمد فسان لا للسف أن المنطرق محمور في علم فيد . لا بدر في سفيني مداد رد في الكبارة ولا ي شبه عدود العدة حس و ، عن درك يك الله في ، ويوف ال رحب لدار أت داني عدف الله كي بعد ، كا في به و له رحمه لقم من قدم ، وحود " منة ، ولا عن أنه له لا عني إ بدا چه عمل به (۵٫۰) ای ورب م جرور کر یک (فرو کم ) الاوی کی قس وراعه أحد ؟ أي في مرسيس وجود محر ير ( في حد ) لأن ال كند معهود لمه والرعة (أو منا فافتات مهو مه فيعم كده بالله (وكد زيالدي في الأمير ) عمال عاهر الله صاوران عميد على فالله عالم مد أول من الله كم الوالدي يد تام إلا والحدد مال الله علم ويؤخد تين ، وحد السهم الله كالماك من أول الم الله أواق الدياد على حارف الذي في مه لاسائد ، وهو حسن ، وه الدر من الاعد ال عوري في مكر ، الكيه كان في الدين كم حكام عمي في المروع ما وره في سم ع ١٠٠ ما في الركار ع راد عبي ١٠ ت حلاف ،

(فوله ومثله) أي وهو صبرت شده ۱ ، وقوله صفر وهو أن الله في ط مرمة سي الواحدة ومردع بها قام دمله مبهم المصد بصدره حد ف عدد لدول الصال ومدم الدهدة ولا كار في وإد ١١ ك م وحد قد وهو إدا ما يافعه (قدة أن الني أن ما في لم) وك وفيل أساط عي أت مسرحة "ت ما رقه و أبي فيه ما ك من الدعامل ولا عام حاف العدد في عنهر (فويه وكلام م) لمه تركيم والعد ورب الدور والدور الدور م العلاق بع سم على حج وكان أعد النف للديه فوه أوك مامها أي حد ال إمل ف . في ماد كره عن المم ( عوله ومن تم م حدم ) أي ا "كد ( قوله الي، و حد ) أي هال وحيث الدار مثلا (جوله لم م ما أند د) أي حد م على على ته كم أي (جوله دومه) الى الكفرة (اولة ريد حد مارات) ومنه ت من د حدد (اور عمر ماخ) ه في أن محد ويك مام سأخر إحدر مهك مده عن العدين أد مامي " بك القدر وبعاد مانه أوكروه شور عدم عدم (فوله المعدر وحو الصده) وشي محمل (دويه أحد ، أي) . . . يأجدو تكنو عقارت بالخؤكاء من الله والدعه و عالى أن ال حاصا و عاعد سيق أو تعدير الدينجو بعدهه ودايدًا من سين الكنيد وإيدا بديدينا يا حاد وحوده فيرانكن رفيه وبحوه العبادلك خلاف مكن فيه عن رامع له أكدر الم أم العد الابل عمر فه عني الدأر و وقوع به يي تو به عبره فكو م رة الد الله ما أمو الها من اللي حصر وقوله على و بده حد ١٥٠) أي من ١٨٥ حـ " أو الدني مه تقدم بأول رقمه من وا الدارس) وهو الدايعة الأوى (قولة وهو حسن) فيه مدكر با س ماء

( فوله سهما ) دهي س لأوى ود عداد أس (قوله منها أو منه) كدا ى محمة الكن قال سم إن كالأمها الإيسر" وفي المحة من المارح حدف p. 40 + 45 4. أي الهار ا این میلاق ، لاد عالم العالم فالصورة لإ الرق يها خامت de linu jus, -عياهم فيحارر ( + 40 ) 2 " ( 1 ) ( 1 ) ہ وی قریدا عوال عن April 2و لاصح الله و المحمد على و المحمد الأسوى وما نقل على ابن عبد السلام إيس صريحه في مساعة في در عدر به و يد قال إلى العرب لا تؤكد فوق ثلاث وقيد قال السلقيني لا يدمى أن يدمى أن يعمي أن يعمي أن يعمي من عدة عرب العدد و أنه إلا صح الأثار عنه أو لا التأكيد فلائن و والثالثة مند أو أحمى أن الد عد و في أن الد عد و في الله به و في الله به و في الد عد و في أن الله مند و أو العدد و أن الله و

(د مودد ج ا ما) ني دوا يو ۱ که د هر ده د از د ( دود د کردادوي ) منعي الله المعالم و معالمي حجوم وهد أن و دوراد رح أناه وللدي خ رفياك الدو وهد والدر مي كد حد الكارد مدي الصور و السحيحة ود دايد براد عاد ما عجم كل محمل هامم أنون والأقرب صحته عملا على المعلى م من أن اللفظ حيث احتمل عدم الوقوع عمل به لأصل نقاء القصد (قوله فلا يفيد ور الكراري المراجع المراك وراي المراك ولم يقصد شيئا قال سم على م ب ما در این به حد دسم وک به در فر به در وی در ده وی کرر ف . ١ , ١ , ١ م ر وحات الدار فائت طالق لم يتعدد إلا إن نوى لاسد ، ف وبر ال الد و عدم در حوام در وی ک واری اراهد اموه همدای حج ده المددون الدر ولوحلف الخوقولة قبل بيم يقبل الخ (قولة فانقصه تأكيد الأولى) وران على فيه الحوال بالدول ما في على المراوعي أن الحصر أي عم يام فيف بسهير والمثلاق سه بد عوله قام نعو ال الد ال حمل با وهم ما عول مام مسيقوم فهل يقع عليمه طلقة أوثلاث ع عوائه بي وي المائل على المائل على المناع من المشاع من سانه وقت الله فالياول المنوَّكُ ما لما الله على ماله فاتع لا الما لأ المول أمول راور و ال ورد ورد و و العرف فيها بأنهم الضيفود عنوع من لوتكرر متماعهم . 4 و عس الم " اود عدال عالم مد الأولى عال ا ا الله لا يا رفونه حيا عال و لا يا ١٠٠ له و ١ ما اله الها الد ال حقيمة من أفراد قوله ولو عاف لابداعها وكرار الح فاقهمه ولا بداير الناس مديهم من حادقه هما ، ويسعى أن يعم على د. الله وهو العدي فدل له عد مين فامسع فد الله عد مني فأمل أني ١٠ م. و وي الخال فايد عدا كرونة الدرج عدمول السلم الدي فرق والردأات ما في أي ك ولوعال من فعل الح ورهومه أندلوه ووالراس وإلادراش لكن في المعائر أند قالد يقوم فرايلة الحراصة

(قوله وتو حلف لايدخلها وكالم مدوا ح) ها في صواء الاستن عد عدم ما والن إن الله الدس عد اقد الماد فيد جمع

و المراه مد و درو ف في مراوك في ميل بي ممل على ري على و عين العموس لا بالله فلا تتكرر الكفار دمصد مد عجمه على ملى ما تحمه ( وها د عمو في موطوعة) ومثنها هنا زفيم بأتي من في حكم عهي من رحل فيه عود غير ( ده دهار له عا العلقة كل حال ) نقم فعط مه و يه بادري وه د أساد مي د ا بر الد أساد مي يد الس معير له حادف الع عد والله ير (وه قا عدد) أي د ر أودوء ( رب حد) الدارمشالا (فاسطو وهاي) أه أساطي وهاو إن ياحد ( ١٠ حسا فيدال ) المان (في لأصبح) لوقوعهم مع عسرين محجون ومن تميد عمد وعروف أن ميو للعرامة برام ولا و حده والدي عم و حدد كا بد ووفال به مو ودد أب بد يحدي عشره العة فيلات أو إحدى ومريرين فو حديد أن دول مرك و اللي معديف فيكا بدعل واحده وعشر من أو إن دخت الله وأسل من ملاميان حيرة و المام ودخيرة ال وله علا مولوده أو أن الم من و حدد ال الم الم الم على الله على الله على حيث معدجي لأحد أن العدم عدم محدو حدف محر أن أن الدم وحدمه أب مي سد مع مع المد ( أ ) مد و مع مد م و وقد عد و حد و د د ل ) مد مه (و که عبر مو و دد فی دهنج ) سع ، پی از به فی سم پایمها فید د فی فود او جب وأحوتهما كاأفهمة كدم اس الباقي عصه الدلام ي حافا الرحة ولاس عراب في تهجه لأن جدهه مقد با حرف أوقه وليد معرب (وروف) ي د ( به ف الهاوي مه ( عدها معال ما ما مه ( وجو و ) ما وه بر ده ادو ما إلى فين أن ي م دعه و و م على م ها مه مدور (١٩٠٠ ما دو ما رو م ما و کس م در در در سمه وراد مدود کسه موفود د کا ت بن ایس موانس و جاد وواد دی د ه وي دسم ما د

قده الدور فلا مد ده من مه و مده مر أم الله هد من بر الديده و لا حد المساه و لا حد الحقول أو أس ) أي أو فعد دح ( وود و كا مر ) أي ق وود هد دوا الله من به على من الله على والله أو أس ) أي ق وود هد دوا الله من به على الله على الله والمد والله والمد والله والله

رقوية فنندسية) كى لأية تعامل في لعبي شيءواحد رفوله أو لاستساف ديكا مرادخ ) عبارة التحقة أو الاستشاف فثلاث كالموة ( فوله وقارس أت ما في ( + 031 in Mud 1 , 11 ع ره ۱۱ مه نگ وهرس أت - بن الأ " أنه المساور - ألدة يد عرفانس aux . Tyon a 120 ال مع معالد له قوله I with a di عنده هو مايورد والشوريع ا والا السائل أثم رأيمهم صرحو به فاسد تي في شراء اولاده فالهي معره ودعوي أرها العمرانع ع به وه فعد الله معمول الصلق كول ، من العد كم صريح بد البحاء ود ن والسر و حد فاع کے دائی ادا عسر د ، ل هدار عن أن يصرح على أنه عده المنشأة الدواهم د كر ١١ عدير المد كور في - الخبير مع العملة عن الأجهم هعول أنطلق ي منين للحددو لمين هو hum + e Te are ou أيصا في الخمير كا قال ا و مائ في ألفيته امم على من سال الح ه

(قوله ولم ينو عدم جير حصهم لي ورقة " ) هي م بحث والمساير أن السروسي أمي في هده ٨٠ شيء سعد ر مافاية والد السرج مكن بادة قدوه ور له وحد العصم له في د وي و لدائشر ح و عط فناوية أعنى الالبوطي مساعلتها التدفه حلفت بالمعلاولا السامعوران في ورقة رسم شهاده وكب على ولاء كب لأحر الحوابان م كى أصل ورقه مامو م حط اغرف عليه ولا كان سةوسه يو ۋ في هذه الواقعة ولا عامه أنه تكنب فيها لم حدث و إلا حبث الد ( فسوية و يقاس به نطائره) ليس من نظاره كي لا يحيي لا آ كل مع فلان مثلا و يقم كثيرا لا شمل مم فلان والظاهر أنالوجع في هذا للعرف فجا عده المرف مشتملا ممه عدث به ومالا فلا ودلك محتلف باختلاف خرف فلبر جع

ير يا أني عليه في عويد أن عام و منه عالي أو " منه أو أوقعها مدح عام ي و مرف على سیانی فی عالی اُسی فه رتع سوی واحدة فی موجوده ( وج عال ) اُس عالی ( صفة فی صفة وأراد مع ) صفة ( فدينت ) وم في در موسوء علاجة بمعد لدهال ع في مد ادجه في أم أبي عهد (أو الطبول أو الحداث أو أهال المدام) في حدد للد مشمي يعدى داو الروالاقي قال لك (ووقال اصعب مسهق عامية تقديمة على عال) من هذه لأجو بالدائة عاصو جودو عرشان سد فيدر لدية دفي حالية . بحره بعر حله فعاف القة في ساب بلة توها من كانها اعتراض ما عطه ول ما كا بموانس في وهم ير محرها مأيد ما ما مستامية و إلا وقع مها تشان كاناله الركمشي ينعا السلحالة وأسلون والأماري لأن الأرابة الللب العجامع اصاب بالقه فهو كمصابعا مه والصعامة لم المكن رئادة منح في ثناج ملهجه أن لا الروقو لغ الملكن لهوا العلد إلا إنامه وقع في علمنا ستقهو العالب عالمه في كان معام المعامل " العلي بالعام خلاف مع فالله إلما بالعلي ألف حمة وهي فالفعم ممة بالدوالية فيمها مديكين تصادها فأرد فأراهر بدير منهأن كالخرومين بالمهابيان كواد التعامله بصاف إلها كل منهم تدهر في تداخيروه حرا في لإقرار ما مراصه أن الما المنية المناد الانتقادة عليه الاستحم مع مع عد ١٥٠ حوال مه (وله عال) ما من ( عد في السال والسام معده فلات ) عن على في عدم موسوده عد مرا (أو ) فعد (طرفا فو حده) لأبود منتصاد ( أو حد المدالة الله الله على الايم موحلة عدد أهرية إلى جهاد وقيد الدمعياء عدد أهريا عبيقة عدال فيد. الحوول وقي أن لأم مهاجية وقد الصدة ( و إن م دو الله الطاشة ) عرفه أو جهله إلا هو الدين ( وفي قول أند ال إلى مدف حد م ) لأنه مدلولة وفي " اللاث ا سيام الهن ولها فال لا " كانت مع فالان في شهالية وما يمو عصم الحباع الجمسوم في ورقه الر" أن كال فيل رفيه كم أمي به نوايد رغمه الله حجاي لأن الأول حافيد لاسعى أنه كانت مع الذي غلاف العكس و عالى له عدة دم ير الحه مها للول السدامية كالله أبه حوالا أفع ما معك أنه لافرق بن نقده عليه و حره ( ولوف ) أسم أني ،

( قولہ تیم السان تدانہ ) ہیں۔ کل ہولہ اللہ بن و تدین بان فان سے وقعہ قارف اللوب ہے۔ ا وقعہ مافیہ انہیں منہ علی جنج

ورع في شرح حطيب و فال أن الله والمعد منه وقع النلاب وأن هذه المعدد الما وقع النلاب وأن هذه المعدد المي أوقع سدما مص لا أن في مرح ( قوم كل مهد ) أي المصفلان ( قوله في المال مصفه ) أي المصفلان ( قوله في المرح ( قوم كل مهد ) أي المصفلان ( قوله في الله المال معدد ) أي المصفلان ( قوله في الله في المرح ( قوم كل مهد ) أي المنافقة المعال المال في المدحد الموقوة أو حمام لم يحت أحدا مما في كروه في الأيمان فيها لو حمد المال من المدحد أو خوم محت

( همل مده ) أو تعد أماني مة وه منة ) حمد و لاسعمل فرستو همه و المان و دورو طالمه الصلمة ) لأم: تخويمهم و حج لإما في خو على أنه من بال العد المعلى من الكل وريف كوله من بال السرية وصية كالرم را في أن عدا عنه مامر" و عدا الل فيوس بال السراية وهو الأصح (إلاأن يريد كل تصف من عمه عدد عدد عدد (ما أصح أل عوم) أت طامق (نصف طاغتين) ولم يرد دلك تقع به (د، د) دأن منا . بهم خمل مديد عا د تحميم و عمل الصف من كل و يكمل الدار الدارى الدارى الما الله و الما الدار الدارى الما الما الله و الما الله الما الله و مقر" مصف کل سهدم أن 11 و مرغم . . . . د مد ن د م دد أنه و فار سبی عبات هرهمين لرمه هرهم بالاتفاق ولم مح ۱۰ ح ۱۰ ه و ۱۰ حف مــ ) و ۱۰ مــ مــ مـ د كميلاللعنف الرائد وحمله على كل سعامي المعم ب أورام، لنصف الدلان الواحا لا 'تمر عبى ظائ لأحاده بر م م م م م م ي ي ( اصب مله و ١٠ م ت رو ) فرصافه کل حدم یی ۴۰ و مد ۴ مکل د به مدعی ده در و می بم و حدف بو م وقعد سه نمان التعليم فالداء فإلا نه وجدات بيماء وفالله وقع اللي والاستعاد والله في ال عقةً مع القراسية إلى م - الدحاء على الله الأن على حرم الله ما إن الله أحدها فرا لله مام ود الأخرة، عدم فكن مردة (ومدن عمرو ما عد فيمه) عمد فيد والعظم وحدة المعاير ومحموم الحرأن لام عد على عد عدم كراسته أو على حد والمل صغر عين أن ر ، أحراد بالله و حدد (ووقال لا يع أوقف عدكن أو مكن مة أن سال أو با أول ها وقع مني كل) مهن ( . 4) لأن كر سام من الما مو حدد له عدو فكن ( فال عدد ور ع کل سنتهٔ حدیوں وام) میں کل ماہوں وقائد من عال وقال بات وال عام اے) شمار عدادہ خدف مالوأ الى لده د على الانهم الوافان حمد أولما أوله أول الم فارعال ولم المراوريام و سعا فللاث مستة ( قال قال أرد ل ماكن ) أما كن ( صابين ، مان ساه إ في أحج ) دية حلاف ظاهر اللفظ من افتين المركد ، أن الدين الذي الدان لاحيان بالكي ، أراده محلاف عمليكن فلايقس ورداء حسهن له به م ولو أوقع منهن الاستعرفال أربال الدس على له اله ولا بهائ الأخرى على الدفيان قبل وعده وأوقع عن أراح أراه م ف أرب على به عن العالم على المعالى العالم علمين دول الأحريان لحق لأوياس المال المال عمال عمال والما

(قبوله فيدو من 👊 السراية الخ ) هذا خلاق السخء وعبارة النحفة خساقوله لأسهما مخوعهما نصها ورجح الأمام في محسو بعص أنه من باب الهماء مسعمل عن المكل و عد ڪوله من بات الدرانة وفيديله كالام الرفنىأن هذا بطيرمامي في يدك طالق فيكون، ن اب السراية وهو الأصح وعدي فالدواط الاق في الله والصف بالله العلى الساقي سعي وهو الأصح لأن سرامه في الإيقام لأفى وقم تعالم يالحريم وفي عالم بين الذبَّا اللَّفِ فتدو وحدد وسعايتم أسلال ويسحق أنثي لأنف على لأؤل والصفة على الثباني وهو الأصع سندرا شا أوقعته الإعا سرى عبيه كا من انتهت فتحرر (قوله وكالمهما مقاص الده ) أي في \* يد ادر ساقي ما عده فتأمل

ولحق لأحريس له الله شدار لعظل ١١١١ في عصبهن وم قال أوقعت بدكش سدس طاعة و. مع الله والله على المائم لأن عام الأجراء وعظمها مشلعر السمة كل حراء اليمل ا ومشهر كا رجعه الشياح رحمه بمد سوف وهفت بالسكورة لله والمنته والسة ( ونوالد مها الرقال لأحرى أشرك من معيد أو أث كهي) أو حعدث شريكها أو منهم (٥) ولك المدلق السحر (صف و إلا 12) أنه ك لذ أما و سبي صلاق وحته بدخول الدار مثلا ثم قال لأحرى "لَدَكَمْكُ مَمْ أَوْحَمَ ، عَالَ فَا مَا أَنَّ الأَمْنَ لَا تَسْنَ حَنِيْلُنْكُ الْأَخْرِي لِمَ يَقْبِلَ لأَنْهُ رَحْوَعَ عَنْ التعليق وهو محيم أو بعال عاق الدالة علا حول الأولى أو ما حوظ عليها صبح إلا فاللعام و منجم ( وكد يا ف حر ديث لامر " م) قان نوى طلقت و إلا قلا لأبه كماية ولو طامي هو أو ع مرة أمراً عن مرقى لامراً ما تمركنك معها ما قال أوى أصل الطلاق فواحدة أو مع العامد وبره ل لأبه حديه و حاء و علم على مأتاج . حكمل فان راد بعد معها في هذا الطلام لو حدة تم لأحرى لا قب . به تديي و ال "به واحده صل" عبه ، وهو "حول على مارد وي شريك الارامة معها في الداند و إذ قواء ما فيوا أنداء ويواف أنت لدامي عشرا فدات تكاليبي ألاث فيال الد في الصراعت م من مصراء شيء دن بريادة على الثلاث لموكما قالاه م مع إن نوى مه بدرتها بالقب للد أحد عا فدمد دفي البياء به كالدفاء بالوي ، أو وه هب كما فاقه النموي أنه رب فاست کری و حدد قدن و افر قدر است او بر از با با با با بوی اُوقات کمین الال عدم مدملي العدم :

# 

#### في الاستثناء

( صحر الاستشاء) الوقوعة في الكناب والسبة وكالام العرب ، وهو الاحراج با لا أو إحدى أخواتها خصه أو شديراً . ولأوَّل دعيل ، والذي استمم ، ولا دحل لها هنا على إطلاق الاستشاد عبيه محاراء ومثل الاستنباء الرواء مي المساد شراعيا المعيل بالمشكة والمرها من سائر التعليقات فكل مدأ في من السر وصد ماحد الاستمر في عام في الدوعان و شاط الصلة) د مسامي منه عرف محدث تعدُّ كلاما واحدا ، واحدج به الأصوابون حم برأهن الله ، وتدييد لم تعدُّو حلاف بن عناس الشدوده الدرص محمله عمله ( وقد صبر" ) في قالمان إراكته عسر وعي" ) وحموه، كعروض عطاس أو سعال والسكوت التدكركا قالاه في الأعلى، ولا عامه اشتراد فصده فال الدراع لأمه قد تصده رجم لا تم يسكر العدد لاي سامه و يك أن ما ذكر سير لا يعية فاصلا عرف ه تح الاف الكلام لأحلى وإن فن لاما له له له في وقد قر" أحيد من فوهم الو قال أب صابي أمالته راسة إلى شاء الله صبح الاستثناء عا وعنز بذلك مأصر "حوا به عاوهو أن الاتصال هنا أبلغ ماله بلل إبحاب بحو الاسام وقدوله ، وداعوي أن ما غرار الشصلي كوله مساية تم و ع بن يو سكت بم ع له سائر عرف له صر و إلى إلد على خو سكمه المناس حافه هم الأبه خدمل بال كلاء " بال مالا خدمن بان كالمرواحد و قب و البريد أن دوي لاسدم، } وألحق به مافي مه د كأست طالق بعد مولَّى كا علم مما قدَّمناه (در و ع التمن والأصح ، و لله أعر) لأبه رافع لـعصماســـي فاح المح فصده الرفع حدارقه العد فراع من على وخ ما على محكاد حمر و حدالاف مالو قد ب كله ولا حلاف فيه ، أو أوَّته فيط أو حرد فيما أو أ بأنه فيما فيصح كا شمل دنك كلام عد بس هما ، و اتبجه أن الأفي في الافترال ها، بأ ب من أب بدا في الزبا إلا واحدًا م أو إن لاحاب مامرًا في اقار بها أنت من أنت بائن و إعدالم بحر كليات المدر في إنه ذلك به هذا لإمكان الدرق بأن

# [ ئىسى ] قى لامائى .

(موه حرف مالو الأراث الله عدم الهالمة بالنظر الما تضملته المخالفة أبيلها من عدم الدحة الى هى معهوم الآل فهده الحالفة النادية هى منطوق المآن،

# ( نســـل )

#### في الاستثماء

لاستشاء صريح في الرحم في وقد أدى إله و حدد الله فالمن الما على مامر كم ما تلاه على التوقع عدا حرى مؤكد أقوى وهو فعران الما كل بعط بي مامر كم ما تلاه على بتوى التوقع عدا حرى فال أساء الكامة فوحهان كافى له كان توى ذلك أساء الكامة فوحهان كافى له كان به حرى مامى في الكماية هما لكنه يشكل على صبيح المهاج حيث صبح ثم بالاسمام كل بالله بين وها الكنه يشكل على صبيح المهاج حيث صبح ثم بالاسمام كل بالله بين وها الكناه بالمائة باللها مخلاف ماها (ويشترط) أيسا في مامر كراب به فل بالله بين عدل الله فلاف ماها (ويشترط) أيسا أل بالموصود وي بوحه وأل بداله حداله من بالله مثلها مخلاف ماها الإملاق والا الميقيل وأل لاحمه معرق ولا عرق تحمد على والمائة مثلها مخلاف ماها الأحل الاستعراق أو عدمه وإلى المحمد معرق ولا عرق تحمد على والمائة ويوما الأحل الاستعراق أو عدمه وإلى المحمد المعرف ولا عرق تحمد على والمائة وإلى في المائة والمائة المائة والمائة المائة المائة

(قوله ولاعمان عن دلك Je ( as us ,s Le ) el الشهاب مم قد يقال عله محص أهداكا بؤجيد من فوله و ١٥٤ أختى لخ فلنتأمس على أن قول لأن قيس فراع سن صر محا في الم كمه، بالتارية للمص لأراسه قبل الفراع صادقة بالمقرنة للحميع عاية الأمر أنها تصدق أعطالتهمن فاجوا أراير بدالتارية فتحمسه ویکوں اللہ ہے۔ اقس المراغ لمجرد لاحتراز عما بعد الموع لا المند شموله للقار بهضمص فأعد فقوته وهماما كته دى وصرح هديد كسور لم يموع منعا لاشبهافية فالمدامل ia ( tops, What) & طاهرا كما هو المسمة التعبير بزيقسل (قوله وبو قال أنت طالق ثلاثا إلا أصعب الح) الظرماوجه العلق هذه إليه الحق فيه .

الانه إدا م محمع فرحن مسعوف فر على من أحده (أو) أس من (م سره مراه إلا و حده فرارث) لانه إدا م محمع فرحن م مده الاستعراق كانت و حدد مده حرمي و حدد وهو مسعول فرار و فيل الدان ( وفيل الدان ) م د من المح في لمساسي مسه و من سام م كل مرأة لي عاش غيرك ولا المرأة له سواها كا صرح به السبكي حدف مو أحد من من ما مع فلا سع عبد أصد الله الشاء ومشاله كل مرأ من و د التي في حد الدان السيم و الداخير و الداخير ولا التي في الحالين بين لصب عبر أولا ولا بين النجوي وغيره ولا بين غير وسوى ولو قال أل طابق ثلاثا ولا الطلق واحدة أو ثلاثا الاواحدة وقصد بدلك الاستشاء فالذي يه كا مه الدان مي وهو كه ناك ولا الرام عو الدان الداخير الداك الاستشاء فالذي الدان الاثناء فالذي الدان الاثنان ولا الدان و الدان الدان الاثنان وهو كه ناك ولا الرام عو الدان و حدد من الدان الدان و المان الدان الدان الدان و حدد من الدان الدان الدان و الدان الدان و حدد من الدان الدان الدان و الدان الدان و الدان الدان و الدان و الدان و الدان و الدان الدان و الدان و الدان و الدان الدان و الدان الدان الدان و الدان الدان و الدان و الدان و الدان الدان الدان و الدان و الدان الدا

(قوله كل اص د لي عام ع) فصيه ماد كر عدم الدول في مأجر مد سواء أو ما عامي ر ده الدعه أملا واصله ما أي في السان الدي و ما في حافه وفي حصوف منه م كلا م والذي تحه و حيجه أنه وم مدود في عدم و مرد الدول درا . السريد أو يهم ديد به على ! ادم، كان حد ١٠ وجد على ١٠ لكل مخ ، يوجه ياك أن تدهن بدعد الاسدة فأوقعه به قدم الأديد الوأ عن لاية حاث لاقدام بداعة ولا فالد لم مرض دیگ ۱ در شی الع (فولا سوله ) شی الع بدایم ما اید میل و حدد أو باده ومفهومه أنه لوكان له امرأة غسيرها لم من عد ما لا محد ما مه الاستشاء وهو لاوقوع به حیث بر سشری (قواه سوی الی فی اتر ) کی ماد (فده وأد مر کاد له عد ) أنا له إلى ولا مافسل إشاء علمه الامشاء أن لا كون عراج أكاد من ال في ( فوله و علم لقديم السلاي) أي وفي شير مد الملة مله و مراس قول مند قال في شرح مرا ما لح قوله وما أي في المالاء) م مدكوه تم ( اوله في حوالاً خلك ) أي ورد در منه وك ال في على حج ( قوله عصم عدم اواوم ) أي أن لاست من مع من الله الله من مع عدى مورو عب سنة إلام ١٠٥٥ أميم على مم ير "كور عال جراي هك الد مراوية قار عدمي ) مدي من حقه دائ وله دسكل مال وهد من هدد عود عالم الا أو على التقاء ماهما العشرة من الكنس فالممركن للهشي والحال ها بالمواج عواما لليتأمل اهديم على حج

( قوله ومن الستعرق كل اس مي سالي لم) المسح هـ محمده وفي كالها حس وحصيس ماقاله السكي وعابره كالقربرعية العلامة حج آله إلى فسلم عمرك على صافي لانقع إلا إن فيتخالأسك وسواء فينم عده و بن ورن أحره لمله وقع إلا إن فصدرأته صة أحرب من الداديم سوء فسند لاستساء أو أطلق ووحيه ظاهر (قوله سوى التي في المقابر ) أي وهي حية وأسل ذلك كلاء الحوار الداوعة حصب مرأة فالمراسب لأله وتروح فوصع امرائه في الله م على كل اهر مي سوى سى فى الدّار مى لم يقع عليه طلاق ( قوله يت أي في الإ ١٦٠) صعر حمد هده دخاله وم معه فيد كر الناعدة في لأد رقيه حصم علم ماوع) أي الد توقدة أوالله كاله أو لمدت (فوله ودمةيان كرفي كاس إذ عدد و راه الح ) وال شهرت محر بدعي من جعةً ذاك قابه مشكل دن شهوم من هستا عدوار الدين عالاقي عي المدا العشرة عن البكيس فادا لم يكن فيه شيء لقد تحتني هما الاساء فالمقع الطلاق

فليشا مل اهم،

ووقع الدؤ . كر به ممن حص في أنه لا كابر قدره إلا في شرا ثم تخاصي وكله في شرا هما كنت إل كله بعد ريك في حدر والدي أنهي به و بدر حمه بالد تعدل عدم الحنث كلامه في الحير العدر كلامه بي النكرار فعاركا يوقيدها كلامه في الشرا وحهة حنث وهي كلامه في غيره الأن الامد من النقي والإناث حمد من والكال لهما حهتان ووحدت إحداج تنجل المحين بديد بي الدين ما يدحل الدين المعين بدين ما يدحل الدين المعين بدين ما يدحل الدين المعين بدين ما يدحل الدين ال

( مورد وروم السؤال كثيرا عمن حاف الخ ) وفي الأقصيلة إلا إن حاد ولدى من سعره فحات ولده و ي بحده عدد و قد و وسيأتى في ثلث القاعدة أن النات بعد الاستشاء هو نقيض المعوظ به عبد و بدى جديد الارساع مسد و وهيضه التخير بعد بحده الولد بين المعمل وعدمه عافدا التي بحده و الادع على حدد و الما إفتاء بعصوم في هذه بأنه إن كان أدر وحده بالمس و حدد الم و ي كدم و عدد الم الموحة له كا هوظاهي أدر وحده بالمس و حدد الم الموحة له كا هوظاهي أدر أدر وحده بالمسلم و ي المدول المراب و المعالم ا

ورع سد وقع ۱۱ قرل على حدى ولى وحده كولى عالى ولا أحلى الله الكسر را مده على أولا أحلى الله الكسر را مده على أولا وحوال ما فالى الهر عدم وقوع لأل كولى عالما يا تا على معه ما والمال دائل لا المدافعة المعلى وإعدا كالله مساه معلى حمد وكا به وال على المالاق اللا المدافعة على الله لخ فالمعلى أنه إعدا مسه على حسد لله عروض وهى موجودة ١٤ وقوع (قوله إلا واحدة فتقع) أي ديا مساه ملى المالي

الظرا القاعدة المدكورة أي عم إلا ١٠ لا يع إد مين معل (وفي ١٠٠٠) لأن سايع في يعو فينعو مابعده (وقيل سقه) , هم المستعرق وحدة أو السرال منحل وواحدة فو حب د أو إلا و حدة والكتابي فتنتان أو عسمين بر عة إلا جملة ١٠٠ برأو ١٠٠ بلا و حدة وو حده فو حده . وكدا اللاثا إلا واحدة وواحدة وإن اختلفت حروف العلب كأب عالى وحديام واحدياس واحده يلا و حده فند ك أو و حده وواحده وو حده يلا و حده فند ب أو ١ إلا الناس يلا عاس هو حادة أو اذنا بإلمواحدة إلا واحدة السان على دُفاج إما - مذا والدن فالمد حدول لاسمد في مه وقبل ١٠٥ أو منين إلا واحدة إد واحده فو حديد كل الموجهة الديح وفيس مال أواد إلا تلالا إلا دين إلا و حدد فوج د في عنه (أو) ساعد في ( عميه رد بد فد ن ) ما ر للاستة من المدوظ مأمة عند فأسم به موج المنا (وقيل دريا) المار به بالمعاه " فيكون م معرق في عن ( أو ) أب في ( أو يد عند مه ) أو إذ أب ذات في ولا بناء به كافي مساها، (فعلات عن العجمة) علم المصف التي في مصدي منه وم عكس لأن المسكم ل إلى الحجول في الإنسام بعدد للسح بم وا في مديد بي، ووف أنب في ينف سنة إلاسف دديه فالمركشي فالماس وقوع المه أو المه وصال إلا اله والله قال أمض فقيم والعصر - ومياس وقوع ما مالة لأن بكم التصيب في أف الإنبار وعالم سنت یں تم اسلمی منہم سنه و سند فلق صاب عام برکمان لا ع قد و اعلق دامان في دلك بعصهم فأوقع كالين والأن لاساد وعديده المدار ما يدو عاله أديم بداته وعدا أم كمنا دلك طلقتين ثم رفع طلقة ونسبة البرك اللك الدين في رفع فتد الدين الدين من ما يهسمه وهو ناحيل فوقع الدين لد والمائد في الدياء علواية عالواء على عرق لقوى البه جالب الاستغراق ، هذا والأوجمه واو ، واح ، د ، وبر الله عن أولا ، أو أت طالق واحدة أولا يا سكان الواو فيم ما ما مام به شء فأما ما مام يا دار ماع وأسمه ها ل أسا م في ولا أن يرعد بأنت ما في إلاه والله في وهام و وبغ وله حداء أولا ، في المند الوالو وهو بحسن العراسة بدلت والأن يعني أث ينامي في أوَّب الدلق الدوي أنت بنامي عام لاعم عالمك ، أوألت عن لافواحدة، أو أت على إلا مالما، أو إلا الله ما وي مالي المرب وقع علمان (واوقال أت تا ق بال) أو إلى أو يلي مشالاً ( شا، شا) أو أراد أو رضي أو أحما أو حدر

(قوله نظرا للقاعدة المدكورة) في فول نصف وهوم في إلى وعكمه (فوله فالد بهر مسجمة) أي فان بوي بأقل الطلاق في إلا أقل الطلاق و حدة فيدس (فوله و فأبوحه وفوع وحدة) لكي شكل دلك بأنه لإجمع المرق في مستمى ولا في سينس منه ولا ديم، و لا دسار مي حدد في سي المع في المستمى منه دول السينس و عكل الحوب أن محل من المع في المعرف في المعرف وهيما للسرك وي المعرف في المعرف وهيما للسرك وي المعرف في المعرف في الكريل في حال الإقاع وعتب الاستنب مصحيح سياء الوحدة وأني سياء المصف فوقعت واحدة لأنه في نفي المعنى علمة من نمين (فوله وهو محس المرابة منتب) أي و حدد (فوله أو والاطابقا ويوي) أي في بائد أنس الصلاق فال يوي عددا وسيني منه فاسخر صحيح لاستنباء على واحدة أو ولا الكريل في منه فاسخر صحة لاستنباء على فال أنت بالى ويوي ألا أن في بائد أنس الصلاق فال يوي عددا و سيني منه فاسخر صحة لاستنباء على فالله أنت بالى ويوي اللائد إلا أنه ويوي واحدة أوهال إلاء عدا واحدة المن الأنه المنسي واحدة من ثلاث .

(قوله أوتلان إلا تسايل مواد لدة لح ) ,ى قوله أوللان إلا تشين أوللان إلا تشين لا عدد و إشاهومي وعسدمه المار"ة على أن عسده المورة الأولى تستمت في المن (قوله وهو الحسن العربية) على الميد وهو الحسن العربية )

( أو ) أت صابق ( إلى ) أو إذا منذ ( له أن قة وقصد النعامق) بالشائلة قبيل فراء على وم سنده منهم مرشع عسه كامن (م مع) أنا في دُون فانحا الديد يح ، من حلف أم ف إلى شاء الله فشا معنى لا وهو شام بطلاق وشاره الوحراج الصد البعدي مارد السبي ساله أو وله المرُّ أو أن كل شيء عشبتته تعالى أو مرهم هروره العميس أملاً ، وكدا بن أند ي حلاقا ل أم وي وكون المعد بالعدي لاد في شيرة فعده كا أن الا المدة الإجرام فالله الله ويه دلك ا ووفال أث على إلى عام لله و إلى ما شأ أو ت أوم لله أو إلى شاء أو إن لم يشأ في كلام واحد صابت (وكدا عم) العربي دلشمه ( عدد عدس) كا ت طالق إن دحلت لدار إن شاه الله عموم الحم الله بي وكا حر بي أون (وحمل) حرر أم عليقًا (وعمل) كوالله لأفعلن كذا إل شاء شه (وحدر ) كعلي كرا إل تماء شه (وكل عمرف) عاد ما كر من حل وعقد و إقرار و مه مده ، و د اسم المع من من مع من له ها كم حجره عنها كابن شاء الله أنت طالق، ولو نتم هم د بي أو الديد باد أو - كاساد عي إن " ، نشاعه عند مه و حدم وا، النحوى في لأوَّل وحدم (واو قال باط بن بن أناء الله وقع في لأصحح الأن الناء المتنسى خاتي لاميم أوالصفة خال المعلمة ولا يقال في الحاصل إن شاء الله و إد وما شاء الله مخلاف أنتكدا فانه قد يستحمل المرسمين مشيء ويوجع حدول كات نعر من المحدول أب و من والر من الموقع شفوة فر سد أب صحيح فينقطم الاستشاء في منه وفي دم في أب لد في الناء إن شاء الله وألت لد بني اللا ماد الى إن شاء الله محم الاستثناء لمبر النداء فتقع واحدة ، قال القاضي : وعمل دلك كله فيمن بيس عها سائد و إذا له على الى مد العالمي (أوها ألا ما يرائل شاء الله والا المع شراء (في لأصح) إلى نعني إلا أن شاء علم الأسك ولا علام اللهي بناك المتر مامن الوالث في إمع لأبه أوقعه وحمل التربين منه الماشة وهي مار معاومة قلا يحصل الخلاص . قال الأدرعي : ومحل الح ب إلى أن على دكر لنه م عدما دوله م وأدي إن الصلاح فيمن قال لا أفعل كدا إلا أل بمضي ا

(قوله أس في الأول الح)
هو تابع في هذا المشهاب
حج لكته أعمل الثاني
والشهاب الدكور دكره
ه د اقوله وأس في
الذي ولاستخاله اوقوع
ندوف مشئة الله هاي
معاوم أحد (قوله بلد مرمام) هو إحاله على مد

( فواه أما في لأول على عبل حج و أم في الله في مدسسة له الوقوع بخلاف مشلقة الله ولأن عدم سسة سر معه م ألى هـ هـ ( فوه وهو عدمه في) أي شامل (قوله وكده إن طاق) أي فيقع في السور لمدكوره (قوله و حد صاب ) أي له كاله قال أمد قاله قال كلام و حد صاب ) أي له كاله قال أمد قال هـ في أي حده وحد (قده هـ و الحوى لح) قد في كل على ما سيالي في قول مثل في قص قال ألى حر تحوى العام عدم قد أي قصمة قوله هـ في قول مثل في قصل قال ألى حر تحوى الله عرف في عبر الأول عبره عدم حدم إلا ألى الله و عد قال الأول لأن وه الله في قد قرال الكلام وحده و مكدوره قاص عديد حلاف الأحرين قال عدم عرفه القرق نفيد الراحمية من المحرف في عرف أله في المحرف الأحرين قال عدم عرف القرق نفيد الراحم عدم المدينة ولا الحلام الأحرين علم عدم علاقات المواد الأحراب علم على المحرف في توجه في المحرف في المحرف ا

مند و والقدر ثم فعيه وقال قصب بإخراج ماود عسه على بدي مكت ، ويو فار أساط ق واحده وثلاث أو وشهل إلى شاء بله فو حدد لاحساص البعدة ما سند بمه بالأخير أو الان و وحدة إلى شاء الله فتلاث أو واحدة للان أو الرائل بال شاء بله ما ما يافود بالمنط به في خسم معدف العاصب وو قال حفصه عالى و عمرة ما من بال شاء بله وما مو سوا الا مساه ي كار من لمنعاه على العام من عاملة بالمناه على المناه على المناه بالمناه على المناه على المناه على المناه على المناه بالمناه بالمناه على المناه بالمناه و مراه صالمان إلى شاء المناه بالمناه واحدة منهم وو قال أساط بي بالمناه بالمناه بالمناه بالمناه المناه بالمناه بالمناه

# 

## في الشك في الطلاق

وهو كاسيأى للانة أفسام ؛ شك في أصله ، وشك في عدده ، وشك في محله ، كل طاق مع به تم سميم (شك في) أصل (طلاق) صحر أو معال هي مع سم أولا ( الله ) ح ملاح ع ( أو في عدده) بعد تحقق أصل الوقوع (فلأم) لأبه اله من (ولاعني موع) في الصو عن وهو الاحد بالأسو إ ، فحار لادع مايريبك إلا ما لايريبك » ،

( المولم الدساء والقدر ) أى إلا إن قرر مده و المدى على كالامه قلا أحست ( قوله أو واحده الراه ) في كرره الله أو واحده الراه و المدى من الله أو واحده الراه و والمال كالراه الله أو واحده في عدم الأحراء فيع في الدى من المراق والمده في الأدار وواحده في عدم الأحراء فيع في الدى الله أن الله أن الله أن المراق والمدة المالة المدد المنها وأشه دال حم المرق في الاحد وهو عمر المالة من الوقوع فألني ماحسس مه الاستمر في وهو مو حدد في فعد الله أن المرف حاسه وعمره فألما المناق منهما طلاق مستقل كل منهما طلاق مستقل كان المال المالة المدارة في المراق والمرف المناق أو أنسان المن المناق المن

( فصــــــل ) و الناث و العلاق

(قوله في الشك في الطلاق) أي وما تسبع ديك من عبو الإعراع مين روحة والمد

[ مسلل ] ف الشك في إعطلاق (قوله و إلا فلسجو صلافها معن لعده أنيما) قال الشهاب سم ظاهره أنها نحل لعبره لا يقسا هدول صدق حر وفيه نظر لأمهما محكوم بروحمه ظاهرا أو مشكوك في حلها للفير فليتأمل (قوله أوفعهان عليها) أى إن كان الطلاق رحميه كما هو صاهر (قوله الأولى له أن سنتها بلائه الحر لدره يسما) ك قال فا يراى قال أبوعى السرق وها الكلام معن لأن حلها لعابره سفين الاسوقف على الثلاث إلى لوط تها واحدة و مصل عدمها حد عدم ميتين و يد معايس الصحيح أن يقال أن يعدم الثلاث حي الو عاد وتروحها ميث عليها الله ث ها (١٣٣٤) و ف حوالة المحد بالما معراست عدم أخدا من عصار الصلاع على

فسر حمد فی دول و بعد من و مد و را فستجر ف فها محل عدد درد و و احد بالا كفر في الدي في كال عال ما ما محمد من الله من الله من الله و بالا أوفه بين عالم وفي إذا شف هل صال ما أو ه في الله في في در و له أل الله في الله في في در و له أل الله في الله ف

(قوله فليراجع في الأول) هو قوله على و أحس بد ق وقوله و أحد بالأكبر في الله في هو قوله أو في عدد (قوله لتعود له يعده عد ) أشر بهدا ين أه بن قول الدى وقداتها ألاه فيحل حسره بقراء فاله عدم أن عن بن بعيان به واحدة وقرائية في حيث وعدم وحدث أم شك هل حاس بالى أو بالله أو بالله أوى شبحه الديات بالمي أنه حيات بوحيه إلى باين الحال ولا حكم طلاقها بالشك اله وظاهره وجوب الاحتياب احتياطا و يؤيلاه أنه في مسائم، عالى وهي مانو طلق إحداها ولم يتجمله معينة يجب احتياب كل واحدة منهما يخصوصها مع عدم نهيها بهجيث ويساعه من فوه ولا حكم عداله عداله عداله ولم يتجمله المحدث ويساعه بالديال أن كاى مستر عداله عداله ولا بعد وقوله الاحتياب العرب كال من عداله وله المهاد عليه وكذا المهادرة به إلى كال الديال في المحدث المحدث والمحدد المحدد ا

کلام ده رقی ( فواه کی المهود له معده قيد ...) ك و في سمح الشرح وصاويه وعود الم برسة واوفيل لنعود كا في الحمة ولا يحم كلام في جا الله ملتي عن باق سيخ الثارح يسي النَّاس فسمه ثم إن قوله ولتعود له بعباده طيسه الرقه كارم الدارقي ا استر که مه عاسه كاد كى ( دوله دى أيس مله م الرحه داك ) عبارة المحمد و م محكمه دلك فالأبرمة حث ولا من كما حشبه الأدري وعدره ه (قوله و-و ٠ في احد بهما اح) أي أما الى وحسوب الده والران فيعترف الحران ور حدال رلامي الرش کہ بعد شہ یاتی ہی كالديه وصرحه في ا جديه هد (قوله أن هدد تعين لايئان ) هذا هو المأخود والطاهر

 عبلد قوله طالق (ئم حهلها ) ضحو أسيان (وقف) حما الأمر من وطء وغيره عمهما (حتر مدكر ) تشديد الذل المعجمة كاصطه معتمرم أي سدكر لحرمة إحاام سمه يقيما ولا دحل للاحتهاد هما (ولا يط ما سيال) تعملة (يل صدّ فياد في اخهل) مها لأن حق هما فال كد ساد و عدرت و حدة والرعث أمها الطلقة طوال على عارمه أبدم عليه ولا يندمنه عند وإلى حمل قال كل حلفت وقصى لها قال قالت الأحرى داك فكه بك ولم تحت كل مهمه أو إحده أله يعير اله عدها بالطلاق وسأت محبيه على أي سميه الديث ومادار إله عمر الداسلة فالوحه كا فأله مأراعي سمدع دعواها وتحدمه على دلك كه ماي على مرجوح عدم سيره في الدموي على الروحة أنها سم من أحد المكاحين (ولو ف ها ولاحده) أو أمة ( إحدا كاطالق وقال قصلت الأحدية ) أو الأمة ( فس ) قوته ( في لأصح ) مر ١ منه عهم انتبحت إرابيهم، والثناني لذا بن وعلمي وحمَّه لأنها محل الصارق فلا ينصرف عنها إلى لاحسة الله ، ولا شكل م غرر ، لو أودي عس من شوله فاله صدف بحجم لأمهم على حد واحد بديد حد لاينة له وهنا مسيد شده النبة مصرف الى وحمه أماره المامل بالدفعين وحمه بالعراوكات الأحتمية مطلقة منه أو من غيره لم ينصرف روحه كا حمه لأم وي اسدى بمند د يهما عادي و حد مم بناه عُس الروحية وكانو على عد د نرف له وعد . آخر أحدك حر لعني دخ وأمارد فال لزوجته ورحل أو داية فلا يم ن فوله فصلت أحد عم بن دُنه مس تحاله مد دق ولو دل لأم روحمه اللَّتُكُ عَالَقَ ثُمُ قَالَ أَرْدَتَ ابِنَّهَا أَلَقَ صَبَّ ﴿ وَجَهُ فِي صَافَى أَوْ صَاءَ السَّمَانِ عَوْ أَي وَلا سَيَّةً له لم عد بي روحته أو إن فعلت كلفا فإحداكا طالق ثم فعل بعد موت إحد في أو سو مها العمى الملاق في الماقية كم أفي به أنواد وحمه بند عناني حافظ عص أناجر من الداعاتي أن العمرة عالة وحود الصفة لاعملة التعليق (ولو قال) عمد أو عد سمؤن المعرق (ر مد عدير) وهو أمم زوحته واسم أحتبية (وقال عدب أحسة ف) قس ( من السحيح) ما مرا م يدين لاحتماله و إن بعد إذ الاميم العرلا اشتر \_ عنه وضع ود منوذ فانشاق مع منك ذيه در إلا إلى الروحة علاف أحمد فأنه إشاولهما وضعا تناولا واحددا فأثرت نبة الأحتمسة حبعثد واسماني القاس يهيمه الاحسان اللفط الدلك كا في التي قبلها وقرق الأول بينهما بمساحم" فاو كيم امن أله المحيجا وأحرى فاسد والمبركل ملهما را على وقال را عا صابي وقال أراب فاسد ه

( فوله عدد فوله طالق) قصيته أنه لاتكنى النية عند قوله أساء قا سرماس في أساء أن لا كنه ، مذلك ( قوله فالوحه كيا فاله الأذرعي الح ) ضعيف ( قوله عدد قوله في لأعلج ) سمسه العالجي ( قوله وكي لو أعلى عدده ) أي أو أعلى عدد على اله الحوفوله كي به أسان عدم على قوله لمدق المعط ( قوله وأما إذا قال ) أي منذ ( قوله فلا سان قوله ) فسنته أنه بدين و سامس فها لو كان بيده علما وقال هي الماح فه الراح م عراب في المان في من أن فاس مسئله العد عدم القبول الاطاهرا ولا ناطنا ( قوله صدّق ) أي و إن كان نيرق مد ماد عي إزاده الروحية كأن قال ذلك بسبب مخاصمتها له في شأن زوحته أو حوانا لقول عدم من في و مال على الله عيم قوله ولم قال اشداء أو بعد الوس أن الله في المدن في المان المدا عدم قوله ولم قال اشداء أو بعد الوس أن الله عند المول

(قبله لكنه) أى سماع المعوى (قسوله ونو قال مد ولأحسيسة لح ) وحه حول هذا كالدى بعده في المرحمة أن قسم شكا مسمة إيسا (ق. وله فائه المند السحيح بأن يمول كانهما على حدّ واحد) هو وجه عدم الإشكال (قوله لا تهما الم علم الإشكال (قوله وقوله إذ الاسم العدم الح علم المن العدم الح علم المن العدم الح علم المن العدم الح

السكاح فسل كما هو صفر كاله من مقرى ، مع شهر أنَّ محله حيث لم يعلم نفساد لسكاحها و إلا فهي أجلية فيدس ولا يعيل عاهرا والأوجلة محيء ماعاته ها فيميل ملله تعيين ريب الي عرف لها علاق منه أو من عده و إن احتمل الله في مهما بأنَّ مسادرها روحته أقوى فلا إؤثر ويسه دائ و نصهر عدم نعه عديم روحه في كارم الصحوم فال روحو فاسمة مت محمد صالي وروحت ريال سب مح بد اللقب إلماء الحك في الأمم القولة زوحتي الذي هو القوى بعد لا الراك فيه ( ولو قال لزوحتيه إحدا كما طالق وقصد معينة ) منهما ( عست ) لأن العد صاح لكل ميهما ( و إلا ) على مرحصد معربه ال أحمى أو تصد ميهمة أو الاقهم معا كم يأيي وعمر مع له العدى وهو مراد الأمد سولة د عدي ( فاحد هر ) علم علم، العداق مع إم مها (وسرمه دا یا ی لحمه داوی و سعیدی فی ال ۱۰۰۰) مر لسقه فارب ندیه أحكام معرس ( ومعرلان عنمه إلى البيان أو التعيين ) لاحتلاط الهرمة بسباحة ( وعليمه البدار مهمة } أي مال ل أو التعمل إلى المد أو إلا بد ها رافع حاسة عمل قارفها منهما قال أحر الد عبدر أنم وعرز إن السنة وعد ما تم ر إن كان الله في أنه رجي فا حب فيله مان ولا بعيل ما تقب العبدة في عبد ومدفي حل كم فيه لأسبوي الأن الرحمية روحيه ولوام عد يد و فلا وحده لا تجاله فيه التي يرفعه لا لله حقهم وحق الله ما يي فيه الم مران وقال أوج الد وه که محه ای کامهم در نه یی دا نه و ه حمه آن به هم عمده قد خر پلی محدور مشوق عس كل إلى الاحر بسير مامر في الله، في في عامر لمنا في قال للتحول وعام به لواء ، مهن أمهل الائدة م مه عمير (و) ، ٤ ( مديد ) و، أر مؤتهما (في الحال) فلا يؤجر إلى التعيين أو السن لحسهم عدد حس وجال بيام دد في أحم داك ولار الد مهم على و من أو من وعلم من قولى فلا الح الجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم ماأراده هوله ف الم ( و المع المالاق) في توه إحد كم في ( بالفط ) جزما إن عين وهلي الأصح إن لم يعين ( وفيس إن أم على ) المهمة أن سه أبر بدايو ( فعاد الأماس ) يقام الطلاقي لابه أو وقع فسيد لوقع لاق محل وه شارق شيء مصل فلا مم إلا في محد مصل ور " ها بد أنه محموع صهم يوي السعمين كم من فاجلاً وقوع الدين قديم لم شدم منهم وحشر العدة من اللفظ أيصا إن قصار معيدة و إلا شي المصلى ولا يدع في تأخر حسام، عن وقت الحكم بال قي ألا ترى أمهاتحت في السكاح القسد ويوطء و

( قوله فيقس منه تعيان

زیب الح ) لایحق ک الذی عصدہ فی محث

الأسبوي أبه يرل عبي

الأحسية في حاله الاصلاق ولا محتاج لدعوى دلك

منه که نصرح به قوله

ثم مع قاء أص الروحية

وحيشه فالتدريع هنا

محالف لم إقتاسيه عث

الأسموي

(موله و لأوحه على ماخذه ) أى الا وى لم راق فوه نعر لوكا الأحده ما له ( موله فيتس منه تعليل إلا أل منه تعليل ر من ) فياس حث الأسبوى أنه له عد عد ما وحده و إلى م عدر منه عليل إلا أل يغرق اله سم على حج (قوله في كلام المستف) هوفوله وقال قدما الأحدة ح ( فوله ر ياب الله عد) أى أو ينت أحمد كما يؤحد من قوله لقوله زوحتى الح (قوله أو التعبيل إل ط م م لح مه ما وقوله كل كردهم عمر يه في حافه) أى فيحد فالمان أو العبيل في الله حلا وفي برحم اله النبي العدم على العدم مهن فيها لو ساده أنه و سادي مدمهن فيها لو ساده أو الما منه و مسعى مهام أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهامه أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهامه أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهامه أيما و مسادي الما مها أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهامه أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهام أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهامه أيما حث ألدى عدر المواد و مسعى مهام أيما و مسعى مهام المواد المواد

ولا تحسب إلا من النام من (والوطء) لاحتداثه ( من من ) في لحاله الأولى أن للطلقة الأجرى (ولا تعيينا) في اختلة الذبيعة لعير الوصوء، لأن الطلاق لاعم بالنص فكذ المانه ( وقيل تعلين ) ونقسل عن الأكثرين كوطء السعة في رمن الحيار يكون حارة وقد هدور مان ملك السكاح الإيحمال بالفعل قلا يتدارك به محلافيه ميث التمال وعلى الأوّل ستى التاسة ساسم ، ا . إن والنعيان قال بين الطلاق في الوطومة وكان الطلاق بائنا لزمه الحدة لاعبر به عوجبه ولف لمهر حبه ي أسها النظيمة بخلاف الرجعية لأحدث برطنها وإلى بان في عمر للوطورة قد بن عال الاعت المودورة أنه تو ها وسكل حالات و عدا وارمه له الهر ولاحدة باشهه وله علي عام الوالو ما يادي وعمه مهرها كامن وقصمة كلام الروصة عدم اخترو إلى كال السلاق بالما وهو كديك الاحتلاف في أم ست مالت أولا و إلى حرم في لأموار تحسم كا في لأولى وله بعدم الوسود ( وتو قل ) في الصافق المعين كم "فادد دولة فسان ( مشام إلى واحد ما ما مصداء قد ال ) الحد أو هذه " وحة الهو عال لعبره الأنه إحد، على إرادته الداسة (أو) قال مشيرًا اليهما (أردت هـــلـه وهده أو هامه س هذه) أو هده مع هذه أو هده وأثار لواحد، هدد وأثار الأحرى ( حكم الالهما) صفوا لأنه أفرًا علاق الأوى أم نصالي النابية فيصل إفرارة دون رجوعة و ﴿ حدياه رام عادي الشاسية لأمه أفر" حلى عفله حدد أمان ما فلامسيئة من تواها كنا فأنه الامار بدل فان مواهما فالمحسة أمهما لاعتلاس روالأوح به غن رحداها عديهما حمله إداعته باحالا عمل بها لعسلام احتمال عظه في يوه فينتي على إنهامه حي سين و عرق بين هذا ولا من في هذه مع هذه أن داله من حيث الصاهر فناسب التعانيد عديه وها بدا من حيث ، أن وقفيت الصية أذالة مو فأله بعد دون الهالفة له ، وحرج بمنا ذكر هده ثم هذه أو فهده فنتس لأوى فالد لا عدل .. به عام وهو مرحم اوي الريطر معه التسمل كالامه الاعتراف مهم أو هذه بعد ها ده أو هده فيديا ها ه طلقت الناتيسة نقط ، وأما المهم فالمطلقة هي الأولى مصف لا به إث ، و حس لا حدر و مس له احتسار أكثر من واحدة (ولو ماتنا) أي الروحان (أو إحداث دل ان) لله به (برهمان) المرمه والطلاق باأن ﴿ يَقِيتُ مَطَالِمَتُهُ ﴾ أي الطلق بالسان أو النعيين فيه مصدر مناف المعول و مرمة دلك دور ا (سال) .

في الديح والدواد إستاط لعطةعبرمن هدا وإلحاقها في اوله لأى آخر السوادة ويه مسميها في موعلودة عدى هو قسم هدا كال عنيه عبرات قبية المنهافي الدخر أيصا ﴿ قُولُهُ الوجهُ أمهم لا عدمال ) أي ال إحداها مبهمة كما يعز عما عدمواتدم التثنية عنيه ف كلام الشارح ( قوله حقيس) يعبي حق يعال ولشيخنافي حاشيته هنا كالم معي تأمل الان فيه حط حكم الباطن عكم الطاهر .

(قويدولة بعين عيسير

مو وفقالت قي كدو

(قوله ولاتحسب إلامن التعريق) أى إما من القاضى أو احساله لها مأل مرحمهم مديد كال سامر وست مدة العدّة (قوله لاحد موطئه) أى و نعر إلى عمر المحرام و حد فل المهار وقله وعلم الكلام الروصة) أى في مسئلة التعيين (قوله على اليس) عاهره أنهم لا عدال لاحدال المعرا ولا الما وهو المعتمد أخلنا من قوله فيسقى على إنهامه وعداره شنج الرابادي قوله لا المدتال أى عدد أساق المدهر فنطلقال (قوله أو هذه قداله) أو قال هدد أوهده السم الانهاد الها حج (قوله المالة الله ما على المعام وقوله في الطائق المعين (قوله و حيار) حلف تصدر وقوله وليس أى و حال أو هو مداله

حكم ( ﴿رَ ) وَوَلَمْ أَ إِحَدُ هِمَا يَظُمُ فِي الرَّوْجِيةِ وَلَمْ قَدَ ثَلَكَ إِرْنَهُ فِي جِمَاهُم يَقَلَم فروهما من مال كل أو المنية نصد روح إل بوارثا ، فاد مان أو عنيان ۾ برت من مطاعة بائد بل من الأحرى ، تعرين بارعمه ورشها وسكل عن العين حصوا ولم ترث مها ، وين حلف لد لموه كل ام إن دحي م و إذ قسطه في أوجه وحيين لأمهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصاب ( ولو م ب ) أو ج ف ل السال أو العلين ( فلأمهر فنون سال و رثه ) إذ عو إخبار يمكن وقوف تني أن عليه حم أو فرا مه ( لا ) فلول ( تعليمه ) لأنه حسار شهوة قلا دخل الوارث فیه وقع ید کات رحید ها کان مه و لاحری و روح مسامین و تهمت لسطهٔ لا پرت و اما فی و. مقامه فيهما كا يتخلفه في حقوقه كرد بعيب والشلحاق فسب . والثالث المنع فيهما الأن حقوق السائل جو لا يور مروشيل كل مه داي م الدين أو العدد أو إحداثها فاله والأحرى عدد أو م ال واحدة علهما أو ماتت إحداها دون الأحرى ، وم الهد عن من و ثه الروح أن العاقة فلابه مات منه الهم إلى من على إلى على الهمة ، حلاف مالو ماتنا قيله وله مات بعدم عاس ا یا ت و حدد و در رته لاحری حدمه نه لا مر ن ا رو ح طلق مورثتهم ( وبو قال ان کان ) هـ الما ( مراه عام أي ، أي و إد ) أن لا كمه ( عمدي حرّ وحهل) عال الطائر وقع أحددها مهما وحمد ( مام مهما ) أي من ساحدامه والتصرف قيسه ومن التمتع بها (إلى الد ب) نامر مرول مسكه عن أحده، وما م عقيهما إلى السيان ، ولا يؤخره الحد كم ، وإذا قال حيف في السرق ما سام رن صد دوه في من وداك ولا عد بن عليه ، و إن كديه وادّعي العثق حمد و سال ما فال سكل حلم و عدد و حكم عاعد أو في العالى عالى أم إل صافيه و كمامن و إل كرد به بر كل حمث وحك سروي ( فال مال أثر مال الواث على مدها) أنه المصافة حلى مناهد إرجه و م في العمد ديه منهم فريمك ، والسر في الثاني فيه قولا الطلاق المهم بين الروحين وعي الخلاف يد سه في أوجه

( عود حكم الإرب ) ومسعده أنه وحس برس روح من البيئة و إن احتمل عسدم إرشها لكومها مسعة الان أوكون إحد هي كرا عة (عوله سار منام وحد) كومها كرا اية الدحج أى ومع دلك يدا ماس أو للعلم ولي من وسعة على الموالم كلا مة أو في الكنامية ورا من سعة الاستمال والموم وأجمال المحلم والمعلم ولي من مناهة المحلم وألم من المعلم والمعلم و

(قويه وياء ٿيجا ۾ نظريق الروحية ) دن الشهاب عم هذا لا أي إذا مأتت إحسداها الق لايرتم فتط رقوله ولأمه قد المتراثه الخ والحمة قيل هذا مائسة العالما في البيان تمعصف فولاء به ولأنه الخ فلعل الكتبة أسقطوا من الشارح قونه اتماقا في السيان ( قسوله فيواف من مال كل من ) كلام مستأنف (قوله تعم إن الزعله وراتم الح ) قال الشهاب مم هده إع يظهر في النياب ،

قال عكس قبل قبعه لإصرار سفيه عبد استرجيبي و دره واست به الرام وها في روسة به المستمر ، و خش السفين أحيد ا من العبد مسده عنه إذا لم يكن على الميت دين و إلا أقرع تطرا لحق العبد في العبد في العبد في العبد في العبد في الرق النوق منه دسته ولا يطروه ها إلى المهمة عبد ذكر ولا إليه في العبد فوله فلا تحقير في المراب المين و ربه لا إله ها أحيار المساو ظهور نصيعه في كل من العرفين لمنعابر إلى ، وأحد فهما عبر من يمكن النوس به إلى الحق وهو الشرعة في عبد مع عبد من المهمة ولا كماك أم (الله قرع من العبد والراد) رحاء حروج البرعة بعبد الدائرة في عبد دول المناخ (اقال فرع) أي المناف في المناف في المن من حرحت القرعة به (اعال من أن الحد في المن والموائنين في السرقة في عبل دول المناع (اقال فرع) أي المناف في المن المن المناف في المن أن الحد في المن أن الحد في المن المن المن المن المناف في المناف أن الحد في المن المناف في المناف المناف في المن المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف في المناف المناف في المن

( فوله فان عکس) أى بأن بينه فى الصد ( قوله و بحث البلقيني الح ) مصد (فونه حبى الدت دس) شمل لما إذا حدث الدين بعد الموت كأن حد من حدو به و سب بها شيء هذا بول و الله هيين دو رث ( فوله و محمو و ها البهه ) عداره حج قال قلب ما سروا هذا بهمه كا دكر ولم معرو لم يه في المعنى ماغيم قوله فلا مهر قلول بيان واربه فات لابه الم وهي والمحه فاسه معروا إلى النهمة هد حيث لم شاور سان الورث و مسروا إليها تم حيث قباوا بيانه مع احبال أن مكون له عرص فى ليسه فى واحدة مهما الكوم مستمه والأخرى كذا ية (قوله ولا بشهر فى الوارث فيه ) ورد عى عدم وحول المعلة عدم لأن م سحين وحود فى ما كله و كول فى ال

( قوله والميت في ارق ) قسيه أن المرعمة وأثر فالرفاسكن سيأني فرايعا حلاقه (قوله وم منصروا هنه إلى التهمة الح) عمارة التحقة غان دن : م سرودهما إلى النهمة فها د کر وم ينصرو پاله، في معص ماشمال قوله فالأطهر صول به يهوارثه قبت لأسهاه أديرالح والشارح بصرف فيه عالاسلح وكاأب الوقع له في دلك مافى يعص سنخ التحقة حر به قال فلت م سترو الخ ولانحوفساده (قوله السع عيره) أي عبر الطريق

تم الجزءالسادس

ويل \_\_\_ ،

الجزء السابع ، وأوله · فصل في بيان الطلاق السني و البدعي

## فهـــــرس

## الجزاليتادل

س

## مهامة المحتاج إلى شرح المهاج وحواشيها

لتمييله

. ٢ فصل في إرث الحواشي

٣٧ ١ في الإرث بالولاء

سهر و في حكم الحدّ مع الإحوة

٣٦ ﴿ فِي مُواتِع الْإِرْثُ وَمَا مَعَهَا

٧٧ الشهور أنه لا توارث بين حسر في

ودى

٣٣ فصل في أصبول السائل وما يعول منها

ويو ح ديك

٣٧ قرع في الماسحات

جم ڪڙ*ٽ ٽوما*نا

إن أوصى العبد فاستمر" رقه فالوصيمة
 السده

٧٧ صبح وصة نعمارة سيحد

24 صبح وصه وارث إن أحر باقي الورثه

ده ماضح وصلة به

حه فسل في الوصية لميرابوارث وحكم التبرعات

في ارض

40.00

🔻 كات القرائض

۲۰ ما درد که من ۱ کد است

٧ ين عمل مين الدكة عن كا كد فتر

على مۇل تعويرە

٨ أست إرث أرسة

ه الجمع على إرثهم من الرجال عشرة ومن الدماء مسع

إذا فقد الوارث فلا براء دوو الأرحم بن الرق الثال ليبث المان

۱۷ فصل فی مان الفروض اسی فی آغو آب ا کے ہم ودو مہا

مه مريأحد النصف والراسع والثن والثناس والثاث ؟

> ع) من يأحد السدس؟ فضل في الحجب

۱۷ ه في سان إرث الأولاد وأولادهم. مراده و حياته

١٨ ٥ في كلعبه إرث الأصور

٨٥ فصل في بال مرض لمحوف والملحق مه القنصى كل ممما للحجر علمه فها راد على الثنث

٨٨ قصل في أحكام معطمة للموضى له وله

٧٤ نووسي لحديا فأنت بولدين فلهما بالسوية لأنق كالذكر

٧٨ يدحل في وصية العقراء الساكين

قصل في أحكام معنوبة للودي به مع Att بيان مايمس عن بليث وما يتمعه

حجة الإسلام و إن لم يوص بها محسب 4.4 من رآس المال

للاُحشيُّ أَنْ يَحْجُ عَنِ اللَّبِ عَمْرُ إِدَّهُ في الأصح

عصل في الرحوع عن الوصاة

و في الإيساء 4Y

۱۰۰ شروب اوصی

١٠١ الأصح حوار وصية دميّ

١٠٣ شروط الموصى في أمن الأطفال

١٠٩ ڪتاب لوديعة

١١١ شرط لود ع و لودع

١١٤ لاوديم الردّ كل وقب

١١٨ الأمور التي توحب ضبان الوديعة

١٣٢ كان قسم الن والعسمة

١٤١ فصل في العشيمة وما يتبعها

١٤٤ لا محمس السب على الشهور

١٤٧ لا يعطى من معمه أكثر من قرس يلا لفرس واحد

١٤٩ كتاب قسم الصدقات

١٤٩ ماهو النقبر

١٥١ لا يشترط في النقر الرمالة ولا التعنف عن المشهد

١٥٢ ماهو سکين

١٥٣ ماهو العامل؟ وما المؤلفة قاوسهم

١٥٤ ما المراد بالراقات ، وما العارم

مهد ماسدین الله ک

١٥٨ م اي السبيل ٢

١٥٧ فضل في جان مستند الأعضاء وقدر

١٦٢ فصل في قدمة الركاة مين الأسناف وتنها وما بدهها

١٦٨ فسل في حدقة النصوع

١٧٠ ڪ، السکام

١٧٥ طرف من حمائمه صلى الله عابيه وسر

١٧٨ النكاح تعتريه أحكام كذبره

١٨١ من سبح کاميا

1At a me of the Hard

١٨٤ من محرم سردين العورة وما هي

١٨٨ نحرم سرالأمرد

١٩٣ ماسيع النظر ومس الأحسة

۱۹۷ فيس في الخصلة تكابر الخاء

١٩٩ عرم الحلمة على الحصة

۲۰۰ ما الدي تحوله من استشعر في خاطب

٢٠١ مايستحد للحاطب فعاير

٢٠٥ عمل في أركان النكاح وتوالعها

٣٠٧ لا يصح النـكاح إلا بلفظ النزو يج أو الاسكاح

٢٠٨ يسم عقد النكاح بالعجمية في الأصح

٢١١ لايصمع نكاح الشعار ومأهوالشفار

٣١٣ شروط شعدي السكاح

42,5

۲۷۱ لو طرأ مؤدد تحسریم علی سکاح قطعه

۲۷۲ ينجرم حمع الرأد وأحتها أوعمتها أوحالها من نسب أو رضاع

۲۷۰ من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما في الوطء كاك

۲۷۵ إذ على الحر" ثلا أو العبد طلعمين لم
 حل إلا شهر وط

۲۷۸ فيس في سکاح من قيم رق ويوانعه

۲۸۰ لو وحدد حراه مؤحل أو نامول «بهر
 مثل قالأصبح حل أمة في لأو لى دول
 الناسة

٣٨٠ لو حمع من لا تنحن له أمة حرّ م وأمة
 ١١٥٠ طالب الأمة لا اخراء في الأظامر

٢٨٠ فعل في حل تكاح الكافرة وتوابعه

۲۸٦ الكتائية النكوحة الإسرائيلية
 وغيرها كسامة منكوحة في نصفة
 وكسوة وتسم وطلاق

۲۸۷ تحرم متولدة من وثي أو مجوسي وكتابية حزما وكذا عكسه في الأظهر

٣٨٩ باب تكاح الشرك

٣٩٣ لو أسير ثم أحرم بنسك ثم أسلمت وهو محرم أقرّ النـكاح بينهما

رو ترافع إلينا في نكاح أو غيره دمي أو معاهد ومسلم وحس علينا الحسكم ينهما جزما أو ذميال وحد في الأظهر

ه ۲۹ نقر الكمار على مانقر هم عليه وسطل ما لا نقر هم عسه

٣٩٦ فصل في أحكام زرحات السكافر إذا أسل على أكثر من مباحة . تعربته

۲۱۶ لأصبح المقاد الكاح بدي الروحان وعدة مهما

٧١٩ فتين قيمن يعتد السكاح وما بدعه

۳۲۷ للائل ترو تع البكر صميم م وكبيره بعير إديه

٢٢٤ لارؤح النب يلاءدم

٢٣٦ أحق لأوالماء مروح

٢٣١ فصل في مواج عولاته للسكاح

۲۳٦ لوغات الأقسرب إلى مرحلتين زوّج السيان

. ۲۶ مامتوله وكيل الوي الروح

۲۵۱ - ينزم الفار برواح محبوبة المه وعبول سهرات حاجلة

ي به ما الحسكم فيها به روحها أحد الأولياء ربدا و لآخر عمرا

۲۶۸ فسال في الكماءة

وه مو صفت من لاوي لهما أن يرؤحها السطال سير كفء فعمل م يصح في الأصح

ماهي حصال السكت ة ٠

٢٥٦ فعل في تزويج الهجور عليه

۲۵۸ برؤح المحلولة أب أو حيث إن ظهرت مصلحة

۲٦١ لو نكح السفيه بلا إذن من وليه فناطل نكاخه

٢٦٢ سكاح عبد بلا إذن سيده باطل

٢٦٠ الأظهرأنه لبس للسيد إحبار عبده على الديكام

٣٦٥ - مات مايحرم من الشكاح

٧٧٠ ليست مباشرة بشهوة كوط، فالأظهر

فيمينه

٨٥٠ المال في المعة

٣٥٩ ه في لاختلاف في الهر والنجاع في

سمى مىلە

٣٦٣ ﴿ فِي وَاللَّهُ الْعَرْسِ

ع٢٠١ حكم الإحدادي

١٩٥٠ شروط لإحدة إن الوعة

٣٦٩ يأكل الضيف مما قدّم له ملا لفط

٣٧٢ كتب السم والنثور

۳۸۲ فصل فی بعض أحسكام النشوز وسوعته ووحقه

٣٨٦ ڪئات الس

٣٩٧ فعل في الصيعة وما يتعلق مها

ع • ع في الألفاظ المارمة للعسوض وما سعيا

١٢٤ ه في الاحتراب في علم أو

ى غومە

١٧٤ ڪتاب الدلاق

19ع برحمة الطائق بالمحمية سريح على المدهب

٢١٤ كتابات الصرق

٣٧٤ الاعتاق كنابة طلاق وعكسه

٤٣٨ فصل في تغويض الطلاق إليها ، ومثله مو ض العش بقل

والإع فصل في تعمل شر وط الصبعة والتماسي

٢٣٩ شروط الاكراه على الصلاق

٢٠٠٨ فضل في يان محسال الطلاقي والولاية

٣٠١ فصل فيمؤلة السلمة أو الرائدة

تعيدمة

٣٠٧ بات الحيار في النسكاح والإعفاف , وسكاح العمد وعمر دلك عما دكر سعا ,

ه ۳۰۰ لو حدث باروج على محبرت إلا علمة عددحول

٣٠٦ العسخ قبل دحول يسقط المهو

٣٠٧ لايرجع بروح عد السنح ملهر

٣١٠ لو نكح وشرط في العاتد في إسلام فأحلف فالأظهر سحة النكام

۳۱۱ لو أذنت في تزويحها عن ظنته كفؤا مان فسقه مثلا فلا خيار لهــا

۳۱۳ لوعر" حر" أو عبد بحر" به أمة نكحها وصحناه فالولد قبل العلم بأمها أمة حر"

١٥٥ صل في لإعدى

۳۱۸ إعا يجب إعفاف قائد مهر محتاج إلى سكاح

٣٣٢ فعل في نسكام الرتيق

۳۲. إذا زوّج السيد أمته استخدمها تهاره وسعها در و ح لـ ال

٣٢٨ كتاب العبداق

۱۳۳۷ لو فال کل" لا أسم حتى سدير فتى قون محمر هو

۳۳۵ لمس في بيان أحكام للسمى السحيح والفاسد

وع مسل في النفويض

ه ی بیان مهر ملس

۱۹۶۹ ، في شطع المهر وسقوصه

4.1

فيحبقة

محيحة

جروع للعبد صفتان فيط

ه چ و هنان في انعاد الطلاق سية الصدد فيه . أو د كرد وما ينعاش ندلك

۱۶۸ لو آر د آن غول انت ما بی ادار اد ت مثلا قبل تمام طائل آو معه لم شع

وه و صرفي الأسساء

٧٥٤ الاستنامين بن إثبت وعكسه

وجر فيالنث في العلاق

به و مال إن كان دا داعاتر عواد و سب سالی وقال آخر إن لم تكنه عامر أی دان وحهن حاله الم حكم علدی "حا مهمه

سه ي و قال هذا ولأحدية إحد كه ساس وقال فسدت الأحدية قدل فولد في لأصح

۱۹۳ و فال رساسالي وقال المد الحدية والمدارة الحديدة المدارة ا

٤٩٤ لو قال لروحتمه إحدا كما ط لن وقصد معينة شهما طلقت .

لقع الطلاق فی قوله إحداکا عالی بالمعند حرما إن عان وحلی لأصح إن م يعين

ه و و بودن في المدل لعين مشيرا إلى واحدة هذه عليقة فينان ه

و مانتا أو إحداها قبل بيان للمي ة و حدين للبهمة بقيت مطالبته بالبيان أو النصين

و مات الروج قبل السيان أو التعديل المان أو التعديل المان وارثه لا تعديله .

و قال إن كان هذا الطائر عرابا فاصرائي طالق ، و إلا فعدى حر" وحهل حال ادلائر وقع أحده منهما ، و إن سام مقبل سال الوارث على للدهم

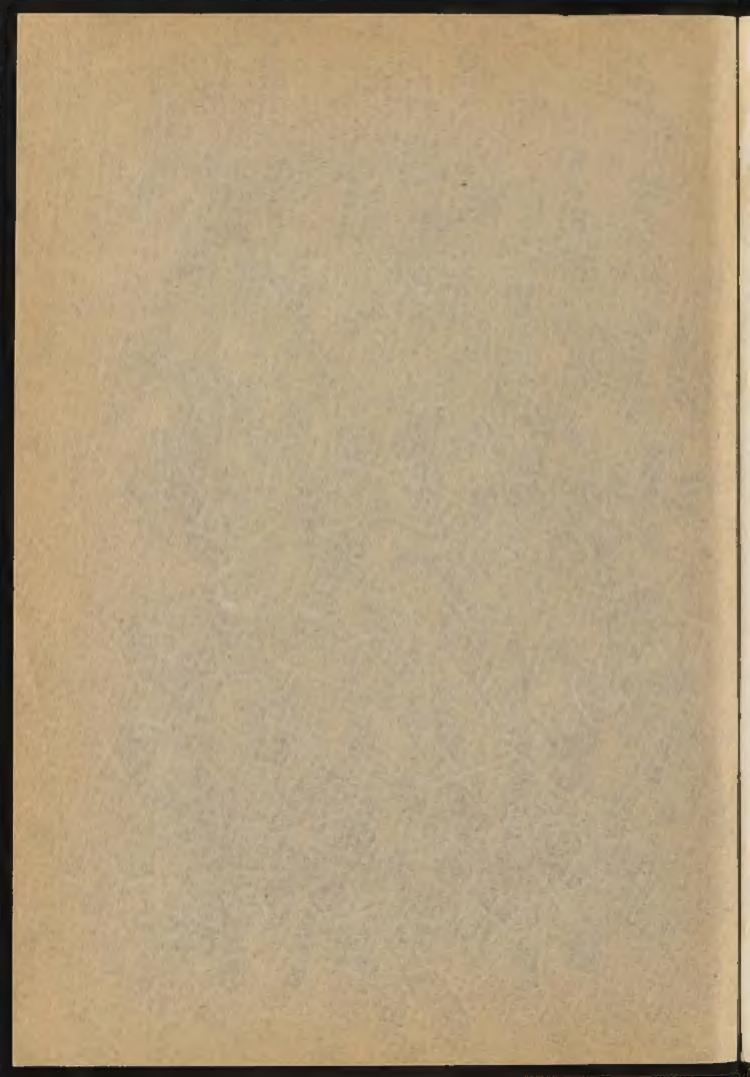

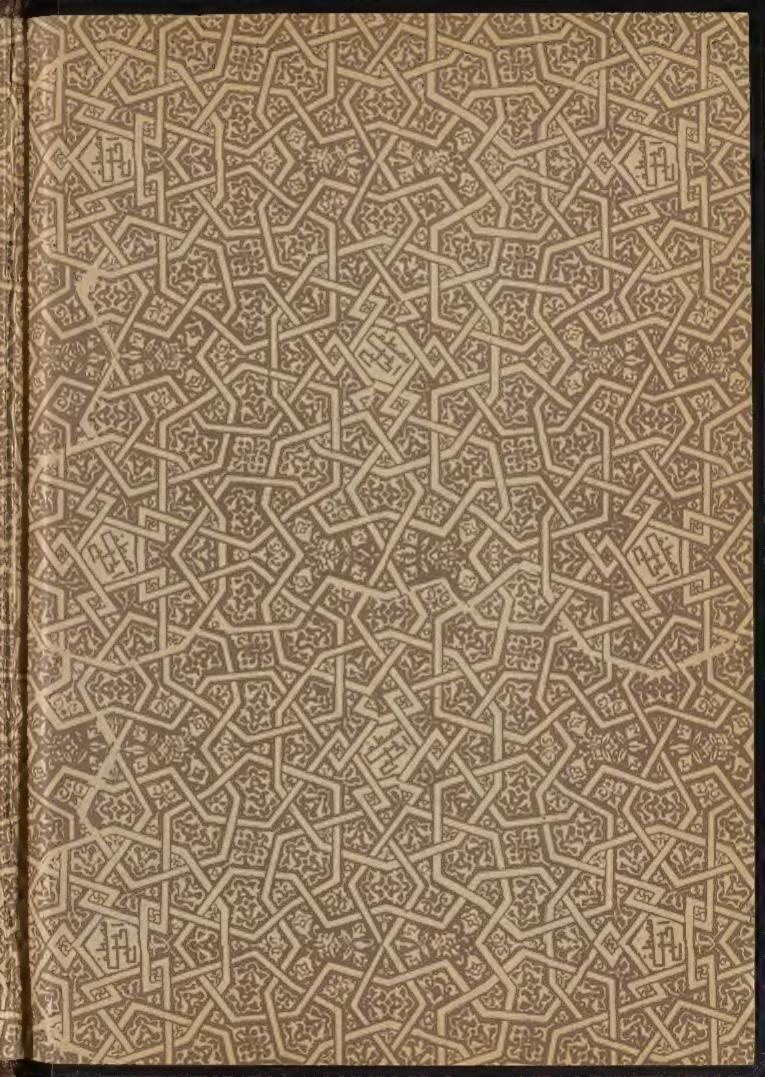



